# المسيايال المتارية التين في قفيث اللهاف المرخشري في فقي ماورد في عاب الانتهاف لاب المنية (١٢٠ - ١٨٣٩)

اعِدَاد الأستّاذ صَالِح بنِعْرَم اسّدالعَامِدي عمْدِهِية المعمّدِة في الباحة

أبخرج الأولب

<u>؆ٛٵٷڰڹؙڮۺؙۣڶڶۺڟڮڣڮ</u> حايث 🗨 دار الأندلس للنشر والتوزيع، ١٤١٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الموطنية أثناء النشر

الغامدي، صالح بن غرم الله

المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب

الانتصاف لابن المنير: عرض ونقد ـ حائل.

۲۰۹ ص، ۲٤ × ۲۲ سم

ردمك ٨ ـ ٢٥ ـ ٧٨٦ ـ ٩٩٦٠ (مجموعة)

۱ \_ ۵۰ \_ ۲۸۷ \_ ۲۹۹۰ (ج۱)

أ \_ العنوان

ديوي ۲٤٦

١ \_ المعتزلة

14/4814

رقم الإيداع: ١٨/٣٤١٧

ردمك: ٨ ـ ٥٢ ـ ٨٩٦٠ ـ ٩٩٦٠ (مجموعة)

۱ \_ ۰۰ \_ ۲۸۷ \_ ۱۲۴۹ (ج۱)

**جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر** 

الطبعة الأولى ١٤٧٨ ـ ١٩٩٨م

لا يجوز استنساخ الكتاب أو أي جزء منه بأي طريقة كانت سواء بالتصوير أو بالتخزين إلا بإذن خطي من الناشر

تم الإدراج الفني والجمع التصويري

بقسم الكمبيوتر بدار الإندلس للنشر والتوزيع



# دار الأندلس للنشر والتوزيع

# بسساندار حمرارحيم

# تـــقــــديم بقلم الدكتور/ محمد صالح الشنطي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد حظيت بالاطلاع على هذا السفر، وهو حصاد سنوات من القراءة الناقدة الفاحصة المتأملة، وجذبني موضوعه وما بذل فيه من جهد احتشد له صاحبه بمذخور من المعرفة العميقة بأبعاد العقيدة وأداة مرهفة من الدربة والمران على التقاط مواطن الزلل ومواقع الانحراف، والتصدي لمثل هذا الشأن لا يتأتى إلا للغيورين ممن جعلوا جهدهم منذوراً لخدمة دينهم، هكذا نحسبهم ولا نزكى على الله أحداً.

والكتابان اللذان جعلهما الكاتب موضع بحثه وتنقيبه، ومناط اجتهاده وتعقيبه ، من الكتب ذات الشأن خصوصاً وأنهما يبحثان في مسائل اعتقادية بالغة الأهمية والخطورة، فضلاً عن أنهما من عيون كتب التراث في البلاغة وفن القول، وكتاب الكشاف الذي اعتبره صاحبه تفسيراً لكتاب الله العزيز عرفه أهل اللغة والأدب كواحد من مصادر البلاغة العربية تنظيراً وتطبيقاً ، وقد تنبه الأستاذ صالح بن غرم الله الغامدي إلى هذا الجانب المهم، واعتبره مدخلاً من المداخل التي استثمرها الزمخشري لتطويع القول بما يناسب معتقدات المعتزلة والترويج لها ، تسنده في ذلك ملكة مصقولة، وذائقة بيانية حصيفة،

وهنا مكمن الخطورة عند ما يكون الأمر متعلقاً بمسائل الاعتقاد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بكتاب الانتصاف لابن المنير كما أشار الكاتب في المقدمة، وقد لفت انتباهي حرص الباحث على الاستفادة من هذين الكتابين، ليس فيما يتعلق بالجانب اللغوى والبلاغي فحسب بل بجملة ما جاء فيهما من صحيح القول وعميق النظر، وهذا يدل على موضوعية علمية تتحرّى الحق وتبحث عن الصواب، فالحكمة ضالة المؤمن، من هنا جاءت الحيدة في النظر إلى المصنفين بغض النظر عن الانتماء المذهبي لكل منهما، «فإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال» وهذا مبدأ إسلامي أصيل لا شبهة فيه للتعصب ، ولا مظنّة للهوى، مما يجعل من هذا النهج قاعدة راسخة للبحث في التراث الإسلامي ترسيه طلائع واعية من الأكاديميين الشباب فتجلو الوجه الناصع المنير لكنوزنا التراثية وتعمل على إقالة عثرات المصنفين الضالعين في مذهبيتهم وتزيل عنها محب الغشاوة التي رائت على البصائر والقلوب.

ولست في موضع الثناء المجامل ، ولكنها كلمة الحق التي تجد فرصتها للظهور فلا تتوانى عن أن تسفر عن وجهها انتصافاً للبحث الإسلامي ورداً للشبهات التي روّجها أعداؤه من شانئيه .

إن مما يلفت انتباه القارئ لهذا الكتاب حرص صاحبه على تنظيم العرض واستقصاء المسائل، وسلوك سبيل الاستدلال من مظانه الرئيسة، وسبر أغوار المفاهيم، والتعرف على المداخل المنهجية لكل مصنف وكشف مافيها من التواء وانحراف وتقصي مختلف القضايا بروح الباحث المنصف، وإقرار صاحب الحق على مقولاته دون انتقاص من قدرها، وترسيخ مبدأ أدب الاختلاف على أسس عقدية ثابتة. والنزوع إلى الإيجاز وتكثيف الرد وتركيزه، والحرص على إيراد النصوص كاملة غير مبتورة ولا مبتسرة، والدقة في التوثيق والتخريج، وتحقيق النصوص، مما قد يكون عبئاً إضافياً على الباحث ليس من مستلزمات دراسته كما هو الحال بالنسبة للأبيات الشعرية، وضبط الألفاظ الغريبة، ولعل

الدافع إلى ذلك حسٌّ تربوي مرهف يتوخى فائدة المطلع من عامة المثقفين وطلاب العلم.

والله أسأل أن ينفع به وأن يكون نبراساً على طريق الباحثين وشداة العلم، وأن يثيب صاحبه فيكون من موصول أعماله وأن يكون في ميزانه، وأن يقيض لهذا السفر من يعبّ من صافى مناهله وعذب موارده .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

محمد صالح الشنطي حائل ـ غرة رجب عام ١٤١٨ هـ

# بسسانداز مماارحيم

# المقكذمكة

إن الحمد الله ، نحمده، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

#### أما بعسد :

فإن الذّب عن عقيدة الأمة من أعظم الجهادفي سبيل الله، والجهاد في ذلك تارة يكون بالسنان وتارة يكون باللسان، والقلم أحد اللسانين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم ه(١). وهذه المهمة هي مهمة الأنبياء وأتباعهم، فإن بيان الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد بعثة الأنبياء والرسل.

<sup>(</sup>۱) الحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۲۰۱۳)، وأبو داود فى سننه كتاب الجهاد/ باب كراهية ترك الغزو (۱۰/۳) قال الألبانى : صحيح انظر: صحيح سنن أبى داود (۲۷٤/۲) والنسائى فى سننه/ كتاب الجهاد/ باب وجوب الجهاد (۷/۲)، والحاكم فى المستدرك: كتاب الجهاد (۹۱/۲)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى.

وقد كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن القدح المعلى . فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم حافلة بالجهاد بشقيه (اللسان والسنان) . للدعوة إلى العقيدة الصافية والحنيفية السمحة وذم الكفر والشرك وأهلهما، ومجادلتهم، وبيان ما هم عليه من الضلال والباطل .

وكان أعداء الدين في وقته نوعين : الكفار والمنافقون، وقد أمره الله تعالى : بجهاد الطائفتين والإغلاظ عليهما بقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي جَاهِد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ [٩: التحريم]. وقد مضى على ذلك حياته كلها إلى أن توفاه الله . وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه .

وقام بالمهمة بعده صحابته الكرام (رضوان الله عليهم)، فأدوا الأمانة، ونصحوا الأمة، وحملوا هذه المهمة الجهادية الدفاعية بما اقتضته الشريعة قولاً وفعلاً، وقاموا بها خير قيام من رد البدع والأهواء المضلة وهجر أصحابها وتأديبهم.

وجاء بعد ذلك دور التابعين. فقاموا في وجوه أهل الأهواء وكاسروهم، بالقلم واللسان والسيف والسنان، فألفوا في الرد عليهم، والتحذير منهم ومن بدعهم وفكرهم الفاسد. وكانت لهم في هذا الشأن الأقضية والفتاوى والخطب المعروفة المشهورة. فأخمدوا بفعلهم هذا ثائرة الفتن وسكنوا قائم الشبهات، وأحيا الله بهم السنن، وأطفأ بهم البدع. وهكذا استمر الأمر على تعظيم الوحيين الشريفين وحمايتهما وحفظهما. فكلما بدت فتنة قام العلماء في وجهها، وأدوا الواجب في ردها وإبطالها. (1) فكانوا كما وصفهم إمام السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - في خطبته المشهورة التي قدم بها لكتابه في الرد على الزنادقة، و الجهمية بقوله : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس

<sup>(</sup>١) انظر : الدر على المخالف من أصول الإسلام (٣٠) .

عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين، (1) انتهى كلامه رحمه الله.

وكان من منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع أهل الأهواء، والبدع الهجر التام لهم، وعدم مجالستهم، أو مجادلتهم، أو عرض شبههم. (٢) ثم إنه لما جاء عصر التابعين، ومن بعدهم واتسعت رقعة البلاد وكثرت الأهواء والبدع وأصبحت لها في بعض الأحيان الصولة والدولة، كان لا بد من مجادلتهم ومناظرتهم والتنزل معهم ومخاطبتهم باصطلاحاتهم المبتدعة لبيان ما فيها من الباطل (٣). كل ذلك حماية لدين الأمة وعقيدتها من تلبيس الملبسين، وشبهات المبتدعين، وقد امتحن في ذلك كثير من علماء الأمة فصبروا على ذلك واحتملوا لأجله صنوفاً من الأذى والعذاب، وقدم البعض منهم نفسه فداء المعتقده فضربوا بذلك أروع الأمثلة، وأحسن القدوة، وهكذا كلما بعد الناس من عهد النبوة وأنوارها ازداد أهل الباطل توسعاً في باطلهم وهم على مر العصور يتشكلون في أشكال مختلفة تبعاً للظروف والأحوال، فإذا خبا نور النبوة في وقت من الأوقات أطل الباطل برأسه، وكشر عن أنيابه، وأظهر ما كان يبطنه ويعمل جهده في إخفائه، وإذا ما دالت الدولة لأهل الحق والإيمان عاد ذاك الباطل يلبس لبوس التقوى والورع، ويتدرع بالتقية والمكر والكذب.

فالرد على أهل الأهواء والبدع، والحال هذه باب شريف من أبواب الجهاد في سبيل

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة ص (٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مواقفهم وأقوالهم في ذلك : شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٢١/١ – ١٥٠).

وانظر: الاعتصام / للشاطبي (٣٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٤٣/١- ٢٢٩ - ٢٢٩) وشرح الطحاوية (٨– ٩).

الله وبيان حالهم وتخذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ؛ وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: «الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل ...(1)

ومن هذا المنطلق كان اختياري لهذا الموضوع الذي عنوانه :

(المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير عرض ونقد).

وكان لاختياري له عدة أسباب أذكر منها : \_

ا- إنه يعرض بالمناقشة والرد لكتابين مهمين يمثلان مذهبين من مذاهب أهل
 البدع لهما تاريخهما المؤثر في العالم الإسلامي قديماً وحديثاً.

الأول : كتاب الكشاف . للزمخشري ت (٥٣٨) هـ.

والثاني : كتاب الانتصاف . لابن المنير ت (٦٨٣) هـ.

\* فالأول (الكشاف): يمثل مذهب المعتزلة، إذ هو تعبير عن عقائدهم من خلال شرحه لآيات القرآن الكريم. وهو أضخم تفسير لهم وصل إلى أيدينا. وقد نال من الذيوع والشهرة والتأثير الشيء الكثير قديماً وحديثاً، وتكمن الخطورة في هذا الكتاب في كون مؤلفه حسن العبارة، ذا مقدرة فاثقة على دس البدع في كلامه، وإلباس الباطل لبوس الحق حتى إنه يروج على كثير من المطالعين له ما يخفيه من عقائد باطلة في ثنايا كلامه.

ثم إنا أصبحنا نرى في زماننا هذا جهوداً محمومة لإعادة وبعث تراث هذه الطائفة البدعية، وإظهاره في صورة محققة ومنمقة . وذلك من قبل شرذمة من المستشرقين. أعداء الملة والدين يساعدهم في ذلك بعض الموتورين من المنتسبين إلى الإسلام ممن هو

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي / لابن تيمية (٢٣١/٢٨).

متهم في عقيدته مغموص عليه بالنفاق.

وهذا يجعل مهمة الرد على باطل هذا الكتاب الذي طبّقت شهرته أكثر الآفاق وكان له الأثر الكبير في شرق العالم الإسلامي وغربه، يجعل تلك المهمة أكثر إلحاحاً في زماننا هذا الذي كثر فيه خلط الحق بالباطل .

\* والكتاب الثانى (الانتصاف) : يمثل مذهب الأشاعرة أوضح تمثيل فمؤلفه قد ندب نفسه للدفاع عنهم وتصحيح مذهبهم ، والأخذ بثأرهم من الزمخشرى الذي يرى أنه قد بجنى عليهم وأساء معهم الأدب في كشافه.

ومكمن الخطورة في هذا الكتاب أن مؤلف يدّعى أنه يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في رده لاعتزاليات الكشاف . وهى دعوى عريضة يدّعيها الأشاعرة لمذهبهم هذا المذهب الذي يضرب بأطنابه في شرق العالم الإسلامي وغربه فكان من الضرورى الرد على هذا الإدعاء، وبيان المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة.

٢\_ إن هذين الكتابين \_ على ما فيهما من خلل في العقيدة \_ قد اشتملا على فوائد جمة ونكت مهمة لا يستغنى عنها طالب العلم، فكتاب الكشاف يعد من كتب التفسير القلائل التي اعتنت بالجانب اللغوى والبلاغي في القرآن الكريم، وقد أجاد مؤلفه في هذا الجانب وعرض فيه للكثير من الأسرار البيانية والبلاغية في القرآن الكريم، كل ذلك بأسلوب سهل الفهم جزل العبارة واللفظ.

وابن المنير لا يقل في هذا الشأن عن الزمخشرى فقد أودع كتابه (الانتصاف) جملة من التنبيهات البيانية اللطيفة، وكشف عن الكثير من الأسرار البلاغية الجميلة، وله أيضاً إضافة إلى ذلك الكثير من التحقيقات والتعليقات الصائبة في مسائل من الفقه، والعقيدة، وعلوم القرآن واللغة ؛ فرأيت أن في تصحيح ما وقع فيهما من أخطاء عقدية يعد عملاً مفيداً حيث يمكن بعده الإفادة من هذين الكتابين بعيداً عن الوقوع في غوائلهما.

٣\_ ثم إن بيان العقيدة الصحيحة ، والرد على أهل البدع سنة مضى عليها أهل

الحق خلفاً عن سلف؛ لذا رأيت أن أمانة العلم توجب على أن أدلى بدلوى في هذا الجانب، \_ مع اعترافي سلفاً بقصر باعى فيه \_ لكن استمد من الله العون وأسأله التوفيق والسداد.

وقد اشتملت خطة هذا البحث \_ على مقدمة . وتمهيد، وقسمين، وخاتمة .

المقدمة : وقد بينت فيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياري له، ومنهجي فيه،

التمهيد : وفيه ما يلي : \_

۱\_ ترجمة موجزة للزمخشري .

٢\_ التعريف بكتابه الكشاف.

٣- ترجمة موجزة لابن المنيّر.

٤ ـ التعريف بكتابه الانتصاف.

وجعلت البحث بعد ذلك في قسمين.

القسم الأول : ويتكون من فصلين :

القصل الأول : بعنوان (منهج ابن المنير في الاستدلال) ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث :

١- المبحث الأول: موقفه من العقل والنقل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد.

٢- المبحث الثاني : تعامله مع ظواهر النصوص النقلية.

٣- المبحث الثالث : مفهوم التأويل عنده.

٤- المبحث الرابع: استدلاله بالسنة.

الفصل الثانى: وعنوانه: مذهب ابن المنير في مسائل الاعتقاد. والغرض من هذا الفصل إعطاء نبذة مختصرة عن مذهب ابن المنير في مسائل الاعتقاد من خلال

الاستعراض السريع لمجمل المسائل التي تطرق لها في تعقيباته على الزمخشرى، ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث:

1\_ المبحث الأول: مذهبه في التوحيد والصفات.

٢\_ المبحث الثاني : مذهبه في الملائكة والأنبياء.

٣\_ المبحث الثالث: مذهبه في اليوم الآخر.

٤- المبحث الرابع : مذهبه في القدر.

0\_ المبحث الخامس: مذهبه في الإيمان.

٦- المبحث السادس : مذهبه في الصحابة.

القسم الثاني : وهذا القسم خاص بالعرض والمناقشة.

أعرض فيه تعقيبات ابن المنيّر على الزمخشرى فيما يتعلق بالعقيدة وأتتبعها حسب ورودها في كتابه الانتصاف، ومن ثم أقوم بمناقشتها مبيناً وجه الخطأ والصواب فيها مدعماً ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأثمتها. وقد سرت في ذلك على النحو التالى:

أ\_ أورد الآية الكريمة ذات العلاقة بالموضوع مرقمة حسب ورودها في السورة .

ب ـ أتبع ذلك بذكر نص كلام الزمخشرى فيها، وأجعله بين قوسين ثم أُتبع ذلك بتعقيب ابن المنير عليه وهو أيضاً بين قوسين .

#### أما المناقشة فتكون كالتالى :

النظر في تعقب ابن المنير، فإما أن يوافق منهج السلف أو يخالفه .

١ـ فإن وافقه بينته ودعمته بالدليل.

٧\_ وإن خالفه بينت وجه المخالفة مناقشاً له وللزمخشري معللاً ومدللاً.

٣ قد يوافق ابن المنير رأى الزمخشرى فأقوم ببيان ذلك ومناقشته.

٤ - المناقشة تكون أولاً ببيان خطأ القول . ثم اتبعه ببيان المذهب الصحيح ثم الأدلة على ذلك غالباً.

الخساتمسة :

أما الخاتمة ففيها عرض مختصر لأهم نتائج البحث.

الفهارس:

وقد ذيلت الرسالة بأنواع من الفهارس وهي كالتالي:

١\_ فهرس موضوعي للمسائل.

٢\_ فهرس الآيات المفسرة.

٣\_ فهرس الأحاديث والآثار.

٤\_ فهرس الأبيات الشعرية.

هـ فهرس الأمثال.

٦- فهرس البلدان والقبائل والدول .

٧ فهرس لبعض عبارات ابن المنير.
 ٨ فهرس الفرق والطوائف .

٩\_ فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة.

١٠ ـ فهرس الأعلام المترجم لهم.

١ ١ ـ فهرس المراجع والمصادر .

١٢ــ فهرس الموضوعات .

- وقد سلكت في هذا البحث المنهج التالي :
- احتمدت في تتبعى لتعقيبات ابن المنير طبعة موثقة ،وعند العزو أذكر رقم الجزء والصفحة، وقمت بمقابلة هذه الطبعة بطبعات أخرى عند الحاجة إلى تصحيح بعض الكلمات أو العبارات. فالطبعة المعتمدة في النقل هي طبعة دار الريان بمصر. وطبعتا المقابلة هما : طبعة مصطفي البابي الحلبي. ورمزت لها بالحرف : (ب)
   طبعة دار المعرفة (بيروت). ورمزت لها بالحرف : (ع)
- وزيادة في التوثيق قمت بمقابلة هذه الطبعات بمخطوطة لكتاب الانتصاف واثبت الفروق بينها وبين النسخ المطبوعة في الهامش ورمزت للمخطوطة بالحرف (خ)
- ٢\_ سرت في ترتيب التعقيبات ومناقشتها تبعاً للترتيب الوارد في كتاب الكشاف وهذه
   الطريقة تسهل على الباحث العثور على الأقوال، ومناقشتها تبعاً للآيات ذات
   العلاقة.
- ٣ في القسم الخاص بالعرض والمناقشة قد يحدث أن بعض التعقيبات تتشابه في موضوعها؛ فإذا كنت قد فصلت الكلام في الموضع السابق أجملته في الموضع اللاحق وأشرت إلى موضع التفصيل فيه من البحث برقم الصفحة .
- ٤\_ جعلت القسم الأول من البحث لبيان منهج ابن المنير في الاستدلال ، وإعطاء صورة مختصرة لجمل المسائل الاعتقادية التي تعرض لها في كتابه ومذهبه فيها واقتصرت في ذلك على مجرد العرض، وأشرت في الهامش إلى مكان مناقشة تلك المسائل في البحث.
- حعلت الآية القرآنية المقصودة بالتعليق في أعلى الصفحة، وأتبعتها مباشرة بذكر رقمها واسم سورتها، والتزمت في كتابتها موافقة الرسم العثماني، وفعلت الشيء نفسه في الآيات الواردة في عرض الكلام غير أننى لم ألتزم فيها بالرسم العثماني.
- ٦ اقتصرت في النقل من كلام الزمخشرى على الشاهد المقصود بالتعليق في كلام ابن

- المنير ، وقد يطول هذا الشاهد أحياناً فأقتصرعلى بعضه مكتفياً بالإحالة على الباقي في الهامش.
- ٧- عزوت الأحاديث النبوية والآثار إلى كتب السنة التي أخرجتها؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به ، وإلا حاولت إخراجه من غيرهما من كتب السنة، مع إيراد شيء من كلام العلماء عليه غالباً؛ وقد أفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالآثار والطريقة التي اتبعتها في العزو، تكون بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب في الكتب التي التزمت هذه القاعدة، وإلا ذكرت ما به يتبين موضع الحديث.
- الأمثال ما رأيت الحاجة داعية إليه من الألفاظ الغريبة وخرجت الأمثال وعزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها وأحلتها إلى مصادرها ما أمكنني ذلك، وعرفت ببعض الأماكن .
- ٩ ترجمت باختصار للأعلام ما عدا الأنبياء، وأحلت في الترجمة إلى أكثر من مرجع.
- ١- عزوت الأقوال إلى قائليها في الهامش واقتصرت في ذلك على ذكر اسم المرجع والجزء والصفحة، وقد اذكر اسم المؤلف عند الاشتباه غالباً.
- ١١ إذا أضفت قولاً إلى فرقة أو طائفة ما وأطلقت فهذا لايعنى أن كل أفراد هذه الفرقة
   أو الطائفة يقولون به، وإنما قد يكون المشهورعنهم أو أنه أصبح شعاراً لهم
- ١٢ الأصل عندي في توثيق المعلومة ذكر المرجع القديم ( المتوفر لدي ) وقد أخرج
   عن ذلك لفائدة .
- ١٣- عدلت عن الإشارة في الهامش بلفظ (سبق تخريجه) في الحديث أو (تقدم التعريف به أوبها) في الأعلام والفرق أوالإشارة إلى رقم الآية واسمها أوذكر طبعات المراجع رغبة في تقليل حجم الهوامش.
- ١٤- تعاملت في بعض المراجع التي رجعت إليها مع أكثر من طبعة ، وسأبين تلك

الطبعات في فهرس المصادر .

10- وضعت الكلام المنقول بنصه بين علامتى التنصيص وإذا تصرفت في الكلام بعض التصرف اليسير أشرت إليه في الهامش بلفظة (بتصرف) أما إذا نقلت الكلام بمعناه أو بتصرف كثير لم أضعه بين علامتى التنصيص وصدرت الإحالة إليه في الهامش بلفظة ( انظر ) .

١٦ ـ عرفت بالفرق وبعض الملل ، وبعض المصطلحات .

١٧\_ حرف ( ث) في نهاية الإحالة في الهامش المقصود به الإحالة على صفحات البحث نفسه .

١٨ وضعت للمسائل رقماً تسلسلياً وجعلته بجوار قول الزمخشرى. ولم أضعه بجوار
 الآية لأن الآية قد مختوى على أكثر من مسألة.

وفي الختام أحمد الله العلى القدير أن وفقنى لإنجاز هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يجزل المثوبة لكل من أعاننى فيه وأخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله السمهرى المشرف على هذا البحث، والذي أمدنى بآرائه السديدة، وتوجيهاته الصائبة، وكان لذلك أثره الكبير في هذه الرسالة.

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين ، وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لما قدموه لى من خدمة ورعاية خلال فترة بحثى هذا وقبل ذلك في المرحلة الجامعية ، وأشكر كل من أدى إليَّ حدمة أو توجيها من المشايخ والزملاء كما أتقدم بشكرى وتقديرى لكل من فضيلة دا سعود الصقرى وفضيلة دا يوسف عبد الغنى. اللذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما فيه الخير في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وإنه سميع مجيب

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

#### التممسيد

#### وفيه ما يلي :

- ١ ـ ترجمة موجزة للزمخشري .
- ٢ \_ التعريف بكتابه / الكشاف .
- ٣ ــ ترجمة موجزة / لابن المنير .
- ٤ \_ التعريف بكتابه / الانتصاف .

## ترجمة الزمفشرى

#### وتشتمل على النقاط التالية :

- ١ \_ عصره .
- ٢ \_ اسمه وكنيته ولقبه .
- ٣ \_ نشأته ورحلاته العلمية .
  - ٤ \_ شيوخه وتلاميذه .
    - ٥ \_ مكانته العلمية .
      - ٦ \_ مؤلفاته .
    - ٧ \_ عقيدته ومذهبه .
      - ۸ ـ شبعره .
        - ٩ \_ وفاته .

#### ' – لمحة موجزة عن عصره :

أ - الناحية السياسية :

عاش الزمخشرى في الفترة ما بين عامي (٤٦٧ – ٥٣٨)هـ وكانت هذه الفترة حافلة بالأحداث والتطورات السياسية ، فقد شهد تقسيم العالم الإسلامي إلى العديد من الممالك والإمارات، وعاصر بعض الملوك المشهورين في تاريخ الإسلام (١٠) . وشاهد آثار الحياة السياسية العاصفة وتأثيراتها في شتى الجوانب من ثقافة واجتماع وآداب، واقتصاد.

ومن الدول التي عاصرها الزمخشري والتي قامت في أرجاء العالم الإسلامي :

- ا 🕒 الخلافة العباسية ، وقد كانت في عهد ضعف سياسيٌّ ظاهر ٠
- ٢ الدولة الغزنوية في بلاد الهند والسند . ( ٣٥١ ٨٢ ) هـ
  - ٣ الدولة العبيدية (الفاطمية) في مصر والشام . (٢٩٧ ٥٦٧)هـ
    - ٤ دولة المرابطين في مراكش . (٤٨٣)هـ
- ٥ دولة الأشراف الحسنيين في مكة . ( ٤٨٧ ٥١٨ )هـــ
- أما بالنسبة لخوارزم (٢٠ ( البلد الذي نشأ الزمخشري فيه) وبلاد ما وراء النهر ،

<sup>(</sup>۱) من الملوك المشهورين الذين اتصل بهم الزمخشرى : أبو الفتح ملكشاه السلجوقي (٤٦٥ – ٤٨٥ )هـ .
وابنه محمد ت (٥١١)هـ ومن الأمراء صاحب دمشق تاج الملك ت (٥٢٦) هـ وابنه شمس الملك،
والأمير على بن عيسي بن وهاس الشريف الحسيني ت (٥٢٦)هـ وغيرهم ، انظر : الزمخشري لغوياً
ومفسراً / الشيرازي (٢٣- ٢٦).

<sup>(</sup>٢) خوارزم: ( ينطق أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة ) ، وهي منطقة تاريخية تقع على ضفاف نهر جيحون في أراضي جمهوريتي تركمانستان وأوزبكستان الاشتراكيتين ، خضعت لحكم الإخيمينيين ، فتحها المسلمون على يد قتيبة بن مسلم عام (٨٦-٩٣)هـ . وقيما بين ( ٤٩٠ - ٦٢٨)هـ .

فقد خضعت تلك البلاد للحكم العربي مدة ثم آل الأمر فيها إلى ثلاث دول متتابعة . أولها : الدولة السامانية  $^{(1)}$  من سنة  $^{(17)}$  –  $^{(17)}$  هـ وكانوا في فترتهم الذهبية أصحاب النفوذ والسلطان بالمشرق كله، ثم قضى الغزنويون على دولتهم سنة  $^{(18)}$ هـ الدولة الثانية : الدولة السلجوقية  $^{(1)}$  وحكمت من سنة  $^{(19)}$  –  $^{(19)}$  م وقد خلفوا آل بويه في الاستيلاء على النفوذ والسلطان والملك في دولة الخلافة العباسية في هذه الفترة وحكموا رقعة واسعة من العالم الإسلامي ، كان من ضمنها خوارزم التي استولوا عليها عام  $^{(19)}$  هـ ، وقد كان الخلفاء من بني العباس مع هذه الدولة أحسن حالاً منهم مع بني بويه ، لكون السلاجقة سنيين يحترمون الخلفاء ويعظمونهم تديناً بعكس آل بويه فقد كانوا من غلاة الرافضة الذين يكنون لأهل السنة العداء المستحكم .

الدولة الثالثة التى حكمت خوارزم: الدولة الخوارزمية (٣)، وقد كانت فى بدايتها إمارة فى خوارزم، ثم جعلت تتقوى وتتوسع على حين أن الدولة السلجوقية تضعف وتضيق فلما سقط السلاجقة، خلفهم الخوارزميون وضموا مخت لوائهم الأقاليم التى كان يحكمها السلاجقة وكان من ضمنها بلاد العراق العجمى، وقد حكموه من قبل الخليفة العباسى وطلبوا من الخليفة بأن يحل اسمهم فى خطبة الجمعة محل أسلافهم

<sup>=</sup> حكمتها الدولة الخوارزمية ، وبعد ذلك خضعت لسلطان المغول التيموريين ، استولي عليها الروس وأخضعوها لحمايتهم عام (١٨٧٣) م . وبعد الثورة السوفياتية ، أنشئت ( جمهورية خوارزم الشعبية السوفياتية) . (١٩٢٠ – ١٩٢٤) م . انظر : معجم البلدان ( ٢٠٢١) ، دائرة معارف البستاني (٢٤٤٧) ، دائرة المعارف الإسلامية (٤٧٧٨) ، موسوعة المورد (٢٢/٦) .

 <sup>(</sup>١) نسبه إلى سامان ( خداة بن جثمان ) جد الملوك السامانية ينحدر من أسرة فارسية وقد اعتنق الإسلام .
 انظر : وفيات الأعيان : (١٧٤/١) ، الكامل في التاريخ (٢٧٩/٧) ، موسوعة المورد (١٩٧/٨) .

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى سلجوق بن دقاق مقدم عشائر الغز التركمانية الذى سار بقبيلته من بادية القرغيز إلى بحر
خوارزم ثم إلى بخاري . ومؤسسها الحقيقى هو طغرلبك الذى أطاح بالدولة البوبهية ، انظر : الكامل فى
التاريخ (٤٧٣/٩) ، ودائرة المعارف الإسلامية (٢٤/١٧) وموسوعة المورد (٢٠/٩) .

 <sup>(</sup>۳) نسبة إلى مدينة خوارزم التي نشأت فيها ، وضع نواتها الأول أنوشتكين (٤٧٠-٤٩)هـ ، والمؤسس الحقيقي لها ابنه محمد (٤٩٨-٤٩٨)هـ . انظر الزمخشري/ للحوفي (١٢).

وامت د حكم هذه الدولة من سنة (٤٩١)هـ إلى أن قضى عليها الغول سنة (٦٢٨) هـ ، وقد عاصر الزمخشرى تأسيس هذه الدولة وأدرك ثلاثة من سلاطينها. (٢) - الناحية الاجتماعية :

فى عصر الزمخشري كان النزاع على أشده بين العنصر التركى والعنصر الفارسى، فقد كان النفوذ للفرس فى عهد سيطرة آل بويه على مقاليد الحكم فى عاصمة الخلافة وما جاورها ، ثم خلفت دولتهم دولة السلاجقة التركية فانتقل النفوذ والسلطان إلى الأتراك، وقد قضوا بذلك على نفوذ الفرس والعرب فى دولة الخلافة العباسية (٢٠).

ومن الأمور التي كانت ظاهرة في ذلك العصر، كثرة النزاع بين أهل السنة والشيعة، فقد كان البويهون رافضة، وكان الغزنويون والسلاحقة والخوارزمية سنيين (٤)

كما كثر الخلاف حول الاعتزال والمسائل الكلامية فقد كانت خوارزم مرتعاً خصباً للاعتزال، ثم ذاع الاعتزال واستقر في الشرق حتى لقد كان أكثر الشيعة في بلاد العجم معتزلة، وأكثر فقهائهم على الاعتزال، وكثيراً ما كانت المشاحنات تقع بين العامة بسبب ذلك . (٥)

ومع ازدهار خوارزم ومكانتها من المدنية والرقى، فقد كانت الطبقة السفلى من الشعب والعامة فى فقر وبؤس، ولتنوع الحياة الاجتماعية إلى خاصة وعامة ، وترف وفقر، ونسك ولهو، كانت البلاد معرضاً للنحل، ومجالاً لدعايات الجماعات السرية وأصحاب المذاهب، الذين كانو يمزجون الأغراض الاجتماعية بالمبادئ الدينية، وكان من نتائج

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل في التاريخ (٢/١/٢) ، ودائرة المعارف الإسلامية (٦/٩) .

<sup>(</sup>۲) نظر: الزمخشرى ، للحوفي (۱٤) . 💡

<sup>(</sup>٣) انظر: ظهر الإسلام (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحضارة الإسلامية /متز (١٣٠/١) ، وظهر الإسلام (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: أحسن التقاسيم (٣٩٥-٤٣٩,٣٩٦) ، والحضارة الإسلامية (١٣٦/١-١٣٧)

ذلك، انتشار نزعة التصوف والتواكل، وانتشار السحر والطلسمات، والالتجاء إلى دعوات الأولياء . (١)

أما نظام الدولة المالى فى ذلك الحين ، فقد كان سيئاً للغاية فنفقات السلاطين والأمراء بلغت حداً لا يطاق ، بينما كان العسف بالناس لأخذ الضرائب والمكوس أمراً منتشراً وقد كثر الرقيق فى هذه الحقبة كثرة بالغة ، وكان لذلك أثر كبير فى الحياة الاجتماعية، فاختلطت الدماء وانتشر اللهو والجون فى أوساط الناس . (٢)

أما العلماء في ذلك الوقت فقد كانوا منقسمين إلى قسمين : قسم يتصلون بالخلفاء والأمراء ويعملون في مناصب الدولة ، وكان هؤلاء ميسورين نسبياً ، ولأجل ذلك كانت أغلب تآليف العلماء في هذا العصر بأمر أمير أو سلطان أو مصدرة بأسمائهم.

أما من كان من العلماء بعيد عن القصور فكانوا فقراء في غالب أحوالهم · (٣) جــ ـ الناحية العلمية :

يعتبر عصر الزمخشرى الذى عاش فيه ثمرة العصور السابقة في ميدان العلم والأدب، فقد نبغ فيه الكثير من العلماء والأدباء والكتاب والشعراء، وخصوصاً في منطقة خوارزم، فقد كانت الثقافة الإسلامية تلقى فيها تشجيعاً كبيراً من الحكام والسلاطين، وكان لذلك أثر في دفع الحركة العلمية إلى الأمام، حتى إن الناس أصبحوا يتسابقون إلى اقتناء الكتب في جميع فروع المعرفة، وإزدادت حركة التأليف، وتغيرت طرائق

<sup>(</sup>١) انظر : الزمخشرى لغوياً ومفسراً (٣٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحضارة الإسلامية /متز (١٥٧/٢ – ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحضارة الإسلامية (٣٤٧ - ٣٤٧).

التدريس (١)، وانتشرت المدارس بدعم من السلاطين والعلماء والموسرين من العامة (٢)، ومما ساعد على ازدهار النهضة العلمية في تلك البلاد إلى جانب ما ذكر ، أن أهل حوارزم كان لهم شغف بالعلم والإقبال على العلماء وحاصة الأئمة منهم، وكانوا أهل فهم وعلم وفقه وقرائح وآداب . <sup>(٣)</sup>

لكن حوارزم مع هذا كله كانت تموج بالاعتزال حتى ليندر أن يوجد حوارزمي ليس معتزلياً . وقد جعل الزمخشري هذا من أعظم فضائلهم (١٤). !! وقد فشا فيهم ذلك حتى إن عوامهم كانوا يدينون بأن القرآن مخلوق (٥). وقد أنجبت خوارزم عددا كبيراً من العلماء وطلاب العلم في شتى فروع المعرفة . (٦)

### ٢- اسمه وكنيته:

هسو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي (٧)، الزمخشري كنيتسه : أبو القاسم •

<sup>(</sup>١)-(٢)- أنظر الحضارة الإسلامية (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحسن التقاسيم / للمقدمي: ( ٢٨٥ ٢٨٤ )

<sup>(</sup>٤) ربيع الأبرار للزمخشري / الباب التاسع ( مخطوط ) انظر : (الزمخشري : للحوفي ( ٢٥) ) إ (٥) انظر: أحسن التقاسيم / للمقدسي ( ٣٩٥ ، ٤١٥ ) ٠

<sup>(</sup>٦) ذكر الثعالبي بعضهم في يتيمة الدهر ( ١١٤/٤ - ١١٦ ) ، وانظر : الزمخشري / للحوفي ( ١٦ -

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى خوارزم وقد سبق التعريف بها.

 <sup>(</sup>A) نسبة إلى زمخشر : بفتح أوله وثانيه ثم خاء معجمة ساكنة ، وشين معجمة ، وراء مهملة : قرية جامعة من نواحي خوارزم ٠

انظر : معجم البلدان (١٦٥/٣) – دائرة معارف البستاني (٢٤٦/٩).

ويلقب : بـ (جار الله) ؛ لأنه جاور بمكة زمانا (١).

#### ٣ - نشأته ورحلاته العلمية :

ولد الزمخشرى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة (٢٦)هـ (٢)، وكانت ولادته بزمخشر، وبها نشأ ودرس على بعض مشايخها، ثم رحل إلى (بخارى) (٢)، ليطلب العلم في مطلع حياته .

ثم انتقل إلى (خراسان) (٤)، واتصل ببعض رجال الدولة هناك ومدحهم، ويظهر أنه لم ينل شيئا مما أمّل فغادرها إلى (أصبهان) (٥)، وقد أصيب بعد ذلك بمرض أنهكه،

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته: الأنساب (۲۹۷/۲) ، معجم الأدباء (٤٨٩/٥) ، الكامل في التاريخ (٩٧/١١) ، البداية والنهاية إنباه الرواة (٢٦٥/٣) ، وفيات الأعيان (١٦٨/٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٥/٢) ، البداية والنهاية (٢٣٥/١٢) ، الجواهر المضيئة (٤٤٧/٤) ، بغية الوعاة (٢٧٩/٢) ، طبقات المفسرين / للداوودي (٣١٤/٢) ، شذرات الذهب (١٢١/٤) ، دائرة المعارف / البستاني (٢٤٦/٩) ، دائرة المعارف الإسلامية (٤٠٣/١٠) ، تاريخ الأدب العربي (٢١٥/٥) ، الأعلام (١٧٨/٧) ، معجم المؤلفين (١٨٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : وفيات الأعيان (١٧٣/٥) ، إنباه الرواة (٢٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) بخاري : بالضم ، مدينة في الجزء الغربي من جمهورية أوزيكستان السوفياتية . يرقي تاريخها إلى القرن الأول للميلاد • فتحها المسلمون عام (٩٠ هـ / ٩٠٧م) • ازدهرت في القرنين الثالث والرابع الهجريين بوصفها عاصمة للدولة السامانية ، انظر : معجم البلدان (٤٠١/١) ، ودائرة المعارف الإسلامية (٤٠١/٣) ، وموسوعة المورد (١٣٢/٢) •

<sup>(</sup>٤) خراسان : بالضم : مقاطعة في الجزء الشمالي الشرقي من إيران • يحدها الاتحاد السوفياتي شمالاً ، وأفغانستان شرقاً • خضعت لحكم الأخيمينيين ، وحكم الساسانيين . فتحها المسلمون عام (٣١هـ / ١٥٢٥م) واجتاحها جنكيزخان عام (٣١٧ هـ / ١٣٨٣م)، وتيمور لنك حوالي عام (٧٣٨ هـ/ ١٣٨٣م) عاصمتها مشهد •

انظر : معجم البلدان (٤٠١/٢) مسالك الممالك (٢٥٣)، ودائرة المعارف الإسلامية (٢٨٢/٨)، وموسوعة المورد (٥١/٦)٠

<sup>(</sup>٥) أصبهان : منهم من يفتح الهمزة ، وهم الأكثر، وكسرها آخرون، ويقال أيضاً إصفهان : وهي مدينة في الجزء الغربي من وسط إيران، يرقي تاريخها إلي عهد الميديين ، فتحها المسلمون حوالي عام (٢١هـ/ ٢٤٢م) ، بلغت أوجها في عهد الصفويين (الرافضة) ، اشتهرت بصناعة السجاد ،

انظر : معجم البلدان (٢٤٤/١)، ودائرة المعارف الإسلامية (٢٥٨/٢) وموسوعة المورد (٢٠٨/٥).

وذلك في سنة (٥١٢) هـ ، فلما شفى منه انتقل إلى بغداد فناظر بها، وسمع من علمائها (١).

ثم انجه إلى مكة حيث اجتمع فيها بالأمير: أبى الحسن على بن عيسى بن حمزة بن وهاس الشريف الحسيني (٢). وكان ذا فيضل وعلم (٣). فعرف قدره، ورفع أمره، وأكثر من الاستفادة منه، وأخذ عن الزمخشرى وأخذ الزمخشرى عنه (١).

وفى مكة قرأ الزمخشرى كتاب سيبويه (٥)، على عبد الله بن طلحة اليابرى (٦)، ولبث فى جواره هذا عامين زار فيهما كل بقعة من بقاع أرض العرب، وفى ذلك يقول: «وطئت كل تربة فى أرض العرب » (٧).

ثم إنه اشتاق إلى وطنه فرحل إليه، ثم ما لبث أن ندم على ذلك فعاد أدراجه إلى مكة، وفي طريقه مر بالشام وامتدح صاحب دمشق تاج الملوك (٨).

<sup>(</sup>١) انظر المختصر في أخبار البشر (١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ستأتى ترجمته ضمن تلاميذ الزمخشري.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدياء (١٩٧/٤) •

<sup>(</sup>٤) انظر: إنباه الرواة (٢٦٨/٣)٠

<sup>(</sup>٥) سيبويه : هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، أبو بشر إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو، ولد في إحدى قرى شيراز عام (١٤٨) هـ، وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد حتى وفاته، وعاد إلى الأهواز فتوفى بها سنة (١٨٠)هـ • من آثاره : كتاب سيبويه في النحو، لم يوضع قبله ولا بعده مثله • انظر : الممارف (٢٣٧) ، وفيات الأعيان (٤٦٣/٣) ، البداية والنهاية (١٨٢/١٠) ، بغية الوعاة (٢٢٩/٢) ، الأعلام (٨١/٥) •

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابرى ، نحويُّ، أصوليُّ ، فقيه، قرأ عليه الزمخشرى بمكة كتاب سيبويه ، مات سنة (٥١٨)هـ • انظر : بغية الوعاة (٤٦/٢) •

<sup>(</sup>٧) أساس البلاغة / الزمخشري (٣٧) مادة (ترب) ٠

<sup>(</sup>٨) تاج الملوك : بورى بن طغتكين • صاحب دمشق • كان كثير الجهاد شجاعاً مقداماً ، سد مسد أبيه وفاق عليه، وكان معموحاً ، أكثر الشعراء من مدائحه لا سيما ابن الخياط • توفى على أثر جرح كان به من الباطنية في الحادى والعشرين من رجب سنة (٥٢٦)هـ ، وكان قد قتل جماعة كثيرة من الإسماعيلية •

انظر : الكامل في التاريخ (٦٧٩/١٠-٦٨٠) ، سير أعلام النبلاء (٥٧٣/١٩-٥٧٤) ، النجوم الزاهرة (٢٤٩/٥) .

وأخذ السير إلى مكة حيث دخلها سنة (٥٢٦) هـ ، وجاور بها جواره الثاني ثلاث سنين، ألف فيها تفسيره (الكشاف) .

ثم إنه عاوده الحنين إلى بلده فارتخل إليه، وفي طريقه عرَّج علي بغداد سنة (٥٣٨) هـ، ثم أقام بخوارزم إلى أن مات سنة (٥٣٨) هـ (١).

#### ٤ - شيوخه وتلاميذه : -

أ - شيوخه :

أخذ الزمخشرى العلم عن عدد من العلماء أذكر من أشهرهم :

- أبا مضر / محمود بن جرير الضبى الأصفهانى، وكان يلقب بفريد عصره، وكان وحيد دهره فى علم اللغة والنحو والطب، وقد درس عليه الزمخشري النحو والأدب، وكان أعظم أساتذته أثراً فى نفسه، وعنه أخذ مذهب الاعتزال، وتُوفَّي سنة (٥٠٧) هـ (٢) .
- ٢ أبا الخطاب / نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر البغداديّ، البزاز القارىء، مسند العراق ، أخذ عنه الزمخشريّ، وحدث عنه وطال عمره، ورحل إليه من الآفاق، وكان صحيح السماع، ولد سنة (٣٩٨) هـ ، ومات سنة (٤٩٤)هـ، وله ست وتسعون سنة (٣٠).
- أبا السعد / المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي، يقال له الحاكم الجشمي، مفسر عالم بالأصول والكلام، وكان معتزلياً زيدياً ، وهو شيخ

<sup>(</sup>١) انظر: وفيات الأعيان (١٧٣/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الأدباء (٤٨٧/٥)، بغية الوعاة (٢٧٦/٢)٠

 <sup>(</sup>٣) انظر: معجم البلدان (١٩٢/٤) ، سير أعلام النبلاء (٤٦/١٩) ،
 البداية والنهاية (١٧٣/١٢) ، شذرات الذهب (٤٠٢/٣) .

الزمخشري في التفسير ولد عام (٤١٣)هـ ، وتُوفّي بمكة عام (٤٩٤)هـ(١٠٢١). · أبا منصور/موهوب بن أحمد بن محمد بن الجواليقي، إمام الخليفة المقتفي (٣)، كان من المحامين عن السنة ، وقد قرأ عليه الزمخشري بعض كتب اللغة من فواتحها واستجازه فيها (<sup>٤)</sup>، ولد سنة (٤٦٦)هـ ، وتوفي سنة (٥٤٠)هـ <sup>(٥)</sup> انه

عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري ، نحوى أصولي فقيه. قرأ عليه الزمخشرى بمكة كتاب سيبويه ، وقد رحل إليه لهذا الغرض قبل عام (٥٢٠) هـ <sup>(٦)</sup>. ومن مشايخه أيضاً :

الشيخ السديد الخياطي : أحذ عنه الفقه (٧) •

- ركن الدين بن محمد الأصولي : أخذ الزمخشري عنه علم الأصول وأخذ هو عن الزمخشري التفسير (٨)

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون (١٧٥) ﴿ الأعلام (٢٨٩/٥) ، معجم المؤلفين (١٨٧/٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر محقق كتاب ( العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين ) ، السيد (فؤاد سيد ) (٢١٨/٦) ، أن الزمخشري قد اعتمد اعتماداً كبيراً جداً في ٥ كشافه، سواء كان من الناحية الموضوعية ، أو الترتيب المنهجي على تفسير أستاذه : الحاكم أبي سعد المحسن بن كرامة الجشمي ، المتوفي مقتولاً بمكة سنة (٤٩٤) هـ ، وكان من أثمة الزيَّدية المعتزلة في عصره ، وله مصنفات كثيرة وهامة ، ومنها تفسيره المشار إليه واسمه: (التهذيب في تفسير القرآن)، في نحو عشر مجلدات، قال المحقق :٩ وقد وقفت عليه في اليمن كاملاً سنة (١٩٥٢)م وصورته لدار الكتب المصرية، •

<sup>(</sup>٣) المقتفي لأمر الله / الخليفة العباسي ، واسمه محمد بن المستظهر بالله أحمد بن عبد الله ، كان عالمًا فاضلاً ديناً حليماً شجاعاً ، ولي الخلافة سنة (٥٣٠) هـ وتوفي سنة (٥٥٥) هـ •

انظر: الفخرى في الآداب السلطانية / إبن القطقطي (٢٢٧)، البداية والنهاية (٢٥٩/١٢) .

<sup>: (</sup>٤) انظر : إنباه الرواة (٢٧٠/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : معجم الأدباء (٥٤١/٥) ، إنباه الرواة (٣٣٥/٣) ، وفيات الأعيان (٣٤٢/٥) . (٦) انظر : أزهار الرياض (٧٧/٣) ، طبقات المفسرين /السيوطي (٤١).

<sup>(</sup>٧) انظر : مفتاح السعادة (١٠٠/٢). لم أقف على تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>٨) انظر :مفتاح السعادة (١٠٠/٢) • لم أقف على تاريخ وفاته .

- ب تلاميذه : ـ
- تتلمذ على الزمخشرى عدد من الطلاب والأصحاب، منهم من أخذ عنه العلم مشافهة، ومنهم من أخذه بطريق الإجازة، ومن هؤلاء الطلاب :-
- ١ الموفق بن أحمد بن محمد بن أبى سعيد إسحاق ، أبو المؤيد ، المكي المعروف
   ب\_ ( أخطب خوارزم) •
- كان فقيها أديباً، له خطب وشعر، أصله من مكة ، أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم، وتولى الخطابة بجامعها، ولد عام (٤٨٤)ه، وتُوفّي عام (٥٦٨)ه. (١٠).
- ٢ محمد بن أبي القاسم بايجوك ، أبو الفضل البقالي الخوارزمي، الملقب بـ (زين المشايخ) •
- كان إماماً في الأدب ، وحجة في لسان العرب ، مفسر فقيه حنبلي، أخذ اللغة وعلم الإعراب عن الزمخشري ، وجلس بعده مكانه ، ولد سنة (٤٩٠)هـ، وتُوفِّي سنة (٥٦٢)هـ (٢٠).
- على بن محمد بن على بن أحمد بن مروان، أبو الحسن العمراني الخوارزمي،
   كان من علماء المعتزلة، قرأ الأدب على الزمخشرى، فصار أكبر أصحابه، وأوفرهم
   حظاً من غرائب أدبه، وتُوفِّي سنة (٥٦٠)هـ (٣).
- عقوب بن على بن محمد بن جعفر، أبو يوسف البلخى، ثم الجندلى، أحد
   الأثمة فى النحو والأدب، أخذ عن الزمخشري ولزمه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: إنباه الرواة (٣٣٢/٣)، وفيات الأعيان (٣٧١/٥) ، بغية الوعاة (٣٠٨/٢) ،الأعلام (٣٣٣/٧)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الأدباء (١٥/٥) ، الوافي بالوفيات (٣٤٠/٤) ، بغية الوعاة (٢١٥/١) ، الأعلام (٢٣٥/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء (١٩/٤)، اللباب (١٥١/٢) ، بغية الوعاة (١٩٥٢) ، الأعلام (٣٢٩/٤)٠

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء (٦٤٥/٥) ، بغية الوعاة (٣٥١/٢) ، ولم أقف على تاريخ وفاته •

- على بن عيسى بن حمزة بن وهاس أبى الطيب، وكان شريفاً جليلاً هماماً، من أهل مكة وشرفائها وأمرائها، وكان ذا فضل غزير ، له تصانيف مفيدة ، وقريحة في النظم والنثر مجيدة • قــراً على الزمخشرى بمكة وبرز عليه، تُوفَّي بمكة سنة نيف وخمسين وخمسمائة (١) •

الإمام/ أبو بكر يحى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي المقرى النحوي – يلقب بـ (صائن الدين) ولد سنة (٤٨٦) هـ بمدينة قرطبة، واستوطن الموصل، ورحل منها إلى أصبهان وخوارزم، وهناك أخذ عن الزمخشرى ثم عاد إلى الموصل. وأقام بها إلى أن مات سنة (٥٦٧) هـ. كان ثقة متقنآ بارعاً في العربية ديناً خيراً (٢).

۷- القاضى أبو المعالى يحى بن عبد الرحمن بن على الشيبانى، قاضى مكة، روى عن الزمخشرى كتاب (الكشاف) بالحرم الشريف. (۳)

# \* وممن طلب الإجازة والرواية من الزمخشرى :

رينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني الشعربي، أم المؤيد، فقيهة، لها اشتخال بالحديث، أخذت عن جماعة من العلماء رواية وإجازة ، منهم أبو القاسم الزمخشرى، ولدت سنة (٥٢٤) هـ. وتوفيت سنة (٦١٥) هـ (٤).

- الحافظ / أبو طاهر أحمد بن محمد السلّفي (بكسر السين وفتح اللام) ، أحد الحفاظ المكثرين، وكان شافعي المذهب لم يكن في آخر عصره مثله، كتب إلى الزمخشري من الإسكندرية . والزمخشري يومئذ مجاور بمكة، يستجيزه في

<sup>(</sup>١) أنظر معجم الأدباء (١٩٧/٤) ، إنباه الرواة (٢٦٨/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: معجم الأدباء (٦٢٢/٥)؛ إنساه الرواة (٤٣/٤)، مرآة الجنان (٣٨٣/٣)، سير أعلام النبلاء
 (٤٦/٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظرا: العقد الثمين (١٣٨/٧)!

<sup>(</sup>٤) انظر : وفسيسات الأعسيسان (٣٤٤/٢) ، النجوم الزاهرة (٩٢/٥) ، شدرات الذهب (٦٣/٥) ، الأعلام(٦٦/٣) ،

مسموعاته ومصنفاته فرد عليه بما لا يشفى الغليل، وتوفّي بالإسكندرية سنة (٥٧٦)هـ (١).

۱۰ محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك البلخى، رشيد الدين المعروف بالوطواط ۱۰ الأديب، الكاتب، الشاعر، كان من نوادر الزمان وعجائبه، وأعلم الناس بدقائق كلام العرب، وأسرار النحو والأدب، وقد كتب إلى الزمخشرى رسالة يستجيزه فيها، مات بخوارزم سنة (۵۷۳) هـ (۲).

وهناك عدد من الأصحاب والتلاميذ الذين التقى بهم وتتلمذوا عليه فى الأقاليم التى مر بها (٣) وقد اكتفيت هنا بذكر المشهورين منهم .

#### مكانته العلمية : \_

كان الزمخشرى واسع العلم، رأساً في البلاغة العربية والمعانى والبيان، وقد شهد له بذلك عدد من العلماء :

#### قال السمعاني (١) : ـ

« كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحو، لقى الأفاضل والكبار، وصنف تصانيف في التفسير، وشرح الأحاديث، وفي اللغة » (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: اللباب (۱/۱۵) ، وفيات الأعيان (۱۰٥/۱) ، تذكرة الحفاظ (۱۲۹۸/٤) ، شذرات الذهب (۲۰۵/٤) ، الأعلام (۲۱۵/۱) ، وانظر كتاب: الحافظ أبو طاهر السلفي / د. حسن عبد الحميد صالح.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء (٤٣٠/٥) ، بغية الوعاة (٢٢٦/١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر : الأنساب (٢٩٨/٦)٠

<sup>(</sup>٤) السمعاني / الإمام الحافظ / أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر السمعاني ، الخرساني المروزي .

ولد بمرو سنة (٥٠٦)هـ ، وطاف كثيراً من البلدان ، وأخذ عن كثير من المشايخ ، تُوفَّيَ سنة (٥٦٢)هـ ٠ من تصانيفه الكثيرة : الأنساب ، تاريخ مرو في عشرين مجلداً ، معجم البلدان ٠

انظر: السير (٢٠/٢٥)، البداية والنهاية (١٧٥/١٢) ، شذرات الذهب (٢٠٥/٤) ،معجم المؤلفين (٦/٤).

<sup>(</sup>٥) الأنساب (٢٩٧/٦)٠

#### وقال الدهبي <sup>(١)</sup> : ــ

« العلامة كبير المعتزلة(\*) ، النحوى ، صاحب الكشاف والمفصل، كان رأساً في البلاغة والعربية، والمعاني والبيان، وله نظم جيد » (٢) .

#### وقال یاقوت الحموی (۳) : ـــــا

«كان إماماً في التفسير، والنحو واللغة ، والأدب، واسع العلم، كبير الفضل متفنناً في

(۱) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، شمس الدين أبو عبد الله . محدث علامة محقق من كبار المؤرخين ، تركماني الأصل ، ولد سنة (٦٧٣)هـ بدمشق وسمع بها وبحلب وبنابلس ومكة من جماعة وسمع منه خلق كثير، وتُوفِّي بدمشق في الثالث من ذي القعدة سنة (٧٤٨)هـ من تصانيفه الكثيرة : تاريخ الإسلام الكبير، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، طبقات الحفاظ ، سير أعلام النبلاء .

- انظر: الدرر الكامنة (٣٣٦/٣) ، النَّجوم الزاهرة (١٨٢/١٠) ، شذرات الذهب (١٥٣/٦)٠
- (\*) المعتزلة / سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا : إنه في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وقيل : لاعتزال زعيمهم «واصل بن عطاء» مجلس الحسن البصري، ومذهبهم يقوم على نفى الصفات عن الله تعالى، ونفى القدر في معاصى العباد، وإضافة خلقها إلى فاعليها، وأن القرآن مخلوق، ونفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهم فرق كثيرة منها الجبائية، والضرارية، والنظامية ، والجاحظية، وغيرها ، ولهم أصول حمسة هي : ١ التوحيد ، ٢ العدل ، ٣ المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بن المنز
- انظر في مذهبهم: مقالات الإسلاميين (٢٣٥١)، الملل والنحل (٥٦/١). الفرق بين الفرق (١١٤)، شرح الطحاوية (٥٢٤)، كشاف اصطلاحات الفنون (١٠٢٥/٢)، والمعتزلة/ دأحمد محمود صبحي (١٠٢-١٦٦).
  - (٢) النير (١٥١/٢)٠
- (٣) ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى ، أبو عبد الله ، شهاب الدين ، مؤرخ ثقة ، من أثمة الجغرافيين ومن العلماء باللغة والأدب ، ولد سنة (٥٧٥)هـ ، وتوفّى سنة (٦٢٦)هـ من تصانيفه : معجم البلدان ، ومعجم الأدباء ، وأخبار المتنبى •
  - انظر : إنباه الرواة (٨٠/٤) ، وفيات الأعيان (١٢٧/٦) ، الأعلام (١٣١/٨)٠

علوم شتى» (١)، وقال القفطى (٢) فى كتابه : « كان الزمخشرى أعلم فضلاء العجم بالعربية فى زمانه، وأكثرهم انساً واطلاعاً على كتبها، وقد صنف التصانيف المفيدة فيها، وكان على دراية بأنساب العرب، تضرب إليه أكباد الأبل، ما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له، واستفادوا منه » (٣) •

#### وقال السيوطي (١) عنه :

#### ٦ – مؤلفاتـــه:

ذكر المترجمون لحياة الزمخشرى أن له نحو خمسين مؤلفاً في فنون الآداب، واللغة، والترجمة والحديث، والفقه، وقد ذكر أغلبها ياقوت الحموى في كتابه:

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (٤٨٩/٥)٠

<sup>(</sup>۲) القفطى : على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى القفطى أبو الحسن جمال الدين ، وزير مؤرخ من الكتاب، كان صدراً محتشما، جَمَّاعاً للكتب لم يكن له دار ولا زوجة، توفى بحلب عام (٦٤٦)هـ من تصانيفه: إنباه الرواة، والدر الثمين ، وأخبار مصر ،وتاريخ اليمن ،

انظر: معجم الأدباء (٣٨١/٤) ، بغية الوعاة (٢١٢/٢) ، الأعلام (٣٣/٥) ٠

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة (٢٧٠/٢٦٦/٣) والقفطى ينقل عن أبي اليمن الكندى (الملقب تاج الدين) (٦١٣)هـ٠

<sup>(</sup>٤) السيوطى / عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين ، الخضرى ، السيوطى (جلال الدين) .

الدين) .

حافظ ، مؤرخ أديب ، (صوفى أشعرى) ، له نحو (٦٠٠) مصنف ، ولد عام (٨٤٩)هـ ، ونشأ فى القاهرة يتيما ، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس فألف أكثر كتبه، من تصانيفه : الإتقان فى علوم القرآن، والأشباه والنظائر، وتدريب الراوى ، وبغية الوعاة ، انظر : الضوء اللامع (٦٥/٤) ، حسن المحاضرة (١٨٨/١) ، شذرات الذهب (٥١/٨) ، الأعلام (٣٠١/٣) .

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة (٢٧٩/٢)٠

«معجم الأدباء (۱)» وبروكلمان (۲)في كتابه : «تاريخ الأدب العربي (۱)» • ومن أهم مؤلفاته : .

الكشاف عن حقائق التنزيل . وهو موضوع بحثى هذا، وسيأتى الحديث عنه مفصلاً (٤).

۲ - الفائق - في غريب الحديث وقد رتب الزمخشرى كتابه هذا على حروف المعجم، لكن في العثور على طلب الحديث منه كلفة ، ومشقة، وقد أتمه في شهر ربيع الآخر سنة (۱۱)هـ ، وأوله/الحمد لله الذي فتق لسان الذبيح بالعربية البينة، والخطاب الفصيح (٥).

( وقد طبع في الهند / حيدر أباد سنة ( ١٣٢٤هـ ) • كما نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في ثلاثة أجزاء بالقاهرة سنة (١٩٤٥-١٩٤٨م ) ) (١).

اساس البلاغة \_ وهو من المعاجم المفيدة، وله عناية خاصة بالاستعارة والمجاز في
 اللغة

<sup>(</sup>١) انظر: معجم الأدباء (٤٩٤/٥)٠

<sup>(</sup>۲) مستشرق ألماني، عالم بتاريخ الأدب العربي، كان من أعضاء المجمع العلمي العربي، صنف بالألمانية تاريخ الأدب العربي في مجلدين، وكلفته الجامعة العربية بنقله إلى العربية قلم يكمله ، توفي سنة (١٣٧٥) هـ. انظر الأعلام (٢١١/٥ –٢١٢)، موسوعة المورد (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الأدب العربي (٢١٦/٥-٢٢٨)، وانظر: معجم المطبوعات العربية / يوسف سركيس (٣٧-٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) عند التعريف بكتاب الكشاف (ص ٤٢)٠

<sup>(</sup>٥) انظر / كشف الظنون (١٢٠٦/٢) ، ١٢١٧) • ومجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة: العدد (٣١) صفحة (٧٥-٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الأدب العربي (٥/ ٢٣١/٢٣٠)، ومترجم الكتاب هو الذي أشار إلى نشر كتاب الفائق في القاهرة٠٠

وانظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة (٩٧٤/١).

- قال في كشف الظنون: « وهو كتاب كبير الحجم ، عظيم الفحوى ، من أركان فن الأدب بل هو أساسه، ذكر فيه المجازات اللغوية ، والمزايا الأدبية ، وتعبيرات البلغاء ، على ترتيب كالمغرب » (١٠٠٠
- (وقد طبع في القاهرة سنة (١٢٩٩هـ)،وفي الهند (لكنو)سنة (١٣١١هـ)، وحيدر أباد سنة (١٣٢٤هـ)، (١٣٢٧) هـ ، والقاهرة (دار الكتب) سنة (١٣٤١هـ)٠
- المفصل وهو كتاب في تعليم النحو ، ألفه الزمخشرى بين سنتي (١٥ه- ٥١٥هـ) وقد اعتنى به وشرحه الكثير من أئمة النحو<sup>(١)</sup> ، وصار عمدة في هذا الفن بسبب أسلوبه الواضح المحكم ، (طبع في خرستيانيا سنة (١٨٥٩م) ، وفي دهلي سنة (١٨٩١م) ، (١٩٠٣م) ونشر في الإسكندرية سنة (١٢٩١هـ) ، (بعناية: حمزة فتح الله) ، ديوان المعارف المصرية ٠ كما طبع في القاهرة سنة (١٣٢٣)هـ) (٥٠) .

 <sup>(</sup>١) كشف الظنون (٧٤/١)٠

وانظر مجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة: العدد (٣١) صفحة (٧٥) .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ الكبير: أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، ابن حجر، من أثمة العلم والتاريخ ، أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة ، كان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين ، أصبح حافظ الإسلام في عهده، توفي سنة (٨٥٢)هـ، له مصنفات كثيرة منها : فتح البارى ، تهذيب التهذيب ، الإصابة في تمييز أسماء الصحابة ،

انظر: الضوء اللامع (٣٦/٢) ، البدر الطالع (٨٧/١) ، الأعلام (١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الأدب العربي (٢٣١/٥). ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (٩٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون (٧٤٤/٢) ، تاريخ الأدب العربي (٢٥٥/٥) ٠

 <sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الأدب العربى (٢٢٤/٥)، وانظر كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : ادورد فنديك
 (٣٠٠)، ومعجم المطبوعات العربية (٩٧٥/١) .

وقد اختصره المؤلف وسماه ( الأنموذج ) وطبع هذا الأخير في القاهرة سنة (١٢٨٩هـ)، وأستانبول سنة (١٢٩٨هـ) · · · ·

• - المستقصى فى الأمثال: مختصر مرتب على الحروف - وقد فرغ من تأليفه فى شهر رمضان سنة ( ٤٩٩هـ ) (٢) •

وقد نشر حديثاً في حيدر أباد الدكن / الهند سنة (١٩٦٢ م) (٣) ٠

المحاجات ومتمم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي والأغلوطات: (في النحو) •

قال في كشف الظنون «شرحه علم الدين السخاوى (٤) ، فصار من أجل الكتب في هذا الفن (٥) .

وقد طبع في بغداد سنة (١٩٧٣ م) (١٠٠٠

القسطاس: في العروض: قال في كشف الظنون: « شرحه الزنجاني عبدالوهاب بن إبراهيم الخررجي ، (٧) وفرغ منه سنة (٦٥٥هـ)» (٨).

(١) انظر: تاريخ الأدب العربي (٢٢٧/٥) • ومعجم المطبوعات العربية (٩٧٤/١).

(۲) انظر: كشف الظنون (۲۷٤/۲) ومجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة العدد (۲۱) صفحة (۷۵).
 (۳) انظر: تاريخ الأدب العربي (۲۳۲/۵) من إفادة مترجم الكتاب ٠

(٤) هو: على بن محمد بن عبد الصمد الهمداني السخاوى الشافعي ، أبو الحسن ، علم الدين : عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير، وله نظم، توفي في دمشق سنة (٦٤٣)هـ، من كتبه : هداية المرتاب ، والمفضل شرح المفصل للزمخشرى ، وشرح الشاطبية •

انظر: إنباه الرواة (٣١١/٢) ، وفيات الأعيان (٣٤٠/٣)، يغية الوعاة (١٩٢/٢) ، الأعلام (٣٣٢/٤).

. (٥) كشف الظنون (١٦٠٧/٢)٠

(٦) انظر: معجم المخطوطات (٩٣/٤)٠

(٧) هو : عبد الوهاب بن إيراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي الزنجاني : من علماء العربية ، يقال له العزي ،

توفي ببغداد سنة (٦٥٥)هـ ، له تصانيف منها : تصريف العزى ، والمضنون به على غير أهله ، وشرح الهادى •

انظر: بغية الوعاة (١٢٢/٢)، كشف الظنون (١١٣٩/٢)، هدية العارفين (١٨٨١)، الأعلام (١٧٩/٤). (٨) كشف الظنون (١٣٢٦/٢).

- وقد طبع في العراق وحلب بعنوان: (القسطاس المستقيم)(١) سنة (١٩٦٩)م (٢) .
- مقدمة الأدب: معجم عربى فارسى: مخطوط في نبكيبور (١٩٧٨/٢٠)، باتنة
   (١٨٩/١) رقم (١٧١٨)، بولون (٣٧١)، القاهرة ثان (٢٥٠/٢) ، طهران
   (٣٧١) رقم (١٧١٨) ٤٨٥/٢ (٣٧١)
   (٣٧١) وهذا الكتاب يعتبر آخر تآليفه، وقد
   ألفه لتعليم الفرس اللسان العربي (٤)٠
- عناب الأمكنة والجبال والمياه والبقاع المشهورة في أشعار العرب: طبع في بغداد سنة (۱۹۳۸)هـ(۵) .
  - كما نشره الذكتور: إبراهيم السمرائي في بغداد سنة (١٩٦٨) هـ (٦) ٠
- 1- كتاب النصائح الكبار ( ويسمى بالمقامات ) : وهى أقوال يصدرها المؤلف دائماً بقوله: « يا أبا القاسم » مخاطباً نفسه (٧٠). وقد طبع في القاهرة سنة (١٣١٢)هـ، (١٣٢١) هـ. (١٣٢١) هـ. (١٣٢٥)
- ١١ نوابغ الكلم: وهو مجموعة أقوال ألفه الزمخشرى بمكة. وقد طبع في القاهرة سنة (١٣٠٦)هـ (٩) ونشر في مجلة

<sup>(</sup>١) انظر: أسماء الكتب (٢٣٣)٠

<sup>(</sup>۲) انظر : معجم المخطوطات (۹۰/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٢٩/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ( ٦١ ) • وقد طبع بألمانيا سنة ( ١٨٤٣ )م مع زيادة للعالم الألماني (وترستاين) . انظر : معجم المطبوعات العربية ( ٩٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ الأدب العربي ( ٢٣١/٥ ) • ومعجم المطبوعات العربية ( ٩٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣١/٥ ) • إفادة المترجم • ومعجم المخطوطات المطبوعة / المنجد( ٩٠/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٢/٥)٠

<sup>(</sup>٨) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٢/٥)، ومعجم المطبوعات العربية (٩٧٦/١)٠

<sup>(</sup>٩) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٣,٢٣٢/٥)٠

العرب سنة (١٩٧١)م (١) •

17- ربيع الأبرار ( ونصوص الأحسار ) : وهو مجموعة من الأقوال والحكم • ويظهر أن الزمخشرى ألفه في أثناء رحلته ، عائداً إلى وطنه بعد جواره الثاني (٢) •

وقد طبع في بغداد سنة (١٩٧٦)م <sup>(٣).</sup>

17- أطواق الذهب - أو النصائح الصغار: قال صاحب كشف الظنون: « وهو مختصر مشتمل على مائة مقالة كالمقامة أوله: أحمده على ما أدرج لى من آلاي، (١٠) .

(طبع فی دمشق وفی بیروت سنة (۱۲۹۳)هـ ، (۱۳۱٤)هـ ، (۱۳۲۲) هـ · وطبع فی القاهرة سنة (۱۳۷۰) هـ) <sup>(۵)</sup>۰

15- كتاب حصائص العشرة الكرام البررة:

طبع في بغداد سنة (١٩٦٨)م (٦) ٠ • ١٥ - مسألة في كلمة الشهادة : طبع في بغداد سنة (١٩٦٧)م(٧) ٠

٢١− نزهة المستأنس ونهزة المقتبس : مخطوط في : آيا صوفيا (٤٣٣١) (<sup>(^)</sup>

17- القصيدة البعوضية : وفيها ثناء على الله ورسوله في حاتمة وصف بعوضة : مخطوط في برلين (٧٦٨٦ -٧٦٨٧) (٩) .

(١) انظر: معجم المخطوطات المطبوعة (٩٢/٤)٠

(٢) انظر : منهج الزمخشرى في تفسير القرآن (٦٠)٠

(٣) انظر : معجم المخطوطات المطبوعة (٨٠/٥)٠

(٤) كشف الظنون (١١٧/١)٠

(٥) انظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٢٣٥)، أسماء الكتب (٤٣) .

(٦) انظر: تاريخ الأدب العربي (١/٥٥)، وانظر معجم المخطوطات المطبوعة (٣٠/٣).

(٧) انظر : تاريخ الأدب العربي (٧/ ٢٣١)، وانظر معجم المخطوطات المطبوعة (٩٢/٤,٩١/٣).

(٨) انظر : تاريخ الأدب العربي (٥/٢٣٧) ٠

(٩) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٧/٥)٠

- ١٨ قصيدة في سؤال الغزالي عن جلوس الله على العرش ، وقصور المعرفة البشرية : مخطوط في : برلين (٧٦٨٨) (١) .
- 19 مختصر الموافقة بين آل البيت والصحابة : ذكره أحمد تيمور باشا : مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (٣١٣/١٠)
- ٢٠ المنهاج في أصول الدين : مخطوط في المدينة المنورة (٥١٦) ونسبه إليه صاحب كشف الظنون (٣) •
- ۲۱ نكت الإعراب في غريب الإعراب : (في القرآن) مخطوط في : القاهرة ثان
   ۱۱/ملحق ۸) (١) .
- ۲۲ | أعجب العجب في شرح لامية العرب : طبع في بغداد سنة (١٣٢٨) هـ بمطبعة محمد الوراق، وسنة (١٩٦٦)م (٥)٠
- ۲۳ الکشف فی القراءات : مخطوط فی المدینة ، مکتبة رباط سید عثمان ۰ مجلة المجمع العلمی العربی دمشق (۷٥٨/۸) (۲) ۰
  - ۲۲ المفرد والمؤلف في النحو: نسبه إليه صاحب كشف الظنون (۷) .
     نشر في مجلة المجمع العراقي سنة (۱۹۲۷)م (۸) .
  - ٢٥ الدر الدائر المنتخب في كنايات واستعارات وتشبيهات العرب :

نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي / بغداد سنة (١٩٦٨)م (٩)٠

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٧/٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٨/٥)٠

<sup>(</sup>٣) انظر : كشف الظنون (١٨٧٧/٢) • وتاريخ الأدب العربي (٩٠/٣)٠

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٨/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٨/٥) وانظر: معجم المخطوطات المطبوعة (٩٠/٣) ومعجم المظبوعات العربية (٩٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٨/٥) ٠

<sup>(</sup>٧) انظر : كشف الظنون (١٧٧٤/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر : معجم المخطوطات المطبوعة (٩٢/٤)٠

<sup>(</sup>٩) انظر معجم المخطوطات المطبوعة (٩٠/٣).

۲۲- رسالة التصرفات: موجود مع تعليقات محمد عصمة الله بن محمود نعمة الله البخارى: المكتب الهندى (۹۸۹) (۱) •

**۲۷** رسالة في الجاز والاستعارة : ( موجودة في طهران سبه سالار ۲۷ - ۲۷ د) (۲) د

ومن مؤلفات الزمخشرى التي ذكرها ياقوت زيادة على ما ذكر : ــ

«كتاب متشابه أسماء الرواة ، رسالة المساومة ، الرائض في الفرائض ، معجم الحدود، ضالة الناشد ، كتاب عقل الكل ، الأمالي في النحو ، جواهر اللغة ، كتاب الأجناس ، كتاب الأسماء في اللغة ، روح المسائل ، سرائر الأمثال ، تسلية الضرير ، رسالة الأسرار، ديوان التمثيل ، شرح كتاب سيبويه ، شقائق النعمان في مناقب الإمام أبي حنيفة» (٣) و وله الكثير من الآثار المفقودة ذكرها غير واحد من العلماء(٤)

هذه المؤلفات إن دلت على شيء ، فعلى أن حياة الزمخشرى العلمية كانت حياة خصبة مليئة بالإنتاج والحيوية ، وقد غلب على الزمخشرى في بداية حياته التأليف اللغوى والنحوى، ثم اتجه بعد ذلك إلى التأليف الديني بسبب الهزات والأحداث التي واجهته (٥)٠ \*

٧ -- عقيدتسه ومذهبسه :--

أ - عقيدته :- الزمخشرى واحد من رؤوس المعتزلة ودعاتها الأقوياء •

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب العربي (٢٣٨/٥)٠

<sup>(</sup>۲) انظر نفس المصدر (۲۳۸/۵)٠

<sup>(</sup>٣) معجم الأدياء (٥/٤٩٤)٠

 <sup>(</sup>٤) انظر: هدية العارفين (٢٠٣/٦) ، وإنظر : الزمخشري حياته وآثاره هلال ناجى ، مجلة عالم الكتب /العدد الرابع (١٤١١) هـ صفحة (١٥١١ – ٥١٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر : منهج الزمخشرى في تفسير القرآن وبيان إعجازه (٥١) •

<sup>\*</sup> وقد اعتمدت في ذكر هذه المؤلفات على المصادر التالية : =

وقد عاش في بيئة تموج بالاعتزال والمعتزلة ، وكان لشيخه أبو مضر الضبي، أثر في ترسيخ هذا المذهب لديه ، وقد كان شيخه هذا من أثمة المعتزلة وهو أول من أدخل الاعتزال على أهل خوارزم (١) • كما كان لشيخه الثاني أبو السعد الجشمي ، وهو شيخه في التفسير أثر كبير أيضاً في ترسيخ المذهب لديه ، ولأجل هذا نقل الزمخشري الكثير من آراء المعتزلة في كشافه (٢) •

وقد نشأ الزمخشرى متحمساً للاعتزال مذيعاً لتعاليمه ، حتى إنه يروى عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له : أبو القاسم المعتزلي بالباب (٣) ٠

وعقيدة الزمخشرى الاعتزالية تتبين من خلال كتابه الكشاف، فقد أكثر من الثناء على المعتزلة ووصفهم بأنهم الطائفة العدلية (٤)، ولم يألُ جهداً في الانتصار لمسذهبه والسرد علسى مخالفيه ، بل قد وصل به الحال إلى حد إخراج مخالفيه من

<sup>=</sup> ۱ - تاريخ الأدب العربي/ بروكلمان (۲۱۲/۵-۲۳۸) ۲ - أسماء الكتب، عبد اللطيف بن محمد رياض زادة ۰ ۳ - معجم المخطوطات المطبوعة، صلاح الدين المنجد ۰ ٤ - دائرة المعارف الإسلامية (۲۰٤/۱۰) ٠

٥- معجم المطبوعات العربية والمعربة (١/٩٧٣- ٩٧٦).

انظر : معجم الأدباء (٥/٤٨٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: (الزمخشري لغوياً ومفسراً) / الشيرازي (١٥٧) • وانظر الإشارة إلى ذلك صفحة (٦) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر: وفيات الأعيان (١٧٠/٥)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ المقدمة،٤٦٧) (٣٨٦/٢) الآية (٢٠) هود. وتسميتهم بالعدلية راجع إلى قولهم: بالعدل (نفى القدر) ومعناه. عندهم: (أن أفعاله تعالى كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب) انظر: شرح الأصول الخمسة (١٣٢) وهذه التسمية إنما هي إدعاء منهم لأنفسهم، وإلا فإن حاصل قولهم هذا إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله، أو أن الله يريد المعاصى . إذ هو سبحانه لا يقدر على الظلم ولا يريده كما زعموا. وقد أوجوا عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعباد بزعمهم.

انظر: باب ذكر المعتزلة / ابن المرتضى (٦,٢). مقالات الإسلاميين (٢٢٧)، الملل والنحل (٥٦/١)، المعتزلة بين القديم والحديث (٥٦).

الإسلام(١)، ويرجع السبب في تأليفه لهذا الكتاب ، إلى طلب جماعة من إخوانه وطلابه ممن هم على مذهب الاعتزال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، قال الذهبي : « محمود بن عمر الزمخشري ، صالح ، الكنه داعية إلى الاعتزال » (٢).

ب / مذهبه الفقهي : أ

الزمخشري / حنفي المذهب في الفروع ، معتزلي في الأصول • غير متعصب لمذهبه الحنفي (٢) وقد ترجم له صاحب طبقات الحنفية، فقال : ﴿ الإمام الكبير المضروب به المثل في علم الأدب، وشهرته تفي عن الإطناب بذكره ٥ (٤)٠

وقال عن نفسه :- (٥)

وأسند ديني واعتقادى ومذهبي إلى حنفاء أختارهم وحنايفا حنيفية أديانهم حنفية مذاهبه\_م لا يبتغون الزعانفا

۸ – شعـــره:

للزمخشري شعر لطيف وله ديوان شعر (٦) وقد ذكر المترجمون عدة مقاطع من شعره

سهـــري لتنقيح العلــوم ألدُّلي من وصل غانية وطيب عـــناق

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف (٣٩٩/١)، (١٠٩: ال عمران).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٧٨/٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر : التفسير والمفسرون / الذهبي (٤٧٤/١) وانظر : المختصر في أخبار البشر (١٦/٣)٠

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضيئة/ القرشي (٤٤٧/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: (الزمخشرى) / الحوفي (٩١).

<sup>(</sup>٦) ذكر يروكلمان بعض مخطوطاته انظر : تاريخ الأدب العربي (٢٣٧/٥) وانظر : مجلة عالم الكتب ا العدد(٤) صفحة (٥١٨) ١٤١١هـ .

<sup>(</sup>٧) انظر: مصادر ترجمته السابقة ، وانظر : الكشاف (١١٦/١) والقصيدة من شعره. وكان من عادته ألا ينسب شعره لنفسه.

انظر: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ المرزوقي. (بهامش الكشاف) (١١٦/١).

وتمايلى طرباً لحل عـــويصة أشهى وأحلى من مدامة سـاق وثما أنشده في كتابه الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِن الله لا يستحيُّ أَن يضرب مثلا ما بعوضة﴾ الآية [٢٦] البقرة

یا من یری مد البعوض جناحها ویری عروق نیاطهـا فی نحرها اغفر لعبد تاب مـن فرطاتـــه وقال یرثی شیخه أباً مضر:

تساقط من عینیك سمطین سمطین أبو مضـــر أذنی تساقط من عینی

في ظلمة الليل البهيم الألــيل،

ما كــان منه في الزمـان الأول

۹ - وفساتسه :-

توفىي الزمخشرى ليلة عرفىة، سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة (٥٣٨) هـ بجرجانية (١) خوارزم ، بعد رجوعه من مكة (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) جرجانية / بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهما وبعد الألف نون مكسورة، وبعدها ياء مثناة من تختها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة : وهي قصبة خوارزم، مدينة عظيمة إلى الجنوب من جبال القوقاز، وأهل خوارزم يسمونها بلسانهم كركانج ، فعربت إلى الجرجانية فتحها المسلمون في القرن الثالث الهجرى ، ومن ثم غزاها المغول، والأتراك والفرس، وضمتها روسيا إلى أراضيها عام: (١٨٠١)م وأعلنت جمهورية مستقله عام: (١٩١٨)م.

انظر : معجم البلدان (١٤٢/٢) ، وفيات الأعيان (١٧٤/٥) وموسوعة المورد (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان (١٧٣/٥)٠

## التعريف بكتاب الكشاف

١ - اسم الكتاب وتاريخ تأليفه ٠

ويشتمل على النقاط التالية .

- ٢ موضوع الكتاب ·
  - ٣ سبب تأليفه ؟
- ٤ منهج المؤلف في كتابه ٠
  - قيمة الكتاب العلمية
    - ٦ المآخذ على الكتاب.

### ١ - اسم الكتاب وتاريخ تأليفه : ـ

اسم الكتاب : « الكشاف عسن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، هذه التسمية هي التي أوردها المؤلف في مقدمة الكتاب حيث يقول :

« • • • حتى اجتمعوا إليَّ مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » (١) •

وأما تسميته بالكشاف : فقد وردت في أصل المصنف بخط يده حيث يقول : « وهذه النسخة هي نسخة الأصل الأولى التي نقلت من السواد وهي أم الكشاف الحرمية ٠.٥(٢)، وقد ورد في بعض النسخ المطبوعة للكتاب زيادة طفيفة حيث أضافوا كلمة (غوامض) ليصبح عنوان الكتاب كالتالى: « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ونقله بهذا العنوان المستشرق الألماني «بروكلمان» (٣) و الكتاب له نسخ مخطوطة في أغلب مكتبات العالم قد ذكر بروكلمان الكثير منها (٤) ٠

أما طبعات الكتاب (٥): فقد طبع في كلكتة سنة (١٢٧٦)هـ ٠

وطبع فی بولاق سنة (۱۲۸۱) هـ ۰

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/المقدمة) •

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٨٢٥/٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الأدب العربي (٢١٦/٥)٠

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الأدب العربي (٢١٦/٥) وانظر : فهرست كتب الخزانة المتوكلية بالجامع المقدس بصنعاء ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ الأدب العربي (٢١٧/٥) وانظر : كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع / إدورد فنديك (١١٤)٠

دائرة المعارف الإسلامية (٤٠٤/١٠ –٤٠٠) ، ومعجم المطبوعات العربي والمعربة (٩٧٣/١) .

وطبع في القاهرة سنة (١٣٠٧) هـ ، (١٣٠٨) هـ ( مع تعليقات على بن محمد الجرجاني ) • وطبع سنة (١٣١٨)هـ ، (١٣١٩) هـ ، (١٣٤٤)هـ ، مع تعليقات الجرجاني •

وطبع سنة (١٣٥٤) هـ (مع الانتصاف لابن المنيّر الإسكندرى ، وحاشية المرزوقى، والكافى الشافى فى تخريج أحاديث الكشاف ، لابن حجر العسقلانى ) • وطبع فى مصر سنة (١٣٥٤) هـ(١) •

\* أما تاريخ تأليف الكتاب : فقد ذكر المصنف في نسخته الأصلية التي بخط يده ما نصه :

« • • • فرغت منها يد المصنف بجاه الكعبة في جناح داره السليمانية التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة ، ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثمانية وعشرين وحمسمائة • » (٢) •

وقد ذكر الزمخشرى في مقدمة الكشاف، أنه فرغ منه في مقدار مدة خلافة أبى بكر الصديق « رضى الله عنه » ، (٣) فيكون قد بدأ في تأليفه الكتاب سنة (٥٢٦) هـ، وهي السنة التي عاد فيها إلى مكة في جواره الثاني الذي مكث فيه ثلاث سنين (٤) .

. ۲ - موضوع الكتاب :ــا

كتاب الكشاف : أحد كتب التفسير التي اهتمت بالجانب البياني والبلاغي في

<sup>(</sup>١) أنظر: أسماء الكتب / عبد اللَّهِليف زادة (٢٤٢) (مختميق د/محمد التونجي)٠

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱۶ه۸۲)

<sup>(</sup>٣) انظر : الكشاف (١/ المقدمة) ، وأبو بكر الصديق هو : عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، ابن أبى قحافة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار والخليفة الأول بعده ، من السابقين الأولين وهو أول من آمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، شهد بدراً وغيرها، وفضائله لا مخصى رضى الله عنه، توفى بالمدينة سنة (١٣) هـ وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر . انظر : صفة الصفوة (٢٦٨/١) ، أسد الغابة (٣٠٩/٣) ، الإصابة (١٥٥/١) ، الأعلام (٢٠٧/٤) .

القرآن الكريم • وقد حرص مؤلفه عند تفسيره لكثير من الآيات أن يورد ضروباً من الاستعارات والمجازات، والأشكال البلاغية، كل ذلك ليبرز جمال أسلوب القرآن وكمال نظمه . وهو بهذا يعد أوسع كتب التفسير مجالاً في هذا الصدد (١٠) •

وقد أحس الزمخشرى إحساساً قوياً ، بضرورة الإلمام بعلمى المعانى والبيان قبل كل شيء، لمن يريد أنَّ يفسر كتاب الله عز وجل ، فقال في مقدمة الكشاف :

« • • ثم إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح ، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح ، من غرائب نكت يلطف مسلكها ، ومستودعات أسرار يدق سلكها : علم التفسير الذى لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم، بل لا يتصدى لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: علم المعانى، وعلم البيان، بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ • • » (٢) •

فالاهتمام بهذه الناحية عند الزمخشرى، تكاد تكون الموضوع الرئيس في تفسيره، فنشهدها واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى [٢: البقرة] : ﴿ هدى للمتقين﴾ فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه الجملة من الإعراب، نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت للمعانى ويحافظ عليها ويجعل الألفاظ تبعاً لها : فقال : ﴿ ... والذي هو أرسخ عرقاً في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً وأن يقال : إن قوله ﴿ ألم ﴾ جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها و ﴿ ذلك الكتاب ﴾ جملة ثانية و ﴿ لا ريب فيه ﴾ ثالثه و ﴿ هدى للمتقين ﴾ رابعة، وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة، وموجب حسن النظم، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حروف نسق، وذلك لجيئها متآخية آخذ بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها ... وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة .. » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير والمفسرون / الذهبي (٤٤٣/١). واعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة (١٥٩–١٧٧).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ المقدمة )٠

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣٦/١)٠

#### ٣ - سبب التأليف: \_

ذكر الزمخشرى في مقدمة كتابه (الكشاف) الأسباب التي دعته إلى تأليفه وهي ما يلي : \_

أ - أن طائفة من إحوانه في الدين (من المعتزلة) ، كانوا يرجعون إليه في تفسير بعض آيات القرآن الكريم ، فإذا أبرز لهم بعض الحقائق أفاضوا في الاستحسان والتعجب، فاشتاقوا إلى مصنف يضم أطرافاً من ذلك ، لذلك اجتمعوا إليه مقترحين أن يملى عليهم هذا التفسير •

ب - إنه حينما كان متوجها إلى مكة ، وجد في مجتازه بكل بلد عطشي الأكباد إلى العثور على ما أملاه على طلابه في التفسير ، متطلعين إلى إيناسه ، حراصاً على اقتباسه فهز ذلك من عطفه ، وحرك الساكن من نشاطه .

ج - لما حط الرجل بمكة المكرمة ، جاءه الإمام أبو الحسن على بن عيسى بن حمزة ابن وهاس وقد وجده كما يقول : أعطش الناس كبداً ، وألهبهم حشى ، وأوفاهم رغبة، حتى أنه كان يحدث نفسه بقطع الفيافي ، والوفادة عليه بخوارزم ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض (يعنى التفسير) •

وهذا ما قوى عزمه وقطع عذره ، وقد كان ناهز العشر التي تسميها العرب دقاقة العنق، ولذلك أخذ يعمل فيه بطريقة أخصر مما كان عليه في مجالسه السابقة مع ضمان التكثير من الفوائد (١) •

#### عنهج المؤلف في كتابه : \_

الزمخشرى فى الكشاف مفسر معتزلى مؤمن بالعقل مقدس له ، ولهذا كثيراً ما يقف أمام النص القرآنى وقفة عقلية يبرزها فى صورة نقاش، والعقل عنده يسبق السنة والإجماع والقياس (٢)، وقد جعل من تفسيره ميداناً للدعوة إلى مذهبه والمظاهرة له ، فى وقت بدا فيه نجم المعتزلة بالأفول . وقد سلك فى عرضه وتفسيره للآيات القرآنية الطريقة

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۲ه).

التالبة : \_

- أ\_ يبتدئ تفسيره للسورة بذكر اسمها ، وعدد آياتها وهل هي مكية أم مدينة ، وقد يذكر أحياناً سبب النزول ، ثم يبدأ في بيان معنى الآية مستعيناً على إيضاحها بالنحو واللغة والبلاغة ، ويستخدم أسلوب المناقشة في كشف المعانى الخفية للآية والإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بها ، ويبنى مناقشته على طريقة افتراض السؤال والجواب عنه. فيبدأ عرض السؤال بقوله: (فإن قلت) ويجيب عنه بقوله: (قلت:..).
- ب\_ يقف الزمخشرى أمام ظاهر بعض الآى التى يناصر معناها الظاهر آراء المعتزلة ومبادئها فيجعلها محكمة، وتلك التى تخالف ظاهر أصول الاعتزال يجعلها متشابهة!! ومن ثم يقوم بتوجيهها توجيها يخدم مذهبه، وقد استعان في سبيل ذلك بكل ما في وسعه، فاستعان باللغة والنحو وأوجه الجاز والقراءات؛ بل حتى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة (١) •
- جـــ يبين أوجه القراءات في الآية ويستعين بذلك في توضيح معنى الآية، ويقوم ببيان الفرق اللغوى بين القراءات وما يستتبع ذلك من اختلاف معنى الآية (٢) •

ثم يختار القراءة التي يرى أنها بجرى والنسق المعنوى للقرآن في مضمار واحد ، بحيث مخفظ على الأسلوب القرآني جماله ، وقوة معناه (٣) • لكنه يرى أن ضبط القراءة بحاجة إلى أهل النحو (١) ، فكل قراءة لا تضطرد والقاعدة النحوية فإنه يزيفها ويرفضها • وقد أوقعه هذا في أخطاء شنيعة أنكرها عليه ابن المنير، وفند رأيه فيها، من ذلك تغليطه

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف (١١٨/١) الآية (٢٦: البقرة)، (٣٠٣/١) الآية (٢٥٦: البقرة)، (١٩/١) الآية (٢٥٦: البقرة)، (١٩/١) الآية (٤٨) الآية (٤٨) الأساء)٠

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف :(۹٤/۲) الآية (۷: النحل). (۸٤/۳) الآية (۹٦: طه).
 (۳۱٦/۳) الآية (۹۱: الشعراء) :(۹۰۹/۳) الآية (۱۰: السجدة).

<sup>(</sup>٣) انظر : الكشاف(١٦٨/١) الآية (٩٦: البقرة)٠

<sup>(</sup>٧/٢٥٥) الآية (٧٤: إبراهيم).

<sup>(</sup>٦٠٧/٣) الآية (١٨: فاطر). (٤) انظر الكشاف (٣٣٠/١) الآية (٢٨٤: البقرة).

لابن عامر (١) في قراءته لقوله تعالى : ﴿ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ﴾ [١٣٧] : الأنعام] برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء (٢) وكذا وصفه لبعض القراءات المتواترة أنها ليست الأفصح في اللغة (٣) •

د- يفسر القرآن بالقرآن تفسيراً ظاهراً لا تأويل فيه ، في الآيات التي لا يمس ظاهرها الرأى الاعتزالي أو مبادئه (٤)، وكذلك يستشهد بالأحاديث النبوية، وكلام أعلام الصحابة والتابعين في تفسير السورة (٥) ويبين الناسخ والمنسوخ من الآيات (٦)، ويشير إلى المسائل الفقهية المستنبطة من الآية وآراء العلماء في ذلك، ويستعين بالمأثور إن لم يعارض مذهبه، لكنه معتدل لا يتعصب لمذهبه الحنفي (٧) و

هـ - تسامع في إيراده للأحاديث النبوية والقصص الإسرائيلية ، فأورد أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع خصوصاً تلك التي ذكرها في فضائل السور، لكنه مع ذلك قد يصدرها بلفظ: (روى) المشعر بضعف الرواية، وقد ينبه على درجة الرواية وملغها

من الصحة والضعف ولو بطريق الإحمال (<sup>(A)</sup> (\*) ·

<sup>(</sup>۱) ابن عامر: عبد الله بن عامر بن يزيد، أبو عمران البحصبي الشامي ، أحد القراء السبعة ، ولى قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، ولد في قرية رحاب، وانتقل إلى دمشق وتوفي بها سنة (١١٨هـ) • انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠١١) ، تقريب التهذيب (٣٠٩) ، الأعلام (٢٥/٤) •

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ، (٦٩/٢، ٧٠)، الآية (١٣٧: الأنعام).

<sup>(</sup>٣) انظر:الكشاف (٦٣١/١)، الآية (٣٨: المائدة) •

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف، (٢٩٩/١) الآية (٢٥٤: البقرة)، (٢٥١/١) الآية (٢٨: آل عمران).

<sup>(</sup>٥) انظر:الكشاف (٦٢٨/٢) الآية (٨٩: النحل).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشاف (٢/٧٨٤) الآية (١٥: النساء)، (٦٠٢/١) الآية (٢: المائدة).

<sup>(</sup>٧) انظر: الكشاف (٢٨٦/١) الآية (٢٣٧: البقرة) •

 <sup>(</sup>٨) انظر الكشاف :(٣٦٥/٣) الآية (٣٥: النمل) • (٤١٣/٣) الآية (٣٨: القصص).
 (٨) الآية (٣١٤) الآية (٢١: ص) : (٩٣/٤) الآية (٣٤: ص).

<sup>(\*)</sup> استرشدت في هذا الفصل من البحث بما كتبه الأستاذ مصطفى الجويني في كتابه : منهج الزمخشري في تفسير القرآن (٢٨٠-٢٨٣)، وانظر في هذا الموضوع أيضاً:

كتاب (الزمخشري لغوياً ومفسرا) / للشيرازي. وكتاب (الزمخشري) / الحوفي.

#### ٥ – قيمة الكتاب العلمية : –

يعد كتاب الكشاف على ما فيه من الاعتزال، أحد كتب التفسير التى اهتمت بالبجانب البلاغى واللغوى فى القرآن، وقد أبدى فيه مؤلفه جملة من وجوه الإعجاز فى غير ما آية من القرآن ، وأظهر فيه من جمال النظم القرآنى، وبلاغته شيئاً كثيراً ، وذلك لما يتمتع به مؤلفه من براعة وإلمام بكثير من العلوم، لاسيما إلمامه بلغة العرب، وأشعارها، وإحاطته بعلوم البلاغة والبيان، والإعراب والأدب، حتى اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة فى ذلك (١) •

وقد قال الشيخ حيدر الهروى (٢) يصف الكتاب :

تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين، اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين، اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين، واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكملة المفلقين وحل كتاب بعده في التفسير وولا أذا قيس به لم تكن له تلك الطلاوة ولا مجد فيه شئ من تلك الحلاوة ... قال: وقد تداولته أيدى النظار، فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط النهار، إلا إنه لأخطائه سلوك طريق الأدب ، وإغفاله للإجمال في الطلب، أدركته حرفة الأدب. ولفرط تصلبه في باطل الاعتزال وإخلاله بإجلال أرباب الكمال، أصابته عين الكمال، فالتزم في كتابه أموراً أدهشت رونقه، وماءه، وأبطلت منظره ورواه، فتكدرت مشارعه الصافية، وتضيقت موارده الضافية، وتنزلت رتبته العالية (٣٠٠). أو هو وليس عجيباً أن يكون للكشاف تلك المكانة ، لكونه أول كتاب في التفسير يكشف لنا عن سر بلاغة القرآن، وأبان لنا عن وجوه إعجازه ، ودقة تراكيبه ،

<sup>(</sup>١) انظر / التفسير والمفسرون (٤٣٣/١). وانظر : اعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة (١٥٩ –١٧٧).

<sup>(</sup>۲) هو حيدر بن محمد بن إبراهيم بن الشيرازى، برهان الدين المعروف بالصدر الهروى، الحنفى، تلميذ التفتازانى . ولد سنة (۷۸۰) هـ من تصانيفه: حاشية على حاشية التفتازانى على الكشاف. وشرح المواقف للأيجى في علم الكلام

انظر: هدية العارفين (١/٥)، ومعجم المؤلفين (٩٢/٤)٠

 <sup>(</sup>٣) كشف الظنون (١٤٨٣/٢). ولابن خلدون كلام عن الكشاف قريب من هذا المعنى . (انظر: المقدمة
 (١٠٣٢).

كل ذلك في قالب أدبي رائع وصوغ إنشائي بديع ٠

ولقد كانت لعناية الزمخشري بهذه الناحية في تفسيره ، أثر بين فيمن جاء بعده. من المفسرين لاسيما المشارقة منهم ·

أما أثره بين المفسرين ، فإن كل من جاء بعده منهم استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة ، فأوردوا ما ساقه الزمخشرى في كشافه من ضروب الاستعارات ، والمجازات ، والأشكال البلاغية ٠

وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة – فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغي وبرعوا فيه، حتى سبقوا من عداهم من المغاربة، وقد بين ذلك ابن خلدون (١) عند الكلام عن علم البيان في مقدمته بقوله :-

وبالجملة، فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة، وسببه – والله أعلم أنه كمالى فى العلوم اللسانية ، والصنائع الكمالية توجد فى العمران ، والمشرق أوفر عمرانا من المغرب، أو نقول : لعناية العجم – وهم معظم أهل المشرق – بتفسير الزمخشرى ، وهو كله مبنى على هذا الفن وهو أصله » (٢) .

ولقد حظى الكشاف باهتمام عدد من المحققين ، فمن مميز لما جاء فيه من الاعتزال، ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه الإعراب، ومن محش وضح ونقح، واستشكل وأجاب ، ومن مخرج لأحاديثه، ومن مختصر لخص وأوجز ٠

فممن كتب عليه: الإمام ناصر الدين ابن المنيّر الإسكندري المالكي في كتابه

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ، أبو زيد، ولى الدين الحضرمى ، الإشبيلي، من ولد واتل بن حجر ، الفيلسوف المؤرخ ، العالم الاجتماعى البحاثة ، أصله فى إشبيلية ، مولده ومنشأه بتونس ، رحل إلى مصر وولى فيها قضاء المالكية ، وعزل وأعيد، وتوفى فجأة فى القاهرة سنة (٨٠٨)هـ كان فصيحاً جميل الصورة ، عاقلاً صادقاً ، طامحاً للمراتب العالية من تصانيقه: الصبر وديوان المبتدأ والخبر، وشفاء السائل لتهذيب المسائل، ورسالة فى المنطق.

انظر: الضوء اللامع (١٤٥/٤) ، التباج المكلل (٣٥٢)، دائرة المعبارف / فؤاد البسستاني (٢٦)، الأعلام (٣٣٠/٣)، معجم المؤلفين (١٨٨/٥)٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون (٥٥٢) دار القلم / بيروت ٠

(الانتصاف)، (١) بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه في مسائل أخرى (٢) •

وتلاه: علم الدين عبد الكريم بن على العراقي (٢) في كتابه: (الإنصاف) ، جعله حكماً بين الكشاف والانتصاف . ولخصهما الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام (٤) في مختصر لطيف مع يسير زيادة (٥) •

وممن كتب عليه حاشية العلامة شرف الدين الحسين (\*) بن محمد الطيبي. (٦) وهي أجل حواشيه ، تقع في ستة مجلدات (٧) ٠

وممن خرج أحاديثه الإمسام المحدث جمسال الدين عبد الله بن يوسف

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته والتعريف بكتابه قريباً إن شاء الله انظر: ص (٦٠\_ ٩٤) ث.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (١٤٧٧/٢)٠

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى، علم الدين ابن بنت العراقى: مفسر فقيه، كف بصره فى أواخر عمره، أصله من وادى آش (بالأندلس) ومولده عام (٦٢٣)هـ بمصر، له مختصر فى « أصول الفقه » ومختصر فى « تفسير العرآن » تُوفى بمصر عام (٧٠٤) هـ •

انظـــر : مفتاح السعادة (٣٦٣/٢) ، الدرر الكامنة (٣٩٩/٢) ، كشف الظنون (١٤٧٧/٢) ٠

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف ، أبو محمد ، جمال الدين ابن هشام من أثمة العربية، كان كثير المخالفة لأبى حيان، شديد الانحراف عنه ، له تصانيف مشهورة فى اللغة وغيرها منها: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » و «قطر الندى» و «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» توفى بمصر عام (٧٦١)هـ •

انظ ...... : الدرر الكامنة (٣٠٨/٢) ، التاج المكلل (٣٨٧) ، الأعلام (١٤٧/٤) ، معجم المؤلفين (١٤٧/١) ،

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون: (١٤٧٧/٢).

<sup>(\*)</sup> في الشذرات وبغية الوعاة (الحسن).

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبى : من علماء الحديث والتفسير والبيان، من أهل توريز من عراق العجم، كان آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، متواضعاً، توفي عام (٧٤٣) هـ من تصانيفه :«البيان في المعانى والبيان» و «شرح مشكاة المصابيح» و «مقدمة في علم الحساب» • انظر: الدرر الكامنة (٦٨/٢)، بغية الوعاة (٢٢١١) ، شذرات الذهب (٢٣٩/٨). الأعلام (٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>V) انظر : كشف الظنون (۱٤٧٨/٢).

الزيلعي الحنفي (١)

ولخص كتابه/الحافظ الكبير شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر في كتاب سماه: «الكاف الشاف في تحريج أحاديث الكشاف » (٢) .

وكتاب الكشاف يعد أضخم تفسير للمعتزلة وصل إلى أيدينا، وهو يعبر عن عقائدهم من خلال شرحه للآيات، ويمكن القول إنه جمع أقوال أئمة الاعتزال المتقدمين (٣)، وأفاد من تفاسيرهم (٤) ولابد من الإشارة هنا إلى أنه قد خالف المعتزلة في بعض المسائل: كإثباته عذاب القبر (٥) وإثباته العلو في مواضع من كتابه الكشاف. (١)

وقد كان الزمخشرى كثير الاعتداد بتفسيره (الكشاف) فخور به وفي ذلك يقول:

وناهيك بالكشاف كنزاً نضارة يعلم تمييز الجياد الصادف كنزاً نضارة ويقول أيضا:

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمرى مثل كشافي النافي دم، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي (٨)

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ، أبو محمد ، جمال الدين ، فقيه أصولي ، عالم بالحديث أصله من الزيلع ( في الصومال ) توفي بالقاهرة عام (۷۹۲)هـ. من كتبه: «نصب الراية في تحريج أحاديث الكشاف» • انظر : الدرر الكامنة (۲۱۰/۲)،

البدر الطالع (٤٠٢/١) ، حسن المحاضرة (٢٥٩/١) ، الأعلام (١٤٧/٤)٠

<sup>(</sup>٢) لمعرفة المزيد من هذه الحواشي والتعليقات يراجع كتاب / كشف الظنون (١٤٧٥/٢-١٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) كالجاحظ، والقاضي عبد الجبار وغيرهما. انظر: لمحات في علوم القرآن (٣٤٣– ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) كتفسير عمرو بن عبيد، وأبي يكر الأصم، والرماني. انظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن (٨٠ هـ٨). (٥) انظر الكشاف (٤٩٩٨) الآي (٨٥٥) آل عبر ان مقد أثن علم الدروان في خالف انتال الانسران

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف (٤٤٩/١) الآي (١٨٥) آل عمران. وقد أثني عليه ابن المنير في ذلك. انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف (٤٤٩/١).

 <sup>(</sup>٦) انظر : الكشاف : (٦١٠/٢) الآية (٥٠) النحل، (٧٥/٤) الآية (١٠) ص. وقد أنكر ابن المنير عليه ذلك انظر الانتصاف (٧٥/٤).

<sup>(</sup>٧) مخطوط ديوان الأدب / للزمخشرى: ورقة (٧٨). انظر: منهج الزمخشرى في تفسير القرآن / الصاوى:

<sup>(</sup>٨) انظر: معجم الأدباء (٤٩١/٥) وقوله هذا لايوافق عليه فإن في كشافه من البدع والصلالات الشيء الكثير.

#### ٦ - المآخذ على الكتاب : ـ

لا يخلو كتاب من الكتب التي سطرتها يد البشر من النقص والخطأ ، فالعصمة لم يجعلها الله عز وجل إلا لأنبيائه ورسله ، فيما يبلغون عن ربهم .

وهذا الكتاب أعنى: « الكشاف » واحد من تلك الكتب البشرية •

وقد سجل العلماء على هذا الكتاب بعض المآخذ، التي كانت سبباً في الحط من قيمته ومنعت من الإفادة منه على الوجه الأكمل، ومن تلك المآخذ:

۱ - تسخيرة الكتاب للدعوة إلى مذهبه الاعتزالي (۱)، فقد شان كتابه وأذهب رونقه ما حشى فيه من الاعتزالات الظاهرة والخفية، وفي سبيل نصرة مذهبه ، بجشم حمل كتاب الله عليه بتكلفات باردة وتعسفات جامدة، ولذلك نعى عليه الكثير من العلماء هذا المسلك ، وعدوه من زلاته المستقبحة •

ولقد استخدم الزمخشرى فصحاته وحسن عبارته ، في دس بدعه وخدمة معتقده، ولأجل هذا تخاشاه كثير من أهل السنة، وأكثروا من التحذير من غوائله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) في التحذير من أصحاب التفاسير الباطلة : « ٠٠٠ ومن هؤلاء من

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب (وفيات الأعيان): أن الزمخشرى افتتع كتابه الكشاف بقوله (الحمد لله الذى خلق القرآن) فلما خاف هجر الناس له والتشنيع عليه غيره إلى (جعل) وجعل بمعنى (خلق) عندهم (يعنى المعتزلة) أما النسخ التي فيها (أنزل) فذكر أنها من إصلاح الناس لا من إصلاح المصنف. انظر: وفيات الأعيان (١٧٠/٥). وقد طعن الفيروز بادى في هذه الرواية وقال: إنها لا تصع. انظر كشف الظنون (١٤٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم الخضر النحوى ، الحرانى الدمشقى ، الحنبلى، أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ، الإمام شيخ الإسلام، كان فصيح اللسان آية فى التفسير والأصول، برع فى علوم كثيرة ، وأفتى ودرس وهو دون العشرين ، مات سجيناً فى قلعة دمشق ليلة الاثنين لعشرين خلت من شهر ذى القعدة من سنة (٧٢٨)هـ فخرجت دمشق كلها فى جنازته ، رحمه الله له تصانيف كثيرة منها: الجواب الصحيح ، و منهاج السنة، التدمرية، الحموية، الواسطية، السياسة الشرعية،

انظر : تذكرة الحفاظ (٢٧٨/٤) ، فوات الوفيات (٦٢/١) ، البداية والنهاية (١٤١/١٤)، الدرر الكامنة (١٥٤/١) ، النجوم الزاهرة (٢٧١/٩) ، الأعلام (١٤٤/١).

يكون حسن العبارة فصيحاً ، ويدس البدع في كلامه ، وأكثر الناس لا يعلمون • كصاحب الكشاف ونحوه ، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة • • » (١) ، قال البلقيني (٢) : « استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش 1 » (٣).

﴿ قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا ﴾ [٤٧] مريم] . المتحدثة عن وعد إبراهيم أباه بالاستغفار له ﴿ قَلْتَ : كيف جاز له أن يستغفر للكافر ويعده بذلك ؟ ٠٠٠ قلت : لقائل أن يقول : إن الذى منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع ، فأما القضية العقلية فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به ، قبل ورود السمع بناء على قضية العقل ﴾ (٤٠٠)

وقال في موضع آخر عن تدبر القرآن : « وتدبر الآيات التفكر فيها ، والتأمل الذي يؤدى إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة ؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو ، لم يحل منه بكثير طائل وكان مثله، كمثل من له لقحة درور لا يحلبها ، ومهرة نثور لا يستولدها » (ه) .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية وجهوده في التفسير / إبراهيم بركة (١٦٥)٠

<sup>(</sup>٢) البلقيني: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي علم الدين : قاضٍ من العلماء بالحديث والفقه،

ولى قضاء الديار المصرية سنة (٨٢٥) هـ، وعزل وأعيد ست مرات وتوفى وهو على القضاء سنة (٨٦٨) هـ . من تصانيفه: تفسير للقرآن الكريم، والقول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمتي التوحيد.

انظر: الضوء اللامع (٣٢١/٣) ، الأعلام (١٩٤/٣) ، معجم المؤلفين (٩/٥).

<sup>(</sup>٣) الإتقان/ السيوطي (١٩١/٢)٠

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢١/٢)٠

 <sup>(</sup>۵) الكشاف (۹۰/٤) • الآية (۲۹: ص).

- ٣ والزمخشرى بضاعته فى الحديث مزجاة ، فلا يهتم بتمييز صحيح الآثار من سقيمها ، بل يوردها فى الغالب بصيغة التمريض ، وقد وقع له فى ذلك خطأ فاحش ، حينما أورد حديثاً مَفَقاً عليه بصيغة التمريض فقال : « • وما يروى من الحديث : « ما من مولود إلا والشيطان يمسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها » (١) فالله أعلم بصحته • الخ » (٢) ، وحكم على زيادة «خشية أن تدركه رحمة الله ..» فى حديث إغراق فرعون . بأنها من زيادات الباهتين لله وملائكته! . مع أن الحديث صحيح بزياداته. (٣)
- ع وخد عليه تساهله في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وخصوصاً في فضائل السور التي يوردها عند نهاية كل سورة ، مثال ذلك الحديث الذي أورده في آخر سورة آل عمران (٤) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ مورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر جهنم » ، (٥) وقوله في الحديث الآخر، وعنه عليه الصلاة والسلام : « من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته ، حتى تحجب الشمس» (٢) والحديث الذي في آخر سورة طه : «من قرأ سورة طه اعطى يوم

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه / أخرجه البخارى في كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالى : ﴿وَاذْكُر فِي الْكَتَابُ مُومِم ٠٠﴾ (١٣٨/٤) وأخرجه مسلم في : كتاب الفضائل . باب فضل عيسى عليه السلام (١٨٣٨/٤) والحديث من رواية أبي هريرة رضى الله عنه ٠

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۷۵۳)٠

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: (وهذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغض من أهله). انظر : الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (بهامش الكشاف) (٣٦٨/٢) . وسيأتي الكلام عن ذلك في موضعه من البحث إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (٢/١١)٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزى في الموضوعات من حديث أبي بن كعب في أبواب تتعلق بالقرآن / باب في فضائل السور (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف انظر: الكاف الشاف (بهامش الكشاف) (٢٠/١).

القيامة ثواب المهاجرين والأنصار، (١)

وكذا إيراده للأحبار الإسرائيلية الكثيرة ، التي هي أشبه ما تكون بالأساطير وقصص الخيال، وأكتفى هنا بذكر مثال واحد منها : قوله عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿فَالَقَى عَصاه فَإِذَا هِي ثَعبانَ مَبِينَ ﴾ [ ١٠٧ الاعراف ] : ﴿وَرُوى أَنه كان ثعباناً ذكراً أشعر فاغراً فاه ، بين لحييه ثمانون ذراعاً ، وضع لحيه الأسفل في الأرض ولحيه الأعلى على سور القصر ، ثم توجه نحو فرعون ليأخذه ، فوثب فرعون من سريره وهرب ، وأحدث، ولم يكن أحدث قبل ذلك ، وهرب الناس وصاحوا ، وحمل على الناس فانهزموا، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً ، ودخل فرعون البيت وصاح : يا موسى ، خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل ، فأخذه موسى فعاد عصى » (٢) •

ومن الشطحات الشنيعة التي وقع فيها الزمخشرى في كتابه هذا ، إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا في حق بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ندت منه عبارات لا تليق في حقهم في أكثر من موضع من كتابه .

- فهو يقول مثلاً في الآية : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكُ ﴾ [27] : التوبة] : ﴿ كُنَايَةُ عَنْ الْجَنَايَةُ لأَنْ الْعَفُو رَادُفُ لَهَا، ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت ﴾ !! (٣)

ويقول في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي لَمْ تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغَى مُوضَاتُ أَزُواجِكُ \* • ﴾ [١: التحريم ]: « • • وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله • • • » ( \* ) •

<sup>(</sup>۱) رواه ابن مردويه بسنده عن أبي بن كعب . انظر : تخريج الزيلعي (۳۵٦/۲). هذه الأحاديث إنما أوردتها كأمثلة وإلا ففي الكتاب ما هو أدهي وأمر .

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱۳۸/۲)٠

لمزيد من الأمثلة، انظر: الكشاف (٧٤٥,١٣٨/٢)٠

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢٧٤/٢) وانظر : معيد النعم ومبيد النقم / السبكي (٨١/٨٠).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٥٦٤/٤) وانظر : بدع التَّفَاسير / الغماري (١٣٢/١٣٣).

وقال في حق النبي نوح عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : ﴿ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ﴾ [مود : ٤٦] : « وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلاً وغباوة ، ووعظه ألا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين » (١)٠

\* ومن ذلك أيضاً قوله عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إنه لقول رسول كريم، ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ، وما صاحبكم بمجنون ﴾ [١٩-٢٢:التكوير] ﴿ وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة ، ومباينة منزلته أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم: إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما، بين قوله : ﴿ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ وبين قوله : ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ ٠٠٠٠ (٢٠٠٠)

- وكذا عبارته النابية في حق الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص (٣):

فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله الله الله عنه ومقاتلته بهما علي الله عنه (٤) ما يشغله عن تسيير مثل هذا الحديث... يعنى

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۰۰۲) · (۲) الكشاف (۷۱۲/۶) ·

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم السهمي ، أبو محمد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذى الحجة ليلة الحرة على الأصح سنة (٦٥)هـ بالطائف على الراجح ٠٠ انظر : أسد الغابة (٣٤٩/٣) ، الإصابة (١٧٦/٦) ، تقريب التهذيب (٣١٥) ، الأعلام (١١١/٤) ٠

<sup>(</sup>٤) على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى ، أبو الحسن ، أمير المؤمنين ، ورابع الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وابن عم النبى صلى الله عليه وسلم وصهره ، أحد الشجعان الأبطال ، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء ، وأول الناس إسلاماً بعد خديجة ، ولى الخلافة بعد عثمان رضى الله عنه منة (٣٥)هـ وقتل غيلة فى السابع من رمضان سنة (٤٠) هـ . انظر: أسد الغابة (٩١/ ) ، البداية والنهاية والنهاية (٢٣٥/٧) ، الإصابة (٧/٧)، تهذيب التهذيب (٣٣٤/٧) ، الأعلام (٢٩٥/٤)

- حديث: «ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحده (١).
- 7 ومن المآخذ التي تؤخذ عليه: نبزه لأهل السنة (٢) بالألفاظ القبيحة (كالحشوية) (٣) (والمشبهة) (٤). وقد أكثر من التشنيع عليهم وتبديعهم، بل حتى تكفيرهم، وصرف الآيات الواردة في حق الكفار إلى ناحيتهم : فيقول في قوله تعالى: ﴿ولاتكونوا كاللين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات .. ﴾ [١٠٠٠: ال عمران] «وهم

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف: أخرجه البزار بلفظ: ديأتي على التار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحده: يعني من الموحدين ورجاله ثقات / الكشاف (٣٦١/٢). وانظر: تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف (١٤٨/٢).

٢) أهل السنة والجماعة: هم الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين سائر الفرق ، ومدار هذا الوصف على اتباع منة النبي صلى الله عليه وسلم ، وموافقة ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والهدى والسلوك، وملازمة جماعة المسلمين. ولأنهم يعتصمون بالحق، فلا يفترقون في الدين. والسنة هنا : هي ما يضاد البدعة. والجماعة: الاجتماع على الحق الموافق للكتاب والسنة. انظر: الوصية الكبرى (٤٥)، الاعتصام (٢٦٠/٢ – والجماعة: البارى (٢١٠/١٣)، ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية / عثمان جمعه ضميرية (١٤٧ – ١٤٨). وموقف ابن تبعية من الأشاعرة (٢٥/١) ، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس ، وحشوة الناس وذالتهم ، انظر : (لسان العرب ١٨٠/١٤) والحشوية : بسكون الشين وفتحها : قيل إن أول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله فقال : كان ابن عمر حشوياً : نسبة إلى الحشو وهو العامة والجمهور - والمعتزلة تطلق على من أثبت الصقات والقدر حشوياً انظر (ابن تيمية - بيان تلبيس الجهمية (٢٤٤/١)) • وقد عد السلف إطلاق هذا اللفظ على أهل السنة : من علامة الزندقة كما روى عن أبي حائم أنه قال : وعلامة أهل الأبر علوقيعة في أهل الأثر ، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يزيدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الشنة مشبهة ، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة ،

انظر: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (١٣٢/١ - ١٣٣) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ) • (٤) المشبهة: هم الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا: له يد كيد الخلوق ورجل كرجله تعالى الله عن ذلك. وأول ظهور للتشبيه كان على يد الرافضة . والمشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره، وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره. والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يطلقون على مثبتي الصفات من أهل السنة : مشبهة، كما مر في التعريف السابق وهم غالطون في ذلك. انظر: الملل والنحل (١١٨/١)، رسالة الرد على الرافضة (١٦٥)، الصواعق المرسلة (١٥٤١٤). وشرح الطحاوية (١٦، ١٧٩).

اليهود والنصارى، وقيل: مبتدعو هذه الأمة وهم المشبهة والمجبرة (١) والحشوية وأشباهم » (٢) . وقال في قوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ [ ٢٩ : يونس] .

« بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن، وفاجؤه في بديهة السماع قبل أن يفقهوه، وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم، وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم، كالناشيء على التقليد من الحشوية، إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه أنكرها في أول وهلة » (٣).

وقد نقل أبيات لبعضهم ممن سماهم (العدلية) (1) في القدح في أهل السنة وهي: (٥) لجماعة سموا همواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفه قد شبهوه بخلقه وتخصوفوا شمنع الورى فتستروا بالبلكفه (٢) وقد عارضها ابن المنيِّر بأبيات له في الرد عليه فقال : (٧)

حقاً ووعد الله ما لـن يخلفه عدلوا بربهم فحسـبهمو سفه إن لم يكونوا في لظي فعلى شفه

وجماعة كفروا برؤية ربهـــم وتلقبوا عدلية قلنا أجـــل وتلقبوا الناجين كلا إنهــم

<sup>(</sup>١) الجبرة : أو الجبرية - هم الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله ، وليس له قدرة عليه، وأنه لا فاعل في الحقيقة

إلا الله، وهم عكس القدرية النفاة ، وأصل قولهم هذا من الجهم بن صفوان. وهم أصناف : - جبرية خالصة : لا تثبت فعلاً للعبد ولا قدرة ، وجبرية متوسطة : تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً • ولا توجد فرقة بمينها تنفرد بهذا الاسم ، بل أكثر الجبرية يقولون به مع قولهم بأمور أخرى، مثل الجهمية ، والنجارية ، والضرارية، الذين جمعوا بين الجبر ونفى الصفات •

انظر : الملل والنحل (٩٧/١) ، الفرق بين الفرق (٢٠٨-٢١٢)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١٠٣) شرح الطحاوية (٩٧/٥)٠

<sup>(</sup>۲) الكثان (۲۹۹/۱) (۳) الكثان (۳٤٧/۲) (۲)

<sup>(</sup>٤) يقصد المعتزلة.وانظر ما سبق بيانه في هذا المعنى صفحة (٢٥) ث

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف (١٥٦/٢)٠

<sup>(</sup>٦) يعنى قولهم في إثبات الصفات لله ( بلا كيف).

<sup>(</sup>۷) الانتصاف (۲/۲ه۱)٠

# ( ترجمة ابن المنير )

# وتشتمل على النقاط التالية :

۱- عصره .

۲ – اسمه وکنیته .

٣ – مولده ونشأته .

٤ – شيوخه وتالاميذه .

٥ – براعته في العلوم ، ومناصبه .

٧ - ثناء العلماء عليه .

٦ - مؤلفاته .

٨ – عقيدته ومذهبه الفقهيّ.

۹ – شعره.

۱۰ – وفاته .

#### ١ - لمحة موجزة عن عصره : ـ

#### أ - الناحية السياسية:

عاش ابن المنير في الفترة ما بين عامي ( ٦٢٠هـ - ٦٨٣ هـ )

وقد كانت هذه الفترة من تاريخ الإسلام مليئة بالأحداث الكبار، والمتغيرات الكثيرة، وكان من أهم تلك الأحداث :

الغزو الصليبي والتتري للعالم الإسلامي، فعلى مدى قرنين من الزمان استمرت حروب الصليبيين وغزوهم للعالم الإسلامي، وهي ما اصطلح عليها باسم (الحروب الصليبية) في الفترة ما بين عامي (٤٩٠هـ-٣٩هـ) (١). ولم تكد تنتهي غزواتهم تلك حتى فجع المسلمون في أنحاء العالم الإسلامي بداهية أخرى هي أعم وأطم، وهي اكتساح التتار (أو المغول) (٢) لبلدان العالم الإسلامي من الشرق، ومازالوا يستولون عليه بلداً تلو الآخر إلى أن وصلوا إلى عاصمة الخلافة بغداد، فدمروها وقتلوا الخليفة ومعه عدد لا يحصى من المسلمين، وقد كانوا في طريقهم إليها لا يدخلون بلداً من بلدان المسلمين إلا دمروه وأبادوا أهله، بطريقة همجية وحشية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً (٣)

ولم تكن بلاد مصر بمنأى عن هذه الأحداث بل كانت هى البلد الأكثر تأثراً بها وتأثيراً فيها ، فقد كانت فى ذلك الحين بمنزلة القلب من العالم الإسلامى، وإلى منتصف هذا القرن تقريباً (أى القرن السابع الهجري) كانت بلاد مصر تحت حكم

<sup>(</sup>١) انظر عن تاريخ هذه الفترة : المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية/ لسهيل زكار، و جهاد المسلمين في الحروب الصليبية /د. فايد حماد عاشور.

<sup>(</sup>٢) المغول: قبائل من الجنس الأصفر، مسكنهم الأصليّ منطقة منغوليا الواقعة جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين، لكنهم هاجروا واختلطوا بالقبائل التركية، فامتزجوا بها وزال التمييز بينهم انظر: الكامل في التاريخ: (٣٦١/١٢)، ودائرة المعارف الإسلامية (٣١٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : الكامل في التاريخ (٣٥٨/١٢) ، والبداية والنهاية (٢١٣/١٣).

الدولة الأيوبية (١) (٦٤٨) هـ ، ثم خلفهم المماليك (٢)على حكمها .

وقد كانت لهاتين الدولتين مآثر ووقائع عظيمة في مقارعة أعداء الإسلام ، من الصليبيين والتتار، من أمثال موقعة حطين (٣)، وعين جالوت (٤) وغيرها .

أما الإسكندرية ( موطن ابن المنيرً) فقد كان لها دور كبير وتأثير في الأحداث السياسية الداخلية والخارجية في هذه الفترة، نظراً لموقعها الهام في الدفاع عن بلاد مصر، ولبعدها النسبي عن القاهرة، فقد كانت مسرحاً للعديد من المعارك التي دارت رحاها بين المصربين بعضهم البعض (٥)، وبينهم وبين الغزاة من الفرنج الصليبيين (١).

#### ب - الناحية الاجتماعية :

نظراً للتقلبات السياسية الكثيرة في هذه الفترة (٦٢٠ – ٦٨٣)هـ، فقد انعكس ذلك على حالة الناس الاجتماعية ، والناس في تلك الفترة على طبقات ثلاث :

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مؤسسها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب . وقد حكمت هذه الدولة بلاد مصر والشام. ما بين عامي (٦٤٥– ٦٤٨) هـ . انظر : الجوهر الثمين (٢٢٠–٣٥٣) .

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى المماليك البحرية ، وكانوا مماليك للمتأخرين من سلاطين الدولة الأيوبية ، اشترى كثيراً منهم الملك الصالح نجم الدين أيوب . السلطان السادس في دولة بني أيوب . وأمر منهم جماعة في حياته ثم مازال أمرهم يقوى ويشتد حتى قضوا على دولة بني أيوب بعد أن ضعف أمرها وزال سلطانها. وكان ذلك سنة (٦٤٨) هـ . واستمر حكم هذه الدولة حتى قضت عليها الدولة العثمانية عام (٩٢٢) هـ . من أشهر سلاطينها: المظفر قطز ، والظاهر بيبرس . انظر: الجوهر الثمين (٢٥٥) ، تاريخ الدولة العلية العثمانية / لمحمد فريد المحامى (٩٦١) .

<sup>(</sup>٣) وكانت ضد الصليبيين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي واسترد المسلمون بسببها بيت المقدس عام (٥٨٣) هـ. انظر البداية والنهاية (٣٤١/١٢).

<sup>(</sup>٤) وكانت ضد التتار بقيادة السلطان المملوكي (قطز) وهي أول هزيمة يلحقها المسلمون بالتتار وكانت سبباً في وقف المد المغولي واحتواته فيما بعد ، وكانت في سنة (٦٥٨)هـ . انظر : البداية والنهاية (٢٣١/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر : خطط المقريزي (١٧٢/١) ، النجوم الزاهرة (٣٠٠/٢)

<sup>(</sup>٦) انظر: الكامل في التناريخ (١٢/١١)، والبداية والنهناية (١٩٠/١٣)، وانظر: أبو طاهر السَّلفي / د. حسن عبد الحميد صالح (٨٤).

طبقة الحكام : وقد كانت هذه الطبقة تعيش حالة من التأرجح والتغيير السريع والمفاجئ وقد صاحب ذلك ظهور بعض القيادات الضعيفة المغلوبة على أمرها، خصوصاً في نهاية الدولة الأيوبية (١)، كما صاحب ذلك العديد من الثورات والمؤامرات خصوصاً بين سلاطين الدولة المملوكية ((٢)، وقد أثر هذا سلباً على حياة الناس واستقرارهم .

الطبقة الثانية : طبقة العلماء : وقد كان الغالب على أكثرهم الاعتماد على الطبقة الثانية : طبقة العلماء : وقد كان الغالب على رضا الحكام عنهم ، وليس الوظائف المسندة اليهم، وهو ما يجعلهم في حاجة دائمة إلى رضا الحكام عنهم ، وليس هذا حكماً عاماً فقد وجد من العلماء في تلك الفترة من كانت له مواقف بطولية خالدة في مناصحة الحكام، وشحن الهمم في مقاتلة أعداء الله من الصليبيين والتتار (٣).

الطبقة الثالثة : وهم عامة الشعب، وقد كانوا يعيشون أحوالاً متقلبة نظراً لسوء الحالة الاقتصادية ، وقد كانوا يعانون أنواعاً من العسف والظلم بفرض الرسوم والمكوس عليهم ، خصوصاً من قبل السلاطين المملوكيين بحجة المشاركة في قتال الأعداء من الفرنج والتتار ، وقد كان للعلماء في تلك الفترة دور كبير في السعى لدى السلاطين لتخفيف تلك الرسوم عن كاهل الناس (3).

ومما يجدر ذكره هنا أنه في تلك الفترة خصوصاً في عهد الدولة المملوكية ، كانت تتفشى بعض المنكرات بين الناس إلى الحد الذي يحتاج الأمر معه إلى تدخل السلطان للحد من ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ، حوادث عام (٦٤٨ ، ٦٥٧)هـ وانظر : الجوهر الثمين (٢٣٩ ، ٢٤٧، ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية . حوادث عام (٦٥٨)هـ

 <sup>(</sup>٣) كالإمام النووى ، والعز بن عبد السلام ، انظر مواقفهم فيما يلي:

ترجمة النووى السخاوى (١٢٣) . وحسن المحاضرة: (١٦١/١٠٠/٢-١٦٣) وقد سيطر على الناس في تلك الفشرة الجبن والهلع وتناقل الأحبار المرجفة عن العدو ، وقد تطرق له ابن المنير في كتابه الانتصاف انظر : (٥٤٠/١) الآية (٨٣) النساء .

<sup>(</sup>٤) انظر : البداية والنهاية (٢٢٨/١٣) . وحسن المحساضرة (٢٩٤/٢-٢٩٧)، السلوك / للمقريزيّ (٤) انظر : البداية والنهاية (٢٩٨-٨٩٨).

ففى عهد السلطان المملوكي بيبرس (١) استشرى في الناس شرب الخمر والحشيش، فما كان من السلطان إلا أن أصدر مرسوماً يقضى بجعل القتل عقوبة لمتعاطيها (٢). وفي ذلك يقول ابن المنير (٣):

ليس لإبليس عندن اطمــع غيـــر بلاد الأميـر مأواه • منعته الخمر والحشيش معــاً أحرمتـــه ماءه ومرعــــاه •

جـ – الناحية العلمية والدينية :

تميزت هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي (٦٢٠-٦٨٣)هـ، بكونها عصر جهاد ومقاومة لأعداء الإسلام من الصليبيين والمغول، ولا يعنى أن هذا الأمر قد طغى على كل شيء، بل لقد كان هناك اهتمام بالناحية العلمية في شتى التخصصات، من تفسير وحديث وفقه وتاريخ وتراجم ولغة وغيرها، وكان يغلب على التأليف في ذلك العصر سمة الجمع والنقل عن السابقين ولكن ليس على إطلاقه، كما ظهر الاهتمام بالتأليف الموسوعي الذي يجمع أنواعاً من العلوم والمعارف (٤)، وقد قام بهذه المهمة الكبيرة علماء جهابذة جمعوا بين جهاد السنان والبنان، فكانوا يقومون بالتدريس والقضاء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد وجد في هذا العصر من كانت له مواقف مشهورة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد وجم يمنعهم ذلك من المشاركة في جهاد الغزاة من الصليبيين والتتار.

<sup>(</sup>۱) هو : الملك الظاهر : بيبرس بن عبد الله العلائي البندقداري الصائحي ركن الدين ، صاحب الفتوحات والأخبار والآثار ، ولد بأرض القبحاق (٦٢٥)هـ سبى في أحد المعارك وبيع وتنقل بعد ذلك ، إلى أن صار من خاصة خدم الملك الصالح نجم الدين أيوب ثم أعتقه ، فلم تزل همته تصعد به إلى أن تولى سلطنة مصر بعد المظفر (قطز) ، كان شجاعاً جباراً يباشر الحروب بنفسه ، وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج ، توفى في دمشق سنة (٦٧٦)هـ انظر : وفيات الأعيان (٢٣٥/١) ، البداية والنهاية (٢٨٩/١٣) ، شدرات الذهب (٢٨٩/١٧) ، الجوهر الثمين (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر حسن المحاضرة (٢٩٦,٩٦/٢) . ﴿ ٣) أنظر : وقيات الأعيان (٢٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر : المذكورين في الصفحة السابقة ص (٦٣) ث .

ولقد كان للسلاطين (الأيوبيين، والمماليك) دور لا يستهان به في تشجيع العلم والعلماء، فبنوا دور العلم من مدارس ومساجد وأربطة (١)، ورغم هذه النهضة العلمية فإن المجتمع قد استولت عليه عدة أوهام وأحاطت به جملة معتقدات لا تتفق ومذهب سلف الأمة الصالح، من هذه المظاهر المنكرة:

انتشار الشركيات والتصوف، وبين الشرك والتصوف المنحرف علاقة وطيدة ، وقد كان من أبرز مظاهر الشرك بناء المشاهد والمساجد على القبور، وجعلها أماكن للعبادة ودعاء الأموات والتوسل لهم ، وهذه المظاهر ترجع في أساس نشأتها ببلاد مصر إلى دولة العبيديين الباطنية (٢) . ولما جاء عهد المماليك وجدوا تلك الأضرحة فلم ينكروها أو يهدموها، بل على العكس جعلوا ينون لأنفسهم ولأقاربهم الأضرحة والقبب ، ويتفنون في ذلك إلى حد بناء المدارس عليها وإيقاف الأوقاف لها، (٣) وقد كان المتصوفة يغذون هذه النزعة ويزينونها للرؤساء والعامة، وقد فشا في تلك الفترة تبعاً لهذا المد الصوفي ادعاء الكرامة والولاية ، وظهور السحر والشعوذة والأحوال الشيطانية ، وتعظيم الملاحدة وتصحيح أقوالهم وكفرياتهم .(٤)

<sup>(</sup>۱) كالمدرسة الصلاحية (أسسها صلاح الدين الأيوبي سنة (۷۲)هـ) ، والمدرسة الكاملية : تمت سنة (٦٣١)هـ والمدرسة الظاهرية: تنسب إلى الظاهر بيبرس ، فتحت سنة (٦٦٢)هـ وغيرها . انظر : حسن المحاضرة (٢٧٧٦-٢٥٧٣) ، والخطط المقريزية (٣٦٢/٢-٤٠٣) ، والربط : جمع رباط وأصله المكان الذي يرابط فيه المجاهدون في سبيل الله في الثغور ، ثم صار علماً على بيت الصوفية. انظر : خطط المقريزي (٢٧/٢).

<sup>(</sup>۲) أول ظهور لدولة العبيديين كان في تونس عام (۲۹۷)هـ ثم انتقلت دولتهم إلى مصر بعد أن فتحوها على يد المعز الفاطمى سنة (۲۵۸)هـ . واستمرت دولتهم حتى زوالها على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة (۲۵۷)هـ. وقد كانت هذه الدولة شيعية رافضية غالية ، ليس لها هم إلا إفساد دين الإسلام ومحاربة أهل السنة، ولذلك عنوا أشد العناية بهذه الأمور ، انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ ۱۲۷، ۲۲3)، إغاثة اللهفان (۲۷/ ۲۲۲) والبداية والنهاية (۲۸۱/ ۲۸۲)، وتاريخ المناهب الإسلامية (۲۵)، والحركات الباطنية في العالم الإسلامي (۲۹-۷۱)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۲۰/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر فوات الوفيات (٢٤٢/١ - ٢٤٤) والبداية والنهاية (٢٩١/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : فوات الوفيات (٢٤٢/١-٢٤٤) ، البداية والنهاية (٢٩١/١٣)٠

وقد واكب هذا المد الصوفى البدعى مد لمذهب بدعى آخر ، هو مذهب الأشاعرة ، فقد كان لتبنى سلاطين الدولة الأيوبية وعلى رأسهم السلطان صلاح الدين (اوتقريبهم لعلماء الأشاعرة أثر بارز في ذلك. وقد حملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه (۱)، ولما جاء عهد المماليك استمر تبنيهم لهذا المذهب من خلال تولية القصاء من كان ملتزماً بهذا المذهب ، من أئمة الشافعية والمالكية ، وابن المنير واحد ممن تولى منصب القضاء وقد استقل في فترة من الفترات بقضاء الإسكندرية (۱)، وهو من أشاعرة المالكية .

هذه نبذة مختصرة قصدت منها تسليط الضوء على بعض الجوانب التي ميزت الفترة التي عاشها ابن المنير لمعرفة الجو الذي تربي فيه ومدى تأثيره في حياته ، علي أن كتب التراجم لا تسعفنا بما نحتاج إليه في كشف هذا الجانب من حياة ابن المنير ، والله أعلم .

#### ٢ - اسمه وكنيته (\*) :

هــــو : أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر بن

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن أيوب بن شاذى ، أبو المظفر ، صلاح الدين الأيوبى ، الملقب بالملك الناصر ، من أشهر ملوك الإسلام ، ولد بتكريت سنة (۵۲)هـ ونشأ وتعلم فى دمشق واشترك فى فتح مصر بامر من نور الدين زنكى، واستولى على زمام الأمور بها بعد موت العاضد الفاطمى ، ثم توجه إلى الشام لحرب الصليبيين ، ودارت بينه وبينهم معارك فاصلة ، كان من أعظمها موقعة «حطين» المشهورة فى تاريخ الإسلام ، توفى فى دمشق سنة (۵۸۹)هـ . وكان رقيق النفس والقلب، على شدة بطولته، رجل سياسة وحرب ، بعيد النظر ، متواضعاً مع جنده وأمراء جيشه ، انظر : الكامل فى التاريخ (۲۰/۱۲)، وفيات الأعيان (۷۰/۱۲) ، سير أعلام النبلاء (۲۷۸/۲۱) ، شذرات الذهب (۲۸۸/۲) ، الأعلام (۲۲۰/۲). وفيات وفى سيرته كتب مستقلة مثل : كتاب الروضتين لأبى شامة ، والمحاس اليوسفية / لابن شداد، والبرق الشامى /لعماد الدين الكاتب .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الخطط للمقريزي (٣٥٨/٢). وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين (٢١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المقفى الكبير (٦٥٣/١) ، والديباج المذهب (٧١) .

<sup>(\*)</sup> مصادر ترجمته :\_

ذيل مرآة الزمان (٢٠٦/٤) ، العبر في خبر من غبر (٣٤٢/٥) ، فوات الوفيات (١٤٩/١) ، الوافي بالوفيات (١٢٨/٨) ، الديباج المذهب (١٥/١)، المقفى الكبير (١٥٣/١) ، النجوم الزاهرة (٣٦١/٧)، بغية الوعاة (٣٨١/١)، طبقات المفسرين للداوودي (٨٨/١) شذرات الذهب (٣٨١/٥) ، كشف الظنون (٢٢٣١/١)، هدية العارفين (٩٩/٥)، الأعلام (٢٢٠/١) ، معجم المؤلفين (١٦٢/٢).

على الجروى(١) الجذامي (٢)، الإسكندري ، ناصر الدين بن المنيّر .

والْمُنيَــرُّ : بضم الميم وفتح النون ، وياء مثناة من تحت ، مشددة مكسورة. (٦) وكنيته : أبو العباس .

### ٣ - مولده ونشأته (\*) : ــ

ولد ابن المنير في الشالث من ذي القعدة، سنة عشرين وستمائة من الهجرة (٦٢٠) هـ، أما مكان ولادته فلم أجد من ذكره ممن ترجموا له ، والغالب أنه ولد في الإسكندرية، وقد نشأ ابن المنير نشأة علمية متميزة، وإن كانت المراجع التي ترجمت له لم تذكر تفاصيل نشأته . لكنها تبين أنه نشأ في بيت علم ، فأبوه : محمد بن منصور (٤)كان على دراية بعلم الحديث . وقد سمع ابن المنير من أبيه وأخذ عنه الحديث .

أما جده لأمه فهو العلامة كمال الدين أبو العباس أحمد بن فارس شيخ القراء . وكان فقيها وزيراً (٥٠ وقد نقل ابن المنيَّر عنه جملة من الفوائد في كتاب الانتصاف .(٦٠)

<sup>(</sup>۱) الجَرَوى :بفتح الجيم والراء : نسبة إلى جُرَى بن عوف، بطن من جذام ٠٠ انظر الأنساب / للسمعاني. (٢٣٧/٣)٠

 <sup>(</sup>۲) جذام: قبيلة من اليمن نزلت الشام ۱ الأنساب (۲۰۹/۳) ، وهم أول من سكن مصر من العرب حين
 جاءوا إلى الفتح مع عمرو بن العاص ۱۰۰ نهاية الإرب / القلقشندى (۱۹۲)٠

<sup>(</sup>٣) انظر المثتبه / الذهبي (٦١٧/٢) ، والديباج المذهب / ابن فرحون (٢٤٥/١)٠

<sup>(\*)</sup> انظر: ذيل مرآة الزمان / اليونيني (٢٠٧.٢٠٦)، والديباج المذهب (٧١-٧٤).

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته عند ذكر مشايخ المؤلف انظر: ص (٦٩) ث .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن المنيَّر: الانتصاف (٢٩٨/١)، والداوودى في طبقات المفسرين (في ترجمة ابن المنير(١٩٨١) ولم اجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب التراجم ٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الانتصاف (٢٩٨/١) الآية (٢٥٣) اليقرة. (٣٠٢/١) الآية (٢٥٥) البقرة.

وأحوه الصغير: زين الدين على بن محمد (١). معروف بالعلم والفضل، وله شرح على صحيح البخارى (٢). وقد تفقه ابن المنير على جماعة من العلماء، اختص منهم بالعلامة / جمال الدين أبي عمرو بن الحاجب (٣). حيث حفظ مختصريه في الفقه والأصول، وكان له معه مباحثات ومناقشات في مسائل العلم وفي ذلك يقول ابن الحاجب:

لقد سئمت حياتي البحـــ لولا . . . مباحث ساكن الإسكندرية (٤)

- أما الحديث فقد ابتدأ سماعه من أبيه، ثم سمع عن أبي محمد عبد الوهاب بن رواج (٥) بسماعه من السلّفي . ومن يوسف بن المخيلي (٦) . قال ابن قريش (٧) . «وخرّجت له مشيخة وقرأتها عليه» (٨).

وقد قام بالتدريس والخطبة في الجامع الجيوشي وغيره . وَوَلِّي الكثير من المناصب منها القـضاء والأوقـاف، وليس في شيء من الكتب التي ترجـمت له ذكـر لرحـلاته العلمية أو غيرها، فالذي يظهر أنه لم يغادر الإسكندرية وبقى فيها حتى تُوفِّي . (٩)

- 4 شيوخه وتلاميذه : -
- أ شيوخه : ـ من مشايخه المعروفين ما يلي : ـ

١ - أبوه / محمد بن منصور بن أبي القاسم الجروى الجذامي ، روى ( الثقفيات) عن

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته عند ذكر تلاميذ المؤلف . انظر: ص (٧١) ث ٠

<sup>(</sup>٢) انظر / الديباج المذهب (١٢٣/٢) ، هدية العارفين (٧١٤/٥) ، معجم المؤلفين (٢٣٤/٧)٠

 <sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته عند ذكر مشايخ المؤلف • انظر: ص (٦٩) ث .

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة (٣٨٤/١) ساكن الإسكندرية ( هو ابن المنير )٠

<sup>(</sup>٥) ستأتى ترجمته عند ذكر مشايخ المؤلف. انظر: ص (٦٩) ث.

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته عند ذكر مشايخ المؤلف. انظر: ص (٧٠) ث٠

<sup>(</sup>۷) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي المصرى ، تاج الدين أبو الطاهر، عالم جليل كان ذا معرفة وفيهم مات سنة (٦٩٤) هـ ، ودفن بالقرافة رحمه الله، انظر : المقفى الكبير (٧٢/٢)، و ذيل تذكرة الحفاظ / السيوطي (٨٣/٥)، وشذرات الذهب (٧٤٤/٧).

<sup>(</sup>٨) أنظر : الواقى بالوفيات (١٢٨/٨)، وطبقات المفسرين / الداوودى (٨٩/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: المقفى الكبير (٣/١٥).

- ابن رواج عن السَّلَفي ، وله سماع من أصحابه ، روى عنه ابن جابر ولم يذكر وفاته (١) . سمع ابن المنير من أبيه الحديث .
- ۲ الشيخ / عز الدين بن عبدالسلام بن أبى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى ، الملقب بـ : سلطان العلماء فقيه عالم بالأصول والعربية والتفسير . سمع كثيراً ودرس ، وأفتى وبرع فى المذهب الشافعى ، وبلغ رتبة الاجتهاد، توفى بالقاهرة فى جـمـادى الأولى سنة (٦٦٠هـ) (٢) لازمه ابن المنير وقرأ عليه علوماً كثيرة، وأتقنها (٦).
- ٣ عبدالوهاب بن رواج ( واسمه ظافر ) (٤) بن على بن فتوح الإسكندراني ، أبو محمد . رشيد الدين المالكي . الإمام المحدث ، مسند الإسكندرية . كان فقيها ديناً صحيح السماع . ولد سنة (٥٥٤هـ) ، وتُوفِّي في الثامن من ذي القعدة سنة (٦٤٨هـ) .
- ٤ عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس . الكردى الدوينى المالكى . المعروف بابن الحاجب . أبو عمر جمال الدين أحد العلماء الفقهاء، كان من أذكياء العالم رأساً فى العربية وعلم النظر، ولد فى صعيد مصر سنة (٥٧٠هـ) وتوفى فى الإسكندرية فى السادس والعشرين من شوال سنة (٦٤٦هـ) (٢٠) . أخذ عنه ابن المنير الفقه والأصول . وفنون شتى وقد اختصه ابن المنير وتفنن على يديه . وأورد له

<sup>(</sup>١) انظر : درة الحجال في أسماء الرجال (٢٩٧/٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : فوات الوفيات (٢/ ٣٥٠) ، النجوم الزاهرة (٢٠٨/٧)،شذرات الذهب (٢٢٢٧)،

الأعلام (٢١/٤) ، معجم المؤلفين (٢٤٩/٥) • وانظر في سيرته : كتاب حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام / محمود شلبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: ذيل مرآة الزمان (٢١٠/٤)٠

<sup>(</sup>٤) وقيل (عبد الوهاب بن رواح واسمه ظافر ) انظر النجوم الزاهرة (٢٢/٧)٠

<sup>(</sup>٥) انظر سير أعلام النبلاء (٢٣٧/٢٣) ، النجوم الزاهرة (٢٢/٧) ، شذرات الذهب (٢٤٧٥)٠

 <sup>(</sup>٦) انظر: وفيات الأعيان (٢٤٨/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٤/٢٣) ، البداية والنهاية (١٧٦/١٣)، بغية الوعاة (١٣٤/٢) ، الأعلام (٢١٢/٤) ، معجم المؤلفين (٢٦٥/٦).

في كتابه (الانتصاف) جملة من الفوائد التي ينقلها عنه <sup>(1)</sup> .

ولعل السبب في قلة مشايخه والله أعلم . أنه لم يرحل في طلب العلم فكان جل حياته مقيماً بالإسكندرية اكتفى بالأخذ عن علمائها، (٤) وأيضاً فإنه كانت له رئاسات ومناصب، وهذه أيضاً قد يكون لها دور في ذلك. وهذان السببان قد يفسر بهما أيضاً قلة تلاميذه كما سيأتي.

ب - تلاميذه : ـ

من تلاميده المعروفين :\_

ابن أخى المؤلف ، أخذ الفقه عن عميه ناصر الدين وزين الدين (٥) ، وكان يعرف ابن أخى المؤلف ، أخذ الفقه عن عميه ناصر الدين وزين الدين (٥) ، وكان يعرف بالموثق ، ولد سنة ( ١٥٠ هـ) ، وتوفى سنة ( ١٣٧هـ) . من آثاره تفسير فى عدة مجلدات، وديوان مدائح نبوية (٢)

٢ - محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي . الأندلسي، الجياني، أبو

<sup>(</sup>١) انظر : الانتصاف (٦٧/٤)، وانظر: طبقات المفسرين / الداوودي (٨٩/١).

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة ( العسالي ) ﴿

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (١١٦/٢٣) النجوم الزاهرة (٢١٦٥٦) ، شذرات الذهب (٢١٦/٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المقفى الكبير (٦٥٣/١).
 (٥) انظر: طبقات المفسرين / الداوودي (٣٥٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: درة الحجال / ابن القاضي (١٤٥/٣) ، البداية والنهاية (١٧١/١٤) ، الدرر الكامنة (٢٢٢٣).

هدية العارفين (٦٥٥٥) ، الأعلام (١٧٧/٤)، معجم المؤلفين (٢١٤/٦).

حيان . ولد في إحدى جهات غرناطة . وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفى بها، كان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث . والتراجم واللغات . سمسع من ابن المنير الحديث وروى عنه . توفي في الشامن والعشرين من صفر سنة (٧٤٥هـ) .(١)

- ٣ محمد بن عبدالله بن راشد القُفصي الإمام ، أبوعبد الله ، البكرى . الفقيه المالكي . المعروف بابن راشد، تفقه بالإسكندرية ثم حج ورجع إلى تونس وصار قاضياً ببلدته مدة ثم عزل . وتوفى بتونس سنة ( ٧٣٦هـ) . (٢)
- خوه: زين الدين على بن محمد بن منصور الجذامى الإسكندرى . قرأ عليه الفقه وعلى ابن الحاجب كان بعض أكابر العلماء يفضله على أخيه « ناصر الدين» ،
   توفى عام (١٩٩٩هـ) . (٣)

## براعته في العلوم ومناصبه : -

كان ابن المنير إماماً في الفقه والعربية ، وله اليد الطولى في علم النظر . وعلم البلاغة . والإنشاء . وكان متبحراً في العلوم مدققاً فيها . قـــال ابن دقيق العيد (٤٠ : «مايقف في البحث على حد» . له باع طويل في علم التفسير والقراءات . وكان مجيداً (١) انظر: الدرر الكامنة (٣٠٢/٤) ، بغية الوعاة ( ٢٨٠/١)، شذرات الذهب (١٤٥/١)، الأعلام (١٥٢/٧) ، معجم المؤلفين (١٣٠/١٢)٠

- (۲) انظر: الديباج المذهب (۲/۸۲۳) ، هدية العارفين (۱۳٤/۱) ، إيضاح المكنون (۲۹۹۹٪) ،
   الأعلام (۲۳٤/۱) ، معجم المؤلفين (۲۱۳/۱۰) .
  - (٣) انظر: الديباج المذهب (١٢٣/٢) ، هدية العارفين (٧١٤/٥) ، معجم المؤلفين (٢٣٤/٧).
- (٤) هو: محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح ، تقى الدين القشيرى المعروف بابن دقيق العيد، قاضٍ من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد، محدث، حافظ ، فقيه ، أديب ، خطيب ، ولد في ينبع عام (٦٢٥ هـ) وتعلم في دمشق والإسكندرية ، ثم بالقاهرة ، وولى قضاء الديار المصرية سنة (٦٩٥ هـ) ، وتوفى بالقاهرة سنة (٧٠٢) هـ ، من تصانيفه : الاقتراح في علوم الحديث ، الإلمام في أحاديث الأحكام، ديوان خطب ،

انظر : فوات الوفيات (٤٤٢/٣) ، البداية والنهاية (٢٨/١٤)، الدرر الكامنة (٩١/٤) ، هدية العارفين (١٤٠/٦) ، الأعلام (١٧٣/٧) ، معجم المؤلفين (٧٠/١١) .

في النظم والنثر . (١)

يذكر ابن المنير : أنه لم يجتمع بأبي عمرو بن الحاجب ،حتى حفظ مختصريه في الفقه والأصول . وقد أجازه ابن الحاجب بالإفتاء حين لمح عليه مخايل الذكاء . (٢)

كان عالم الإسكندرية . وفاضلها . وكان لايناظر تعظيماً لفضيلته . بل تورد له الأسئلة بين يديه ثم يُسمع ما يجيب فيها . وكان خطيباً مصقعاً . (٣) وعيب بأنه كان فيه شغب عند البحث وإساءة. وكان فيه تيه وتعاظم . (٤)

وقد ولى نظر الأحباس والمساجد وديوان النظر . ثم ولى القضاء نيابة ثم وليه استقلالاً سنة إحدى وخمسين واثنتين وخمسين وستمائة . ثم عزل عن ذلك . ثم ولى ثم عزل ودرس بالجامع الجيوشي وغيره كما قام بالخطابة فيه وفي غيره .(٥)(\*)

#### ٦ – مؤلفاتـــه : –

ذكرت المراجع التاريخية أن للمؤلف مصنفات حسنة مفيدة . وهي كالتالي: -

البحر الكبير في نخب (٦) التفسير: « تفسير القرآن الكريم » وقد اعترض عليه في هذه التسمية بأن البحر الكبير مالح ؟ فأجاب عن ذلك بأنه محل العجائب والدرر (٧). نسبه إلى المؤلف كل من ترجموا له وأورده صاحب إيضاح المكنون ونسب

<sup>(</sup>۱)، (۲)، (۳)، (٤)، (٥)، انظر / الوافي بالوفيات (١٢٨/٨) ، فوات الوفيات (٧٦٢) ، المقفى الكبير (١٣٨١)، بغية الوعاة (٣٨٤/١) ، طبقات المفسرين/الداووي(٨٨/١) .

<sup>(\*)</sup> وقيل في سبب عزله عن القضاء، والخطابة ، أنه وجد عنده حمر . وقد قدم القاهرة بسبب ذلك وسعى

حتى ظهرت براءته، وأعيد إلى القضاء وغيره فما حرج عنه. انظر: المقفى الكبير (٢٥٣/١– ٦٥٤).

الطرد الملقى العبير ١٠١١/ ١٠١٠ الماد ١٥١٠)

 <sup>(</sup>٦) وردت هذا الكلمة في هدية العارفين (٩٩/٥) ، وإيضاح المكنون (١٦٦/٣) بلفظ (بحث)
 (٧) انظر: الديباج المذهب (٧٣).

- إليه (١).(مخطوط ، دار الكتب المصرية . الموجود منه الجزء الثالث) .(٢)
- ۲ الانتصاف من الكشاف . وهو موضوع بحثى هذا وسيأتى الكلام عليه قريباً فى
   محث التعريف به .
  - $^{(7)}$  الاقتفاء في فضائل المصطفى عارض به كتاب ( الشفا ) للقاضى عياض  $^{(7)}$  ( $^{(8)}$  نكره بهذا الاسم صاحب كتاب ( هدية العارفين  $^{(4)}$ .
- ختصر كتاب التهذيب «للبغوى» (٥) في الفروع، وهو من أحسن مختصراته (٦) قال في كثيف الظنون: «التهذيب في الفروع. للإمام محى السنة حسين بن مسعود البغوى الشافعي .... اختصره أيضاً أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المتوفى سنة ( ٦٨٣هـ ) ٥. (٧)
- ٥ المتواري على أبواب البخاري وهو في ( مناسبات تراجم البخاري في كتابه

<sup>(</sup>١) انظر : إيضاح المكنون ( ٣/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>٢) فهرس الكتب العربية الموجود بدار الكتب المصرية لغاية سنة (١٩٢١م) • صــ (٣٤) •

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات (٧٦٢).

<sup>(\*)</sup> القاضى عياض / أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى ، إمام وقته فى الحديث وعلومه ، والنحو واللغة ، ولد بمدينة سبتة سنة (٤٧٦) هـ ، وتوفى بمراكش سنة (٤٤٥) هـ ، من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، الإلماع ، مشارق الأنوار . انظر: وفيات الأعيان (٤٨٣/٣) ، قضاة الأندلس (١٠١)، الأعلام (٩٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية العارفين: (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٥) هو: الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء ، البغوى ، الشافعى ، (أبو محمد) فقيه ، محدث ، مفسر، توفى بمرو الروذ فى شوال سنة (١٦٥هـ) من تصانيفه : معالم التنزيل فى التفسير ، مصابيح السنة ، التهذيب فى فروع الفقه الشافعى ، الجمع بين الصحيحين .

انظر : وفيات الأعيان (١٣٦/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٩ / ٤٣٩) ، معجم المؤلفين (٦١/٤)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات المفسرين / الداوودي (٩٠/١) ، هدية العارفين (٩٩/٥)٠

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون (١٧/١٥).

الجامع الصحيح). وهو كتاب جيد في بابه . ذكره صاحب كتاب: « تاريخ التراث العربي » . ونسبه إلى المؤلف(١) ، وبين أن نســـخـة منه توجـد في (بايزيد / ١١١٥ ( ١١٣ ورقة ) في القرن الثامن الهجري ) . (٢)

وقد طبع الكتاب في الكويت عام (١٤٠٦) هـ بتحقيق / صلاح الدين مقبول أحمد، وطبع طبعة أخرى عام (١٤١١) هـ بتحقيق / على بن حسن عدالحمد.

٦ - تفسير حديث الإسراء (٣) . وهو تفسير على طريقة المتكلمين (٤) . فيه فوائد واستنباطات حسنة . يقع في مجلد واحد . (٥)

٧ - ديوان خطب . يسمى « عقود الجواهر على أجياد المنابر » . وهو ديوان بديع
 مشهور . (٦)

۸ - منح مولانا البارى في مناقب الشيخ أبي القاسم القبارى (٧).

٩- جزء في أحكام السماع وشروطه. (٨)

<sup>(</sup>۱) أخطأ من نسب الكتاب إلى أخى المؤلف ( زين الدين ) والصحيح ما أثبته · راجع ( المتوارى ، بتحقيق صلاح الدين مقبول ص (۱۶, ۱۶, ۱۵, ۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ التراث العربي (٢٤٩/١/١) لفؤاد سركين.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن فرحون باسم (المقتنفي في آيات الإسراء) الديباج (٢٤٥/١) ، والذي أثبته هو الوارد في أكثر كتب التراجم انظر: التاج المكلل / صديق حسن خان (١٥٨)، هدية العارفين (٩٩/٥) ، الأعلام (٢٠/١) ، معجم المؤلف (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>۲۲۰/۱) ، معجم المؤلفين (۱۲۲/۲) . (٤) انظر : فوات الوفيات (۱٤٩/۱) ، الأعلام (۲۲۰/۱) ، معجم المؤلفين (۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>٥) انظر : هدية العارفين (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات المفسرين / الداوودي (٩٠/١)٠

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق ، و في بعض كتب التراجم لقبه (الكبارى) ، (العبارى) والصحيح ما أثبته ؛ وهو الشيخ الصالح محمد بن منصور بن يحي، أبي القاسم القبارى الاسكندراني . كان مقيماً بغيط له يقتات منه ويعمل فيه ويطعم الناس بنه، وكان بأم بالمعرف وينه عن الذي في مده الدال لا مدال المالية المدالية المدالي

ويعمل فيه ويطعم الناس منه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيسمع له الولاة ويطيعونه لزهده. توقى في السادس من شعبان بالإسكندرية سنة (٢٦٢) هـ وله خمس وسبعون سنة . انظر: البداية والنهاية (١٣٤/ ٢٥٧)، تذكرة الحفاظ / الذهبى (١٤٤٣/٤). شدرات الذهب

<sup>(</sup>٨) انظر: الديباج المذهب (٢٤١).

#### ٧ - ثناء العلماء عليه : -

رغم ما يكتنف الجزء الأكبر من حياة أبى العباس أحمد بن المنير رحمه الله من غموض. وعدم إحاطة الكتب التي ترجمت له بحياته . إلا إن هناك من الدلائل والعلامات المتناثرة في بطون تلك الكتب ما يدل على إمامته وعلو شأنه بين العلماء : -

فهذا العز بن عبدالسلام . يقول في شأنه: « الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد ( بقوص) (١)، وابن المنير بر (الإسكندرية) . (٢)

وقد قال ابن دقيق العيد عنه « ما يقف في البحث على حد » . <sup>(٣)</sup>

وسأله ابن دقيق العيد يوماً ، عن الحجة في كون عمل أهل المدينة حجة ، فـقال: « هل يتجه غير هذا !!» وتكلم كلاماً طويلاً فلم يتكلم الشيخ معه ، فلما خرج سئل عن ترك الكلام معه . فقال : «رأيت رجلاً لا ينتصف منه إلا بالإساءة إليه». (٤)

قال الرضى الشاطبى (٥) عنه : كان فاضلان فى بلادهما ما يستويان حتى يقيما بالقاهرة : ابن دقيق العيد، وابن المنيِّر، فأما ابن دقيق العيد فحضر ولقى العلماء. وابن المنير لم يحضر إلا مجتازاً. (٦)

وقال الذهبي : « .. قاضي الإسكندرية وفاضلها المشهور ». (٧)

<sup>(</sup>١) قُوصَ : بالضم ثم السكون ، وصاد مهملة ، وهي قبطية : وهي مدنية كبيرة عظيمة واسعة على طرف النيل ، قصبة صعيد مصر . انظر: معجم البلدان (٤٦٩/٤)، اللباب (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) طبقات المفسرين / الداوودي (٩٠/١). (٣) – (٤) انظر بغية الوعاة (٣٨٤/١) ٠

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن على بن يوسف. رضى الدين أبو عبد الله . الأنصارى الشاطبى المقرئ اللغوى. ولد ببلنسية سنة (٦٠١) هـ، وكان إمام عصره فى اللغة وقرأ الورش على محمد بن أحمد الشاطبى صاحب ابن هذيل، وتصدر بالقاهرة وأخذ عنه الناس، وروى عنه أبو حيان وغيره وتوفى فى الثامن والعشرين من جمادى الأولى بالقاهرة سنة (٦٨٤) هـ . من آثاره : حواش على الصحاح للجوهرى فى اللغة.

انظر: المقىفى الكبير (٣٩٤/٦)، شدرات الذهب (٦٧٩/٧). بغية الوعاة (١٩٤/١)، معجم المؤلفين (٧٢/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر، المقفى الكبير (٦٥٣/١).

<sup>(</sup>٧) العبر في خبر من غير (٣٤٢/٥).

وقال السيوطى : « .. كان إماماً فى النحو والأدب ، والأصول والتفسير ، وله اليد الطولى فى علم البيان » . (١) وقال ابن فرحون (٢) : « كان إماماً بارعاً متبحراً فى العلوم . موفقاً فيها وكان علامة الإسكندرية وفاضلها » . (٣)

#### ٨ - عقيدته ومذهبه الفقهى : \_

#### أ – عقيدته :

يظهر من خلال مؤلفاته (٤)، وخصوصاً كتاب « الانتصاف » الذي هو مجال بحثى هذا ، أنه على مذهب الأشاعرة (٥) في العقيدة . فقد دافع عنهم من خلال كتابه هذا أشد المدافعة (٦) . وقرر مذهبهم وانتصر لهم في رده لاعتزاليات الزمخشري . كما بين أن السبب الدافع له على تأليف هذا الكتاب، هو الأخذ بحقهم من الزمخشري الذي يجنى

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة (٢٨٤/١)٠

 <sup>(</sup>۲) هو: إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون ، برهان الدين اليعمرى ، عالم بحاث ، ولد ونشأ ومات فى
 المدينة ، وهو مغربى الأصل ، رحل إلى مصر والقدس والشام ، وتولى القضاء بالمدينة سنة (۷۹۲) هـ ،
 مات سنة (۷۹۹) هـ ، من تآليفه : الديباج المذهب ، مختصر ابن الحاجب ، نبذة الغواص.

انظر: الدرر الكامنة (٤٩/١) ، شذرات الذهب (٣٥٧/٦) ، الأعلام (٥٢/١) ، معجم المؤلفين (١١)

<sup>(</sup>٣) الديباج المذهب (١٥/١)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: كتابه المتوارى (٥١، ١٣، إ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينتسبون إلى أبى الحسن الأشعرى ، يقولون بإثبات سبع صفات فقط من صفات الله، لأن العقل ذل على إثباتها وهي : السمع ، والبصر ، والعلم ، والكلام ، والقدرة ، والإرادة ، والحياة ، وقالوا : إن كلام الله هو المعنى القائم وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه ، والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلى، وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والعمل ، والإقرار، من فروع الإيمان لا من أصله ، وقد رجع أبو الحسن الأشعرى عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب الإمام أحمد. انظر : خطط المقريزي (٢٠٨١)، الملل والنحل (٢٠١١) ، رسالة الرد على الرافضة (٢٦١)، وانظر كتابيه: مقالات الإسلامين (٢٠ - ٢٩٧)، والإبانة (٢٠). والأشاعرة / د أحمد محمود صبحي (٢٠ - ٨٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجلة لواء الإسلام. العدد (٣) صفحة (٥٩).

عليهم . وأساء إليهم ونسبهم إلى الكذب .(١)

وقد صرح بأن مذهب الأشاعرة هو المذهب الصحيح (Y) ، وغلا في ذلك حتى قال في معرض رده على الزمخشرى : « ..... ولجبر خير من إشراك ! إن كان أهل السنة : - الأشاعرة - مجبرة فأنا أول المجبرين !! » (Y) وقد درج في كتابه هذا على إطلاق لفظ « أهل السنة » (\*) على الأشاعرة في مقابل المعتزلة الذين هم في نظره أهل بدعة

١ – المعنى العام : وهو ما يقابل الشيعة ، فيقال : المنتسبون للإسلام قسمان : أهل السنة والشيعة ، وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة من طوائف أهل القبلة ، والأشاعرة منهم ، لاسيما والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السنة .

٧ - المعنى الخاص: وهو ما يقابل المبتدعة ، وأهل الأهواء ، وهو الأكثر استعمالاً في كتب الجرح والتعديل • فإذا قالوا عن الرجل: إنه صاحب سنة أو كان سنيا أو من أهل السنة ، فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة ، وليس صاحب كلام وهوى • فلا يدخل في هذا المصطلح الخاص إلا من يثبت الصفات لله تعالى ، ويقول: إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر ، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة ، وعلى هذا فالأشاعرة غير داخلين في هذا الاصطلاح بل هم خارجون عنه • فقد نص الإمام أحمد ، وابن المديني على أن من خاص في شيء من علم الكلام ، لا يعتبر من أهل السنة ، وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ، ويسلم للنصوص • فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب ، بل التلقي والاستمداد منها ، فمن تلقى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأ ومن تلقى من عليها وإن وافقها في النتيجة •

والأشاعرة من أكثر الفرق خوضاً في علم الكلام ، وأصول مذهبهم في غالبها أصول عقلية منطقية لم يستمدوها من الكتاب ولا من السنة ، وإنما هي من إفرازات علم الكلام المذموم • فهم تلقوا واستمدوا من غير السنة ، ولم يوافقوها في التائج فكيف يكونون من أهلها ؟! فالحكم الصحيح في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة بلا شك ، أما أنهم من أهل السنة فلا • لكن يقال إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة.

أنظر: منهاج السنة النبوية (۲۲۱/۲)، نقض التأسيس (۸۷/۲)، ومجموع الفتاوى (۸۷/۸)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۱۵- ۱۷، ۱۵- ۸۳) وموقف أدر تعميدة (۱۵- ۱۷، ۲۰- ۸۳) وموقف ادر تيمية من الأشاعرة (۸۷) - ۷۰۳). وانظر تعريف أهل السنة صفحة (۵۸) ث.

<sup>(</sup>١) انظر : الانتصاف / بحاشية الكشاف (٦٣٠,٢٤٩/١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر الانتصاف/ بحاشية الكشاف (٩٤/١) ٥٩٤٠٠

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٤٦/١).

<sup>(\*)</sup> مصطلح (أهل السنة والجماعة) يطلق ويراد به معنيان :

وفى بعض الأحيان يصرح بلفظ الأشاعرة فى دفاعه عنهم . بل باعتباره أحد المنتسبين إلى مذهبهم فهو يقول فى أحد تعقباته للزمخشرى : « .... فإن قيل أيها الأشعرية : إذا كان الشىء عندكم هو الموجود ، فما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائه . والله تعالى يقول ﴿ إن الله على كل شىء قدير ﴾ [۲۰: البقرة] . قلنا : القدرة تتعلق بمقدورها فتوجد فيكون حينئذ شيئا ... الخ » . (٢)

من هذا يتضح أن الرجل كان أشعرياً متعصباً لأشعريته . وأن تأليفه لهذا الكتاب كان سببه الأول الانتصار لهذا المذهب والدفاع عنه . والله أعلم .

ب – مذهبه الفقهيّ : \_\_

كان مالكي المذهب في الفروع ، وله ترجمة في طبقات المالكية ، ويعد من الأثمة البارعين في المذهب (٣) قال السيوطي : « أحمد بن محمد بن منصور الجدامي الإسكندراني المالكي القاضي : ابن المنير » . (٤)

وقد ناقش الزمخشري في كثير من المسائل الفقهية التي تعقبه فيها ، وغالباً ما ينتصر لمذهبه المالكي ويرجحه . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (١/٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١/٨٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الديباج (٢٤٤,٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة (٣٨٤/١)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف (٢٠٢/١).

#### ٩- شعـــره:

أورد المترجمون لابن المنيّر مقاطع من شعره منها :(١)

قوله لمن نازعه الحكم :

قل لمن يبتخى المناصب بالجها لل تنحى عنها لمن هو أعلمه. إن تكن في ربيع وليت يومناً فعليك القضاء أمسى محرم. وكتب إلى قاضى القضاة شمس الدين بن خلّكان: -- (٢)

#### ١٠ - وفساتسه : ـ

ترفى كما قيل مسموماً ، يوم الخميس (٣) مستهل شهر ربيع الأول . (٤) سنة ثلاث وثمانين وستمائة ( ٦٨٣هـ ) (٥) في الإسكندرية ، وعمره ثلاث وستون سنة ، ودفن بتربة والده عند الجامع الغربي . (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: فوات الوفيات (١٤٩/١- ١٥٠) والمقفى الكبير (١٥٣/١).

<sup>(</sup>۲) هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي، أبو العباس المؤرخ الأديب صاحب (وفيات الأعيان) وهو من كتب التراجم المشهورة، وانتقد أنه يطيل في تراجم الشعراء ويقصر في تراجم العلماء ، والزنادقة يترك ذكر زندقتهم، ولد في أربل. وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدة، وتولى نيابة قضائها. وسافر إلى دمشق ، فولاه الملك الظاهر قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنين، ورد إلى قضاء الشام، ثم عزل عنه بعد مدة. وولى التدريس في كثير من مدارس دمشق، وتوفى فيها سنة (٦٨١) هـ.

انظر: فوات الوفيات (١١٠/١)، البداية والنهاية (١٢١/١١)، شذرات الذهب (٦٤٧/٧)، دائرة المعارف الإسلامية (١/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي / يوم الجمعة انظر : ( بغية الوعاة : ٣٨٤/١)٠

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : ربيع الآخر انظر: ( معجم المؤلفين : ١٦١/٢)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات المفسرين / الداوودي (٩٠/١)٠

 <sup>(</sup>٦) انظر: ذيل مرآة الزمان (٢٠٧/٤) ، الديباج المذهب (٢٤٦/١) ، النجوم الزاهرة (٣٦١/٧) .
 ولايزال هذا الجامع موجوداً (ويعرف اليوم بجامع المنيّر) ، انظر: النجوم الزاهرة (٣٦١/٧) الهامش .

#### التعريف بكتاب : « الانتصاف »

ويشتمل على النقاط التالية:

١ - اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف .

۲- موضوعه .

٣- السبب الدافع له على تأليفه .

٤ – قيمة الكتاب العلمية .

٥- منهج المؤلف في كتابه .

٦- المآخذ على الكتاب

#### ١ - اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف:

اسم الكتاب : الانتصاف من الكشاف .

هكذا ورد اسم الكتاب عند أكثر المترجمين لحياة المؤلف من المتقدمين والمتأخرين.(١)

وورد اسمه في بعض الطبعات كالتالى : « الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» . (۲)

ألفه ابن المنيِّر في عنفوان الشبيبة ، ويعتبر بذلك من أول الكتب التي ألفها .

لم يرد اختلاف أو شك في نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ بل جميع من ترجم له نسب إليه هذا الكتاب الذي هو عبارة عن حاشية على الكشاف .(٣)

قال ابن فرحون عند ذكر مؤلفاته : «وله تآليف حسنة مفيدة ، ومنها كتاب «الانتصاف من الكشاف » ألفه في عنفوان الشبيبه » . (٤)

وقال الداوودى :(٥) «ومنها «الانتصاف من الكشاف» ألفه في عنفوان الشبيبة» .(٦)

<sup>(</sup>۱) انظر: الديباج المذهب (۱۱ ۱۱)، طبقات المفسرين / الداوودى (۱۱ ۹۰)، كشف الظنون (۲/ ۱۹۷)، الأعلام (۱۱ ۲۲۰)، ومعجم المؤلفين (۲/ ۱۹۲)، وفي المقفى الكبير للمقريزى باسم: الانتصاف من صاحب الكشاف (۱۹۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر : طبعة البابي الحلبي / مصر عام ( ١٣٩٢)هـ وطبعة دار المعرفة ( بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) ومنهم: ابن فرحون/ الديباج (١/ ١٦)، السيوطى / بغية الوعاة (١/ ٣٨٤)، الداوودى / طبقات المفسرين (١/ ٩٠)، حاجى خليفة / كشف الظنون (١/ ١٤٧٧)، برو كلمان/ تاريخ الأدب العربى (٥/ ٢٢٤)، الزركلي/ الأعلام (١/ ٢٢٠)، كحالة / معجم المؤلفين (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) الديباج المذهب (١١ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن على بن أحمد ، شمس الدين الداوودى المالكى : شيخ أهل الحديث في عصره ، مصرى، من تلاميذ جلال الدين السيوطى توفى بالقاهرة عام ( ٩٤٥) هـ له كتب منها: طبقات المفسرين، وذيل طبقات الشافعية للمبكى، وترجمة الحافظ السيوطى. انظر : شذرات الذهب (٢٦٤/٨)، الأعلام (٢٩١/٦).

<sup>(</sup>٦) طبقات المفسرين ( ١/ ٩٠) .

وأورده المستشرق بروكلمان ضمن كتب الردود على الكشاف، وقال «الانتصاف من الكشاف ، لأحمد بن محمد بن منصور ابن المنيّر المالكي (ت ٦٨٣هـ)، وهو كتاب نقد الآراء الخاطئة وبعض المسائل النحوية » (١)

قال صاحب كشف الطنون (٢) : ( فممن كتب عليه - يعنى الكشاف - الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى المالكي كتابه الانتصاف ، بين فيه ما تضمنه من الاعتزال، وناقشه في أعاريب وأحسن فيها الجدال .. » (٣)

وقد ذكر الزركلي (٤) في كتابه «الأعلام»(٥): أنه رأى الجزء الأول من كتابه الانتصاف مخطوطاً في مكتبة: مغنيسا، برقم ( ١٠٥) وعليه: « من كتب الفقير يوسف بن عمر بن على بن رسول في شوال (٦٦٠)» وذكر المستشرق بروكلمان أماكن وجود الكتاب في مكتبات العالم (٦) وهي:

مخطوط في القاهرة : (أول ١/ ١٢٧) القاهرة : ( ثان ١١/ ٣٣)

وفی لیبزج : برقم (۹۶) وفی طوبقبو سرای ( ۹۷ – ۹۹)

(١) تاريخ الأدب العربي ( ٥/ ٢٢٣).

(۲) هو : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومى الحنفى المعروف بحاجى خليفة ، مؤرخ ، عارف بالكتب ومؤلفيها مشارك في بعض العلوم ، ولد بالقسطنطينية ، وتولى أعمالاً كتابية في الجيش العثماني، وشهد حرب كريت، اهتم بتدوين أسماء الكتب التي يجدها عند الوراقين وفي خزائن الكتب . توفى بالقسطنطينية عام (۱۰ ۲۷) هـ . من تصانيفه :كشف الظنون، ميزان الحق ، سلم الوصول إلى طبقات الفصول . انظر : هدية العارفين ( ۲/ ۱۶۷) ، الأعلام ( ۷/ ۲۳۲)، معجم المؤلفين ( ۲/ ۲۲۳)

(٤) هو خير الدين بن محمود بن على بن فارس الزركلي ( بكسرالزاى والراء ) الدمشقى ولد ليلة التاسع من ذى الحجة (١٣١٠) هـ في بيروت ، لأبوين دمشقيين تولى عدة مناصب،وتوفى في الثالث من ذى الحجة (١٣٩٦) هـ ، انظر المجلد الثامن من كتابه ( الأعلام ) صـ (٢٦٧ – ٢٧٠) ترجمة للمؤلف بنفسه ، ومعجم الكتاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية ( صـ ٦٥) وموسوعة المورد ( ١٠ ا

(٥) الأعلام (٢٢٠/١).

(٦) تاريخ الأدب العربي ( ٥/ ٢٢٣) .

طبع الكتاب على هامش الكشاف عدة طبعات منها:

فى القاهرة سنة (١٣٠٧) هـ ، وكذا سنة (١٣٥٤) هـ وطبع فى المطبعة الأميرية سنة (١٩١٨) م (١).

# ٢ - موضوع الكتاب :

الموضوع الرئيس للكتاب ، نقد الآراء الاعتزالية الخاطئة التي تضمنها الكشاف (٢) وقد اشتمل الكتاب إلى جانب هذا على بعض المناقشات في مسائل نحوية، ولغوية وبلاغية ، وبعض المسائل الفقهية .

وقد قام المؤلف بمناقشة الزمخشرى فيها، وجادله فأحسن في ذلك، وأنصفه في مواطن كثيرة، وربما أطال في نقل كلامه من غير تعليق عليه إعجاباً به، لذلك قام الإمام: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام ت ( ٧٠٤) هـ ، باختصاره في مختصر لطيف مع يسير زيادة يقول في ذلك: -

«...اختصرت فيه الانتصاف من الكشاف، وحذفت منه ماوقعت الإطالة به من نقل كلام الزمخشرى على وجهه من غير كلام عليه إعجاباً به واستحساناً له، وما قابل به الزمخشرى في سبه أهل السنة بمثلها، مقتصراً على العقيدة الصحيحة، وما يتعلق بالآية منها من دليل، وحمل على تأويل، فلم أدع شيئاً من معانى الكتاب المذكور، فما وافق منه الصواب أبقيته بحاله، وما خالف ذلك بينت وجه ضعفه وإخلاله .. »، (٣) وقد جعل ابن هشام ابتداء كلام الزمخشرى بقوله : «قال محمود.. » وكلام ابن المنير بد : «قال أحمد..» كماهو في أصل كتاب الانتصاف، (٤) وهو المثبت في نسخ الكتاب المطبوعة .

وقد حوى كتاب الانتصاف جملة من المسائل المتعلقة بعلم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة، بين فيها ابن المنيَّر وجه الصواب كما يراها بطريقة تنم عن ضلوعه وإمامته في

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي( ٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : الانتصاف (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) (٤) انظر : كشف الظنون ( ١٤٧٧/٢).

هذا الجانب، وقد أشاد بالزمخشري وبسعة علمه في هذا المجال (١٠)

وحوى أيضاً الكلام في بعض المسائل الفقهية والأصولية، خصوصاً المسائل التي رأى أن الزمخشرى أخطأ في بيان ما عليه المالكية فيها، فيقوم بتصحيح ذلك، باعتباره أحد المنتسبين إلى المذهب، ويرجحه مبيناً أسباب الترجيح في الغالب، (٢٠) والكتاب ملىء بالتنبيهات المفيدة، والنكات اللطيفة، والاستدراكات التي تدل على إمامة ابن المنير وتبحره في العلوم.

#### ٣ - السبب الدافع له على تأليفه:

يذكر بعض المترجمين لحياة المؤلف أنه كان بصدد الرد على كتب الغزالي، (٣) حيث أنها لم تكن مقبولة عند المالكية، ولم يصرفه عن قصده إلا أمه حينما قالت له : « فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت في مضاربة الأموات». فتركه (٤).

لكنه فعل هذا مع الزمخشري بقصد الثأر لأهل السنة (على حد قوله) من أهل المدعة.

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف): (٢٢٨/١) الآية (١٨٥: البقرة).

<sup>: (</sup>٣١/٢) الآية (٥٩: الأنعام).

<sup>: (</sup>١٨٤/٢) الآية (١٨٧ : الأعراف).

<sup>: (</sup>۲۸۸۲) الآية (۲۱۲: النحل).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف): (٢٠/١) الآية (١٧٨: البقرة).

<sup>: (</sup>٢٢/١) الآبة (١٨٧: القرة).

<sup>: (</sup>۲٤٢/١) الآية (١٩٧) القرة).

<sup>.</sup> (۲/۲/۱) الآية (٦: النساء).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، فيلسوف متصوف ، شارك في أنواع من العلوم ، ولد بالطابران من نواجي حراسان سنة ( ٤٥٠) هـ وتوفي بها سنة ( ٥٠٥) هـ له نحو مئتي مصنف، منها : تهافت الفلاسفة ، وإحياء علوم الدين ، والمنقذ من الضلال . انظر : تبيين كذب المفترى ( ٢٩١ منها : ٣٠٦)، وفيات الأعيان ( ١٤/ ٢١٦) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١/ ٣٢٢) ، الأعلام (٢٢/٧) .

وقد صرح بذلك في تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : ﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليحكم بينهم .. ﴾ [٢٢، ٢٢: الله عمران].

قال ابن المنير: «....فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضاً لأهل السنة، وشقاقاً، وكيف ملاً الأرض من هذه النزغات نفاقاً، فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه لأن آخذ من أهل البدعة بثأر أهل السنة، فأصمى أفتدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة (۱)

وقال في موضع آخر عند تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : ﴿ يريدون أَن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم ﴾ [٣٧] المائدة]

«.. في هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل السنة، ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذب، والتخليق والافتراء، ما يحمى الكبد المملوء بحب السنة وأهلها، على الانتصاب للانتصاف منه .. » (٢).

فهذا هو السبب الرئيس الذى دفع ابن المنيّر إلى تأليف هذا الكتاب ، وقد اعتقد أنه بعمله هذا قد أدى للمسلمين وللإسلام خدمة عظيمة ، كافية لأن تقوم له عذراً أمام الله ، ثم أمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله ) . (٣) . يقول في تعقبه للزمخشرى في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة .﴾ [١٢٧: التوبة] .

٥..ولا أجد في تأخرى عن حضور الغزاة عذراً، إلا صرف الهمة لتحرير هذا

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( بهامش الكشاف) ( ١/ ٣٤٩)،وانظر أيضاً (١٣٩/٤)، الآية (٦٠) الزمر.

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (بهامش الكشاف) (٦٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) يقصد الخروج للجهاد ضد التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي والفرنج الذين كانوا يهددون بلاد الشام ومصر وقد عاصر تلك الحقبة وكان له هذا الموقف السلبي !!

أنظر حوادث الفترة من عام (٦١٦) هـ إلى (٦٨٠) هـ البداية والنهاية (٩٠/١٣ - ٣١٤).

المصنف، فإنى تفقهت فى أصل الدين وقواعد العقائد مؤيداً بآيات الكتاب العزيز، مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكائد أهل البدع والأهواء، وأنا مع ذلك أرجو من الله حسن التوجه ..» (١)

وهناك أمر مهم قد يكون من الأسباب التي دفعت ابن المنير إلى تأليف كتابه، وهو أن كتاب الكشاف قد اشتهر في البلدان على ما فيه من الانحرافات والأخطاء الاعتقادية، مما حدا بالكثير من المحققين إلى التحذير من غوائله، مع إقرارهم برسوخ مؤلفه في علم البلاغة واللسان، وبأهمية الكتاب.

فانتدب نفسه لإصلاح هذا الخلل الذي أساء إلى الكتاب وأذهب رونقه، سِيّماً وأنه لم يَر أحداً قد سبقه إلى ذلك .

#### 4 - قيمة الكتاب العلمية

يكتسب الكتاب أهميته وقيمته من أهمية الموضوع الذى يطرقه، وموضوع الكتاب يعتبرمن الأهمية بمكان، حيث إنه يبحث في كشف مكامن الاعتزال من الكشاف، وهذا العمل يحتاج إلى مهارة في فهم المعاني مع سعة في العلم وإحاطة بمرامي الكلام وأساليبه.

فقد بالغ الزمخشرى فى دس معتقده الفاسد، بطريقة لا ينتبه لها إلا المحققون المدققون من أهل العلم، واستعان على ذلك بكل ما أوتى من براعة وبيان. ولذلك قال البلقيني: \_

«استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش» (٢).

وهذه العبارة تدل على مدى صعوبة المهمة، وأنها بحاجة إلى غاية الدقة والعمق . وقد أشار ابن المنيّر إلى ذلك في تعليـقـه على تفسيـر الزمخشـرى لقـوله تعـالى :

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (بهامش الكشاف) (۳۲۲/۲).(۲) الإتقان (۲/ ۱۹۱).

﴿ وجعلوا لله شركاء قل سموهم .. ﴾ [٣٣: الرعد]، حيث ختم الزمخشرى تفسيره للآية بقوله : –

«وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها، مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين» (١)

قال ابن المنير : «هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ؛ لأنه يعرض فيها بخلق القرآن، فتنبه لها، وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه ، وهو غافل عما تحته الولا هذا التنبيه والإيقاظ (٢٠) وقال في موضع آخر عن قول الزمخشرى في قوله تعالى : ﴿.. ربنا ليضلوا عن سبيلك .. ﴾ [٨٨: يونس]: «هو دعاء بلفظ الأمر» (٣) قال ابن المنير: «وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل، يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً .. (١٠)

والكتاب يعد مرجعا مهماً في التعرف على مكامن الاعتزال في الكشاف، وهو من أول الكتب التي ألفت في هذا الشأن (٥)، فقد ألفه ابن المنير في عنفوان الشبيبة ، وكتب له الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالثناء عليه، وكذا الإمام شمس الدين الخسروشاهي (٢)(٧)

وقد التزم المؤلف رحمه الله، جانب الإنصاف والعدل في مناقشته للزمخشري،

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) الكثاف (٢/ ٣٦٥). (٤) الانتصاف (٢/ ٣٦٥). (٥) كثيف الظنون (٢/ ١٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الحميد بن عيسى بن عمويه بن يونس بن خليل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد ، شمس الدين، من علماء الكلام، نسبته إلى خسرو شاه ( من قرى تبريز ) ومولده فيها – وتوفى بدمشق سنة (٦٥٢) هـ من مؤلفاته مختصر كتاب المهذب، مختصر كتاب الشفاء لابن سينا، تتمة كتاب الآيات البينات للرزاى . انظر : كشف الظنون ( ١/ ١٠٥٥)، شذرات الذهب ( ٥/ ٢٥٥) . الأعلام ( ٣/ ٢٨٨) معجم المؤلفين (١٠٣/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر : طبقات المفسرين / الداوودي ( ٩٠/١).

فأشاد به وبإمامته في علم اللغة والبيان، ولم يمنعه مخالفته في العقيدة أن يثني عليه، ويذكر محاسنه والمواضع التي أجاد فيها من كتابه، (١) وما كان منه من غلظة أو خروج عن هذا السبيل، فإنما كان منه من باب الرد بالمثل وجزاء السيئة بمثلها (٢) . يقول في ذلك : ٥ ... وإنما سلكنا معه سبيل الإنصاف ومحجة الانتصاف، نص بنص، وتلويح بتلويح، (٣).

#### منهج المؤلف في كتابه :

كشف ابن المنير في كتابه هذا عن جانب من منهجه في عرض ومناقشة كلام الزمخشري فقال :

و وليس غرضنا في هذا المصنف سوى الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنبها الناظر، وأما الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى .. وحاله فيما يورده من أمثال هذه النزغات مختلف، فمرة يوردها عند كلام يتخيل في ظاهره إشعاراً بغرضه ، فوظيفتنا معه حينئذ أن ننازع في الظهور، ثم قد يترقى إلى بيان ظهوره في عكس مراده . أو نصوصيته ، حتى لا يحتمل ما يدعيه بوجه ما، وقد يلجئنا الإنصاف إلى تسليم الظهور له، فنذكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل العقل ، ومرة يورد نبذاً من هذا الرأى من كلامه من كلام لا يحتمله ولايشعر به بوجه، وغرضه التعسف حتى لا يخلى شيئاً من كلامه من تعصب وإصرار على باطل، فننه على ذلك أيضاً هنه.

وباعتبار ابن المنيّر على مذهب الأشاعرة في العقيدة، فإن هذا المذهب هو منطلقه

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف) : (٢٢٨/١) الآية (١٨٥: البقرة).

<sup>: (</sup>٢٣/٢) الآية (٩١: هود). ﴿ : (٣٨/٢) الآية (١١٢: النحل).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف) : (٢٠٩/٢) الآية (٧٣) التوبة.

<sup>:(</sup>۱۳۹/٤) الآية (٦٠) الزمر (١٩٤/٤) الآية (١٧) فصلت.

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٦١/٤) الآية (٧) الحجرات.

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٠٣/٣). الآية (٤: الأنبياء).

في الرد على كلام الزمخشرى، وهو غالباً ما يطلق عليهم لفظ : أهل السنة ، فإذا أطلق هذا اللفظ فمراده مذهب الأشاعرة (1).

وابن المنيّر مع شدة خصومته للزمخشرى - لا ينسى ما له من أثر طيب فى التفسير، فكثيراً ما يبدى إعجابه به، لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التى تنادى بأنه ليس من كلام البشر. وكثيراً ما يعترف بتقدير كبير، بتحليلاته اللغوية ونكاته البلاغية (٢).

فمثلاً، عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى :﴿وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ..﴾ [٩١] ·

قال ابن المنيَّر: « وهذا أيضاً من دقة نظره في الكتاب العزيز، والعمق في آثار معادنه، وإبراز محاسنه (٣)

وقال في موضع آخر في تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : ﴿ وإنا لنواك فينا ضعيفاً .. ﴾ [٩١: هود] : «وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة في علم البيان» (٤)

وفى الوقت نفسه لم يترك ابن المنيّر فرصة تمر دون أن يكيل للزمخشرى بمثل كيله، من الإقذاع في القول، والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة .

ومن ذلك قوله في تعقبه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا الله إلا هو .. ﴾ [١٨: آل عمران].

قال : «ولو نظرت أيها الزمخشرى بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية (٥) وضلالها، لانبعثت إلى حدائق السنة وظلالها ؟! وخرجت من مزالق البدع ولكن كره الله

<sup>(</sup>١) انظر: ما سبق بيانه في ذلك صفحة (٥٨ ــ ٥٩) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر/ التفسير والمفسرون/ الذهبي (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر التعريف بها ص (١٣٢) ث.

يعيد الكلام في المسألة الواحدة في أكثر من موضع ، إما لمزيد بيان لها أو لزيادة في كلام الزمخشرى مختاج إلى تنبيه، ومن الأمثلة على ذلك : قوله في التعليق على كلام الزمخشرى في قوله تعالى : ﴿ وقال الدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء .. ﴾ [20] النحل].

قال ابن المنير: «قد تكرر منه هذا القصل في أخت الآية المتقدمة في سورة الأنعام، (٢) وقد قدمنا حينقذ ما فيه مقنع إن شاء الله، والذي زاده هنا يثبت معتقده على زعمه بقوله تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ﴾ [٢٦: النحل] (٢٠)

وقال في موضع آخر - في الكلام على قاعدة التحسين والتقبيح «وهذه القاعدة قد سبق بطلانها في غير ما موضع ..» (٤) وهناك مواضع أخرى غير ما ذكر (٥)

يركز في ردوده ومناقشاته على الأدلة العقلية والمنطقية على طريقة المتكلمين، أما الأدلة النقلية فهو قليل التعويل عليها، ويذكرها أحياناً من باب الاستئناس، ويرى ضرورة تأوليها إذا تعارض ظاهرها مع أدلة العقل (٢)، وذلك لأن العقل عنده هو المرشد للعقائد الصحيحة، أما السمع فيختص بالأحكام الشرعية . (٧)

# ٦- المآخذ على الكتاب :

هناك بعض المآخذ التي يمكن تسجيلها على الكتاب، باعتباره جهداً بشرياً لاينفك عن النقص والخلل .

(١) الانتصاف (٢٤٦/١).

(٢) الانتصاف (٧٦/٢) الآية (١٤٨) الأنعام .

(٣) الانتصاف (٦٠٤/٢). (٤) الانتصاف (٣١٦/٢).

(٥) انظر الانتصاف (٢٧٦/٢، ٢٠٩).

(٦) انظر: الانتصاف (١٧٦/٢) ، (١١٢/١).

(٧) (انظر: الانتصاف (٧٩/٤).

ترتكز أهم المآخذ على الكتاب في أن مؤلفه لم ينطلق في رده ومناقشته لأفكار الزمخشرى من منطلق السلف الصالح وعقيدتهم، وحيث إن هذا يمس الموضوع الرئيس للكتاب، فقد كان له أثر بالغ في التقليل من قيمة الكتاب وأهميته، كما أنه لم يؤد الغرض المطلوب منه على الوجه الأكمل.

فالمؤلف وإن كان قد أحسن وأصاب في كثير من التعقبات التي استدركها على الزمخشرى، إلا أنه وقع في شيء من الأخطاء العقدية والمنهجية، نتيجة لاعتماده المذهب الأشعرى المبتدع منطلقاً له في الرد والمناقشة، فكان عمله هذا في أحيان كثيرة بمثابة من يصلح الخطأ بخطأ مثله .

وقد أضاف - تبعاً لذلك - خللاً آخر إلى كتاب الكشاف ، هوبحد ذاته يحتاج إلى إصلاح وبيان !!

#### ومما يؤخذ عليه :

\* قلة التعويل في تعقباته المتعلقة بالعقيدة على نصوص الوحيين : (الكتاب والسنة) وإذا أوردها فإنما يوردها من باب الاستئناس . حينما تكون مؤيدة لمعتقده .

فهو لا يرى بأساً من الاستدلال بالأدلة السمعية وإبقائها على ظاهرها، ما لم يخالف ذلك أدلة العقول بزعمه ؟! فإذا خالفتها وجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها لأنه حينقذ غير مراد؟!

ويقول في هذا المعنى عند تعقبه لتفسير الزمخشرى قوله تعالى : ﴿ حَتَّم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ﴾ [٧: البقرة] : «انطوى كلامه على ضلالات أعدها وأردها... الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ الآية [٢٦: الزمر]. وهذه الآية أيضاً، فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصاً، والزمخشرى رحمه الله لا يأبى ذلك، ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه، فإذا ثبت أن الدليل العقلى على وفق ما دلت عليه، وجب عليه إبقاؤها على ظاهرها، بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل ظاهرها، بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل

والنقل» (١)

وقال في موضع آخر : عند تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يستحيي أَنْ يَصُرِبُ مِثْلاً ما بعوضة ﴾ [٢٦] البقرة].

«ولقائل أن يقول: ما الذى دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحياء الذى يخشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا :الله ليس بجسم ولا جوهر، فى معرض التنزيه والتقديس، وأما تأويل الحديث فسستقيم، لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى،وللزمخشرى أن يجيب بأن السلب فى مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه، إذ مفهوم الاستحياء عنه فى شىء خاص، ثبوت الاستحياء فى غيره، فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه» (٢).

\* ومن المآخذ أيضاً: وقوعه في التناقض في بعض الأحيان، فبينما ينتقد الزمخشرى في بعض تأويلاته وتعسفاته لمعاني الآيات القرآنية إذا خالفت معتقده، أو عندما يريد أن يجعلها دالة عليه، نجد ابن المنيريقع في الخطأ نفسه، ويسلك ذات المنهج، حينما يرى أن الآية لا تسعفه أو تتعارض مع أصل معتقده، بل قد يوافق الزمخشرى على شيء من تلك التأويلات الباطلة، ويصحح رأيه مدعياً أن ذلك هو المعنى الصحيح للآية، أو أن ظاهر الآية غير مراد، أو لابد من صرفه عن ظاهره.

فمن ذلك تعليقه على كلام الزمخشرى في قوله :« .. الغضب من الله تعالى إرادة الانتقام» (٣)

قال ابن المنير : «.. والغضب من الله عند أهل السنة والمعتزلة : عبارة عما ذكره الزمخشري رحمه الله ..» (٤)

<sup>(</sup>١) الانتصاف (حاشية على الكشاف) .(١/٥٠).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (حاشية على الكشاف) (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١٧/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (بهامش الكشاف) (١٧/١).

وقال في موضع آخر : عن قول الزمخشرى : «فإن قلت : ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة ؟! قلت هو مجاز من إنعامه على عباده » .(١)

قال ابن المنيّر : 8 ... فالرحمة على هذا من صفات الأفعال، ولك أن تفسرها بإرادة الخير فيرجع إلى صفات الذات، وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى ... (٢)

\*ومما قد يؤخذ عليه أنه لم يستوعب ذكر جميع ما في الكشاف من مسائل الاعتزال وهذه المسائل التي لم ينبه إليها في مواضعها على حالين: مسائل قد نبه إلى أمثالها وناقشه. وهي كثيرة فلعله لم ير التنبيه عليها في كل المواضع (٦) مسائل لم ينبه عليها من قبل وهي قليلة.

ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى أمرين :

١ – إما أنه يوافق الزمخشري فيها فترك التنبيه عليها وله أمثلة .(٤)

٢- أو أنه غفل عنها ولم يتنبه لها.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٨/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (بهامش الكشاف) ( ۱/ ۸).

<sup>(</sup>٣) وللشيخ محمد عليان المرزوقي حاشية على الكشاف تتضمن ما تضمنته حاشية ابن المنير من رد الاعتزاليات وبيان اللغويات بطريقة التنبيه وبأسلوب مختصر جداً وهو أشعرى كابن المنير، وليس في حاشيته ما يضيف جديداً على ما نبه إليه ابن المنير وناقشه.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً : الانتصاف :(٢٥٣/١) الآية (٢١٠: البقرة) . عن إتيان الله.

<sup>: (</sup>١٦/٢) الآية (٣٠: الأنعام) ، تأويل الوقوف على الله.

<sup>: (</sup>١٢٣/٢) الآية (٧٥ : الأعراف)، (٥٢/٣) الآية (٥: طه) إنكار الاستواء على العرش.

# ( القسم الأول )

ويشتمل هذا القسم على فصلين:-

الفصل الأول : منهج ابن المنيّر في الاستدلال.

الفصل الثاني : مذهبه في مسائل الاعتقاد.

# (الفصيل الأول)

منهج ابن المنير في الاستدلال.

ويشتمل على المباحث التالية :

المبحث الأولى: موقفه من العقل والنقل.

المبحث الثاني : تعامله مع ظواهر النصوص.

المبحث الثالث : مفهوم التأويل عنده.

المبحث الرابع : الاستدلال بالسنة.

توطئسة: سبق وأن بينت عند الكلام على عقيدة ابن المنير أنه أشعرى العقيدة (١)، وأنه إنما ألف هذا الكتاب (الانتصاف) انتصاراً لمعتقده الأشعرى كما صرح هو بذلك (٢)

ولقد سلك ابن المنير في تعقباته ومناقشاته للزمخشرى في كتابه هذا، مسلك الأشاعرة ونهج منهجهم في التعامل مع النصوص النقلية والاستدلال بها. فمن المعلوم أن الأشاعرة يبنون مذهبهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ، على أساس تقديم الجانب العقلى على الجانب السمعى (النقلى) ، واعتبار العقل هو الأساس الذي يجب أن يكون تصوره منطلقاً لإثبات مسائل العقيدة. (٣) وأن النقل وإن وافقه قبل وإن خالفه رد أو أول بما يوافق قضية العقل. (٤) وقد بنوا مذهبهم هذا على أساس أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين ، لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية (٥) ، أما العقل فدلالته قطعية لا تقبل الفسخ والبطلان، ولا يقوى شيء على معارضتها من سمع أو غيره (١). ولهذا قُدم في مسائل الاعتقاد لأنها مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع. وهم بهذا المنهج قد خالفوا منهج أهل السنة والجماعة القائم على أساس تقديم النقل على العقل في مسائل الدين جميعاً استمداداً واستدلالاً ، وأن العقل المصريح لا يمكن أن يخالف أو يتعارض مع الدين جميعاً استمداداً واستدلالاً ، وأن العقل المصريح لا يمكن أن يخالف أو يتعارض مع

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٧٦)ث .

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف) : (٣٤٩/١) الآية (٢٣: آل عمران).

<sup>: (</sup>١/٠٦٢) الآية (٣٧: المائدة).

<sup>:(</sup>١٣٩/٤) الآية (٦٠: الزمر).

<sup>(</sup>٣) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات (٨٥) ، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإرشاد (٣٠٢)، والمستضفى (١٣٧/٢)، وأساس التقديس (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) وهذه المقدمات الظنية هي (عدم النقل، والاشتراك، والمجاز، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (٥١)، معالم أصول الدين (٢٤)، والأربعين (٢٥١/٢)، وأساس التقديس (٢٣٤ – ٢٣٥)، والمواقف (٤٠)، وشرح المواقف / للجرجاني (٢٠/٥)، و١/٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصفى (١٣٨/٢)، والانتصاف (١٧٧/٤) الآية (٦٦: غافر).

النقل الصحيح، (١) وأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على اليقين (٢)، وأن الأصل فيها حملها على ظاهرها لأنه هو المعنى الذي أراد الله منا فهمه والإيمان به (٣).

هذا ويمكن بيان منهج ابن المنير في الاستدلال الذي بناه على ذلك الأساس من خلال المباحث التالية :-

١ - المبحث الأول: موقفه من العقل والنقل في الاستدلال بهما على مسائل الاعتقاد.

جرى ابن المنير في هذا الباب على طريقة الأشاعرة في تقسيم أصول العقيدة بحسب مصدر تلقيها عندهم(٤): \_\_

\* فهو فيما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك من مسائل الإلهيات والقدر، يجعل طريق العلم بها وإثباتها العقل وليس النقل وفي هذا يقول:

«... أما معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الأصنام آلهة فمستفاد من أدلة العقول ...» (٥) ويقول أيضاً : «... وأما وجوب النظر في أدلة التوحيد فإنما يثبت بالسمع لا بالعقل، وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع،

 <sup>(</sup>١) انظر بيان ذلك والرد على الأشاعرة في : درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام (٧٨/١- ٨٧) وقد رد
 عليهم من أربعة وأربعين وجها اشتمل عليها كتابه هذا المطبوع في عشرة أجزاء.

وانظر الموافقات / للشاطبي (٨٧/١)، (٣١/٣٦–٣١) ، ومختصر الصواعق (٧٤/١، ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٧٧/١) ، (٤٧٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: القواعد المثلى(٣٣).

<sup>(</sup>٤) يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى ثلاثة أقسام:

أ- قسم مصدره العقل وحده . وهو معظم الأبواب ، ومنه باب الصفات .

ب - قسم مصدره العقل والنقل معا - كالرؤية .

جد - قسم مصدره النقل وحده . وهو باب السمعيات أو المغيبات. انظر: الإرشاد / للجويني (٣٠١- ٣٠٠)، ومختصر الصواعق / للرازي (٢٥٢/١- ٢٥٦) ومنهج الأشاعرة في العقيدة (٥٤- ٥٥).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف . (بهامش الكشاف) (١٧٧/٤) الآية (٦٦: غافر).

بل محض العقل كاف فيه باتفاق» (١).

ويقول أيضاً : «... إذ المعرفة باتفاق ، والتوحيد بإجماع إنما طريقه العقل لا النقل» (٢) وهو غالباً ما يجعل العقل وأدلته مقدمة في الذكر على النقل . كما في قوله : «... لكن قام الدليل عقلاً وشرعاً على أنه تعالى لا يجب عليه شيء. فقد قام عقلاً وشرعاً على أن خبره تعالى صدق ووعده حق، أي يجب عقلاً أن يقعه (٣)

ويقول أيضاً: «وأما أهل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لله تعالى علماً وقدرة وإرادة وسمعاً، وبصراً ، وكلاماً، وحياة، حسبما دل عليه العقل، وورد به الشرع» (٤).

ويقول في موضع آخر: « ... وليفوض من الابتداء إلى خالقه، ويتلقى حجة الله تعالى عليه بالقبول والتسليم، ويسلك مهتدياً بنور العقل مقتدياً بدليل الشرع الصراط المستقيم» .(٥)

ويقول أيضاً: «وقد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى، وأن الباعث لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالى، التزامهم للتوحيد المحض والإيمان الصرف، الذي دل على صحته بعد الأدلة العقلية، قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾ [١٦:الرعد]» (٦)

<sup>(</sup>١) الانتصاف . (بهامش الكشاف) (١٣٩/١) الآية (٣٨: البقرة).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ، (بهامش الكشاف) (١/١١ه) الآية (١٦٥: النساء).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف . (بهامش الكشاف) (١٥/١ الآية (٥: الفايخة) .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ، (بهامش الكشاف) (١٣٩/٤) الآية (٦٠: الزمر).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف . (بهامش الكشاف) (٥٠/١) الآية (٧:البقرة).

<sup>(</sup>٦) الانتصاف (٢٦٩/٣) الآية (١٧ – ١٨ ؛ الفرقان).

ومن كلامه في الرد على الزمخشري وأبي على الفارسي(١) وتخطئته لهما في إعراب ﴿ وهبانية ﴾ وتخطئته لهما في إعراب ﴿ وهبانية ﴾ [٢٧:المديد].

قال ابن المنير «... وكفى بما فى هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية، على بطلان ما اعتقداه... (٢٠).

والعقل عنده هو المرشد إلى العقائد الصحيحة، أما السمع فيختص بالأحكام الشرعية (٣):

ولذلك فقد اصطبغت ردوده ومناقشاته للزمخشرى في هذا الباب، بالصبغة العقلية المجردة من الأدلة النقلية إلا في النزر اليسير، وذلك حينما يلمح في الدليل النقلي ما يؤيد مذهبه، فيورده للاعتضاد لا للاعتماد. ومن الأمثلة على ذلك. قوله في الرد على الزمخشرى في تفسيره لقوله تعالى: ﴿حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم..﴾ [١/البقرة].

قال ابن المنير: «هذه أول عشواء خبطها، في مهواة من الأهواء هبطها.. فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها: الأولى: مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى. ومقتضاه أنه لاحادث إلا بقدرة الله تعالى لا شريك له، والامتناع عن قبول الحق من جملة الحوادث، فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة العامة المتعلقة بالكائنات، والممكنات.

الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : ﴿اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل ، أبو على، أحد الأثمة في علم العربية، ولد في (فسا) من أعمال فارس، وقدم بغداد فاستوطنها، وتجول في كثير من البلدان، وصنف كتباً عجيبة وحسنة لم يسبق إلى مثلها، وكان متهماً بالاعتزال لكنه صادق في نفسه، توفي ببغداد عام (٣٧٧) هـ. من مصنفاته: كتاب الإيضاح والتكملة ، وكتاب الحجة في القراءات ، وكتاب التذكرة. انظر: طبقات النحويين واللغويين (١٢٠)، معجم الأدباء (١٣/٢) ، إنباه الرواة (٣٠٨/١)، ميزان الاعتدال (٤٩٠/١) ، بغية الوعاة (٤٩٦/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (٤٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : الانتصاف (٧٩/٤) الآية (١٠: الملك).

خالص كل شيء ؟. [١٨ الرعد]، ﴿ هل من خالق غير الله . [٢ فاطر]. وهذه الآية أيضاً. فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا، والزمخشرى رحمه الله لا يأبى ذلك، ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه، فإذا أثبت أن الدليل العقلى على وفق مادلت عليه، وجب عليه ابقاؤها على ظاهرها بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل ... الخ كلامه. (١٥)

وقال في موضع آخر: «كل فعل صدر من العبد اختياراً فله اعتباران، إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيص، فانسب ذلك إلى قدرة الله وحده، وإرادته لا شريك له، وإن نظرت إلى تميزه عن القسر الضرورى فانسبه في هذه الجهة إلى العبد وهي النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب. في أمثال قوله تعالى : ﴿بمساكسبت أيديه عليه [٣٠/الشودي] » (٢).

ولما كان العقل عنده هو أساس الاستمداد في هذا الباب ، فقد جعله هو الحاكم على النصوص فيما يقبل ويرد، فإذا جاءت الأدلة النقلية على خلاف حكمه فإنه يرى وجوب صرفها إلى ما يوافقه !! وقد تقدم في كلامه قبل قليل ما يدل على هذا المعنى.

ومن أقواله في هذا المعنى أيضاً قوله: «... ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه» (٣). ومفهومه أنه إذا خالفه وجب صرفه عن ذلك الظاهر. وقد صرح بهذا المعنى فقال: «... وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها، فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق.»(٤).

\* أما مسألة الرؤية فهو يجعل طريق إثباتها العقل والنقل معاً، فيقول مثلاً في

الانتصاف (٩/١) الآية (٧: البقرة).

<sup>: (</sup>٢) الانتصاف (٦٨/١) الآية (١٥ أ البقرة).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٧٦/٢) الآية (١٧٦: الأعراف) .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٣٨٩/٤) الآية (٣٠: ق).

معرض رده على الزمخشرى الذى ينكر الرؤية: «ما أشد اضطراب كلامه فى هذه الآية لأن غرضه أن يدحض الحق بالضلالة، ويشين بكفه وجه الغزالة، هيهات، قد تبين الصبح لذى عينين، فالحق أبلج لايمازجه ريب إلا عند ذى رين، أما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلام، وأخصر وجه فى إجازة ذلك: أن الوجود مصحح الرؤية، بدليل أن جواز الرؤية حكم يستدعى مصححاً وقد شمل الجواز الجوهر والعرض، ولاجامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى الوجود، وإذا كان الوجود هو المصحح فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده...» (١).

ويقول في موضع آخر: «... وأما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى يستلزم الجسمية، فإنه اغترار في اعتقاده بأدلة العقل المجوزة لذلك، مع البراءة من اعتقاد الجسمية، ولم يشعر أنه يقابل بهداية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»، (٢) فهذا النص الذي ينبؤ عن التأويل، ولا يردع المتمسك به شيء من التهويل...» (٣).

ويقول في تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى: ﴿وجوه يومعُلُ ناضرة \* إلى ربه الناسرة ويقول في تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى: ﴿وجوه يومعُلُ ناضرة \* إلى ربه الناسرة ويكثر ويتعمق، فلما فغرت هذه الآية فاه، صنع في الاستدلال على أنه لو كان المراد بالرؤية، لما انحصرت بتقديم المفعول، لأنها حينتُذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى، وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالى، لا يصرف عنه طرفه، ولا يؤثر عليه غيره... (3).

\* أما في باب السمعيات أو المغيبات كأمور الآخرة وأخبارها، وما يجرى مجراها من الكلام في الجن والسحر وغيرها من المغيبات : فإنه يجعل طريق إثباتها بالسمع وحده،

الانتصاف (١٥٢/٢) الآية (١٤٣: الأعراف).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تحريج هذا الحديث في موضعه من البحث إن شاء الله . انظر: ص (٢٣٠ ــ ٢٣١) ث.

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٣٩/٤) الآية (٦٠: الزمر).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢/٢/٤).

أما العقل فلا يمكنه إدراكها منفرداً ، (١) وهو أى (العقل) لا يحكم باستحالة هذه الأحبار التي ورد بها السمع فجاز لأجل ذلك إبقاء أدلة هذا الباب على ظاهرها. وهو يكرر هذه العبارة دائماً فيقول عند ذكر أى أمر من الأمور الغيبية: والعقل لا يحكم باستحالته، أو العقل يجوزه. وأدلة السمع في هذا ليست نصوصاً وإنما هي ظواهر يجب حملها على ظاهرها لعدم المانع العقلي. ومن أقواله في هذا الباب قوله:

«... ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هى عليه ، لأن العقل لا يحيل وجود ذلك، وقد ورد السمع بوقوعه فوجب الإقرار بوجوده ، ولا يمنع عند أهل السنة أن يرقى الساحر في الهواء، ويستدق فيتولج في الكوة الضيقة....» (٢)

وقال عن قول الزمخشرى إن سؤال جهنم وجوابها في قوله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» [٣٠] ق] من باب التخييل.

قال ابن المنير: «...هو منكر لفظاً ومعنى . أما اللفظ فقد تقدم، وأما المعنى فلأنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة ، وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه، وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك، منها هذا ، ومنها لجاج الجنة والنار (٣) ، ومنها اشتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين (٤) ، وهذه وإن لم تكن نصوصاً فظواهر يجب حملها على حقائقها، لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر مالم يمنع مانع ، ولا مانع ههنا، فإن القدرة صالحة ، والعقل يجوز ، والظواهر قاضية بما صوره العقل ... (٥) والقاعدة المستقرة عنده في هذا الباب : أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره

على ما هو عليه. (٦٠) وقد جرئ على هذا المفهوم في مناقشاته للزمخشري فهو ينكر عليه

 <sup>(</sup>١) وقد جعل من هذا الباب. معرفة حسن الأشياء وقبحها فعنده أن ذلك طريقه الشرع وحده أما العقل فلا مدخل له فيه البتة. انظر: الانتصاف: (١٢٣/١) الآية (٢٩: البقرة)، (١٩١/١) الآية (١٦٠: النساء).
 (٣٥/٢) الآية (٣٥/١: الروم)، (٩٤/٢) الآية (٢٠: الأعراف).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١٤٠/٢) الآية (١١٦ : الأعراف).

<sup>(</sup>٣)، (٤) تخريج هذه الأحاديث يأتي في موضعه من البحث إن شاء الله . انظر: ص (٧٣٠) ث. (٥) الانتصاف (٣٨٩/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر الانتصاف (١٧٦/٢) الآية (١٧٢: الأعراف) ، (٤٧٣/٤) الآية (٨: الحديد).

ذهابه إلى تأويل الظواهر الواردة في هذا الباب - كما يسميها - أوحملها على المجاز (١) أو التخييل (٢)، (٣) لأن العقل يجيزها، فلا محوج لتأويلها مادام الأمر كذلك!! والحق أن هذا التقسيم الذي جرى عليه في أصول العقيدة وتفريقه في الاستمداد والاستدلال بين ما كان في باب الإلهيات وما كان في غيره، تقسيم وتفريق مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من أنه لا منافاة بين العقل والنقل أصلاً، ولا تضخيم للعقل في جانب ولا أن هناك أصلا من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبداً أو أن منها أصلا لا يستطيع العقل إثباته أبداً (٤).

<sup>(</sup>۱) الجاز عند القاتلين به: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، كتسمية الشجاع أسداً. وهو مفعل بمعنى فاعل من جاز إذا تعدى كالمولى بمعنى الوالى سمى به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز، وهو أنواع شتى. وقد التجأ إليه المتأخرون من أرباب الفلسفة والكلام ليصدُّوا به عن حقائق الوحى المبين ، وتعطيل صفات رب العالمين، ويخفون فيه باطلهم وبدعهم.

انظر: المستصفى (٢٤١/١)، كتاب التعريفات(٣١٤) دلائل الاعجاز(٩٣)، مختصر الصواعق المرسلة (٢٤١).

<sup>(</sup>Y) التخييل: مصدر (خيّل) قال ابن فارس: «الخاء ، والياء، واللام، أصل واحد، يدل على حركة في تلون ، فمن ذلك الخيال، وهو الشخص ، وأصله ما يتخيله الإنسان في منامه، لأنه يتشبه ويتلون أ. هـ. وخيّل اليه أنه كذا على مالم يسم فاعله من التخييل والوهم ، وتخيل له أنه كذا: أي تشبه وتخايل، وفلان يمضى على المنخيّل أي على ما خيلت أي شبهت ، يعنى على غرر من غير يقين . انظر: لسان العرب (٢٢٧/١١) ، معجم مقاييس اللغة (٢٣٥/٢)، الصحاح (١٦٩٣/٤) . وأهل التخييل هم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق وإنما قربوها لهم بإبرازها في الصور المحسوسة. لأن تلك الحقائق تعجز عن إدراكها عقول الجمهور.

انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/٨-١١)، و الصواعق المرسلة (٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف : (٣/٤) الآية (٩٣: الأفعام):(٢٦٧/٣)، الآية (١٢ :الفرقان)
 (٣٨٨/٤) الآية (٣٠٠ ق).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الأصفهانية (١٦٨) ، ومجموع الفتاوى (٧/٢-٢٥)، النبوات (٥٨)، ومنهج الأشاعرة في المقيدة (٥٤- ٥٦).

### ٢- المبحث الثاني : تعامله مع ظواهر (\*) النصوص.

تقرر في المبحث الأول أن ابن المنير يجعل العقل في باب الإلهيات والقدر حاكماً. وفيما يتعلق بأمور الآخرة وإثباتها يجعله عاطلاً.

وقد بني على هذا الأساس منهجه في التعامل مع النصوص من الكتاب والسنة .

\* فالأدلة الواردة في باب الإلهيات يرى أن ظاهرها غير مراد إذا جاءت مخالفة لما دلت عليه قواطع العقل بزعمه، وهو يرى وجوب صرفها عن ظاهرها لضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق. وقد أوردت في المبحث السابق جملة من أقواله في هذا المعنى .

وهناك الكثير من الأمثلة العملية التي توضح منهجه هذا وأكتفى هنا بالإشارة إلى بعضها: من ذلك قوله في التعليق على قول الزمخشرى: (إن معنى وصف الله بالرحمة، مجاز عن إنعامه على عباده).

قال ابن المنير: «فالرحمة على هذا من صفات الأفعال ، ولك أن تفسرها بإرادة الخير، فيرجع إلى صفات الذات، وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة. وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى..»(١).

ومن ذلك أيضاً قوله في التعليق على قول الزمخشرى: (إن معنى الغضب من الله إرادة الانتقام).

قال ابن المنير: « ... والغضب من الله عند أهل السنة والمعتزلة عبارة عما ذكره الزمخشري» (٢)

<sup>(\*)</sup> المقصود بظواهر النصوص هنا: ما يتبادر إلى الذهن من المعانى، وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام . فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، وآخر في سياق آخر، انظر: القواعد المثلى (٣٦). وانظر: المزيد من الكلام في هذا المعنى في: الموافقات (٣٨٦٣ - ٣٨٦).

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٨/١) الآية (٣: الفاعة) .

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۱۷/۱) الآية (۷: الفامخة) .

ومن ذلك أيضاً قوله في التعليق على قول الزمخشرى : (إن سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل).

قال ابن المنير: «قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخييل في غير موضع، والنكير ههنا أشد عليه، فإن إطلاق التخييل قد مضى له في مثل قوله تعالى ﴿والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة﴾ [٦٧: الزمر]، وفي مثل قوله تعالى: ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ [٦٤: المائدة] وإنما أراد به حمل الأيدى على نوع من المجاز، فمعنى كلامه صحيح، لأنا نعتقد فيهما المجاز، وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقى ، فلا بأس عليه في معنى إطلاقه ، غير أنا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق جلال الله تعالى، وإن كانت معانيها صحيحة» (١). ومن ذلك أيضاً قــوله في التعليق على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى: ﴿ ولتصنع على عينى ﴾ [٣٩: طه].

قال ابن المنير: «والمعنى يوجب عمل ﴿ولتصنع﴾ فيه لأن معنى صنيعه على عين الله عز وجل: تربيته مكلوءاً بكلاءته مصوناً بحفظه .»(٢) وحمل العين هنا على معنى الكلاءة والحفظ هو من التأويل المذموم المسمى في عرف السلف بالتحريف(٣).

وقال عن صفة الاستواء: «الاستواء المنهوب لله ليس مما يتوصل إليه بالصعود في المعارج والوصول إلى العرش، والاستقرار عليه، والتمكن فوقه، لأن الاستواء المنسوب إلى الله ليس استواء استقرار بجسم – تعالى الله عن ذلك – وإنما هو صفة فعل ، أى فعل فيه فعلاً سماه استواء» (٤)

ومن الأمثلة أيضاً: قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَكَفَرُواْ فَإِنْ اللَّهُ عَنِي عَنَكُم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.. ﴿ [٧:الزمر].

قال ابن المنير: ١٥ المحمل الصحيح للآية هو المجازاة على الشكر بما عهد أن يجازى به المرضى عنه من الشواب والكرامة، فيكون معنى الآية -والله أعلم - وإن

<sup>(</sup>١) الانتصاف : (٣٨٩/٤) الآية (٣٠: ق) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف : (١٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح العقيدة الواسطية / للهراس (٦٨).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٤/٥) الآية (١٠: ص).

تشكروايجازيكم على شكركم جزاء المرضى عنه... ومثل هذا يقدر في قوله تعالى: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر أي لا يجازي غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة» (١).

وابن المنيِّر من القائلين بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل المبعث وبعده (٢)، وقد بني على هذا أن كل ما جاء من الآيات مشعراً بوقوع الصغائر منهم يجب تأويله(٣). بمعنى صرفه عن ظاهره إلى معنى يتفق وما يقرره العقل في ذلك.

\* أما الأدلة الواردة في باب السمعيات (أو المغيبات) فهو لا يرى بأساً في إبقائها على ظاهرها، لأن العقل لا يمنع من ذلك ولا يحكم باستحالته. فجاز إبقائها على ظاهرها لذلك. والأمثلة الدالة على هذا المعنى من كلامه قد ورد ذكرها في المبحث السابق. وبما يضاف إلى ذلك قوله في التعليق على قول الزمخشري : إن رؤية جهنم في قوله تعالى: ﴿إِذَا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا ﴿ [١٧: الفرقان] مجاز. قال ابن المنير : «لا حاجة إلى حمله على المجاز فإن رؤية جهنم جائزة، وقدرة الله صالحة، وقد تظافرت الظواهر على وقوع هذا الجائز، وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكا حسياً، وعقلياً ، ألا ترى إلى قوله: ﴿سمعوا لها تغيظاً﴾. وإلى محاجتها مع الجنة (٤)، وإلى قولها: هل من مزيد؟، وإلى اشتكاثها إلى ربها فأذن لها في نفسين(٥). إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها، إذ لا محوج إليه، ولو فتح باب التأويل والمجاز في أحوال المعاد، لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادى الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفة، فالحق أنا متعبدون بالظاهر مالم يمنع مانع.٥(٦)

ومن ذلك أيضاً قوله في التعليق على قول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلُو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ﴾ [٩٣: الأنعام] إن أصل الغمرة : ما يغمر من الماء ،

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١١٥/٤) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) أعظم القائلين بذلك هم الرافضة والصونية وكثير من المعتزلة والأشاعرة.

<sup>(</sup>٣) انظر الانتصاف (١٢٩/١) الآية (٢٨: البقرة). (٤٧٩/٢) الآية (٥١: يوسف).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) تخريج هذه الأحاديث يأتني في موضعه من البحث إن شاء الله. انظر : ص (٧٣٠) ث.

<sup>(</sup>٦) الانتصاف (٢٦٧/٣) الآية (٢ أ: الفرقان).

فاستعدت للشدة الغالبة.

قال ابن المنير: «هو يجعله من مجاز التمثيل ، ولا حاجة إلى ذلك، والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على الصور المحكية، وإذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا معدل عنها (١٠).

والحق أن هذا المنهج الذي تعامل به (ابن المنير) مع ظواهر النصوص النقلية منهج خاطيء يلزم منه لوازم باطلة منها: (٢)

(T) النقل الصحيح يأتي بما يحكم العقل الصريح بخلافه (T)

٢- أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله تعالى لإضلال الخلق لا
 لهدايتهم وإرشادهم.

٣- إن الله تعالى ترك بيان الحق والصواب ، ولم يفصح به، بل رمز إليه رمزاً ،
 وألغزه إلغازاً ، لا يفهم إلا بعد عناء وجهد.

٤- إنه تعالى قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص حقائقها، وظواهرها،
 بل كلفهم أن يفهموا منها مالا تدل عليه، ولم يجعل لهم قرينة تدل على ذلك.

وهذا في الحقيقة منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة القائم في ذلك على أساس إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها وخصوصاً ما يتعلق منها بصفات رب العالمين، وعدم التعرض لها بالتحريف الذي يخرجها عن حقائقها (٤)، كما أن التفريق في هذا بين ما كان من النصوص في باب الإلهيات، وما كان منها في باب السمعيات تفريق مبتدع مبنى على أساس مبتدع كما بينت فيما سبق . والله الموفق .

الانتصاف (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (٣٥/١- ٣٦) ، والقواعد المثلي (٤٠-٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : الانتصاف : (٣٣٢/١) الآية (٢٨٦: البقرة).

<sup>: (</sup>٢١/٣) الآية (٤٧: مريم).

 <sup>(</sup>٤) انظر : منع جواز المجاز (٥٣)، والأقليه للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد / للشتقيطي (٢٩-٥٦).
 القواعد المثلي (٣٣).

# ٣- المبحث الثالث : مفهوم التأويل(\*) عنده.

التأويل في اصطلاح السلف ورد بمعنيين(١):

الأول : المآل والعاقبة : أى ما يؤول إليه الكلام من حقائق وكيفيات وهو الغالب في استعمال القرآن .

الثانى: التفسير والبيان - وهو اصطلاح الصحابة وجمهور المفسرين، وكثير من أهل العلم المتقدمين.

أما في اصطلاح المتأخرين (الخلف) فمعناه: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك(٢).

والتأويل بهذا المعنى المتأخر إنما ظهر بعد عصر السلف المتقدمين، فلم يكن يعرف عند الصحابة، والتابعين ولا علماء اللغة المتقدمين . بل كان ظهوره في الفترة التي أعقبت القرون المفضلة وهي فترة ظهور الخلاف والتفرق بين المسلمين ، وفي بيئة

<sup>(\*)</sup> التأويل في اللغة يحمل أربعة معان هي: العاقبة، والتغيير ، والتفسير، والوضوح، وهذه المعاني الأربعة ترجع إلى معنين: فالتغيير يرجع في معناه إلى العاقبة ، والوضوح يرجع في معناه إلى معنى التفسير، لأن التفسير معناه الكشف والإبانة. انظر: تهذيب اللغة / للأزهري (٢٧٧١٥)، ومعجم مقاييس اللغة (١٥٨/١)، والقاموس الخيط (١٢٤٤)، ولسأن العرب (٥٥/٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/٥، ٣٦)، (٣١/ ٢٨٨)، ومختصر الصواعق (٩/١- ١١)، وأضواء البيان (٣٢٩/١)، والإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (٤٩- ٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : الحدود /للباجي (٤٨)، والتحريفات / للجرجاني (٥٢)، والإحكام / للآمدي (٧٤/٣)، ومجموع الفتاوي (٣٥/٥)، ورسالة الإكليل (ضمن مجموعة الرسائل الكبري) (١٧/٢).

الفلاسفة (١). والمتكلمين (٢) (٣). وقد وجد المتكلمون في هذه البدعة التي ابتدعوها مهرباً لهم من المأزق الذي وقعوا فيه حينما تعارض ما قرروه بعقولهم بعيداً عن الشرع مع نصوص الشرع (٤) وبالرجوع إلى كلام ابن المنير في تعقباته للزمخشري نجده قد اعتمد هذا المعنى للتأويل في تعامله مع نصوص الكتاب والسنة وخاصة ما يتعلق منها بصفات الله عز وجل التي ينفيها عنه. فهو يرى ضرورة صرف النصوص (أو الظواهر السمعية كما يسميها) الواردة في الإلهيات عن ظاهرها إذا لم يجوز العقل مادل عليه ظاهرها. وهذه الضرورة أوجبها الانقياد لأدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق في هذا الباب كما يزعم (٥). والأمثلة على هذا المعنى من كلامه قد أوردت جملة منها في

<sup>(</sup>۱) كلمة فلسفة تتكون من مقطعين: هما (فيلو) ، و(سوفيا) ومعنى (فيلو) في اليونانية محب، و(سوفيا) الحكمة . فالفيلسوف هو : محب الحكمة . والفلاسفة مذهبهم: أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب، وليست فاعلة بالاختيار، وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى ، وينكرون حشر الأجساد ومن أشهرهم (أرسطو طاليس) ، وهو أول من عرف عنه القول بقدم العالم وكان مشركاً يعبد الأصنام، وقد أصبح مسمى الفلاسفة في عرف المتأخرين اسم لاتباعه وهم المشاءون، وهم الذين هذب ابن سيناء طريقتهم وبسطها وقررها.

انظر: الملل والنحل (٣٦٩/٢)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١٤٥ - ١٤٦) ، إغاثة اللهفان (٢٥٠ - ١٤٥) ، المعجم الفلسفي / جميل صليبا (١٠٠/٢).

<sup>(</sup>۲) المتكلمون: هم أصحاب علم الكلام الذى فشابين المسلمين حين انتشرت بينهم كتب الفلسفة والمنطق اليوناني في عهد المأمون، ويقوم منهج هؤلاء المتكلمين على أساس تقديم العقل على النقل والاعتماد التام على العقل في إثبات العقيدة. وهؤلاء المتكلمون ينتمون إلى فرق شتى، كالجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، يجمعهم كما ذكرت الاعتماد على العقل وتقديسه وإهمال النقل. وكثرة الجدال ، وإثارة النبهات ، والشك والحيرة.

انظر: الملل والنحل (٤١/١، ٤٣)، مجموع الفتاوى (١٨٣/٣)، (٢٧/٤)، شرح الطحاوية (١٦٨)، الفرق الكلامية الإسلامية (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (٤٦- ٤٩، ١٥٤)، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة (٥٤٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة (١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف (٤/ ٣٨٩) الآية (٣٠: ق).

المبحثين السابقين وهي تغني عن إعادتها في هذا الموضع. وأشير هنا إلى أن التأويل بهذا المفهوم المتأخر قد بناه المتكلمون على أصول فاسدة منها :(١)

١- جواز التعارض بين العقل والنقل، أى العقل الصريح ، والنقل الصحيح !!
 ٢- وجوب تقديم الدليل العقلي مطلقاً وذلك من جهة كونه عقلياً فقط!!

٣- عدم إفادة الدليل النقلى اليقين ، وهذا هو الذى اقتضى عندهم عدم مقدرته على معارضة دليل العقل. لأنه قطعى ، والظنى لا يقوى على معارضة القطعى، وقد بنوا على هذا أن مسائل الاعتقاد إنما تستفاد من جهة العقل لا من جهة النقل، لأن النقل لا يفيد يقيناً. وعليه فقد أسسوا عقائدهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل، ثم ينظرون في نصوص الكتاب والسنة فما وافق منها ما اعتقدوه ابتداء بعقولهم، أخذوا به اعتضاداً لا اعتماداً، وما خالفه ردوه أو حرفوه لكى يوافق ما قرروه. (٢)

٤- إن الدليل الصارف للفظ عن ظاهره، هو دليل العقل ، وهو إحالة اللفظ عقلاً.
 وهذه دعوى باطلة ، فإن أكثر ما ادعوا عليه الإحالة العقلية ، يمكن علمه بالعقل ضرورة لكنهم يخلطون بين مالا تدركه العقول ، وبين ما تمنع العقول وجوده.

وحقيقة مذهب هؤلاء المتأولة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق، ولا أوضحه لأمته، مع أمره لهم أن يعرفوه ويعتقدوه ، بل دلهم على نقيضه ، وأن نصوص الكتاب والسنة نطقت بصريح الكفر والتشبيه والإلحاد، فالمطلوب منهم اعتقاد مالم تدل عليه النصوص بل دلت على نقيضه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (٥٤٩/٢)، وفي ثنايا كلام ابن المنير من خلال الأمثلة التي أشرت إليها ما يدل على هذه الأصول الفاسدة.

<sup>(</sup>۲) انظر: المستصفى (۱۳۷/۲، ۱۳۷۸)، وأساس التقديس (۲۲۰–۲۲۱)، مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۰۶، ۲۰۷)، ودرء تعارض العقل والنقل (۱۲/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٧١١٧هـ، ٣٦١)، ودرء تعارض العقل والنقل (٢٠٢/١، ٢٠٣).

## ٤- المبحث الرابسع : استدلاله بالسنة(\*).

لم يعول ابن المنير كثيراً على أدلة السنة في مناقشاته للزمخشرى خصوصاً فيما يتعلق بباب الإلهيات من المسائل، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى المفهوم السائد لدى المتكلمين من إن دلالة السنة دلالة ظنية، كما إن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقاً (١).

ومسائل الاعتقاد، مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع ، والقطع إنما يستفاد من أدلة العقل كما يزعمون. (٢)

وباعتبار ابن المنيَّر واحد من أولئك المتكلمين كما تبين في المباحث السابقة من كونه يقدم العقل على النقل ويجعله حاكماً عليه، بل ويجعله مما يمكن الاستغناء عنه في كثير من أمور الاعتقاد، فإنه قد نهج نهجهم وسار على طريقهم.

والطريقة التي سلكها ابن المنير في الاستدلال بالسنة . أنه يجعلها كالعاضد لدليل العقل وذلك إذا لمح فيها ما يقوى حجته في الرد على الزمخشرى ، وإن كان يعتقد أن دليل العقل كاف في نفس الأمر. وهذا في المسائل المتعلقة بالإلهيات وبعض مسائل الإيمان والقدر. والأمثلة على هذا المعنى قد أشرت إلى بعضها فيما تقدم. وهي على كل حال قليلة في هذا الباب لقلة اعتماده على نصوص الوحى فيه كما أسلفت ومن الأمثلة على ما ذكرت قوله في التعليق على قول الزمخشرى : إن معنى قوله تعالى : على ما ذكرت أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ [27]: الأعراف] أي بسبب أعمالكم لا

<sup>(\*)</sup> السبب في إيرادى لهذا العنوان . أن الكثير من متكلمي الأشاعرة قد وافق المعتزلة في القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً ، وبنوا على ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج به في مسائل الاعتقاد إلا إذا جاء موافقاً للعقل. فيستدل به تعضيداً لا احتجاجاً.

انظر: الإرشاد (٣٠٢)، وأساس التقديس (٢١٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الشامل في أصول الدين / للجويني (٥٥٧) ، والمستصفى / للغزالي (١٤٥/١). والفرق بين الفرق / للبغدادي (٣٢٥)، والتمهيد / للباقلاني (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى (١٣٨/٢).

بالتفضل كما تقول المبطلة

قال ابن المنير: «يعنى بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: «الا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته، قيل ولا أنت يارسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة (())، فقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل السنة، قيل لهم: فما معنى قوله تعالى: ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ [٧٧ الزخرف]؟

قالوا: الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء العمل فضلاً منه ورحمة، لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد وجوب الديون التي لا اختيار في أدائها، جمعاً بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل الدال على أن الله تعالى يستحيل أن يجب عليه شيء....ه(٢).

أما إذا أتى دليل السنة بما يرى ابن المنير أنه مخالف لما يقرره العقل، فإن مصيره التأويل عنده، لأنه وكما تقرر في كلامه السابق يرى ضرورة تأويل دليل النقل إذا جاء على خلاف ما يقرره العقل كما يزعم (٣). ومن الأمثلة على هذا المعنى من كلامه وهي قليلة أيضاً.

قوله في التعليق على قول الزمخشرى: إن معنى وصف الله بالاستحيائية في قوله تعالى: ﴿إِن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة.. ﴿ [٢٦] البقرة] وحديث : ﴿إِن الله حيى كريم يستحيى إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً.... (٤) جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخييب العبد.

قال ابن المنير: «ولقائل أن يقول : ما الذي دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحياء الذي

 <sup>(</sup>١) تخريج هذا الحديث سيأتي في موضعه من البحث إن شاء الله. انظر: ص (١٤٦) ث.
 (٢) الانتصاف (١٠٥/٢، ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٣٨٩/٤) الآية (٣٠: ق).

<sup>(</sup>٤) تخريج هذا الحديث يأتي في موضعه من البحث إن شاء الله. انظر: ص (٢٠١) ث.

يخشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا: الله ليس بجسم ولا بجوهر فى معرض التنزيه والتقديس. وأما تأويل الحديث فمستقيم لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى ... فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه. (١)

وفى مسألة الرؤية التي هي عنده ثابتة بطريق العقل والنقل ، يورد الأدلة من السنة على إثباتها مفردة ومقرونة بالأدلة العقلية (٢).

أما في باب السمعيات (أو المغيبات) فيورد الأدلة من السنة على أساس أنها ظواهر نقلية أخبرت بأمور لا يحيلها العقل، فجاز الأخذ بها في هذا الباب، والكف عن تأويلها. والأمثلة على هذا المعنى قد سبقت الإشارة إليها في المباحث السابقة ، والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف :(١٤١/١) الآية (٥٥: البقرة).

<sup>: (</sup>٣٤٢/٢) الآية (٢٦: يونس).

## (الفصيل الثاني)

مذهبه في مسائل الاعتقاد. وفيه المباحث التالية:

- ١ المبحث الأول: مذهبه في التوحيد والصفات.
  - ٢ المبحث الثاني: مذهبه في الملائكة والأنبياء.
    - ٣- المبحث الثالث: مذهبه في اليوم الآخر.
      - ٤- المبحث الرابع: مذهبه في القدر.
      - ٥- المبحث الخامس: مذهبه في الإيمان.
         ٦- المبحث السادس: مذهبه في الصحابة.

توطهـــة : المقصود من هذا الفصل إعطاء فكرة مختصرة عن مذهب ابن المنير في مسائل الاعتقاد من خلال الاستعراض السريع لمجمل تلك المسائل الواردة في تعقيباته على للزمخشري.

وسأقتصر في هذا الفصل على مجرد العرض فقط، أما مناقشة ما سيرد فيه من مسائل ففي موضعه من المبحث . وسأشير إلى ذلك في الهامش بمشيئة الله .

## ١- المبحث الأول: مذهبه في التوحيد (١) والصفات.

لم يرد لتوحيد الألوهية ذكر في تعقيبات ابن المنير البتة، والتوحيد الذي ذكره في بعض المواضع وذكر بعض الأدلة عليه إنما هو توحيد الربوبية .(٢)

ومما بجدر الإشارة إليه هنا أن المتكلمين يهملون الكلام عن توحيد الألوهية تماماً عند كلامهم عن التوحيد، ولا يذكرونه في أنواع التوحيد التي اصطلحوا عليها<sup>(٣)</sup>، والتوحيد الذي يجهدون أنفسهم في البحث فيه وفي إثباته على اعتبار أنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل. إنما هو توحيد الربوبية. (٤) وابن المنير – كواحد من هؤلاء المتكلمين – سار على نهجهم واقتفى أثرهم في هذا الأمر، وهذا يفسر إهماله المتعمد لهذا النوع المهم والخطير من أنواع التوحيد، الذي هو في الحقيقة أهم أنواعه وهو الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه، وفيه حصلت لهم الخصومة مع الكفار من أقوامهم.

<sup>(</sup>١) انظر مناقشته في هذا الباب في المواضع التالية : (١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٨٨ ، ٤٨٢ ) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف :(١٢٩/١) الآية (٣٨: البقرة) ، (١٠٩/٣) الآية (٢١ ، ٢٢: الأنبياء) .

<sup>:(</sup>١٧٧/٤) الآية (٦٦: غافر)

<sup>(</sup>٣) المتكلمون يجعلون التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون عن الله: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال. وهو أن خالق العالم واحد. ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله. انظر: مجموع الفتاوى (٩٨/٣)، وشرح الجوهرة(٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الطحاوية (١٩).

#### أما مذهبه في الأسماء والصفات .

فالبنسبة للأسماء يثبتها كما هو الحال في مذهب أهل السنة والجماعة وليس فيها ما ينبه إليه هنا إلا ماذكره في مسألة الاسم والمسمى. من قوله: إن الاسم هو المسمى (١). وهي مسألة خلافية اشتهر الكلام فيها بين المتأخرين.

أما في الصفات فيذهب مذهب جمهور الأشاعرة في القول بإثبات سبع من الصفات فقط يسميها بالصفات العقلية (٢). بمعنى أنها تثبت بالعقل، وهذه الصفات السبع هي: العلم، القدرة ، الإرادة ، السمع، البصر، الكلام، الحياة، وفي ذلك يقول: «وأما أهل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لله تعالى علماً، وقدرة ، وإرادة، وسمعاً، وبصراً ، وكلاماً، وحياة حسبما دل عليه العقل وورد به الشرع»(٣).

أما ما عدا هذه السبع من الصفات فينفيها ويؤول معانيها ، وإن كان يذكر أحياناً اختلاف الأشاعرة في ذلك.

فهو يرى حمل اليدين على القدرة أو النعمة (٤) ، والوجه على الذات (٥) ، والعينين على الذات (١٥) ، والعينين على الكلاءة والحفظ (١٦) ، والغضب على إرادة الانتقام (٧) ، والرضا على الجزاء (٨) ، والرحمة على إرادة الخير (٩) .

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٣/١) الآيَّة (١: الفاتخة)، ومناقشته في ذلك صفحة (٣/١–١٣٠) ث

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف : (٤٤٩/٤) الآية (٢٧: الرحمن).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف : (١٣٩/٤) الآية (٦٠ : الزمر).

<sup>(</sup>٤)، (٥) انظر: الانتصاف : (١٣٩/٤) الآية (٦٠: الزمر)، (٤٦/٤) الآية (٢٧: الرحمن). وانظر مناقشته في ذلك في الصفحات التالية (٣٧٠– ٣٧٦ ، ٨٨١ ــ ٨٨٣) ث .

<sup>(</sup>٦) انظر: الانتصاف (٦٤/٣) الآية (٣٩: طه). ومناقشته في ذلك صفحة (٦٦٨، ٦٦٩،)ث.

<sup>(</sup>٧) انظر: الانتصاف (١٧/١) الآية (٧; الفاتخة) ومناقشته في ذلك صفحة (١٥٤\_ ١٥٥)ث.

<sup>(</sup>٨) انظر: الانتصاف : (١٩/٤) الآية (٧: الزمر) ومناقشته في ذلك صفحة ( ٨٦٤ ـ ٨٦٦ ) تُ

<sup>(</sup>٩) انظر: الانتصاف : (٨/١) الآية (١ :الفائخة) ومناقشته في ذلك صفحة (١٣٥، ١٤١، ١٦٩) ث .

ويقول عن استواء الله على العرش بأنه صفة فعل فعله الله في العرش سماه استواء، ولا يثبته على أنه استواء حقيقي يليق بالله عز وجل(١).

ويرى أن علو الله ليس مما يتوصل إليه بالصعود في المعارج(٢)، وأن الله ليس في السماء(٣). وكل هذه تحريفات باطلة كما سيتبين من مناقشتها في المواضع التي أشرت اليها.

وفى كلام الله يذهب إلى أنه المعنى القديم القائم بذات الرب، وأنه لا يكون بحرف ولا صوت (٤). ويرى أن مافى المصحف من الكلام ليس هو كلام الله، وإنما هو دليل على كلام الله.

أما المدلول فهو المعنى القديم القائم بذات الرب، والمعجز إنما هو الدليل لا المدلول. والدليل (أى مافى المصحف) ليس هو كلام الله حقيقة ، وإنما عبارة عنه وهو مخلوق. ويذكر أن الأشاعرة إنما عدلوا عن القول بذلك لوجهين :

الأول: أنه إطلاق موهم!

ا**لثاني:** أن السلف كفوا عنه؟ ا<sup>(٥)</sup>

وفى مذهبه هذا ما فيه من الباطل ومخالفة الحق، كما سيتبين فى مواضع مناقشته التي أشرت إليها.

وبالنسبة للألفاظ ك (الكيد، والمكر، والاستهزاء، والخداع) يرى أنها تنسب إلى الله على سبيل المقابلة والمشاكلة لمن يصدر منه ذلك من العباد.(٦)

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٧٥/٤) الآية (١٠: ص) ومناقشته في ذلك صفحة.(٩٥٣–٩٦٤) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر : الانتصاف (١/ ٥٨٢) الآية (١٤٨) النساء) ومناقشته في ذلك صفحة.(٣٢٥، ٩٤٩ـ ٥٥٠)ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف(١٥١/٣ – ١٥٢)الآية (١٤٣: الأعراف) ومناقشته في ذلك صفحة (٤٨٣ – ٤٨٨)ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف : (٦٩٢/٢) الآية (٨٨: الإسراء) ومناقشته في ذلك صفحة (٤٨٨، ٦٤١-٦٤٣) ث.

<sup>(</sup>٦) انظر: الانتصاف : (٦/١٥) الآية (٩: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (١٨٧ ١٨٨، ١٨٩) ث.

## ٢ - المبحث الثاني : مذهبه في الملائكة والأنبياء .

يذهب ابن المنير إلى تفضيل الأنبياء على الملائكة (مذهب جمهور الأشاعرة) وقد ناقش الزمخشرى في هذه المسألة وأطال الحديث معه فيها، لكون الزمخشرى ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء (١).

وفيما يتعلق بمعجزات الأنبياء . يرى أن المعجزة هي مستند صدق النبي (٢) ، ويرى مع ذلك أن الله قد يبتلي عباده بخرق العادات على أيدى الكذابين لإظهار ضلالهم ، وأجاب عن التساؤل القائل: إن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء ، حيث كانت على يد غيرهم من الكذابين الأشقياء ؟ بقوله : إن ذلك لا يمكن أن يؤخذ بنفس مطمئنة (٣) !! كذا ولم يأت بجواب مفيد في ذلك.

وفى عصمة الأنبياء يذهب إلى القول بعصمتهم من الكبائر والصغائر قبل المبعث وبعده ويرى ضرورة تأويل الآيات المشعرة بصدور بعض الذنوب من الأنبياء ، لأن فيها الحط من أقدارهم!! (٤)

وفى تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض - يمنع من تفضيل آحاد الأنبياء بعضهم على بعض، وإنما يكون التفضيل بالنسبة إلى عمومهم (٥)، وله في الرد على

<sup>(</sup>١) انظر مشلاً: الانتصاف : (١/٤/٥- ٥٩٦) الآية (١٧٢: النساء)، ومناقشة ذلك صفحة (٣٣٩\_

<sup>:</sup> الانتصاف : (٢٥/٢) الآية (٥٠: الأنعام). : الإنتصاف : (٣/٢٥) الآية (١٠: إبراهيم). : الانتصاف: (٢٠٠/٨) الآية (٧٠: الاساء).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٣٢٣/٣) الآية (١٠٥: الشعراء).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٣٠٩/٣) الآية (٣٠: الشعراء) ومناقشته في ذلك صفحة (٧٤١ ـ ٧٤٥) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف (١٢٩/١– ١٣٠) الآية (٢٨: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (٢٢١ ـ ٢٢٥ ) ث الانتصاف : (٤٠/٢) الآية (٧٨: الأنعام).

الانتصاف (٤٧٩/٢) الآية (٥١): يوسف).

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف (٢٩٧/١) الآية (٢٥٣: البقرة). الانتصاف (٧١٢/٤) الآية (١٩-٢٣: التكوير)؛

الزمخشرى فيما أساء فيه الأدب مع النبى صلى الله عليه وسلم كلام جيد يشكر عليه. (١) وهو يثبت كرامات الصالحين، (٢) ووجود الجن والشياطين وأن لهم تأثيراً في الإنسان وغيره (٣)، وأن للسحر حقيقة وتأثيراً. (٤)

## ٣ – المبحث الثالث : مذهبه في اليوم الآخر ويشتمل على المسائل التالية:

## أ - مذهبه في عذاب القبر:

يثبت ابن المنير عذاب القبر، وقد أثنى على الزمخشرى في مخالفته لما هو شائع في مذهب المعتزلة من قولهم بإنكار عذاب القبر (٥).

## ب - مذهبه في الموت، ومعاد الأبدان : ــ

الموت عند ابن المنير . أمر وجودى يضاد الحياة، وقد أنكر على الزمخشرى قوله إنه عدم محض (٦).

وفى معاد الأبدان يذهب إلى أن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدها، وأن إعادة المعدوم جائزة عقلاً ، وواقعة نقلاً. وأن الفرق بين النشأتين الأولى والثانية :

انظر: الانتصاف (٢٧٤/٢) الآية (٤٣: التوبة).

الانتصاف (٦٣/٤) الآية (١: التحريم).

الانتصاف (٦٣٤/٤) الآية (١: المزمل).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٣٠٩/٣) الآية (٣٠: الشعراء).

الانتصاف (٢٣٢/٤) الآية (٢٦، ٢٧: الجن).

<sup>(</sup>٣)، (٤) انظر: الانتصاف (٣٢٠/١) الآية (٢٧٥: البقرة )والتعليق عليه صفحات (٢٦٤ ـ ٢٦٧، ٢٦٨ ٤

\_ ١١٥٣، ٤٨٠ ) ث.: الانتصاف (٣٥٦/١) الآية (٣٦: آل عمران).

الانتصاف (٩٨/٢) الآية (٢٧: الأعراف).

الانتصاف ( ١٤٠/٢ ) الآية ( ١١٦ : الأعراف).

الانتصاف ( ٨٢١/٤ ) الآية (٤ : الفلق).

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف (٤٤٩/١) الآية (١٨٥: آل عمران) والتعليق عليه صفحة (٣٠٠-٣٠٣) ث.

<sup>(</sup>٦) انظر: الانتصاف (٥٧٥/٤) الآية (٢: الملك) والتعليق عليه صفحة ( ١٠٤٢ ـ ١٠٤٦) ث.

أن الأولى لم يتقدمها وجود ، والمنشأ ابتداء لم يكن شيئاً قبل ذلك، أما النشأة الثانية فقد تقدمها وجود، وكان المنشأ قبلها شيئاً في زمان وجوده. ثم عدم وبطلت مشيئته. وقد أنكر على الزمخشرى قوله في المعاد إنه عبارة عن تأليف الأجزاء الموجودة الباقية من البدن وتركيبها(١).

والمعدوم عند ابن المنير ليس شيئاً في الوجود ، وقد رد بهذا على الزمخشري الذي يرى أن المعدوم الممكن شيء في الوجود.(٢)

#### جـ \_ مذهبه في الشفاعة : \_

يثبت الشفاعة في أهل الكبائر يوم القيامة، وقد أنكر على الزمخشرى إنكاره لها، وأجاد في الرد عليه في مواضع عدة من الكتاب مع إيراد الأدلة عليها من الكتاب والسنة، والإجابة عن الشبهة التي أوردها الزمخشري حولها. (٣)

## د ـ مذهبه في الرؤية إ ـ

يشبت ابن المنير رؤية الله في الآخرة ، وينكر أن يكون ذلك في جهة كما هو مذهب جمهور الأشاعرة ، وهي مسألة انفردوا بها عن باقى فرق الأمة. وهو ينكر على الزمخشرى استبعاده أن يرى ما ليس في جهة أ، وقد أفاض في الرد عليه في إنكاره للرؤية وأجاد في ذلك، لكنه حاد عن الحق بما ذكره في مسألة الجهة والتجسيم. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٣٢/٣) الآية (٦٦، ٦٧: مريم).

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: الانتصاف (٨٨/١) الآية (٢٠: البقرة) والتعليق عليه صفحة (١٩٥–١٩٦) ث.

الانتصاف (١٧٨/١) الآية ١١٣: البقرة) والتعليق عليه صفحة (٢٣٩-٢٣٨) ث. الانتصاف (٧/٣) الآية (٩: مريم).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً : الانتصاف (١٣٦/١) الآية (٤٨ : البقرة) والتعليق عليه صفحة (٢٢٥ – ٢٢٧) ث.

الانتصاف (۲٫۲/۱) الآية (۱۱۹: النساء).

الانتصاف (٢٦/٢) الآية (٥١: الأنعام) والتعليق عليه صفحة (٤١٩ ــ ٤٢٠) ث . الانتصاف (٢/٨/٢) الآية (٦٤: الإسراء) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف (١٤١/١) الآية (٥٥: البقرة). الانتصاف (٣٣٧/١) الآية (٧: آل عمران).

الانتصاف (٨٤/١) الآية (١٥٣: النساء). الانتصاف (٥٤/٢) الآية (١٠٣: الأنعام).

الانتصاف (١٥٢/٢)، ١٥٤) الآية (١٤٣ : الأعراف) ومناقشته في ذلك صفحة (٤٩٤ \_ ٤٩٨)ث.

#### هـ \_ مذهبه في بقاء الجنة والنار:

ابن المنير ممن يقول ببقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبداً. وقد وجه الاستثناء في قوله تعالى: ﴿... خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم﴾ (١٢٨ : الأنعام) بأن المقصود بها عصاة الموحدين لأنهم لا يخلدون فيها (١).

٤ - المبحث الرابع : مذهبه في القدر . ويشتمل على المسائل التالية -

أ\_ مذهبه في الميثاق ، وأفعال العباد: \_

يثبت ابن المنير الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم حينما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، ويرى وجوب الإيمان به على ظاهره كما ورد فى كلام الله، وينكر على الزمخشرى جعله من باب التحييل (٢).

وأما في أفعال العباد فيذهب مذهب الأشاعرة في القول بنظرية الكسب.

وهى أن للعباد قدرة تقارن أفعالهم لا خلق لها ولا تأثير، غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. فأفعالهم تصدر عنهم بطريق الاقتران بفعل الله، والله هو الفاعل الحقيقى لأفعالهم، وهم محل لفعله فقط، فنسبة أفعال العباد إلى الله حقيقة، ونسبتها إليهم بطريق الجاز. (٣) وبهذا المذهب المتهالك والمتناقض حاول الرد على الزمخشرى

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٦٥/٢). والتعليق عليه صفحة (٤٤٠ \_ ٤٤٦) ث .

<sup>(</sup>۲) انظر: الانتصاف :(۷٦/۲) الآية (۱۷۲ : الأعراف) والتعليق صفحة (٥٠٨ ــ ٥١٣) ث .

<sup>:(</sup>٨: الحديد). الآية (٨: الحديد).

<sup>(</sup>٣) انظر : الانتصاف (٣٤٥/١) الآية (١٩: آل عمران) ومناقشته في ذلك صفحة (١٩٢ – ١٩٣، ٢٨٦).

الانتصاف (٢/٢) الآية (٨٠: الأنعام) ومناقشته في ذلك صفحة (٤٣٣) ث .

الانتصاف (۲/ ۲۰۲) الآية (۱۱: الأنفال).ومناقشته في ذلك صفحة (٥٢٠) ث.

الانتصفا (٢/ ٢٠٧) الآية (١٧: الأنفال) . ومناقشته في ذلك صفحة (٢٢٥) ث .

الانتصاف (٢/ ٦٣٢) الآية (٩٣: النحل) ومناقشته في ذلك صفحة (٦١٨) ث.

الانتصاف (١٠٧/٣) الآية (١٨: الأنبياء) ومناقشته في ذلك صفحة (٦٨٥) ث .

الانتصاف (٤/ ٣٦٢) الآية (٧: الحجرات) ومناقشته في ذلك صفحة (٩٧١) ث .

القائم مذهبه على أساس أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً. فلم يأت بطائل بل كانت ردوده مخمل الكثير من الضعف والتناقض.

#### ب ـ مذهبه في الإرادة : ـ

إرادة الله عند ابن المنير إرادة واحدة هي التي بمعنى المشيئة وهي عنده عين الحبة والرضا. فكلُّ ما أراد الله فقد أحبه ورضيه، وينكر أن يريد الله مالا يكون. بل ما أراد فلابد أن يكون على المعنى الذي قرره في الإرادة (١).

والأمر عنده غير الإرادة مطلقاً فإن الله يأمر بمالا يريد وقوعه. فلو كان الأمر يأتى بمعنى الإرادة لكان كل ما أمر الله به لابد أن يقع، لأنه ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن (٢). وقوله هذا مبنى على أساس أن إرادة الله هى مشيئته كما ذكرت آنفاً. وهو مجانب للصواب في هذا التقرير كما سيتبين من خلال مناقشته في المواضع التي أشرت إليها في الهامش.

## جــ مذهبه في الأسباب

ينكر ابن المنير - شأنه في ذلك شأن عامة الأشاعرة - ينكر الربط العادى بين الأسباب ومسبباتها، وأن يكون شيء يؤثر في شيء، فهو يرى أن النار لا تحرق بنفسها، وإنما يحصل الإحراق عندها لابها. فقد أجرى الله العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسام (٣).

وقد أنكر تبعاً لهذا المذهب أن تكون الأعمال سبباً في حصول الثواب، لأن أفعال

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٩٢/١) الآية (٢١: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (١٩٧–١٩٩) ث.

الانتصاف (١٣٩/١) الآية (٥٦: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (٢٢٧– ٢٢٨) ث.

الانتصاف (۹۲/۱) الآية (۱۷۸: آل عمران) ومناقشته في ذلك صفحة (۲۹۸– ۳۰۰) ث. (۲) انظر: الانتصاف (۹۲/۱) الآية (۲۱: البقرة) ومناقشته في ذلك ص (۱۹۹) ث.

<sup>(</sup>٣٧/٢) الآية (٧١: الأنعام) ومناقشته في ذلك ص (٣٦) ـ ٤٢٨) ث .

<sup>(</sup>٦٥٤/٢) الآية (١٦: الإسراء) ومناقشته في ذلك ص (٦٢٨ ــ ٦٣٠) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٦٧٥/٢) الآية (٦٠: الإسراء) ومناقشته في ذلك ص (٦٣٠ ـ ٦٣٤) ث.

العباد هى فعله على الحقيقة والجزاء عليها من عنده، فالكل محض فضل الله (١)، وأراد بمذهبه هذا أن يرد على الزمخشرى فى قوله: إن الثواب على الأعمال واجب على الله للعباد فى مقابل أعمالهم ليس له فى ذلك فضل. فجاء المذهبان متناقضان مخالفان للأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة . كما تبين من خلال مناقشتهما.

## د\_ مذهبه في الحكمة والتعليل:

ينفى ابن المنير أن يكون لشىء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على حكمة تقتضى إيجاد الفعل أو عدمه. وقد حرف تبعاً لذلك معانى لام التعليل فى المواضع التى تعرض لها إلى معنى (لام كى). أولام العاقبة، أو إنها على معنى الترجى والمقصود بها الخاطبين (٢).

فأفعاله تعالى فى مذهبه هذا راجعة لمحض المشيئة فقط ولا تعلق لها بحكمة ، ولا تراعى مصلحة البتة . أو كما يقول : ليست معللة بالأغراض (٣).

وقد بنى على هذا الرأى مقولات فاسدة من أمثال قوله: إن المغفرة للكافر جائزة في حكم الله تعالى عقلاً ، بل عقاب المتقى المخلص كذلك غير ممتنع عقلاً من الله

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (١٤/١) الآية (٥: الفائخة) ومناقشته في ذلك ص (١٤٦–١٥٠) ث.

<sup>(</sup>٥٣١/٥ - ٥٣٥) الآية (٧٠: النساء) ومناقشته في ذلك ص (٣١١ – ٣١٣) ث.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الانتصاف : (۳۷/۲ – ۳۸) الآية (۷۱: الأنعام) ومناقشته في ذلك . ص (٤٢٧ – ٤٣٠) ث.
 الانتصاف (١٤/٣) الآية (۲۱: السجدة) ومناقشته في ذلك . ص (٨٠٩ – ٨١٠) ث.

الانتصاف (٢٥٦/٤) الآية (٤٨: الزخرف) ومناقشته في ذلك .ص (٩٣٧) ث.

الانتصاف (٤٠٦/٤) الآية (٥٦: الذاريات) ومناقشته في ذلك .ص (٩٩٢) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (١٣/٢) الآية (٢٥: الانعام) ومناقشته في ذلك .ص (٤٠٨– ٤١١) ث.

الانتصاف (۲۰/۲) الآية (۳۵: الأنعام) ومناقشته في ذلك .ص (۲۰۹–۲۱۱) ث.

الانتصاف (۲۳/۲) الآية (٤٠: الأنعام) ومناقشته في ذلك .ص (٤١٤ – ٤١٦) ث.

الانتصاف (۲۰/۲) الآية (۱٤: الرعد) ومناقشته في ذلك .ص (٥٨١ – ٥٨٣) ث.

الانتصاف (١٠٧/٣) الآية (١٨: الأنبياء) ومناقشته في ذلك .ص (٦٨٤ – ٦٨٨) ث.

تعالى (١) !! وأنه لا يمنع أن يحذر المؤمن من عذاب الكافر أن يصيبه على الإيمان!!(٢).

ويقول أيضاً: «ويجوز عقلاً أن يثيب الكافر ويخلده في الجنة، وبالعكس في المؤمن ولولا ورود السمع بإثابة المؤمنين ، وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليه، لكان ما ذكرناه في الجواز والاحتمال ، فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد» (٣).

## هـ \_ مذهبه في التكليف بما لا يطاق: \_

يجوز ابن المنير التكليف بمالا يطاق شأنه في ذلك شأن الجمهور من الأشاعرة. وهو يبنى ذلك على أساس أن العبد مكلف بما هو من فعل الله ، وذلك عين التكليف بمالا يطاق . فالتكاليف بهذا لمفهوم كلها على خلاف الاستطاعة، وذلك من الله عدل لأنه الملك الذي لا يسأل عما يفعل (٤)

## و ــ مذهبه في التحسين والتقبيح: ــ

يرى ابن المنير أن حسن الأشياء وقبحها إنما يعرف بطريق الشرع، أما العقل فلا مدخل له في ذلك البتة (٥)، وهو بهذا يرد على الزمخشرى الذي يرى أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء وأن الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، أما الشرع فإنه كاشف ومبين لتلك الصفات فقط.

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف :(٦٩٦/١) الآية (١١٨٠: المائدة) ومناقشته في ذلك .ص (٤٠٠ – ٤٠٣) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف: (٦٨/٤) الآية (٦: التحريم) ومناقشته في ذلك. ص (١٠٣٩–١٠٤٠) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف: (٧١٥/٤) الآية (٦: الانفطار) ومناقشته في ذلك .ص (١١٠٨–١١٠٩) ث.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف: (٢/١٦) الآية : (٢٨٦: البقرة) ومناقشته في ذلك . ص (٢٧٢ – ٢٧٥) ث.

<sup>:(</sup>۲۲۹/۲) الآية : (۹۰: النحلُ) ومناقشته في ذلك. ص (۲۱۸–۲۲۰) ث.

<sup>:(</sup>٣٨٨/٤) الآية : (٢٩: ق) ومناقشته في ذلك .ص (٩٧٧– ٩٧٩) ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف: (١٢٣/١) الآية : (٢٩: البقرة) ومناقشته في ذلك. ص (٢٠٤–٢٠٨) ث.

<sup>:(</sup>٣٥/٢) الآية (٦٨: الانعام) ومناقشته في ذلك . ص (٢٦١–٤٢٢) ب.

<sup>:(</sup>٩٥ - ٩٤/٢) الآية (٢٠: الأعراف) ومناقشته في ذلك . ص (٩٥ - ٤٦٦) ت.

<sup>:(</sup>١٧٧/٤) الآية (٦٦ : غافر) ومناقشته في ذلك . ص (١٠٠٢ – ١٠٠٤) ث.

## ز\_ مذهبه في الرزق: \_

يرى ابن المنير أن كل ما يكتسبه الإنسان من الحلال والحرام فهو رزق من الله . وهو بهذا يرد على الزمخشرى الذى يرى أن الحرام لا يسمى رزقاً، ولا تجوز إضافته إلى الله (١).

## ٥ \_ المبحث الخامس: مذهبه في الإيمان: \_

في تعريف الإيمان يذهب ابن المنير إلى أن معناه: التصديق فقط في اللغة والشرع معاً. أما الأعمال فقدر زائد على الإيمان وهو معقول بدونها، وتركها لا يؤثر فيه بالنقصان، لأن التصديق محله القلب وهو لا يتفاضل، وقد بني على هذا أن عصاة الموحدين مؤمنون بإطلاق .(٢) وقد جانب الصواب في هذا وبيان ذلك في مواضع مناقشتة التي أشرت إليها. والعاصى عنده إذا مات مصراً على الكبيرة فإنه تحت المشيئة. إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ثم يخرجه من النار برحمته. ولا يخلد في النار أحد من عصاة الموحدين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٤٠/١) الآية (٣: البقرة) والتعليق عليه صفحة (١٦٨ - ١٧٠) ث.

الانتصاف: (٣٤٥/٢) الآية (٣١: يونس).

الانتصاف: (٤١٨/٢) الآية (٨٦: هود).

الانتصاف: (٢٦/٢) الآية (٢٢: الرعد).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٣٩/١) الآية (٣: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (٣٩/١–١٨٦) ث.

<sup>: (</sup>٢/٥٥/١) الآية (٢١٢: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (٢٤٤ – ٢٤٦) ث.

<sup>: (</sup>٢٥٧/١) الآية (٦٥ : المائدة) ومناقشته في ذلك صفحة (٣٧٩–٣٨١) ث.

<sup>: (</sup>٣٣٠/٢) الآية (٩: يونس) ومناقشته في ذلك صفحة (٥٤٤) ث.

<sup>: (</sup>٣/ ١٧٤) الآية (١: المؤمنون) ومناقشته في ذلك صفحة (٧٠٨–٧٠٨) ث.

<sup>: (</sup>٤/ ٢٣٤) الآية (٥٢: الشوري) ومناقشته في ذلك صفحة (٩٢٨- ٩٣٠) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (١٧/١) الآية (٧: الفامخة) والتعليق عليه صفحة (١٥١–١٥٤) ث.

<sup>(</sup>٢١٢/١) الآية (٢١٧): البقرة) والتعليق عليه صفحة (٢٤٠) ث.

## أما في مسألة التوبة :

فيري أن الصغائر لها حكم الكبائر في وجوب التوبة منها ، وأنها لا تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر كما يذكر الزمخشري ، بل لابد في تكفيرها من التوبة وهي في الآخرة محت المشيئة كما هو الحال في الكبائر.(١)

والتوبة عنده تتبعض ، فتصح من ذنب وإن كان صاحبه مصراً على غيره (٢).

٦\_ المبحث السادس : مذهبه في الصحابة .

مذهب ابن المنير في الصحابة مذهب سديد وموفق، وهو الموافق لما عليه أهل الحق فيهم. فقد أنكر على الزمخشري قدحه في بعض الصحابة وتبرأ من مقالته فيهم، وترضى

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٣٦/١) الآية (٢,١): البقرة) والتعليق عليه صفحة (١٥٩- ١٦١) ث.

<sup>(</sup>٤٤١/٣) الآية (٧: العنكبوت) والتعليق عليه صفحة (٧٨٨ – ٧٨٨) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٢٧/١) الآية (٣: النساء) والتعليق على ذلك ص (٣٠٥- ٣٠٦) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٢٥/٢) الآية (١٢٨: الأنعام).

<sup>(</sup>٣٦١/٤) الآية (٦، ٧: الحجرات) وانظر التعليق على ذلك ص (٩٦٣– ٩٦٩) ث.

# (القسم الثاني)

(العرض والمناقشة)

# ﴿سورة الفاتحة

## الآيات:

- ﴿ إِنَّ الْعَبْدِ اللَّهِ الْآلِبُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ
  - ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْنَعِينُ
- ﴿ ... غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ

(بســـم الله الرحمن الرحيم) (1: الفاتحة).

١ - قال الزمخشرى : «... فإن قلت: ما معنى تعلق اسم الله تعالى بالقراءة،
 قلت فيه وجهان: \_\_

أحدهما: أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة في قولك: (كتبت بالقلم) على معنى أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة ، حتى يصدر بذكر الله . . . 8 (١)

\* قال ابن المنير : «وفى قوله: إن اسم الله هو الذى صير فعله معتبراً شرعاً حيد عن الحق المعتقد لأهل السنة فى قاعدتين ، أحدهما: \_ أن الاسم هو المسمى . والأخرى : أن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لا غير ، فعلى هذا تكون الاستعانة باسم الله معناها: اعتراف العبد فى أول فعله بأنه جار على يديه ، وهو محل له لا غير ، وأما وجود الفعل فيه ، فبالله تعالى أى: بقدرته تسليماً لله فى أول كل فعل . والزمخشرى رحمه الله لا يستطيع هذا التحقيق ، لاتباعه الهوى فى مخالفة القاعدتين المذكورتين ، فيعتقد أن اسم الله تعالى الذى هو التسمية معتبر فى شرعية الفعل لا فى وجوده ، إذ وجوده على زعمه بقدرة العبد ، فعلى ذلك بنى كلامه أقول : دعواه أن عند أهل السنة الاسم غير المسمى ممنوعة ، وتحقيقه قد ذكر فى غير هذا الكتاب .» (٢)

التعليق: ــ

اشتمل كلام ابن المنير هنا على مسألتين : ـ

الأولى: في الاسم، هل هو المسمى أو غيره؟

وهذه المسألة من المسائل التي اختلف الناس فيها، واشتهر فيها النزاع بعد الأئمة،

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣/١).

أحمد (١) وغيره.

والذى كان معروفاً عند أثمة السنة الإنكار على الجهمية ،(٢) الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة، وهم الذين أطلقوا القول بأن الاسم غير المسمى، ولهذا يروى عن الشافعي(٣)، والأصمعي(٤)، وغيرهما أنهم قالوا : \_

انظر: الفرق بين الفرق (٢١١) ، التبصير في الدين (١٠٧) ، الملل والنحل (٩٧/١). مجموع الفتاوي (٢٠/٦) ، الفتوي الحموية (٩٥) ، شرح الطحاوية (٢٠٥).

(٣) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى ، القرشى ، المطلبى ، أبو عبد الله، أحد الأثمة الأربعة ولد فى غزة بفلسطين ، وحمل إلي مكة وزار بغداد مرتين، وقصد مصر سنة (١٩٩) هـ وتوفى بها. كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات ، أفتى وهو ابن عشرين سنة، وكان ذكياً مفرطاً. توفى سنة. (٢٠٤)هـ. من تصانيفه : كتاب الأم ، فى الفقه، والمسند ، وأحكام القرآن، واختلاف الحديث.

انظر: وفيات الأعيان (١٦٣/٤) سير أعلام النبلاء (٥/١٠) ، تهذيب التهذيب (٢٥/٩) الأعلام (٢٦/٦) ، معجم المؤلفين (٣٢/٩).

(٤) هو: عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي، راوية العرب، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان، نسبته إلي جده أصمع ، كان كثير التطواف في البوادي ، يقتبس علومها ويتلقي أخبارها. أخباره كثيرة جداً ولد سنة (١٢٢) هـ، وتوفى سنة (٢١٦) هـ وقيل (٢١٧) هـ تصانيفه كثيرة منها : خلق الإنسان والفرق، والدارات، والخيل.

انظر : وفيات الأعيان (١٧٠/٣)، سير أعلام النبلاء (١٧٥/١٠)، بغية الوعاة (١١٢/٢) الأعلام (١٦٢/٤)، معجم المؤلفين (١٨٧/٦).

<sup>(</sup>۱) هو : أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام ، المشهور في الفقه والحديث ونصرة الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة، أعز الله به السنة، وقمع به البدعة، وفضائله لا تخصر، ولد سنة (١٦٤) هـ، وتوفى سنة (٢٤١) هـ . من تصانيفه : المسند ، والزهد ، والرد علي الجهمية والزنادقة. انظر: وفيات الأعيان (٣٣/١) هـ . سير أعلام النبلاء (١٧٧/١)، تهذيب التهذيب (٧٢/١)، الأعلام (٢٠٣/١)، معجم المؤلفين (٣٦/٢).

<sup>(</sup>Y) الجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندى ، الذى أظهر نفى الصفات والتعطيل، وقد أخذ مذهبه هذا عن الجعد بن درهم، الذى ضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط، وأخذه الجعد عن إيان بن سمعان، وأخذه أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم، اليهودى الساحر، الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم.

إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة(١) (٢).

ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال : الاسم هو المسمى ، وإنما روى ذلك عن بعض المنتسبين إلى السنة بعد الأثمة، وأنكر ذلك عليهم أكثر أهل السنة .

وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبرى (٣) في كتابه المسمى «صريح السنة»: أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، لا من الصحابة ولا من التابعين، ثم نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله في ذلك، وأنه كان يقول: اللفظية جهمية.

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأثمة ، وأن حسب الإنسان أن ينتهى إلى قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.. ١٨٠١: الأعراف (٤) وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى ، وهذا الإطلاق، اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. (٥)

فالاسم يراد به المسمى تارة ، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى ، فإذا قلت : قال الله

<sup>(</sup>۱) الزندقة: لفظ فارسى معرب، يطلق على الذى لا يؤمن بالآخرة، ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر. كما يطلق على كل متهتك مستهتر يتكلم فى الدين بما هو كفر صراح دون نظر أو استدلال. كما يطلق هذا اللفظ على أتباع ما نى ومزدك. القائلين بالنور والظلمة وأنه يجب تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس.

انظر بغية المرتاد (السبعينية) (۱۰٤)، ولسان العرب (۱۶۷/۱۰)، فتح البارى (۲۸۲/۱۲) ، دائرة المعارف الإسلامية (۱۶/۱۰)

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٠٧/٢ – ٢١٢)، ومجموع الفتاوي (١٨٧/٦).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العالم، المجتهد، عالم عصره، أبو جعفر الطبرى، صاحب التصانيف البديعة من أهل طبرستان. مولده سنة (٢٢٤) هـ أكثر من الترحال ، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء، وكثرة تصانيف، توفى رحمة الله سنة (٣١٠) هـ. ومن تصانيفه: كتاب تاريخ الطبرى، وتفسير الطبرى، وصريح السنة.

انظر: وفيات الأعيان (١٩١/٤). سير أعلام النبلاء (٢٦٧/١٤)، البداية والنهاية (١٩٦/١)، الأعلام (٦٩١٦). الأعلام (٦٩١٦). معجم المؤلفين (١٤٧/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب (صريح السنة) / الطبري (٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوي (١٨٥/٦ – ٢١٣). وبدائع الفوائد (١٦/١–١٨) .

كذا...أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك ، فهذا المراد به المسمى نفسه.

وإذا قلت: الله اسم عربى، والرحمن اسم عربى، والرحيم من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره، لما فى لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فهو حق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه اسما، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر خلاف الطوائف في هذه المسألة:

وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح، إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل: مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى، فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله غيره، ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه ، فلا يكون الله تعالى سمى نفسه باسم، ولا تكلم باسم من أسمائه . فهولاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل ، أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله، وأن علم الله غير الله وأمثال ذلك، لأن لفظ الغير مجمل يحتمل الشيء البائن من غيره، ويحتمل الشيء الذي ليس هو إياه، ولا هو بائن عنه، فمن قال : إنه غيره ليجعله بائناً عنه، كان كلا المعنيين صحيحاً ، وإن كان ألعبارة تقصيره (٢) وقال في موضع آخر: ﴿وأما الذين يقولون: إن ﴿الاسم للمسمى﴾ كما يقوله أكثر أهل السنة، فهولاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول . قال الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ وقال: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ ولكن يراد به قيل لهم أهو المسمى، وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه مباين له، فهذا باطل، فإن الخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه، فكيف بالخالق وأسماؤه من كلامه وليس كلامه بائناً عنه، ثان

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٧٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/٦-٢٠٧).

المسألة الثانية : قوله : إن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لا غير .

وهذه المسألة : هي التي ضلت فيها فرقتا القدرية(١)، والجبرية، على حد سواء.

فالقدرية : ترى أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالاً، (٢)وهذا ظاهر كلام الزمخشري في هذه المسألة .

أما الجبرية فهى على النقيض من ذلك: فالعبد عندهم إنما هو محل لفعل الله، وليس له فعل على الزمخشرى. وكلا هذين المذهبين ظاهر الفساد.

والصواب في هذه المسألة كما قرره أهل السنة والجماعة: أن الحق وسط بين هاتين الفرقتين الجافيتين، فيرون: \_ أن للعباد مشيئة وقدرة على أعمالهم بمقتضاها، يثابون أويعاقبون، ولكن هذه القدرة وتلك المشيئة تهيمن عليها وتخيط بها قدرة الله عز وجل ومشيئته، فلا يقدر العبد على غير ما شاءه الله وأراده في كونه، وليس معنى مشيئة العبد وقدرته على عمله أنه خالق لعمله، بل الله عز وجل هو خالق العامل وعمله، وقد قال تعالى: ﴿... لمن شاء منكم أن يستقيم\* وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين عمالين ؛ (٢٨ ، ٢٩ : التكوير).

فالآية الكريمة تدل على أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة واختيار، وإن

<sup>(</sup>۱) القدرية: - هم نفاة القدر، نسبوا إليه لنفيهم إياه بقولهم : إن العبد هو الذى يخلق فعله . عكس الجبرية، وتطلق هذه التسمية على فرقة المعتزلة، لأنها هى التى ورثت القول بهذه المقولة، وأول القدرية هو – على الأرجح – معبد الجهنى المقتول سنة ٨٠ هـ. انظر : الفرق بين الفرق (١٨، ١١٧)، التبصير في الدين (٢٣)، الملل والنحل (٥٢/١)، شرح صحيح مسلم / للنووى (١٥/١)، شرح الطحاوية (٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : الملل والنحل (٧/١٥) وانظر مذهب المعتزلة في هذه المسألة في مصادرهم التالية : المغنى / للقاضي عبد الجبار (٣٤٠-٣٤٧) وشرح الأصول الخمسة (٣٣٦) ، والحيط بالتكليف (٣٤٠-٣٤٧)

 <sup>(</sup>٣) انظر: رسالة الرد علي الرافضة (١٧٠)، وانظر مذهب الأشاعرة في هذه المسألة في مصادرهم التالية:
 أصول الدين للبغدادي (١٣٣ – ١٣٤)، والإرشاد (١٧٣)، والمواقف (٣١١)، و شرح الجوهره (١٠٣).

كان ذلك لا يتم إلا بإذن الله ومشيئته .

وقال تعالى: ﴿تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ [٢٧: الزخرف]. وقال تعالى: ﴿وَذُوقُوا عَذَابِ الْحَلد بما كنتم تعملون ﴾ [١٤: السجدة].

فالآيتان فيهما دلالة واضحة على أن عمل العبد، وكسبد، يضاف إليه، وأن له قدرة على عمله وله مشيئة يثاب أو يعاقب بمقتضاها، لا أنه محل لفعل الله فقط كما زعم ابن المنير.

وقد جاء فى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنهما، (١) قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ينقل معنا التراب، وهو يقول: «والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا..» (٢). فالحديث واضح الدلالة على أن كل شىء بقدر الله وأمره بما فى ذلك الاهتداء ، ولهذا قال تعالى : ﴿من يهد الله فهو المهتدى﴾ [١٧:الكهف].

وقد أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث، الاهتداء والصلاة والصوم للعباد، لكنه بين مع ذلك أنهم لم يخلقوا ذلك ولم يوجدوه بأنفسهم، وإنما عملوه، وكسبوه، بإقدار الله لهم على ذلك، وتوفيقهم له، وهذا واضح فى قوله: والله لولا الله ما اهتدينا، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكما أن الهادى تعالى ليس هو عين المهتدى، فكذلك الهداية ليست هى عين الاهتداء (٣).

<sup>(</sup>۱) هو : البراء بن عازب بن الحارث الأوسى الأنصارى، أبو عمرو ، وقيل أبا عمارة، صحابى ابن صحابى. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة ، نزل الكوفة، ومات أيام مصعب بن الزبير سنة (٧١)هـ وقيل (٧٢) هـ عن بضع وتمانين سنة. انظر : أسد الغابة (٢٠٥/١)، سير أعلام النبلاء (٣١)هـ وقيل (٧٢) ، الأعلام (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من رواية البراء بن عازب رضى الله عنهما. رواه البخارى في صحيحه. كتاب الجهاد والسير / باب غزوة والسير / باب غزوة البراء بن عادت (٢١٣/٣)، والفظ له. ومسلم في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (٢١٤٣٠/٣)

<sup>(</sup>٣) انظر : معارج القبول (٣٤٩/٢– ٣٥٠). وانظر : شفاء العليل (١١٧، ١٤١).

فكل دليل صحيح يقيمه الجبرى فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء وأنه على كل شيء قدير ، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان، ومالم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش، وهبوب الرياح ، وحركات الأشجار!

وكل دليل صحيح يقيمه القدرى، فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وأنه مريد مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته.

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، دل على مادل عليه القرآن الكريم، وسائر الكتب المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته، لجميع مافى الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.(١)

فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى، ومفعول لله تعالى، ومفعول لله تعالى، وليس هو نفس فعل الله، فقرق بين الفعل والمفعول ، والخلق والمخلوق (٢)

<sup>(</sup>١) انظر شفاء العليل (٩٤– ٩٥) وشرح الطحاوية (٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (٤٣٩)، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (٧٥).

٢ \_ عاد كلام الزمخشرى : «.. فإن قلت: ما معنى وصف الله بالرحمة، ومعناها العطف والحنو، ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده..» .(١)

\* قال ابن المنيو: «فالرحمة على هذا من صفات الأفعال، ولك أن تفسرها بإرادة الخير فيرجع إلى صفات الذات، وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى، فمنهم من صرفه إلى صفة الذات ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل»(٢)

#### التعليق: ــ

هذه الصفة من صفات الله تعالى التى تأولتها المعتزلة، والأشاعرة على غير ما جاء في الكتاب والسنة، فنفوا ظاهرها عن الله سبحانه وتعالى ، بشبهات ومحاذير ما أنزل الله بها من سلطان.

وقبل الحديث عن هذه الصفة بعينها، أود أن أشير بوجه عام إلى بعض الشبه التى تعلق بها كل من هاتين الطائفتين \_ أعنى المعتزلة والأشاعرة \_ فيما نفوه من صفات الله والرد عليهم ، كتقدمة للحديث في هذه الصفة، وما سيعقبها من صفات فأقول وبالله التوفيق: \_

أما المعتزلة: فشبهتهم هى: \_ قولهم: لو قامت بذات الله صفات وجودية لكان مفتقراً إليها، وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقراً إلى غيره، ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص، ثم إن إثبات الصفات لله يؤدى إلى مشاركته في القدم الذي هو أخص صفاته. (٣)

أما الأشاعرة : فشبهتهم في نفيهم للصفات الاختيارية قولهم: \_ لو قامت به هذه

الكشاف (٨/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۷/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر/ شرح الأصول الخمسة (١٩٥، ٢١٦، ٢١٨)، والمحيط بالتكليف (٢٠٣).

الصفات لكان محلاً للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله، وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به، ومنهم من ينفيها لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار (١)

والجواب عن هذه الشبه مبنى على مقدمتين: \_

## المقدمة الأولى : \_

أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له أقصى ما يمكن من الأكملية ، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية مع دلالة السمع على ذلك.

فقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال.

قال تعالى: ﴿ أَفْمِن يَخْلُقُ كَمِن لا يَخْلُقُ أَفْلاً تَذْكُرُونُ ﴾ [١٧: النمل].

وقال تعالى: ﴿ قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أن يتبع أم من لايهدًى إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون ﴾ [٣٥: يونس].

فبين تعالى أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، فمن عدل هذا بهذا فقد تعدى وظلم.

وبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدى إلى الحق أحق بالاتباع، ممن لا يهدى إلا أن يهديه غيره، فلزم أن يكون الهادى بنفسه هو الكامل.

<sup>(</sup>۱) انظر/ المواقف في علم الكلام (۲۷۰، ۲۷۰)، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (۱۵۸ – ۱۵۹)، المسائل الخمسون في أصول الدين (٤٣)، شرح المقاصد (٦١-٦٥)

#### المقدمة الثانية: \_

إن هذا الكمال لابد أن يكون ممكن الوجود ، وأن يكون سليماً عن النقص، لكون النقص ممتنعاً عن الله، فإذا كان صريح العقل يقضى بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات المتصفة بها، فضلا عن أن تكون أكمل منها ، ويقضى بأن الذات المتصفة بها أكمل ، علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات.

فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال، وما اتصف به وجب له، امتنع بجرد ذاته عن هذه الصفات فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديراً ممتنعاً.

وعليه فقول من يقول: إنه اكتمل بغيره. ممنوع فإن إطلاق القول على صفات الله أنها غيره، أو ليست غيره مخالف لما عليه السلف رضوان الله عليهم بما فيه من الإجمال(١)، بل هي صفات له أزلية، لم يزل جل ذكره، ولا يزال موصوفاً بما وصف به نفسه، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته.(٢)

أما قول القائل : \_ لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليها، وهي مفتقرة إليه.

فيقال: \_ إن هذا يمكن إذا قدرنا أن هناك ذات تقوم بها الصفات، وذات لا تقوم بها الصفات، إنما يمكن في بها الصفات، وهذا ممتنع، فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات، إنما يمكن في الذهن لا في الخارج.

ثم يقال : \_ ما تعنى بالافتقار؟ أتعنى أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها، أو العكس؟ أم تعنى التلازم، وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟

<sup>(</sup>١) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل / لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠٦/٤).

و شرح الطحاوية (٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح السنة (۱۸۰/۱).

فإن عنيت الأول فهو باطل ، لأن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له ، وصفاته لازمة له ليست من مفعولاته

وإن عنيت التلازم فهو حق، وذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما. (١) أما قول القائل: إنها أعراض (٢) لا تقوم إلا بجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص، فيقال: إن هذه الألفاظ التي ذكرت ألفاظ مجملة محتمل حقاً وباطلاً، فماذا تعنى بقولك إنها أعراض؟

هل تعنى أنها قائمة بالذات، أم تعنى أنها آفات ونقائص؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح، وإن عنيت الثاني فهو ممنوع.

وقولك: العرض لا يقوم إلا بجسم ، يعارضه أن الحي يقال له عليم قدير عندك، وهذه أسماء لا يتسمى بها إلا جسم ، كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضاً لا يوصف بها إلا جسم ، فما كان جواباً لك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لمن يثبت الصفات .

<sup>(</sup>١) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (٢٠٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الأعراض : جمع عرض والعرض: ما قام بغيره، ويقابل الجوهر والذات، فالجسم جوهر واللون عرض، والعرض ملازم لا ينفك عن الماهية كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان ومفارق ينفك عن الشيء كحمرة الخبل.

والعرض العام: ما يصدق على أنواع كثيرة كالبياض للثلج والقطن، والقول بالعرض ضد القول بالذات، ويطلق على كل ما يطرأ على الموجود لا من ناحية ذاته، بل من ناحية الظروف المستقلة عن طبيعته. انظر: رسالة الحدود / ابن سينا (٢٥)

<sup>:</sup> معيار العلم / الغزالي (١٩٦٨) ، تهافت التهافت (٣٦٥). : مفات العامة / المناب ( ٨٦٠)

<sup>:</sup>مفاتیح العلوم / الخوارزمی (۸٦) بالتر خاصر الرسط الرسط المراد (۱۸۰۰)

<sup>:</sup> التعريفات / الجرجاني (١٥٣ – ١٥٤).

المعجم الفلسفي/ جميل صليبيا (١٨/٢-٧٠).

المعجم الفلسفي / مجمع اللغة العربية (١١٨).

ويقال له : ما تعنى بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟

أتعنى بالجسم المركب الذى كان مفترقاً فاجتمع؟ أم تعنى به ما هو مركب من الجواهر الفردة (١)، أو ما يمكن الإشارة إليه؟ فإن عنيت به الأول، لم نسلم أن هذه الصفات التى سميتها أعراضاً ، لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير، وإن عنيت به الثانى لم نسلم بامتناع التلازم ، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه، فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير.(٢)

أما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به .

فيقال: الأعراض والحوادث لفظان مجملان ــ لم يرد نفيهما ولا إثباتهما في الكتاب والسنة ـ فإن أريد بها ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي: الأمراض والآفات، فهذه من النقائص التي تنزه الله عنها، وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص، فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكمال، الذي يكون المتصف بها أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها. (٣)

ثم إنه لا يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى كالإماتة، والإحياء، والخلق

<sup>(</sup>۱) الجوهر الفرد: الجوهر: يطلق عند الفلاسفة على معان ، منها الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديماً ويقابله العرض. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا التعريف مأخوذ من اليونانيين لأنهم أول من قال به. وسموه بذلك لأن جوهر الشيء أصله. (والجوهر الفرد): يطلق في الأصل على النظرية الذرية العامة التي وصفها ديمقريطس. ومعناه عند المتكلمين. الجزء الذي لا يتجزأ.

انظر: رسالة الحدود / لابن سيناء: (٢٣). والجواب الصحيح: (٢٠٤/٣ -٢٠٥٠) ومنهاج السنة (١٣٩/٢).

دائرة المعارف الإسلامية (١٧٣/٧ - ١٧٤). المعجم الفلسقي (٤٢٤/١ ع - ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق (٢١٦/٤).

والتصوير، والغضب ، والرضا، ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه، حلول الحوادث بالله تبارك وتعالى، لأن الله عندما يخلق، أو يتكلم ، أو يغضب، أو يرضى، لا يكون ذلك قد حدث له بعد أن كان ممتنعاً عليه.

فالله تعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال قبل خلقه، وحدوث الكلام والخلق والتصوير في وقت دون وقت غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، فالكاتب في حال الكتابة يسمى كاتباً بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتباً بالفعل في حال عدم مباشرة الكتابة. (١)

ثم إن الأفعال المتعلقة لقدرته ومشيئته يمتنع أن يكون كل واحد منها أزلياً ، ولا يلزم أن يكون وجودها في الأزل صفة كمال ، بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها.(٢)

ويقال أيضاً؛ لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ، بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصاً مثال ذلك : تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال، ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصاً.

فكل منها كمال حين وجوده، ليس بكمال قبل وجوده، بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده نقص (٣)

والحوادث التي يمتنع كون كل منها أزلياً ولا يمكن وجودها إلا شيئاً فشيئاً، إذا قيل فيها أيهما أكمل أن يقدر على فعلها شيئاً فشيئاً، أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئاً فشيئاً، أكمل ممن لا يقدر على ذلك، وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور، وتقولون إنه يقدر على أمور مباينة له . ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الرسائل (٣٤/٢–٣٦).

فإذا قلتم: لا يقدر على فعل متصل به، لزم أن لا يقدر على المنفصل، فلزم قولكم أن لا يقدر على المنفصل، فلزم قولكم أن لا يكون خالقاً لشيء وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه.(١)

أما قول القائل: إن القديم أخص وصف لله، فليس بصحيح، بل أخص وصف له مالا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين ، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم. والقدم ليس من خصائص الذات المحردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها فضلاً عن أن تختص بالقدم.

فالذات متصفة بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها، ولا رباً، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة ، وليست صفاته نبياً. (٢)

إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذى يدل عليه المعقول ، وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة ، وهم سلف الأمة وأثمتها الذين أثبتوا مادل عليه الكتاب والسنة من الصفات، ونزهوه عن مماثلة المخلوقين .

فإن الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، وغيرها من الصفات، هي صفات كمال ممكنة لا نقص فيها ، فإن من اتصف بها ، والنقص في انتفائها لا في ثبوتها. (٣)

ونعود الآن إلى الكلام عن صفة الرحمة التي وردت في الآية الكريمة.

فقد جانب كل من الزمخشرى، وابن المنير الصواب في تفسير معنى الرحمة كصفة من صفات الله من باب المجاز، من صفات الله من باب المجاز، ومراده نفى حقيقتها التي جاء بها ظاهر الآية الكريمة، تبعاً لمذهبه الاعتزالي الذي ينفى ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الرسائل (٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي (٧٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (٢١٤/٤).

أما ابن المنير فقد اكتفى بنقل مذهب الأشاعرة، وهذه من الصفات التى ينفونها عن الله، (ويقولون هى مجاز) ، فيصرفونها إما إلى صفة الذات أو إلى صفة الفعل، فإذا صرفوها إلى صفة الذات فمرادهم أنها قديمة أزلية، لا تتعلق بمشيئة الله واختياره ، بناءً على أصلهم أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته واختياره (١)

وإذا صرفوها إلى صفة الفعل ، فمعناها أنها منفصلة عن الله باثنة منه، وهي مضافة إليه لا أنها صفات قائمة به، فيؤولونها عند ذلك بالقدرة أو الإرادة، (٢) وقد تقدم بيان شبه الطائفتين والرد عليهما

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): - «.. والصواب أن حميع هذه التأويلات مبتدعة ، لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منها، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث» (٣).

وقد بنى المعتزلة، والأشاعرة إنكارهم لهذه الصفة على دعوى أنها فى المخلوق ضعف وخور، وتألم للمرحوم ، وهذه الدعوى باطلة من وجهين: \_

١ ــ أن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة.

قال تعالى: ﴿وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة ﴾ [١٧: البله].

٢ ـ لو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك ، لم يجز أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة له كذلك، كما أن العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام فينا يستلزم من النقص ما يجب تنزيه الله عنه. وأيضاً فنحن نعلم بالاضطرار، أنا إذا فَرضنا موجُودين، أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر قد استوى عنده هذا وهذا ، وليس عنده ما يقتضى جلب منفعة، ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل (٤)

ثم يقال : كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح بها كتابه في أُمَّ القرآن ، وهي من أُظهر شعار التوحيد كيف يكون مجازاً ؟ إنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٠/٥=٤١١).

<sup>(</sup>٣) مجموع القتاوي (٤٠٩/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١١٧/٦) بتصرف.

الراحمين التي وسعت كل شيء مجازاً، ورحمة العبد الضعيفة القاصرة المخلوقة المستعارة من ربه حقيقة، لأن العباد إنما جعلت لهم هذه الصفات التي هي كمال في حقهم من آثار صفات الرب تعالى، فكيف تكون لهم حقيقة وله مجاز ؟! (١)

أما قول الأشاعرة إنها من صفات الذات، التي لا تتعلق بالمشيئة والقدرة، فيرده قول الله تعالى : ﴿ يَعِذُبُ مِن يَشَاء ﴾ [٢١: العنكبوت].

فالرحمة ضد التعذيب، والتعذيب فعله، وهو يكون بمشيئته فكذلك الرحمة.

وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات الباينة، لزم أن لا تكون صفة للرب، بل تكون مخلوقة له، وهو إنما يتصف بما يقوم به لا بالمخلوقات ، فلا يكون الرحمن الرحيم.(٢)

ومذهب السلف الصالح في هذه الصفة وغيرها من صفات الله ، هو الموافق للأدلة الثابتة الصحيحة، من الكتاب والسنة، والعقل الصريح، حيث يقفون مع ظاهر النصوص، ولا يتعدونها إلى تأويلات لا دليل عليها، وقاعدتهم في ذلك: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، (من غير تمثيل (٣) ، ولا تكييف (٤) ، ولا تحسيف (١٥) ولا تعطيل) (١٦) ، على حد قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲/۰۲۱ - ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) التمثيل / معناه التشبيه: وهو اعتقاد أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين . فلا يقال : ذات الله مثل ذواتنا أو شبه ذواتنا ولا صفاته كذلك.

<sup>(</sup>٤) التكييف : معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، فلا يقال: كيف استوى ؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ .

 <sup>(</sup>٥) التحريف: معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات، أو تغيير معانيها وهو نوعان: تحريف لفظ: كتحريف لفظ
 (استوى) إلى (استولى) ، وتخريف معنى: وهو كقول المبتدعة إن معنى الرحمة: إرادة الإنعام.

<sup>(</sup>٦) التعطيل: معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى. وهو مأخوذ من قولهم: جيد معطل، أى خال من الحلى.

راجع هذه التعريفات في : لسان العرب (٤٥٣/١١) . التنبيهات اللطيفة / السعدى (٨-٩) شرح العقيدة الواسطية / الهراس (٢١-٢٤) . وشرح العقيدة الواسطية / لابن عثيمين (٦، ٧) .

[۱۱:الشوري] (۱) فيقولون هنا: \_ إن لله رحمة هي صفة من صفات أفعاله الاختيارية المتعلقة بذاته، وهي من مقتضيات اسمه الرحيم، وأنها تابعة لقدرته، ومشيئته لقوله تعالى: ﴿ يعذب من يشاء ﴾ [۲۱: العنكيوت]، وقوله تعالى: ﴿ ربكم أعلم بكم إن يشأ يعذبكم ﴾ [٥: الإسراء].

والأدلة من السنة على إثبات صفة الرحمة لله كثيرة حدا منها: ــ

حدیث زید بن حالد الجهنی (۲) \_ رضی الله عنه \_ أن النبی صلی الله علیه وسلم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله أعلم قال: أصبح من عبادی مؤمن بی و كافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب ...» الحدیث(۳)

ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما قضى الله الخلق، كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضم (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الواسطية (۲۰ – ۲۱) التدمرية (۷–۸) الحموية (۱٦) شرح الطحاوية (۲۰، ۵۰)، التحف في مذاهب (ضمن الرسائل المنيرية) السلف (۸۷/۱) ومنهج الشوكاني في العقيدة (۳۷۳، ۳۷۳)، والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف (۲٤).

<sup>(</sup>۲) هو : زيد بن خالد الجهنى المدنى، صحابى مشهور، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل : أبو زرعة، سكن المدينة، وشهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفى بالمدينة، وقيل بالكوفة، سنة (٦٨) هـ. انظر: أسد الغابة (٢٨٤)، تقريب التهذيب (٢٢٣)، الأعلام (٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى في صحيحه / كتاب الاستسقاء/ باب قول الله تعالى: او تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، (٣/٢). ورواه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري/ كتابالتوحيد / باب قول الله تعالى: «ويحدركم الله نفسه» ... (١٧١/٨).

وصحيح مسلم / كتاب التوبة / باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. (٢١٠٨/٤).

يؤيده قوله تعالى: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ [30: الانعام]. فوصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم، فادعاء المدعى أن وصفه بالرحمة مجاز من أبطل الباطل.

- وحديث المرأة التى فى السبى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...لله أرحم بعباده من هذه بولدها» (١) فالرحمة صفة مدح، وكمال، وصف الله بها نفسه، فينبغى أن تؤخذ على ظاهرها الذى خاطبنا الله به، ونعلم أن حقيقتها ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لا يلزم من اتصافه بها أى نقص أو تشبيه.

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه واللفظ لمسلم.

انظر: صحيح البخاري / كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. (٧٥/٧).

قال الله تعالى : ﴿ إِيسَاكَ نعبِ لَ وَإِيسَاكُ نستع مِن ﴾[ه الفاتحة] .

٣ - قال الزمخشرى: «فإن قلت : فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟

قلت : لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، ليستوجبوا الإجابة إليها ١٥٠٠.

قال ابن المنيو: «معتقد أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء \_ تعالى الله عن ذلك \_ والثواب عندنا من الإعانة في الدنيا على العبادة، ومن صنوف النعيم في الآخرة، ليس بواجب على الله تعالى، بل فضل منه وإحسان وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يدخل الجنة أحد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». (٢) مضافاً إلى دليل العقل الحيل أن يجب على الله تعالى شيء.

لكن وإن قام الدليل عقلاً وشرعاً على أنه تعالى لا يجب عليه شيء، فقد قام عقلاً وشرعاً على أن خبره تعالى صدق، ووعده حق، أى يجب عقلاً أن يقع، فإما أن يكون الزمخشرى تسامح في إطلاق الاستيجاب، وأراد وجوب صدق الخبر، وإما أن يكون أخرجه على قواعد البدعية ، في اعتقاد وجوب الخير على الله تعالى وإن لم يكن وعده .(٣)

#### التعليق: ــ

هذه المسألة أعنى (ترتب الجزاء على الأعمال) من المسائل التي ضلت فيها

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضى الله عنها.

انظر: صحيح البخاري / كتاب الرقاق / باب القصد والمداومة على العمل (١٨٢/٧).

وصحيح مسلم / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / باب لن يدخل الجنة أحد بعمله (٢١٧١/٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٤/١–١٥).

(القدرية والجبرية) .

فالقدرية : يرون أن الثواب على الأعمال واجب على الله، وليس له في ذلك فضل ولا منة \_ تعالى الله عن ذلك \_ بناءاً على أن العبد هو الخالق لأفعاله خيرها وشرها.

والجبرية : نفوا أن يكون للأعمال أثر في حصول الثواب ، أو العقاب ، بناءاً على أن الفاعل الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى، فالثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر (٢)

فالزمخشرى سلك مسلك القدرية ، في قوله بوجوب الثواب على الله ، وهذا مذهب ظاهر الفساد، مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، وأما قول ابن المنير: إن معتقد أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء ، فهو صواب، لكن من تمام عقيدتهم في هذه المسألة إيمانهم بأن الله قد جعل الأعمال سببا في حصول الثواب والعقاب.

كما قال تعالى: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون﴾ [١٧: السجدة].

وقال عن الكافرين: ﴿ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾ [٢٨: فصلت].

وقال تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ﴾ [ ٨٤: القصص]. ومعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل الجنة أحد بعمله...». ومراده نفى أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة.

فإن الباء في الحديث هي التي بمعنى (العوض) \_ أي أن العمل وحده لا يكفي

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل (٧/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل (٩٨/١).

فى دخول العبد الجنة ، بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته ، والباء التى فى قوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ [١٧: السجدة] . وغيرها \_ باء السبب أى : بسبب عملكم، والله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته .(١)

# قال النووى(٢) رحمه الله عند شرحه لأحاديث هذا الباب:

وفي هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته أما قوله تعالى: ﴿ وَلَلْكُ الْجُنةُ بِما كُنتُم تَعْملُونَ ﴾ [٢٣: النحل]، ﴿ وَلَلْكُ الْجُنةُ التي أورثتموها بما كنتُم تعملُون ﴾ [٧٧: الزخرف]، ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال ـ أى بسببها \_ يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال ـ أى بسببها \_ وهي من الرحمة (٣) فالمثبت في القرآن ليس هو المنفى في السنة، فمن زعم أن العبد مستوجب على الله الأجر وأن الجزاء من الله على سبيل المعاوضة، فقد غلط من عدة وجوه (٤): \_

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الطحاوية (٤٣٢–٤٣٣)، والمحجة في سير الدلجة (٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو : يحى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين النووى، الدمشقى، الشافعى، محى الدين، أبو زكريا. فقيه ، حافظ، محدث، لغوى ولد بنوي من أعمال حوران سنة (٦٣١) هـ، ثم انتقل إلى دمشق وقرأ بها كثيراً من العلوم، وولى مشيخة دار الحديث بعد أبى شامة، وتوفى بنوي عام (٦٧٧) هـ، وله تصانيف بديعة نافعة منها: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، والمنهاج ، وشرح صحيح مسلم، والمجموع شرح المهذب وغيرها.

انظر: فوات الوفيات (٢٦٤/٤)، البداية والنهاية (٢٩٤/١٣)، النجوم الزاهرة (٢٧٨/٧). معجم المؤلفين (٢٠٢/١٣)

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم (١٦٠/١٧- ١٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع الرسائل والمسائل(١٤٨/١).

۱ \_ إن الله تعالى ليس محتاجاً إلى عمل العباد، بل هو سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدمي الصحيح: ۵. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، (۱)

إن الله هو الذي من على العامل بخلقه ، وحياته ، وإرسال الرسل إليه ، وإنزال الكتب ، ثم بأن يسر له العمل وحبب إليه الإيمان.

٣ \_ إن عمل العبد لو بلغ ما بلغ، فليس مما يكون ثواب الله مقابلاً له، ومعادلاً ،
 بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل.

٤ \_ إن العبد قد ينعم ويمتع في الدنيا بما أنعم الله به عليه ، مما يستحق بإزائه أضعاف ذلك العمل.

إن العباد لابد لهم من سيئات وتقصير ، فلولا عفو الله ورحمته، لما استحقوا ثواباً.

لكن مع هذا كله، فالعمل الصالح سبب للدخول إلى الجنة، وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب، وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه، قال ابن القيم رحمه الله:(٢) ٩. .. والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً لا ينافى ما أوجبه الله على نفسه... فالرب سبحانه ليس لأحد عليه حق، ولا يضيع لديه سعى (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه - من حديث أبي ذر رضى الله عنه / كتاب البر والصلة والأدب/ باب تخريم الظلم (۱۹۹۶) ، ۱۹۹۵).

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء، مولده في دمشق عام (٦٩١)هـ. كان حسن الخلق محبوباً عند الناس. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق. أغرى بحب الكتب، فجمع منها عدداً عظيماً، وألف تصانيف كثيرة منها: إعلام الموقعين، ومفتاح دار السعادة، زاد المعاد، إغاثة اللهفان، كتاب الفوائد، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. توفى في دمشق عام (٧٥١) هـ.

انظر: البداية والنهاية (٢٤٦/١٤)، الدرر الكامنة (٢٠/٣)، النجوم الزاهرة (٢٤٩/١٠)، بغية الوعاة (٢٢/١)، الأعلام (٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٣٣٨/٢ ٣٣٩).

وقال أيضاً رحمه الله :

ما للعباد عليه حق واجب

. هو أوجب الأجر العظيم الشأن<sup>(١)</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك، ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقاً زائداً على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ [٤٧: الروم]، لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق ، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب ، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية. والقدرية أتباع جهم (٢)، والقدرية النافية» (٣)

قال الله تعالى : ﴿... غير المغضوب عليهم ولا الضَّا لِّسين.﴾ [٧. الفاتحة].

٤ - قال الزمخشرى : - «فإن قلت : ما معنى غضب الله؟ قلت : هو إرادة الانتقام من العصاة، وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من محت يده..» (٤)

قال ابن المنير : - «أدرج في هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد العصاة، وليس

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم / بشرح الهراس (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) هو : جهم بن صفوان السمرقندى. أبو محرز ، من موالى بنى راسب، رأس (الجهمية) قال الذهبى: «الضال المبتدع، رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين ، وما علمته روي شيئا، لكنه زرع شرا عظيماً) كان يقضى في عسكر الحارث بن سريج ، الخارج على أمراء خراسان، فقبض عليه نصر بن سيار وأمر بقتله فقتل.

يقال : إنه قتل فى المعركة ، طعنه رجل فى فيه فقتله ويقال بل أسر ، وقتله سلم بن أحوز، على نهر بلخ بمرو سنة (١٢٨) هـ انظر: الكامل فى التاريخ (٣٤٤/٥). ميزان الاعتدال (٢٢/١). البداية والنهاية (٢٨/١-٢٥). الأعلام (٢٤١/١).

<sup>(</sup>۱۳ /۱۸۷–۱۹۹. الاعلام ( (۳) انظر: فتح المجيد (۳۱).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١٧/١)

مذهب أهل السنة . بل الأمر عندهم في المؤمن العاصى، موكول إلى المشيئة فمنهم من أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لا محالة، ومنهم من أراد العفو عنه وإثابته فضلاً منه تعالى، على أن المغضوب عليهم والضالين، واقعان على الكفار، ووعيدهم واقع لا محالة ومراد. وقول الزمخشرى رحمه الله: الغضب من الله إرادة الانتقام من العصاة، لا يدل على ما فسره، فإن وجوب وعيد العصاة لا يعلم منه، والغضب من الله عند أهل السنة والمعتزلة عبارة عما ذكره الزمخشرى رحمه الله ، إلا أن عند أهل السنة ،أن الله تعالى إن شاء عذب صاحب الكبيرة ، وإن شاء غفر له، وعند المعتزلة وجوب عذابه ، فعند المعتزلة ظاهر أن الغضب عبارة عن إرادة الانتقام، وعند أهل السنة إن غفر له فلا غضب، وإن لم يغفر له، فغضبه عبارة عما ذكره (١).

#### التعليق: \_

الكلام هنا في مسألتين : \_

الأولى : حكم عصاة الموحدين: \_ وهذه المسألة حصل فيها ضلال وفساد من قبل طائفتين من طوائف الأمة هما:

الوعيدية (٢) \_ الذين يقطعون بوجوب وعيد العصاة في الآخرة، وأنهم إذا ماتوا من غير توبة فهم خالدون مخلدون في النار. (٣)

وقابلهم في ذلك المرجئة (٤): الذين لا يقطعون بدخول أحد من العصاة النار، بل

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۱۷/۱).

<sup>(</sup>٢) الوعيدية: هم القاتلون: بإنفاذ الوعيد لأن الله توعد العاصين بالعقاب، والله لا يخلف الميعاد. وقالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، وعمن قال بهذا: الخوارج والمعتزلة، والفرق بينهما في ذلك أن الخوارج يقولون: إن الذين يموتون على الكبائر عمن ينتسب إلى الإسلام يعذبون عذاب الكافرين، وقالت المعتزلة: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. كما أنكروا الشفاعة. انظر: الملل والنحل (١٨٥١)، مذاهب الإسلاميين (٢١/١، ٣٦، ٩٠)، دائرة معارف القرن العشرين (٢٨٨/١٠)، ودائرة المعارف الإسلامية (٢٩٨٨)،

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (٨٦، ١١٠، ٢٦٩، ٢٧٠) ، الملل والنحل (٦٠/١- ٦٦، ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) المرجئة: هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان، بمعنى أنهم يجعلون مدار الإيمان على المعرفة ==

يزعمون أن العصاة قد يدخلون جميعهم الجنة من غير عذاب ، إذ أنه لا يضر مع الإيمان معصية على زعمهم (١)

فالذى قرره الزمخشرى فى هذه المسألة، مطابق لمذهب الفرقة الأولى باعتباره أحد المنتسبين إلى مذهب الاعتزال وهم وعيدية فى هذا الجانب. وكلا القولين \_ أعنى الوعيدية والمرجئة \_ ظاهر الفساد، مخالف للكتاب وللسنة المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولإجماع سلف الأمة وأثمتها.

وقد دل على فساد القولين قول الله تعالى في آيتين من كتابه هما:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يَعْفُر أَنْ يَشُرِكُ بِهُ وَيَعْفُر مِا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَشَاءَ﴾

فأحبر تعالى فى الأولى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر مادونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب، كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، ومادون الشرك يغفره الله أيضاً للتائب

فلا يتعلق ذلك بالمشيئة، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين في آية التوبة (٢)عم وأطلق، أما في الآية الأولى التي ليس فيها توبة فخصص وعلق، حص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه من الذنوب والمعاصى على المشيئة، فلا يجوز أن تكون الآية في حق التائبين

وهذه الآية كما أنها ترد على الوعيدية من (الخوارج، والمعتزلة) ، فهي ترد أيضا

<sup>=</sup> بالله، وأكثرهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن أقوالهم :أنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وبعضهم يقول: إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصى. والمرجعة أربعة أصناف: مرجعة الخوارج ومرجعة القدرية ، ومرجعة الجبرية، والمرجعة الخالصة: انظر: المقالات (١٣٢)، الفرق بين الفرق (٢٠١) ، التبصير في الدين (٩٧)، الملل والنحل (١٦١/١)، رسالة الرد على الرافضة (١٧١- ١٧٦) ، وكشاف اصطلاحات الفنون (٢٥/١- ٥٢٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المقالات (۱۶۷)، الفصل (۱۱۲-۱۱۳)، الملل والنحل (۱۲۲، ۱۲۲) ، مجموع الفتاوى (۱۰۱/۷)

<sup>(</sup>٢) يعني الآية (٥٣: الزم).

على المرجئة الذين يقولون: بجواز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع(١).

فإنه لو كان الأمر كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض في قوله تعالى: 
﴿وَيَغَفُّو مَا دُونَ ذَلْكَ لَمْنَ يَشَاء ﴾، فأثبت أن مادون ذلك (أي الشرك) هو مغفور لكن لن يشاء له فلو كان لا يغفره لأحد لبطل قوله تعالى: ﴿وَيَغَفُّو مَادُونَ ذَلْك ﴾ ولو كان يغفره لكل أحد لبطل قوله: ﴿ لمن يشاء ﴾ .

فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء، دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها لبعض الناس، فبطل النفي العام والوقوف العام. (٢)

وبهذا يتبين أن عصاة الموحدين غير التائبين إذا ماتوا كذلك، هم تحت مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم برحمته وفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم إلى الجنة برحمته ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. (٣)

٣ ـ المسألة الثانية : \_ فى وصف الله تعالى بالغضب، وهى من الصفات التى يتفق على نفى ظاهرها عن الله تعالى كل من المعتزلة والأشاعرة، (٤) وبناء على ذلك اتفق رأى ابن المنير مع الزمخشرى فى تأويله لمعنى هذه الصفة، وقد تقدم الكلام فى شبهة المعتزلة والأشاعرة فيما نفوه من صفات الله والرد عليهم (٥).

أما قولهم هنا: إن معنى الغضب من الله إرادة الانتقام: فليس عليه دليل، وهو تأويل باطل، وصرف للكلام عن ظاهره بلا مسوغ، وليس المعنى الذى أثبتوه هنا بأولى من المعنى الذى نفوه، فإن من فسر الغضب بإرادة الانتقام، يزعم أن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، وذلك لا يليق بالله تعالى !!

فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه الغضب. ويقال له أيضاً:وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء، أو إلى ما

انظر: مقالات الإسلاميين (١٤٩ – ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر:مجموع الفتاوي (۱۸۲/۱۱ – ۱۸۵)، (۱۸/۱۲ –۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث (٧١ – ٧٧) شرح الطحاوية (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) لكون المعتزلة ينكرون الصفات مطلقاً ، والأشاعرة أغلبهم ينكرون الصفات الاختيارية. وهذه الصفة منها.

<sup>(</sup>٥) انظر :ص (١٣٦ - ١٤٠) ث.

يلائمه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة، أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريد، ومفتقر إليه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه بسواء

فإن قال : الإرادة التي يوصف بها الله، مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة قيل له: فقل إن الغضب الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن قوله في هذه الصفات، لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأن فيه السلامة من التناقض ومن تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب (١).

والذى عليه سلف الأمة وسائر الأئمة، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، ومنع التأويل الذى يصرفها عن حقيقتها التي هي مقتضى ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

والأدلة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كثيرة، ومتضافرة ومن ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِنْ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ﴾ [١٥٧ الاعراف]، أى أن غضب الله سيلحقهم في المستقبل بسبب شركهم هذا.

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهِمَا الذِّينَ آمِنُو لا تَسُولُوا قَمُومَا غَصْبُ الله عليهم. ﴾ [١٠: المتحنة] أي أصابهم غضب الله بسبب كفرهم وضلالهم فهم يتقلبون فيه .

وفى حديث الشفاعة الطويل يقول كل رسول يأتى إليه الناس: ٥... إن ربى قد غضب اليوم غضباً، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، (٢) أى أن غضبه فى ذلك اليوم أشد وأعظم من ذى قبل فتبين بهذه الأدلة : أن الله يتصف بالغضب وأن غضبه تابع لمشيئته وإرادته فيغضب عند وجود دواعى الغضب، وهكذا الأمر فى سائر صفاته الاختيارية. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة التدمرية (٣١- ٣٢) . وشرح الطحاوية (٤٦١-٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه.

انظر: صحيح البخارى / كتاب الأنبياء / باب قول الله عز وجل: «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه». (١٠٥/٤).

وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب أدني أهل الجنة منزلة. (١٨٤/١، ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الإصفهانية (٤٠ – ٤٨).

# ﴿سورة البقرة

## الآيات:

١

﴾ قَالِكَ ٱلْكِتْتُ لَارَبْتُ مِنْهُ هُدَّى لِلْتُنْفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ۚ بُوْمِنُونَ ۚ إِلَيْتِ ۚ وَيُعِيمُونَ ٱلصَّلَاقَ وَمُثَا رَدَّقَتُهُمْ

يُعِفُونَ ۞خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ تُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَنبيهِمْ وَعَلَىٰ اَبْصَنوهِمْ فِشَنوَ ۖ وَلَهُمْ عَذَاكُ عَظِيدٌ

﴿ يُخْدَيْهُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَاسَنُوا وَمَا يَغْلَمُونَ إِلَّا ٱلنَّسَهُمْ وَمَا يَنْعُمُهُنَّ ﴿ اللَّهِ النَّهُونُ بِهِ وَيَسُلُمُونِ لَمُؤْوِنِهِ يَعْسَهُونَ

﴿ يَهُونُ الْهَنَّ يَعْطَفُ الصَّنَرُكُمُ كُلْمَا أَضَلَهُ لَكُم تَشْوَا فِيهِ وَإِنَّا الْحَلَمَ عَلَيْمَ مَامُ أُورُونَ شَادَ اللهُ لَا هَبَ بِسَنِيهِمَ وَالْصَنْدِيمُ إِلَّهُ اللّهَ عَلَ شَيْرُ شَيْرِيمُ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَسَلَكُمْ وَتَقُونَ

إذَ الله لا يَسْتَغَيْء أن يَشْرِبَ مَثَلًا مَّا بَشُوضَةُ فَنَا وَنَشْرِبَ مَثَلًا مَّا بَشُوضَةُ فَنَا وَنَهُمْ ...

الله الله عَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيمًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى النَّاسِ جَمِيمًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى النَّاسِ جَمِيمًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى النَّاسِ النَّسَلَةِ فَسَوَّهُمُ سَتَعَ سَتَوَافُو وَهُو بِكُلِي فَنْهِ ظَيْعٌ

﴿ وَعَلَمُ ءَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُمُهَا ثُمَّ عَرَيْهُمْ عَلَى الْسَكَتِهِكُوْ فَقَالَ الْمِثْمُونِ بأَسْمَايَ مَنْؤُلُاهُ إِن كُنْتُمْ مَسُوفِينَ

﴾ الله المسلَّما المسلَّما عِنهَا جَمِينًا قَوْمًا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هَدَى مَنَن نَهَمَ هُدَاىَ فَلَا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْرُنُونَ

ن وَاقَتُواْ بَيْنَا لَا خَيْرِى مَنْشُ عَن نَفْسِ شَيَّا وَلَا يُقِبَلُ مِنْهَا مَلَكَمَّةٌ وَلَا بُؤَخَذُ مِنْهَا عَدْثُ وَلَا هُمْ يُعَمَّرُهِنَ

الله من منولا عَنكُم مِنْ مَدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ مَنْ كُرُونَ

رُونَ وَاللَّهُ مِنْ يَشُومَنَى لَن لَؤْمِنَ لَكَ حَقَّى زَى اللَّهَ جَهَــَرَةُ فَالْخَذَةُ كُمْ الشَّهِوَةُ وَالشَّدِ لَطُرُونَ

﴿ وَعَالُوا ثَلُونَا غَلَنَا مِن لَمُنَهُمُ اللَّهُ بِكُفَرِهِمَ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَا مِنْوا بِمِناً أَنِّلُ اللَّهُ فَالْوا أَوْنُ بِمَنا أَنْزِلُ عَلِينًا

وَيُكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَمُ وَهُوَ الْعَقْ مُصَدِقًا لِمَا مَمَهُمُّ . . . ﴿ وَلِنَا اللَّهُمُ مَا مَنُوا رَافَقُوا لَمَشْرِيةً مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا

يَشَلَمُونَ ﴿ وَهَالَتِ اللَّهُودُ لَلِسَتِ الشَّمَدَىٰ عَلَى مَنْهِ وَقَالَتِ الشَّمَرَىٰ لَبْسَتِ النّهُودُ عَلَىٰ مَنْهِ وَلَهُمْ بَتَلَوْنَ الْكِينَائِيُ . . .

وَهَالَ الَّذِينَ الْتَعْوَا لَوَ أَكَ لَنَا كَرُّةً فَنَفَهُزاً بِعَهُمْ كَمَّا فَبَرَّهُوا مِثَّا كَذَلِكَ يُرِيهِ لَمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ مَسَرَتِ عَلَيْمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّالِ الله فَيْسَ الرَّ أَنْ تُولُوا وَمُعِمَّعُمْ فِئَلَ السَفْرِقِ وَالْتَمْرِينَ وَلَكِنَ الْبُرْ مَنْ

لَيْسَ الدِّ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ فِيلَ السَشْرِقِ وَالسَّنْدِي وَلَئِنَ الْمِرْ انْ
 مَامَتُ بِاللَّهِ . . .

نَهُ إِنْ الْمِينَ كَذَوا الْمَبَوَةُ الدُّيْنَ وَيَسْتَرُونَ مِنَ الْدِيَ مَسْتُواْ وَالَّذِسِنَ الْمُوَا الْمَبَوَةُ الدُّيْنَ وَيَسْتَرُونَ مِنَ الْدِيَ مَسْتُواْ وَالَّذِسِنَ الْمُعَنِّ وَلَهُ يَرَفُقُ مَن يَشَكُهُ بِيْرِ حِسَاسٍ

﴿ لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ سَمِعُ عَلِيدٌ ﴿ لَهُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَشَلْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى بَعْنِى مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ

من المراقب ال

﴿ يَالَيْنَ الَّذِينَ مَامَثُواْ أَمَيْتُواْ مِنَا رَوَقَتَكُمْ مِن مَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَكَنَتُهُ وَالْكَهْرُونَ هُمُ الطَّلِيشُونَ

الله . . . وَسِعَ كُونِسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُوُ حِلْطُهُمَا وَهُوَ الْعَيْلُ المُسَلِدُ

(الله الله الذي الذي خَاجَ إِيَّوْمُ إِن رَبِّهِ أَنْ مَانَعُهُ اللهُ الشَّلَاكِ إِذْ قَالَ اللهُ الشَّلَاكِ إِذْ قَالَ إِيْرُومُمُ اللهُ وَأَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال

وَ كَالَّذِى مُسَرِّعَ عَلَى فَرَيْدِ وَهِى عَادِيدُ عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُغْمِى هَدَاهِ اللهُ يَعْمَ هَدَاهِ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِ فَيْهِ فَيْسِرُّ عَلَى رَادُ قَالَ إِبْرَهِ مِنْ أَرِي حَكِيفَ ثَمْسِ السَّرَقَّ قَالَ أَوْلَمُ تَوْمِنْ قَالَ مَنْ مُوْمِنْ قَالَ مَنْ مُؤْمِنْ قَالَ مَنْ مُؤْمِنْ قَالَ مَنْ مُؤْمِنْ قَالَ مُؤْمِنْ قَالَ مَنْ مُؤْمِنْ قَالَ مَنْ مُؤْمِنْ قَالَ مُؤْمِنْ قَالَ مُؤْمِنْ قَال

يَشَكَأَةُ ...

إِسَّ الَّذِينَ يَأْحُلُونَ الْإِيْوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذِي يَتَخَبِّطَهُ

الشَّهِ لِمَانُ مِنَ النَّمِنَ ... فَمَن جَامُومُ وَعِلَا أَنِ وَقِيمٍ فَالنَهَىٰ فَلَمُ مَا سَلَفَ

وَأَسْرُهُ مِ إِلَى اللَّهِ وَمَنَى عَادَ فَأَرْلَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ مِنهَا تَخْلِمُونَ

هَا لَا يُكِلِفُ اللَّهُ فَمْ مَن عَادَ فَأَرْلَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ مِنهَا تَخْلُمُونَ

هَا لَا يُسْتَمِعُونَ لَلْهُ فَمْسًا إِلَّا وَمُسْتَمِعًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَشَيْتَ اللَّهِ وَمُسْتَمِعاً لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَشَيْتِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِلْمُ اللْعُلِيْلُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

قال الله تعالى : ﴿ الم (١) ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتَقين (٢) ﴾ [١-٢:البقرة].

قال الزمخشرى: «فإن قلت: فلم قيل هدى للمتقين ، والمتقون مهتدون؟
 قلت: هو لقولك للعزيز المكرم: أعزك الله وأكرمك، تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته..» (١).

قال ابن المنير: «الهدى يطلق في القرآن على معنيين: أحدهما: \_ الإرشاد وإيضاح سبيل الحق، ومنه قوله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى ﴾. [۱۷: فصلت] وعلى هذا يكون الهدى للضال، باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء أحصل له الاهتداء أم لا ، والآخر: خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد، ومنه قوله تعالى : ﴿أُولِكُ الذّين هذى الله فبهداهم اقتدده ﴾ [۹۰ الانعام]. فإذا ثبت وروده على المعنيين، فهو في هذه الآية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعاً، وأما قول الزمخشرى : إن القرآن لا يكون هدى للمعلوم بقاؤهم على الضلالة (٢)، فإنما يستقيم إذا أريد بالهدى خلق الاهتداء في قلوبهم، وأما إذا أريد معناه الأول فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعين ، وبين للناس ما نزل إليهم، فمنهم من اهتدى ، ومنهم من أرشد الخلق أجمعين ، وبين للناس ما نزل إليهم، فمنهم من اهتدى ، ومنهم من أحقت عليهم الضلالة، وهذا مذهب أهل السنة» (٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٥/١).

<sup>(</sup>۲) انظر : الكشاف(۳٦/۱).(۳) الانتصاف (۳٥/۱).

### التعليق : ــ

الهدى في القرآن له أربع مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله بقوله: \_ (١)

الموتبة الأولى: الهدى العام: وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهذا أعم المراتب، قال تعالى: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى \* الذى خلق فسوى \* والذى قدر فهدى ﴾ [١- ٣: الأعلى].

المرتبة الثانية: \_ الهدى بمعنى البيان والدلالة، والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده، وهذه خاصة بالمكلفين، وهي أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة.

المرتبة الثالثة : \_ الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي: هداية التوفيق، ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلقه دواعي الهدى وإرادته، والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى.

الموتبة الوابعة : الهداية يوم المعاد إلى الجنة أو النار.

والكلام هنا عن المرتبتين الثانية والثالثة من مراتب الهدى.

فالمرتبة الثانية وهي: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين لاتستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإن كانت شرطاً فيه، بل قد يتخلف عنه ذلك الهدى، إما لعدم كمال السبب وإما لوجود مانع، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾ [١٧: فصلت]، فهداهم الله هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه .

وهذه الهداية هي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ﴿وَإِنْكُ لِتُهْدِي إِلَى صُواط مستقيم﴾ [٥٠: الشوري].

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (١١٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٨) بتصرف.

أما المرتبة الثالثة من مراتب الهدى: فهى هداية التوفيق والإلهام ، وحلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التى قبلها، وهى التى نفاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه بقوله: ﴿إِنْكُ لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ [٥٦ القصص]. وقد ضل فيها جهال القدرية بإنكارها، وهذه المرتبة تستلزم أمرين :

أحدهما فعل الرب تعالى: وهو الهدى ، والثانى: فعل العبد: وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه – فهو الهادى والعبد المهتدى. قال الله تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتد﴾ [٩٧: الإسراء].

ومشيئة الله هي النافذة، فمن شاء هداه ومن شاء أضله، قال تعالى: ﴿من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾ [٣٦: الانعام].

وليس لأحد سبيل إلى هداية من أراد الله إضلاله : ﴿من يضلل الله فلا هادى له﴾ [١٨٦] الأعراف].

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده كلهم، أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس، وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه.

فإن العبد قد يهتدى إلى طريق تصده وتزيله عن غيرها، ولا يهتدى إلى تفاصيل سيره فيها، ولما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره، فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة. (١)

والمتقون في الآية المتقدمة حصلت لهم الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق . التوفيق والإلهام، وغيرهم من الكفار والمنافقين لم تخصل لهم هداية التوفيق.

وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها، ليست هداية حقيقية تامة (٢)

والمعتزلة الذين يقرر الزمحشري مذهبهم - يرون أن الهدي من الله: بيان طريق

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (١٤٣) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. (٤١/١).

الصواب فقط والإضلال: تسمية العبد ضالاً وحكمه عليه بالضلال، عند خلق العبد الضلال في نفسه. (١) وهو مبنى على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم.(٢)

ويرد قولهم هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : ﴿إِنْكُ لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ [٥٦: القصص].

فلو كان الهدى بيان الطريق وحده، لما صح هذا النفى عن النبى صلى الله عليه وسلم لأنه بين الطريق لمن أحب وأبغض، وقوله تعالى : ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ [۱۳: السجدة] . وقوله : ﴿ يضل من يشاء ﴾ [۲۰: الدثر].

ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس، لما صح التقييد بالمشيئة في هذه الآية، وفي قوله تعالى: ﴿من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾ [27: الانعام].(7)

فتبين بذلك فساد قولهم ومخالفته لآيات الكتاب الحكيم . وبه يتبين أن الذى قرره ابن المنير صواب لا غبار عليه، لكن كان ينقصه شيء من التفصيل والبيان، والله أعلم.

٣- عاد كلام الزمخشرى: «... واختلف فى الصغائر، وقيل الصحيح أنه لا يتناولها، لأنها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر...»(٤)

قال ابن المنير: «ومن تمنى القدرية على الله تعالى، اعتقادهم أن الصغائر ممحوة عنهم ما اجتنبوا الكبائر، وأنه يجب أن يعفو الله عنها لمجتنب الكبائر، كما يجب عندهم أن لا يعفو عن مرتكب الكبائر! وهذا هو الخطأ الصراح، والمحادة لآيات الله البينات، وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم الصحاح، والحق أن غفران الصغائر – وإن اجتنبت الكبائر – موكول إلى المشيئة، كما أن غفران الكبائر موكول إليها أيضاً، ومن لا

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين (٢٦٠، ٢٦١) وانظر : شفاء العليل (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل (١٤٤ – ١٤٥) ، وشرح الطحاوية (٩٨).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢٦/١)

يعتقد ذلك، وهم القدرية – يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالى: ﴿ فَمَن يعمل مثقال فرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال فرة شراً يره ﴾ [٧ ٨ الزلزلة] ، فإنه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر، ويتحيرون عند قوله تعالى: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ [٥٠: الزمر] ، فإنه يصرح بمغفرة الكبائر. أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتين الآيتين بقوله تعالى ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [٨٤: النساء] . فإن التقييد بالمشيئة في هذه يقضى على الآيتين المطلقتين ﴿ (١)

#### التعليق: \_

أحدهما : وحكاه عن جماعة عن الفقهاء وأهل الحديث : أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعاً، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِنْ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم .. ﴾ [٣١] النساء].

والثاني: وحكاه عن الأصوليين: أنه لا يقطع بذلك ؛ بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء، وهو في مشيئة الله عز وجل، إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة (٣)

والقول الأول : هو الأقرب للصواب(٤) بدليل ظاهر الآية الكريمة وما ثبت في

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٣٦/١)

<sup>(</sup>٢) هو عبد الحق بن عالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤف بن تمام بن عبد الله بن تمام ابن عطية، أبو محمد ، القاضى، الغرناطى، المفسر، كان فقيها، عالماً بالتفسير والأحكام، والحديث والفقه، والنحو واللغة والأدب. ولد سنة (٤٨١) هـ ومات سنة (٤٤١) هـ بمدينة لورقة. من تصانيفه: المحرر الصحيح، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وبرنامج ضمنه مروياته وأسماء شيوخه

انظر: فوات الوفيات (٢٥٦/٢)، بغية الوعاة (٧٣/٢)، طبقات المفسرين / الداوودي (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : المحرر الوجيز (٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير القرطبي (١٥٨/٥)، وفتح القدير (١٩/١).

الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(١).

وحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: «والذى نفسى بيده ما من عبد يصلى الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويؤدى الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفق، ثم تلا : ﴿إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِر مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكُفُر عَنْكُم سَيْعَاتُكُم ﴾ [21: النساء]. (٢)

وهنا أمر ينبغى التفطن إليه وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء، وعدم المبالاة، والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم مالا يعفى لغيره. (٣)

ولهذا فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها فقال: 

﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ... إلى قوله تعالى: ﴿ ... وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ [٢٩- ٢١: النور]. وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها فقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم ... إلى قوله : ﴿ ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون ﴾ [١١: الحجرات].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة ..- من رواية أبي هريرة رضى الله عنه (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في / كتاب الزكاة /باب وجوب الزكاة (٨/٥).

والحاكم فى المستدرك / كتاب التفسير (٢٦٢/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى والبيهقى فى سننه / كتاب الشهادات / باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز (١٨٧/١٠) والحديث من رواية صهيب عن أى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم جميعاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (٣٢٨/١)، ومجموع الفتاوي (٦٥٩/١١– ٦٦٠).

# قال الله تعالى : ﴿ ... الذين يؤمنون بالغيب ويقيم ون الصلاحة وعما رزق هما رزق هما رزق هما والمادة وعما المادة المادة والمادة والمادة المادة ا

٧- قال الزمخشرى : « فإن قلت : ما الإيمان الصحيح؟ قلت: أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله، فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، ومن أخل بالعمل فهو فاسق ..» (١)

قال ابن المنيو: «يعنى بالفاسق غير مؤمن ولا كافر، وهذا من الأسماء التى سماها القدرية، وما أنزل الله بها من سلطان. ومعتقد أهل السنة أن الموحد لله الذى لا خلل فى عقيدته مؤمن وإن ارتكب الكبائر، وهذا هو الصحيح لغة وشرعاً. أما لغة فإن الإيمان: هو التصديق وهو مصدق، وأما شرعاً: فأقرب شاهد عليه هذه الآية، فإنه لما عطف فيها العمل الصالح على الإيمان دل على أن الإيمان معقول بدونه، ولو كان العمل الصالح من الإيمان لكان العطف تكراراً. وانظر حيلة الزمخشرى على تقريب معتقده من اللغة بقوله: المؤمن من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه وصدقه بعمله، فجعل التصديق من حظ المعمل حتى يتم له أن من لم يعمل فقد فوت التصديق، الذى هو الإيمان لغة، ولقد أوضحنا أن التصديق إنما هو بالقلب ، ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح، فما يحقق معتقد أهل السنة والجماعة أن من آمن بالله ورسوله ثم أخترم (٢) قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح، فهو مؤمن باتفاق وإن لم يعمل، وأصدق شاهد على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق دينه وبينها، إلا فواق ناقة (٣) عمل بعمل أهل الجنة فكتب من أهل الجنة» (٤) وإنما فينه وبينها، إلا فواق ناقة (٣) عمل بعمل أهل الجنة فكتب من أهل الجنة» (٤) وإنما

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) أُخْتُرِمَ فلانَّ عنَّا : أي مات وذهب . انظر: لسان العرب (١٧٢/١٢).

 <sup>(</sup>٣) وفواق الناقة: هو ما بين الحلبتين من الراحة ، وتضم فاؤه وتفتح . انظر : النهاية في غريب الحديث.
 (٤٧٩/٣).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وهو في الصحيحين بلفظ : (حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع . إلخ)من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انظر: صحيح البخارى / كتاب القدر (٢١٠/٧)، وصحيح مسلم / كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ... (٢٠٣٦/٤).

مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة، لأنه الغاية في القصر، ومثل هذا الزمان لا يتصور فيه القصد الصحيح خاصة ، ومع ذلك فقد عده من أهل الجنة، وإنما يدخل المؤمن الجنة باتفاق الفريقين، والأدلة على ذلك عجرد كون الشرط فيه شطراً.

أقول :تفسير الفاسق بغير مؤمن ولا كافر، كما هو مذهب المعتزلة غير موجه. والشيء الذي لم يصرح به لا يجب علينا تصريحه وتعريفه، فإن عندنا (الضال)(\*) من أخل بالعمل فهو فاسق» (١)

#### التعليسق: \_

القول في فاسق أهل القبلة عند أهل السنة والجماعة: أنه لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم (٢) . والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ومتظافرة ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائَفْتَانُ مَنَ المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [٩: الحجرات] . فسمى الله تعالى كلاً من الطائفتين المقتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما وسمى الله الكاذب فاسقاً في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا إِنْ جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ﴾ [٢: الحجرات]، ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينف عنه الإيمان مطلقاً، ولم يمنع جريان أحكام المؤمنين عليه، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (٣) وقد استب كثير من الصحابة رضى الله عنهم على عهده صلى الله عليه وسلم وبحضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره صلى الله عليه وسلم وبحضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره

<sup>(\*)</sup> هكذا في النسخة التي اعتمدتها في النقل - وفي النسختين (ب)، (ع)، (أيضاً) وهو الموافق لما في (خ): ص(١٦).

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الواسطية (شرح الهراس) (١٦٢- ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (٨١/١)

ووزراءه. وبهذا يتبين فساد مذهب المعتزلة في قولهم : إن الفاسق هو الواقع في منزلة بين الكفر والإيمان، كما صرح به الزمخشري في موضع لاحق من هذا الكتاب (١٠) ومذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد تصديق القلب، والفاسق مؤمن كامل الإيمان كما هو المفهوم من كلام ابن المنير هنا . فقوله : إن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق غير صحيح، فإن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للتصديق، وإن صح ذلك في بعض مواضعه، والدليل على ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ﴿إنَّهُ يَقَالُ للمخبر إذا صدق. صدقه، ولا يقال: آمنه ولا آمن به، بل يقال: آمن له، كما في قوله تعالى: ﴿ فَآمن له لوط ﴾ [٢٦: العنكبوت] . ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب، كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، فلو قال قائل: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك: لكان كفراً أكبر، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط. ولا الكفر التكذيب فقط. بل الكفر يكون تكذيباً، ومخالفة ومعاداة بلا تكذيب، والإيمان يكون تصديقاً وموافقة، وموالاة وانقياداً، ولا يكفي مجرد التصديق. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضاً كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: « ... العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع ... إلى قوله: ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» (٢) فسمى فعل الفرج تصديقاً.

وقال الحسن البصري(٣) رحمه الله ١٠ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكنه ما

<sup>(</sup>١) أنظر : الكشاف (١١٩/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم.

انظر :صحيح البخارى / كتاب الاستئذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج (١٣٠/٧). وصحيح مسلم/ وكتاب القدر/ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٢٠٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن أبى الحسن البصرى، واسم أبيه يسار بالتحتانية ثم المهملة ، الأنصارى مولاهم ، ثقة ، فقيه ، فقيه ، فاضل مشهور، كان يرسل كثيراً، ويدلس ، كان كثير العلم فصيحاً عابداً. توفى رحمه الله فى رجب سنة (١٦٠) هـ. انظر : سير أعلام النبلاء (١٦/٤) ، تقريب التهذيب (١٦٠) . الأعلام (٢٢٦/٢).

وقر فى الصدر وصدقته الأعمال، وإذا قلنا(\*): إن الإيمان تصديق فه و تصديق مخصوص، وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص، وصفه وبينه، فالتصديق الذى هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام فلا يكون مطابقاً له فى العموم والخصوص. بل يكون الإيمان فى كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص، ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، وهذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

وقد علمنا من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم علماً ضرورياً، أن من قيل إنه صدق، ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام، ولا أحب الله ورسوله، بل كان مبغضاً للرسول الله على هادياً له، أن هذا ليس بمؤمن.

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين، مع الإخلاص والعمل بمقتضاها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (١).

فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيماناً ، فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة، والصوم ، والحج ، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل، من الإيمان، وهذه أعمال فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، (٢)

أما قول ابن المنير: إن العمل الصالح لما عطف على الإيمان، دل ذلك على أن الإيمان معقول بدونه فليس بصحيح أيضاً. فإن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع

<sup>(\*)</sup> الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم.

انظر : صحيح البخارى / كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان ... بلفظ (بضع وسبعون شعبة...) (٨/١). : وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب عدد شعب الإيمان (٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٨٩/٧– ٢٩٤) بتصرف.

أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة، كان لنقص الإيمان الذى فى القلب، فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال، فالمراد أنه لا يكتفى بإيمان القلب؛ بل لابد معه من الأعمال الصالحة، وللناس فى عطف الأعمال الصالحة على الإيمان قولان: \_

أحدهما: \_ أن المعطوف داخل في المعطوف عليه أولا، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى: ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ [٩٨] البقرة]، فعلى قول هؤلاء ، يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان، دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام.

الثانى: أن الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب، ولكن هى لازمة له، فمن لم يفعلها كان منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى اسم الإيمان إذا أطلق ، فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد الإيمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد.(١)

فتبين بما سبق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليس هو مجرد التصديق.

وهذا المعنى هو الذى سأر عليه أئمة السلف من أهل السنة والجماعة، قال الإمام البغوى رحمه الله : «اتفقت الصحابة والتابعون، فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان لقوله سبحانه وتعالى : ﴿إِنْمَا المؤمنونِ الذَّيْنِ إِذَا ذُكِرَ الله وجلت قلوبهم...» إلى قوله: «وثما رزقناهم ينفقون ﴾ [٣. ٤: الانفال] ...

وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» (٢)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل . قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۹۸/۷–۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) شرح السنة (۲۸/۱– ۳۹).

وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ...٩

وقال الحافظ ابن رجب (٢) في شرح الأربعين : «والمشهور عن السلف وأهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» (٣) وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قول الله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله وجلت قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وعما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا (٢، ٣، ٤:الانفال). فسمى إقام الصلاة والإنفاق إيمانا وهي أعمال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (٤) رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس : «آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس.» (٥)

فأى دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل!! فإنه فسر الإيمان بالأعمال ، ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود.(٦)

<sup>(</sup>۱) العقيدة الواسطية (۱۲۱). عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۲۶– ۷۰) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲۲۱/۲) وشرح الطحاوية (۳۰۸).

<sup>(</sup>۲) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي، البغدادى ، ثم الدمشقى ، أبو الفرج ، زين الدين . ولد في بغداد سنة (۷۳۷) هـ . وتوفى فى دمشق سنة (۷۹۵) هـ كان فقيها، محدثا، واعظاً مؤرخاً ، وكان كثير العبادة والتهجد. من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، وشرح صحيح الترمذى، ولطائف المعارف فى المواعظ، وجامع العلوم والحكم. انظر : الدرر الكامنة (۲۹۷۲)، ذيل طبقات الحفاظ / للسيوطى (۲۹۵۷) ، شذرات الذهب (۳۳۹/٦)، الأعلام (۲۹۵/۳).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (٢٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى، الهاشمى ، أبو العباس: حبر الأمة الصحابى الجليل . ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر النبوة، فلازم رسول الله صلي الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة . وشهد مع على الجمل وصفين، كف بصره فى آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفى بها عام (٦٨) هـ. له فى الصحيحين وغيرهما (٦٦/١) حديثاً . انظر : أسد الغابة (٢٩٠/٣)، وفيات الأعيان (٦٢/٣).، الأعلام (٩٥/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : صحيح البخارى/ كتاب الإيمان / باب أداء الخمس من الإيمان (١٩/١). : وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح الطحاوية (٣٢٦).

قال الله تعالى : ﴿... ومما رزقنه ما ينفق ون ﴾ [٢: البقرة].

 ٨ ـ قال الزمخشرى : «وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق ، الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً منه...» (١)

قال ابن المنير: ٥ فهذه بدعة قدرية فإنهم يرون أن الله تعالى لا يرزق إلا الحلال، أما الحرام فالعبد يرزقه لنفسه حتى يقسمون الأرزاق قسمين : هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائه، وإذا أثبتوا خالقاً غير الله، فلا يأنفون عن إثبات رازق غيره. أما أهل السنة فلا خالق ولا رازق في عقدهم إلا الله سبحانه وتعالى، تصديقاً بقوله تعالى: ﴿ هُلُ مَنْ خَالَقُ غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأني تؤفكون ﴾ [٢ فاطر] . أيها القدرية» (٢)

#### التعليسيق : ــ

وجه ضلال القدرية (من المعتزلة وغيرهم) في هذا الجانب أنهم لم يستطيعوا التفريق بين ما قدره الله دينا وشرعاً فأحبه ورضيه ، وبين ما قدره كوناً، وإن لم يحبه ولم يرضه ، ولما كانت إرادة الله عندهم محصورة فيما أحبه ورضيه ،(٣) ولم يتصوروا أن يريد ما يبغضه ويكرهه، فرقوا بين الرزق الحلال والحرام فأضافوا رزق الحلال إلى الله، ومنعوا أن يكون الله رازقاً للحرام لأنه غير محبوب لله فلا يضاف إليه بزعمهم (٤) وقولهم الفاسد هذا يلزم منه أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاً ، وهو خلاف الإجماع الحاصل بين الأمة قبل ظهور المعتزلة . أن لا رازق إلا الله ، وإن استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام.(٥)

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٠٤). (٢) الانتصاف (١١/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة (٤٣١، ٤٣١). وانظر المغنى (٢١٨/٦) ومتشابه القرآن / للقاضى عبد الجيار (٩٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصول الخمسة (٧٨٧).والمغنى (١١١/٩٥٣ ، ومتشابه القرآن / للقاضي عبد الجبار (٩٣). (٥) انظر: لوائح الأنوار السنية (٣٣٦/١).

والصواب الذى دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أن الرزق يراد به شيئان ــ الأول : ما ينتفع به العبد.

أما الأول : فهو المذكور في قوله تعالى : ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.. ٢٠ مود].

وأما الثاني : فهو المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَكُمَّا رَزْقْنَاهُمْ يَنْفُقُونَ ﴾ [٣: البقرة].

وقوله تعالى: ﴿وأنفقوا ثما رزقناكم﴾ [١٠: المنافقون]. وهذا هو الحلال الذى ملك الله إياه العبد، فالعبد قد يأكل الحلال والحرام وهو رزق بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثانى، وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول. فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لاماله .(١)

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ـ

هفما يصيبه العبد من الحرام ليس هو الرزق الذى أباحه الله له ولا يحب ذلك ولا يرضاه، ولا أمره أن ينفق منه ؛ بل هو من الرزق الذى سبق به علم الله وقدرته، كما فى الحديث الصحيح الذى رواه \_ ابن مسعود (٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : هيجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١/٨٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هو / عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى، أبو عبد الرحمن ، صحابى جليل من السابقين إلى الإسلام من أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً وفقها، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب سره ورفيقه في حله وترحاله، توفى بالمدينة في خلافة عثمان رضى الله عنه سنة (٣٢) هـ.

انظر: صفة الصفوة (٣٩٥/١)، أسد الغاية (٣٨٤/٣). سير أعلام النبلاء (٢٦١/١)، الإصابة (٢٣٣/٤)، الإصابة (٢٣٣/٤)، الأعلام (١٣٧/٤).

مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب، رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيده .(١)

فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشر وهو يثيبه على الخير ويجزيه على الشر، فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. وهذا مبنى على أن كل مافى الوجود واقع بمشيئة الله وقدرته، (٢)

أما الرزق الذى ضمنه الله لعباده، فقد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأما من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه، بأن يمنحه ما يعيش به فى الدنيا، ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل: ﴿ وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ﴾ \_ قال الله ﴿ ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ﴾ [١٢٦: البقرة].

والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته، ولم يبحه لمن يستعين به على معصيته. ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين ، وتسمى فيئاً إذا عادت إلى المؤمنين ؛ لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها، فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق، والكفار يعتدون في إنفاقها كما أنهم يعتدون في أعمالهم، فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفيء المال إلى مستحقه. (٣)

وصحيح مسلم / كتاب القدر /باب كيفية حلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (٢٠٣٦/٤).

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من روايةٍ ابن مسعود رضي الله عنه.

انظر: صحيح البخاري / كتاب القدر / باب (١) (٢١٠/٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي من (٥٤١–١٤٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٤٤/٨). قال الشيخ عبد الله البابطين في هذه المسألة: «ينبغي أن يعلم أن رزق الله علي نوعين: أحدهما: خاص، وهو الرزق الحلال للمؤمنين ، وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه كما في قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) [٣٢]: الأعراف]. وأما النوع الثاني فهو رزق عام يكون فيه قوام البدن فقط، وإن كان قد يكون فيه تبعة ، وهذا هو رزق البهائم، والرزق الحرام، ومنه رزق الكفار». انظر: لوامع الأنوار (تعليق) (٣٤٣/١).

قال الله تعالى : ﴿... ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصــرهم غشــوة ولهم عذاب عظيــم ﴾ [٧: البقرة].

قال ابن المنير: «هذه أول عشواء خبطها، في مهواة من الأهواء هبطها، حيث نزل من منصة النص إلى حضيض تأويله، ابتغاء الفتنة، استبقاء لماكتب عليه من المحنة، فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها : \_

الأولى : \_ مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى، ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة الله تعالى لا شريك له، والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث، فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بالكائنات والممكنات.

الثانية : \_ مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمثال قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء ﴾ [٦٢: الزمر] : ﴿هل من خالق غير الله ﴾ [٣: فاطر]. وهذه الآية أيضاً، فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصاً، والزمخشرى رحمه الله لا يأبى ذلك ، ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه، فإذا أثبت أن الدليل العقلى على وفق مادلت عليه، وجب عليه إبقاؤها على ظاهرها، بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل.

الثالثة : \_ الفرار من نسبة ما اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيها ، على زعمه أن الإشراك به في اعتقاد أن الشيطان هو الذي يخلق الختم، والكافر يخلقه لنفسه بقدرته

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۹/۱)، ۵۰).

على خلاف مراد ربه، فلقد استوخم (١) من السنة المناهل العـذاب، وورد من حـمـيم البدعة موارد العذاب .

الرابعة : الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهدا يقبح غائباً، فلما كان المنع من قبول الحق قبيحاً في الشاهد، وجب على زعمه أن يكون قبيحاً من الغائب، وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها في فنها.

الخامسة : اعتقاده أن ذلك لو فرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان ظلماً، والله تعالى منزه عن الظلم بقوله تعالى: ﴿وما أنا بظلام للعبيد ﴾ [٢٩: ق] . ومن الظلم البين جهل حقيقة الظلم. فإنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فكيف يتصور ثبوت حقيقته لله تعالى؟! وكل مفروض محصور بسور ملكه عز وجل: الملك لله الواحد القهار.

السادسة : أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى فتورط فيه إلى عنقه، لأنه قد جزم بأن المنع من قبول الحق لو كان من فعل الله تعالى لكان ظلماً. فيقال له: وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالى فيلزمك أن يكون ظلماً \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً \_ والخيال الذى يدندن حوله هؤلاء : أن أفعال العبد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم، ولا قامت حجة الله عليهم. وهذه الشبهة قد أجراها في أدراج كلامه المتقدم، فيقال لهم: لم قلتم إنها لو كانت مخلوقة لله لما نعاها على عباده ؟!

فإن استدوا هذه الملازمة \_ وكذلك يفعلون \_ إلى قاعدة التحسين والتقبيح ، وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد، لا سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائباً. قيل لهم :ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن الإنسان عبده من الفواحش، والقبائح بمرأى منه ومسمع، ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الأول

<sup>(</sup>۱) استوخم: قال في اللسان (استوحمه: لم يستمرئه، ولا خمد مغبته، واستوخمت الطعام. وتوحمته إذا استوبلته، ومنه اشتقت التخمة. وشيء وخم: أي وبيء، وبلدة وخمة إذا لم يوافق سكنها) انظر: لسان العرب (۲۳۱/۱۲).

عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة لله تعالى، على علم منه عز وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك، فهو بمثابة إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسبى به الحريم، وذلك في الشاهد قبيح جزماً. فسيقولون: أجل إنه لقبيح في الشاهد. ولكن هناك حكمة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب، فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع القدرة على أن لا يقع منه شيء، ولم يحسن ذلك في الشاهد، وفي هذا الموطن تزلزل أقدامهم تتنكس أعلامهم، إذا لاحت لهم قواطع اليقين وبوارق البراهين، فيقال لهم:

ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى، ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر الله بها كما فرغتم منه الآن سواء؟ فلم لا يسلك أحدكم الطريق الأعدل، وينظر عاقبة هذا الأمر فيصير آخر أول، وليفوض من الابتداء إلى خالقه، ويتلقى حجة الله تعالى عليه بالقبول والتسليم، ويسلك مهتدياً بنور العقل، ومقتدياً بدليل الشرع الصراط المستقيم، فإن نازعته النفس وحادثته الهواجس، ورغب في مستند من حيث النظر يأنس به من مفاوز الفكر، فليخطر بباله ما ذكر عند كل عاقل، من التمييز بين الحركة الاختيارية والقسرية، فلا يجد عنده في هذه التفرقة ريباً. فإذا استشعر ذلك فليتنبه، فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبر، فاراً أن يلوح به شيطان الضلال الى مهامه الاعتزال، فليمسك نفسه دونها بزمام دليل الوحدانية ، على أن لا فاعل ولا خالق إلا الله تعالى، فإذا وقف لم يقف إلا وهو على الصراط المستقيم، والطريقة المثلى، ماراً عليها في أسرع من البرق الخاطف والربح العاصف؟ فليتأمل الناظر هذا الفصل، ماراً عليها في أسرع من البرق الخاطف والربح العاصف؟ فليتأمل الناظر هذا الفصل، ويتخذه وزرة في قاعدة الأفعال، يقف على الحق إن شاء الله تعالى، (1)

التعليسق: \_

يمكن إجمال المسائل التي تعرض لها ابن المنير في هذا الموضع في ثلاث : الأولى : \_ في نسبة الختم على القلوب إلى الله وهل يوصف بذلك؟

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/٥٠).

الثانية : في الفرق بين الحسن والقبح في حق الخالق وحق المخلوق.

الثالثة : في معنى الظلم الذي ينزه الله عنه، وهل من الظلم خلقه لأفعال العباد ومحاسبتهم عليها؟!

فأما المسألة الأولى وهى : نسبة الختم على القلوب إلى الله الوارد فى الآية الكريمة. فالذى عليه أهل السنة والجماعة إثبات هذا المعنى على حقيقته التى أثبتها الله لنفسه، وأخبر بها فى كتابه، والإيمان بمعناه الظاهر الذى خاطبنا الله به معتقدين أن ذلك ليس فيه أدنى قبح أو ظلم \_ كما زعمه الزمخشرى \_ فإن الظلم والقبح وضع الشىء فى غير موضعه، والعدل وضع الشىء فى موضعه .

وبناءً على هذا فما عاقب الله به الكافرين، من الختم على قلوبهم هو عين العدل والحكمة، لأن ذلك كان بسبب كفرهم وجحودهم، ومعاندتهم، بعدما تبين لهم الحق كما قال تعالى عنهم : ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة... ﴾ [٥٠ الصف] . وقوله تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.. ﴾ [٥٠ الصف] .

وما شابه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم، وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى، وهو حسن ليس بقبيح (١)

قال ابن جرير رحمه الله : « ... والحق في ذلك عندى ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن المؤمن إِذَا أَذَنب كَانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقل قلبه، فإن زاد زادت . قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ [١٤٠ المطففين] . (٢) فأخبر رسول

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/١٤). شفاء العليل (١٥١). دفع إيهام الاضطراب (١٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أحرجه أحرجه ابن ماجة/ كتاب الزهد/ باب ذكر الذنوب(١٤١٨/٢).

وأخرجه الإمام أحمد (٢٩٧/٢).

الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينشذ الختم من قبل الله والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ....، وذلك الختسم والطبعع الذى ذكره الله في قوله تعالى: ﴿ ختم الله على قلوبهم...﴾ [٧:البقرة]» (١).

وقد نقل الإمام القرطبي (٢) إجماع الأمة، على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالى : ﴿ بل طبع الله عليها بكفرهم .. ﴾ [١٥٥: النساء] (٣)

قال الإمام ابن كثير رحمه الله :(٤) وقد أطنب الزمخشرى في تقرير مارده ابن جرير هنا. (٥) وتأول الآية من خمسة أوجه كلها ضعيفة جداً وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله.

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تفسير القرآن (٨٧/١).

<sup>(</sup>٢) القرطبي : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج ، الأنصارى الخزرجي ، الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسرين، صالح متعبد، رحل إلي الشرق، واستقر بمنية ابن خصيب شمال أسيوط ، وتوفى فيها.

كان ورعاً، متعبداً ، مطرحاً للتكليف. توفى سنة (٦٧١) هـ من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن، الأسني في شرح أسماء الله الحسني . انظر- الديباج المذهب (٣٠٨/٢)، شذرات الذهب (٣٣٥/٥)، الأعلام (٣٢٢/٥). معجم المؤلفين (٢٣٩/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع بن كثير ، القيسى ، البصروى ، الدمشقى ، القرشى الشافعى، أبو الفدا عماد الدين، الإمام ، الحافظ ، المحدث، المؤرخ، ولد بجندل من أعمال بصري، ونشأ بدمشق، وتوفى بها فى شعبان سنة (٧٧٤) هـ ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . كان غزير العلم واسع المعرفة وخاصة فى التفسير، والحديث والتاريخ. من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم ، البداية والنهاية ، ومختصر علوم الحديث ، جامع المسانيد، انظر: الدرر الكامنة (٣٧٤/١). شذرات الذهب (٢٣١/٦)، البدر الطالع (١٩٥٣/١)، الأعلام (٣٢٠/١)، معجم المؤلفين (٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٥) الذى رده ابن جرير ما يلى : «وقال بعضهم : إنما معنى قوله تعالى: «ختم الله على قلوبهم» إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع ، لما دعوا إليه من الحق كما يقال: إن فلان أصم عن هذا الكلام .... إلخ، قال ابن جرير: وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم» . انظر : تفسير ابن جرير (٨٧/١).

لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده ، يتعالى الله عنه فى اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ [٥: الصف]، وقوله: ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ [١٠: الانعام] ، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم ، وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل ، وتركهم الحق ، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» (١).

قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه المسألة: « والقرآن من أوله إلى آخره، إنما يدل على أن الطبع ، والختم ، والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له ، وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه، والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد ، فحينقذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك، والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع، بل كان اختياراً فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية ، فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا سواء عليهم ءأنلرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ﴾ [٦: البقرة]، ومعلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الكفار ، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفاراً قبل ذلك ، ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم ، فهذه الآيات كان أكثرهم كفاراً قبل ذلك ، ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم ، فهذه الآيات النوع من العقوبة العاجلة ، كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير، وبعضهم بالطمس على أعينهم ، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين، وهو سبحانه قد يعاقب بالطمس على العوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب بالمال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب باللي وقت ثم يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك » (٢). أ هد.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ( ۱/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١٦٠) .

ومما مجدر الإشارة إليه في هذا المقام: أن ما أخبر الله به في هذه الآية حق يجب الإيمان به كما ورد،وحمله على ظاهره الذي خاطبنا الله به ، أما دعوى ابن المنير ، أن دليل النقل إنما يبقى على ظاهره إذا لم يخالف العقل(١) بزعمه ، وأنه إذا خالفه وجب تأويله ، فهي دعوى باطلة مبنية على أساس فاسد هو: أن العقل قد يتعارض مع النقل ، ولابد حينقذ من تقديم العقل ، لأنه أساس النقل ، هذا الأساس البدعي هو الذي بني عليه عامة المتكلمين مواقفهم من نصوص الوحي وهو ما ألمح إليه ابن المنير هنا ، وصرح به في مواطن أخرى من كتابه هذا ، سوف يتم مناقشته فيها في موضعها إن شاء الله (٢) .

أما المسألة الثانية وهي : في الفرق بين الحسن والقبيح في حق الخالق والمخلوق. وهي : من المسائل التي ضلت في فهمها المعتزلة والأشاعرة، وكانتا فيها طرفي نقيض.

فأقوال المعتزلة فيها مترتبة على قياس الله تعالى بخلقه فى التحسين والتقبيح (٣)، وهذا ما يريد الزمخشرى تأكيده فى هذا الموضع، فإنه يظن أن ماحكمت عليه قواعده الفاسدة بأنه قبيح ، فيجب أن يكون كذلك عند الله، وهذا باطل، فإن أفعال الله تعالى لا يجوز أن تمثل بأفعال المخلوقين، فلو كان للمخلوق عبيد يظلمون، ويأتون الفواحش، وهو قادر على منعهم، وتركهم، فلم يمنعهم، كان ذلك قبيحاً منه ،وكان مذموماً على ذلك .

والرب تعالى وهو القادر على كل شيء، يترك عبيده يظلمون، ويأتون الفواحش، وهو قادرعلى منعهم ، وليس ذلك بقبيح منه، لما له في ذلك من الحكمة البالغة ،

<sup>(</sup>١) انظر: أساس التقديس / للرازى (٢٢٠) ، ودرء تعارض العقل والنقل (٤/١-٢).

<sup>(</sup>۲) انظر (۸۱۱ ـ ۹۸۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر: في مذهبهم المصادر التالية : المغنى/ للقاضى عبد الجبار : المجلد السادس (١٨٥/١)،(٢٤١/٣) وشرح الأصول الخمسة (٣٤١/٣)، المحيط بالتكليف (٢٤٣ – ٢٦٠).

والنعمة السابغة هذا على قول السلف والجمهور ، الذين يثبتون الحكمة في خلق الله وأمره (١)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « ليس ما حسن من ( الله ) حسن منا، وليس ما قبح منه يقبح منا ، فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه ، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة ، ويقبح لجلبه المضرة، ويحسن لأنا أمرنا به ، ويقبح لأنا نهينا عنه ، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاً »(٢).

أما الأشاعرة وغيرهم من الجبرية، فيقولون: الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا فرق بين خلق المضار والمنافع، والخير والشر بالنسبة إليه، ويقولون: إنه لا يتصور أن يفعل ظلماً ولا سفها أصلا، بل لو فرض أنه فعل أى شيء كان فعله حكمة وعدلا، وحسنا، إذ لا قبيح إلا ما نهى عنه، وهو لم ينهه أحد، ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم، وعقوبة المحسن، ورفع درجات الكفار والمنافقين (٣).

وهذا المذهب هومنطلق ابن المنير في الرد على قول الزمخشرى السالف الذكر ، وهو قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله (٤).

المسألة الثالثة: وهي في معنى الظلم الذي ينزه الله عنه ، وهل من الظلم خلقه لأفعال العباد ومحاسبتهم عليها !!؟

فيقال أولاً : إن المسلمين وسائر أهل الملل متفقون، على أن الله تعالى عدل قائم بالقسط لا يظلم شيئاً، بل هو منزه عن الظلم، لكنهم لما خاضوا في القدر ، تنازعوا في معنى كونه عدلاً في الظلم الذي هو منزه عنه :

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٨/٣١ – ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢ ٣٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ٣٥٢)، وانظر: أصول الدين البغدادي (١٣١)، المواقف (٣٢) المواقف (٣٢١). المواقف

<sup>(</sup>٤) انظر : ( ۲۰۶ – ۲۰۸، ۲۱۳ – ۲۱۲) ث .

١ ـ فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل والظلم هو الممتنع ، فإن الظلم إما تصرف في ملك الغير، وكل ما سواه ملكه، وإما مخالفة الأمر الذي تجب طاعته ، وليس فوق الله تعالى آمر بجب طاعته (١)، وهذا قول المجبرة (من الجهمية والأشاعرة).

Y - القول الثانى: أنه عدل لا يظلم لأنه لم يرد وجود شىء من الذنوب بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته، وهو لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيراً ولا شراً، بل هم أحدثوا أفعالهم، فاستحقوا عليها الجزاء، فلو كان الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً، (٢) وهذا قول القدرية (من المعتزلة وغيرهم).

" - القول الثالث: أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، يضع الأشياء مواضعها، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يجزى أحداً إلا بذنبه ولا يخاف أحد ظلماً ولا هضماً.

وهذا القول هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة ، وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب سبحانه فهو عدل، وأنه مقتضى الحكمة. (٣) أماأصحاب القول الأول والثانى، فهم متناقضون تناقضاً عظيماً ، ولكل من الطائفتين مصنفات في الرد على الأخرى، فأصحاب القول الأول يقولون: الظلم ممتنع لذاته، غير ممكن ولا مقدور، بل كل ما يمكن فهو عدل غيرظلم ، وإذا عذب جميع الخلق بلا ذنب أصلاً، لم يكن ظلماً عندهم.

وإذا فعل ما يشاء بمقتضى حكمته وقدرته ، كان ظلماً عند أصحاب القول الثانى، فإنهم يجعلون ظلمه من جنس ظلم العباد، وعدله من جنس عدلهم ، وهم مشبهة في

<sup>(</sup>١) انظر : الملل والنحل ( ١/ ١٥)، وأصول الدين / للبغدادي (١٣١)، المواقف (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ٣٤٥، ٧٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع الرسائل ( ١٢٩/١)، ومختصر الصواعق (١٩٨/١) ، ومجموع الفتاوي (٥٠٥/٨) - ٥٠٠٥).

الأفعال ، كما أن أولئك معطلة في الأفعال (١).

وغاية ما عند كل واحد من الفريقين ، مناقضة الآخر وإفساد قوله ، فكفوا أهل السنة مؤونتهم ، والذى دل عليه القرآن الكريم من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضى قولاً وسطاً بين قولى القدرية والجبرية ، فليس ما كان من بنى آدم ظلماً وقبيحاً ، يكون منه ظلماً وقبيحاً ، كما تقوله القدرية من المعتزلة ونحوهم ، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه ، وقياس له عليهم !! وهو الرب الغنى القادر ، وهم العباد الفقراء المقهورون.

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذى لا يدخل محت القدرة، كما يقوله أصحاب القول الأول . فإن قوله تعالى : ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ﴿ [١٦٧] من العالمين ﴾ [١٦٧] من العالمين ﴾ [١٦٧] من العالمين المناهم ولكن كانوا هم الظالمين ﴾ [٢٧:الزخرف] ، وقوله تعالى . ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ﴾ [٤٩:الكهف] يدل على نقيض هذا القول (٢) .

وفى الحديث القدسى الذى رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، قوله : « يأ عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا في هذا الحديث دلالة على شيئين : \_

أحدهما : أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك .

الثانى: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كماأخبر أنه كتب على نفسه الرحمه، وهذا يبطل احتجاج من احتج أن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهى، والله ليس كذلك، فإن الله قد بين هنا أنه كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم ،وإنما كتب على نفسه وحرم عليها ، ماهو قادر عليه لا ما هو ممتنع .

وأيضاً : فقد قال تعالى : ﴿ فلا يخاف ظلماً ولا هضما ﴾ [١١٢: طه] ، والإنسان لا

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الرسائل ( ١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح حديث أبي ذر / لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۲) - ۲۰۱۱).

يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، حتى يأمن من ذلك ، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله : ﴿ فلا يخاف ﴾ علم أنه ممكن مقدور عليه (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن حكى قول هاتين الطائفتين (المعتزلة والأشاعرة) في هذه المسألة: « وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله منزه عن أشياء هو قادر عليها ، ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم ، الذى نزه الله سبحانه عنه نفسه في القرآن وحرّمه على نفسه ، وهو قادر عليه وهو هضم الإنسان من حسناته ، أو حمل سيئات غيره عليه، كما قال تعالى : ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما ﴾ [١١٧: طه] ، وهؤلاء الجمهور لا يوافقون المعتزلة على قولهم : إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولا شاء الكائنات، بل يقولون : إن الله خلق كل شيء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، لكنهم مع هذا يثبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح ». (٢)

ثانيا: قول من يقول : إن خلّق الله لأفعال العباد ، ثم معاقبتهم عليها يعتبر ظلما ، قول فاسد، بل هو من الشبه التي فرقت الأمة ومزقتها كل ممزق ، وكثيراً ما يجرى على ألسنة الناس قولهم : كيف يستقيم الحكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم ، فأين العدل في تعذيبهم على ماهو خالقه وفاعله فيهم ؟!

وكل يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته ، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وهم المعتزلة كما مر قريباً ، والزمخشرى من أنصار هذا الرأى كما هو ظاهر كلامه في هذه المسألة .

وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وأثبتت كسباً لا يعقل ، جعلت الثواب والعقاب عليه، وهم الأشاعرة ومن وافقهم، وهذا الذى قرره ابن المنير فى تعليقه على كلام الزمخشرى هنا .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصفهانية (١٦٢).

وطائفة التزمت الجبر ، وأن الله يعذبهم على ما لايقدرون عليه ،وهذا السؤال هو الذي أوجب تفرقهم واحتلافهم .

فلما لم يفعل ما خلق له ،وفطر عليه من محبة الله ،وعبوديته ،عوقب على ذلك بتمكن الشر من قلبه ، ولو كان فيه الخير الذى يمنع ضده لم يتمكن، كما قال تعالى: ﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ [٢٤]: يوسف]، فالعقاب هنا يكون بسبب ترك الإخلاص في العبودية، والإنابة وهذا محض العدل (١)

وليس معنى كون الله حلق أفعال العباد أنه هو الفاعل لها ، ولا أنه أجبرهم عليها كما تزعم الجبرية . بل العبد هو الفاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقية على فعله ، والله هو الذى أقدره على فعله فجعله فاعلاً مختاراً ، وهو الذى يقدر على ذلك وحده لا شريك له، ولهذا أنكر السلف الجبر ، فإنه لا يكون إلا من عاجز فيكون مع الإكراه، والله لا يوصف به بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه وتعالى خالق الإرادة ، والمراد قادر على أن يجعل العبد مختاراً دون غيره، والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختيارى، والفرق بين العقاب على الفعل الاختيارى وغير الاختيارى مستقر في النظر والعقول .

فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى، ومفعول له، وليس هو نفس فعل الله، وفرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق، وكما أن قدرة

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الصواعق ( ٢٠٧).

العبد، وسمعه، وبصره، مخلوقة لله تعالى، فليست هي سمع الله، ولا بصره، ولا قدرته (١)

وكون الفعل قبيحاً من فاعله لا يقتضى أن يكون قبيحاً من خالقه ، كما أن كونه أكلاً وشرباً لفاعله ، لايقتضى أن يكون كذلك لخالقه ؛ لأن الخالق خلقه فى غيره ولم يقم بذاته ، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه فى غيره. (٢)

وإذا قيل : خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ كان بمنزلة أن يقال : خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم !! فكما أن هذا سبب للموت، فهذا سبب للعقوبة، وليس في هذا ظلم .(٣)

وقد تلجلج (٤) ابن المنير في هذه المسألة ، ولم يهتد فيها إلى الصواب ، وانتهى في كلامه إلى تقرير مسألة الكسب (٥) عند الأشاعرة وهي : أن فعل العبد ليس فعله على الحقيقة ، وإنما هو كسب منه والفاعل الحقيقي هو الله، وأن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ، وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها (٦) ومع هذا يقولون : إنا لا نقول بالجبر ، والصحيح أن مؤدى قولهم هذا هو الجبر بعينه، وهذا ما جعل ابن المنير يقول في أثناء كلامه : « ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ، ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر الله بها .. » وهذا الافتراض في غاية الفساد، والأدلة من الكتاب والسنة ترده، فإن لازم هذا الكلام أن يكون الله عذب خلقه على أعمال خلقها فيهم دون أن يكون لهم فيها إرادة واحتيار، وهذا ما ترده العقول السليمة

<sup>(</sup>١) انظر : منهاج السنة ( ٤٦٠/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (٣١٩/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الطحاوية ( ٤٣٨ – ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٤) التلجلج: التردد في الكلام واللَّجْلجة : ثقل اللسان ونقص الكلام. وأن يتكلم الرجل بكلام غير بين . انظر: لسان العرب (٣٥٥/٢)

<sup>(</sup>٥) انظر التعريف بها ص (١٩٠) ث.

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب اللمع/ لأبي الحسن الأشعرى (٦٩-٨٠) ، الأربعين في أصول الدين (٢٤٦/١)، أصول الدين (٨٠.٨٨).

والنقول الصريحة من الكتاب والسنة ، فقد جاء فيها ما يؤكد أن العباد فاعلون مختارون لهم إرادة ومشيئة جعلها الله مناطأ لتكليفهم، وأن الله قد هداهم النجدين وبين لهم الطريقين : طريق الهدى ، وطريق الضلال ، ولم يقع العقاب منه إلا على من خالف أمره واتبع هواه وسلك طريق الغواية . فكان إيقاع العقوبة به غاية العدل ومقتضى الحكمة ، وهذه المسألة سيأتي لها مزيد بيان في موضعها إن شاء الله (١).

قال الله تعالى : ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ومايَخْدَعُون إلا أنفسهم وما يشعرون﴾ [٩: البقرة]

• 1 - قال الزمخشرى : 8 فإن قلت : كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح لأن العالم الذى لا تخفى عليه خافية لا يخدع، والحكيم الذى لا يفعل القبيح لا يخدع. (٢)

قال ابن المنير: « هذا الفصل من كلام الزمخشرى جمع فيه بين الغث والسمين ونحن ننبه على ما فيه من الزبد، ليتم للناظر أخذ ما فيه من السنة، آمناً من التورط في وضر (٣) البدعة ، مستعينين بالله وهو خير معين ، فمما خالف فيه السنة قوله : (إن الله تعالى عالم بذاته) يريد لايعلم ، وهذا مما وسمت به المعتزلة في المقدمة من أنهم يجحدون صفات الكمال الإلهى، يبغون بذلك زعمهم التوحيد والتنزيه، ومعتقد أهل السنة أن الله تعالى عالم بعلم قديم أزلى ، متعلق بكل معلوم واجب أوممكن أو مستحيل، ولايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . (٤) وحسبك هذه الآية مصدقة لمعتقدهم في ثبوت صفة العلم له تعالى، وفي عموم تعلقه بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك، ولسنا بصدد ذكرها في هذا الكتاب ، ومما خالف فيه السنة اعتقاده أن في الكائنات

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۹۲–۱۹۳) ث .

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۱ه).

<sup>(</sup>٣) وضر: الوَصْرِّ: الدَّرنُّ والدُّسمُ . قال ابن سيده : الوَصْرُ وسخ الدسم واللبن ، انظر: لسان العرب (٢٨٤/٥).

<sup>(</sup>٤) هذا معنى الآية . ولفظها الصحيح قوله تعالى: «.... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ..»[٦١ :يونس].

ماليس مخلوقاً لله تعالى، لأنه قبيح على زعمه كالمفهوم من الخداع في هذه الآية . وما جره إلى هاتين النزغتين إلا اعتقاده أنه لا يتم استحالة كونه تعالى مخدوعاً، إلا بأنه عالم بذاته حتى تعم عالميته كل كائن فلا يخدع ، إذ نسبة الذات إلى الكائنات نسبة واحدة، ولايتم استحالة كونه تعالى خادعاً، إلا باستحالة صدور بعض الكائنات عنه، لأنه قبيح على زعمهم، ولقد وقف هذا التنزيه على ما لا توقف عليه ولا شرط فيه . فنحن معاشر أهل السنة نعتقد: أن الله تعالى عالم بعلم ، ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعاً ، لأن علمه عندنا عام التعلق كما وصفنا ، ونعتقد أنه لا يصدر كائن في الوجود إلا عن قدرته لا غير ، ومع ذلك نمنع أن ينسب الخداع إلى الله تعالى ، لما يوهم ظاهره من أنه إنما يكون عن عجز عن المكافحة، وإظهار المكتوم ، هذا هو الموهوم منه في الإطلاق ، ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاً لما ذكره من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهم ، علمنا أن المراد منه أنه فعل معهم فعلاً سماه خداعاً مقابلة ومشاكلة ، وإلا فهو قادرعلي هتك سترهم وإنزال العذاب بهم رأى العين ، فهذا معتقد أهل السنة في هذه الآية وأمثالها ، لا كالزمخشري وشيعته الذين يزعمون أنهم يوحدون فيجحدون ، وينزهون فيشركون والله الموفق للحق ، وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل الجازعن تعاطيهم أفعال المخادع على ظنهم ، وأصدق شاهد في أنه مجاز نفيه بعقب إثباته في قوله: ﴿ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ ففي هذه التتمة نفي احتمال الحقيقة، حتى تتعين جهة المجاز ، وما عده البيانيون من أدلة المجاز صدق نفيه . فتأمل هذا الفصل، فله على سائر الفصول الفضل<sup>(١)</sup>.

# التعليـــق : ــ

تعقب ابن المنير الزمخشرى هنا في مسألتين من مسائل الاعتقاد هما : \_ المسألة الأولى : في وصف الله تعالى بالعلم ولوازمه .

المسألة الثانية : في لفظ الخداع ونسبته إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٥٦/١).

ف المسألة الأولى: وهى فى وصف الله تعالى بالعلم ، وقد تعقب ابن المنير الزمخشرى فى قوله: إن الله تعالى عالم بذاته، وبين أن مراده نفى صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى ، وهذا عين مذهب المعتزلة القائلين: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته ، أو عالم بلا علم (١).

ولا شك أن هذا القول ظاهر الفساد، مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، وللمعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة ، فإن العلم عندهم صفة من صفات ذاته تعالى، فهو عالم بعلم، قائم بذاته، قديم، أزلى، متعلق بمعلومات غير متناهية، ليس مخلوقاً ولامحدنا (٢).

وأدلة اتصافه تعالى بالعلم كثيرة جداً منها. قوله تعالى : ﴿ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ﴾ [١٤: هود] ، وقوله تعالى: ﴿ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ﴾ [١٦٦: النساء]، و منها قوله تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ [٢٥: البقرة]، وقوله تعالى: ﴿ويعلم ما في السموات وما في الأرض ﴾ [٢٩: آل عمران]، والذي يعلم كل شيء لابد أن يعلمه بعلم، حيث لا يعقل عالم بلا علم، وهذه الأدلة القرآنية صريحة في بطلان مذهب المعتزلة الذي لا يشك عاقل في بطلانه (٣).

والدليل العقلى على علمه تعالى : أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته ، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هوالعلم بالمراد، فالإيجاد مستلزم للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم (٤).

ثم إن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها ، كما أن من

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة (١٨٣) والمحيط بالتكليف (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على الجهمية / للإمام أحمد (٤٠) ، مجموع فتاوي ابن تيمية (٣٣٥- ٣٣٨). الإبانة : (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان ( ٢/ ٢٦١، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصفهانية (٢٤,٤) وشرح الطحاوية (٩٠).

المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ، وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به.

وحيث ثبت أن الله عالم، ثبت أن له علماً، ويدل على أنه تعالى عالم بعلم ، أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى عالم بذاته لا بعلم، أو عالماً بعلم هو ذاته، أو بعلم ليس بذاته ، فإن كان عالماً بذاته لا بعلم، ففي هذا نفى لصفة العلم نهائياً، وإثبات لذات مجردة عن الصفة ، وهذا محال تصوره في الخارج .

وإن كان عالماً بعلم هو ذاته، فهذا إثبات ذات هي بعينها صفة ، أو صفة هي بعينها ذات، وهذا لا يصح .(١) والدليل على علمه تعالى بمعلومات غيرمتناهية أنه لو لم يتعلق علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات ، لكان كماله بالنسبة إلى ما لم يتعلق به من المعلومات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلق به علمه من المخلوقين وهو محال . (٢)

وأختم الكلام في هذه المسألة بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه مزيد بيان وإيضاح.

يقول رحمه الله : «والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلى الذى هو من لوازم نفسه المقدسة ، لم يستفد علمه بها منها: ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ [ ١٤: ١١٤] ، فقد دلت هذه الآية ،على وجوب علمه بالأشياء، ومن وجوه ، انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسى العقلى ، من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم :

أحدها : أنه خالق لها، والخلق هو الإبداع بتقدير ، وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها في الخارج .

الثاني : أن ذلك مستلزم للإرادة ، والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور

انظر : اللمع للأشعرى (٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر / رسالة : ابن حزم وموقفه من الإلهيات (٣٣١).

به ، وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام .

الثالث : أنها صادرة عنه وهو سببها التام، والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم بالفرع السبب، فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه.

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق، حبير يدرك الحفى ، وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء، فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام، فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنها ، كما هو غنى بنفسه في جميع صفاته، ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها ، وسمع كلام عباده ونحو ذلك، فإنما يدرك ما أبدع ، وما خلق، وما هو مفتقر إليه، ومحتاج من جميع وجوهه، لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره البتة، فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء، استفاده من نفس الأشياء الثابتة، الغنية في ثبوتها عنه، (١).

المسألة الثانية : في لفظ : «الحداع » ونسبته إلى الله تعالى :

هذا اللفظ وغيره من الألفاظ «كالمكر والكيد» لما كان غالب استعمالها في المعاني المذمومة، ظن الزمخشرى وأشباهه من المعطلة، (٢) أن ذلك هو حقيقتها ، فإذا أطلقت لغير الذم سارعوا إلى تأويلها بحجة أن ذلك قبيح لا يجوز على الله .

والحق خلاف هذا الظن وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم ، فما كان منها متضمناً للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود ، فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم ، حسن من المجازى له أن يخدعه

<sup>(</sup>١) مجموعُ الفتاوي ( ٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) المعطلة : هم الذين أنكروا صفات الله أو بعضها ، ونفوا معاني نصوص الكتاب ، والسنة الدالة عليها ، بحجة أن إثباتها يقتضى التشيه والتجسيم بزعمهم ، وهم فرق شتي ( كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ) ، والمعطلة والتعطيل مأحوذ من العطل ، الذي هو الخلو والفراغ والترك ، ومنه قوله تعالى: « وبشرمعطلة » [الآية ٤٥ الحج] ، أي مهملة متروكة ، والمراد هنا نفي الصفات الإلهية ، وإنكار قيامها بذاته تعالى انظر : الملل والنحل ( ١١ / ٥ ، ٩٧) ، لسان العرب ( ١١ / ٢٥٣ / ٤٥٤) ، شرح العقيدة الواسطية / الهراس ( ٢١ / ٢٠) .

بحق وعدل، كما فعل الصحابة رضى الله عنهم بكعب بن الأشرف، (١) وغيره ممن كان يعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخادعوه حتى كفوا شره وأذاه بالقتل ، وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله ، ولهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه ، جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه ، فكان هذا من أعدل الكيد.

فعلم من هذا أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق ، والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ، ولا من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال ، وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد ، وفساد الإرادة.

إذا عرف هذا ، فالله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء على جهة الإطلاق ، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن ذلك في أسمائه الحسنى، فقد فاه بأمر عظيم . فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاً ، ولا يشتق له منها أسماء يسمى بها ، وإنما وصف الله نفسه بهذه الصفات على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق ، وقد علم أن الجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى . وقد قال تعالى : ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ [١٩٤:البقرة]، فالأول ظلم والثاني عدل ، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. (٢)

<sup>(</sup>۱) هو : كعب بن الأشرف الطائى ، من ينى نبهان ، شاعر جاهلى ، كانت أمه من ١ ينى النضير، فدان باليهودية وكان سيدا فى أخواله ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، وأكثر من هجو النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر بقتله ، فانطلق إليه نفر من الأنصار، فقتلوه سنة (٣) هـ.

انظر: تاريخ الطبرى (٢/٣)، الروض الأنف ( ٢/ ١٢٣)، الكامل في التاريخ ( ٢/ ٥٣)، الأعلام (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ٢/ ٢٥٩– ٢٦١) .وانظر معه : مجموع الفتاوي (١١١٧–١١٢).

قال الله تعالى : ﴿ اللَّه يستهـــزى بهم ويمدُّهـم في طُغْينهـم يعمهـون ﴾ [١٥:البقرة].

١١ - قال الزمخشرى : فإن قلت : فيكف جاز أن يوليهم الله مدداً في الطغيان وهو فعل الشياطين .. ؟» (١).

١٢ ـ وقال في موضع آخر : «فإن قلت : ما النكتة في إضافة الطغيان إليهم،
 قلت: فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم..» (٢).

قال ابن المنير: «ما يمنعه أن يقره على ظاهره ويبقيه في نصابه ، إلا أنه توحيد محض، وحق صرف ، والقدرية من التوحيد على مراحل »(٣).

وقال في التعليق على الموضع الثانى: «كل فعل صدر من العبد اختياراً فله اعتباران، إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيص، فانسب ذلك إلى قدرة الله وحده وإرادته لا شريك له، وإن نظرت إلى تميزه عن القسر الضرورى فانسبه في هذه الجهة إلى العبد، وهي النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب<sup>(٤)</sup> في أمثال قوله تعالى: ﴿ بما كسبت أيديكم ﴾ [۲۰: الشوري]، وهي المتحققة أيضاً، إذا عرضت على ذهنك الحركتين، الضرورية الرعشية مثلاً والاختيارية، فإنك تميز بينهما لا محالة

 <sup>(</sup>۱) (۲) الكشاف (۲۸/۱).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) الكسب: حقيقته عند الأشاعرة: هو وقوع الفعل من المكتسب، مع تعذر انفراده به، وعرفه الرازى بقوله: ٥ إن الإنسان مجبور في صورة مختاره. وبين البغدادي هذا المعنى ، فشبه اقتران قدرة العبد بقدرة الله، مع نسبة الكسب إلى العبد، بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا ، فإذا اجتمعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ، ولخرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً. والأشاعرة حاولوا بهذا القول ، أن يوفقوا بين رأى الجبرية ، والقدرية ،لكن حقيقة قولهم هذا تؤول إلى الجبر.

انظر في بيان هذه المسألة عندهم في : الإنصاف ( ١٤٤ -١٥٣)، أصول الدين / البغدادي ( ١٣٣ - ١٣٣)، الإرشاد ( ١٨٨/ ١٩٥) نهاية الإقدام ( ٧٧ - ٧٧)، معالم أصول الدين ( ٨٠ – ٨١)، المواقف ( ٣١ – ٣١٢)، شرح جوهرة التوحيد ( ١٠٤ – ٢٠١).

بتلك النسبة ، فإذا تقرر تعدد الاعتبار ، فمدههم في الطغيان مخلوق لله تعالى فأضافه إليه ، ومن حيث كونه واقعاً منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسب أضافه إليهم ، ففرع على أصول السنة بحسن ثمار فروعك في الجنة ، لا كما تفرع القدرية فإنهم يَخبُون (١) ولكن على أنفسهم ألهمنا الله التحقيق وأيدنا بالتوفيق». (٢)

# التعليـــق :

هنا مسألتان بحاجة إلى تنبيه :

الأولى: إمداد الله تعالى للكافرين في الطغيان ليس كما زعم الزمخشرى أنه من فعل الشياطين ، بل هو من فعل الله سبحانه وتعالى ، كما دل على ذلك ظاهرالآية الكريمة ، ومعناها: أن الله سبحانه وتعالى يطيل لهم في المدة ويمهلهم ، ويملى لهم، كما قال تعالى: ﴿ إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ﴾ [ ١٧٨: آل عمران]، عقاباً لهم على تماديهم في الباطل ومعارضتهم للحق وأهله .

وإنما قال الزمخشرى ذلك بناء على أصل المعتزلة الفاسد ، في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله ، وأنه تعالى فعل بكل أحد غاية مقدوره من الأصلح ، ولو ترك ذلك لكان بخلا وسفها يجب أن ينزه الله عنه (٣).

وهذا كلام أجهل الخلق بالرب سبحانه وتعالى وبعظمته ، وهو من أقبح التشبيه الذى يتنزه الله عنه ، وهو من شريعتهم العقلية التى يوجبون فيها على الله ، ويحرمون عليه بمقتضى عقولهم بالقياس على عباده ، وهذا من أفسد القياس وأبطله ، والقرآن الكريم من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ولآمن من فى الأرض كلهم جميعاً ، وقولهم هذا يلزم منه ، أن يكون لطفه تعالى ونعمته وتوفيقه بالمؤمن ، كلطفه بالكافر ، وأن نعمته عليهما سواء،

<sup>(</sup>١) يَخِبُون: من الخِبُّ وهو الخداعُ والخُبْثُ والغشُّ. انظر: لسان العرب (١/١).

<sup>(</sup>٢) الأنتصاف ( ١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ٢٣٥– ٧٧٩). والمغنى في أبواب التوحيد والعدل (١٤٧/١٤).

وكفى بالوحى ، وصريح المعقول وفطرة الله ، والاعتبار الصحيح ، وإجماع الأمة رداً. لهذا القول وتكذيباً له (١).

الثانية : قول ابن المنير عن فعل العبد : «وإن نظرت إلى تميزه عن القسر الضرورى، فانسبه في هذه الجهة إلى العبد ، وهي النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب ١١١.

هذه هي مسألة الكسب التي ابتدعها الأشاعرة (٢)، حيث قالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ، ولا في صفة من صفاتها ، وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها ، فيكون الفعل خلقاً من الله ،وإبداعاً ،وإحداثاً ، وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته ، فالعبد ليس بفاعل لفعله حقيقة ، وإنما هو كاسب له ،والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى (٣) ، ومع ذلك فهم يقولون : إنا لا نقول بالجبر المحض ، وأخذوا يفرقون بين الكسب والخلق !!

وهذا الرأى الذى ذهبوا إليه فى غاية التناقض والفساد، بل لا يمكن تصوره ، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلاً فى الفعل، كان وجودها كعدمها ، ولم تكن قدرة، بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل فى طوله وعرضه ولونه (٤).

ومسألة الكسب هذه ، من نتائج استطالة المعتزلة على الأشاعرة ، حيث اضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح ، فعلاً لله رب العالمين دون العبد ، ثم أثبتوا كسباً لاحقيقة له ، واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي .(٥)

<sup>(</sup>١) انظر : لوامع الأنوار ( ١/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: اللمع / لأبي الحسن ( ٦٩ – ٨٠)، أصول الدين ( ٧٨ – ٨٣)، الإنصاف/ الباقلاني (٤٦/٤٥)،
 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين / الرازی (١٩٤ – ١٩٥)، الإرشاد (١٨٨ –١٨٩)، شرح جوهرة التوحيد ( ١٠٣ – ١٠٦)، شرح المقاصد (٢١٧ – ٢٦٣)

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ٤٦٨/٨) ، وانظر : الكشف عن مناهج الأدلة (١٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ( ۲۷/۸).

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٢٨/٨) .

ولا شك أن هذا الرأى خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ، وقد سبق تقرير مذهبهم في غير ما موضع من هذا البحث (١)، وهو أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وقد جعل الله له قدرة واختياراً لفعله ، هي مناط التكليف لكن هذه القدرة وهذا الاختيار ، ليس خارج عن قدرة الله ولا عن مشيئته، بل كل مايحدث في الكون فإنه بمشيئة الله وقدرته ، وإذا ثبت هذا فأفعال العبد نوعان :\_

ا وع یکون من غیر اقتران قدرته وارادته، فیکون صفة له ، ولا یکون فعلاً ،
 کحرکات المرتعش .

٢ ـ ونوع يكون مقارناً لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسباً للعبد، كالحركات الاختيارية ، وهذا الفعل الاختياري هو مناط التكليف، والله إنما يعذب عبده على فعله الاختياري ، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري ، وغيرالاختياري مستقر في الفطر والعقول (٢).

ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها ، فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده، كوجه مطالبته بأن يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات، وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال ، وفيه إبطال للشرع ورد ما جاء به النبيون .(٢)

ومن الأدلة على إبطال قول من يقول: إن العبد لا فعل له على الحقيقة ، ما هو مستقر في فطر الناس أن من فعل العدل هو عادل ، ومن فعل الظلم فهو ظالم ، فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم ، وهذا من أبطل الباطل .

ثم إنه يلزم منه القول بمفعول لا لفاعل، لأنه إذا كان الإنسان ليس بفاعل حقيقة، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله، فإذا لم يكن الإنسان

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً :ص ( ۱۳۲\_۱۳۳ ، ۱۸۱ \_ ۱۸۳ ) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية ( ٤٣٨ – ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل ( ٢١١).

فاعلها مع قيامها به، فكيف يكون الله هو فاعلها؟! (١).

ثم إن القرآن الكريم مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد: كقوله تعالى: 
﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ﴾ [ ٢٤ : الواقعة ]، وقوله : ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ﴾ [ ١٠٥:التوبة] . والشرع والعقل متفقان ، على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة له ، فلو لم يكن إلا فعل غيره، لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها (٢)

\* قال الله تعالى : ﴿ يكساد البرق يخطف أبصرههم كلما أصاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله للهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير﴾ [٢٠ البقرة]

17 ـ قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف قيل: ﴿على كل شيء قدير﴾ وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر آخر؟ قلت: مشروط في حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً؛ فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء كلها، فكأنه قيل: على كل شيء مستقيم قدير..» (٣).

قال ابن المنيو: « هذا الذى أورده خطأ على الأصل والفرع ، أما على الأصل فلأن الشيء لا يتناول إلا الموجود عند أهل السنة ، وأما على الفروع ، فلأنا وإن فرعنا على معتقد القدرية – والشيء عندهم إنما يتناول الموجود والمعدوم الذى يصح وجوده، فلا يتناول المستحيل – إذا على هذا التفريع ، فإيراده إياه نقضاً غير مستقيم على المذهبين ، وأما المقدور بين قادرين ، فإنها ورطة إنما يستاق إليها القدرية الذين يعتقدون أن ما تعلقت به قدرة العبد ، استحال أن يتعلق به قدرة الرب ، إذ قدرة العبد خالقة، فيستغنى الفعل بها عن قدرة خالق آخر – تعالى الله عما يشركون علوا كبيراً – وأما أهل السنة فالقادر الخالق عندهم واحد ، وهو الله الواحد الأحد، فتتعلق قدرته تعالى

<sup>(</sup>١) انظر:شفاء العليل (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ( ٣١٧–٣١٧).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٨٨/١).

بالفعل فيخلقه، وتتعلق به قدرة العبد تعلق اقتران لا تأثير، فلذلك لم يخلق مقدور بين قادرين على هذا التفسير، وقد حشا الزمخشرى فى أدراج كلامه هذا سلب القدرة القديمة وجحدها، وجعل الله تعالى قادراً بالذات لابالقدرة، دس ذلك تحت قوله : «وفى الأشياء ما لاتعلق به لذات القادر» ولم يقل لقدرة القادر فليتفطن لدفائنه ، وكم من ضلالة استدسها فى هذه المقالة، والله الموفق .

فإن قيل : أيها الأشعرية : إذا كان الشيء عندكم هو الموجود، فما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائه، والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين : ﴿ إِنَّ الله على كُلَّ شيء قدير ﴾ ؟، قلنا : القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده، فيكون حينئذ شيئاً ، فلما كان مآل ماتعلقت به القدرة إلى الشيء حتماً ، صح إطلاق الشيء عليه ، وهو من وادى : (ومن قتل قتيلاً فله سلبه) ، (١) وإذا سموا الشيء باسم ما يؤول إليه غالباً ، فما يؤول إليه حتماً أجدر » (٢).

# التعليـــق :

أجرى الزمخشرى كلامه هنا على أصل معتقده الاعتزالى، المبنى على سلب صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، فقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من هذه الآية، فقالوا: إن معناها أنه قادر على كل ما هو مقدور له  $\binom{n}{2}$ . فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء ، وجعلوا أفعال العباد خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى  $\binom{3}{2}$ .

<sup>(</sup>۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى قتادة رضى الله عنه بلفظ: « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه..» انظر: صحيح البخارى / كتاب الجهاد / باب من لم يخمس الأسلاب ( ٥٧/٤) وصحيح مسلم / كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ١٣٧٠/٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ٤١٦ ، ٤١٩ ، ٤٣٤ ). والمحيط بالتكليف ( ١١٨ ، ١١٨ ) ، والمعنى (٣٣٧/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (٢٩١/٢).

أما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الله على كل شيء قدير ، وكل ممكن فهو مندرج في هذا ، أما المحال لذاته ، مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً في حال واحدة، فهذا لاحقيقة له ، ولايتصور وجوده ، ولا يسمى شيئاً باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب قول من يقول : خلق مثل نفسه وإعدام نفسه ، وأمثال ذلك من المحال (١)

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة ، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن بأنه من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها ، إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير .

أما المعدوم الممكن فالتحقيق فيه ، أنه ليس بشىء فى الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ، ويخبر عنه كقوله تعالى : ﴿ إِنْ زَلْزِلَةُ السّاعةُ شَيء عظيم ﴾ [٣ الحج].

فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج ،كما قال تعالى : ﴿ وقلا خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً ﴾ [٩: مريم]، أى لم تك شيئاً في الخارج ، وإن كان شيئاً في علمه تعالى . (٢) والمعدوم بهذا المفهوم يدخل تحت عموم قدرته تعالى المذكورة في قوله تعالى ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ وليس كما ذكر ابن المنير من أنه يصح دخوله لكونه يؤول إليه حتماً. فإن هذا تقييد للشيء بالموجود فقط وهو غلط والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان، ولما يتصور في الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب وإن لم يكن شيئاً في الخارج ومنه قوله تعالى ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ [٨٠: يس] ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا فهو على كل شيء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجوداً إن تصور أن يكون موجوداً قدير لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء. (٣) والمعتزلة مجانبون

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوي (۱۸  $\Lambda$  – ۱۰ ،۳۸۳)، ومنهاج السنة (۲۹۳/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية ( ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٩/٨- ١٠ ، ٣٨٣).

للصواب فى جعلهم المعدوم شيئاً فى الخارج والوجود، (١) وقد أصاب ابن المنيَّر فى نقض ما عقده الزمخشرى فى هذا الجانب لكنه أخطأ فيما ذكره بعد ذلك عن قدرة العبد من أنها قدرة اقترانية لا تأثير لها. وقد سبق أن بينت فساد هذا القول فى غير هذا الموضع. (٢)

قال الله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تشقصون ﴾ [٢١: البقرة].

14 \_ قال الزمخشرى : « فإن قلت : ف ... « لعل» التى فى الآية مامعناها وما موقعها؟ قلت : ليست مما ذكرناه فى شىء لأن قوله تعالى : ﴿خلقكم ﴾، ﴿لعلكم تتقون ﴾ لايجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم، لأن الرجاء لايجوز على عالم الغيب والشهادة، وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى، ليس بسديد أيضاً، لكن «لعل» واقعة فى الآية موقع الجاز لا الحقيقة، لأن الله عز وجل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف ... وأراد منهم الخير والتقوى » (٣).

قال ابن المنير: « كلام سديد، إلا قوله: ( وأراد منهم التقوى والخير) فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية ، والصحيح والسنة أن الله تعالى أراد من كل أحد ما وقع منه من خير وغيره ، ولكن طلب الخير والتقوى منهم أجمعين ، والطلب والأمر عند أهل السنة مباين للإرادة، ألهمنا الله صواب القول وسداده » (٤).

### التعليق:

قول ابن المنير هنا : « إن الطلب والأمر عند أهل السنة مباين للإرادة » ليس على إطلاقه، ومنشأ الضلال في هذه المسألة ، عدم التفريق بين المشيئة والإرادة،

<sup>(</sup>١) انظر المزيد من الكلام في هذه المسألة صفحة (١٤٦) ث.

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱۹۲–۱۹۳)ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ١/ ٩٢).

فالزمخشرى بنى كلامه على أصول القدرية القائلين: بأن كل مقدر فهو مرض لله، لذلك أخرجوا المعاصى والشرور عن إرادة الله ، (١) بزعم أنها ليست مرضية، ولامحبوبة له، وابن المنير لم يفرق بين الإرادة الكونية القدرية ،والإرادة الشرعية الدينية، فجعلها إرادة واحدة هي المرادفة للمشيئة ، وجعل الأمر مبايناً لها، وهذا هو مذهب الأشاعرة. (٢) وكلا القولين مجانب للصواب.

والذى عليه أهل السنة والجماعة وهو مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة، أن الإرادة في حق الله نوعان : إرادة تتعلق بالأمر،وإرادة تتعلق بالخلق، فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمر به، وأما إرادة الخلق فأن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها.

فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية ، والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية ، وهي لا تستلزم المحبة والرضا .

والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية، والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه بهذا الاعتبار وهو ما يحبه ويرضاه، ونهاه عن المعصية التى لم يردها منه، أى لم يحبها ولم يرضها بهذا الاعتبار، فإنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وإرادة الخلق هى المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود، فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن، وفرق بين أن يريد هو أن يفعل فإن هذا يكون لا محالة ، وبين أن يريد من غيره أن يفعل، فإن هذا لا يلزم أن يعينه عليه ٥٠٥)

فتبين بهذا أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون الكونية، لأن الله لا يأمر إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ٤٦٠,٤٣١).ومتشابه القرآن / للقاضي عبد الجبار (٩٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٤، ١٢٤، ١٨٢)، والمغنى ، المجلد السادس (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب اللمع أبى الحسن ( ٤٨ – ٦٠) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين / الرازى ( ١٩٩ ) . (٢٠٠) ، - أصول الدين ( ٣٤٣/١) ، الأربعين في أصول الدين (٣٤٣/١) ، الإنصاف ( ٣٦) ، شرح ٣جوهرة التوحيد (٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (١٨٠/٣) أ، ودرء تعارض العقل والنقل (٧٤١/٨)٠

بما يريده شرعاً وديناً، وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان، وأمره خليله بذبح ابنه. (١) فعلم أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية، وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية، فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً خطأ، وإنما الصواب التفصيل كما مر (٢)

وقد ذكر الزمخشرى أن (لعسل) في قوله تعالى : ﴿ لعلكم تسقون ﴾ متعلقة بد ﴿ خلقكم ﴾ لكنه زعم أنها واقعة في الآية موقع الجاز، وزعمه هذا ليس بصحيح، والصواب أنها واقعة موقع الحقيقة، وهي في كلام الله تعالى للتعليل المحض، ولا تصح للترجى لعدم صحة ذلك على الله (٣) وهذا المعنى لا ينسجم مع قواعد مذهب ابن المنير الأشعرى، في إرادة الله سبحانه وتعالى، حيث إن الأشاعرة يجعلونها إرادة واحدة هي المشيئة وهي عين المحبة والرضا، ويقولون : الله خلق الخلق وأراد أفعالهم، وأراد عقابهم عليها، فكلما وقع فهو مراد له، وما وقع من الكفر والفسوق فقد أحبه ورضيه كما أراده وشاءه، وهو عندهم لا يفعل مراداً لمراد أصلاً، لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة! فلم يستطيعوا الجمع بين الإيمان بالقدر، وبين أن يكون خلقهم لعبادته، فلم تقع منهم العبادة، ولذلك قالوا : من ذرأه إلله لجهنم لم يخلقه لعبادته، وهذه المسألة سيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله .(٤)

10 \_ قال الزمخشرى : «فإن قلت : فهلا قيل : تعبدون لأجل اعبدوا؟ .... قلت: ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدى ذلك إلى تنافر النظم. وإنما التقوى قصارى أمر العابد ، ومنتهى جهده. فإذا قال: ﴿ اعبدوا ربكم الذى خلقكم ﴾ للاستيلاء على أقصى غايات العبادة ، كان أبعث على العبادة .... (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : شفاء العليل (٤٦٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (١٨٤/٤) وانظر : رسالة القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (٢٨٥-٢٨٧)٠

<sup>(</sup>٣) انظر : شفاء العليل (٣٢٨ ، ٣٢٩) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٤٢٦ – ٤٣٠) ت ٠

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٩٣/١).

قال ابن المنير: «كلام حسن إلا قوله: (خلقكم للاستيلاء على أقصى غاية العبادة)، فإنه مفرع على تلك النزغة المتقدمة آنفاً. والعبارة المحررة فى ذلك على قاعدة السنة أن يقال: اعبدوا ربكم الذى خلقكم على حالة من حقكم معها أن تستولوا على أقصى غاية العبادة وهى التقوى لما ركب فيكم من العقول، وبينه لكم من البواعث على تقواه، فكان جديراً بكم أن لا تدعوا من جهدكم فى التقوى شيئاً. (١)

#### التعليق:

ما قاله ابن المنير هنا ليس صحيحاً فإنه يتكلف حمل الآية على معتقده الذى سبق بيانه قبل قليل. (٢) فهو يرى أن الله خلق الخلق ولم يرد من كل أحد منهم إلا ماوقع منه، فهو لم يرد من الكافر إلا الكفر، ولو أراد منه الإيمان لوقع، وقوله هذا مبنى على أساس أن الله ليس له إلا إرادة واحدة هي المشيئة، أي أنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وأنه تعالى لا يفعل لعلة أو حكمة. وهذا مذهب قد فرغ من بيان ما فيه من مجانبة الصواب في التعليق السابق.

وإنما المقصود هنا بيان أن الآية ظاهرة اللفظ والمعنى ، فالمعنى أن الله إنما خلق الخلق لعبادته (٣) كما قال تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ الخلق لعبادته (٣) كما قال تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [٥٠:الذاريات] وهذا هو مقتضى إرادته الدينية الشرعية وهو لا يستلزم وقوع العبادة منهم، لكن منهم من أراد الله وقوع هذه العبادة منه فاجتمعت في حقه الإرادتان الدينية والشرعية ومنهم من لم يرد الله ذلك منه فانفردت في حقه إرادة الله القدرية الكونية التي لا يخرج عنها شيء (٤)، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٩٣/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱۹۷–۱۹۹)ث.

<sup>(</sup>۳) انظر: تفسير الطبرى (۱۹٦/۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١١/٥ – ٥٧). ومجموعة الرسائل الكبري (٧٥/٢–٧٨).

قال الله تعالى :﴿إِن الله لا يستحيي أن يضرب مئــــلاً ما بعوضةً فمـا فوقها..﴾ ٢٦:البقرة ] •

17 قال الزمخشرى : «إن قلت : كيف جاز وصف القديم (١) سبحانه به (٢)، ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم ، وذلك في حديث سلمان (٣) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً» (٤) قلت: هو جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخييب العبد، وأنه لا يرد يديه صفراً من عطائه لكرمه ...» (٥)

قال ابن المنير : « ولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحياء الذى يخشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا : الله ليس بجسم ولا بجوهر فى معرض التنزيه والتقديس ، وأما تأويل الحديث فمستقيم ، لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى ؟ وللزمخشرى أن يجيب : بأن السلب فى مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه ، إذ مفهوم نفى الاستحياء عنه فى شىء خاص، ثبوت الاستحياء فى غيره، فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه، وإنما يتوجه السؤال لو كان

<sup>(</sup>١) القديم : من الأسماء التي يطلقها المتكلمون على الله وليس هو من الأسماء الحسنى • انظر : شرح الطحاوية(٤٥) •

<sup>(</sup>٢) به : أي الاستحياء.

<sup>(</sup>٣) هو سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير، صحابي جليل، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يسمى نفسه سلمان الإسلام، أصله من مجوس أصبهان، عاش عمراً طويلاً ، وكان قوى الجسم، صحيح الرأى، عالماً بالشرائع وغيرها، وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب، جعل أميراً على المدائن فأقام فيها إلى أن توفى سنة (٣٦) هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٧٥/٤)، أسد الغابة (١١٧/٢)، الإصابة (١١٢/٣)، الأعلام (١١٢/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه / كتاب الدعوات / باب كرم الله في استجابة دعاء عباده (٢٠٥/٩). وقال : حديث حسن غريب، وابن ماجة في سننه / كتاب الدعاء / باب رفع اليدين في الدعاء (١٢٧١/٢) ، قال الألباني: صحيح انظر : صحيح سنن ابن ماجة (٣٣١/٢).

<sup>(</sup>ه) الكشاف (١١٢/١)٠

الاستحياء مسلوباً مطلقاً، كقولنا : الله لا يحول ولايزول، فإن ذلك لا يثبت ومحال ؛ بل يقال : هو مقدس منزه مطلقاً، ١٥٠٠

#### التعليـــق :

ليس في وصف الله بالحياء شيء مما توهمه الزمخشري وابن المنيّر هنا •

فإن الصفات والمعانى المضافة إلى الله تكون على ما يليق بجلاله وعظمته. لأن ذاته، وصفاته ليست كذوات المخلوقين وصفاتهم . فيجب حينئذ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إثباتاً كاملاً على ما يليق به سبحانه من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذه هي طريقة العلماء المحققين من سلف الأمة وخلفها(٢) ، وهو الذي يوجبه الأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أبلغ الكلام وأفصحه.

قال ابن القيم رحمه الله «وأما حياء الرب تعالى من عبده، فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام، ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال» (٣).

قال الله تعالى : ﴿ .. يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً، وما يضل به إلا الفلـسقين﴾ [٢٦: البقرة] .

1۷ - قال الزمخشرى : ٥ .. وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب لأنه لما ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم، تسبب لضلالهم وهداهم. وعن مالك بن دينار (٤) رحمه الله أنه دخل على محبوس قد أُخذ بمال عليه وقيد، فقال: يا أبا يحى، أما ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلة. فقال: لمن هذه

<sup>·(</sup>١) الانتصاف (١١٢/١)·

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية (بشرح الهراس) (٧٠ – ٢٥).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢٦١/٢)٠

 <sup>(</sup>٤) هو مالك بن دينار البصرى ، أبو يحي: من رواة الحديث. صدوق عابد ، كان ورعاً، يأكل من كسبه،
 ويكتب المصاحف بالأجرة. توفى فى البصرة سنة (١٣١) هـ.

انظر: وفيات الأعيان (١٣٩/٤)، تقريب التهذيب (١٧٥) ، الأعلام (٢٦١/٥).

السلة ؟ فقال : لى ، فأمر بها تُنزل، فإذا دجاج وأخبصه (١) ، فقال مالك : هذه وضعت القيود على رجلك.. ٥(٢).

قال ابن المنير: « جرى على سنة السببية (٣) في اعتقاد أن الإشراك بالله، وأن الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عز وجل، بل من مخلوقات العبد لنفسه على زعم هذه الطائفة \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً \_ وانظر إلى ضيق الخناق، فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ، فرتب عليها حقائق العقائد، وهذا من ارتكاب الهوى واقتحام الهلكة. وما أشنع تصريحه بأن الله سبب الإضلال لا خالقه، كما أن السلة سبب في وضع القيود في رجلي المحبوس، وإسناد الفعل لله عز وجل مجاز لا حقيقة، كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك ! ياله من تمثيل صار به مثلة، وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح، مردود على التفصيل والجملة. نسأل الله تعالى العصمة من أمثال هذه الزلة، وهو ولى التوفيق. (٤) •

# التعليـــق :

الآية الكريمة ظاهرة المعنى، لكن الزمخشرى يأبي أن يدعها على ظاهرها، لأنه يتعارض مع معتقده في الهدى والضلال الذي يجوز نسبته إلى الله .

فالزمخشري وأشباهه من القدرية ينكرون أن يكون الهدى والضلال من الله، وإنما

<sup>(</sup>١) الأخبصة : جمع خبيص وهي الحلواء المخبوصة. انظر: لسان العرب (٢٠/٧).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١١٨/١) ٠

<sup>(</sup>٣) السبب هو: ما يكون الشيء محتاجاً إليه . إما في ماهيته أو في وجوده . ويقسم السبب إلى تام وغير تام، فالتام هو الذي يوجد المسبب بوجوده، وهو مرادف للعلة، وغير التام هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه، لكن المسبب لا يوجد بوجود السبب وحده، انظر: التعريفات (١٣١) . والسببية : مبدأ عقلى ، يراد به أن لكل ظاهرة سبباً يحدثها، وقد أنكر هذا الغزالي وهيوم ، وردا العلل الطبيعية إلى مجرد علاقة زمنية، واقتران بعض الظواهر ببعض • انظر: المعجم الفلسفي / صليبا(١٤٧١) ، المعجم الفلسفي/ مجمع اللغة (١٦٤٧) ،

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١١٨/١)٠

ذلك محض فعل العبد، هو الذى يضل نفسه أو يهديها، والهدى والضلال من الله إنما هو تسمية هذا مهتدى، وهذا ضال بعد اختيار العبد له (۱) و أما الجبرية فعلى النقيض من ذلك، إذ يثبتون لله مشيئة محضة عارية عن الحكمة والتعليل، فهداية الله لهذا وإضلاله لذاك ليس إلا لحض المشيئة التي ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح، وأنكروا مع ذلك فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة ؟! (٢)

وهذه الآية الكريمة رد على الفريقين.

ففيها : أن الله سبحانه وتعالى هو الهادى، وهو المضل •

وفيها: أن الضلال إنما كان من نصيب الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم، لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان، ويخلى بالأعمال الصالحة، فسبحان من فاوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ هـو الدي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثمّ استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليهم ١٢٩٠ البقرة] .

١٨ - قال الزمخشرى : ٥.. وقد استدل بقوله : ﴿خلق لكم﴾ على أن الأشياء التى يصح أن ينتفع بها ولم تجر مجرى المحظورات فى العقل، خلقت فى الأصل مباحة مطلقاً لكل أحد أن يتناولها ويستنفع بها ..» (٤)

قال ابن المنير: « هذا استدلال فرقة من القدرية، ذهبت إلى أن حكم الله تعالى الإباحة في ذوات المنافع التي لا يدل العقل على تخريمها، قبل ورود الرسل تلقيها من العقل، وزعموا أنها اشتملت على منافع، وحاجة الخلق داعية إليها، فخلقها مع خطرها

<sup>(</sup>١) انظر : مقالات الإسلاميين (٢٦٠–٢٦١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليا (١٤١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدى (٦٦/١) ٠

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١٢٣/١)٠

على العباد خلاف مقتضى الحكمة، فوجب عندهم بمقتضى العقل أن يعتقدوا إباحتها في حكم الله عز وجل، وهذا زلل ناشىء عن قاعدة التحسين والتقبيح الباطلة، وأما استدلال الزمخشرى لهذه الفرقة بالآية فغير مستقيم، فإن دعواهم أن العقل كاف في إباحة هذه الأشياء، فإن دلت الآية على الإباحة فنحن نقول بموجبها، ويكون إذا إباحة شرعية سمعية، وإن لم تدل على الإباحة لم يبق في الاستدلال بها مطمع» (1)

#### التعليـــق :

هذه المسألة \_ أعنى التحسين والتقبيح \_ من المسائل التي غلطت فيها المعتزلة والأشاعرة، وانبنى الخلاف فيها بين الزمخشرى وابن المنير تبعاً لذلك •

فالزمخشرى يقرر في هذه المسألة مذهب المعتزلة القائلين: بأن قبح الأشياء وحسنها إنما يعلم بالعقل، فيجعلون الحسن والقبيح صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعلون الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات لا سبباً لشيء منها، (٢) على اختلاف فيما بين المتقدمين والمتأخرين منهم في بعض تفاصيل هذه المسألة .(٣)

أما ابن المنير فهو على رأى الأشاعرة القائلين: بأن قبح الأشياء وحسنها إنما يعلم بالشرع، وأن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه، أما في حق الله فلأن القبح منه ممتنع لذاته، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع، وقالوا: إن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بعده (٤)

وكلا القولين ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف والفقهاء، مع

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١٢٣/١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الأصول الخمسة (٤٦٥،٥٦٤) • وانظر : درء تعارض العقل والنقل (٤٩٢/٨) •

 <sup>(</sup>٣) انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية (٧٤) • نظرية التكليف: أراء القاضى عبد الجبار الكلامية
 (٤٣٩) • تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام (٢٩٠) •

<sup>(</sup>٤) انظر: الإرشاد (٢٥٨-٢٥٩) ، الأربعين في أصول الدين (٣٤٦/١) ، أصول الدين (٨٨٠٨٧) ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين / الرازى (٢٠٢-٢٠٣) ، المواقف (٣٢٨) ، شرح المقاصد (٢٨٢-٢٩٤) .

مخالفته أيضاً للمعقول الصريح، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسبباً لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تارة والشرع أخرى، وبهما جميعاً أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة ، لا تعرف إلا بالشرع .

فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، وأمرت به من تفاصيل الشرائع، لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته، لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك ١١٠٠

ولكن توهمت المعتزلة أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وأقوالهم متربة على قياس الله بخلقه في التحسين والتقبيح، وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق بالمخلوق ، والمخلوق بالخلوق عسن من المخلوق عسن من الخلوق قبح من الخلوق قبح من الخلوق قبح من الخالق .

وقابلتهم الأشاعرة فظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فأنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا : إن معرفة حسن الأشياء وقبحها مقتصر على الشرع وحده؛ لأن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام ؛ بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر (٢٠)، فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح، ولا مصلحة ولا مفسدة، ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح، إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا، وليس حسنها وقبحها أمرا زائداً على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١١٥/٣) و(١٣٨/١٣)٠

 <sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوي (٤٣٢/٨)، وقد بين ابن القيم رحمه الله بطلان هذا القول من ستين وجه في
 کتابه (مخفة النازلين بجوار رب العالمين )، انظر:مدارج السالکين (۲۳۰/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (٢٢٨/١- ٢٣٠) ، وانظر ما يؤيد هذا المعني في : شرح الجوهرة / المسمي تخفة المريد (١٠٨) ٠

ولا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء بعد تصوره وتصور لوازمه، يجزم العقل ببطلانه، وقد دل القرآن على فساده في غير ما موضع، والفطرة أيضاً وصريح العقل •

فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل، والعفة والإحسان، وفطرهم على استقباح أضدادها. فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام، إنما صارت كذلك بعد النهى !! فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهى، وليس شركاً قبل ذلك !! ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهى وبعده، لا أن هذه الحقائق صارت قبل النهى وبعده، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهى وبعده، لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك، نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً، فكان قبحها من ذاتها، وازدادت قبحاً عند العقل بنهى الرب تعالى عنها وذمه لها . كما أن العدل والصدق، والتوحيد والشكر، حسن في نفسه، وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه عليه، وإخباره بمحبة ذلك ومحبة فاعله .

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (١) • والصواب في هذه المسألة أن التحسين والتقبيح أنواع ثلاثة:

النوع الأول : ما يكون فيه الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك كالعدل والظلم ، فالحسن والقبح في هذا قد يعلم بالعقل، وورود الشرع بتقبيح الظلم وتحسين العدل ليس فيه إثبات صفة للفعل لم تكن من قبل، لكن العقاب على الفعل القبيح لا يحصل إلا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : ﴿وصا كنا معديين حتى نبعث رسولا ﴾ [10: الإسراء].(٢)

قال ابن القيم رحمه الله : « والحق .. أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة ، كما أنها نافعة وضارة ، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات ، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي ، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً

<sup>(</sup>١) انظر : مدارج السالكين (٢٣٤/١-٢٣٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : تيسير التحرير (١٥٢/٢-١٥٣)٠

موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه ؛ بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل، فالسجود للشيطان والأوثان، والكذب والزنا، والظلم والفواحش، كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع، فالنفاة ( الأشاعرة) يقولون : ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع !! ، والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها أنها ينشأ بالشرع !! ، والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل !! ٥ . (١)

النوع الثانى : ما يحصل فيه الحسن والقبح بخطاب الشارع، فإذا أمر بشىء صار حسناً، وإذا نهى عن شىء صار قبيحاً .

النوع الثالث: ما أمر الله به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يطاع أم يعصى، وليس المراد فعل المأمور به، وقد يكون المأمور به حسناً في العقل وقد يكون قبيحاً، وهذا مثل أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ﴿فلما أسلما وتله للجبين﴾ [۲۰۰:الصافات] حصل المقصود ففداه بالذبح. فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب ٢٠٠٠)

ــ وقد تطرق ابن المنير إلى مسألة حكم الأعيان قبل ورود السمع (فانتقد قول الزمخشرى فيها بأنها مباحة بحكم العقل) وهي مسألة فيها نزاع بين الأئمة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقد تنازع أئمة الطوائف في الأعيان قبل ورود السمع، فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة :إنها على الإباحة، وقالت طائفة أخرى : إنها على الحظر . (٣) مع أن بعض العلماء يقولون : إن القولين لا يصحان

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲۳۱/۱)

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٤٣٤/٨ ٤٣٦) ، ومدارج السالكين (٢٣١/١ ٢٣٣)٠

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن حامد والقاضى أبى يعلي، والحلواني، وبعض الشافعية والأبهرى من المالكية ، انظر : شرح الكوكب المنير(٣٢٧/١) •

إلا على القول بأن العقل يحسن ويقبح، فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكم، امتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء كما قاله الأشعرى (١) (٢)، وهذا الأخير هو مذهب ابن المنيّر ومنطلقه في الرد على الزمخشرى، وهو المذهب الذي جرى الكلام فيه قبل قليل.

على أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة غير ما ذكر هنا \_ وهو التوقف ٠٣٠٠

والقول بالإباحة قول قوى (٤)، وقد يرجع إليه قول من قال : بالتوقف عند التحقيق (٥)، ومن أدلة رجحانه قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ [٢٩: البقرة]، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعاً، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم (٦)

ومن أدلته أيضاً : صيغ الحصر في الآيات كقوله تعالى : ﴿قُلْ إِنْمَا حَرْمُ رَبِي الْفُواحِشُ مَا ظَهْرُ مِنْهَا وَمَا بِطُنَ ﴾ [٣٣: الاعراف] ٠

وقوله : ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو خم خنزير . ﴾ [١٤٥: الانعام] . فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم، ومالم

<sup>(</sup>۱) هو : أبو الحسن الأشعرى : على بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن ، من نسل الصحابي أبي موسي الأشعرى : وإليه ينسب مذهب الأشاعرة . كان من الأثمة المتكلمين المجتهدين . ولد في البصرة عام (٢٦٠)هـ . كان معتزلياً ثم أشعرياً ، ثم رجع إلي مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما هو واضح في مؤلفاته، ومنها: الإبانة عن أصول الديانة ، مقالات الإسلاميين ، وإمامة الصديق . توفي سنة (٣٢٤)هـ ببغداد ٠

انظر : تبيين كذب المفترى، لابن عساكر (٩٠-١٤٠) ، وفيات الأعيان (٢٨٤/٣) ، البداية والنهاية (٢١٧/١١)، الأعلام (٢٦٣/٤) وانظر : الإبانة (٢٠) ، ومقالات الإسلاميين (٢٩٠-٢٩٧)٠

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (١/٠٥٠، ٤٥١)، وشرح الأصفهانية (١٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر (٣٨/٢، ٣٩)، ومذكرة أصول الفقه(٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي (۲۱/٥٣٥، ٥٤٠)، روضة الناظر (القسم الثاني) (٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الممودة (٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر : مذكرة أصول الفقه (١٩).

يحرم **ف**هو حل <sup>(١)</sup>.

ومن الأدلة أيضاً حديث : «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (٢) .

وحديث : «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم عليهم من أجل مسألته » (٣) ٠

وهناك تفصيل آخر يمكن القول به في هذه المسألة، وهو أن الأعيان لها ثلاث حالات:(٤)

۱ ما یکون فیها ضرر محض لا نفع فیه، کالسموم و نحوها • فهی حرام •
 ۲ ما یکون فیها نفع محض لا ضرر فیه، فهی مباحة

٣ ما يكون فيها نفع من جهة ، ومضرة من جهة ، أو تكون مضرتها غالبة، أو مصلحتها راجحة، فيؤخذ بالأحوط في ذلك والمصلحة، أخذاً بما في حديث : الاضرر ولا ضرار (٥) •

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/٧١٥).

<sup>(</sup>۲) أحرجه الترمذى في سننه / كتاب اللباس / باب ما جاء في لبس الفراء (٤٨/٦). قال أبو عيسي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وأخرجه ابن ماجة في سننه / كتاب الأطعمة / باب أكل الجين والسمن (١٩/٢) وحسنه الألباني . انظر : صحيح سنن ابن ماجة (٢٤٠/٢) ، والحديث من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، أخرجه البخارى / كتاب الاعتصام بالسنة / باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه... (١٤٢/٨)، ومسلم / كتاب الفضائل / باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله ... (١٨٣١/٤) •

<sup>(</sup>٤) انظر : مذكرة أصول الفقه / الشنقيطي (٢٠) ٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ / كتاب الأقضية/ باب القضاء في المرفق (٥٧١)، والإمام أحمد في مسنده (٣٢٧/٥)، وابن ماجة في سننه / كتاب الأحكام / باب من بني في حقه ما يضر بجاره (٧٨٤/٢) والحديث من رواية عبادة ابن الصامت، قال الشيخ الألباني : الحديث صحيح، انظر: صحيح سنن أبن ماجة (٣٩/٢). سنن ابن ماجة (٣٩/٢)٠

ومالا نفع فيه ولا مضرة لا يدخل في الكلام •

(وهذا التفصيل لعله يكون أقرب الأقوال المتقدمة إلى الصواب، لأن العقل لا يسوى بينها فيجعل ما يضر وما ينفع سواء، من حيث الحل والحرمة، وهذه هى التي تسمى بالإباحة العقلية قبل ورود الشرع (١)٠

وعلى العموم فهذه المسألة قد عدها بعض العلماء من فضول المسائل التى لا تفيد شيئاً فى الفقه، وأنها نظر محض ليس فيه عمل (7). وقال بعضهم : إن الكلام فيها تكلف، لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقر بالشرع (7)، لكن تتصور هذه المسألة عند من فرضها فى قوم لم تبلغهم الدعوة .

قال الله تعالى : ﴿.. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ [٣١: البقرة] •

19 - قال الزمخشرى : ﴿ ﴿الأسماء كلها﴾ : أى أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لابد له من مسمى.....(٤) •

قال ابن المنير: «وهو يفر من اعتقاد أن الاسم هو المسمى ؛ لأن ذلك معتقد أهل السنة فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى الآية بقوله : ﴿أَنبتهم بأسمائهم ويتغافل عن قوله : ﴿قُمْ عَرضهم على الملائكة ﴾ فإن الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاً، ولم يجر إلا ذكر الأسماء ، فدل على أنها المسميات، ويعرض أيضاً عن حكمة التعليم، وأن تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير غرض فيه بل الغرض المهم تعليمه لذوات المسميات وإطلاعه على حقائقها، وما أودع الله تعالى فيها من خواص وأسرار ،وعلى تسميتها

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين من كلام الشيخ عبد الله الغديان في تعليقه على هذا الموضوع من كتاب / شرح الكوكب المنير (٣٢٢/١) في درسه الكائن بمسجد دار الإفتاء في ١٤١٢/٦/٢٦ هـ، كتبته عنه ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي (٣٩/٢١) ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : المسودة (٤٨٦،٤٨٦)٠

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١٢٥/١)٠

أيضاً؛ فإن طريق التعليم يميز كل حقيقة باسمها فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد بالأسماء المسميات . وأما استدلاله بقوله : ﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ فغايته إضافة الأسماء إلى الذوات، فلهم أن يقولوا: لو كانت الأسماء هي الذوات لزمت إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا مالا مطمع فيه فإن هذه الإضافة في قولك: نفس زيد وحقيقته ، فالمراد إذا نبؤني بحقائق هؤلاء، ولا نكير في هذه الإضافة؛ فإن الأسماء بمعنى المسميات. والحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم والمضاف إليهم فصحت الإضافة لما بين الأعم والأخص من التغاير، وهذا هو المصحح للإضافة في مثل نفس زيد وأشباهه. فهذه نبذة من مسألة الاسم والمسمى تختص بهذه الآية . وفيها إن شاء الله كفاية على أنها وإن عدها المتكلمون من فن الكلام ، فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لا يرجع اختلاف الأشعرية والمعتزلة فيها، إلى كثير من حيث الحقيقة .) (١) •

#### التعليــــق :

ذكر بعض السلف أن الكلام في مسألة الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة، التي لم تكن معروفة عند السلف المتقدمين، والأثمة المهديين. وقد ناقش العلماء المتأخرون من أهل السنة والجماعة هذه المسألة وانتهوا فيها إلى القول: بأن الاسم للمسمى، ولا يقال إنه هو المسمى ولا غيره وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع (٢)، والله أعلم ،

قال الله تمالى : ﴿قَلْنَا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى هُـدَى فمن تبع هداى فلا حوف عليهم ولا هم يحزنــون ﴿ [٣٨: البقرة] ·

۲۰ ـ قال الزمخشرى : « فإن قلت : لم جىء بكلمة الشك وإتيان الهدى لا محالة لوجوبه ؟ قلت: للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب، وأنه إن لم يبعث رسولاً ولم ينزل كتاباً، كان الإيمان به وتوحيده واجباً، لما

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/٥/١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : ص (١٢٩- ١٣١)ت. وانظر: مجموع الفتاوي (٢٠٦/٦ - ٢٠٠).

ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال .» .(١)

قال أبن المنير: «هاتان زلتان زلهما فلزهما في قرن: الأولى: إيراد السؤال بناء على أن الهدى على الله تعالى واجب. والثانية: بناء الجواب على أن الوجوب الشرعى يثبت بالعقل قبل ورود الشرع. والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء \_ تعالى عن الإيجاب رب الأرباب \_ وإنما يدخل مخت ربقة التكاليف المربوب لا الرب. وأما وجوب النظر في أدلة التوحيد، فإنما يثبت بالسمع لا بالعقل، وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل محض العقل كاف فيه باتفاق» (٢).

### التعليق :

الكلام في هذا الموضع له ثلاثة جوانب:

١ ـ الجانب الأول : في قول الزمخشرى : (إن الهدى واجب على الله) •

فإن قوله هذا إنما بناه على قاعدة المعتزلة في الصلاح والأصلح . ومعناها عندهم : أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح من الأمور لعباده، فإنه لو فعل ما يضرهم لاستتبع ذلك ظلمهم، والظلم منتف عنه ٠(٣)

وهذه القاعدة : قاعدة فاسدة وهي كلمة عظيمة قالوها، لاتدل إلا على أنهم لم يقدروا الله حق قدره ٠

فإن الله سبحانه وتعالى \_ كما سبق بيانه \_ (٤) لا أحد يوجب عليه فعل شيء أو تركه، فإنه سبحانه ﴿يفعل ما يشاء ويختار﴾ و ﴿ أَلا له الحلق والأمر﴾ و ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسألون﴾ •

وقد اقتضت حكمته البالغة ورحمته الواسعة أن لا يفعل شيئاً إلا لحكمة مقصودة،

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٢٩/١)٠

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١٢٩/١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأصول الخمسة (٧٧٩ ، ٧٨٠) • وانظر المغنى (٨٣/١١، ٨٥ – ٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (٧٨,٧٧,٧٦)ث ٠

فإنه تنزه عن العبث . قال تعالى : ﴿ أَفْحَسَبُتُم أَنَمَا خَلَقْنَاكُم عَبِثًا ﴾ [١١٥: المؤمنون] . وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة (١)

قالوا: إن أحكامه سبحانه معللة بالمصالح أى: تراعى مصلحة البشر بشكل عام، وإن لم يمكن تتبع ذلك في أفراد الناس . كما أن المصالح التي يقصد إليها الحق سبحانه ليست متعلقة بأحكام الدنيا فقط؛ بل تشمل خيرى الدنيا والآخرة ٠

وقد غالى طائفة من الأشاعرة في ردهم على المعتزلة فذهبوا إلى نفى التحسين والتقبيح العقلى، واستلزم ذلك نفى الحكمة والتعليل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى، فأنكروا بذلك ما هو من أبده البدهيات في الإسلام ٢٠٠٠

Y - الجانب الشانى: فى مسألة الوجوب وغيره من أحكام التكليف هل يثبت بالعقل قبل ورود الشرع ؟ فالمعتزلة على أن الوجوب وغيره من أحكام التكليف يثبت بالعقل قبل ورود الشرع، وقد بنوا ذلك على أساس قاعدتهم فى التحسين والتقبيح، وهى: أن العقل يمكنه الاستقلال بمعرفة الحسن والقبح فى الأشياء كلها، والشرع إنما يأتى ليقرر ما يراه العقل وليس ليثبته ابتداء ٥٠٠٠)

أما الأشاعرة فيرون: أن الوجوب وغيره من أحكام التكليف لا يثبت إلا بالسمع. وهم موافقون لأهل الحق في هذا غير أنهم يفارقونهم في إنكار التحسين والتقبيح العقليين بالكلية، وإنكار أن يكون في الأفعال والأشياء صفات هي أحكام أو علل للأحكام و(٤)

فهم أصابوا في جانب، وأخطأوا في جانب، كما أن المعتزلة قد أصابوا في إثباتهم لدور العقل في معرفة حسن الأشياء وقبحها، لكنهم أخطأوا بغلوهم في ذلك، إلى حد الزعم بأن العقل يمكنه الاستقلال بمعرفة هذا الأمر في جميع الأشياء، بل في أحكامها

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات للشاطبي (٦/٢) ، شفاء العليل (٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : إيثار الحق (١٩٤) • :

 <sup>(</sup>٣) انظر: مراجع هذا الكلام صفحة (١٢٩-١٣٠) ث انظر : الملل والنحل (١١٥،٥٥/١)، ومنهاج السنة
 (٣١٦/١٣)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: مراجع هذا الكلام صفحة (١٢٩-١٢٩)ث وانظر: الملل والنحل (١١٥،٥٥/١)، ومنهاج السنة (٢١٥-٣١٧)٠

والجزاء عليها !!

والمذهب الذى عليه أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها، وسط بين هذين القولين، فقد فرقوا في هذا المقام بين كون الأفعال والأشياء مشتملة على صفات هي أحكام أو علل للأحكام، وبين ثبوت ذلك الحكم فعلاً، وترتيب الثواب والعقاب عليه •

فالأفعال والأشياء لها صفات ذاتية، يستطيع العقل معرفتها وإدراكها، كالعدل الذى فيه مصلحة العالم، والظلم الذى فيه فساده، ولكن هذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إلا بالأمر والنهى، فورود الشرع بتحسين العدل وتقبيح الظلم ليس فيه إثبات صفة للفعل لم تكن من قبل، وإنما أثبت له حكماً شرعياً ينبنى عليه الثواب والعقاب، والفعل قد يكون في نفسه قبيحاً، لكنه لا يكون مستوجباً للعقاب، إلا بعد ورود الأمر والنهى المستفاد من الشرع (1)

فالعقل وإن أمكنه إدراك حسن بعض الأشياء وقبحها، إلا أن أحكامها تبقى من وظائف الشرع وحده، ولا يمكن أن يستقل العقل بمعرفتها.

\* قال ابن قدامة رحمه الله (٢) : « اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات، وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها، فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه، وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه، فينتهض دليلاً على أحد الشطرين . « . (٣)

والحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا، وقد يدرك بعض ذلك بالعقل، وأحكام

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٤٣٥/٨).

<sup>(</sup>۲) هو شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ، ثم الدمشقى الحنبلى . فقيه ، من أكابر الحنابلة . ولد عام (٥٤١)هـ فى جماعيل (من قري نابلس فى فلسطين) وتعلم فى دمشق ، ورحل إلي بغداد سنة (٥٦١)هـ ، وعاد إلى دمشق ،وفيها وفاته عام (٦٢٠)هـ له تصانيف منها : المغنى ، روضة الناظر ، لمعة الاعتقاد ، الكافى ٠

انظر : معجم البلدان (١٨٦/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢٢) ، فوات الوفيات (١٥٨/٢) ، البداية والنهاية (٤٢/١٣) ، الأعلام (٦٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر (١٥٥/٢) .

الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة للتصرفات الفعلية ومؤكدة لها، وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك، والفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به، وتارة من الجهتين جميعاً، ومن أنكر أن تكون للفعل صفات ذاتية فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين، الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومجاسنها (١)

٣ - الجانب الثالث: في قول ابن المنير: (إن حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل محض العقل كاف فيه باتفاق، هذه المسألة فيها نزاع أيضاً بين أهل الحق وغيرهم من أهل البدع.

فالمعتزله يرون: أن معرفة الله لا تنال إلا بالعقل، وقد عللوا ذلك بأن ما عدا العقل من الدلالات والحجج فرع على معرفة الله وتوحيده وعدله، فلو استدل بشيء منها على الله، لكان ذلك استدلالاً بفرع الشيء على أصله، وذلك لا يجوز (٢)

أما الأشاعرة : فيوافقون السلف في أن معرفة الله عز وجل ممكنة بالعقل، وأن الوجوب لا يكون إلا بالسمع • غير أنهم يفارقونهم من وجهين :

الأول : قولهم إن أول الواجبات : المعرفة أو النظر في المعرفة، أو القصد إلى النظر في معرفة الله على اختلاف بينهم في ذلك .(٣)

الثاني: ما زعمه ابن المنير هنا من أن محض العقل كافٍ في معرفة الله وتوحيده باتفاق!

فالذى دلت عليه النصوص: أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك كما يقول هؤلاء، (٤) والنبي على لم يأمر أحداً ليكون مؤمناً بأن يستدل على معرفة الله وينظر في ذلك، وإنما قال صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (٢١١/٣٥٤)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الأصول الخمسة (٨٨) • والمحيط بالتكليف (٢٠، ٢٣) ، والمغتى (٢٧٤/١٢–٢٧٢) إ

<sup>(</sup>٣) انظر : الإنصاف (٢٢)، الإرشاد (٢٥)، المواقف (٣٢)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٧٠٦/٨). والحجة في بيان المحجة (١١٧/٢ - ١٢٢) ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (٣٢٤-٣٢٤).

وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» .(١) ولم يقل : حتى يستدلوا على معرفة الله . وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ. (٢) عندما أرسله إلى اليمن: «يا معاذ إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» (٣)

وأثمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه (٤)

ثم إن معرفة الله أو الاستدلال على معرفته، ليس كافياً لاعتبار الإنسان مسلماً أو مؤمناً، ففرعون كان عارفاً بربه، وأكثر مشركى العرب كانوا يعرفون الله عز وجل بأنه خالق الكون، وأنه رب السموات والأرض، ومع ذلك لم تغن عنهم معرفتهم تلك شيئاً. وهذا يظهر فساد مذهب الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين في هذا الجانب. فإنهم يجعلون الكلام في توحيد الربوبية هو الغاية، ويتعبون أنفسهم في تقريره والاستدلال عليه، لاعتقادهم أنه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن، ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. انظر/ صحيح البخارى / كتاب الإيمان / باب: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» (۱۱/۱)، وصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...... (٥٣/١).

<sup>(</sup>۲) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى ، أبو عبد الرحمن : صحابى جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . أسلم وهو فتى ، وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبى طالب، وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وله ١٥٧ حديثاً، توفى بالأردن عام (١٨)هـ ٠

النظر: أسد الغابة (١٩٤/٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٣١١) ، الإصابة (٢٠٦/١) ، الأعلام النبلاء (٢٥٨/١) ، الأعلام (٢٥٨/١)

 <sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضى الله عنهما واللفظ لمسلم •
 انظر : صحيح البخارى / كتاب المغازى / باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع
 (١٠٩/٥) •

<sup>:</sup> وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١/٥٠)٠

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الطحاوية (١٥) ، وانظر فتح الباري (٤٦/١) ، (٣٤٧/١٣-٣٥٠)٠

 <sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٧/٢-٣٨) ، وشرح الطحاوية (١٩.١٧) ، وانظر: موقف ابن تيمية من
 الأشاعرة. (٩٨٢) ، ٩٨٢).

بل التوحيد الذى دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له .

وأيضاً فمعرفة الله فطرية ، فإذا لم يعرض للفطرة ما يفسدها، لم تختج حينقذ إلى النظر؛ بل يكون إدراكها لربها وحالقها أمر ضرورى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «والصحيح أنها \_ أى معرفة الصانع \_ فطرية، لأنه قد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «كل مولود يولد على الفطرة .. (١) قال . لكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها، فيحتاج حينئذ إلى النظر، فهى في الأصل ضرورية، وقد تكون نظرية» . (٢)

وقال الشهرستاني (٣) : «فما عددت هذه المسألة \_ توحيد الربوبية \_ من النظريات التي يقام عليها برهان، فإن الفطر السليمة الإنسانية، شهدت بضرورة فطرتها، وبديهة فكرتها، على صانع حكيم، عالم، قدير . . (٤)

أما زعم ابن المنير أن محض العقل كاف في معرفة الله وتوحيده باتفاق ! فهو زعم باطل، وهو قد بنى هذا الزعم على أساس أن المقصود بالتوحيد، توحيد الله في ربوبيته فقط و فإن هذا النوع من التوحيد هو الذي اتعبوا أنفسهم في إثباته كما ذكرت آنفا و

وهذا الذي زعمه يشبه في فساده ما ذهب إليه المعتزلة، من أن معرفة الله لا تنال إلا

<sup>(</sup>۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى ٠ انظر : صحيح البخارى / كتاب الجنائز / باب ما قيل فى أولاد المشركين (١٠٤/٢)٠ وصحيح مسلم / كتاب القدر / باب كل مولود يولد على الفطرة .. (٢٠٤٧/٤)٠

<sup>(</sup>٢) الرسائل الكبري (٣٤/٣٢)٠

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد ، أبو الفتح الشهرستانى : من فلاسفة الإسلام، كان إماماً فى علم الكلام وأديان الأم ومذاهب الفلاسفة، يلقب بالأفضل، ولد فى شهرستان (بين نيسابور وحوارزم) عام (٤٧٩)هـ قال عنه ياقوت : ه الفيلسوف المتكلم، صاحب التصانيف، كان وافر الفضل، كامل العقل، ولولا تخطه فى الاعتقاد، ومبالغته فى نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام ...، توفى سنة (٥٤٨)هـ ، من تصانيفه : الملل والنحل ، ونهاية الإقدام فى علم الكلام، والإرشاد، وتلخيص الأقسام لذاهب الأنام ، انظر : معجم البلدان (٤٢٧/٣) ، وفيات الأعيان (٢٧٣/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٨٦/٢٠) ، الأعلام (٢١٥/٦) ،

<sup>(</sup>٤) نهاية الإقدام (١٧٤) ٠

بالعقل وحده، وكلا المذهبين غالط في هذا ٠

والصواب هو: أن العقل وإن كان يمكن الاستدلال به على وجود الله ووحدانيته وعظمته، إلا أنه يعجز عن إدراك تفاصيل أسماء الله وصفاته، وما ينبغى له وما ينفى عنه، فالجزم بأن العقل كاف في إدراك هذه الأمور، أو أنه لا يمكن إدراكها إلا بالعقل ليس بصحيح (١) ومما ينبغي أن يعلم هنا أن العلوم أقسام:

أ \_ منها ما يعلم بالأدلة العقلية : وأحسن الأدلة العقلية هي التي بينها القرآن، وأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها، مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذهل كثير من الناس عن هذا، فمنهم من يقدح في الدلائل العقلية مطلقاً، لأنه صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون . ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن، وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه، لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط(٢)

ب \_ ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء، وخبرهم المجرد هو دليل سمعى، مثل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الإلهية ، والملائكة والعرش، والجنة والنار، وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه، أما نفس إثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته، ومشيئته ورحمته، ونحو ذلك، فهذا يعلم بالأدلة العقلية . وإن كانت الأدلة والآيات التى يأتى بها الأنبياء ، أكمل الأدلة العقلية، لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد، وإن كانت أخبار الزنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني، فتعلم هذه الأمور بالأدلة العقلية التى أرشدوا إليها، وتعلم بمجرد خبرهم، لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التى دلت على صدقهم . (٣)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك : ٥ ... وأما الأمور الإلهية ،

<sup>(</sup>١) انظر : درء تعارض العقل والنقل (٣٢,٣١/١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي (١٣٧/١٣) ، وبيان تلبيس الجهمية (٣٤٦/١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (١٣/ ١٣٧. ١٣٨) وبيان تلبس الجهمية ( ١/ ٣٤٦) .

والمعارف الدينية ، فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول ، أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة ، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول ، إما أن يكون في علمه بها نقص و فساد، وإما أن لا تكون له إرادة فيما علم من ذلك ، فلم يبينه ، إما لرغبة ، وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان » ا . هـ (١)

11- عاد كلام الزمخشرى: « فإن قلت: الخطيئة التي أهبط بها آدم ، إن كانت كبيرة، فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء ، وإن كانت صغيرة ، فلم جرى عليه ما جرى بسببها من نزع للباس والإخراج من الجنة ، والإهباط من السماء، كما فعل بإبليس ، ونسبته إلى الغى والعصيان ، ونسيان العهد، وعدم العزيمة ، والحاجة إلى التوبة ؟ قلت : ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخلاص والأفكار الصالحة ، التي هي أجل الأعمال ، وأعظم الطاعات ..... » (٢).

قال ابن المنير ١٠ مقتضاه تأويل الآى المشعر ظاهرها ،بوقوع الصغائر من الأبياء تنزيها لهم عنها ، على أن تجويز الصغائر عليهم ، قد قال به طوائف من أهل السنة . وفى طى وقوعها إلطاف وزيادة فى الالتجاء إلى الله تعالى والتواضع له والإشفاق على الخطائين والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة، كما نقل عن داوود أنه كان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيراً ، وعلى الجملة فالقدرى يجوز الصغائر على الأنبياء، ويقول : إن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر فى حق الناس، فلا جرم التزم الزمخشرى ورود السؤال، لأن آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاق، فيلزم على قاعدة القدرية أن تكون صغيرة واجبة التكفير والمحو، غير سؤاخذ عليها، ولا مستوجب بسببها عقوبة ولا شيئاً مما وقع، وهذا لا جواب للزمخشرى عنه إلا الإنصاف، والرجوع عن المعتقدات شيئاً مما وقع، وهذا لا جواب للزمخشرى عنه إلا الإنصاف، والرجوع عن المعتقدات الباطلة، والمذاهب الماحلة ، ولقد شنع السؤال بقوله : « إن الذي جرى على آدم عليه السلام، كالذي جرى على آدم عليه السلام، كالذي جرى على أدم عليه والعاقبتان كما تعلم : أن آدم عليه السلام خالد فى النعيم المقيم، وأن إبليس خالد فى النعيم المقيم، وأن إبليس خالد فى العذاب الأليم، (٣)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳ / ۱۳۲) . (۲) الكشاف (۱۲۹/۱– ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ١/ ١٢٩ – ١٣٠).

## التعليـــق :

### ههنا مسألتان :

الأولى : في اجتناب الكبائر هل يوجب تكفير الصغائر أم لا ؟

وقد بينت فيما سبق أن القول الحق فيها أن اجتناب الكبائر شرط في تكفير الأعمال الصالحة للصغائر، وأنه لا تشترط لها التوبة كالكبائر، وقد بسطت الكلام هناك بماأغنى عن إعادته هنا (١).

الثانية : في عصمة الأنبياء وهي مسألة مختاج إلى بيان والكلام فيها مبنى على أصل: وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى، وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة ، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال تعالى : ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون [ ١٣٦: البقرة] ، وهذه العصمة الثابتة للأنبياء ، هي التي يحصل بها مقصود النبوة ، والرسالة ، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين .(٢)

أما العصمة من الكبائر والصغائر فللناس فيها نزاع ، هل العصمة من الكبائر والصغائر معاً ؟ أم هي من الكبائر دون الصغائر ؟ أم العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟.

والقول الذي عليه جمهور الناس ، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف، إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۱۹۹-۱۹۱) ث.

 <sup>(</sup>۲) انظر : مـجـمـوع الفـتـاوي (۲۸۹/۱۰ - ۲۹۰)، ومنهـاج السنة (۲۷۲/٤۷۰۱)، (۳۲۹/۲)،
 (۳۷۲/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (٢٩٣/١٠)، وانظر : جامع الرسائل ( ١/ ٢٦٩) .

والقول: بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، وهو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير، والحديث، والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة، والصحابة، والتابعين وتابعيهم، إلا ما يوافق هذا القول(١). وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم معصومون عن الإقرار على الصغائر، ولا يقولون إنها لا تقع بحال ، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة، القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة (٢)، فإنهم يقولون بالعصمة (٣) حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو، والتأويل! ثم نقل عن بعض المعتزلة، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ( ١٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>۲) سمو بذلك : لرفضهم زيد بن على حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك ، فقال أصحابه : تبرأ من الشيخين حتى نكون معك ، فقال : لا ، بل أتولاهما ، وأتبرأ عن تبرأ منهما : فقالوا : إذا نرفضك ، فسميت الرافضة ، ومن عقائدهم ، إثبات الإمامة عقلاً ، وأن إمامة على وتقديمه ثابت نصاً ، وأن الأثمة معصومون ، وقالوا : بتفضيل على على سائر الصحابة ، وتبرأوا من أبي بكر وعمر ، وكثير من الصحابة ، ويقولون برجعة الأموات ، وأن الأمة ارتدت بتركها إمامة على رضى الله عنه . انظر : تفاصيل مذهبهم ، منهاج البنة النبوية ، وقد ألفه شيخ الإسلام للرد على الرافضي ابن المطهر أحد شيوخهم وانظر : مقالات الإسلاميين ( ١٦ – ١٧) ، الفرق بين الفرق (٣٤ – ٣٦) رسالة في الرد على الرافضة ( ٢٥ – ٢٧) ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (٧٧) .

<sup>(</sup>٣) العصمة : من الأمور التي اختص بها الرافضة ( الشيعة الاثنى عشرية ) عن سائر الفرق. وهي من المبادى الأولية في كيانهم العقدى وحقيقة قولهم فيها : أن الأئمة كالأنبياء ويجب أن يكونوا معصومين من جميع الرذائل والفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، من سن الطفولة إلى الموت ، عمداً وسهواً ، ويقولون أيضاً : يجب أن يكون الإمام معصوماً من السهو والخطأ والنسيان ، وهذا الأمر من أهم الأمور الدينية عندهم ، بل هو شرط الإمامة ووصفها الملازم لها ، وهم اعتقدوا العصمة في الأثمة بناء على أنهم خلفاء المعصوم ، وأن الأثمة أفضل من الأنبياء بناء على أنهم نواب أفضل الأنبياء ، وهم في كل هذا كذابون مفترون ، لا يستندون في قولهم هذا إلى نقل صحيح ، أو عقل صريح ، قاتلهم الله أني يؤفكون لزيد التوسع انظر ما يلى : مقالات الإسلاميين (٧٤-٥١) ، منهاج السنة النبوية (٢/ ٢٥١) (١٠٣/٤). مختصر التحفة الاثنى عشرية (٢/ ٢) ، رسالة في الرد على الرافضة/الشيخ محمد بن عبد الوهاب مختصر التحفة الاثنى عشرية (٢/ ٢٥٤) ، أصول مذهب الشيعة الإمامية ( الاثنى عشرية) (٢/ ٢٥٧) .

وافقهم عليه طائفة من المتأخرين: (١)

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ، لم يذكر في كتابه عن نبى من الأنبياء ذنباً ، إلا ذكر توبته منه، كما ذكر في قصة آدم وموسى وداوود وغيرهم من الأنبياء ، وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها ومن اتبعهم ، على ماأخبر الله به في كتابه ، وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها، وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ، فإن من سوى الأنبياء ، يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير توبة، والأنبياء عليهم السلام، يستدركهم الله، فيتوب عليهم، ويبين لهم، كما قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم والداية أمنيته، فال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه فمن فهم ما تمحوه التوبة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات زالت عنه الشبه في هذا الباب وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب (٣) ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ بعد أن عرض كلام الناس في المسألة : «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض ، كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه : قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب ، حتى حرفوا نصوص القرآن الخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ، ومغفرة الله لهم ، ورفع درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه ، وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً نزههم الله عنها ، وهؤلاء وهؤلاء مخالفون للقرآن، ومن اتبع

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ٤/ ٣٢٠)، وجامع الرسائل ( ١/ ٢٦٢، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر :جامع الرسائل ( ١/ ٢٦٩). (٣) انظر: مختصر الفتاوي المصرية (١٤٢ – ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (٣٩٨/٢).

القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط ، مهتدياً إلى الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، (١)

# وقال في موضع آخر

« والقائلون بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ، ليست لهم حجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،ولا لهم إمام من سلف الأمة وأثمتها ، وإنما مبدأ قولهم من أهل الأهواء ، كالرافضة والمعتزلة ، وحجتهم آراء ضعيفة من جنس قول الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ، الذين قال الله فيهم : ﴿ ليحجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد > [37] الحج].

وعمدة من وافقهم من الفقهاء، أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مشروع ، ولولا ذلك لما جاز الاقتداء به ، وهذا ضعيف ، فإنه قد تقدم أنهم لا يقرون، بل لابد من التوبة والبيان ، والاقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر ، فأما المنسوخ والمنهى عنه، والمتوب منه ،فلاقدوة فيه بالاتفاق ، فإذا كانت الأقوال المنسوحة لا قدوة فيها ، فالأفعال التي لم يقر عليها أولى بذلك » (٢).

وقال الشيخ الشنقيطي(٣) \_ رحمه الله \_ بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة :

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ( ١٥ /٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل ( ١/ ٢٧٦). وانظر: منهاج السنة (٣٩٦/٢ – ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) هو : محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى ، ولد رحمه الله عام ( ١٣٠٥) هـ ،عند ماء يسمي (تنبه) من أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمي شنقيط ( موريتانيا). حفظ القرآن وهو صغير ، وأخذ كثيراً من العلوم عن أخواله وغيرهم من العلماء ، خرج لأداء فريضة الحج ، وبعدها عزم علي البقاء بالمدينة المنورة ، وتولي التدريس في المسجد النبوى والجامعة الإسلامية ، ثم انتقل للتدريس في جامعة الإمام بالرياض فترة من الزمن ، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء ، وهيئات أخري ، وقد أمضي جل عمره في العلم والتعليم ، توفي رحمه الله في (١٣٩٣/١٢/١٧)هـ . من آثاره : أضواء البيان ، دفع إيهام الاضطراب ، أدب البحث والمناظرة . انظر :الترجمة الواردة في المجلد الأول من أضواء البيان كتبها الشيخ / عطية بن محمد سالم.

هالذى يظهر لنا أن الصواب فى هذه المسألة، أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية، ومناصبهم السامية، ولايستوجب خطأ منهم ، ولا نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ، ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص ، وصدق الإنابة إلى الله ، حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك ، ومايوضح هذا قوله تعالى : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى \* ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ [١٢١، ١٢٢: طه]، فانظر أى أثر يبقى للعصيان والغى بعد توبة الله عليه، واجتبائه أى اصطفائه إياه ، وهدايته له ، ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها ، درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة» (١) .

قال الله تعالى : ﴿ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها منها منها عدل ولا هم ينصرون ﴾ [ ٤٨ : البقرة] .

۲۱ \_ قال الزمخشرى : « فإن قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة لاتقبل للعصاة ؟ قلت : نعم لأنه نفى أن تفضى نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك، ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة....» (٢) .

قال ابن المنير: « أما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها ، وأما من آمن بها وصدقها، وهم أهل السنة والجماعة ، فأولئك يرجون رحمة الله، ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين ، وإنما ادخرت لهم. وليس في الآية دليل لمنكر بها، لأن قوله: ﴿يوما أخرجه منكراً. ولا شك أن في القيامة مواطن ، ويومها معدود بخمسين ألف سنة ، فبعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعة ، وبعضها هو الوقت الموعود ، وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام ، قد وردت آى كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها ، منها قوله تعالى : ﴿فلا أنساب بينهم يومئد ولايتساءلون ﴾ [٢٠] الطورا ، والآخر فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين متغايرين :أحدهما محل للتساؤل ، والآخر

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١٤/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ١٣٦).

ليس محلاً له ، وكذلك الشفاعة ، وأدلة ثبوتها لا نخصى كثرة، رزقنا الله الشفاعة ، وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة » (١) .

#### التعليـــق:

كلام ابن المنير هنا كلام سديد ، وقد أصاب في رده لما ذهب إليه الزمخشرى من إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين (وهذه الشفاعة قد تواترت على ثبوتها الأحاديث ، وخفى علمها على من أنكرها من الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلاً منهم وعناداً) (٢) وهذه الشفاعة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، وهي أحد أنواع الشفاعة الثمانية التي عليها أهل السنة والجماعة (٣)، ومن الأدلة عليها حديث أنس بن مالك (٤) رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه

وفى حديث الشفاعة الطويل الذى فى الصحيحين، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « .. فيأتونى فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربى فيؤذن لى، ويلهمنى محامد أحمده بها لا يخضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا، فيقال: « يا محمد ، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتى، أمتى، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان

وسلم: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (ه).

الانتصاف ( ۱/ ۱۳۲، ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية ( ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (٥٨).

<sup>(</sup>٤) هو: أنس بن مالك بن النصر بن ضمضم ، البخارى ، الخزرجى ، الأنصارى ، أبو حمزة ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخادمه ، مولده بالمدينة ، وأسلم صغيراً ، وخدم النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض ، ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة فمات فيها ، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (٩٣) هـ روى عنه رجال الحديث (٢٢٨٦) حديثاً . انظر : أسد الغابة ( ١٩١/١) ، سير أعلام النبلاء (٣٩٥/٣) البداية والنهاية ( ٩٤/٩) ، الأعلام ( ٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود في سننه / كتاب السنة / باب في الشفاعة ( ٢٣٦/٤)، والترمذي في / صفة يوم القيامة / باب شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ( ١٥١/٧)، والحديث صحيح بطرقه و شواهده ، انظر : ظلال الجنة في تخريج السنة / الألباني ( ٣٨٤– ٣٨٥)، وصحيح سنن أبي داوود ( ٣/ ٨٩٨)، وشرح الطحاوية/ تخقيق شعيب الأرنؤوط (١٩٨).

فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان .. إلى آخر الحديث، وفيه ثم أعود الرابعة .... فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله ، فيقول : وعزتى وجلالى ، وكبريائى ، وعظمتى، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ، (١).

وفى الصحيح من حديث أبى سعيد رضى الله عنه (٢) مرفوعاً قال : ٥.. فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون،ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ٥ (٣) والله أعلم .

قال الله تعالى: ﴿ ثم عفوناعنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون﴾ [٢٥:البقرة].

٢٣ \_ قال الزمخشرى : ٥... ﴿لعلكم تشكرون ﴾ إرادة أن تشكروا النعمة فى العفو عنكم ٩. (٤)

قال ابن المنير: «أخطأ في تفسير لعل بالإرادة لأن مراد الله تعالى، كائن لا محالة، فلو أراد منهم الشكر لشكروا ولابد، وإنما أجراه الزمخشرى على قاعدته الفاسدة، في اعتقاد أن مراد الرب كمراد العبد، منه ما يقع ومنه ما يتعذر، تعالى الله عن ذلك ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن والتفسير الصحيح في «لعل» هو الذي حرره سيبويه رحمه الله في قوله: ﴿ لَعَلَّهُ يَسَدُّكُو أُو يَحْسَى ﴾ [33: طه] قال سيبويه: الرجاء منصوف إلى المخاطب كأنه قال: كونا على رجائكما في تذكرته وخشيته وكذلك هذه الآية معناها: لتكونوا على رجاء الشكر لله عز وجل ونعمه، فينصرف الرجاء إليهم ويزه الله تعالى. » (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى / كتاب التوحيد / باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ( ١٨ ٢٠٠) ومسلم في / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( ١/ ١٨٢ - ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) هو : سعد بن مالك بن سنان الأنصارى الخزرجى ، أبو سعيد ، صحابى ، كان من ملازمى النبى صلى الله عليه وسلم ، وروي عنه أحاديث كثيرة ، غزا اثنتى عشرة غزوة، وله (١١٧٠) حديثاً ، توفى فى المدينة سنة (٧٤)هـ .

انظر : أسد الغابة ( ٢/ ٣٦٥)، سير أعلام النبلاء ( ١٦٨/٣)، الإصابة ( ٣/ ٨٥)، الأعلام ( ٣/ ٨٨) . (٧٨) .

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية ( ١/ ٧ ١٦).

<sup>(</sup>٤) الكشاف ( ١/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (١/ ١٣٩).

#### التعليق:

كلام ابن المنير في هذه المسألة مبنى على أن الله ليست له إلا إرادة واحدة، هي المرادفة للمشيئة، وقد تقدم بيان خطأ هذا القول، وأن الصواب في ذلك أن الإرادة في حق الله نوعان :

إرادة كونية قدرية هي المرادفة للمشيئة ، وليست مستلزمة للمحبة والرضا ، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات ، وإرادة شرعية ودينية ، وهي المتضمة للمحبة والرضا وليست مستلزمة لحصول مرادها (۱) ، فالآية من باب الإرادة الدينية الشرعية كما فسرها الزمخشري، وليست من باب الإرادة الكونية القدرية كما وهم ابن المنير، و (لعل) فيها على بابها من التعليل، والمعنى أن الله شملهم برحمته وعفوه فأحياهم بعد موتهم، ليكون ذلك سببا في توبتهم وشكرهم لهذه النعمة التي أنعم بها عليهم، ويعبدوه حق عبادته، فهو أحب ذلك منهم ورضيه لهم، ولا يلزم من ذلك إعانتهم عليه، فالله تعالى إذا أمر عباده بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله .

وهذا التقرير لا يتأتى على قواعد ابن المنير الأشعرية في هذه المسألة، فهو لا يثبت لله إلا إرادة محضة، هي المرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة لا مراعاة فيها لحكمة، ولا يجوز أن تعلل بالأغراض ، ولذلك أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن . (٢)

قال الله تعالى : ﴿وإذ قلتم يلموسى لن نَوْمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ﴿ [ ٥٥: البقرة] .

٢٤ \_ قال الزمخشرى: «وفى هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة السلام رادّهم القول، وعرّفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة محال ، وأن من استجاز على الله الرؤية، فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض. . ٥ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۱۹۷ – ۱۹۹) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : الكلام في هذه المسألة بشيء من التفصيل (١٩٩، ٢٨٢، ٢٢٦، ٤٣٠) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١/ ١٤١)، الكلام في مسألة الجهة والتجسيم سيأتي قريباً. انظر: (٢٨٨ - ٢٩٢).

قال ابن المنيو: «لقد انتهز الزمخشرى ما اعتقده فرصة من هذه الآية التى لا مطمع له عند التحقيق فى التشبث بها ، فبنى الأمرعلى أن العقوبة سببها ، طلب ما لا يجوز على الله تعالى من الرؤية على ظنه ، وأنى له ذلك ، وثم سبب ظاهر فى العقوبة سبوى ما ادعاه، هو كل السبب ، وذلك أن موسى عليه السلام لما علم جواز رؤيته تعالى طلبها فى آية الآعراف فى دار الدنيا ، فأخبره الله تعالى أنه لا يراه فى الذنيا ، وصار ذلك عنده وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراً ، كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة ، أن الله تعالى لا يرى فى دار الدنيا ، لأنه أخبر أنه لا يرى، والخبر واجب الصدق ، وكما أخبر أنه لا يرى فى دارالدنيا ، فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته فى الدار الآخرة ، وتخصيص ذلك بالمؤمنين ، وبعد استقرار هذا المعتقد، طلب بنو إسرائيل الرؤية فى الدنيا أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليه، وهل لو كان الأمر على ما تخيل أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليه، وهل لو كان الأمر على ما تخيل الاعقلية على جواز رؤيته تعالى عقلاً ، والسمعية على وقوعها فى الدار الآخرة ، فأكثر من المعقلية على جواز رؤيته تعالى عقلاً ، والسمعية على وقوعها فى الدار الآخرة ، فأكثر من أن يخصى، وهى مستقصاة من الكلام، وإنما غرضنا فى هذا الباب مباحثة الزمخشرى ، والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه ، وأخذه (قوماً) (۱) منه والله الموفق. (۲)

## التعليـــق : ــ

كلام ابن المنير هنا كلام سديد ، وقد أصاب في رد مزاعم الزمخشرى في معنى الآية الكريمة ، وتخريفه لمعناها حسب ما يخدم معتقده الفاسد ، لكنه ترك ذكر الأدلة على ثبوت الرؤية في الآخرة، وسأقوم ببيان بعض منها هنا، على أنه سيأتي لهذا الموضوع مزيد مناقشة في غير ما موضع من تعقبات ابن المنير ، نستكمل فيها الأدلة إن شهاء الله.

فمن الأدلة على ثبوت الرؤية من القرآن :

١ \_ قول الله تعالى: ﴿وجوه يومعذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ [٢٢، ٢٣: القيامة].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ المطبوعة وفي (خ) : ﴿ وَأَخَذُهُ مِنْ مَأْمُنُهُ صَ (٣٤).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١/ ١٤١).

وهى من أظهر الأدلة على ثبوت رؤية الله فى الآخرة ، فإن إضافة النظر إلى الوجه الذى هو محله فى هذه الآية ، وتعديته بأداة ، « إلى » الصريحة فى نظر العين ، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، حقيقة موضوعة صريحة، فى أن الله أراد بذلك نظر العين التى فى الوجه إلى الرب جل جلاله (١)

٢ ــ ومن الأدلة قوله تعالى : ﴿ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدٌ ﴿ [٣٥: ق].

قال غير واحد من السلف : إن المقصود بها النظر إلى وجه الله عز وجل (٢) .

٣ ـ ومن الأدلة أيضاً، قوله تعالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ [٢٦: يونس] .

فالحسنى : الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم ، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة والتابعين من بعده (٣) .

أما الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية، فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً (٤).

فمنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٥): « أن ناساً قالوا : يا رسول الله ،هل

 <sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الرؤية / الدارقطني ( ۰۶ – ۵۱)، وحادى الأرواح ( ۲۳۲) .
 (۲) انظر : حادى الأرواح ( ۳۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب التوحيد / ابن حزيمة ( ١/ ٤٤٥ – ٤٥٨).

<sup>:</sup> كتاب الرؤية / الدارقطني ( ٦ ١٥ – ١٥٨، ١٧١ – ٧٧ ، ٢٥١ – ٢٥٤، ٢٨٩ – ٢٩٥، ٢٩٥

<sup>-</sup> ٢٠١). :كتاب الإيمان / ابن مندة ( ٢/ ٧٧٩ - ٨٠٤)، الشريعة ( ٢٥١ - ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الطحاوية ( ١٥١ - ١٥٢)، حادى الأرواح ( ٣٣٧ - ٣٣٨)، فتح الباري ( ١٦٣ ـ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسى الملقب بأبى هريرة : صحابى جليل ، كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له ، قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فأسلم سنة (٧)ه. ، ولزم صحبة النبى صلى الله عليه وسلم، فروي عنه (٥٣٧٤) حديثاً ، ولى إمرة المدينة المنورة ، واستعمله عمر رضى النبى صلى الله عليه وسلم، فروي عنه (٥٣٧٤) حديثاً ، ولى إمرة المدينة المنورة ، واستعمله عمر رضى النبى صلى الله عنه على البحرين ، توفى بالمدينة سنة (٥٩)ه. انظر : أسد الغابة (٣١٨/٦) ، سير أعلام النبلاء (٧٨/٢) ، الإصابة (١٩٩٧) ، الأعلام (٣٠٨/٢).

نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تُضَارُون (١) فى القهم لله البدر ؟ قالوا: لا يا رسول الله ، قال : هل تُضَارُون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : لا ، قال : فإنكم ترونه كذلك (٢).

ومنها: حديث جرير بن عبد الله البجلي (٣) رضى الله عنه، قال: «كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، كما ترون هذا القمر، لا تُضامُون (٤) في رؤيته » (٥) وقد أجمع أهل السنة والجماعة، على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الدار الآخرة . (٦)

قال الله تعالى : ﴿ وقالوا قلوبنا غلف بل تعنهم الله بكفرهم فقليلاً مَا يؤمنونَ ﴾ [٨٨: البقرة].

<sup>(</sup>١) لا تُضَارُون : أي لا يخالف بعضكم بعضاً فيكذبه. وقيل لا تُضَارُون : لا يقع بكم في رؤيته ضُرُّ. انظ: لسان العرب (٤٨٦/٤٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين انظر: صحيح البخارى / كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: « وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة ٥ ( ١٧٩/٨)، وصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية ( ١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو : جرير بن عبد الله بن جابر البجلى ، أبو عبد الله ، صحابى جليل ، أسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً ، وقيل غير ذلك كان حسن الصورة ، وكان له فى الحروب بالعراق : القادسية وغيرها أثر عظيم ، كانت بجيلة متفرقة فجمعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وجعل عليهم جريراً توفى سنة (٥١)هـ وقيل (٥٤)هـ.

انظر: أسد الغابة (٣٣٣/١)، سير أعلام النبلاء ( ١/ ٥٣٠)، الإصابة ( ١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) لا تُضاَمُّون في رؤيته: أي لا ينضمُّ بعضكم إلى بعض فيزاحمه ويقول له: أرينيه، كما يفعلون عند النظر إلى الهلال، ولكن ينفرد كلُّ منهم برؤيته.

انظر: لسان العرب (٤٨٦/٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه : أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب المواقيت / باب من ترك صلاة العصر (١٣٩/١)، ومسلم في صحيحه / كتاب المساجد / باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، والمحافظة عليهما (٤٣٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر : السنة للإمام أحمد ( ٤٩)، الفرق بين الفرق (٣٣٥)، حادى الأرواح (٣٢٦).

• ٢٥ ـ قال الزمخشرى: «... ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك (١) لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، بأن الله لعنهم ، وخذلهم، بسبب كفرهم فهم الذين غلفوا قلوبهم، بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التى تكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين... (٢).

قال ابن المنير: الهذا من نوائب الزمخشرى على تنزيل الآيات على عقائدهم الباطلة، وأنى له ذلك فى الكتاب العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفر، إن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسهم ، تمهيداً لقاعدته الفاسدة فى خلق الأعمال وسبيل الرد عليه: أن الله تعالى إنما كذبهم ورد عليهم فى ادعائهم عدم الاستطاعة للإيمان وسلب التمكن، وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف، وصدق الله ورسوله فى أنه إنما خلقهم على الفطرة، والتمكن من الإيمان، والتأتى والتيسر له، وإنما هم اختاروا الكفر على الإيمان فوقع اختيارهم الكفر، مقارناً لخلق الله تعالى إياه فى قلوبهم بعد ما أنشأهم على الفطرة، فقيام حجة الله تعالى عليهم ، بأنه خلقهم متمكنين من الإيمان غير مقسورين على الكفر، وذلك لا ينافى توجيه أهل السنة فى اعتقاد أن الله تعالى خالق ذلك فى قلوبهم على وفق اختيارهم ، هذا هو الحق الأبلج ، والصراط الأبهج والله الموفق وقول الزمخشرى : إن كفرهم إنما خلقوه لأنفسهم بسبب منع الطاف الله تعالى التى تسبب المؤمنون فى حصولها وكانت سبباً فى خلقهم الإيمان فى قلوبهم، كل هذا تستر من الإشراك واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت من قلوبهم، كل هذا تستر من الإشراك واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت من إيمان وكفر . تعالى الله عما يشركون علوا كبيراً » (٣).

### التعليية

تكرر الكلام في هذه المسألة، والزمخشرى يعيد تأكيد معتقده الفاسد عند كل موضع، يرى أنه يسعفه في الاستدلال لما ذهب إليه، ويسلك في سبيل ذلك أنواعاً من

<sup>(</sup>١) كذلك : أي غلف.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٦٤/١).

التأويلات، والتعسفات الباطلة، ثم يجعلها هي المرادة من كلام الله تعالى . فقد جعل من هذه الآية دليلاً لما يعتقده، في أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً.

وقد أصاب ابن المنير في الرد عليه ، في استدلاله بالآية على معتقده وبيان المعنى الصحيح الذي سيقت له الآية ، لكنه أخطأ في قوله : « فوقع اختيارهم الكفر مقارناً لخلق الله تعالى »، فإن معناها عنده وعند غيره من الأشاعرة، أن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها، وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها \_ وهي مسألة الكسب التي قررها فيما سبق (١) .

وقد تقدم التعليق في هذه المسائل، وبيان مخالفتها لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن مذهبهم أن العباد لهم قدرة، وإرادة، واختياراً لأفعالهم، لكنها ليست مستقلة عن قدرة الله، وإرادته كما تقوله القدرية . وليست هي قدرة الله، وإرادته، كما تقول الجبرية ومن وافقهم .

ففعل العبد عند أهل السنة والجماعة فعل له على الحقيقة ، ولكنه مخلوق لله، ومفعول له، وليس هو نفس فعل الله، وفرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق (٢).

والآية الكريمة : ليس فيهاأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ، مستقلين عن تقدير الله وإرادته وعلمه ، وإنما هي رد على الكفار الذين زعموا أن قلوبهم مغلفة ، مطبوع عليها ، فلا استطاعة لهم على الإيمان .

فأبطل الله ذلك ببيان أن ما حصل لهم ، كان بسبب كفرهم ، وعنادهم واختيارهم الكفر على الإيمان . فالطبع عقاب حاصل من الله جعله في قلوبهم ، مجازاة لهم على كفرهم وإعراضهم عن الحق ، لا كما يقول الزمخشرى إنهم هم الذين خلقوا ذلك في قلوبهم .

قال الله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم... ﴾ [٩١: البقرة].

<sup>(</sup>۱) انظر: صد (۱۲۰ – ۱۲۱) ث . (۱۹۲ – ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية ( ٤٣٩).

۲٦ ـ قال الزمخشرى: ﴿ ﴿ قالوا نؤمن بِما أَنزل علينا ﴾ مقيد بالتوراة ﴿ ويكفرون بِما وراءه ﴾ أى قالوا ذلك والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة ﴿ وهو الحق مصدقاً لما معهم ﴾ منها غير مخالف له، وفيه رد لمقالتهم لأنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها.. ﴾ (١)

قال ابن المنير: «وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية على أحد قولي مالك(٢) والشافعي والقاضي(٣) رضى الله عنهم ، فإن العقائد الصحيحة السنية، متلازمة متوافقة يصدق بعضها بعضاً، فجحد أحدها كفر به ثم كفر بالجميع ، نسأل الله تعالى العصمة.»(٤)

## التعليـــق:

الضابط الذى ذكره ابن المنير في آخر كلامه من عند قوله: «فإن العقائد الصحيحة السنية متلازمة ...إلى آخر كلامه». هذا الضابط ليس بصحيح فإن التكفير في مذهب أهل السنة والجماعة له حدوده وضوابطه، فليس كل من خالف أو أنكر شيئاً من اعتقاد

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة ، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب المالكية، فضائله أكثر من أن تخصي، كان صلباً في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك ، وكان من كبار المتقنين المتثبتين في الحديث حتى قال البخاري: أصح الأسانيد ، مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة (١٧٩) هـ. وكان مولده سنة (٩٣) هـ. من مصفاته: الموطأ ، ورسالة في الوعظ ، ورسالة في الوعظ ، ورسالة في الوعظ ، ورسالة في الوعل ، ورسالة ، ورس

انظر: وفيات الأعيان (١٣٥/٤)، سير أعلام النبلاء (٤٨/٨)، تقريب التهذيب (٥١٦)، الأعلام (٢٥٧/٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، أبو بكر القاضى. عالم كبير، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة عام (٣٣٨) هـ، وسكن بغداد ، وتوفى بها عام (٤٠٣) هـ. كان جيد الاستنباط ، سريع الجواب ، كان علي مذهب المالكية في الفروع ، وإليه انتهت رياستهم في وقته. من كتبه: إعجاز القرآن ، والإنصاف ، والتمهيد، والاستبصار.

انظر: تاريخ قضاة الأندلس (٣٧)، وفيات الأعيان (٢٦٩/٤)، سير أعلام النبلاء (١٩٠/١٧) شذرات الذهب (٢٦٩/٣)، الأعلام (٢٧٦/٦).

<sup>(£)</sup> الانتصاف (١١٥/١).

أهل الحق يجب أن يكون كافراً ، فإنه قد يكون مجتهداً مخطئاً، وقد لا يكون بلغه من العلم ما تقوم به الحجة، كما أن مسائل العقيدة ليست كلها على السواء ، بل منها ما يكون إنكاره كفرا و إلحادا، ومنها ما يكون إنكاره فسقاً وضلالا، فالإطلاق بأن جحد أحدها كفر بالجميع إطلاق غير سديد (١). ثم إن هذه القاعدة التي أحلها ابن المنير هنا لو طبقناها على مذهبه الأشعري الذي ينتحله، لكان حريًا أن يشمله حكم الكفر لما في مذهبه هذا من الإنكار الصريح لكثير من عقائد أهل الحق التي جروا عليها وتناقلوها جيلاً بعد جيل، لكن هذا لم يقل به أحد من العلماء المقتدى به في الدين من المتقدمين أو المتأخرين، أما مسألة تكفير القدرية، فإن التكفير المشهور عن الأثمة إنما كان لغلاتهم المتقدمين، الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وهم الذين ينكرون مراتب القدر كلها(٢) بما في ذلك العلم والكتابة. (٣) أما من جاء بعدهم من المعتزلة ومن وافقهم ( وهم المقتصدون) (٤) فإنهم إنما ينكرون عموم المشيئة والخلق . ويقرون بتقدم العلم والكتابة، وهؤلاء مبتدعون ضالون، وليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء المتأخرين خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، وأخرج لهم أثمة الحديث، لكن من كان داعية إلى بدعته فإنهم لم يخرجوا له عقوبة له(٥) .وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري عن القرطبي قوله: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول، (٦)

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۷۹/۳، ۲۲۹ - ۲۳۱ ، ۳۵۳ – ۳۵۴)، (۱۸۰/۱۲، ٤٧٩ – ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) مراتب القدر هي: (العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق ، فالمرتبة الأولى : علم الله السابق للأشياء قبل كونها، والمرتبة الثانية: كتابته لها، والمرتبة الرابعة: خلقه والمرتبة الثانية: كتابته لها، والمرتبة الرابعة: خلقه وإيجاده لها) انظر في ذلك: شفاء العليل ص (٥٥- ٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦٩٤/٤) ، ومجموع الفتاوي (٣٨٤/٧ – ٣٨٥)، وشرح الطحاوية (٢٣٩)، وشفاء العليل (٥٣). وجامع العلوم والحكم (٦١/١) والدرة البهية / للسعدى (ضمن المجموعة الكاملة) (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: التدمرية (٢٠٨). (٥) انظر: مجموع الفتاوي (٣٥٢/٣) (٣٨٥/٧).

<sup>(</sup>٦) فتح البارى (١٤٥/١).

قال الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْهُمَ ءَامِنُوا وَاتَّقُوا لَمُسُوبَةٌ مِنْ عَنْدُ اللَّهُ حَيْرُ لُو كَانُوا يعلمون ﴾ [١٠٣] : البقرة] .

٢٧ \_ قال الزمخشرى : « ﴿ ولو أنهم آمنوا ﴾ تمنياً لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له، كأنه قيل: وليتهم آمنوا. »(١)

قال ابن المنير: «التمني مجاز عن إرادة الله تعالى لإيمانهم وتقواهم من طراز تفسيره للعل بالإرادة والرد عليه على سبيل ثم(٢).» (٣)

#### التعليـــق:

الآية فيها إحبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه لو أنهم آمنو بالله ورسوله واتقوا الله فخافوا عقابه لكان جزاء الله وثوابه لهم خيراً لهم من السحر الذي اكتسبوه. (٤) وليس هذا من التمنى في شيء، فإن التمنى والترجى لا يصح في حق الله كما أوضحت هذا المعنى عند الكلام على معنى لعل في قوله تعالى ﴿... لعلكم تتقون ﴾ فهناك أنكر ابن المنير أن تكون لعل بمعنى العلى وأن يكون ذلك بمعنى الإرادة وقد أخطأ في ذلك وقد بينت وجه الخطأ في كلامه هناك(٥). أما بالنسبة لهذا الموضع فالآية ليست من باب الإرادة في شيء وإنما هي خبر صرف . والله أعلم .

الكشاف (١٧٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف : (٩٢/١) الآية (٢١ :البقرة) .

<sup>: (</sup>١/ ١٣٩) الآية (٥٢: البقرة) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٧٤/١) 🗀

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٥١٣/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (١٩٩ – ٢٠٠) ث .

قال الله تعالى : ﴿ وقالت اليهود ليست النّصارى على شيء وقالت النصــرى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.. ﴾ [ ١١٣: البقرة] .

۲۸ \_ قال الزمخشرى : ﴿ أَى : ﴿على شيء﴾ يصح ويعتد به ، وهذه مبالغة عظيمة، لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء ... (١).

قال ابن المنير: «وتفسيره الشيء مخالف لفريقي أهل السنة والبدعة، فإنه عند أهل السنة قاصر على الموجود، وعند المعتزلة يطلق على الموجود، وعلى المعدوم، الذي يصح وجوده، فليس متناولاً للمحال بحال عندهما، وقد تقدم(٢) له مثله (٣).

#### التعليـــق :

المعدوم والمحال ليسا شيئاً في الخارج ، في المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ، وإنما قال بأنه شيء في الخارج فرقة المعتزلة، وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية (٤) (٥). أما قصر ابن المنير الشيء على الموجود فقط فغير صحيح والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب وإن لم يكن شيء في الخارج، وقوله تعالى ﴿إن الله

الكثاف (۱۷۸/۱).
 انظر: الكثاف (۸۸/۱).
 الانتصاف (۱۷۸/۱).

<sup>(</sup>٤) الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف (وقيل غير ذلك) وهم طوائف متعددة ذات أصول متقاربة، وقد مر التصوف بعدة مراحل، ففي أوله كان زهداً وانقطاعاً للعبادة، ثم صار حركات، ومظاهر جوفاء، ثم صار عند كثير منهم إلحاداً وزندقة، وخروجاً عن دين الله، كالقول بوحدة الوجود، والحلول والانخاد وإباحة المحرمات، وترك الواجبات، وقد أصبحوا في عصرنا الحاضر على أنحاءٍ شتى، يجمعها الدجل والانحلال، وحب المظاهر والشهرة، والجاه والمال.

انظر: الرسالة القشيرية (٣-٧)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١١٥-١١٧)، مجموع الفتاوي انظر: الرسالة القشيرية (٣٠)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١١٥- ١١٣)، هذه هي الصوفية (١٩، ١٧٤)، في الفلسفة الإسلامية / مدكور (٦٨- ٧٥، ١٣١- ١٤٢)، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (١٩، ١٧٤)، العموفية معتقد أو مسلكاً / طعيمه (٤٥-١٢٥)، ابن تيمية والتصوف / د: مصطفي حلمي (٢١- ٧٧)، الصوفية (نشأتها وتظورها) (١٣- ٤٠). أبو حامد الغزالي والتصوف (١٣٥- ١٦٣)، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ( رسالة ماجستير). (٢٥، ٢٦، ٧٠٧ - ٧١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٣٨٣/٨).

على كل شيء قدير عناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم فقط (١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢) ٥٠ والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم ، من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئاً ، وأن ثبوته، ووجوده وحصوله شيء واحد ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، والإجماع القديم : قال تعالى لزكريا: ﴿وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ﴾ [٩: مريم] ، وقال تعالى : ﴿ أُولا يَذْكُرُ الإنسانُ أَنَا خُلْفَتِنَاهُ مِن قَبِلُ وَلَمْ يَكُ شَيِّنًا [77: مريم]، وقال تعالى : < فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعاً ﴾ [٦٠: مريم ]، ولو كان المعدوم شيئاً لكان التقدير: لا يظلمون موجوداً ولا معدوماً ، والمعدوم لا يتصور أن يظلموه » وقال أيضــــا : ٥ وإنما نشأ \_ والله أعلم \_ الاشتباه على هؤلاء ، من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم مالم يكن قبل كونه أو ﴿ إِنَّمَا أَمُوهُ إِذَا أَرَادُ شَيِّعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾ [٨٠] ، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه ويتميز في علمه وإرادته وقدرته شيء ثابت، وظنوا ذلك التمييز ذات له ثابتة، وليس الأمر كذلك، وإنما هو متميز في علم الله، والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن، والمعدوم المستحيل ، ويعلم ما كان كآدم والأنبياء ، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب ، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار في قوله تعالى : ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [ ٧٨: الأنعام]، وأنهم : ﴿ لُو عَلَم الله فيهم حيراً لأسمعهم > [٢٣ الانفال] ، وأنه: ﴿ لُو كَانَ فِيهِما آلَهة إلا الله لفسدتا﴾ [٢٦ الأبياء] ، ونحو ذلك» ، «فشبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام، ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك، وهو ثبوت حقيقتها، التي هي هي، فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه، وبين ثبوته ووجوده في العلم فإن ذاك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي : وأما هذا، فيقال له الوجود الذهني والعلمي، وما من شيء إلا له هذان الثبوتان، فالتحقيق إذا في هذه المسألة : أن المعدوم

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٩/٨، ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ( ٢/ ١٥٥ - ١٥٦ - ١٤٦ ، ١٥٨) بتصرف، وانظر : رسالة مراتب الإرادة (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى) ( ٢/ ٧٢ - ٧٧).

ليس بشيء في الخارج ، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ، ويخبر به ، كقوله تعالى : ﴿ إِن زِلْزِلَة الساعة شيء عظيم ﴾ [١: الصج] ، فيكون شيئاً في العلم، والذكر، والكتاب، لا في الخارج ، والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ وقال الذين اتبعوا لو أنّ لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا منا ، كذلك يريهم الله أعملهم حسرات عليهم وما هم بخرجين من النار﴾ [١٦٧: البقرة].

٢٩ \_ قال الزمخشرى : « ﴿ وما هم بخارجين ﴾ هم بمنزلته فى قوله :
 \* هـــم يفرشــون اللّبــد كـــل طمـــرة \* (١)

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص (٢).

قال ابن المنير: «أشد ما أخفى فى هذه الكلمات معتقداً، ورب صدره كلمات، فهو ينفس عن نفسه خناق الكتمان، بما ينفثه منه فى بعض الأحيان، وكشف ذلك أن يقال: لما استشعر دلالة الآية لأهل السنة على أنه لايخلد فى النار إلا الكافر، وأما العاصى \_ وإن أصر على الكبائر \_ فتوحيده يخرجه منها ولابد، وفاء بالوعد، ووجه الدلالة منها على ذلك أنه صدر الجملة بضمير مبتدأ، ومثل هذا النظم يقتضى الاختصاص والحصر لغة، وستمر للزمخشرى مواضع يستدل فيها على الحصر بذلك، فقد قال ٢٦) فى قوله تعالى: ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون بلائوهية بنائر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهم ، وكذلك يقول ٤٤) فى أمثال قوله: ﴿ وهم بالآخرة هم يوقنون ﴾ [٣: النمل] ، أن معناها الحصر: أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم ، فإذا ابتنى الأمر على ذلك لزم حصر نفى معناها الحصر: أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم ، فإذا ابتنى الأمر على ذلك الزمخشرى يأبى ذلك ، فيعمل الحال من معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة ، فيجعل ذلك ، فيعمل الحال من معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة ، فيجعل

<sup>(</sup>۱) لم أعثر عليه فيما أطلعت عليه من مصادر . واللبّد: نوع من البسط. انظر: لسان العرب (٣٨٦/٣) والطمرّة: البالي الخلق من الثياب والكساء. انظر: لسان العرب (٥٠٣/٤).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۱۲/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١٠٩/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (٣٤٧/٣).

الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود إليهم لاختصاصه بهم ، وهم عنده بهذه المثابة، لأن العصاة وإن خلدوا على زعمه إلا أن الكفار أحق بالخلود ، وأدخل في استحقاقه منهم : فسبحان من امتحنه بهذه المحنة على حذقه وفطنته، والله الموفق » (١) .

الكلام الذى رد به ابن المنير على الزمخشرى كلام جيد، فقد كشف عن حيلة الزمخشرى في التخلص من معنى الآية، المخالف لمعتقده في عصاة الموحدين الذين هم عنده خالدون في النار، ولا شك أن الآية الكريمة تثبت عكس ما زعمه الزمخشرى فيها، وهي دليل واضح لأهل السنة، والجماعة، فإن منطوقها يدل على أن الكافرين لا مطمع لهم في الخروج من النار، وهذا يفهم منه بطريق المخالفة أن هناك من يخرج من النار بعد أن دخلها .

وهؤلاء هم عصاة الموحدين فإن معتقد أهل السنة والجماعة فيهم: أنه لايخلد في النار ، أحد منهم مات على التوحيد، بل يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين ،ثم بشفاعة الشافعين، كما تقدم في أحاديث الشفاعة (٢) وهم قبل ذلك \_ أى قبل دخول النار \_ إذا ماتوا غير تائيين تحت مشيئة الله وحكمه ، إن شاء غفر لهم ، وعفا عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها إلى الجنة (٣) .

قال الله تعالى: ﴿ليسُ البرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهُكُمْ قَبْلُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبُ وَلَكُنُ الْبُرُّ من ءامن بالله.....﴾ [١٧٧: البقرة].

٣٠ ــ قال الزمخشرى : ٥ ﴿ ولكن البرّ من آمن بالله ﴾ على تأويل حذف المضاف ،
 أى برّ من آمن، أو يتأول البرّ بمعنى ذى البرّ، أو كما قالت: م

\* فإنما هي إقبال وإدبار (٤)

الانتصاف ( ۲۱۲/۱).
 انظر : صد (۲۲۵–۲۲۷) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: صد (٩٩) ث. وانظر: مجموع الفتاوي (٤٧٩/١٢ - ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت للخساء وصدره: \* ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت \* .

انظر: لسان العرب (٥٣٨/١١) وخزانة الأدب (٤٣١/١)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٣٣٦/١).

وعن المبرّد (١): لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت : ولكن البرّ ، بفتح الباء .... ١٥٠٠.

قال ابن المنير: «هذا منقول عن المبرد، مصمّى (٣) بسهام الرد، فإن فيه (إبهاماً) (٤) بأن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد، وأنه مهما اقتضاه قياس اللغة جازت القراءة به لمن يعد أهلاً للاجتهاد في العربية واللغة. وهذا خطاً محض، فالقراءات سنة متبعة لا مجال فيها للدراية. على أن ما قاله وقدر أنه الأوجه ليس ببالغ ذروة فصاحة الآية إلا على القراءات المستفيضة، لأن الكلام مصدر بذكر البر الذي هو المصدر قولاً واحداً، فلو عدل إلى ذكر البر الذي هو الوصف (لا يفك المطابقة)(٥) ومعنى النظام. ولذلك كان تأويل الآية بحذف المضاف من الثاني على تأويل: بر من آمن، أوجه وأحسن وأبقى على السياق. ومن ظن أنه يشق غباراً أو يتعلق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاء، فقد سولت له نفسه محالاً ومنته ضلالاً ١٤٠٠)

## التعليق:

كلام ابن المنير في هذه المسألة هو عين الصواب ، فإن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية . فلا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ، ولا مخالفة

<sup>(</sup>۱) المبرد: (بفتع الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسرها.) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدى، أبو العباس، المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أثمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة عام (۲۱۰) هـ ووفاته ببغداد عام (۲۸٦) هـ. من كتبه: الكامل، والمقتضب، وإعراب القرآن، وطبقات النحاة البصريين.

انظر: طبقات النحويين واللغويين / للزبيدى (١٠١)، وفيات الأعيان (٣١٣/٤)، بغية الوعاة (٢٦٩/١)، الأعلام (١٤٤/٧).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٣) قال في اللمان: «أصميت الصيد إذا رميته، فقتلته وأنت تراه، وأصمي الرَّمية : أنفذها السان العرب (٣) قال في اللمان: (٤٦٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل المعتمد في النسختين المطبوعتين (ب) و (ع): (ايهاماً) وهو الموافق لما في (خ) ص (٤٤).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل المعتمد، وفي النسخة المطبوعة (ب): (الانفك عن المطابقة) وفي (خ) الخط غير مقروص(٤٤).

<sup>(</sup>٦) الانتصاف (٢١٧/١).

القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة، وليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه كما توهم المبرد، (١) وقد أحسن ابن المنير الرد عليه وأحسن في بيان وجه الفصاحة في القراءة المعتمدة والمشهورة للآية ، وأجاد في ذلك ، وهذه المسألة سيأتي لها مزيد بسط في مواضع أحرى (٢)

قال الله تعالى : ﴿ زَيِّن للذين كَفُرُوا الحَيْسُوة الدنيا ويسخسرون من الذين المنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيسمة والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴿ ٢١٢ اللهرة].

٣١ ـ قال الزمخشوى : « المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه ، وحببها إليهم فلا يريدون غيرها ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم بأن خدلهم حتى استحسنوها وأحبوها..... (٣).

قال ابن المنير: « وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى ، وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز ، وهذه الآية تتحمل الوجهين ، لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة ،والإضافة إلى غيره مجاز ، على قواعد السنة ، والزمخشرى يعمل على عكس هذا ، فإن أضاف لله فعلاً من أفعاله إلى قدرته جعله مجازاً ، وإن أضافه إلى بعض مخلوقاته جعله حقيقة ، وسبب هذا هو التعكيس باتباع الهوى في القواعد الفاسدة (٤).

## التعليـــق :

وقف الزمخشرى وابن المنير: في هذه المسألة على طرفى نقيض ، وكل منهما يتبع قاعدته في الأفعال الصادرة عن مخلوقات الله ، فالزمخشرى يرى أن أفعالهم حقيقة في حقهم مجاز في حق الله ، باعتبار أنهم الخالقون لأفعالهم استقلالاً ، وليس لقدرة الله ، ومشيئته دخل في ذلك، وهذه قاعدة المعتزلة في أفعال المخلوقات(٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (٣٩٩/١٣٣) والإتقان في علوم القرآن (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۹۶۹–۱۵۱) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى في أبواب التوحيد والعدل (١٧٧/٨)، ومتشابه القرآن/ للقاضي عبد الجبار (٩٦–٩٧).

وابن المنير يرى أن أفعالهم مضافة إليهم على طريق المجاز ، أما إضافتها إلى الله فهى الحقيقة بعينها ، باعتبارأن الفاعل الحقيقى لها هو الله سبحانه ، فصح أن تكون حقيقة في حقه ، أما المخلوق ففعله لها إنما يتم بطريق الاقتران بخلق الله ، فكأنه محل لفعل الله فقط ، فصح أن تكون مجازاً في حقه ، وقد تقدم بيان فساد هذين القولين ، ومخالفتهما للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة (۱)، وأن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين الطرفين ، فقد أثبتوا الفعل من المخلوق حقيقة ، وأثبتوا الخلق من الله حقيقة ، وبينوا أن فعل المخلوق فعل له ، وهو في نفس الوقت مخلوق لله مفعول له ، وقالوا: إن هناك فرقاً بين الخلق والمخلوق ، والفعل والمفعول (۲).

وهذه الآية الكريمة لم ترد نسبة التزيين فيها لأحد بعينه ، لكن ورد في آيات أخرى نسبة التزيين إلى الله، كما في قوله تعالى : ﴿ كَذَلَكَ زِينًا لَكُلُ أُمَّةً عَمِلُهُم ..﴾ الشبة التزيين إلى الله، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهِنَ لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعماله مها [٤٠١النمل].

وورد في آيات أخرى نسبة التزيين إلى الشيطان ، كما في قوله تعالى: ﴿ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ [ ٤٣: الأنعام] ، وقوله تعالى : ﴿ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس . .﴾ [ ٤٨: الأنفال].

فنسبة التزيين في كل واحدة من هذه الآيات، حقيقة فيمن نسب إليه، فإن النسبة إلى الله غير النسبة إلى الشيطان، فالتزيين من الله للكافرين حقيقة واقعة منه على سبيل المعاقبة لهم على غفلتهم، وإعراضهم عن أوامر الله ، ومعناه خلق الدواعى لتلك الأفعال، وإيجادها في قلوبهم، وهو أمر لا يقدر عليه إلاهو وحده لا شريك له .

والتزيين من الشيطان حقيقة ، ومعناه الوسوسة في الصدر، والإغراء بالفعل، والحض عليه، وكل ذلك منه بمشيئة الله، وإرادته، وسابق علمه، وهو الذي أقدره على ذلك، وهيأ له الأسباب والدواعي، وهذا هو الذي تقرره قواعد أهل السنة والجماعة، في مثل

<sup>(</sup>۱) انظ : صـ ( ۱۹۱ ـ ۱۹۲، ۲۳۲، ۲۳۳) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية (٤٣٩).

هذه الألفاظ المشتركة ، والله أعلم .

٣٢ ـ عاد كلام الزمخشرى : « فإن قلت : لم قال : ﴿من الذين آمنوا﴾ ثم قال : ﴿ وَالذَّينَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ بِعِشْاً ﴿ وَالذَّينَ القوا﴾ ؟ قلت : ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى ، وليكون بعشاً للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا بذلك. » (١).

قال ابن المنير: «.. وفي كلام الزمخشرى طماح إلى قاعدته في وجوب وعيد العصاة ، ألا تراه يقول: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى ، إشارة إلى أن غير المتقى ، وهو المصر على الكبائر شقى حتماً ، كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنوا ، ومنهم من يتمحل فيقول: لأنه جعل المؤمن عين المتقى ، ومقتضى قاعدته الفاسدة ، أن الإيمان يستلزم التقوى حتى لا يفرض مؤمن إلا متقياً ، إذ الإيمان فيما فسره هو في تفسيره هذا ، وفيما فسره أهل بدعته في كتبهم ، هو تصديق الاعتقاد الصحيح ، والنطق به بالعمل الصالح ، والمخل عندهم بالعمل، إما بالإصرار على كبيرة ، أو بترك مهم من الواجبات ، فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ، فمقتضى هذا التقدير على ما ترى ، أن كل مؤمن متق ، وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يأبي ذلك وينقضه » (٢)

#### التعليـــق :

لازم كلام الزمخشرى في هذه المسألة هو كما بينه ابن المنير ، وقد مر فيما سبق من كلامه أنه يرى وجوب وعيد عصاة الموحدين ، وقد تقدم بيان فساد هذا المذهب ، والأدلة على بطلانه ، وبيان المذهب الحق في ذلك (٣) وكلامه هذا مبنى على قاعدة المعتزلة في تعريف الإيمان ، الذي يمنع من دخول النار . فإن الإيمان عندهم كما بينه الزمخشرى : أن يعتقد الحق ويعبر عنه بلسانه ويصدقه بعمله. فمن أخل بالعمل فهو فاسق (٤) والفاسق عندهم : هو النازل بين منزلتين في الدنيا (أي بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر) (٥).

الكشاف ( ٢٥٥/١). (٢) الانتصاف (٢٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : صــ (١٥١ – ١٥٢) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف ( ١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف (١١٩/١).

فالإيمان عندهم قول وعمل إلا أنه وحدة واحدة لا يتبعض ، فهو لا يزيد ولا ينقص، وإن سقط منه جزء سقط الكل ، وقالوا : الطاعات كلها من الإيمان ، فإذا ذهب بعضها ، ذهب بعض الإيمان ، فذهب سائره ، لذلك حكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان (١) ، ثم قالوا : إن الله وعد المؤمنين بالجنة فهو موف وعده معهم ، وتوعد الكافرين والفاسقين بالنار ، فهو لابد وأن ينفذ وعيده فيهم ، لأن إخلاف الوعيد قبيح ، كإخلاف الوعد (٢) .

وهذا القول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة : فإنهم وإن كان في معتقدهم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ، إلا أنهم لا يقولون : أن من أخل به أو بشيء منه فهو فاسق ، بالمعنى الذي قررته المعتزلة ، بل القول الذي انعقد عليه إجماعهم : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، فمن أتى بالتوحيد، يكون قد أتى بأصل الإيمان ، ثم كلما فعل الطاعات ازداد إيمانه ، وكلما ارتكب المعاصى نقص إيمانه ، وارتكاب الكبائر يكون به نقصان إيمانه ، ولا يخرج إلى الكفر إلا بارتكاب فعل مكفر كفراً أكبر، ينتقض معه أصل التوحيد (٣).

ولذلك قالوا في الفاسق من أهل القبلة : إنه لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه ، ولا يوصف بالإيمان التام بل يقال له : مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته(٤) ،كما أنه لا ينفى عنه مطلق التقوى ، ولا يوصف بالتقوى الكاملة ، لأن الإيمان كما أن له مراتب ودرجات ، فالتقوى كذلك ، والناس في التقوى على حسب إيمانهم .

وبهذا الضابط يكون الرد على ابن المنير ، الذى يرى أن مرتكب الكبيرة، مؤمن بلا تقييد، بناءاً على أن الإيمان عنده : هو مجرد التصديق والأعمال قدر زائد على مسماه، فالإخلال بها لا تأثير له على الإيمان الذى محله القلب ، وهذه المسألة قد تمت

<sup>(</sup>١) انظر : مقالات الإسلاميين ( ٢٢٦– ٢٧٠) وانظر : مجموع الفتاوي ( ٧/ ٥١٠) .

<sup>(</sup>٢) انــظر : شرح الأصول الخمسة ( ١٣٥ – ١٣٦). ومتشابه القرآن (١٥٥، ١٧٧ – ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ٣٠٣/٧ – ٣٤٨، ٣٠٤ – ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر : الواسطية ( ١٦٥).

مناقشتها فيما سبق (١).

أما الوعيد: فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه كرم ،وعفو وتجاوز ، يمدح الرب تبارك وتعالى به ، ويثنى عليه به ، فإنه حق له إن شاء تركه ، وإن شاء استوفاه، والكريم لا يستوفى حقه فكيف بأكرم الأكرمين . وقد صرح سبحانه وتعالى فى غير موضع بأنه لا يخلف وعيده (٢)

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزِمُواْ الطُّلْقِ فَإِنَّ اللهِ سَمِيعٌ عَلَيْمٍ } [٢٢٧:البقرة].

٣٣ \_ قال الزمخشرى : ﴿ فَإِنْ قَلْتَ : مَا تَقُولُ فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٍ عَلَيْمٍ ﴾ وعزمهم الطلاق مما يعلم ولا يسمع ؟ ﴾ (٣) .

قال ابن المنير: « .. وفى أثناء كلامه نكتة مختاج إلى التنبية، عند قوله : «والعزم مما يعلم ولا يسمع » والذى ننبه عليه أن قاعدة أهل السنة: أن كل موجود يجوز أن يسمع حتى الجواهر، والألوان والمعانى بجملتها، وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس بحرف، ولا صوت، فلا يتوقف السمع عندهم، على أن يكون المسموع صوتا، ولانطقا، غير أن المعتاد انقسام الموجودات إلى مسموع، ومرئى، وملموس، ومشموم ومُذوق، وهو المعلوم بالحس وإلى معلوم بغير ذلك، وعلى هذا المعتاد جرت عادة خطاب الله تعالى لعبده ، وإن كان الزمخشرى ثابتاً فيما قاله على الأمر العرفى معتقداً ما ذكرناه من حيث المعروف \_ وما أراه كذلك \_ فالأمر سهل، وإن كان العرفى معتقداً ما ذكرناه من حيث المعروف \_ وهو الظاهر من حاله \_ فى اعتقاد أن

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۹۳ – ۱۹۴) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: حادى الأرواح ( ٤٢١). شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يري أن قوله تعالى ﴿لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل الغول لدى وما أنا بظلام للعبيد﴾ (٢٩، ٢٩: ق) يضعف الغول بجواز إخلاف الوعيد. ويري أن التحقيق في ذلك هو الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر والنهى من غير تبديل شيء منها.

انظر أمرمجموع الفتاوي (١٤/ ٤٩٧ – ٤٩٨)

ودقائق التفسير (١٢٩/٣ – ١٣٠).

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۱۱/۲۷۰).

ماعدا الأصوات لا يجوز أن يسمع عقلاً ، فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله المستعان » (١).

#### التعليـــق :

هذا التنبيه الذي أورده ابن المنير بحاجة إلى تنبيه :

فإن قوله : ( وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس بحرف ولا صوت ... ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة ، بل هو معتقد الأشاعرة في كلام الله عز وجل ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من المخالفة للأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة ، والعقل الصحيح ، وستأتى إن شاء الله مناقشة هذا القول والرد عليه، وبيان القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة في موضعه (٢).

وأما قوله : « إن السمع عندهم لا يتوقف على أن يكون المسموع صوتاً ولانطقاً » فيهوكلام غريب لأن السنة التي أجراها الله في خلقه ، أن الشيء لا يوصف بأنه مسموع ، إلا إذا كان له صوت يميزه ، فإذا انتفى الصوت، انتفى السمع ، فكيف يقال : إن السمع لا يتوقف على أن يكون المسموع صوتاً ؟! وهو لا يدرك إلا به ، ولا يمكن تصوره في العادة بدونه (٣) ! لكن هذا الذي أورده ابن المنير هنا ، إنما هو من الشريعة العقلية التي ابتلى بها المتكلمون ، فأصبحوا يمنعون ويجوزون تبعاً ، لأهوائهم، وما تمليه عقولهم الفاسدة (٤)

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١٥٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر : صـ ( ٤٨٣ – ٤٨٧) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/١٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١١١/٣ - ١١١٥).

قال الله تعالى : ﴿ تَلْكُ الرُّسل فَصَلْنا بِعَضِهِم عَلَى بِعْضِ مُنْهِم مَّن كُلَّم اللهُ وَرَفِع بِعضِهِم درجت .... ٢٥٣: البقرة].

٣٤ قال الزمخشرى: ﴿ورفع بعضهم درجات﴾ أى: ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم درجات كثيرة. والظاهر أنه أراد محمداً صلى الله عليه وسلم...ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلاً منيفاً على سائر ما أوتى الأنبياء....» (١).

قال ابن المنير: «وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً له لفظاً ومعنى، وتبركاً بإعطاء المصطفى عليه الصلاة والسلام من الفضل بعض حقه. وأصاب الزمخشرى فى قوله: حيث أوتى النبى عليه الصلاة والسلام من الفضل المنيف على سائر ما أوتيه الأنبياء، على الجميع الصلاة والسلام. وليس كما يقال عن بعض أهل العصر من تفضيل النبى عليه الصلاة والسلام على كل واحد واحد من آحاد الأنبياء، وينبغى الوقوف عن نسبته له، فإنه من العلماء الأعلام وعمد دين الإسلام، والوجه التوريك بالغلط على النقلة عنه (٢).

## التعليـــق: ــ

استحسان ابن المنير في مكانه، وهو الحق الذى يجب اعتقاده في حقه صلى الله عليه وسلم(٣). وقد أنصف حينما نبه على هذا الموضع من كلام الزمخشرى مؤيداً له، مستحسناً ما قاله، وهذا الإنصاف، يعد من جملة حسنات ابن المنير في هذا الكتاب، على أن الزمخشرى وقعت له هنات في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، استحق على أن الزمخشرى وقعت له هنات في حق المصطفى على الله عليه وسلم، استحق عليها التأنيب والتثريب .(٤) وأما مسألة تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض فالذى عليه أهل الحق أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض كما أحبر في كتابه بقوله: ﴿ولقلهُ

الكشاف (۲۹۷/۱) .

 <sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲۹۷/۱) وقد أبهم ابن المنير اسم من ذكر أنه كان يري تفضيل آحاد الأنبياء بعضهم على بعض ولم أهتدي بعد البحث إلى اسمه .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: (۲۲ه، ۱۰۷۷، ۱۰۳۷ – ۱۰۷۹) ث .

فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبوراً﴾ [٥٥: الإسراء]٠

وقوله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس﴾ [٢٥٣:البقرة] وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن الرسل بعد ذلك متفاضلون كما في الآية السابقة (١). وأفضل الرسل أولو العزم، وهم : محمد ﷺ ونوح، وإبراهيم ، وموسى وعيسى. وأفضل أولى العزم هو محمد ﷺ (٢).

وأما ما ورد من الأحاديث في النهي عن التفضيل بينهم من نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تفضلوا بين الأنبياء»(٣) وقوله: «لا تخيروني على موسى...»(٤) فمحمول على النهى عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية والانتقاص. أو كان هذا التفضيل يؤدى إلى خصومة أو فتنة.(٥)

وهناك جواب آخر: وهو أن النهى عن التفضيل فى تلك الأحاديث نهى عن التفضيل الخاص، أى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (٦). فإنه تفضيل عام، فلا يمنع منه(٧). وهذا ما قصده ابن المنير وهو وجه جيد وقوى. والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿ يَسَالَيُهَا الَّذِينِ ءَامِنُوا أَنْفَقُوا مُّمَّا رِزْقْنَاكُم مِّن قَبِل أَنْ يَأْتِي يُوم لا

<sup>(</sup>١) انظر: الرسل والرسالات / الأشقر (٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (١١٥) ، وعقيدة المؤمن (٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. انظر: صبح البخارى / كتاب الأنبياء / باب قوله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين) (١٣٣/٤). وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام (١٨٤٤/٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه/ انظر: صحيح البخارى / كتاب الرقاق / باب نفخ الصور (١٩٣/٧). وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام. (١٩٣/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٤٣٦/١٤) ، وشرح الطحاوية (١١٣) .

<sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى/ كتاب التفسير / باب قوله تعالى: ٥ ذرية من حملنا مع نوح٥ (٢٢٥/٥) ، وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق (١٧٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح الطحاوية (١١٤) .

بيعٌ فيه ولا خلةٌ ولا شفعةٌ، والكافرون هم الظالمون الا ٢٥٤].

**٣٥ ـ قال الزمخشرى:** «... وإن أردتم أن يحط عنكم ما فى ذمتكم من الواجب، لم مجدوا شفيعاً يشفع لكم فى حط الواجبات، لأن الشفاعة ثمة فى زياة الفضل لا غير. (١).

قال ابن المنير: «أما القدرية فقد وطنوا أنفسهم على حرمان الشفاعة، وهم جدير أن يحرموها. وأدلة أهل السنة على إثباتها للعصاة من المؤمنين أوسع من أن تحصى. وما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة، وللعاصى على المعصية، إيجاباً عقلياً على زعمهم. فهذه الحالة في إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة. وقد تقدم حواب عن التمسك بإطلاق مثل هذه الآية في نفى الشفاعة(٢)، ونعيده فنقول : أيام القيامة متعددة، والشفاعة في بعضها ثابتة ، فكل ما ورد مفهماً لنفيها حمل على الأيام الخالية منها جمعاً بين الأدلة . كما ورد قوله تعالى ﴿فَإِذَا نَفْحُ فِي الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ [١٠١: المؤمنون] وورد: ﴿وأقبل بعضهم على بعض أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ [٢٠: المونا]، وورد: ﴿وقفوهم إنهم مسؤلون﴾ [٢٤: الصافات]. ولا تخلص في أمثال هذه الآي باتفاق، وورد: ﴿وقفوهم إنهم مسؤلون﴾ [٢٤: الصافات]. ولا تخلص في أمثال هذه الآي باتفاق، الإ الحمل على تعدد أوقات القيامة، واختلاف أحوالها وأيامها، وكذلك أمر الشفاعة مواء. رزقنا الله الشفاعة، وحشرنا في زمرة السنة والجماعة.»(٣)

### التعليسق:

كلام سديد ، وقد تقدم شبيه به قريباً(٤). أما قول الزمخشرى: «إن الشفاعة إنما هي في زيادة الفضل لا غير»، فهو مبنى على مذهب المعتزلة في الشفاعة، وأنها للتائبين من المؤمنين ، دون الفساق من أهل الصلاة (٥) ولا شك أن هذا التقييد ، تقييد باطل مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، التي أثبتت الشفاعة لعصاة الموحدين، وهي أحد أنواع

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١٣٦/١ – ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٢٢٥ – ٢٢٧) ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة (٦٨٨، ٦٩٠). ومتشابه القرآن (١٥٥، ١٧٩).

الشفاعة الثمانية. التي أثبتها أهل السنة والجماعة(١).

قال الله تعالى : ﴿... وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم الله (٢٥٥: البقر].

٣٦ ـ قال الزمخشرى: «وفى قـوله : ﴿وسع كرسيه﴾ أربعة أوجه: أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته، ومـا هو إلا تصوير لعظمته وتخييل (٢) فقط، ولا كرسى ثمة، ولا قعود ولا قاعد.....» (٣).

قال ابن المنير: «قوله في الوجه الأول: إن ذلك تخييل للعظمة، سوء أدب في الإطلاق، وبعد في الإضرار، فإن التخييل إنما يستعمل في الأباطيل، وما ليست له حقيقة صدق، فإن يكن معنى ما قاله صحيحاً، فقد أخطأ في التعبير عنه، بعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي، وسيأتي له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتنب» (٤)

## التعليـــق: ــ

أورد الزمخشرى أربعة أوجه في المراد بقوله تعالى: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾.

الوجه الأول: أن معنى الآية: تصوير لعظمة الله وتخييل فقط، الثانى: أن المراد وسع علمه من تسمية الشيء بمكانه (أى كرسى العلم). الثالث: أن المراد وسع ملكه تسمية له بمكانه.

ثم ذكر الوجه الرابع بصيغة توحى بضعفه حيث قال: «ما روى أنه خلق كرسياً هو بين يدى العرش دونه السموات والأرض ...... (٥) . ثم ترك الأمر هكذا دون ترجيح أو توضيع .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) مبق التعريف به في القسم الأول من البحث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/١/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٣٠١/١).

ويظهر من كلامه عدم إثبات الكرسى لله سبحانه وتعالى، كما نصت عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث النبوية.

وابن المنير ليس عنده تحقيق في هذه المسألة، ويظهر ذلك من عدم تمييزه الصواب من الخطأ فيما أورده الزمخشرى من أوجه ، واكتفى بانتقاده في تعبيره بلفظ التخييل، لكونه إنما يستخدم في الأباطيل وما ليس له حقيقة. وبيان هذه المسألة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الكرسي لله سبحانه وتعالى، وثبوت ذلك عندهم بالأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وأثمتها.

وقد قيل : هو العرش، والصحيح أنه غيره، وأن الكرسى موضع القدمين كما صح ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً أنه قال : «الكرسى موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى»(١).

وفى الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه(٢): ٥... ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة فى أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة» (٣).

وما صج عن ابن عباس موقوفاً، لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٨٢/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وابن خزيمة في التوحيد (١) أخرجه الحاكم في الملو، وقال: رواته ثقات (٦٨)، وذكره الشيخ ناصر الألباني في مختصر العلو وقال: صحيح موقوف(١٠٢).

<sup>(</sup>٢) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد، من بنى غفار ، من كنانة بن خزيمة ، أبو ذر، صحابى جليل ، أسلم قديماً يضرب به المثل فى الصدق، هاجر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فأقام إلى أن تولى عثمان فاستقدمه إلى المدينة وأمره أن يتوجه إلى الربذة فسكنها إلى أن مات سنة (٣٢) هـ. انظر: أسد الغابة (٩٧/٦)، سير أعلام النبلاء (٤٦/٣)، الإصابة (٧٠/١)، الأعلام (٤٠/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٤٩/٢)، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/رقم ١٠٩). بعد أن أورد طرق الحديث: وجملة القول أنه صحيح بهذه الطرق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات (٣٨٨/١).

وقد قيل : إن كرسيه علمه، وينسب ذلك إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما تقدم(١).

والقول بأن المراد بالكرسى: علمه، قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء كما قال تعالى: ﴿ وَبِنَا وَسِعِتَ كُلُ شيء رحمة وعلما ﴾ [٧: غافر]. والله يعلم نفسه، ويعلم ما كان وما لم يكن، فلو قيل: (وسع علمه السموات والأرض) لم يكن هذا المعنى مناسبا، لاسيما وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا يؤده حفظهما ﴾ أي لا يشقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة لا العلم (٢). وكذا يقال فيمن فسر الكرسى بالملك. وبهذا يتبين أن الكرسى غير العرش، وأنه موضع القدمين لصحة الآثار في ذلك، وهو مذهب جمهور السلف من أهل السنة والجماعة.

قال الله تعالى : ﴿ أَلُم تر إلى الذي حاجَ إبراهيم في ربّه أَن ءاتـــاه الله الملك إذ قال إبراهـــم ربّى الذي يُحى ويميت قال أنا أحى وأميت قال إبراهــم فإنّ الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وائله لا يهدى القوم الطــالمين... ﴾ [٢٥٨: البقرة].

٣٧ \_ قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف جاز أن يؤتى الله الملك الكافر؟ قلت: فيه قولان: آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباع، وأما التغليب والتسليط فلا، وقيل: ملكه امتحاناً لعباده (٣).

قال ابن المنيو: «السؤال مبنى وروده على قاعدة فاسدة، وهي اعتقاد وجوب مراعاة ما يتوهمه القدرية صلاحاً، أو أصلح على الله تعالى في أفعاله، وكل ذلك من أصول القدرية التي اجتثها البرهان القاطع فما لها من قرار. وأما إيراد السؤال على صيغة : لم آتاه الله الملك وهو كافر؟ أو لم فعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الإطلاق في قوله تعالى : ﴿ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون﴾ [٢٣:الانبياء]، لو سمع الصم البكم. والله ولى التوفيق» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٦/٤/٦).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٠٥/١).

#### لتعليـــق: \_

ما ذكره ابن المنير في شأن الزمخشرى ، وأن كلامه هنا مبنى على قاعدته الفاسدة، المسماة بالصلاح والأصلح، صحيح، فإن المعتزلة كما قد سبق بيانه، يوجبون على الله مراعاة ما يتوهمونه الأصلح للعباد(۱)، ويجعلون المقدر لتلك المصلحة وما فيها من الحكمة، هم العباد أنفسهم ، ولهذا شرعوا لربهم شريعة من عندهم، قاسوه فيها بخلقه وشبهوه بهم، فيما يحسن ويقبح ، وهذا الذي قاله الزمخشرى هنا، ما هو إلا من نتائج هذه القاعدة الفاسدة (۲).

وقد رد أهل الحق عليهم بردود كثيرة سبق ذكرها منها قوله تعالى ﴿لا يُسئل عما يفعل﴾ التي أوردها ابن المنير مستدلاً بها، لكن استدلال أهل الحق غير ما يقصد إليه ابن المنير هنا، فإن ابن المنير يستدل بها على أن الله لا يفعل لحكمة، ولا غاية مقصودة كما يقررونه في مذهبهم الأشعرى. أما أهل الحق فمعناها عندهم أنه لكمال حكمته وحمده، لا يسأل عما يفعل(٣).

٣٨ ـ عاد كلام الزمخشرى قال: « ﴿أَنَا أَحِيي وأَمِيتَ ﴿ يَرِيد أَعَفُو عَنِ الْقَتَلُ وَكَانَ الاعتراضِ عَتَيداً ولكن إبراهيم لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه فيه، ولكن انتقل إلى مالا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أول شيء. وهذا دليل على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. ﴾ (٤)

قال ابن المنير: «وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الذى صدر من الخليل عليه الصلاة والسلام ليس بانتقال من الحجة، ولكن من المثال، وأما الحجة فهى استدلاله على ألوهية الله تعالى بتعلق قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به، ثم هذا له أمثلة منها الإحياء والإماتة، ومنها: الإتيان بالشمس من المشرق. والعدول بعد قيام الحجة، وتمهيد القاعدة من مثال إلى مثال ، ليس ببدع عند أهل الجدل والله أعلم.»(٥)

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في أبواب التوحيد العدل (٣٧/١٤، ٦١)، ومتشابه القرآن (٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱۹۱–۱۹۲، ۲۱۲ – ۲۱۶) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: (۲۰۱، ۲۱۸ – ۲۲۰)ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٢/١/٢١).

## التعليق:

والصحيح أن هذا لم يكن من الخليل عليه الصلاة والسلام انتقالاً من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمروذ بطرد دليله إن كان صادقاً ، فأتى له بالإلزام الذى لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه، فكان المقام الأول كالمقدمة للمقام الثانى. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى له بالدليل على وجود الرب بأنه الذى يحى ويميت، وادعى الجاحد هذا المقام لنفسه عناداً ومكابرة، قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة : ﴿فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب﴾ [٢٥٨: البقرة] أى إذا كنت كما تدعى من أنك نحى وتميت، فالذى يحى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت نحى وتميت، فأت بها من المغرب، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا المقام بهت وقامت عليه الحجة، ولهذا قال الله تعالى : ﴿والله لا يهدى القوم الظالمين﴾ أى لا يله مهم حجة ولا برهاناً. (١) وهذا أحسن ما حملت عليه الآية والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿أو كالذى مرّ على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك ولنجعلك ءاية للنّاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمّ نكسوها لحماً فلما تبيّن له قال أعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير﴾ [٢٥٩: البقرة].

٣٩ ـ قال الزمخشرى : «﴿أو كالذى﴾ معناه : أو أرأت مثل الذى مرّ ... والمارّ كان كافراً بالبعث، وهو الظاهر لا نتظامه مع نمروذ فى سلك، ولكلمة الاستبعاد التى هى : ﴿أنى يحى﴾ وقيل: هو عزير أو الخضر، أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام.... ﴿يوما أو بعض يوم﴾ بناء على الظن روى أنه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس، فقال قبل النظر إلى الشمس: يوماً، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢٦٣/١)، وتفسير الشيخ السعدى (٣٢٠/١).

التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم (١) .... (٢).

قال ابن المنيّر : «أما استدلال الزمخشري على أن المار كان كافراً بانتظامه مع نمروذ في سلك واحد، فمعارض بأنه نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحد، فليس الاستدلال على كفره باقتران قصته مع قصة نمروذ، أولى من الاستدلال على إيمانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم، إلا أن يقول إن قصة هذا المار معطوفة على قصة نمروذ عطف تشريك في الفعل ، منطوقاً به في الأولى ومحذوفاً من الثانية، مدلولاً عليه بذكره أولاً، ولا كذلك عطف قصة إبراهيم فإنها مصدرة بالواو التي لا تدخل في كثير من أحوالها للتشريك، ولكن لتحسين النظم حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم تعاطفها لذلك الغرض، ولا كذلك عطفها في قصة نمروذ ، فإنه بأو التي لا تستعمل إلا مشتركة، إذ عطف التحسين اللفظي خاص بالواو فنقول : إذا انتهى الترجيح إلى هذا التدقيق فهو معارض بما بين قصة المار وقصة إبراهيم من التناسب المعنوي، لأن طلبتهما واحدة، إذ المار سأل معاينة الإحياء، وكذلك طلبة إبراهيم ثم التناسب المعنوي أرجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة ويؤيد القول بأن الماركان مؤمناً تحريه في قوله تعالى: ﴿يُومَا أُو بَعْضَ يُومَ﴾ فإن ظاهره الاحتراز من التحريف في القول حتى لا ً يعبر عن جلّ اليوم باليوم حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم . ومثل هذا التحري لا يصدر عن معطل ، والله أعلم . ولا يقال إنما صدر منه هذا التحرى بعد أن حي وآمن، لأنا نقول: إنما آمن على القول بكفره بعد ظهور الآيات، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَمَا تَبِينَ له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الأواما التحرى المذكور فكان أول القصة قبل الإيمان وما قدرت هذا السؤال إلا لنكتة يذكرها الزمخشري الآن تشعر بإيراده على الترجيح المذكور. ثم هذه الجرأة التي نقلها الزمخشري في خلال كلامه مِن أنه إنما. قال: أو بعض يوم لمّا رأى بقية من الشمس لم يكن رآها أول كلامه فاستدرك الأمر، فيها نظر دقيق لم أقف عليه لأحد نمن أورد الحكاية في تفسيره. وذلك أن الأمر إذا كان على ما تضمنته ، وكلام المار المذكور بني أولاً على الجزم بأن لبث يوماً ثم جزم آحراً أن لبثه

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (۳۷/۳)

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۰۱، ۳۰۷).

إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من السمس، وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول: بل بعض يوم، مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه الثانى، لأن «أو» إنما تدخل فى الخبر إذا انبنى أوله على الجزم ثم عرض فى آخره شك، ولا جزم بالنقيض، فالحكاية المذكورة توجب أن يكون الموضع لـ «بل» لا لـ «أو» إذ موضع «بل» جزم بنقيض الأول، فإذا استقر ذلك فالظاهر من حال المار أنه كان أولاً جازماً ثم شك لا غير اتباعاً لمقتضى الآية، وعدولاً عن الحكاية التي لا تثبت إلا بإسناد قاطع، فيضطر إلى تأويل، فتأمل هذا النظر فإنه من لطيف النكت، والله الموفق. (١)

## التعليـــق:

استدلال الزمخشرى على أن هذا المار كان كافراً بانتظامه مع نمروذ في سلك واحد وبكلمة الاستبعاد (أني) ، واستدلال ابن المنير على إيمانه بانتظامه مع قصة إبراهيم وبتحريه في قوله: ﴿يوما أو بعض يوم﴾ كل ذلك دعوى لا تخرج عن حيز الاحتمال.

وبكل حال. فقد كان هذا المار شاكاً في البعث على الصحيح (٢). فإنه استبعد إعادة تلك الخراب لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود، ولا يمنع أن يكون هذا الشك قد عرض له في كمال قدرة الله عز وجل لما رأى من هول الخطب وشدة الخراب. كما عرض للآخر من بني إسرائيل الذي شك في ذلك فطلب من أبنائه إذا هو مات أن يحرقوه ويذروه في اليم (٣). وهذا الشك العارض لا يخرجه عن أن يكون مؤمناً بربه وقد أزال الله عنه هذا الشك بما أراه من الآيات العظيمة في نفسه وماله. وعند ذلك قال: ﴿أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ أي أنا عالم بهذا وقد رأيت عياناً، فأنا أعلم

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٣٠٦/١، ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الشيخ السعدى (٣٢١/١ - ٣٢٣) وقد أنكر الشيخ رحمه الله أن يكون هذا الرجل مؤمناً أو نبياً من الأنبياء (عزيراً وغيره). والمشهور عند عامة المفسرين أنه عزير ، وقيل الخضر. انظر: تفسير ابن كثير (٢١/١) وليس في ذلك نقل يعتمد عليه. انظر تفسير الطبرى (٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه انظر: صحيح البخارى / كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : اليريدون أن يبدلوا كلام الله الله (٢٠٠/٨). وصحيح مسلم / كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله تعالى ... (٢١١٠/٤).

أهل زمانى بذلك. وهناك من قرأ «قال اعلم» بصيغة الأمر. أى أمره بالعلم عندما أراه تلك الآية (١). واستظهره ابن جرير رحمه الله، لأن ما قبله من الكلام كله أمر (٢)

٤٠ - عاد كلام الزمخشرى قال: «فإن قلت: فإن كان المار كافرا فكيف يسوغ
 أن يكلمه الله؟ قلت: كان الكلام بعد البعث ولم يكن إذ ذاك كافراً.»(٣)

قال ابن المنيو: «وهذا سؤال عجيب ، والجواب عنه أعجب منه، ومن سلم لهذا السائل أن الله تعالى لا يسوغ أن يكلم الكافر؟ وهل هذا إلا خطب بلا أصل؟ أليس أن إلميس رأس الكفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالى: ﴿اخرج منها فإنك رجيم .... إلى آخر الآية﴾ [٣٤: المحر] ويقول تعالى للكفار وهم بين أطباقها يعذبون: ﴿اخسؤا فيها ولا تكلمون﴾ [١٠٨: المؤمنون]، ولأن هذا الأمر متيقن وقوعه فضلاً عن جوازه أول العلماء قوله تعالى: ﴿ولا يكلمهم الله﴾ [١٧٤: البقرة] بمعنى ولا يكلمهم بما يسرهم وينفعهم . هذا وجه تعجيبي من السؤال . وأما الجواب فقد أسلفت آنفاً رده بأن إيمان هذا المار على القول بأنه كان كافراً إنما حصل في آخر القصة بعد أن تبينت له الآيات. وأما كلام الله تعالى فمن أول القصة . قلت: الزمخشرى كفانا مؤنة هذا الفصل سؤالاً وجواباً، والله المستعان ٤٤٠)

#### التعليق: \_

من العلماء من قال : إن الكلام مع هذا المار كان بواسطة ملك من الملائكة(ه). ومنهم من قال: إنه كان على يد بعض الأنبياء الكرام(٦).

وعلى العموم فكلام الله لهذا المار ليس بالغريب سيما على القول بأنه كان نبياً من الأنبياء. أما على القول بأنه كان كافراً فالأمر كما ذكر ابن المنير، والأمثلة التي ذكرها

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/٦٥/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٤٨/٣).

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۳۰۸/۱).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير بن كثير (١/٥/١).

<sup>. (</sup>٦) انظر: تفسير السعدي (٢/٢/١).

ظاهرة ووافية بالمطلوب (١). والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمِ رَبِ أَرْنَى كَيفَ تَحَى الْمُوتِي قَالَ أُولُم تَوْمَنَ قال بلي ولكن ليطمئن قلبي .... ﴾ [٢٦٠: البقرة].

13 \_ قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف قال له: ﴿ أُولَم تؤمن ﴾ وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً ؟ قلت: ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين.... ﴿ ولكن ليطمئن قلبى ﴾ ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب، وأزيد للبصيرة واليقين، ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضرورى.... (٢).

قال ابن المنير: «الأولى فى هذه الآية أن يذكر فيها المختار فى تفسيرها من الممتحنة بالفكر المحرر، والنكت المفصحة بالرأى المخصر فما وافق من كلام المصنف ما يذكره فالحمد لله، وما خالفه فالحق فيما ذكرناه. والله الموفق . فنقول: أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: ﴿كيف تحى الموتى﴾ فليس عن شك والعياذ بالله فى قدرة الله عن الإحياء، ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء . ولا يشترط فى الإيمان الإحاطة بصورتها، فإنما هى طلب علم مالا يتوقف الإيمان على علمه، ويدل على ذلك ورود السؤال فإنما هى طلب علم مالا يتوقف الإيمان على علمه، ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف، وموضوعها السؤال عن الحال، ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد فى الناس؟ فهو لا يشك أنه يحكم فيهم، ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته، ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر. فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية. وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» (٣). أى ونحن لم نشك، فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى . فإن قلت: إذا إبراهيم، السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان ولا تخل

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢/٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۸/۱، ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه . انظر: صحيح البخارى / كتاب تفسير القرآن ٢/باب: (وإذ قال إيراهيم رب أرنى كيف مخى الموتى، (١٦٣/٥) وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (١٣٣/١).

به، فما موقع قوله تعالى: ﴿ أُو لَم تؤمن ﴾ ؟ قلت : قد وقعت لبعض الحذاق فيه على لطيفة وهي أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية كما مر، وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله : أن يدعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله، فتقول له : أرنى كيف (محمل) (١) هذا، فلما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرأ منه، أزاد بقوله: ﴿ أُو لَم تؤمن ﴾ أن ينطق إبراهيم بقوله: بلي آمنت، ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى : ليكون إيمانه مخلصاً نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. فإن قلت : قد تبين لي وجه الربط بين الكلام على التقدير المبين، فما وقع قول إبراهيم ﴿ولكن ليطمئن قلبي﴾ وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند السؤال فاقدا للطمأنينة ؟ قلت: معناه ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياة، لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة ، وتعينت عندي بالتصوير المشاهد وجاءت الآية مطابقة لسؤاله، لأنه شاهد صورة حياة الموتى، تقديره: الذي يحي ويميت ، فهذا أحسن ما يجرى لي في تفسير هذه الآية. وربك الفتاح العليم. وأما قول الزمخشري: «إن علم الاستدلال يتطرق إليه التشكيك بخلاف العلم الضروري، فكلام لم يصدر عن رأى منور ولا فكر محرر، وذلك أن العلم الموقوف عن سبب لا يتصور فيه تشكيك، مادام سببه مذكوراً في نفس العالم، وإنما الذي يقبل التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً وسببه باق في الذكر، وبهذا ينحط الاعتقاد الصحيح عن ذروة العلم، ولكن للقدماء من القدرية حبط طويل في تميز العلم عن الاعتقاد، حتى غالي أبو هاشم (٢) فقال: (العلم بالشيء والجهل به مثلان). وهذا على الحقيقة جهل حتى لحقيقة الجهل،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة المعتمدة وفي نسخة (ع) انخمل) وفي (خ): (يحمل) ص (٦٧).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ، أبو هاشم الجبّائي من أبناء (أبان) مولى عثمان بن عفان: عالم بالكلام ، واللغة. من كبار المعتزلة، له آراء تفرد بها وتبعته فرقة سميت «الهاشمية» نسبة إلى كنيته (أبي هاشم) ، توفى ببغداد سنة (۲۱) هـ. وله مصنفات عديدة منها: الجامع الكبير، والاجتهاد.

انظر: وفيات الأعيان (١٨٣/٣) ، ميزان الاعتدال (٦١٨/٢) ، البداية والنهاية (١٨٨/١)، الأعلام (٧/٤). الأعلام (٧/٤).

والزمخشرى في قواعد العقائد يقفو آثار هذا القائل آية سلك، فلعله من ثم طرق إلى العلم النظرى الشك حسب تطرقه إلى الاعتقاد الذى يكون مرة جهلاً ومرة مطابقاً، والله الموفق ١٤٥٠)

### التعليــق:

ما قاله الزمخشرى وابن المنير في شأن إبراهيم عليه السلام. وقصته في هذه الآية صحيح وقد أجادا في ذلك وأحسنا. غير أن لي ملاحظة على إجابة ابن المنير عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ولكن ليطمئن قلبي﴾ فقد ذكر أن معناه ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياة... الخ وهذه الإجابة ضعيفة في نظرى فإنها لا تعطى المعنى المحقيقي للآية . وهو إنما أجراها على هذا المعنى فراراً من القول بزيادة الإيمان واليقين على اعتبار أن تصديق القلب عنده ثابت لا يتغير. كما هو مقرر في مذهبه في الإيمان(٢) والحق أن قول إبراهيم وطلبه ذاك إنما كان رغبة في زيادة إيمانه حتى يصل إلى درجة اليقين التي يطمئن معها القلب . ويرتاح الفكر (٣)

وأيضاً فإن انتقاد ابن المنير للزمخشرى فى قوله: إن علم الإستدلال يجوز معه التشكيك. انتقاد ليس فى مكانه فإن الزمخشرى ذكر أن الشك جائز فى علم الاستدلال، وهذا لا غبار عليه ولأجل هذا الجائز. كان العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا يفيده الاستدلال. أما أن علم الاستدلال قد يؤدى إلى اليقين الذى لا يقبل الشك فهذا مسلم خصوصاً إذا كانت أدلته ماثلة للعيان أو كانت بخبر لا يتطرق إليه الكذب أو الاحتمال(٤)

والذي هو أولى بالانتقاد: إنما هو قول ابن المنير إن الذي يقبل التشكيك قبولاً

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٣٩/١) الآية (٣:البقرة).

<sup>(</sup>۳۳۰/۲) الآية (٩: يونس)

<sup>(</sup>١٧٤/٣) الآية (١ : المؤمنون).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الشيخ السعدى (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي الكبري (٢/٥٢٥ - ٢٦٦).

مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً، وأنه بهذا ينحط عن ذروة العلم. فهذا الإطلاق لا يوافق عليه فإن الاعتقاد الصحيح الذى يكون مبنياً على الأدلة اليقينية لا يتطرق إليه الشك أو الاحتمال، وعند ذلك لا يصح أن يقال: إنه ينحط عن ذروة العلم، فإن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، (١) وهذا منه، بل هو غايته، فكيف يزعم أنه ينحط عن ذروته (٢)، والله الم فق.

قال الله تعالى : ﴿ لِيس عليك هداهم ولكنّ الله يهدى من يشاء ﴾ [٢٧٢. البقرة].

27 ـ قال الزمخشرى: «لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين... ﴿ ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه فينتهى عما نهى عنه» (٣).

قال ابن المنيّر: «المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هداه، وذاك هو اللطف لا كما يزعم الزمخشرى، أن الهدى ليس خلق الله، وإنما العبد يخلقه لنفسه، وإن أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما في هذه الآية، فهو مؤول على زعم الزمخشرى بلطف الله، الحامل للعبد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا احتلاق، وهذه النزغة من توابع معتقدهم السيء في خلق الأفعال، وليس علينا هداهم، ولكن الله يهدى من يشاء ، وهو المسؤول أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا»(٤).

لتعليسق : \_

تقدم في موضع سابق أن الهدى أنواع (٥)، وأن من أنواعه نوع يطلق عليه: هداية الإرشاد والبيان، ونوع آخر يطلق عليه، هداية التوفيق والإلهام

فالنوع الأول: هو الذي أثبته الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿وَإِنْكُ لِتُهْدِى إِلَى صَوَاطَ مُستقيم ﴾ [٥٠: الشوري]. أما الثاني: وهو هداية التوفيق والإلهام، فقد

<sup>(</sup>١) انظر: التعريفات (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكوكب المنير (٧٤/١) - ٧٥) والفتاوي الكبري (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣١٧/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٥٥٥ – ١٥٧) ث.

نفاه عنه كما في هذه الآية وغيرها كقوله تعالى: ﴿إِنْكُ لا تَهَدَى مَنْ أَحْبَبُ لَهُ اللَّهِ مِنْ أَحْبَبُ ﴾ [٥٦:القصص]، وهذا النوع من الهداية يستلزم أمرين :

أحدهما: فعل الرب تعالى: وهو الهدى ، والثانى: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه وتعالى فهو الهادى، والعبد المهتدى، قال تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتد﴾ [۹۷: الإسراء]. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنْ تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل﴾ [۲۷: النحل] (۱).

قال ابن القيم رحمه الله: «.. وهذه المرتبة أخص من التى قبلها، وهى التى ضل جهال القدرية بإنكارها، وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم، من نواحى الأرض عصراً بعد عصر، إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى، وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة، فلم يهتدوا لقول هؤلاء بل زادهم ضلالاً على ضلالهم ، وتمسكاً بما هم عليه، وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل .. (٢)٠٠

فالمعتزلة ومنهم الزمخشرى هم من القدرية المنكرين لهذا النوع من الهداية. فالهداية عندهم ليست إلا بمعنى الدلالة والإرشاد.

والأشاعرة ومنهم ابن المنير هم من الجبرية المقصودين في كلام ابن القيم هنا. فإنهم وإن كانوا يثبتون هداية التوفيق والإلهام التي أنكرها المعتزلة وأشباههم من القدرية. إلا أن إثباتهم لها ليس هو بالمعنى المعروف عند أهل الحق الذي ورد قبل قليل. بل هم ينكرون دور العبد في ذلك بالكلية فليس هو عندهم إلا محلاً لفعل الله ، أما أن يكون له دور في حصول تلك الهداية فغير وارد في مذهبهم. وهذا موضع خلافهم مع أهل الحق. فهم كما وصفهم ابن القيم قد ظلموا القدرية وقابلوهم بنقيض بدعتهم ولم يهتدوا في ذلك إلى الصواب.

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (١٤١).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١٤١).

قال الله تعالى: ﴿الذين يأكلون الرّبلوا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطين من المس ﴾ ٢٧٥١: القرة].

**٤٣ ـ قال الزمخشرى** : ٥.... وتخبط الشيطان من زعمات العرب، يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع... (١).

قال ابن المنير: «قوله: وتخبط الشيطان من زعمات العرب أى : كذباتهم وزخارفهم التى لا حقيقة لها، كما يقال في الغول (٢) والعنقاء (٣) ونحو ذلك. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع، فقد ورد: «ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً» (٤)، وفي بعض الطرق: «إلا طعن الشيطان في خاصرته، ومن ذلك يستهل صارخاً. إلا مريم وابنها، لقول أمها: ﴿إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾ (٥) [٣٦]: آل عمران]» .وقوله عليه الصلاة والسلام: «التقطوا صبيانكم أول العشاء، فإنه وقت انتشار الشياطين »(٦) .وفي حديث مكحول (٧): أنه مر برجل نائم بعد العصر فركضه (٨) برجله وقال: لقد دفع عنك

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) الغول: بالضم السعلاة والجمع أغوال وغيلان، وهي جنس من الشياطين والجن، كانت العرب تزعم أنها تتراءي للناس في الفلاة، فتضلهم عن الطريق. انظر: لسان العرب (٥٠٧/١١).

<sup>(</sup>٣) العنقاء: كلمة لا أصل لها؛ يقال: إنها طائر عظيم لا تري إلا في الدهور، ثم كثر ذلك حتى سموا الداهية عنقاء. انظر لسان العرب (٢٧٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) (٥) الحديث متفق عليه، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) الحديث في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه بمعناه قريباً منه. انظر: صحيح البخارى/ كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس (٩٩/٤)، وصحيح مسلم / كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء ...(١٥٩٥/٣).

<sup>(</sup>٧) هو: مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد الله، الهذلي بالولاء، فقيه الشام في عصره ، من حفاظ الحديث، أصله من فارس ومولده بكابل ، قال الزهرى: لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتياء وكان في لسانه عجمة: يجعل القاف كافا، والحاء هاء ، وقال الذهبي: هو صاحب تدليس، وقد زمي بالقدر، في لسانه عجمة: كان كثير الإرسال. قال الأوزاعي : لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك ، فإذا هو باطل، توفي عام (١١٣) هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (٤٥٣/٧)، وفيات الأعيان (٢٨٠/٥)، ميزان الاعتدال (١٧٧/٤)، تقريب التهذيب(٥٤٥).

<sup>(</sup>٨) الركضة: في الصحاح: الركض تحريك الرجل، وركضه البعير، إذا ضربه برجله، ولا يقال رمحه. انظر: الصحاح(١٠٨/٣).

الشياطين، أو لقد عوفيت ، إنها ساعة مخرجهم، وفيها ينتشرون، وفيها يكون الخبتة. قال شمر(۱): كان في لسان مكحول لكنة، وإنما أراد الخبطة من الشيطان، أي إصابة مس أو جنون، وقد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه حدث عن شأنه معهم، قال: «فجاءني طائر كأنه جمل، فتعشرني(٢)، فاحتملني على خافية من خوافيه...» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب بذكره، واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة، كما أخبر الشارع عنها، وإنما القدرية خصماء العلانية، فلا جرم أنهم ينكرون كثيراً مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم، ومن ذلك : السحر، وخبطة الشيطان، ومعظم أحوال الجن، وإن اعترفوا بشيء من ذلك، فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة ، وينبيء عنه ظاهر الشرع، في خبط طويل فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة ، وينبيء عنه ظاهر الشرع، في خبط طويل لهم فاحذرهم، قاتلهم الله أني يؤفكون ٥ (٣).

## التعليـــق: ــ

كلام ابن المنيَّر هنا هو الصواب، والأدلة من الكتاب والسنة تؤيده، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، ومن قال بخلافه فقوله باطل مردود.

فإن وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفاق سلف الأمة، وقد تواترت به أخبار الأنبياء، تواتراً ظاهراً معلوماً بالاضطرار، تعرفه العامة والخاصة.

وكذلك دخول الجنى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، وليس في أئمة المسلمين من ينكر ذلك(٤).

لكن لما كان الأول أظهر في المنقول وأعظم تواتراً، لم يمكن لطائفة كبيرة من طوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم. إلا ما أثر عن شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة،

<sup>(</sup>۱) هو : شمر بن عطية الأسدى الكاهلي، الكوفي، وثقه النسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي: ولكنه عثماني غال. وهذا نادر في الكوفيين، قال ابن حجر صدوق، توفي في ولاية خالد علي العراق. انظر: الجرح والتعديل (٣٧٥/٤)، ميزان الاعتدال (٢٨٠/٢) ، تهذيب التهذيب (٣٦٤/٤).

 <sup>(</sup>۲) فتعثرنی: أی امسكنی، ومنه العواثر جمع عاثر وهی حبالة الصائد.
 انظر: لسان العرب (۱/٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢٠/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧٦/٢٤ – ٢٧٧).

والأطباء ونحوهم(١).

بخلاف الثانى: فقد أنكر طائفة من المعتزلة وغيرهم دخول الجنى بدن المصروع، ولم ينكروا الجن، إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول كظهور الأول، وإن كانوا مخطئين في ذلك(٢).

فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبِا لَا يَقُومُونَ إِلَا كُمَا يَقُومُ اللَّىٰ يتخبطه الشيطان من المس﴾ [٧٧٥: القرة].

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» (٣).

وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعرى في مقالاته، أن أهل السنة والجماعة يقولون: «إن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه»(٤).

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (٥): «قلت لأبي : إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الأنسى، فقال : يا بني ! يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه»(٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذا الذى قاله أمر مشهود، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً، لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماً، والمضروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذى يقوله...

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣٢/١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٢/١٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث فى الصحيحين من رواية صفية بنت حيى رضى الله عنها ، انظر: صحيح البخارى / كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس (٩٣/٤)، وصحيح مسلم / كتاب السلام/ باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة، وكانت زوجة أو محرماً له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن البوء به (١٧١٢/٤).

(٤) مقالات الإسلامية (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حبل الشيباني البغدادي، أبو عبد الرحمن، حافظ للحديث، محدث بغداد، ولد سنة (٢١٣) هـ ، روي عن أبيه شيئاً كثيراً ، من جملته المسند كله، والزهد، وله كتاب الزوائد على كتاب الزهد، توفي سنة (٢٩٠) هـ. انظر: الجرح والتعديل (٧/٥)، سير أعلام النبلاء (١٦/١٣)، الأعلام (٢٥/٤) ، معجم المؤلفين (٢٩/٦).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٢٧٧/٢٤).

ويجرى غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً، بأن الناطق على لسان الأنسى جنس آخر غير الإنسان. وليس في أثمة المسلمين من ينكر دخول الجنى في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادّعى أن الشرع يكذب ذلك، فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك (١).

وقال في موضع آخر: «.. فمن قال: إن هذه الخوارق من آثار مجرد النفوس ، وأنكر وجود الجن والشياطين، وأن يكون لهم تأثير في الإخبارات والخوارق، كان مبطلاً باتفاق أهل الملل، واتفاق جمهور الفلاسفة، وكان كذبه معلوماً بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة، أو الأخبار المعلومة بالصدق. «٢)

وبهذا يتبين فساد مذهب المعتزلة ومن وافقهم في هذه المسألة ومخالفته للمعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة.

وأما إنكار المعتزلة للسحر: فهو مذهب مشهور عنهم، وهو مبنى على إنكارهم للأحوال الشيطانية، فالسحر عندهم: إنما هو تمويه واحتيال لا حقيقة له، ولا تأثير له البتة، لا في مرض ولا قتل، ولا حل ولا عقد (٣).

ولا شك أن قولهم هذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل هو خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء، وأهل التفسير والحديث، وما يعرفه العقلاء(٤).

فإن السحر عندهم أنـواع : منهـا مـا هــو أمر له حقيقة، ومنها ما هو تخييل لا حقيقة له(ه).

والدليل على أن السحر له حقيقة، قول الله تعالى في كتابه : ﴿فيتعلمون منهما ما

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٧٧/٢٤). وانظر: آكام المرجان (١٦٥ - ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب الصفدية (١٩٢/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (٤٤٢). وانظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (١٠١، ١٠٢، ١٠٠)،
 والمغنى في أبواب التوحيد والعدل (١٥/ ٢٦٨ – ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: أضواء البيان / الشنقيطي (٤٧٤/٤)، وانظر تيسير العزيز الحميد (شرح كتاب التوحيد) (٣٨٣).

يفرقون به بين المرء وزوجه > [١٠٢: البقرة] . فقد أثبت الله عز وجل أن له تأثيراً في العلاقة الزوجية .

وقول الله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ [٤ الفلق]، يعنى السواحر اللآتى يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه (١).

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها (٢) أنها قالت: «سحر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما يفعله» (٣). وهذا من أعظم الأدلة على أن للسحر حقيقة، وأن له تأثيراً.

قال ابن القيم رحمه الله: «وقد دل قوله: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ [٤] الفلق] وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر وأن له حقيقة، وقد أنكرت ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم .

وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض، ولا قتل، ولا حل ولا عقد، قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين، لا حقيقة له سوى ذلك، وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث، وأرباب القلوب من أهل التصوف، وما يعرفه عامة العقلاء.

والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً ، وحلاً وعقداً ، وحباً وبغضاً، ونزيفاً، وغير ذلك من

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) هى : عائشة بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن عثمان، أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، زوج النبى صلى الله عليه وسلم واشهر نسائه ، كانت تكنى بأم عبد الله، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين وكان دخوله بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة، وقيل فى الثانية، كانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه، توفيت بالمدينة سنة (٥٨) هـ، وقيل سبع وحمسون، ودفنت بالمبيع.

انظر: أسد الغابة (١٨٨/٧)، الإصابة (١٣٩/٨)، وفيات الأعيان (١٦/٣)، الأعلام (٢٤٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخارى/ كتاب الطب/ باب السحر (٢٨/٧)، وصحيح مسلم / كتاب السلام باب السحر (٢٨/٧).

الآثار موجود تعرفه عامة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقاً بما أصيب به منه. وقوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِ النفاتات في العقد﴾ دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراً، كما يقوله هؤلاء، لم يكن للنفث ولا للنفائات شر يستعاذ منه .

وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا في إحساسهم، فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم، وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية، والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن، فإذا غير إحساسه حتى صاريرى الساكن متحركاً، والمتصل منفصلاً، والميت حياً، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه، حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً، والبغيض محبوباً، وغير ذلك من التأثيرات (۱).

هذا هو الحق الذي عليه جمهور الأمة وعلماؤها، قال النووى: «والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة»(٢).

وهنا مسألة بجدر الإشارة إليها، وهي أنا إذا قلنا أن للسحر حقيقة وله تأثير، فما مبلغ ذلك التأثير، وإلى أى درجة يصل ؟ هذا لا يخلو من حالين :

١ ــ الأول: أن يقف تأثيره عند حد تغيير الأمزجة ، فيكون نوعاً من الأمراض الخفية.

٢ \_ الثانى: أن ينتهى إلى حد إحالة الأعيان بحيث يصير الجماد حيواناً أو أن يصبح الإنسان حماراً، والحمار إنساناً.

«فالذى عليه الجمهور \_ كما قال ابن حجر رحمه الله: هو الأول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني» (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير المعوذتين / لابن القيم (١٠٩ – ١١٠).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم (١٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٢٢/١٠) .

وقال ابن حزم(١) رحمه الله : «وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناً، ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط.»(٢) والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءُهُ مُوعَظّةٌ مّن رّبّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النّار هم فيها خلدون﴾ [١٧٥:البقرة].

على حقل الزمخشرى : ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وهذا دليل بين على تخليد الفساق.. (٣).

قال ابن المنيو: «وهو يبنى على أن المتوعد عليه بالخلود، العود إلى فعل الربا خاصة، ولا يساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به، فإن الذى وقع العود إليه مسكوت عنه فى الآية . ألا تراه قال: ﴿ومن عاد﴾ فلم يذكر المعود إليه فيحمل على ما تقدم، كأنه قال: ومن عاد إلى ما سلف ذكره فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذى سلف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه، والاحتجاج عليه بقياسه على البيع. ولاشك عندنا مأهل السنة والجماعة ـ أن من تعاطى معاملة الربا مستحلاً لها مكابراً فى تحريمها، مسنداً إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات، بما يتوهمه من الخيالات، فقد كفر ثم ازداد كفراً، وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود فى الآية من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن، وهذا لا خلاف فيه، فلا دليل للزمخشرى إذاً على اعتزاله فى هذه الآية، والله الموفق. وإنما هو موكل بتحميل الآيات من المعتقدات الباطلة ما لا مختمله، وأنى له ذلك فى

<sup>(</sup>۱) ابن حزم: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى، أبو محمد ، عالم الأندلس في عصره، وأحد أثمة الإسلام ولد بقرطبة، وكانت له ولأبيه رياسة الوزارة، فانصرف عنها إلى العلم والتأليف، كان فقيها، وحافظاً، مجتهداً، وقد انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء ، فتحالوا على بغضه وتقليله، ووشوا به إلى الملوك، فرحل إلى بادية لبلة، من بلاد الأندلس فتوفى فيها سنة (٢٥٦) هـ، من تصانيفه الكثيرة: المحلي بالآثار في شرح المحلي بالاختصار، المغرب في تاريخ المغرب، الفصل بين أهل الأهواء والنحل ، والالتباس فيما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس.

انظر: معجم الأدباء (٦/٣)، وفيات الأعيان (٣٢٥/٣)، سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨)، البداية والنهاية (٩٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) الفِصل في الملل والأهواء والنحلِ (٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣٢١/١).

الكتاب العزيز، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد» (١).

#### التعليـــق:

ما ذكره ابن المنيّر هنا قد يكون له وجه من الصحة، والأولى أن يقال: إن الربا لشناعته وخبثه قد يكون موجباً لدخول النار والخلود فيها، ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها، وانتفاء موانعها، وليس فيه حجة للوعيدية كغيرها من آيات الوعيد، فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها(۲).

قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (٢٨٦: البقرة].

2 \_ قال الزمخشرى : «فإن قلت: النسيان والخطأ متجاوز عنهما، فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ قلت : ذكر النسيان والخطأ المراد بهما، ما هما مسبان عنه من التفريط والإغفال» (٣).

قال ابن المنير: «ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أهل السنة، لأنا نقول: إنما ارتفعت المؤاخذة بهذين ، بالسمع كقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان»(٤) وإذا كان كذلك فلعل رفع المؤاخذة بهما كان إجابة لهذه الدعوة، فقد

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۲۲۱/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الشيخ السعدى (١/٣٣٨ - ٣٣٩) وانظر: ص (٧٩- ١٣٨، ١٣٨، ١٣٩) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماجة في سننه: بلفظ: (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان..... من حديث ابن عباس، كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي (٢٠٩/١)، قال الألباني: صحيح، إرواء الغليل (١٩٤/٨).

والنص الذى أورده ابن المنير مشهور فى كتب الفقه والأصول لكنه منكر، كما قال الألباني، انظر: إرواء الغليل (١٢٣/١).

نقل أن الله تعالى قال عند كل دعوة منها: «قد فعلت»(١) وإنما التزم الزمخشرى ورود السؤال على قواعد القدرية، الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطأ والنسيان عقلاً، لأنه من تكليف مالا (يطيق)(٢)، وهو المستحيل عندهم تفريعاً على قاعدة التحسين والتقبيح، وكلها قواعد باطلة ومذاهب ماحلة، فالله تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب ، ويلهمنا المعتقد الحق والقول المصيب، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل»(٣).

#### التعليـــق : ــ

جواب ابن المنيَّر هنا مجانب للصواب وقد بنى جوابه هذا على مسألتين: الأولى : \_ أن حسن الأشياء وقبحها إنما يعلم بالشرع وحده.

الثانية: جواز تكليف مالا يطاق(\*).

وهاتان المسألتان من المسائل التي خالفت فيها الأشاعرة، مذهب أهل السنة والجماعة .

فأما المسألة الأولى، فقد سبق مناقشتها وبيان المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة فيها(٤).

وأما المسألة الثانية : وهي تجويزهم تكليف مالا يطاق، فهي مسألة مشهورة عنهم، وقد نقل هذا عن أبي الحسن وغيره منهم(٥). وهي مترتبة على قولهم بالكسب، وأن الله قد أراد كل شيء وشاء وجوده من حيث إنه مخلوق له. إذ مشيئته تعالى مطلقة لا يقبح منه شيء البتة

الحديث أحرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. من رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ المطبوعة وفي (ح): ﴿مَالَا يَطَاقُ﴾ ص (٧٦).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٢٢/١).

<sup>(\*)</sup> انظر: أصول الدين / الرازى (٨٥، ٨٦)، اللمع / لأبي الحسن (٩٨ - ١١٣)، المواقف (٣٣٠)، شرح المقاصد (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: (٢٠٤ - ٢٠٨، ٢١٦ - ٢١٧) ث.

<sup>(</sup>۵) الملل والنحل (۱۰۹/۱).

غير أن منهم من يفرق بين نوعين من التكليف فيقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، كتكليف الكفيف أن يبصر. أما مالا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وتنتهى بانتهائه، وأنها قدرة على الفعل دون ضده. فقالوا: كل من لم يفعل فعلاً ، فإنه لا يطيقه(١).

أما المعتزلة: فقالوا بعدم جواز تكليف مالا يطاق، ومنعوه لقبحه عقلاً ، وقد بنوا مذهبهم على أساس أن القدرة إنما تكون قبل الفعل فقط، حتى يتحقق التكليف. ومن ثم يترتب عليه الثواب والعقاب .(٢)

ومن الأدلة التي يستدل بها مجوزو التكليف بما لا يطاق. قوله تعالى: ﴿... ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به...﴾ [٢٨٦: البقرة]. قالوا: «لو لم يكن التكليف بمالا يطاق جائز، لما دعوا الله أن لا يحملهم إياه» (٣) والصحيح في هذه المسألة الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة: أن القدرة أو الاستطاعة ليست مقيدة بكونها لا تكون إلا مع الفعل كما زعمت الأشاعرة.أو إنها لا تكون إلا قبل الفعل كما زعمت المعتزلة بل القدرة عندهم نوعان: (٤)

الأول: قدرة أو استطاعة تكون قبل الفعل وبدون الفعل، وقد تبقى إلى حين الفعل، وهي المشروطة في التكليف، وبها يتعلق الخطاب الشرعي، وهي القدرة أو الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات، وهي المرادة في قوله تعالى : ﴿لا يَكُلُفُ الله نَفْساً إلا وسعها﴾ [٢٨٦: البقرة].

الثاني: القدرة أو الاستطاعة التي يجب بها الفعل أو المستلزمة له، من نحو التوفيق

<sup>(</sup>۱) انظر: الملل والنحل (۱۰۹/۱) ، والإنصاف / الباقلاني (۲۱، ۲۷)، وأصول الدين / للرازي. (۸۳)، اللمع / لأبي الحسن (۹۲- ۹۸). المواقف (۳۳۰)، وانظر: شرح الطحاوية (٤٤٠)

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۹٦-۳۹۷). والمغنى (۳۰۱/۱۱)، ومتشابه القرآن/ للقاضى عبد الجبار (۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) الأحكام/ للآمدى (١٩٥/١ - ١٩٦).

 <sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السنة (١٠٣/٣)، مجموع الفتاوي (٣٧١/٨- ٣٧٣) ودقائق التفسير (١٠٤/١ (٤٤)، ومختصر الفتاوي المصرية (٢٩٥، ٢٩٩) شرح الطحاوية (٤٢٦).

الذى لا يجوز أن يوصف به المحلوق ، فهذه لابد أن تكون مع الفعل، وأن تكون موجودة بوجوده، ولا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.

فالأولى هي الشرعية : التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء ، وهي الغالبة في عرف الناس .

والثانية هي الكونية: التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى : للكلمات الأمريات الشرعيات. والثانية: للكلمات الخلقيات الكونية.

كما قال تعالى: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾ [١٧: التحريم].

أما تكليف ما لا يطاق فإنه ينقسم إلى قسمين (١): \_

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الأعمى أن يبصر، والإنسان أن يطير، ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر .

الثانى: ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر عن الإيمان، والقاعد حال قعوده عن القيام، وهذا يجوز تكليف، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب، وهذا ليس بقبيح عند أحد من العقلاء، فإنهم متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهى، لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد، ويفعل الضد المأمور به .

والنزاع إنما هو في : هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق، لكونه تكليفاً بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل؟ فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق، فيقولون : ما لا يطاق على وجهين: منه ما لا يطاق للعجز عنه ، وما لا يطاق للاشتغال بضده، ويفرقون بين الاثنين، فيمنعون الأول ويجوزون الثاني كما سبق بيانه، وهؤلاء موافقون للسلف والأثمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق، لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده، بدعة في الشرع واللغة(٢)، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه !!

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (١٠٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/٦٥). .

ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيما لا يطاق ، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف . فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج: إنه كُلف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة، فترك ذلك كسلاً: أنه كُلف ما لا يطيق، ولا

أما استدلالهم بالآية الكريمة فيرد عليه: بأن أول الآية صريح في عدم التكليف بما لا يطاق وهو قوله تعالى: ﴿لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها...﴾ [٢٨٦: البقرة].

وكلام الله يحمل على ظاهره، لا يخرج من العموم إلى الخصوص إلا بحجة ظاهرة، أما القصد من الدعاء في قوله تعالى: ﴿ ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به ﴾ فيحتمل أن يراد: لا تحملنا من العذاب العاجل، ما لا طاقة لنا به، أو لا تشدد علينا كما شددت على بنى اسرائيل(٢).

قال ابن الأنبارى :(٣) ﴿أَى لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له على بجشم وتحمل مكروه. (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير/ الشوكاني (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، المعروف بابن الأنبارى، (أبو بكر)، نسبة إلى الأنبار مدينة على الفرات غرب بغداد، ولد فى بغداد سنة (٢٧١) هـ، وتلقى العلم عن أبيه، وعن شيخه أبى العباس أحمد بن يحيي (ثعلب)، وكان من أشهر تلاميذه ، كان إماماً فى اللغة والنحو، والأدب، والقراءات والتفسير. وكان ثقة ثبتاً ، صدوقاً ، حافظاً، عده الزبيدى فى الطبقة السادسة من نحاة الكوفة، توفى فى ذى الحجة سنة (٣٢٨) هـ من كتبه : غريب الحديث ، وإيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله، والأمالى، وكتاب الزاهر فى اللغة.

انظر: الفهرست (۸۲)، معجم الأدباء (۲۰۱۶)، إنباه الرواة (۲۰۱/۳) ، وفيات الأعيان (۳٤١/٤ – ٣٤٢)، بغية الوعاة (۲۲۱/۱)، الأعلام (٣٣٤/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب زاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزي (٣٤٦/١). وانظر: دقائق التفسير (٢٤٦/١).

# ﴿سورة آل عمران

#### الأبات:

﴿ اللَّهِ مَا الَّذِى آَذِلَ عَلَيْكَ الْمُحِنَّابَ مِنْهُ ءَايَثُ مُخْكَمَثُ هُنَّ أُمُّ الْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ . . . وَمَا يَسْلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنًا يوء . . .

( ) رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا...

﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّه

﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ مَا لُوا لَن تَمْتَكُنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُونَاتُ وَغَرَّمُ فِي دِينِهِم مَّا كَافُا يَغْتَرُونَ ﴿ مَنْ اللَّهُ وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَ وَاللَّهُ أَعَالُرُ بِمَا وَضَمَتْ وَلِيْسَ الذَّكُو كَالْأَنْتُي وَإِنْيَ سَمَّيْنَهُمَا مَرْيَهُ وَإِنْ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرْيَتُهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ

﴿ . . . وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَّ عَنِ الْمَكِينَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ غَنَّ عَنِ الْمَكِينَ

الله وَيُعَذِّبُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ يَغَفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَالُهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ اللَّهِ مَا فِي السَّمَامُ وَيَعْلَمُ الضَّامِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ جَاهِكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الضَّامِينَ

وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ثُمَّ تُولَقَ كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ

﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي لَمُتُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْــمَأْ وَلَمُتُمْ عَذَاكِ مُهِينٌ عَذَاكِ مُهِينٌ

وَهِيَ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوْتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن رُحْزِعَ عَنِ النَّادِ وَأَذَخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَاذَْ وَمَا الْحَيَوْةُ اللَّمُنِيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلنُّمُودِ

قال الله تعالى : ﴿هو الذي أنزل عليك الكتب منه آيات مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الكتاب وُخر متشابهات ﴾ [٧: ال عمران].

مَعَ اللَّهُ عَلَى الزمخشرى : «محكمات : أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه... محمل المتشابهات عليها وترد إليها ومثال ذلك ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [١٠٠: الانعام] ﴿ إلى ربها ناظرة﴾ [٢٠: القيامة] ، ﴿لا يأمر بالفحشاء﴾ [٢٨: الاعراف] ، ﴿أمرنا مترفيها ﴾ [١٦: الاسراء] ....٥(١).

قال ابن المنير : «هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآى على وفق ما يعتقده، وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأى، وذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى، بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة ، فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله: ﴿ إلى ربها فاظرة ﴾ [٢٧:القيامة] ، مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه بزعمهم إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم، والآية قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار > [١٠٢: الانعام]، وغرضنا الآن بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحق، فنقول : محمل قوله: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ في دار الدنيا. ومحمل الرؤية على الدار الآخرة جمعاً بين الأدلة، أو نقول : الأبصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد بها الخصوص ، أى لا تدركه أبصار الكفار كقوله : ﴿كلا إنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون﴾ [١٥: المطففين]. ونقول: لا تعارض بين الآيتين، فنقر كل واحدة منها في نصابها، وبيان ذلك: أن الأبصار عام بالألف واللام الجنسيتين، ولا يتم غرض القدرية على زعمهم إلا بالموافقة على عمومها، وحينئذ يكون في العموم مرادفة لدخول كل، لأن كليهما ــ أعنى المعرف والجنسي \_ وكلا يفيد الشمول والإحاطة ، وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل على الكلية. والقواعد مستقرة على أن سلب الكلية جزئي لغة وتعقلاً. ألا ترى أن القائل إذا قال: لا تنفق كل الدراهم، كان المفهوم من ذلك الإذن في إنفاق البعض والنهى عن إنفاق البعض، ومن حيث المعقبول أن الكلية تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحداً، وحينئذ يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار، وثبوتها لبعض الأبصار، وهذا عين مذهب أهل السنة، لأنهم يثبتونها للموحدين، ويسلبونها عن الكفار كما أنبأ عنه

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/۳۳۷ – ۳۳۸).

قوله تعالى : ﴿كلا إنهم عن ربهم يؤمند محجوبون﴾ فقد ثبت أن هذه الآية إما محمولة على إثبات الرؤية وإما باقية على ظاهرها دليلاً على ثبوتها على وفق السنة، ولا يقال : قد ثبت الفرق بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس وبين عدم دخولها، ألا ترى أنهم يقولون إن قولنا: (الإنسان كاتب) . مهمل في قوة الجزئية، وأن قولنا: (كل إنسان حيوان)، كلى لا جزئي. لأنا نقول إنما جارينا القدرية على ما يلزمهم الموافقة فيه، وهم قد وافقوا على تناول الأبصار لكل واحد واحد من أفراد الجنس، ولولا ذلك لما تم لهم مرام، ولكفونا مؤنة البحث في ذلك. وهذا القدر من الكلية المتفق عليها بين الفريقين، لا يثبت لما سماه أهل ذلك الفن مهملاً، بل هذا هو الكلى عندهم، والله الموفق. وأما الآيتان الأحريان اللتان إحداهما قوله تعالى: ﴿إن الله لا يأمر بالفحشاء﴾[٢٨: الإعراف]. والأحرى التي هي قوله تعالى : ﴿أمرنا مترفيها ففسقوا فيها﴾ [١٦: الإسراء]، فلا ينازع الزمخشرى في تمثيل الحكم والمتشابه بهما.»(١)

#### التعليق:

سبق الكلام في موضوع الرؤية بشيء من الإيجاز (٢). وسيأتي لها مزيد مناقشة في مواضع أحرى إن شاء الله، والكلام في هذا الموضع سيكون عن التوجيه الصحيح لمعنى قول الله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [١٠٠: الانعام]، حيث إن الزمخشري استدل بها على نفى الرؤية وجعلها محكمة، والآيات التي تثبت الرؤية من المتشابه، ويجب على زعمه رد المتشابه إلى الحكم !! وابن المنير لم يوفق في توجيه الآية التوجيه الصحيح، الموافق لمعتقد أهل السنة والجماعة فيها، فالتوجيه الصحيح للآية: أنها دليل على إثبات الرؤية لا نفيها، وهي من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية (٣). واستدلالهم بها على إثبات الرؤية من وجه حسن لطيف، (وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح،

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۱/۳۲۷–۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۲۸– ۲۳۱) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة / لأبي القاسم الاصبهاني (٢٥١/٣). مجموع الفتاوي (٢٦/٨)، ودفع إيهام الاصطراب (١٢٦/٣)، ودفع إيهام الاصطراب (١٢٦/٣).

ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض، فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفى إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفى السنة والنوم، المتضمن كمال القيومية، ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً، فإن المعدوم يشارك الموصوف فى ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فمعنى الآية على هذا : أن الله يرى لكن لا يدرك، ولا يحاط به لكمال عظمته، فقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار \* يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شىء، وأنه لكمال عظمته وأنه لكمال عظمته، وهو وأنه لكمال عظمته، وهو والمدركون \* قال كلا. \* إدار بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو : الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى: ﴿فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون \* قال كلا. \* [ ١٦، ١٢: الشعراء] ، فلم ينف موسى – عليه السلام – الرؤية، وإنما نفى الإدراك.

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يُرى ولا يُدرك، كما يعلم ولا يحاط به علماً، وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأثمة من الآية)(١)، وهى دليل على من استدل بها، لا دليل له، وليست بحمد الله بحاجة لتلك التأويلات التى أوردها ابن المنير. أما مسألة رؤية الكفار لربهم التى تعرض لها ابن المنير فى ثنايا كلامه. وجعل الآية دليلاً على عدم رؤيتهم له. فهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال أوردها بإجمال(٢): \_

١ \_ إن الكفار لا يرون ربهم بحال . وعليه أكثر العلماء .

٢ ـ إنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل
 الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك.

" \_ إن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، ثم مختجب عنهم ليعظم عذابهم. ولكل من هذه الأقوال أدلته وليس هذا مجال استعراضها هنا. والعمدة في هذه المسألة على قوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ فإنه يعم حجبهم عن ربهم كل يوم القيامة وهذا مما يرجح القول الأول والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: حادى الأرواح (٣٣٤ – ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٤٨٧/٦ - ٥٠٢).

قال الله تعالى: ﴿... وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم يقولون ءامنًا به...﴾ [٧: أل عمران].

¥ - قال الزمخشرى : « ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم﴾ أى لا يهتدى إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم..... (١)

قال ابن المنير: «وقوله: «لا يهتدى إليه إلا الله» عبارة قلقة، ولم يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى، مع أن فى هذه اللفظة إيهاماً، إذ الاهتداء لا يكون فى الإطلاق إلا عن جهل وضلال ـ جل الله وعز ـ حتى أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف عليه: فلان المهتدى، ذلك مقتضى اللغة فيه فإنه مطاوع هدى. يقال: هديته فاهتدى، والإجماع منعقد على أن ما لم يرد إطلاقه وكان موهماً لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. ولذا أنكر على القاضى إطلاقه المعرفة على علم الله تعالى حيث حد مطلق العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه (٢). فلأن ينكر على الزمخشرى إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى أجدر. وما أراها صدرت منه إلا وهما حيث أضاف العلم الله تعالى وإلى الراسخين في العلم، فأطلق الاهتداء على الراسخين أو (عقل) (٣) عن كونه ذكرهم (مضائين) (٤) إلى الله تعالى في الفعل المذكور والله أعلم ، (٥)

#### لتعليق : \_

أحسن ابن المنير في التنبيه على هذا الوهم الذي وقع للزمخشري. ولعله جاء منه بغير قصد. وعلى العموم فكلام ابن المنير فيه واف بالغرض. والذي أود التنبيه إليه في هذا المقام هو الخلاف الحاصل في الوقف في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْوَاسَخُونُ فِي الْعَلْمُ يَقْوَلُونُ آمنا به...﴾ فـمن العلماء من رأى الوقف على لفظ

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٣٨/١).

<sup>(</sup>۲) يقصد القاضى أيى بكر الباقلاني. انظر: كتابه التمهيد (٣٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة المعتمدة. وفي النسخة (ب): «غفل»، وفي (خ): «وعقل..، ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخة المعتمدة. وفي النسخة (ب): «مضافين» وهو الموافق لما في (خ): ص (٧٩).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٣٣٨/١).

الجلالة (الله)، على معنى أن تأويل المتشنابه لا يعلمه إلا الله. ومنهم من رأى الوقف على قوله: ﴿والراسخون في العلم﴾ على معنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله(١). وهذا الاختلاف مرده إلى الخلاف في معنى التأويل المقصود في الآية، فإن التأويل في عرف السلف له معنيان:(٢) الأول بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، وهو الغالب على استعمال القرآن ،كما في قوله تعالى: ﴿هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله﴾ [٣٥: الأعراف]، والثاني بمعنى التفسير والتعبير والبيان عن الشيء أو معرفة معنى الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿نبننا بتأويله﴾ [٣٦: يوسف] أي: بتفسيره.

فَمن رأى الوقف على لفظ الجلالة ﴿الله﴾ فمراده بالتأويل المعنى الأول ، لأن حقائق الأمور وكُنْهَها لا يعلمها على الجلية إلا الله عز وجل ، فهو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، ويكون قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ مبتدأ و ﴿يقولون آمنا به﴾ خيره (٣)

ومن رأى الوقف على : ﴿والراسخون في العلم ﴾ فمراده بالتأويل المعنى الثانى، أى أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير الكلام، لأنهم يفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿يقولون آمنا به ﴾ حالاً منه، وهذا فيه مدح للراسخين في العلم، لأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها(٤).

وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس رضى الله عنهما بقوله: «أنا ممن يعلم تأويله»(٥).

قال الله تعالى : ﴿ رَبِّنا لا تَزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. ﴾ [٨: أل عمران] .

٤٨ \_ قال الزمخشرى : «﴿لا تزغ قلوبنا﴾ لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا»(٦).

قال ابن المنيّر: «أما أهل السنة فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرّفة، لأنهم يوحدون حق التوحيد، فيعتقدون أن كل حادث من هدى وزيغ مخلوق لله . تعالى وأما القدرية

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١٨٢/٣ - ١٨٤)، وتفسير ابن كثير (٧/٢-٨).

<sup>(</sup>٢) سبق بيان ذلك في القسم الأول من البحث . ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٢)، وتفسير السعدى (٣٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٦) الكشاف (٣٣٩/١).

فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى، وإنما يخلقه العبد لنفسه، فلا يدعون الله تعالى بهذه الدعوة إلا محرّفة، إلى غير المراد بها كما أولها المصنف به، وإن كنا ندعو الله تعالى مضافاً إلى هذه الدعوة بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه \_ آمين \_ لأن الكل فعله وخلقه ، ولا موجود إلا هو وأفعاله، التي نحن وأفعالنا منها (١).

التعليـــق : \_

كلام ابن المنير هنا له جانبان :

الجانب الأول: وهو ما يتعلق بمسألة أفعال العباد، والذى حرره هنا هو نفس ما قرره فى مواضع سبقت ، وهو أن أفعال العباد ليست فعل لهم على الحقيقة، وإنما الفاعل الحقيقى لها هو الله، لأنه \_ على زعمه \_ لا موجود إلا الله وأفعاله ، وأثبت للعبد كسبأ لا حقيقة له، وهذا هو عين مذهب الأشاعرة، ومذهبهم هذا هو نقيض مذهب المعتزلة الذى يقرره الزمخشرى، وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة وبيان فساد القولين وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة(٢).

الجانب الثاني : ويتعلق بمسألة الحكمة والتعليل في خلق الله وأفعاله.

وذلك أن مفهوم كلام ابن المنير: أن الله يجوز أن يزيغ قلوب أوليائه بلا سبب!! بناء على قاعدة الأشاعرة في نفي الحكمة، والتعليل في أفعاله تعالى ، (٣) فقد جعلوا أفعاله كلها راجعة إلى محض المشيئة ، ورتبوا على ذلك أصولاً فاسدة كقولهم: بجواز أن يخلد الله في النار أخلص أوليائه، ويخلد في الجنة أفجر الكفار، وقالوا : ليس هناك إلا إرادة محضة رجحة إحدى المتماثلين بلا مرجح، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر (٤).

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (١٣١ – ١٣٤ ، ١٩٣ – ١٩٥) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: المواقف (٣٣١)، وانظر: الأربعين في أصول الدين (٢٥٠/١) ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (٢٠٥)، شرح المقاصد (٢٩٦/٤)، أصول الدين (٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٣١/ ٣٦٨)، (٢٩٨ /١٦)، جامع الرسائل (١٠٣/٢)، شفاء العليل (١٩٤٤)، شرح جوهرة التوحيد (المسماة تخفة المريد) (١٠٨).

ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل مخالف للأدلة الصحيحة، من الكتاب والسنة، والمعتقد السليم الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهو أن الله حكم عدل يضع الأشياء مواضعها: فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يجزى أحد إلا بذنبه، ولا يخاف أحد ظلماً ولا هضماً، وهو سبحانه وتعالى يفعل باختياره ومشيئته، ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم، وهو منزه عن فعل الخبائث ، لا يفعل السوء ولا السيئات، مع أنه سبحانه خالق كل شيء : أفعال العباد وغيرها، والعبد إذا فعل القبيح المنهى عنه كان قد فعل سوءاً وظلماً وقبيحاً، والرب قد جعله فاعلاً لذلك. وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب، ووضع للأشياء مواضعها ، فخلقه سبحانه لما فيه عيب أو نقص للحكمة التي خلقه لها، هو محمود عليه، وهو منه عدل وحكمة وصواب، وإن كان في المخلوق عيباً وهو سبحانه له الخلق والأمر، فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين، وبتحصيل المصالح وتكميلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها.

كذلك هو سبحانه في خلقه وفعله، فما أراد أن يخلقه ويفعله، كان أن يخلقه ويفعله، كان أن يخلقه ويفعله خيراً من أن لا يخلقه ويفعله، والمقصود أنه سبحانه وتعالى، يخلق بمشيئة واختيار، وأنه يختار الأحسن، وأن إرادته ترجح الراجح الأحسن، وهذه حقيقة الإرادة (١).

أما الآية الكريمة/ فالأولى أن يقال فيها: إن المقام لما كان مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين. طلب الراسخون في العلم من ربهم أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ﴿ ربنا لا ترغ قلوبنا ﴾ أى لا تملها عن الحق إلى الباطل .

وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات. وذلك: أن الله تعالى ذكر عن الراسخين، أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم وقد أخبر في آيات أخرى عن الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ [٥: الصف]، وقوله: ﴿ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم﴾ [٧٢١: التوبة] وقوله : ﴿ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول موقة [١٠٠: الانعام].

فالعبد إذا تولى عن ربه، ووالى عدوه، ورأى الحق، فصدف عنه، ورأى الباطل،

 <sup>(</sup>١) انظر: جامع الرسائل (١٢٣/١ إلى ١٤١) بتصرف .

فاختاره \_ ولاه الله ما تولى لنفسه، وأزاغ قلبه، عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله، ولكن ظلم نفسه(١).

قال الله تعالى: ﴿زَيْنِ لَلنَّاسِ حَبِّ الشَّهُواتِ مِنِ النِّسَاءِ والبنينِ والقنطيرِ المقنطرة مِن الدّهبِ والفضّة والخيل المسوّمة والأنعم والحرث ، ذلك متع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآبِ [١٤]: أل عمران].

٤٩ ـ قال الزمخشرى: « ﴿ زين للناس ﴾ المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء.... وعن الحسن: الشيطان. والله زينها لهم، لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقها» (٢).

قال ابن المنير: «التزيين للشهوات يطلق ويراد به: خلق حبها في القلوب، وهو بهذا المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة، لأنه لا خالق إلا هو، خالق كل شيء: من جوهر، ومن عرض قائم بالجوهر، حب أو غيره، محمود في الشرع أولا ، ويطلق التزيين ويراد به: الحض على تعاطى الشهوات والأمر بها، فهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى منه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص عليها شرعاً: كالنكاح المقترن بقصد التناسل، واتباع السنة فيه، وما يجرى مجراه، وأما الشهوات المحظورة فتزيينها بهذا المعنى الثاني مضاف إلى الشيطان، تنزيلاً لوسوسته وتحسينه، منزلة الأمر بها والحض على الثاني مضاف إلى الشيطان، تنزيلاً لوسوسته وتحسينه، منزلة الأمر بها والحض على الثاول، فإنه يحاشى أن ينسب خلق الله إلى غير الله. وإنما الزمخشرى كثيراً ما يورد هذه العبارة الملتبسة، تنزيلاً لها على قواعد القدرية الفاسدة، فتفطن لها وبرىء قائلها من السلف الصالح، عما يزعم الزمخشرى النقل عنه، والله الموفق. (٣)

## التعليــق: \_

التزيين أحياناً يضاف إلى الله، وأحياناً يضاف إلى الشيطان وكلتا الإضافتين حقيقة فيمن أضيفت له. فالتزيين من الله حق لا مراء فيه، كما أخبرت به الآيات الصريحة، وقد يكون في الخير ظاهر، كما قال تعالى عن

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السعدى (۲۰۸/۱ – ۳۵۹) .

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۳٤۲/۱).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٤٢/١).

المؤمنين: ﴿... ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم > [٧:المجرات] . وأما التزيين الحاصل منه لأعمال الكافرين، فإنما كان ذلك منه عقوبة لهم على إعراضهم وتماديهم في غييهم وباطلهم، كما قال تعالى : ﴿إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون > [٤: النحل]. وهذا غاية العدل والحكمة، وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون.

أما إضافة التزيين إلى الشيطان، فقد أثبته الله في غير ما آية من كتابه كما قد سبق بيانه(۱) وهو على حقيقته ، والله هو الذى أقدره على فعله وقدره، وشاءه منه كوناً وقدراً، وله في ذلك الحكمة البالغة ، والمشيئة النافذة.

فتزيين الله لهذه الأشياء الواردة في الآية، هو من باب الإيجاد والتهيئة للانتفاع، وإنشاء الجبلة على الميل إليها.

أما تزيين الشيطان لها \_ فهو بالوسوسة والخديعة، وتحسين أخذها من غير وجهها. (٢) والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ الدِّينَ عَنْدُ اللَّهُ الْإسلَـم ، ومَا اختلف الدِّينِ أُوتُوا الكتـبِ إِلا مِن بعد ما جاءهم العلم...﴾ [١٩: ال عمران].

• • \_ قال الزمخشرى: « ﴿إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ ... وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجور، لم يكن على دين الله الذى هو الإسلام ..... (٣).

قال ابن المنير: «هذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة(٤) الإسلام، بل تصريح، وما ينقم منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين، على لسان نبيهم الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، ولأنهم وحدوا الله حق توحيده، فشهدو أن لا إله إلا هو، ولا خالق لهم ولأفعالهم

<sup>(</sup>١) انظر: (٢٤٢ – ٢٤٣) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الكثاف (٢١٥/١).

 <sup>(</sup>٤) الربقُ بالكسر: حبلٌ فيه عدة عري، تشد به البُهُم، وتسمي الواحدة من العري :ربقة .
 انظر: الصحاح (١٤٨٠/٤).

إلا هو ، واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة تقارن فعلهم ، لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية، وتلك المعبر عنها شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالى: ﴿فَهِما كسبت أيديكم﴾ [٢٠: الشوري]. هذا إيمان القوم وتوحيدهم، لا كقوم يغيرون في وجه النصوص، فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها، ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته، فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة ربهم، محادة ومعاندة لله في ملكه، ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والله أعلم بمن اتقى، ولجبر خير من إشراك إن كان أهل السنة مجبرة، فأنا أول الجبرين، ولو نظرت أيها الزمخشرى بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالها، لانبعثت إلى حدائق السنة وظلالها، ولخرجت عن مزالق البدع ومزالها، ولكن كره الله انبعائهم، ولعلمت أي الفريقين أحق بالأمن، وأولى بالدخول في أولى العلم، المقرونين في التوحيد بالملائكة المشرفين، بعطفهم على اسم الله عزّ وجلّ، اللهم ألهمنا على اقتفاء السنة شكرك، ولا المرفين، والله ولى التوفيق، (١)

#### التعليـــق:

اشتمل كلام ابن المنير على حق وباطل:

فأما الحق فقوله عن أهل السنة: أنهم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، خلافاً لمن أنكرها من المعتزلة وغيرهم، وقد غلط الزمخشرى حينما ذهب إلى إنكارها، وكلامه في هذا الموضع وغيره من المواضع إنما هو تثبيت لهذا المعتقد الفاسد، الذي قد تقدم بعض الأدلة على بطلانه(٢).

وأما الباطل فنسبته إلى أهل السنة القول بالكسب، وأن قدرة العباد على أفعالهم لا تأثير لها في مقصودها، وأن الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله؟! والصواب: أن هذا لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها، وإنما هو من بدع مذهب الأشاعرة، لكن

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۱/۲۵ – ۳٤٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۲۸–۲۳۲)ث.

ابن المنيِّر درج في غير ما موضع من كتابه هذا على تسميتهم بأهل السنة والجماعة!!.

ومذهب أهل السنة والجماعة كما قد سبق بيانه(۱)، وسط بين مذهب المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن كونها مخلوقة لله، وبين مذهب الأشاعرة وغيرهم من الجبرية، الذين يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعال العباد، وينفون أن يكون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم . فإنهم \_ أى أهل السنة \_ يثبتون للعبد قدرة وإرادة حقيقية على فعله لكنهم لا يخرجونها عن كونها مخلوقة لله كائنة منه بعلمه وتقديره السابق، وهو الذي أقدر العبد على فعله وخلقه له.

قال الله تعالى: ﴿ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ﴾ [٢٤: آل عمران].

10 - قال الزمخشرى : « ﴿ ذلك ﴾ : التولى والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب، وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل، كما طمعت المجبرة والحشوية. ٤٠(١)

قال ابن المنير: «هذا أيضاً تعريض بأهل السنة، في اعتقادهم تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحد، إلى مشيئة الله تعالى، وإن مات مصــراً عليها، إيماناً بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفَر أَنْ يَشُوكُ بِهِ وَيَغْفَر مَا دُونَ ذَلِكُ لَمْنَ يَشَاء ﴾ [١٦:النساء]، وتصديقاً بالشفاعة لأهل الكبائر، وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلاً يقيس عليهم اليهود القائلين: ﴿ لَنْ تَمَسَنَا النار إلا أياماً معدودات ﴾ [٢٤:آل عمران]. فانظر كيف أشحن قلبه بغضاً لأهل السنة وشقاقاً، وكيف ملاً الأرض من هذه النزغات نفاقاً، فالحمد لله الذي أهل عبيده الفقير إلى التورُّكُ عليه، لأن أخذ من أهل البدعة بثأر السنة، فأصمى أفئدتهم من قواطع البراهين، بمقومات الأسنة. ٣)

التعليـــق: \_

كلام ابن المنير هنا هو الصواب، ومذهب الزمخشري في هذه المسألة هو مذهب

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/٩٤٩).

المعتزلة، حيث إنهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، وينكرون أن أحداً يخرج من النار بعد أن أدخلها، ويقولون بتخليد عصاة الموحدين في النار. ولا شك أن هذا مذهب باطل، مخالف للأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، والأدلة على بطلانه كثيرة جداً قد سبق بيانها فيما تقدم(١).

قال الله تعالى : ﴿فَلَمَا وَضَعَتَهَا قَالَتَ رَبِّ إِنَى وَضَعَتَهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنى سميتها مريم وإنّى أعيدها بك وذريّتها من الشّيطان الرّجيم﴾ [٣٦] أل عمران] .

**٧٥ - قال الزمخسرى** : «.. وما يروى من الحديث : (ما من مولود إلا والشيطان يمسه فيستهل صارحاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها) (٧). فالله أعلم بصحته . فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها.. واستهلا له صارحاً من مسه تخييل وتصوير الطمعه فيه، كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول:هذا ممن أغويه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي: (٣)

لما تؤذن الدنيا به من صروفها . . . يكون بكاء الطفل ساعة يولد(٤)

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لا متلأت الدنيا صراحاً وعياطاً مما يبلونا به من نخسه، (٥)

قال ابن المنير: «أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق على صحته فلا محيص له إذا عن تعطيل كلامه عليه السلام، بتحميله ما لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۵۱ – ۲۲۶ ، ۲۲۳ – ۲۲۰ ، ۲۳۹ – ۲٤۰) ث.

<sup>(</sup>٢) الحديث: متفق عليه. وقد سبني تخريجه.

<sup>(</sup>٣) هو: على بن العباس بن جريج، أو جورجيس، الرومي، أبو الحسن: شاعر كبير، من طبقة بشار والمتنبى. رومي الأصل كان جده من موالي بني العباس. ولد عام (٢٢١) هـ ببغداد، ونشأ بها، وتوفي فيها مسموماً عام (٢٨٣)هـ. انظر: الفهرست (١٩٠) وفيات الأعيان (٣٥٨/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٩٥/١٣) ، البداية والنهاية (٢٩/١) ، الأعلام (٢٩٧/٤)

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان ابن الرومي (١/٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٧/١).

منتزع، في فلسفة منتزعة، في إلحاد ظلمات بعضها فوق بعض. وقد قدمت عند قوله تعالى : ﴿ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ [٢٧٥: البقرة]، ما فيه كفاية (١)، وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتى بقرها، ووكر في قلوبهم حتى حمل الزمخشرى وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام بما يتخيل، كما قال في هذا الحديث، ثم نظره بتخييل ابن الرومي في شعره، جراءة وسوء أدب، ولو كان معنى ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجباً أن بجتنب، ولو كان الصراخ غير واقع من المولود، لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاً. وما هو واقع مشاهد فلا وجه لحمله على التخييل، إلا الاعتقاد الضئيل، وارتكاب الهوى الوبيل»(٢).

# التعليـــق : \_

والحق فيما قاله ابن المنيَّر. والزمخشرى إنما بنى كلامه على معتقده الفاسد، المؤسس على إنكار وجود الجن والشياطين وتأثيرهم، وقد تقدم الكلام عليه وبيان الأدلة على بطلانه في غير هذا الموضع .(٣)

قال الله تعالى : ﴿ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غنى عن العلمين ﴾ [٩٧: أل عمران ].

قال الزمخشرى : «ومنها قوله :﴿ ومن كفر﴾ مكان من لم يحج تغليظاً على تارك الحج ... (٤)

قال ابن المنيّر: «قوله: (إن المراد بمن كفر من ترك الحج وعبر عنه بالكفر تغليظاً عليه) فيه نظر، فإن قاعدة أهل السنة، توجب أن تارك الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحداً، فيتعين حمل الآية على تارك الحج جاحداً لوجوبه، وحينئذ يكون الكفر راجعاً إلى الاعتقاد لا إلى مجرد الترك. وأما الزمخشرى فيستحل ذلك، لأن تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن حكمه، لأنه عنده غير مؤمن ومخلد تخليد

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٣٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٢٦٤ -٢٦٨) ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٣٩٠/١).

الكفار. وعلى قاعدة السنة يتعين المصير إلى ما ذكرناه، هذا إن كان المراد بمن كفر من ترك الحج. ويحتمل أن يكون استثناف وعيد للكافر، فيبقى على ظاهره والله أعلم ١٠٠٠ السما

فى المراد بقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ كَفُو ﴾ أوجه للعلماء ذكرها الشنقيطى رحمه الله وهى : ( الأول : أن المراد بقوله : ﴿ وَمِنْ كَفُو ﴾ أى : من جحد فريضة الحج فقد كفر ، والله غنى عنه وبه قال ابن عباس ومجاهد (٢) وغير واحد قاله ابن كثير (٣) ويدل لهذا الوجه ما روى عن عكرمة (٤) ومجاهد من أنهما قالا لما نزلت : ﴿ وَمِنْ يَبْتَعُ غَيْرِ الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ [٥٨: آل عمران] . قالت اليهود: فنحن مسلمون . فقال النبي ﷺ : ﴿ إِنْ الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلاً فقالوا: لم يكتب علينا ، وأبوا أن يحجوا ﴾ . قال الله : ﴿ وَمِنْ كَفُو فَإِنْ الله غنى عن العالمين ﴾ . (٥)

الوجه الثاني: أن المراد بقوله : ﴿ومن كفر﴾ أي : ومن لم يحج على سبيل التغليظ

الانتصاف (۲۹۰/۱).

<sup>(</sup>٢) هو : مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكى، مولى بنى مخزوم: تابعى مفسر من أهل مكة. قال الذهبى: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس ، وتنقل فى الأسفار. استقر فى الكوفة – توفى عام (١٠٤) هـ. هـ. ويقال : إنه مات وهو ساجد. انظر: الجرح والتعديل (٣١٩/٨)، سير أعلام النبلاء (٤٤٩/٤)، ميزان الاعتدال (٣٩/٣)، الأعلام (٢٧٨/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (٣٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) هو: عكرمة بن عبد الله البربرى المدنى، أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عباس: تابعى، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى. كانت وفاته بالمدينة عام (١٠٥) هـ.

انظر: وفيات الأعيان (٢٦٥/٣)، ميزان الاعتدال (٩٣/٣)، تهذيب التهذيب الر٢٦٣/٧)، الأعلام (٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبري / كتاب الحج / باب إثبات فرض الحج (٣٢٤/٤).

البالغ في الزجر، عن ترك الحج مع الاستطاعة كقوله للمقداد(١) الثابت في الصحيحين، حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار، بعد أن قطع يده في الحرب: «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي قال» .(٢)

الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها، وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر) (٣)، ولعل الوجه الأول هو الأقرب للصواب في معنى الآية ، وهو الذي اختاره ابن المنير ويؤيد هذا المعنى (أن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة) (٤) كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقيق (٥) والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ولله ما في السّموت وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء والله غفور رّحيم﴾ [١٢٩: أل عمران].

<sup>(</sup>۱) هو المقداد بن عمرو، ويعرف بابن الأسود، الكندى البهواني الحضرمي، أبو معبد أو أبو عمرو: صحابي ، من الأبطال وأحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام. وهو أول من قاتل علي فرس في سبيل الله. وشهد بدراً وغيرها، وسكن المدينة، وتوفى على مقربة منها سنة (٣٣) هـ. فحمل إليها ودفن فيها. له ٤٨ حديثاً.

انظر: طبقات ابن سعد (١٦١/٣)، أسد الغابة (٢٥١/٥)، سير أعلام النبلاء (٣٨٥/١). الإصابة (١٣٨٦) ، الأعلام (٢٨٢/٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب المغازى / باب . حدثنى خليفة ... (۱۹/۵).
 ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (۹٥/۱).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى ، كتاب الإيمان / باب ما جاء في ترك الصلاة (٢٨٣/٧) قال ابن حجر: إسناده صحيح انظر: الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (حاشية) (٣٩١/١)، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضى الله عنه (٤٨/١) قال الذهبي : لم يتكلم عليه وإسناده صالح.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن شقيق العقيلى . بالضم، بصرى ثقة، فيه نصب ، يروى عن عائشة . وابن عباس، وعنه خالد الحذاء ، والجريرى، قال ابن خراش : ثقة كان يبغض علياً. مات سنة (١٠٨) هـ. انظر: ميزان الاعتدال (٢٠٩٧) ، ٤٤)، تقريب التهذيب (٣٠٧) .

\$ □ \_ قال الزمخشرى : ﴿ ﴿ يَعْفُر لَمْنَ يَشَاءَ ﴾ بالتوبة، ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين ... ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون(١) ويتعامون عن آيات الله... ، (٢)

قال ابن المنير: لاهذه الآية واردة في الكفار. ومعتقد أهل السنة أن المغفرة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان، وليسوا محل خلاف بين الطائفتين، وعندهم أن المؤمن التائب من كفره هو المعنى في قوله: ﴿يغفر لمن يشاء﴾ كما قاله الزمخشرى. وأما تسلقه (٣) من ذلك على تعميم هذا الحكم، وتعديته إلى الموحدين، فمن التعامى والتصام حقيقة، وإلا فهو أحذق من ذلك، وأما نسبته إلى أهل السنة التعامى والتصام، والهوى والبدعة والافتراء، فالله حسيبه في ذلك والسلام، (٤)

#### التعليـــة : \_

قول الزمخشرى: (ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين) مجانب للصواب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [١٦٦: النساء]. فأحبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب. لأن الشرك يغفره الله بالتوبة، وما دون الشرك يغفره أيضاً بالتوبة فلا يتعلق ذلك بالمشيئة، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين في قوله تعالى: ﴿قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه من الذنوب على المشيئة . وما حمل الزمخشرى على الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه من الذنوب على المشيئة . وما حمل الزمخشرى على هذا القول إلا معتقده الفاسد في وجوب وعيد العصاة من الموحدين، وقد تقدم بيان فساد معتقده في ذلك (٥). وحمل الآية على أن المراد بها الكفار كما ذكر ابن المبير، له وجه

<sup>(</sup>۱) يتصامّون : من تصامّ عن الحديث وتصامّه : أري صاحبه الصّمم عنه انظر: لسان العرب (٣٤٣/١٢). (۲) الكشاف (١٩٣١).

<sup>(</sup>٣) سلقَ يَسلَّقَ سلقاً وتسَّلْقَ : أي صعد على حائط، والاسم السُّلْق

انظر: لسان العرب (١٦٣/١٠)

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (١٥١- ١٥٤) ث. وانظر: العلم الشامخ / للمقبلي (٧٦).

بدليل الآية التي قبلها، ولكن حملها على العموم أولى وأحسن. ويكون الكلام مستأنف .(١)

قال الله تعالى: ﴿ أم حسبت م أن تدخل وا الجنة ولما يعلم الله الذين جسهدوا منكم ويعلم الصبرين ؟ ١٤٢١: آل عمران].

قال ابن المنير: «التعبير عن نفى المعلوم بنفى العلم خاص بعلم الله تعالى، لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء ما، عدم ذلك الشيء، ضرورة أنه لا يعبر عن نفى شيء بنفى تعلق علم الخلق به، لجواز وجود ذلك الشيء غير معلوم للخلق. والزمخشرى يظهر من كلامه صحة هذا التعبير مطلقاً ويعتقد الملازمة المذكورة عامة، فلذلك قال (٣) في قول فرعون: ﴿ما علمت لكم من إله غيرى﴾ [٣٨: القصص] أنه عبر عن نفى المعلوم بنفى العلم، لأنه من لوازمه، وسيأتى بيان أن الزمخشرى وهم فى هذا الموضع(٤)، وإلا فهو يحاشى عن الوقوع فى مثله اعتقاداً \_ والله أعلم \_ وإنما عبر فرعون بذلك تلبيساً على ملفه وتتميماً لدعوى ألوهيته الكاذبة بأنه لا يعزب عن علمه شيء، فلو كان إله سواه على دعواه لتعلق علمه به وهذا يعد من حماقات فرعون ودعاويه الفارغة، والله الموفق، (٥)

## التعليـــق: ــ

والظاهر أن معنى قوله تعالى: ﴿ولما يعلم الذين جاهدو﴾ ليس هو ماذكره الزمخشرى وتابعه عليه ابن المنير من أنه عبر بنفي العلم عن نفي المعلوم. فإنهم قالوا ذلك ظناً منهم

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٣٧٨/١)، تفسير الشيخ السعدى (٤١٨/١).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۰/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (٤١٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف (٤١٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٢٠/١).

أن العلم المراد في هذه الآية العلم الأزلى السابق وليس الأمر كما ظنوه وإنما المراد بالعلم المنفى هنا: العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب(١). وهذا لا ينافى أنه تعالى كان عالما بكل ما سيكون قبل ذلك. لكن علمه السابق لا يترتب عليه الجزاء لإنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال وعلى هذا ينزل كل ما ورد من الآيات بهذا المعنى . وقد بين تعالى أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: ﴿وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور﴾ [١٥٤] أل عمران]، فقوله: ﴿ والله عليه بذات الصدور في عن الاختبار فقوله: ﴿ والله عليه بذات الصدور غنى عن الاختبار. يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به ، لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار. وفائدة الاختبار إنما هي ظهور الأمر للناس والإعذار فيهم، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون وبعده (٢)

أما ما ذكره ابن المنير عن زعم فرعون فهو كما ذكر، فقد ادعى ذلك الحقير دعوى عظيمة تنم عن حمقه وجهله نسأل الله العافية والسلامة، فاستخف بذلك قومه وكانوا على شاكلته فأطاعوه وكانوا قوماً فاسقين.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا المعني : «وأما قوله تعالى: « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه (١٤٣ : البقرة) وقوله تعالى : «لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمداً» (١١ : الكهف) ونحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه المدلح والذم ، والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيكون ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولاذم ولا ثواب ولا عقاب ، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال، وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا : لنري. وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار : منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم عير والمعلوم فقط وتلك نسبة عدمية ، ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون ، وهذا كما في قوله: «وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون» (١٠٠ التوبة) فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل نسبة عدمية وقيل المتجدد أمر ثبوتي ... وعامة السلف وأثمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص». مجموع الفتاوي (١٠٥٤ – ٤٩٦)، وانظر : والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص». مجموع الفتاوي (١٨٥٨ ع – ٤٩٦)، وانظر : جامع الرسائل (١٧٧١ – ١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: أضواء البيان (۷۵/۱ – ۷۲) ، وانظر: تفسير ابن كثير (۲۷۳/٦)، وتفسير السعدى (۱۰۹/۱).
 والقواعد الحسان لتفسير القرآن/ السعدى (۸۸)

قال الله تعالى : ﴿ وما كان لنبيّ أن يغلّ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة، ثم توقى كلّ نفس ما كسست وهم لا يظلمون الماد الله عمرانا .

70 \_ قال الزمخشرى : الوما صح له ذلك، يعنى أن النبوة تنافى الغلول، وكذلك من قرأ على البناء للمفعول، فهو راجع إلى معنى الأول، لأن معناه : وماصح له أن يوجد غالاً، ولا يوجد غالاً، إلا إذا كان غالاً. وفيه وجهان: أحدهما: أن يبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وينزه وينبه على عصمته، بأن النبوة والغلول متنافيان ... والثانى: أن يكون مبالغة في النهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى : أنه بعث طلائع فغنمت غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت (١) ... وسمى حرمان بعض الغزاة (غلولاً) (٢) ، تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر .. (٣)

قال ابن المنير: «حمل الآية على الوجه الثانى، يشهد له ورود هذه الصيغة كثيراً فى النهى، فى أمثال قوله تعالى : ﴿ما كان لنبى أن يكون له أسرى﴾ [١٦:الانفال]، ﴿ما كان للنبى والمدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾ [١١٣:التوبة]. ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله﴾ [٥٠: الاحزاب]، إلى غير ذلك، على أن الزمخشرى حاف(٤) فى العبارة إذ يقول : عبر عن الحرمان بالغلول تغليظاً وتقبيحاً، وما كان له أن يعبر عن هذا المعنى بهذه العبارة، فإن عادة لطف الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم فى التأديب ، أن يكون مخزوجاً بغاية التخفيف والتعطف . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ [٤٤: التوب]. قال بعض العلماء : (بدأه بالعفو قبل العتب . ولو لم يبدأه بالعفو، لانفطر قلبه صلى الله عليه وسلم (٥)٥(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى في تفسيره (٩٩/٣). عن الضحاك أنه قال: ... فذكره. والواحدى في أسباب النزول عنه أيضاً (١٠٨).

 <sup>(</sup>۲) الغلول: هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
 انظر: لسان العرب (۲۷۱– ۲۷۷)، وفتح المجيد (۲۲۲)، والقاموس الفقهي (۲۷۲– ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/٣١١ - ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) حاف: من حاف عليه في حكمه يحيف حيفاً: مالَ وجارً. انظر: لسان العرب (٦٠/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (١٥٤/٨).

<sup>(</sup>٦) الانتصاف (٢/١٦٤ ٤٣٤).

## التعليـــق :

الوجه الذى اختاره ابن المنير هو الأقرب للصواب بدليل ما ذكره من آيات، وقد أجاد وأحسن في التنبيه على عبارة الزمخشرى، التي لم يراع فيها ما ينبغي أن يراعي، في حقه صلى الله عليه وسلم من لزوم غاية التوقير والأدب (١)

قال الله تعالى : ﴿الدين قالوا لإخونهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صدقين﴾ [١٦٨: آل عمران].

٧٥ \_ قال الزمخشرى : \_ «فإن قلت : فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود، فما معنى قوله تعالى :﴿إِنْ كنتم صادقين﴾ قلت: معناه أن النجاة من القتل يجوز أن يكون سببها القعود عن القتال وأن يكون غيره لأن أسباب النجاة كثيرة... (٢).

قال ابن المنير: «السؤال المذكور إنما يرد على معتزلى من مثله، فإنهم يعتقدون أن الموت قد يكون بحلول الأجل، وقد يكون قبله، وأن المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلك، فلا جرم أن الإنسان على زعمهم يدفع عن نفسه العارض قبل حلول الأجل، بتوقى الأسباب الموجبة لذلك، فعلى ذلك ورد السؤال المذكور. وأما أهل السنة فمعتقدهم: أن كل ميت بأجله يموت، ويقولون: إن الخارجين إلى القتال في المعركة، لم يكن بد من موتهم في ذلك الوقت، وأن ذلك الحين هو وقت حينهم في علم الله عز وجل، إيمانا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون [37: الأعراف]. وخلافاً للمنافقين وللموافقين لهم من المعتزلة في قولهم الواعونا ما ماتوا. ولعمرى إنهم في هذا المعتقد مقلدون لنمروذ في قوله: (أنا أحيى أطاعونا ما ماتوا. ولعمرى إنهم في هذا المعتقد مقلدون لنمروذ في قوله: (أنا أحيى وأميت)، فإن الأحمق ظن أنه يقتل إن شاء فيكون ذلك إماتة، ويعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وغاب عنه أن الذي عفا عن قتله، إنما حيى لاستيفاء الأجل الذي كتبه ذلك إحياء، وغاب عنه أن الذي عفا عن قتله، إنما حيى لاستيفاء الأجل الذي كتبه الله له، وأن الذي قتله إنما مات لأنه استوفى تلك الساعة أجله، والله الموفق» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۲۴ه، ۲۳۲، ۲۰۷۰ - ۱۰۷۸).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۸۱۱). (۳) الانتصاف (۲۸/۱۱ - ۲۳۹).

## التعليــق: ــ

المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره، وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل نهاية العمر بالانقضاء، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض – بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء» (١). وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض (٢).

وقد قال تمالى : ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ [٢٤:الأعراف].

والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن، أو ذات الجنب، أو الهدم، أو الغرق، أو غير ذلك من الأسباب. وهذا يموت مقتولاً إما بالسم، وإما بالسيف، وإما بالحجر، وإما بغير ذلك من أسباب القتل.

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء، وخلقه لكل شيء، لا يمنع المدح والذم، والثواب والعقاب، بل القاتل، إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في مبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله، كقتل القطاع والمعتدين . عاقبه الله على ذلك .

والأجل أجلان: (أجل مطلق) يعلمه الله، (وأجل مقيد)، وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنساً (٣) له في أثره(٤)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسي عليهما السلام. من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (٢٠٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجُه البخارى في صحيحه/ كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في قوله تعالى: ٥وهو الذي يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، من رواية عمران بن الحصين رضي الله عنه (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنسأ : أي يُوخَز والنُّسِ: التأخير يكون في آخر العمر والدُّين . انظر: لسان العرب (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) أثره: الأثر الأجل، وسُمى به لأنه يتبع العمر. انظر: لسان العرب (٦/٤).

فليصل رحمه (١)، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال : إن وصل رحمه زدته كذا وكذا والملك لا يعلم أيزاد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر .

فإذا لم يقتل المقتول فعند القدرية \_ من المعتزلة وغيرهم \_ : أنه كان يعيش . وقال البعض منهم: إنه يموت إذ لولاه لكان القاتل قاطعاً لأجله، وذلك غير ممكن عندهم (٢) وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً، لما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس، وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل وهذا كمن قال : لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق، كان يموت أو يرزق شيئاً آخر! وبمنزلة من قال : لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة، هل تكون عقيماً ويجبلها رجل آخر؟ (٣)

وبهذا يتبين أن الصواب مع ابن المنيّر فيما قرره، وأن الزمخشرى وأشباهه من المعتزلة غالطون في ذلك، والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ ولا يحسبن اللين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إنّما نملى لهم ليزدادوا إنّماً ولهم عذاب مهين ﴾ [١٧٨٠] عمران]

الزمخشرى: «فإن قلت: كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى فى إملائه لهم؟ قلت: هو علة للإملاء، وما كل علة بغرض..» (٤)

قال ابن المنيّر: - ابني الزمخشري هذا الجواز على شفا جرف هار فانهار، لأن

<sup>(</sup>١) متفق عليه/ أخرجه البخارى / كتاب الأدب/ باب من بسط له في رزقه بصلة الرحم (٧٢/٧).

وأخرجه مسلم / كتاب البر والصلة والآداب / باب صلة الرحم وتخريم قطيعتها (١٩٨٢/٤) . كلاهما يرويه عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح الأصول الخمسة (٧٨٢). والمغنى (١١١٦-١٨) ، (١٧/١٣ - ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٦/٨ه- ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٤/٤٤١).

معتقده :أن الإثم الواقع منهم ليس مراداً لله تعالى؛ بل هو واقع على خلاف الإرادة الربانية، فلما وردت الآية مشعرة بأن ازدياد الإثم، مراد لله تعالى إشعاراً لا يقبل التأويل، أخذ يعمل الحيلة في وجه من التعطيل، التزاماً لإتمام الفاسد، وضرباً في حديد بارد، فجعل ازدياد الإثم سبباً وليس بغرض (١)

# التعليــق : ــ

هذا الذى قرره الزمخشرى هنا كلام باطل. فإن لازمه أن يكون شيء في هذا الكون خارجاً عن إرادة الله، وتقديره وعلمه . وهذا إنما لزمهم لأنهم جعلوا الإرادة مرادفة للمحبة والرضا فهو لا يريد إلا ما أحبه ورضيه وكل شيء أراده الله فمعناه عندهم أنه محبوب له مرضى (٢). فلما وردت عليهم أمثال هذه الآيات قالوا: إن الله لا يمكن أن يريدها لأنها غير محبوبة عنده ولا مرضية . ثم إنهم أوجبوا عليه ما اعتقدوا أنه الأصلح لعباده، ولذلك منعوا أن يكون الله يغوى أحداً، أو يزيده في طغيانه، أو ما أشبه ذلك مما ورد في الكتاب العزيز.

وابن المنير وغيره من الأشاعرة، لا يثبتون لله إلا إرادة واحدة هي المرادفة للمشيئة، وهي عندهم عين محبته ورضاه، وكلا القولين فيهما مجانبة للصواب، فإن الإرادة في حق الله كما قد مبق بيانها(٣)، تنقسم قسمين : \_

۱ \_ إرادة كونية قدرية : وهى الشاملة لجميع الموجودات، وهذه الإرادة ليست بمستلزمة للمحبة والرضا أى: أن الله قد يريد كوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه، وهى المذكورة فى قول الناس : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

۲ \_ إرادة دينية شرعية : وهى المتضمنة للمحبة والرضا، وهذه الإرادة لا تستلزم
 حصول مرادها \_ فإن الله إذا أمر العباد بأمر يحبه فقد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه . وهى

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٤٤٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الأصول الخمسة (٤٣١– ٤٦٠) والمغنى لمجلد السادس (٢١٨/٢)، وانظر (١٥٦) ث.

<sup>(</sup>۳) انظر (۱۹۷ – ۲۰۱) ث.

المذكورة في قول الناس هذا يفعل ما لا يريده الله \_ أي لا يحبه ولا يرضاه (١).

وبناءً على هذا التقسيم نقول: إن إملاء الله للكافرين وازديادهم في الإثم وقع بإرادته الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء في الوجود، ولا يعنى أن ذلك محبوب له مرضى، وإنما ذلك من باب العقوبة على كفرهم، وإعراضهم وعدم قبولهم للحق وهذا غاية العدل ومقتضى الحكمة منه تعالى .

فإنه تعالى قد أراد منهم الإيمان ، إرادة دينية شرعية . بمعنى : أنه أحب ذلك منهم ورضيه لهم، وأمرهم به ونهاهم عن ضده. وهو لأجل هذا خلقهم كما قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَتَ الْجُن وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيعبدُونَ ﴾ [٥٦: الذاريات] .

لكنهم لما لم يستجيبوا لله والرسول، واشتروا الكفر بالإيمان، عاقبهم الله بالصرف عن الحق والإملاء لهم في الباطل، زيادة في عذابهم ونكالهم في الآخرة. فوقع بهم ما سبق في علم الله، أنهم صائرون إليه لا محالة. والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ كُلُ نَفْسُ ذَائقة المُوتُ وَإِنْمَا تُوفُونُ أَجُورُكُمْ يُومُ القَيْمَةُ فَمَنْ زَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَأَدْخُلُ الجُنَّةُ فَقَدْ فَازْ وَمَا الحَيَّاةُ الدّنيا إلا متع الغرور﴾ [١٨٥] آل عمران]

**93 - قال الزمخ**شرى : «... فإن قلت : فهذا يوهم نفى ما يروى : «أن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار» (٢) ؟ قلت : كلمة التوفية تزيل هذا الوهم، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور» (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى / كتاب صفة القيامة / باب: القبر يقول للمؤمن: مرحباً وأهلاً، من رواية أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه. (١٦٧٧). قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تقرد به الترمذى. قال الإمام ابن حجر: ضعيف انظر: الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (حاشية) (٤٤٩/١). قال الشيخ الألباني: ضعيف جداً. انظر: ضعيف سنن الترمذى (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٤٤٩/١).

قال ابن المنير: «هذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامة، وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب . ولقد أحسن الزمخشرى في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة، فإنهم يجحدون عذاب القبر، وها هو قد اعترف به، والله الموفقه(١).

# التعليــق : ـ

إنكار عذاب القبر ونعيمه قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: إن النعيم والعذاب لا يكون في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور.(٢) وليس هذا هو قول عامة المعتزلة (٣): فقد ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي (٤): «أن عذاب القبر لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شيء يُحكي عن ضرار بن عمرو(٥)، وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة.٥(٦).

وهذا المذهب بلا شك مذهب باطل، مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، والمعتقد

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفهرست (٢٢٩)، الملل والنحل (١٠٢)، رسالة الرد على الرافضة (١٧٢).

 <sup>(</sup>۳) أنكر عذاب القبر بعض المعتزلة ، كضرار بن عمرو، وبشر المريسى، والحسين بن محمد النجار. وخالفهم
 أكثر المعتزلة. انظر: فتح البارى (۲۷٥/۳)، رسالة الرد على الرافضة (۱۷۰).

<sup>(</sup>٤) هو القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، العلامة المتكلم، شيخ المعتزلة، أبو الحسن الهمذاني صاحب التصانيف. من كبار فقهاء الشافعية ، ولى قضاء القضاة بالرى، ونوفى فى ذى القعدة سنة (١٥٥) هـ. من تصانيفه: شرح الأصول الخمسة، والمغنى، وتفسير القرآن، ودلائل النبوة، وطبقات المعتزلة.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٤٤/١٧)، طبقات المفسرين / الداوودى (٢٥٦/١)، الأعلام (٢٧٣/٣)، معجم المؤلفين (٧٨/٥).

<sup>(</sup>٥) هو ضرار بن عمرو الغطفاني: قاضٍ من كبار المعتزلة، طمع برياستهم في بلده فلم يدركها، فخالفهم فكفروه وطردوه ، صنف نحو ثلاثين كتاباً بعضها في الرد عليهم، وعلى الخوارج، فيها مقالات خبيثة، انظر: الفهرست (٢١٤/١)، لسان الميزان (٣/ ٣٠٣) الملل والنحل (١٠٢/١). الأعلام (٢١٥/٣).

<sup>(</sup>٦) شرح الأصول الخمسة (٧٣٠). وقد ناقض نفسه فقال في كتاب آخر: (وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال) انظر: فضل الاعتزال (٢٠٢).

الصحيح الذى عليه سلف الأمة وأثمتها. فإن مذهبهم :أن الميت إذا مات، يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً، فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى، أعيدت الأرواح إلى أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب العالمين. (١) أما الأدلة على ذلك فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» .. الحديث» (٢).

ومنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآحر فليتعوذ بالله من أربع : \_ من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال» (٣).

ومنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج بعد ما غربت الشمس، فسمع صوتاً، فقال «يهود تعذب في قبورها» (٤) وأما أحاديث السؤال فهي كثيرة أيضاً، من أعظمها حديث البراء بن عازب رضى الله عنه، الذي رواه أهل السنن ، والمسانيد مطولاً وأصله في الصحيحين(٥) \_ قال : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة

(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما انظر: صحيح البخارى / كتاب الوضوء / باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٢٠/١، ٦٠)، وصحيح مسلم / كتاب الإيمان /باب الدليل على نخاسة البول... (٢٤٠/١).

(٣) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه، انظر: صحيح البخارى / كتاب الجنائز/ باب التعود من عذاب القبر (٢/٢٠). وصحيح مسلم / كتاب المساجد / باب ما يستعاد منه في الصلاة. (٤١٢/١).

(٤) الحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب الأنصارى رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى / كتاب البحنائز/ باب التعوذ من عذاب القبر (١٠٢/٢) وصحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها..! باب عرض مقعد المت عليه (٢٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٨٤/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجنائز / باب ما جاء في عداب القبر (١٠١/٢).

ومسلم في صحيحه / كتاب الجنة وصفة تعيمها / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.... (٢٢٠١/٤).

رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبى صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأنما على رؤسنا الطير. وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبره مرتين أو ثلاثاً، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ، ثم عودها إليه، إلى أن قال : «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك...» وفيه : «..قال : ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه..» ومنه : «... ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الربح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا عملك الذي كنت توعد . فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير؟ قال: أنا عملك السوء. فيقول : رب لا تقم الساعة») (١).

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وفقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد، وباختلاف الأضلاع. وهذا بين في أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ... وفيه من أنواع العلم: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن، خلافاً لضلال المتكلمين. وأنها تصعد وتنزل ، خلافاً لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب، كما يسأل عنه أهل السؤال ، وفيه أن عمله الصالح أو السيء يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة» (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده. (۲۸۷/٤، ۲۹۵، ۲۹۹)، وأبو داود في سننه / كتاب السنة / باب ما جاء في المسألة في القبر وعذاب القبر (۲/ ۲۳۹)، والنسائي في سننه / كتاب الجنائز / باب عذاب القبر (۱۰۱/٤) ، (وروي ابن ماجة أوله / في كتاب الجنائز / باب ما جاء في الجلوس في المقابر (۲۹٤/۱)، والحاكم في المستدرك (۹۳/۱، ۹۳) وقال : صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وانظر كتاب: أحكام الجنائز/الألباني (۵۹) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٨٤/٤–٢٩٢).

# ﴿سورة النساء﴾

# الآيات:

﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا لُقَسِطُوا فِي الْمِنْهَى فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْهَى وَثُلَكَ وَرُبَيْعٌ... ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَكُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيكِ يَعْمَلُونَ النُّوءَ بِمَهَالَمْ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ يِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ عَلِيمًا

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ آمَرٌ مِنَ الْأَمْنِ آوِ الْحَوْفِ آذَاعُواْ بِلِمَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمُؤْمِدُ وَإِذَا جَاءَهُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَرَحْمَتُهُمْ لِأَتَّبَعْتُمُ الشَّيَطُانَ إِلَّا قِلِيلًا لَهُ مَلِيلًا

﴿ فَمَا لَكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتَتَنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَـدُوا مَنَ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَالِ اللَّهُ فَانَ تَجِدَدُ لَهُ سَبِيدًا

﴿ وَمَن بَقْتُكُ مُؤْمِنُ مُتَعَمِّدًا مُجَزَّزُومُ جَهَنَّدُ خَمُلِنَا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُمُّ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

﴿ وَلَأَصِلْنَهُمْ وَلَأَمِيْنِتُهُمْ وَلَامُرَّغُهُمْ فَلَبَيْنِكُنَّ ءَاذَاكَ الأَنْسَدِ. .

الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الفَهَلِكِتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آزَدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُو اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهِذِ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَا لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَهُ لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَا لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَهُ لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَهُ لِيَعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَذِي لَاللَّهُ لِيعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَا لَهُ لِيعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَهُ لِيعْفِرُ لَمُمْ وَلَا لَهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَهُ لِلللَّهِ لَلْلِكُولُولُ لِلللَّهِ لِلللَّالِمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لَللَّهِ لَللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لِللللَّهِ لَهُ لَلَّهُ لِلللَّهِ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَعْلَمْ لَوْلًا لِمُؤْمِلًا لَمُواللَّهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَكُولُهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللْمُ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لِلللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللَّهِ لَلَّهِ لَلْلَّهِ لَلللّ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ وَمِنَ الغَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا عَلِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل

الله جَهْرَةُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاحِقَةُ بِطَلْمِهِمْ . . .

﴿ لَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنِيْنَعَهُمْ وَكُغَرِهُمَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَلْمِيَّاةَ بِفَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُولُنَا غُلَفُنَّ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

﴿ وَرُسُلَا فَدَ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحَيِّلِمَا ﴿ وَكُولُهُ لِلنَّالِسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّمُثُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيبًا حَكِيمًا ﴿ وَكُانَ اللَّهُ عَرِيبًا حَكِيمًا ﴿ وَمُلْدُولِ نَا لِللَّالِمِ عَلَى اللّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّمُثُلِ وَكَانَ اللّهُ عَرِيبًا حَكِيمًا ﴿ وَمُلْدُولُ لَمُ مَنَا لِللّهِ لِيَهْدِيهُمْ طَوِيقًا

الله المدين المعرو وطلعوا ثم بالو الله ويعمر الهم ود ويهويهم طويف المستنكف أللَّمْ اللهُ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَدَا لِللهِ وَلَا الْمَلَيْهِكُهُ لَلْفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبْدَادَهِم وَيَسَتَنكِف عَنْ عِبْدَادَهِم وَيَسْتَحْبُرُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا

قال الله تعالى : ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربسع ... ﴾ [٣: النساء].

• ٦٠ ـ قال الزمخشرى : «... لأن من تخرج من ذنب أو تاب عنه، وهو مرتكب مثله، فهو غير متحرج ولا تائب لأنه إنما وجب أن يتحرج من الذنب ويتاب عنه لقبحه، والقبح قائم في كل ذنب ... (١)

قال ابن المنير: «قد ثبت أن قاعدة القدرية وعقيدتهم، أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد في العذاب وإن كان موحداً، مالم يتب عنها، فمن ثم يقولون: لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على بعضها، لأنه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر في الخلود في العذاب، ولا يفيد توحيده ولا شيء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد الذي يروم الزمخشرى تفسير الآية عليه فاحذره. أما أهل السنة فيقولون: إذا تاب العبد من بعض الذنوب كان الخطاب بوجوب التوبة من باقيها متوجها عليه، وكأنه قام ببعض الواجبات وترك القيام ببعضها، فأفادته التوبة محو المتوب عنه بإذن الله ووعده، وهو في العهدة فيما لم يتب عنه، فإن كان تفسير الآية على أنهم خوطبوا بالتحرج في حقوق النساء، والتوبة من الجور عليهن ، كما تابوا عن الحيف(٢) على اليتامي، فالأمر في ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة، والله ولى التوفيق، (٣)

# التعليـــق :

هذه المسألة، أعنى : (هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر .) ؟ للناس فيها مذهبان. الأول: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر . إذا كان المقتضى للتوبة من الآخر . أو كان المانع من المقتضى للتوبة من الآخر . أو كان المانع من أحدهما أشد . وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف، وهو المعروف عن أحمد وسائر الأثمة وإن كان بعض أصحاب الإمام أحمد حكى له رواية بعدم الصحة لكن

الكشاف (٢/٧/١).

<sup>(</sup>٢) الحَيْفُ: المَيْلُ في الحكم، والجور والظلم. انظر: لسان العرب (٦٠/٩).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/٧١١).

نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك.» (١)

الثانى: أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على آخر. قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة، والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها. وذهب إلى هذا طائفة من أهل الكلام وعليه أكثر المعتزلة (٢) وهو ظاهر كلام الزمخشرى هنا.

وقولهم هذا غير صحيح ويجاب عن ما ذكروه من أن الخشية توجب العموم بأن يقال: إنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر، وإنما يتوب مما يعلم قبحه، وأيضاً فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر، فيتوب من هذا دون ذاك ، كمن أدى بعض الواجبات دون بعض ، فإن ذلك يقبل منه (٣)

وبكل حال فالمعتزلة إنما بنوا قولهم في هذه المسألة على أصلهم الفاسد وهو أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد في العذاب، وأنه يمتنع أن يكون الرجل الواحد بمن يعاقبه الله ثم يثيبه، ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة الواحدة، وقد أحسن ابن المنير الكلام في بيان أصلهم هذا والرد عليه وأجاد في ذلك.

وابن القيم رحمه الله له رأى في هذه المسألة فقد أورد الخلاف فيها ورجع القول بأن التوبة تتبعض لأن التوبة كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها. لكنه يرى أن التوبة لا تصع من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه. بعكس مالم يكن من نوعه فإنها تصع منه، وفي ذلك يقول: «والذي عندى في هذه المسألة أن التوبة لا تصع من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه: فتصع ، كما إذا تاب من الربا، ولم يتب من شرب الخمر مثلاً فإن توبته من الربا صحيحة، أما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي الكبرى (١/٥٠٥ – ٣٠٦) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۷۹۵ – ۷۹۵)، والمغنى (۱۱٤ ۳۵۳ – ۳٦٩)، والفتاوي الكبري
 (۲) (۳۰۰/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٣٠٦/٢) .

وأصر عليه أو العكس فهذا لا تصح توبته ١٥٥٠).

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوبِــةَ عَلَى الله للذين يعملون السوء بجهــالة ثمّ يتوبون من قريب، فأولــعك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما حكيما الله عليهم، وكان الله عليما حكيما الله عليهم، وكان الله عليهما حكيما الله عليهما عليه

٢١ \_ قال الزمخشرى :«﴿ التوبة ﴾ : من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له، يعنى : إنما القبول والغفران واجب على الله تعالى لهؤلاء»(٢).

قال ابن المنيّر : «وقد تقدم في مواضع أن إطلاق مثل هذا من قول القائل : يجب على الله كذا، مما نعوذ بالله منه \_ تعالى عن الإلزام والإيجاب رب الأرباب \_ وقاعدة أهل السنة : أن الله تعالى مهما تفضل فهو لا عن استحقاق سابق، لأنهم يقولون : إن الأفعال التي يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاً، كلها خلق الله، فهو الذي خلق لعبده الطاعة وأثابه عليها، وخلق له التوبة وقبلها منه، فهو المحسن أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً. لا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله، ليستوجب على ربه المغفرة بمقتضى حكمته التي توجب عليه \_ على زعمهم \_ المجازاة على الأعمال إيجاباً عقلياً، فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق. وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسد بقوله: يجب على الله قبول التوبة، كما يجب على العبد بعض الطاعات . فنظر المعبود بالعبد، وقاس الخالق على الخلق .وإنه لإطلاق يتقيد عنه لسان العاقل، ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه، ويتعثر القلم عند تسطيره، على أن من لطف الله تعالى أن لم يجعل حاكى الكفر كافراً، ولا حاكى البدعة لضرورة ,دها والتحدير منها مبتدعاً. وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق إلا اغتناماً لفرصة التمسك على صحته بصيغة «على» المشعرة بالوجوب، فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق، ولم يجعل الله له فيها مستروحاً)(٣)، فإنا نقول معاشر أهل السنة: قد وعدنا الله قبول التوبة، المستجمعة لشرائط الصحة، ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبر، فمهما ورد

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲۷۳/۱ - ۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) مُسْتَرُوحاً: من المُسْتراح وهو المخرج . انظر: لسان العرب (٢٧/٢).

من صيغ الوجوب، فمنزل على وجوب صدق الوعد. ومعنى قولنا: (صدق الخبر واجب)، كمعنى قولنا: (حدود الله واجب)، لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئاً. ألهمنا الله الأدب في حق جلاله، وعصمنا من زيغ القول وضلاله»(١).

#### التعليـــق :

لا شك أن ألفاظ الزمخشري في هذا المعنى، ألفاظ نابية خارجة عن حدود الأدب، الذي يجب مراعاته مع المولى جل وعلا. وقد تقدم بيان بطلان معتقده هذا، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة (٢). وابن المنير قد أحسن في إنكاره عليه إطلاق هذه الألفاظ في حق الله، لكن ينبغي أن يعلم أن مذهب ابن المنير في هذه المسألة فيه خلل أيضاً. وذلك أنه ينكر أن تكون الأعمال سببا في حصول الثواب، أو أن العبد يستحق عليها الثواب من الله، بناءاً على معتقده الجبري الفاسد، الذي أساسه: أن العباد لا فعل لهم على الحقيقة، وإنما الفعل الحقيقي لله، فلما كان الفعل من الله والثواب منه، ولم يكن للعبد دور في ذلك، كان الجميع فضلاً من الله، ولا يخفي ما في هذا المذهب من معنى فاسد، يحاشي كلام الله وكلام رسوله أن يحمل عليه، والذي عليه أهل لحق في مثل هذه الألفاظ الواردة في هذه الآية وفي قوله تعالى: ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ [٧٤: الروم]، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم :«.. وحق العباد على الله

أنه حق أوجبه هو على نفسه، ولله أن يوجب على نفسه ما يشاء، والله سبحانه لا يخلف وعده لأنه الكريم الجواد.

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَعْفُر أَنْ يَشُرِكُ بِهِ وَيَغْفُر مَا دُونَ ذَلِكُ لَمْنَ يَشَاءُ، ومن

الانتصاف (۱/۸۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱٤٦ – ۱۵۰) ث

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين من رواية معاذ بن جبل رضى الله عنه . انظر: صحيح البخارى / كتاب الجهاد / باب المدليل على أن من مات على باب اسم الفرس والحمار (٢١٦/٣). وصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥٨/١).

يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ﴾ [٤٨: النساء].

**٦٢ \_ قال الزمخشرى** : «فإن قلت : قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه، وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة.. (١) .

قال ابن المنيّر: «عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة ، ومادونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له . هذا مع عدم التوبة. وأما مع التوبة فكلاهما مغفور. والآية إنما وردت فيمن لم يتب، ولم يذكر فيها توبة كما ترى، فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك ، وأثبت مغفرة مادونه مقرونة بالمشيئة كما ترى ، فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين مادونه من الكبائر، في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة، ولا يشاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين. فإذا عرض الزمخشري هذا المعتقد على هذه الآية ردته ونبت(٢) عنه، إذ المغفرة منفية فيها عن الشرك، وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة . فأما أن يكون المراد فيهما من لم يتب، فلا وجه للتفضيل بينهما بتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئة. وتعليقها بالآخر مطلقاً، إذهما سيان(٣) في استحالة المغفرة. وإما أن يكون المراد فيهما التائب، فقد قال في الشرك : إنه لا يغفر، والتائب من الشرك مغفور له، وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخر، فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة، ومع الكبائر التوبة، حتى تنزل الآية على وفق معتقده، فيحملها أمرين لا تحمل واحداً منهما: أحدهما: إضافة التوبة إلى المشيئة وهي غير مذكورة، ولا دليل عليها فيما ذكر. وأيضاً لو كانت مرادة ، لكانت هي السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلاً، ولا يمكن تعلق المشيئة بخلافها على ظنهم في العقل، فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة والموجب، وذكر ما لا مدخل له على هذا المعتقد الردىء الثانى: أنه بعد تقريره التوبة احتكم فقدرها على أحد القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جعل القرآن تبعاً للرأى \_ نعوذ

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱۹/۱ه).

<sup>(</sup>٢) نبت : من نبا الشيء عنى ينبو أي بجافي وتباعد. انظر: لسان العرب (٣٠٢/١٥).

 <sup>(</sup>٣) سيان : بمعني سواء. والسيان : المثلان. قال ابن سيده: وهما سواءان وسيان مثلان.
 انظر: لسان العرب (٤١١/١٤).

بالله من ذلك \_ وأما القدرية فهم بهذا المعتقد يقع عليهم المثل السائر : السيد يعطى والعبد يمنع» (١) لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على الكبائر إن شاء، وهم يدفعون في وجه هذا التصريح، ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح، التي هي بالفساد أجدر وأحق (٢).

#### لتعليــــق: \_

كلام ابن المنير هو المعتقد الصحيح الموافق لظاهر الآية، وقد بينت معنى هذه الآية عند الكلام عن قوله تعالى : ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ﴾ [١٢٩: آل عمران]. بما أغنى عن إعادته هنا. والله الموفق(٣).

قال الله تعالى : ﴿ ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما ۗ ﴾ [٠٧:النساء].

٣٣ \_ قال الزمخشرى : ٥.. والمعنى أن ما أعطى المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المُنعَم عليهم من الله، لأنه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم....أو أراد أن فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله ، لأنهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه..» (٤).

قال ابن المنيو: «عقيدة أهل السنة :أن المطيع لا يستحق على الله بطاعته شيئاً، وأنه مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النار، فذاك فضل من الله، لا عن استحقاق ثابت، فهم (يقرون)(٥) هذه الآية في رجائها. وأما القدرية فيزعمون : أن المطيع يستوجب على الله ثواب الطاعة، وأن المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحق، كالأجرة على العمل في الشاهد ليس بفضل، وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقه من أنواع الثواب، وصنوف الكرامة، فلما وردت هذه الآية ناطقة بأن جملة ما يناله عباد الله فضل من الله، اضطر الزمخشرى إلى ردها إلى معتقده، فجعل الفضل المشار إليه هو الزيادة التابعة

<sup>(</sup>۱) لم أعثر عليه في كتب الأمثال التي رجعت إليها.(۲) الانتصاف (۱۹/۱-۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٥١ – ١٥٤، ٢٩٢ – ٢٩٣) ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخة المعتمدة. وفي النسخة (ب) (يقرءون)، وفي (خ): «يقرون» ص (١١٦

للثواب: يعنى المستحق، ثم اتسع في التأويل فذكر وجها آخر، وهو أن يكون المشار إليه، مزايا هؤلاء المطيعين في طاعته، (وتمييزهم) (١) بأعمالهم، وجعل معنى كونها فضلاً من الله، أنه وافقهم لاكتسابها، ومكنهم من ذلك لا غير، يعنى: وأما إحداثها فبقدرهم، وهذا من الطراز الأول. والحق أن الكل أيضاً فضل من الله بكل اعتبار، لأن معتقدنا معاشر أهل السنة: أن الطاعات والأعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله، وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهم، بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات، ويثيبهم عليها، فالطاعة إذا من فضله وثوابها من فضله، فله الفضل على كل حال والمنة في الفاتحة والمآل، وكفي بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام : «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته، قيل : ولا أن إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، ﴿قُلُ بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا ﴿ [٥٠ يونس]. اللهم اختم لنا باقتفاء السنة، وأدخلنا بفضلك الحض الجنة (٢).

# التعليـــق

كلام ابن المنير كلام سديد إلا قوله : «لأن معتقدنا معاشر أهل السنة : أن الطاعات والأعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله، وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهم، بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم عليها» . فقد أجراه على قاعدة الأشاعرة في أفعال العباد: وهي أن العباد ليست لهم قدرة حقيقية مؤثرة في الفعل، وصدور الأفعال منهم إنما يكون بطريق الاقتران بفعل الله، فهو الفاعل الحقيقي والعبد إنما هو محل لذلك الفعل، وهي التي يعبرون عنها في اصطلاحهم بالكسب. (٣)

وهذه القاعدة التي أصلها الأشاعرة في هذه المسألة، ما هي إلا رد فعل لمذهب المعتزلة . فإن المعتزلة لما أخرجوا أفعال العباد من خلق الله وتقديره، وزعموا أن العباد هم

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة المعتمدة. وفي النسخة (ب) (تميزهم)، وهو الموافق لما في (خ) ص (١١٦).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۱/۱۱ه- ۵۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٣١ – ١٣٤، ١٩٣، ١٩٥-) ث. وانظر: مراجع معتقد الأشاعرة في هامش تلك الصفحات.

الخالقون لأفعالهم خيرها وشرها، ذهب هؤلاء إلى نقيضهم، وهو القول بأن العباد لا قدرة لهم على أفعالهم، وأن الفاعل الحقيقي لها هو الله لكنهم لما ألزموا بأن ذلك هو الحبر المحض. حاولوا التخلص من ذلك فابتدعوا بدعة لا تعقل وهي قولهم بالكسب، ثم راحوا يفرقون بينها وبين مذهب الجبرية، بأمور لا يوافقهم عليها جمهور العقلاء. وليس المقصود هنا مناقشة هذه الأقوال والرد عليها، فقد سبق الكلام فيها في غير هذا الموضع.

إنما المقصود: بيان تناقض هذين المذهبين ، ومخالفتهما للصواب الذى دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فإن القدرية لما قالوا: إن الإنسان هو الذى يخلق فعل نفسه، رتبوا على ذلك استحقاق الثواب عليها، وأن ذلك واجب على الله لا فضل فيه ولا منة. وجعلوا الفضل هو الزائد على هذا القدر فقط.

ثم جاء الجبرية فناقضوهم وقالوا: العبد لا تأثير له في فعله البتة، والفاعل الحقيقي هو الله، وإذا كان الأمر كذلك، فليس لفعل العبد أثر في حصول الثواب، وإنما ذلك محض تفضل وكرم من الله لأنه هو الفاعل وهو المثيب!!

ولقد جاء مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وسطا بين هذين المذهبين، فلم يوجبوا على الله شيئا كما زعمت القدرية ، لكنهم آمنوا بما وعد الله به عباده المؤمنين، وبما أوجبه هو على نفسه من أجر لمن عبده واتقاه، فإن عدم رؤية العبد لنفسه حق لا ينافى ما أوجبه الله على نفسه، فإنه الكريم الذى لا يخلف وعده كما أنهم لم ينفوا أن تكون الأعمال سبباً فى حصول الثواب كما زعمت الجبرية . بل قالوا: إن الأعمال سبب فى حصول الثواب والعقاب، كما قال تعالى فى غير ما آية : ﴿..جزاء بما كانوا يعملون ﴾ [١٧: السجدة]. لكنهم قالوا: إن هذه الأسباب لا تستقل بالحكم ، بل لا بد من عفو الله ورحمته ، فإن الله لو جازى كل بعمله، أو بما يستحق، لما نجا أحد من خلقه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ ! قال : ولا أنا، إلا أن يتغمدنى الله برحمته.) (١)

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه ص١٤٦، وانظر مناقشة هذه المسألة ص (١٤٦-١٥٠) ث.

قال ابن القيم رحمه الله في شأن هاتين الطائفتين : «وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل، وبينهما أعظم التباين، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته، وينعم من أفنى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء.... والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة ، من غير تعليل ولا سبب، ولا حكمة تقتضى هذا بالثواب وهذا بالعقاب!

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمناً لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه، تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن!! فقاتلهم الله، ما أجهلهم بالله وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده، بمنزلة صدقة العبد على العبد حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله، أحب إلى العبد وأطيب له، من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل!!

والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذى فطر الله عليه عباده، وجاءت به الرسل، ونزلت به الكتب وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب .. ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه، ولا هي على قدره بل غايتها \_ إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده، وأوقعها على أكمل الوجوه \_ أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه.. (١)..

قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءُهُمُ أُمَّرُ مَنَ الأَمْنُ أُو الْحُوفُ أَذَاعُوا بِهُ ، وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرّسُولُ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعْلَمُهُ الذّين يَسْتَنْبِطُونُهُ مِنْهُمُ، وَلُولًا فَضَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِآبُعْتُمُ الشّيطَانُ إِلاَ قَلِيلاً﴾ [٨٣:النساء].

75 \_ قال الزمخشرى: « ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ وهو إرسال الرسول، وإنزال الكتاب والتوفيق ﴿ لاتبعتم الشيطان ﴾ لبقيتم على الكفر ﴿إلا قليسلا ﴾ منكم . أو إلا اتباعاً قليلاً. »(٢)

قال ابن المنير : «وفي تفسير الزمخشري هذا نظر، وذلك أنه جعل الاستثناء من

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٩٣/١- ٩٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/١٥).

الجملة التي وليها بناء على ظاهر الإعراب، وأغفل المعنى. وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه، وليس لله عليه في ذلك فضل . ومعاذ الله أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود، وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان، فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأحيرة، فقد سلبت تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة، وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر، بأنفسهم لا بفضل الله، ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك (عليك) (١): لولا مساعدتي لك، لسلبت أموالك إلا قليلاً، كيف لم جعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب، وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله. ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من الأشياء، من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه. أما قواعد أهل السنة، فواضح أن كل ما يعد به العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل حير، مخلوق لله تعالى، وواقع بقدرته، ومنعم على العبد به، وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته، إلا أنهم لا يخالفون في أن فضل الله منسحب عليه في ذلك، لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم، ووفقه لإرادة الخير، فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأحيرة على تفسير الزمخشري، وما أراه إلا واهماً مسترسلاً على المألوف في الإعراب، وهو إعادة الاستثناء إلى ما يليه من الجمل، مهملاً للنظر في المعنى. ومن ثم اتخذ القاضي أبو بكر رضي الله عنه الاستثناء في هذه الآية إلى ما قبل الجملة الأخيرة، فطنة منه ويقظة، لأنه إمام مؤيد في نظره، مسدد في فكره، ثم اتخذ القاضي \_ رضي الله عنه \_ هذه الآية وزرة في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى الأخيرة، ظنا منه أن ذلك واجب لا يسوغ سواه، ثم يقف في عوده إلى ما تقدم خاصة . وقد بينت عند قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَرِب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة ييده ﴾ [٢٤٩: البقرة]، أن الاستثناء في هذه الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولى، ويتعذر رده

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة المعتمدة . وفي النسختين (ب) و (ع) (عليه)، وهو الموافق لما في (خ) ص (١٢١).

إلى الأخيرة، لأن المعنى يأباه،(١) وهي مؤازرة للقاضي في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة، والله الموفق٩(٢).

# التعليـــق

ذكر المفسرون في معنى الاستثناء من قوله تعالى : ﴿لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾ عدة أقوال منها:

ا ـ أنه راجع إلى الإذاعة، وتقدير الكلام :أذاعوا به إلا قليلاً. والمقصود بالقليل (المؤمنون) وهذا قول ابن عباس. واختاره ابن جرير. (٣)

٢ ـ أنه راجع إلى المستنبطين. وتقدير الكلام: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً.

وبه قال جماعة من العلماء. فالآية على هذين التقديرين، فيها تقديم وتأخير. (٤) وابن المنير حينما أنكر على الزمخشرى جعله الاستثناء من الجملة الأخيرة، إنما كان يقصد هذا المعنى (أى أن في الآية تقديماً وتأخيراً) لكن تقديره للآية يختلف عما سبق. فالتقدير عنده: ولولا فضل الله عليكم، إلا قليلاً منكم، لاتبعتم الشيطان جميعاً. فهو يريد أن يجعل القليل المستثنى هو من لم يشمله فضل الله، وهو عكس ما ذكر في القول الأول تماماً.

٣ ـ القول الثالث : أن الاستثناء راجع إلى اتباع الشيطان، فتقدير الكلام: لاتبعتم
 الشيطان إلا قليلا منكم. وفي القليل على هذا الوجه أقوال،

قيل: إنه خرج مخرج الاستثناء في اللفظ، وهو دليل على الإحاطة، وأنه لولا فضل

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٢٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/١).

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الطبرى (١٨٧/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المبير (١٤٨/٢) .

الله عليهم ورحمته، لم ينج أحد من الضلال (١)

وقيل : هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان، إلا طائفة منهم (٢)

وقيل المعنى: لولا فضل الله عليكم بإرسال النبي إليكم لضللتم إلا قليلاً منكم ، كانوا يستدركون بعقولهم معرفة الله، ويعرفون ضلال من يعبد غيره. (٣)

ولعل الزمخشرى ممن يرى هذا القول، ففى مذهبه: أن الناس متعبدون بحكم العقل قبل مجىء الشرع.(٤) والذى يظهر أن القول الأول، هو أقرب الأقوال إلى معنى الآية. وقد أورد الطبرى رحمه الله أوجه ترجيحه، وأجاب عن الأوجه الأخرى، وأكتفى هنا بالإحالة إليها في تفسيره.(٥)

والمقصود هنا: أن الزمحشرى وابن المنير، إنما يلمحان في الآية المعنى الذي يريانه مؤيدا لمعتقديهما. وهذا المعنى يتجلى باستصحاب معتقد كل منهما في أفعال العباد، مما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع (٦)

فالوجه الذي فسر به الزمخشري الآية، يتماشى مع معتقده الذي أساسه : أن العباد يخلقون أفعالهم مستقلين عن الله، وأن هدايتهم وضلالهم كذلك

أما ابن المنير فالذى ذهب إليه يؤيد معتقده الذى أساسه: أن العباد لا عمل لهم على الحقيقة، وإنما هى أفعال الله يجريها على أيديهم، فمن فعل على يديه الإيمان فذلك الفضل منه، ومن فعل على يديه الكفر فذلك الذى لم يتفضل عليه. وهذه بلا شك أقوال فاسدة، ومذاهب كاسدة ، لا مختملها الآية، ولا تدل عليها من قريب أو بعيد. والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) ، (۲) انظر: تفسير الطبرى (١٨٧/٤).

<sup>(</sup>۳) انظر، زاد المسير (۱٤٨/٢). (٤) انظر: الكشاف (۱۲۹/۱).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى : (١٨٧/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: (١٣١– ١٣٤، ١٩٣) ك. .

قال الله تعالى : ﴿ فما لكم في المنفقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ﴾ [٨٨: النساء].

**٦٥ ــ قال الزمخشرى** : « ﴿ **من أضل الله ﴾** من جعله من جملة الضلال، وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضل... (١)

قال ابن المنير: «هو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة. أما الحق، فلأن الله هو الذي خلق الضلال لمن ضل، إذ لا خالق إلا الله. وأما الحقيقة فلأنها \_ أعنى الآية \_ اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالى، فالتخيل في تخريف الفاعلية إلى التسبيب، عدول عن الحقيقة إلى الجاز. وقد علمت الباعث له على هذا المعتقد فلا نعيده (٢)

#### التعليق :

وهذا الموضع كسابقيه / الزمخشرى يفر من نسبة خلق أفعال العباد إلى الله، ويزعم أن معنى إضلال الله لمن ضل، إنما هو تسميته ضالاً، أو منع اللطف عنه حتى خلق الضلال لنفسه، وهذا إنما هو نتيجة للأصول الفاسدة التى أصلوها، وهى تسويتهم بين الإرادة والمشيئة، وبين المحبة والرضا (٣)، وقولهم : بوجوب فعل الأصلح للعباد على الله (٤) وبناء على هذه الأصول عندهم ، لا يمكن أن يضل الله أحداً أى يخلق الضلال فيه \_ لأنه لا يريد إلا ما يحبه ويرضاه ، والضلال ليس بمرض ولا محبوب فلا يريده، ثم إن فعل الأصلح للعباد على الله واجب ، فلا يمكن أن يخلق فيهم ما يخالف هذه القاعدة بزعمهم!!.

أما ابن المنيو: فيقف على النقيض تماماً، كما قد سبق بيانه في غيرما موضع، فالله عنده هو خالق الضلال، وهو فاعله أيضاً ، باعتبار أن قدرة العبد لا تأثير لها في مقدروها!! وأن المشيئة هي عين المحبة والرضا، أما أهل السنة والجماعة فقولهم في هذا

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١/١٤٥).

<sup>(</sup>٣) انسطر ص (١٩٩ – ٢٠١) ث.

<sup>(</sup>٤) انسظر: ص (۲۱۸ – ۲۱۹) ث.

الجانب، أعدل الأقوال ، وأسعدها بالدليل، فقد وفقوا بين خلق الله وتقديره ومشيئته، وبين فعل العبد فقالوا: الإضلال من الله: فهو الخالق له والمقدر له وهو كائن من العبد بمشيئة الله، أما الضلال فهو فعل العبد، والله هو الذي أقدره عليه وشاءه منه كوناً وقدراً، والعبد في ذلك له قدرة ومشيئة واحتيار لفعله هذا لأن الله لا يعاقب عبده إلا على فعله الاختياري، (١) وإضلال الله للمنافقين والكافرين، إنما هو عقوبة لهم بما كسبت أيديهم، واشتملت عليه قلوبهم. كما هو نص الآية الكريمة، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ﴿ ١٦٥: النساء ] .

77- قال الزمخسرى: ٥... هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد، والإبراق والإرعاد، أمر عظيم، وخطب غليظ، ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة (٢) .... والعجب من قوم يقرؤن هذه الآية ويرون ما فيها.... ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم، أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ... (٣)

قال ابن المنير: ﴿ وَكَفَى بَقُولُهُ تَعَالَى فَى هَذَهُ السَّورَةَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يَغْفُر أَنَ يَشُرِكُ بِهُ وَيَغْفُر مَا دُونَ ذَلْكُ لَمْ يَشَاءَ ﴾ [٤٨: النساء]. دليلاً أبلج على أن القاتل الموحد \_ وإن لم يتب \_ فى المشيئة وأمره إلى الله، إن شاء آخذه وإن شاء غفر له، وقد مر الكلام على الآية(٤)، وما بالعهد من قدم، وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية، (٥) فذلك لا يضيرهم،

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (١٠٦). وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (٧٦–٧٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث متفق عليه من رواية سعيد بن جبير رضى الله عنه عن ابن عباس رضى الله عنه ما. انظر: صحيح البخارى / كتاب التفسير/ تفسير سورة الفرقان باب قوله: « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر...» (١٥/٦). وصحيح مسلم / كتاب التفسير/ حديث رقم (٢٠) (٢٠١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف (١٩/١ه– ٢٥).

 <sup>(</sup>٥) الأشعبية: نسبة إلى أشعب الطفيلي المعروف في كتب النوادر والأدب، وهو أشعب بن جبير، المعروف بالطامع، كان يضرب المثل بطمعه ، وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب.

انظر : فوات الوفيات: (٩٩٩١١) ، ميزان الاعتدال (٢٥٨/١) ، الأعلام (٣٣٢/١).

لأنهم إنما تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، ولم يقنطوا من رحمة الله، إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون» (١)

#### التعليسق : ــ

الذى عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأثمتها: أن قتل العمد من كبائر الذنوب، وأن للقاتل الذى هذا حاله توبة، وأنه لا تنفى عنه أخوة الإيمان، وأنه إذا مات من غير توبة فهو مخت مشيئة الله.(٢)

\_ أما إن له توبة فالدليل عليه قول الله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً [٦٨٠ ٧٠ الفرقان]. وأما إنه لا تنفى عنه أخوة الإيمان، فالدليل عليه قول الله تعالى: ﴿يا أيها اللين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة..﴾ أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة..﴾ [٢٧٠ البقرة]. وقوله تعالى: ﴿وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [٩: المجرات]، وأما إنه إذا من غير توبة فهو يحت المشيئة، فالدليل عليه قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [٤٤: النساء]، فأخبر أن ما دون الشرك من الذنوب يحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بذنبه، ثم إن الموحدين لا يخلد منهم أحد في النار، بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين، وبعفو أرحم الراحمين (٣)

أما ما قاله ابن عباس، فهو اجتهاد منه رضى الله عنه، والأدلة وأقوال الجمهور من الصحابة، ومن بعدهم من الأثمة على خلافه، وقد جاء في بعض طرق الرواية عنه: «أن رجلاً جاء إليه فقال: ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لا إلى النار، فلما ذهب قال جلساؤه: ما

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: دفع إيهام الاضطراب (٨٩ ، ٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٥١ – ١٥٤، ٢٩٢ – ٢٩٣) ث.

هكذا كنت تفتينا، قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة، فما بال هذا اليوم؟ قال: إنى أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك (۱) وقد قيل: إن هذه إحدى الروايتين عنه، والمشهور عنه أن له توبة، والأول محمول منه على التغليظ، (۲) وعلى هذا يكون قوله هذا راجع إلى سبب خاص، لا أنه حكم عام كما فهمه من فهمه، وبه يتبين صواب ما قرره ابن المنير وأن كلام الزمخشرى مجانب للصواب والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ولأَصْلَتُهُم ولأَمنينَهُم ولآَمرنَهُم فليبتّكن عاذان الأنعم. ﴾ [١١٩].

77 قال الزمخشرى: ﴿ولامنينهم﴾ الأماني الباطلة: من طول الأعمار، وبلوغ الأمال، ورحمة الله للمجرمين بغير توبة ، والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة، ونحو ذلك....(٣)

قال ابن المنير: «هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن الموحد ذا الكبائر غير التائب، أمره يرجأ إلى الله تعالى، والعفو عنه موكول إلى مشيئته إيماناً وتصديقاً، بقوله في الآية المعتبرة في هذا: ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ والعجب أن هذه الآية تكررت في هذه السورة مرتين على أذن الزمخشرى، وهو مع ذلك يتصام عنها، ويجعل العقيدة المتلقاة منها من جملة الأماني الشيطانية، نعوذ بالله من إرسال الرسن (٤) في اتباع الهوى، وكذلك أيضاً عرض بأهل السنة في اعتقادهم صدق الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية، وعدد ذلك أيضاً أمنية شيطانية، وما أرى من جحد الشفاعة ينالها، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، لقد مُكر بهذا الفاضل، فلا يأمن بعده عاقل الشفاعة ينالها، فلا إلا القوم الخاسرون»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه/ كتاب الديات، (٣٦٢/٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تخریج الأحادیث والأثار فی تفسیر الکشاف / الزیلعی (۳٤٣/۱).

<sup>(</sup>۳) الكشاف (۲۱/۱ه).

 <sup>(</sup>٤) الرسن: - الحبل. وهو ما كان من الأزمة على الأنف. انظر: لسان العرب (١٨٠/١٣).
 (٥) الانتصاف (٦٦/١).

## التعليـــق : ــ

كلام ابن المنير في المسألتين هو الصواب لأنه هو الموافق لظاهر كلام الله المبين وكلام رسوله الأمين، ومذهب الزمخشرى في مغفرة ما دون الشرك من الذنوب، والشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، مذهب باطل مخالف للمتقرر في مذهب أهل الحق والدين من سلف الأمة وأئمتها المهديين، وقد ظهر ذلك مما تقدم من تعليقات(١).

قال الله تعالى : ﴿ ومن يعمل من الصَلحت من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيراً ﴿ ١٧٤: النساء].

**٦٨ ـ قال الزمخشرى** : «... وأما المحسن فله ثواب ، وتوابع للثواب من فضل الله هى فى حكم الثواب، فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب، فكان نفى الظلم دلالة على أنه لا يقع نقصان فى الفضل»(٢)

قال ابن المنير: «مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب، على بث المعتقد الفاسد فى : أن الله تعالى يجب عليه أن يثيب على الطاعات، وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل، وإلى زيادة على الواجب وهى الفضل خاصة، وهذا المعتقد هو الذى يصدق عليه أن الشيطان مناه القدرية، حتى زعموا أن لهم على الله واجباً \_ تعالى الله عن ذلك \_ إن الله لغنى عن عمل يوجب عليه حقاً، جل الله وعز، لقد نفخ الشيطان بهذه الأمنية فى أذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك ، فأجزل نصيبنا منه يا كريم، (٣)

## التعليـــق:

ادعاء الزمخشرى: أن الفضل هو ما زاد عن الثواب الواجب ادعاء باطل، وتكلف بارد، والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ترده وتبطله، كما قد سبق بيانه (٤)، وقد قابل ابن المنير هذا المذهب، بنقيضه تماماً حيث أنكر أن تكون الأعمال سبباً في حصول

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۰۱\_ ۱۰۵، ۲۲۰ ۲۲۰، ۲۳۹، ۲۲۷ - ۲۹۲ ) ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١/٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (۱۳۸ – ۱۴۲، ۳۳۴ – ۳۳۷)ث.

الثواب، بناء على أن العبد لا فعل له على الحقيقة، وإنما الفعل فعل الله والثواب من الله، فالجميع فضل من الله، وهذا تقرير باطل كسابقه. وأهل الحق جمعوا بين الأدلة، وتوسطوا بير. الجفاة والغلاة من فرق الأمة، فكانوا من الذين قصوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فإنهم جعلوا الأعمال سبباً في حصول الثواب من الله، لأن الله عز وجل قد أقامها أسباباً ، ورتب عليها مسبباتها، وأخبر عن ذلك في كتابه ، كما في قوله تعالى: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ [٤٣: الأعراف]، لكنهم مع هذا لم يغلوا في الأسباب كما فعلت المعتزلة، بل وقفوا بها عند حدود كونها أسبابا لا تغني بمفردها، بل لا بد للعبد من رحمة الله وعفوه ومغفرته، كما أن فضل الله على عبده سابغ في الأولى والآخرة، فهو الذي وفقه إلى الأعمال الصالحة في الدنيا، وامتن عليه بقبولها، والتجاوز عن التقصير فيها في الآخرة، وقبل هذا وبعد، ففضله عليه في بدنه وسائر أحواله مما لا يقدره إلا ربه وخالقه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل الجنة أحمد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ١٠٠٠ فلا تنافي بين هذا الحديث والآية السابقة إذ توارد النفي والإثبات فيهما ليس على معنى واحد، فالمنفي في الحديث استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لها كما تزعم القدرية. والمثبت في الآية كون الأعمال أسباب موصلة إليها وهو رد على الجبرية الذين ينكرون الارتباط بين الأعمال والجزاء، وأن تكون الأعمال مبب في حصوله (۲)

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الذِّينِ ءَامِنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ءَامِنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ازدادُوا كَفُرا لَم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً﴾ [١٣٧:النساء].

79 قال الزمخشرى : «نفى للغفران والهداية : وهى اللطف على سبيل المبالغة التى يعطيها اللازم، والمراد بنفيها نفى ما يقتضيهما، وهو الإيمان الخالص الثابت...وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم منجع، لا يكاد يرجى منه

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) انظر : جامع الرسائل (۱٤٥/۱– ١٥٢)

<sup>:</sup> مدارج السالكين (٢/١٩ - ٩٦).

الثبات، والغالب أنه يموت على شرحال ١١٥٥

قال ابن المنير: «وليس في هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة المستقرة، على أن التوبة مقبولة على الإطلاق، لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفر، ولو كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة والإيمان، لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذا ، وإنما يقع هذا الفصل الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمران، وهو قوله تعالى: فإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الصالون في الجمع بين هذه الآية والقاعدة، وجه آخر سوى ما تقدم في آل عمران، وهو أن يكون المراد: لن يصــدر منهم توبة فلن يكون قبول، من باب \* على لاحب لا يهتدى بمناره \* (٢) . وعلى هذا يكون خبـراً لا حكمـاً، والمخبـر عنهم من سـبق في علم الله أنه لا يتـوب من المرتدين، والله أعلم، وفي قــول الزمخشـرى: (إن الناكث للتوبة ، العائد إليها، يغلب من حاله أنه يموت بشر حال)، نقل الهروي(٤): معناه يقارف نقلر، فقـد ورد في الحديث «المؤمن مفتن تواب» (٣) . قال الهروي(٤): معناه يقارف

<sup>(</sup>١) الكشافي (١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من شعر امرئ القيس وعجزه: إذا ساقه العود الدَّيافيُّ جرجرا انظر: لسان العرب انظر: لسان العرب الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع. انظر: لسان العرب (٧٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية على بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب، انظر: مسند الإمام أحمد (٨٠/١) قال الألباني الحديث موضوع انظر ضعيف الجامع (١٧٠٥)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (٩٦).

<sup>(</sup>٤) لعله يقصد بالهروى : عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير أبو ذر، الأنصارى العمروى، المالكي، عالم بالحديث، من الحفاظ من فقهاء المالكية ، يقال له ابن السماك سمع الحديث من شيوخ عدة بهراة ، وبغداد ، ودمشق ومصر، وحدث بخراسان وبغداد والحرم. كان على مذهب مالك، ومذهب الأشعرى، أخذ ذلك عن القاضى أبى بكر الباقلاني، وبثه بمكة، ومات بها سنة (٤٣٤) هـ. له تصانيف منها: تفسير القرآن ، المستدرك على الصحيحين ، والسنة والصفات. انظر: تبيين كذب المفتري (٢٥٥ منها: تفسير أعلام النبلاء (٥٥٤/١٧)، طبقات المفسرين / للداودي (٢٦٦/١)، الأعلام (٢٦٩/٣).

الذنب لفتنته، ثم يعقبه بالتوبة.» (١)

التعليـــق نــ

والأمر في هذه الآية هو كما ذكر ابن المنير، فإنها لا تعارض قاعدة قبول التوبة، لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء الكفار، هو ازياد الكفر. أما آية آل عمران، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ كَفُرُوا بَعْدُ إِيمَانُهُم ثُم ازدادوا كَفُرا لَنْ تَقْبُلْ تُوبِتُهُم ﴾، فقد ذكر العلماء أوجها في معناها (٢):

ا\_ إن معناها : إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت ، فتابوا حينقذ، وهذا التفسير يشهد له ، قوله تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار﴾ [١٨: النساء]، ويشهد له أيضاً: أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله : ﴿ثم ازدادوا كفرا ﴾ فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها(٣).قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ﴿وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب هنا»(٤).

٢ وقال بعض العلماء : معنى ﴿ لن تقبل توبتهم ﴾ لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ﴾ [١٣٧:النساء] .(٥)

وهذا الوجه استظهره. ابن المنير في كلامه السابق عن الآية، وهو وجه قوى وتكون الآية من باب الخبر لا الإنشاء .

٣ ـ وهنا قول ثالث : اختاره ابن جرير رحمه الله : وهو أن المراد بالذين كفروا هنا من اليهود. والمعنى:

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٢٤٦/١)، ودفع إيهام الاضطراب (٥٨- ٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: دفع ايهام الاضطراب (٩٥).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: أضواء البيان (٢٤٦/١)

إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في كفرهم ، لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم، حتى يتوبوا من كفرهم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَأُولِنَكُ هُمُ الضَّالُونُ ﴾ ، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال، وعدم قبولها حينئذ.(١)

والذى يظهر : أن الوجه الأول هو الأقرب للصواب، بدليل ما ذكر من آيات مقيدة للإطلاق في هذه الآية، وقد استظهر هذا القول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وذكر أنه أقرب الأقوال عنده(٢) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿لا يحبِّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً ﴾ [١٤٨: النساء].

٧٠\_ قال الزمخشرى : « ﴿إلا من ظلم﴾ إلا جهر من ظلم ، استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله جهر المظلوم...»(٣).

قال ابن المنيو: «ووجه التغاير أن الظالم لا يندرج في المستثنى منه، كما أن الله تعالى مقدس أن يكون في السموات أو في الأرض، فاستحال دخوله في المستثنى منه، وكذا لا يندرج المستثنى في المستثنى منه، في قولك: ما جاءني زيد إلا عمرو، وكلام الزمخشرى في هذا الفصل، لا يتحقق لي منه ما يسوغ مجازيته فيه، لإغلاق عبارته، والله أعلم بمراده» (٤)

#### التعليـــق :

قول ابن المنير هنا: إن الله تعالى مقدس أن يكون في السموات أو في الأرض ، قول

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٣٤٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مناقشة هذه المسألة في دفع إيهام الاضطراب: (٥٧ – ٥٩).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١/١٨٥).

باطل مبنى على قاعدة الأشاعرة الفاسدة في نفى العلو والفوقية (١). وهي قاعدة باطلة، تردها الأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة، الدالة على علو الله على خلقه ومباينته لهم.

والذي عليه أهل الحق في هذه المسألة: أن الله تعالى بائن من خلقه، فوق سمواته مستو على عرشه، وأدلته على هذا المعنى أكثر من أن تخصى (٢)

والمقصود هنا إنما هو التنبيه على هذه المغالطة، التي ذكرها ابن المنير هنا، أما مناقشة هذه المسألة، وبيان أدلتها، فسيأتي مستوفى في موضعه بمشيئة الله (٣)

قال الله تعالى : ﴿ يسئلك أهل الكتب أن تنزّل عليهم كتباباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصباعقة بظلمهم ... ﴾ [١٥٣: النساء].

٧١ قال الزمخشرى : « ﴿بظلمهم﴾ بسبب سؤالهم الرؤية، ولو طلبوا أمرا جائزاً لم سموا ظالمين، ولما أحذتهم الصاعقة، كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء الموتى، فلم يسمه الله ظالماً ولا رماه بالصاعقة. فتبا (٤) للمشبهة ورمياً بالصواعق.»(٥)

قال ابن المنير: «وهذا من المواضع التي استولى عليه فيها الإغفال، ولوّح (٦) به اتباع هواه إلى مهواة الضلال، لأنه بني على أن الظلم المضاف إليهم، لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية، وهي محال عقلاً دنيا وآخرة على زعم القدرية، لما يلزم عندهم لو قيل بجوازها من اعتقاد التشبيه، فلذلك سمى أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها في

<sup>(</sup>۱) انظر مذهبهم في ذلك في المصادر التالية: أساس التقديس (٣٠- ٩٢)، المواقف (٢٧٠)، شرح جوهرة التوحيد (٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحموية (٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٤٤٢ – ٥١٥) ث .

<sup>(</sup>٤) تباً: من تَبُّ تباباً وتبيه: قال له تباً، أى لزمه الله خسراناً وهلاكاً. انظر: لسان العرب (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (١/٤٨٥ - ٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) لوح : قال في اللسان: «ألاح بثوبه ولوح به: أحذه بيده من مكان بميد وأداره ولمع به ليريه من يحب أن يراه. وكل من لمع بشيء وأظهره فقد لاح به ولوح؛ (٥٨٦/٢).

الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة، وغفل عن كون اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام خصوصية علقوا إيمانهم بها، ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتباره فقالوا: ﴿ لَن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ [٥٥: البقرة] فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم ظلماً، ألا ترى أن الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً من السماء، أو حتى تفجر الأرض، أو يكون لك بيت من زخرف، كيف هم من أظلم الظلمة، وإن كانوا إنما طلبوا أموراً جائزة، ولكنهم اقترحوا في الآيات على الله، وحقهم أن يسندوا إيمانهم عن كون المقترح ممتنعاً عقلاً، والعجب بتنظير هذا السؤال لو كان المسئول جائزاً، كسؤال إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشرى، غفلة منه عما انطوى عليه سؤال كسؤال إبراهيم عن إحياء الموتى على نوعم الزمخشرى، غفلة منه عما انطوى عليه سؤال المراجية الملاعين من محض الكفر والإصرار عليه في قولهم: ﴿ لن نؤمن لك﴾ فصدروا كلامهم بالجحد والنفى، وأما دعاء الزمخشرى على أهل السنة بالنب والصواعق، فالله أعلم أى الفريقين أحق بها، ويكفيه هذه الغفلة التى تنادى عليه باتباع الهوى الذى يعمى ويصم، نسأل الله العصمة من الضلالة والغواية» (١))

# التعليــق : ــ

ليس الأمر كما قال الزمخشرى، والصواب فيما قاله ابن المنيّر. وإنما الزمخشرى يحاول في مواطن كثيرة أن يتعسّف (٢) معنى الآيات لخدمة معتقده، وهو ما فعله هنا حيث إن مذهبه نفى جواز رؤية الله في الآخرة، فجعل من هذه الآية دليلاً له على منع جوازها مطلقاً، بزعم أن الله إنما عاقبهم لأنهم طلبوا ماليس بجائز عليه، والصحيح أن قوله هذا قول باطل، وقد أجاد ابن المنير في رد زعمه هذا، وبيان المقصود الصحيح من الآية بما لا مزيد عليه والله الموفق، وهذه المسألة أعنى (الرؤية) قد تقدم الكلام على

الانتصاف (١/١٥).

 <sup>(</sup>٢) يتعسف : من العسف وهو ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية انظر: لسان العرب (٢٤٥/٩).

جوانب منها في غير هذا الموضع (١)

قال الله تعالى : ﴿فِهِمَا نَقْصُهُم مِّيْ قَهُم وكَفُرهُم بايت الله وقتلهم الأنبياء بغير حقّ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليالا [٥٥٥: النساء].

٧٧- قال الزمخشرى: «فإن قلت: هلا زعمت أن المحذوف الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله: ﴿بل طبع الله عليها﴾ فيكون التقدير: فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم؟ قلت: لم يصح هذا التقدير لأن قوله: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾ رد وإنكار لقولهم: ﴿قلوبنا غلف﴾ فكان متعلقاً به، وذلك طبع الله عليها بكفوهم؛ ﴿قلوبنا غلف أن الله خلق قلوبنا غلف أى فى أكنة لا يتوصل أنهم أرادوا بقولهم: ﴿قلوبنا غلف﴾ أن الله خلق قلوبنا غلفاً ، أى فى أكنة لا يتوصل إليها شىء من الذكر والموعظة، كما حكى عن المشركين: ﴿وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم﴾ [٧٠: الزخرف]، وكمذهب الجبرة أخزاهم الله، فقيل لهم : بل خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهم، فصارت كالمطبوع عليها، لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذكر، ولا متمكنة من قبوله ... (٢٠).

قال ابن المنير: «هؤلاء قوم زعموا أن لهم على الله حجة بكونه خلق قلوبهم غير قابلة للحق، ولا متمكنة من قبوله، فكذبهم في قولهم لأنه خلق قلوبهم على الفطرة، أى أن الإيمان وقبول الحق من جنس مقدورهم، كما هو من جنس مقدور المؤمنين، وذلك هو المعبر بالتمكن، وبخلقهم ميسرين للإيمان، متأتياً منهم قبول الحق، قامت عليهم حجة الله، إذ يجد الإنسان بالضرورة الفرق بين قبول الحق والدخول في الإيمان، وبين طيرانه في الهواء ومشيه على الماء، ويعلم ضرورة بأن الإيمان ممكن منه، كما يعلم أن الطيران غير ممكن منه عادة، فقد قامت الحجة وتبلجت \_ ألا لله الحجة البالغة \_ فمن مذا الوجه اتجه الرد عليهم، لا كما يزعمه الزمخشرى من أن لهم قدرة على الإيمان علم علحقونه بها لأنفسهم ويقرونه في قلوبهم، وتلك القدرة موجودة سواء أوجد الفعل أم لا،

<sup>(</sup>۱) انظر: (۲۲۷– ۲۳۳، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۸) ث.

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱/٥٨٥– ٨٥٥).

كالسيف المعد في يد القاتل للقتل سواء وجد أو لا، وأن هذه القدرة التي هي كالآلة للخلق على زعمه يصرفها العبد حيث شاء في إيمان وكفر، وافق ذلك مشيئة الله أو لا، وأن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مشيئة الله تعالى، فلذلك يعرض الزمخشرى بأهل السنة، القائلين: بأن الله تعالى لوشاء من عبدة الأوثان أن لا يعبدوها لما عبدوها ، وتسميتهم لذلك مجبرة، ويجعل قوله تعالى: ﴿وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم ﴾ [٢٠: الزخرف]. رداً على الأشعرية كما هو رد على الوثنية، ويغفل عن النكتة التي نبهنا عليها، وهي: أن الرد على الوثنية بذلك لم يكن إلا لأنهم ظنوا أن هذا المقدار يقيم لهم الحجة على الله، ولذلك قال تعالى عقيب ذلك : ﴿قَلَ فَلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ [١٤٩:الانعام] ، فأوضح الله تعالى أن الرد عليهم لم يكن لقولهم: إن الله لو شاء لهداكم أجمعين، ولكن إنما كان الرد لظنهم أن ذلك يكن لقولهم: إن الله بقوله: ﴿فَلله الحجة البالغة ﴾ . فهذا التقرير هو الإيمان المحض والتوحيد حجة على الله بقوله: ﴿فَلله الصراح فخزى، نعوذ بالله منه (١).

#### التعليـــق : ــ

هذه الآية كشبيهاتها من الآيات التي ورد فيها (أن الله أضل الكافرين، أو جعل على قلوبهم أكنة، أوصرفها عن الإيمان) لم يهتد الزمخشرى ولا ابن المنير فيها إلى الصواب، بل أولها كل واحد منهما حسب ما يوافق معتقده، وقواعد مذهبه. (٢)

فالزمخشرى يفر من اعتقاد: أن الله هو الذى يخلق الطبع، فيمن استحق ذلك ، وأن ذلك بمشيئة الله وإرادته بناء على قاعدته في أفعال العباد، والصلاح والأصلح، فيؤول معنى الطبع على قلوب الكفار بأنه: خذلها ومنعها الألطاف حتى صارت كالمطبوع عليها!

أما ابن المنير : فيثبت أن الطبع مخلوق لله كائن بمشيئته وإرادته، لكن العبد ليس لقدرته تأثير في اكتساب ذلك أو منعه، بل ذلك كله محض خلق الله وفعله. لأن الله

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۱/۸۸).

<sup>(</sup>٢) انظر الرد عليهم في المواضع الآتية (١٧٣ - ١٧٦) ث.

هو الفاعل الحقيقى لأفعال العباد عنده!! ومع هذا فالكافر الذى هذا حاله \_ أى المطبوع على قلبه \_ مكلف بالإيمان على مذهب ابن المنير وغيره من الأشاعرة، في جواز تكليف مالا يطاق للاشتغال بضده .

وفى الحقيقة أن الآية ليس فيها دليل لأحد من الفريقين أعنى ـ القدرية والجبرية \_ بل على العكس هي دالة على بطلانهما وفسادهما ووجه ذلك : \_

إن الآية الكريمة: فيها إنبات أن الطبع على قلوب الكافرين هو من فعل الله وخلقه وتقديره، وهذا فيه رد على القدرية النفاة (من المعتزلة وغيرهم) الذين يزعمون أن الله لا يمكن أن يخلق ما فيه شر أو خلاف الأصلح للعباد بزعمهم، ويخرجون هذا الأمر عن قدرة الله وإرادته.

كما أن فيها إثبات: أن الطبع على قلوبهم إنما كان بسبب كفرهم وإعراضهم، واستبدالهم الكفر بالإيمان، ففيه إثبات القدرة، والإرادة والاختيار، لهؤلاء الكفار على عملهم هذا، وهذا فيه رد على الجبرية ومن وافقهم. وبناء على هذا التقدير فليس للكافرين الذين طبع على قلوبهم حجة على الله . فإن الله خلقهم قادرين مختارين، فلما اختاروا الكفر على الإيمان طبع الله على قلوبهم بسبب ذلك الاختيار، فوقع بذلك ما سبق به علم الله الأزلى وتمت به كتابته ومشيئته (۱) . والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ورسلا قد قصصنهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما (١٦٤ النساء].

۷۳ ـ قال الزمخشرى : « ... ومن بدع التفاسير أنه من الكلم(٢)، وأن معناه : جرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن (٣)

قال ابن المنير: «وإنما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة، لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات، إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام، لا

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۷٦ – ۱۷۷) ث.

 <sup>(</sup>٢) الكلّم : الجرح، والجمع كُلُوم وكلام . انظر : لسان العرب (١٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٩١/١).

بذات الله تعالى، فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس، إبطال خصوصية موسى عليه السلام في التكليم، إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاً، قائمة ببعض الأجرام، وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف، حتى المشرك الذى قال الله فيه: ﴿حتى يسمع كلام الله ﴾ [٦: التوبة]. فيضطر المعتزلي إلى إبطال الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح. وصدق الزمخشرى: إنه من بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم، ولا يبين بها إلا الوهم، والله الموفق». (١)

# التعليــق : ـ

كلام الله من المسائل التى غلطت فيها المعتزلة والأشاعرة على حد سواء، فالمعتزلة أنكروا أن يكون الله متكلم بكلام يقوم بذاته، وزعموا أن كلامه لا بد أن يقوم بغيره من الأجسام،أما هو فلا يمكن أن يصدر منه كلام، لأنه لو صدر منه كلام، لكان محلاً للحوادث بزعمهم، ولا يخفى ما فى قولهم هذا من الفساد، وقد قابلهم الأشاعرة فى معرض الرد عليهم، بمذهب يشابه مذهبهم فى البطلان فزعموا : أن الكلام إنما هو ما كان قائماً بذاته تعالى، ولا تعلق له بقدرته، ومشيئته. وأنكروا أن يكون بحرف وصوت!! هذا هو مجمل القولين فى هذه المسألة بينت ذلك لمعرفة حقيقة كلام الزمخشرى وابن المنير فى هذا الموضع، وهو المقصود هنا أما مناقشة هذه المسألة وبيان القول الحق فيها بأدلته، فسيأتى مستوفى فى موضعه إن شاء الله . (٢)

قال الله تعالى: ﴿ رسالاً مبشرين ومنذرين لفلا يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل، وكان الله عزيزا حكيما ﴾ [١٦٥: النساء].

24\_ قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل، وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي يكون النظر فيها موصل إلى المعرفة، والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة، ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت: الرسل منبهون عن الغفلة، وباعثون على النظر...فكان

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۸۲ – ۱۹۸۸ ، ۲۹۱ – ۱۹۳۳) ث .

إرسالهم إزاحة للعلة، وتتميماً لإلزام الحجة... ١٠١٠.

قال ابن المنير: «قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين ، تجرهم ومجرؤهم إلى إثبات أحكام الله تعالى بمجرد العقل، وإن لم يبعث رسولاً، فيوجبون بعقولهم، ويحرمون ويبيحون على وفق زعمهم، ومما يوجبونه قبل ورود الشرع : النظر في أدلة المعرفة ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب ، فمن ثم يلزمون بعد خبط وتطويل، أن من ترك النظر في الأدلة قبل ورود الشرع، فقد ترك واجباً استحق به التعذيب، وقد قامت الحجة عليه في الوجوب وإن لم يكن شرع، وإذا تليت عليهم هذه الآية وهي قوله: ﴿وَسُلاَّ مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [١٦٥: النساء]، وقيل لهم أما هذه الآية تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بإرسال الرسل لا بمجرد العقل، فما تقولون فيها؟ صمّت حينتذ آذانهم وغبروا (٢) في وجه هذا النص، وغيروه عما هو موضوع له، فقالوا: المراد أن الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعثها بالعقل، كما أجاب به الزمخشري، وقريباً من هذا التعسف يقولون إذا ورد عليهم قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مَعَدُبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ ا رسولا ﴾ [١٥: الإسراء]. وربما يدلس على ضعفة المطالعين لهذا الفصل من كلام الزمخشري قوله: إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرسل، وبذلك تقوم الحجة فنظن أن ذلك جار على سنن الصحة، إذ المعرفة باتفاق، والتوحيد بإجماع ، إنما طريقه العقل لا النقل الذي يلبس عليه أن النظر في أدلة التوحيد هو فعل المكلف ليس بالحكم الشرعي، بل الحكم وجوب النظر، والمعرفة متلقاة من العقل المحض، والوجوب متلقى من النقل الصرف، وبه تقوم الحجة ، وعليه يرتب الجزاء، والله سبحانه ولى التوفيق والمعونة»(٣).

# التعليـــق : ــ

قد تقدم الكلام على هذه المسألة، وبيان الأقوال فيها ومناقشتها، وبيان الرأى

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٢) غبروا : من الغبار وهو التراب إذا ثار وعلا. انظر: لسان العرب (٤/٥).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٩١/١).

الصحيح بأدلته(١)، والذى بجدر الإشارة إليه فى هذا الموضع: أنه انبنى على قول المعتزلة بالحسن والقبح العقليين: قولهم: بأن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة (التى دل العقل على قبحها) ولو لم يبعث الله إليهم رسولاً.

وهذا خلاف النصوص التي دلت على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع، فإن كون الفعل في نفسه قبيحاً، لا يلزم أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة ، إذا لم يرد الشرع بذلك ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبَعَثُ رَسُولًا﴾ [١٥:الإسراء].

وقال تعالى : ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [١٦٥: النساء] .

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ... لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ( ٢ ) .

والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة، ترد على من قال: إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول يرسل إليهم .(٣)

كما أن أحكام الأفعال (من إيجاب وتخريم وأمر ونهى) إنما تستفاد من خطاب الشرع، فالله حرم المحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات فوجبت، فمعناه شيئان: إيجاب وتخريم، وذلك كلام الله وخطابه، والثانى: وجوب وحرمة، وذلك صفة للفعل، والله تعالى حكيم، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما فى الأمر والنهى، والمأمور والمحظور، من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل ، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الشرع (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر ص(۲۰۸ – ۲۱۲، ۲۱۹ – ۲۲۱، ۲۱۰ – ۲۱۷) ث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية المغيرة رضى الله عنه واللفظ له / كتاب التوحيد/ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله (١٧٤/٨). ومسلم فى صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه / كتاب التوبة / باب غيرة الله وغريم الفواحش (٢١١٤/٤).

<sup>- (</sup>٣) (٤) انظر: مجموع الفتاوي (٤/٤٣٤ - ٤٣٥).

وأدلة التوحيد وإن كانت موجودة في الكون، ويستطيع العقل أن يستقل بمعرفة الكثير منها، إلا أن الحجة لا تقوم على البشر بمجرد تلك المعرفة، كما زعم الزمخشرى ولا يثبت بها حكم شرعى، ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، قبل إرسال الرسل. وإنما قامت الحجة على الناس وتبينت لهم أحكام الأفعال عن طريق الرسل.

قال الله تعالى : ﴿إِنْ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً [١٦٨] النساء].

٧٥ قال الزمخشرى: « ﴿ كفروا وظلمو﴾ جمعوا بين الكفر والمعاصى، وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر لأنه لا فرق بين الفريقين، في أنه لا يغفر لهما إلا بالتوبة!!»(١)

قال ابن المنيو: «يعدل من الظاهر، لعله يتروح إلى بث طرف من العقيدة الفاسدة في وجوب وعيد العصاة، وأنهم مخلدون تخليد الكفار، وقد تكرر ذلك منه، وهذه الآية تنبو عن هذا المعتقد، فإنه جعل الفعلين \_ أعنى الكفر والظلم \_ كليهما صلة للموصول المجموع، فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحاده، ألا تراك إذا قلت: الزيدون قاموا. ، فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع ، فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر لزم فيه ذلك ضرورة. والله الموفق (٢).

#### التعليـــق : ــ

ليس للزمخشرى دليل من الآية على ما ذهب إليه في قوله: (بأن أصحاب الكبائر داخلون في هذه الآية) والصواب هو ما ذكره ابن المنير من أن الآية واردة فيمن وقع منه كلا القولين معلّاً عنى الكفر والظلم هذا الذي يفيده ظاهر الآية ، ثم إن لفظ الظلم (كلفظ الشرك والكفر) منه أكبر وأصغر.

فالأكبر منه كما في قوله تعالى: ﴿إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ [١٣: لقمان].

والأصغر كما في قوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۱،۹۳–۹۹۵). (۲)الانتصاف (۲/۱،۹۵).

ظالم لنفسه ومنهم مقتصد .... (٢٢: فاطر]. وقوله تعالى : ﴿وَمِن يَتَعَدّ حَدُودُ اللّهُ فَاوِلْنَكُ هُمُ الظّلُون (٢٢٠: البقرة]. والظلم في الآية قد يراد به الأول ، فلا نزاع أنه لا يغفر إلا بالتوبة، وقد يراد به الثاني وعند ذلك فلابد من القول: أن هؤلاء وقع منهم كلا الفعلين (الكفر والمعاصي) مجتمعة لأنه قد تقرر في معتقد أهل السنة والجماعة، أن المعاصي فيما دون الشرك والكفر، إذا مات مرتكبها من غير توبة، فهو تحت المشيئة (إن شاء عذبه) ولا يجزم بأنه غير مغفور له، كما زعمه الزمخشري، وانظر مناقشة هذه المسألة فيما تقدم (١)

قال الله تعالى : ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملئكة المقرّبون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً [١٧٧: النساء].

٧٦\_ قال الزمخشرى: «لن يأنف ولن يذهب بنفـسـه عـزة... ﴿ولا الملائكة المقربون﴾ ولا من هو أعلى منه قـدراً، وأعظم منه خطراً، وهم الملائكة الكروبيـون (٢) الذين حول العرش... (٣).

قال ابن المنير: «وقد كثر الاختلاف في تفضيل الأنبياء على الملائكة، فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء، وذهب القاضى أبو بكر منا والحليمي(٤) وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة، واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل الملائكة من حيث الوجه الذي استدل به الزمخشري، ونحن بعون الله نشبع القول في المسألة من حيث الآية فنقول : أورد الأشعرية على الاستدلال بها أسئلة :

<sup>(</sup>۱) انظ: ص (۱۵۱- ۲٤۲، ۱۵۶) ث.

 <sup>(</sup>۲) الكروبيون: سادة الملائكة ، منهم جبريل ، وميكائيل، وإسرافيل. وهم المقربون، وقيل هم: حملة العرش.
 انظر : لسان العرب (۷۱٤/۱)، وانظر: الحبائك في أخبار الملائك (۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/٤٥٥ - ٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) هو القاضى العلامة ، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر، أبو عبد الله ، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الشافعى. كان متفنناً، سيال الذهن، مناظراً، طويل الباع فى الأدب والبيان ولد سنة (٣٣٨) هـ ببخاري وقيل بل ولد بجرجان. وتوفى سنة (٤٠٣) هـ. له مصنفات نفيسة منها: منهاج الدين فى شعب الإيمان، وآيات الساعة وأحوال القيامة. انظر: اللباب (٣١٣/١)، وفيات الأعيان (١٣٧/٢)، سير أعلام النبلاء (٢٣١/١٧)، شذرات الذهب (١٣٧/٣).

أحدها: أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام، أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام، فلا يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن كل واحد من آحاد الأنبياء أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة، وبين طائفتنا في هذا الطرف خلاف.

السؤال الثانى: أن قوله : ﴿ ولا الملائكة المقربون ﴾ صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة، فهذا يقتضى كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح، ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح، وفي هذا السؤال أيضاً نظر، لأن مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة، فقد يقال: يلزم القول بأنه أفضل من الكل، كما أن النبى عليه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل واحد من آحاد الأنبياء كان أفضل من كلهم، ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى، وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلين، وادعى أنه لا يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة، ولم يثبت عنه هذا القول، ولو قال أحد فهو مردود بوجه لطيف ، وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل في الجنة، والأحاديث متوافرة بذلك، وحينشذ لا يخلو، إما أن ترفع درجة واحد من المفضولين على من اتفق على أنه أفضل من كل واحد منهم، أو لا ترفع درجة أحد منهم عليه، لا سبيل إلى الأول، لأنه يلزم منه رفع المفضول على الأفضل، فتعين الثانى منهم عليه، لا سبيل إلى الأول، لأنه يلزم منه رفع المفضول على الأفضل، فتوت أفضليته على المجموع ح ضرورة ، فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعاً.

الشالث: أنه عطف الملائكة على المسيح بالواو، وهى لا تقتضى ترتيباً، وأما الاستشهاد بالمثال المذكور على أن الثانى أبداً يكون أعلى رتبة، فمعارض بأمثلة لا تقتضى ذلك، كقول القائل: ما عابنى على هذا الأمر زيد ولا عمرو. قلت: وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياً(١)، فإن هذا الترتيب وجه الكلام، والثانى أدنى وأخفض درجة، ولو

<sup>(</sup>۱) الذمى : هو المعاهد، وسمى بذلك لأنه أعطى الأمان على ذمة الجزية التي تؤخذ منه – انظر لنسان العرب. (۲۲۱/۱۲).

ذهبت تعكس هذا، فقلت: لا تؤذ ذمياً ولا مسلماً ليجعل الأعلى ثانياً ، لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة، وهذا المثال بين ما يورد في نقض القانون المقرر، ولكن الحق أولى من المراء ، وليس بين المثالين تعارض، ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاء فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة، وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى، وفي مواضع تأخيره، وتلك النكتة مقتضى البلاغة النائي عن التكرار والسلامة عن النزول ، فإذا اعتمدت ذلك فمهما أدى إلى أن يكون آخر كلامك نزولاً بالنسبة إلى أوله، أو يكون الآخر مندرجاً في الأول قد أفاده، وأنت مستغن عن الآخر، فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى، واستئنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأول، مثاله الآية المذكورة، فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة، لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه، لأنه إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً لله غير مستنكف من العبودية، لزم من ذلك أن من دونه في الفضيلة أولى أن لا يستنكف عن كونه عبداً لله وهم الملائكة على هذا التقدير، فلم يتجدد إذا بقوله: ﴿ولا الملائكة المقربون﴾ إلا ما سلف أول الكلام، وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة ، فإنك ترقيت من تعظيم الله تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبداً له، إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك، وليس يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضل، فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة، إذ لم يستلزم الأول الآخر، فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فؤائده وتتزايد، وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيز، لأنه الغاية في البلاغة، وبهذه النكتة يجب أن تقول : لا تؤذ مسلماً ولا ذمياً، فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية، لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلم، فقد يقال: ذاك من خواصه، احتراماً للإسلام. فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصية، فإذا قلت: ولا ذمياً، فقد جددت فائدة لم تكن في الأول ، وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى إلى النهي عن أكثر منه، ولو رتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياً، فهم المنهى أن أذى المسلم أدخل في النهي، إذ يساوي الذمي في سبب الاحترام وهو الإنسانية مثلاً ، ويمتاز عنه بسبب أجل وأعظم وهو الإسلام، فيقنعه هذا النهى عن مجديد نهى آخر عن أذى

المسلم، فإن قلت: ولا مسلماً، لم مجدد له فائدة، ولم تعلمه غير ما علمه أولا، فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأخيره، ولا يميز لك ذلك إلا السياق، وما أشك أن سياق الآية يقتضي تقديم الأدنى وتأحير الأعلى، ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [٢٣: الإسراء]، استغناء عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقدير الأدني، ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد نهياً عن أعلى من التأفيف والإنهار، لأنه مستغنى وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواها ﴿ما فوطنا في الكتاب من شيء ﴾ [٣٨: الانعام]، ولما اقتضى الإنصاف تسليم مقتضى الآية لتفضيل الملائكة، وكانت الأدلة على تفضيل الأنبياء عتيدة عند المعتقد لذلك ، حمع بين الآية وتلك الأدلة بحمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف ، وذلك أن تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش، وسعة التمكن والاقتدار، قال: وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية، لأن المقبصود الرد على النصاري في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام، مستندين إلى كونه أحيى الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص، وصدرت على يديه آثار عظيمة حارقة، فناسب ذلك أن يقال: هذا الذي صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى، بل من هو أكثر حوارق وأظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من جملتهم جبريل عليه السلام، وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه، فقلب عاليها سافلها، فيكون تفضيل الملائكة إذا بهذا الاعتبار، لا خلاف أنهم أقوى وأبطش، وأن حوارقهم أكثر، وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء، وليس في الآية عليه دليل، ولما كان أكثر ما لبس على النصاري في ألوهية عيسي كونه مخلوقاً أي موجوداً من غير أب، أنبأنا الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله، بل ولا الملائكة المخلوقين من غير أب ولا أم، فيكون. تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسي، ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسي بآدم عليهما السلام، فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من قدرته بالأعجب، إذ عيسي، مخلوق من أم، وآدم من غير أم ولا أب، ولذلك قال: ﴿ حَلَقَهُ مِن تُرَابُ ثُم قَالَ لَهُ كُنَّ فيكون﴾ [٩٥: ال عمران]، ومدار هذا البحث على النكتة التي نبهت عليها، فمتى استقام

اشتمال المذكور أياما على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأى طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد، فقد استد النظر وطابق صيغة الآية ، والله أعلم . وعلى الجملة فالمسألة سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذى لا يحتمل تأويلاً ووجوده عسر، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما أحسن تأكيد الزمخشرى لاستدلاله ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربون، ومن ثم ينشئ ظهور من فصل القول في الملائكة والأنبياء ، فلم يعمم التفضيل في الملائكة ولا في الأنبياء، بل فضل ثم فصل ، وليس الغرض إلا ذكر محامل الآية، لا البحث في اختلاف المذاهب، والله الموفق» (١).

#### التعليـــق : ــ

قد تكلم الناس فى المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر، واشتد النزاع فيها بين المتأخرين من المعتزلة والأشاعرة . وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحى البشر والأنبياء فقط على الملائكة .(٢)

وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة .(مذهب الزمخشرى) (٣) . وأتباع الأشعرى على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء (مذهب ابن المنير) .

ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك بشيء، وحكى عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة .(٤) ومن الناس من فصل تفصيلاً آخر فقال : أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما بينهما، والموكلون ببني آدم فصالحو البشر والأنبياء أفضل منهم، وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم، وربما خص بعضهم نبينا صلى الله عليه وسلم، واستثناؤه من عموم البشر، إما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكة، أو على المدبرين منهم أمر العالم .(٥)

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/١٩٥ – ٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (٤٣٩)، وشرح الطحاوية (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) كالرازى انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين / الرازى (٢٢١)، أصول الدين/ الرازى (١٠١)، المواقف (٣٦٧)، شرح المقاصد (٦٢١- ٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوي (٣٥٦/٤ - ٣٥٧)، وانظر: شرح الطحاوية (٢٧٥، ٢٧٦).

قال ابن أبى العز(١): في شرحه للطحاوية \_ بعد أن ذكر أقوال الناس في هذه المسألة : «وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة، لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني .... وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم ! أو : أن بعض الملائكة خدام بني آدم !!.

والتفضيل \_ إذا كان على وجه التنقص، أو الحمية والعصبية للجنس \_ لا شك في رده... والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنة ... والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل، لا على الأفضلية ولا نزاع في ذلك، (٢) ثم نقل كلاماً للشيخ تاج الدين الفزاري (٣) رحمه الله من آخر كتابه المسمى: (الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك)، قال : (اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام، التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الأثمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه، لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب (٤).

<sup>(</sup>۱) هو على بن على بن محمد بن أبى العز، الحنفى الدمشقى: فقيه، كان قاضى القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية ثم بدمشق. وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقى ولد عام (۷۳۱) هـ، وتوفى عام (۷۹۲) هـ. له كتب منها: التنبيه على مشكلات الهداية، والنور اللامع فيما يعمل به فى الجامع، وشرح العقيدة الطحاوية انظر: الدرر الكامنة (۸۷/۳)، شذرات الذهب (۳۲۲/۲)، هدية العارفين (۷۹/۱)، الأعلام (۳۱۳/٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو: - عبد الرحمن بن إبراهيم البدرى، الفزارى المصرى الأصل، الدمشقى الشافعى، تاج الدين، أبو محمد، فقيه أصولى، أديب، ولد في ربيع الأول سنة (٦٢١) هـ، وسمع من خلق ودرس وناظر، وصنف، وتخرج به جماعة من القضاة والمدرسين والمفتين، وتوفى بدمشق (سنة . ٦٩) هـ له مصنفات منها: شرح الورقات لإمام الحرمين، وشرح التعجيز في مختصر الوجيز، وكشف القناع في حل السماع . انظر: قوات، الوفيات (٢٦٣/٢) البداية والنهاية (٣٤٤/١٣)، شذرات الذهب (٤١٣/٥) هدية العارفين (٢٥/١٥).

<sup>(</sup>٤) شرح الطحاوية (٢٧٨).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ فله رأى خاص في هذه المسألة، فقد قال بعد أن نقل أقوال الناس فيها: هذا ما بلغنى من كلمات الآخرين في هذه المسألة . وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها (١).

ثم استدل على أنها صحابية بما ثبت عن عبد الله بن سلام(٢) أنه قال : «ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد فقيل له : ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل : أتدرى ما جبريل وميكائيل؟! إنما جبريل وميكائيل، خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم» (٣).

ويؤيد هذا الذى ذهب إليه شيخ الإسلام من أن المسألة صحابية سلفية، ما ذكره ابن كثير \_ رحمه الله \_ في كتابه : (البداية والنهاية) أن عمر بن عبد العزيز رحمه (٤) الله

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٥٧/٤).

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف: صحابي جليل. أسلم عند قدوم النبي صلي الله عليه وسلم المدينة، وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله صلي الله عليه وسلم «عبد الله» . وفيه نزلت الآية: «وشهد شاهد من بني إسرائيل» الآية (١٠) الأحقاف . والآية :«ومن عنده علم الكتاب» الآية (٣٠) الرحد. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. اعتزل الفتنة التي كانت بين على ومعاوية . توفي بالمدينة سنة (٣٣) هـ . له (٢٥) حديثاً.

انظر: أسد الغابة (٢٦٤/٣)، سير أعلام النبلاء (١٣/٢)، الإصابة (٨٠/٤)، الأعلام (٩٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في (المستدرك) (٥٦٨/٤، ٥٦٩)، وصححه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الأموى، القرشى، أبو حفص خامس الخلفاء الراشدين، أحد خلفاء بنى أمية، ولد ونشأ بالمدينة، وولى إمارتها للوليد . ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام، وولى الخلافة بعده سنة (٩٩) هـ، ولم تطل مدته وبقى فيها سنتين ونصف. وأخبار عدله وزهده ، وحسن مياسته، كثيرة جداً. سكن الناس في أيامه، ومنع سب على بن أبي طالب رضى الله على المنابر. وكان من الأثمة المجتهدين. توفى بدير سمعان من أرض المعرة. سنة (١٠١) هـ. انظر: الجرح والتعديل (١٢٢٦) ، سير أعلام النبلاء (١١٤/٥) ، فوات الوفيات (١٣٣/٣) ، تهذيب التهذيب (٤٧٥/٧) ، الأعلام (٥٠/٥).

جلس إلى جماعة من العلماء من جلسائه منهم محمد بن كعب القرظى (١). فتذاكروا هذه المسألة ، فذهب البعض منهم إلى تفضيل الملائكة، والبعض الآخر إلى تفضيل صالحي البشر.(٢)

وبهذا يتبين خطأ ما قاله تاج الدين الفزارى من أن : (هذه المسألة إنما هي من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة). لكن هذه المسألة كما قال ابن كثير رحمه الله \_ أكثر ما توجد في كتب

المتكلمين (٣)

وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال :

لا حلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة، فهؤلاء أضل من البهائم، ولا نعني بالمفاضلة : التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة، وإنما المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة . هذا هو محل النزاع في المسألة، وقد انقسم الناس فيها إلى فريقين كما تقدم، فريق ذهب إلى تفضيل الملائكة، وفريق ذهب إلى تفضيل صالحي البشر، ولكل فريق أدلة على ما ذهب إليه لا يتسع المجال لذكرها كلها، لكن نذكر طرفاً منها: فمن الأدلة التي احتج بها من ذهب إلى تفضيل صالحي البشر.

ا \_ إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا فضله لما أمروا بالسجود له، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجِدُوا لِآدِم فُسْجِدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبُرِ﴾ [١٣٤البقرة].

وقد رد عليهم الفريق الآخر: بأن السجود لله وآدم إنما كان قبلة لهم. لكن هذا غير صحيح؛ لأن الله قال : اسجدوا لآدم، ولم يقل : اسجدوا إلى آدم. ولو كان الأمر كما قالوا: لما امتنع إبليس من السجود، لأن القبلة ليس في اتخاذها تفضيل .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن كعب القرظى، حليف الأنصار، تابعى مشهور ، وهَمَ من قال إنه ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ،كانت ولادته فى آخر خلافة على رضى الله عنه سنة (٤٠) هـ، حديثه عن الصحابة فى الصحيح. كان من أعلم الناس بكتاب الله. توفى سنة (٩٨) هـ وقيل غير ذلك.

انظر: سير أعلام النبلاء (٥/٥/٥)، الإصابة (١٩٧/٦)، تقريب التهذيب (٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) - (٣) البداية والنهاية (٩/١).

٢\_ إن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق الملائكة بكلمته .

٣ تفضيل بنى آدم عليهم بالعلم \_ فقد سألهم الله (عز وجل) عن علم الأسماء
 فلم يجيبوه، فأنبأهم آدم بذلك .

\_ أما من ذهب إلى تفضيل الملائكة . فمن أدلتهم :

۱\_ الآية الكريمة التي جرى عليها هذا التعليق وهي قبول الله تعالى : ﴿لَنْ يَسْتَنَكُفُ المُسْيَحُ أَنْ يَكُونُ عَبِداً لله ولا الملائكة المقربون ﴾ [۱۷۲: النساء].

قالوا: قد ثبت في اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ لأن الترقى يكون من الأدنى إلى الأعلى .

وقد أجاب الفريق الأخر بأجوبة : من أحسنها ما أجاب به ابن المنير في تعقبه السابق .

٢\_ ومنها قوله تعالى : ﴿قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدَى حَزَائِنَ اللّهُ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلْكُ ﴾ [٥٠: الانعام] . وقد أجاب الفريق الآخر: بأن المقصود أى لست من الملائكة الذين لا حاجة لهم في الطعام . لكون الكفار كانوا قد قالوا: ﴿مَا لَهَذَا الرّسُولُ يَأْكُلُ الطعام.. ﴾ [٧: الفرقان].

٣ \_ ومن الأدلة : الحديث القدسى : «يقول الله تعالى :أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم (١).

والمقصود أن هذه المسألة مما يطول الكلام فيها(٢): وتحقيق القول في ذلك :

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب التوحيد، باب : قوله تعالى : (ويحذركم الله نفسه) ... (١٧١/٨). وأخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب الحث على ذكر الله (٢٠٦١/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكلام في هذه المسألة في : مجموع الفتاوي (۳۹۸ ۳۹۳ – ۳۹۳)، وفتح الباري (۱۳۸ ۳۹۸ – ۳۹۸).

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفي، وسكنوا الدرجات العلا، وحصهم بمزيد قربه، ومجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم .

والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن أقرب في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن . أكمل من أحوال البشر(۱). قال ابن القيم رحمه الله : «وبهذا التفصيل يتبين سر التفصيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه » .(۲)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣٧٢/٤).(٢) بدائع الفوائد (١٦٣/٣).

# ﴿سورة المائدة

# الآيات:

اللَّهُ يَثَاثُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا فُسَنُدَ إِلَى ٱلْعَبَلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَلَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْئِلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ . . . اللهُ وَمِنِ ٱلَّذِينَ قَالُوًّا إِنَّا نَعَكَدُمَا أَخَدُنَا مِينَعَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِينِ... الله . . . يَغْفُر لِمَن يَشَاءُ وَتُعَذِّبُ مَن يَشَاذُ وَيُقَوِ مُلْكُ ٱلسَّكَنَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَلْنَهُمَا ۚ وَالنَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقَوْمِ اذْكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَيْسِأَةً وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَهُ ثُوْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ إِنَّ لَنُومَنَ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهُمْ آبَدًا مَّا دَامُوا فَيْهَا ۚ فَأَذْهَتُ أَنَّ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا

فَلَعَدُونَ

اللهُ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِنْهِي وَإِثْبِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَنبُ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَّاوًا ٱلظَّالِمِينَ

اللهُ وُبِيُّونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بخارجين مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَلَابٌ مُّفِيمٌ

الله تعلم أنَّ الله للهُ مُلكُ السَّمَعُونِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَالُهُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ

الله مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنْتَكُمُ فَكَن تَمَّلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ تَمَّلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَبْعًا أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ لَمَ يُودٍ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّـرَ قُلُوبَهُـدٌّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اللَّهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَفَةَ فِيهَا هُذَى وَثُورً يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَمَّدَ لَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا . . .

وَ اللَّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ

فَسُوفَ بِأَتِي اللَّهُ بِقُورٍ يُحْبُهُمْ وَيُحْبُونُهُ . . .

اللُّهُ قُلْ هَلَ أُنْبَتِّكُم بِشَر مِن ذَالِكَ مَشُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّمَنَّهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقَرَدَةَ وَٱلْحَنَازِرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِعَهُوتُ أُولَتِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَلِهِ ألسبيل

اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَتَ ٱلَّذِيهِمْ وَلُمِنُوا عَا قَالُواۚ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِنُ كَيْفَ يَشَاهُ . . .

الله عَنْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ، امَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّنَاتِهِمْ وَلَأَنْخَلْنَهُمْ جَنَّكِ ٱلنَّهِيمِ الله الذين وَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ

وَالنَّعَانَوَىٰ مَنْ ءَامَرَتِ بِاللَّهِ وَالْنَوْمِ ٱلْآخِر . . . اللهُ قُل يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَمْلُوا فِي دِينِكُمْ

غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّيْعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُلُواْ مِن قَبْـلُ وَأَضَكُلُوا كَيْثِيرًا وَضَكُلُوا عَن سَوَلَهِ السَّكِيلِ ﴿ كَانُوا لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكَمِ فَمَلُوهُ لَيْتُسَى مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ

اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَوَى الْخَبِيثُ وَالْطَيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَنْنُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوَلُ الْأَلْبَابِ لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ

الله عَالَ ٱلْعَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبُنَ مَرْيَعَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ الشَمَآيِ قَالَ ٱنَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

الله مَا قُلْتُ لَمُتُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِيهِ أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَتَى وَرَبُّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيمٌّ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنُتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ فَتَى و شَهِيدً ﴿ إِنَّ ان تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ ا أَنتَ ٱلْعَزِينُ لَلْمُكِيدُ قال الله تعالى : ﴿ يَــأَيُّــها الَّذِينِ ءَامِنُوا إِذَا قَمِتُم إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُمُ وأيديكم إلى المُرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.. ﴿ [٦: المائدة].

٧٧ـ قال الزمخشرى: « ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصّلاة﴾ كقوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُ القَرآنُ فَاسْتَعَدُ بِاللّه ﴾ ، [٩٨: النحل]. وكقولك: إذا ضربت غلامك فهوّن عليه، في أن المراد إرادة الفعل، فإن قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفعل، فإن قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه...» (١).

قال ابن المنير: «هذا الكلام يستقيم وروده من السنى، كما يستقيم من المعتزلي لأنا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بها ومقارناً لها، والمعتزلي يقوله ويعني مخلوقاً بها وناشئاً عن تأثيرها، فالعبارة مستعملة في المذهبين ولكن باختلاف المعنى، والله الموفق.» (٢)

#### التعليـــق: ــ

ظاهر عبارة الزمخشرى هنا هو الأقرب للصواب(٣)، أما كونه يقصد بها أن العبد يريد ذلك ويفعله استقلالاً عن إرادة الله وقدرته ، فلا يبعد أن يكون ذلك قصده. إذ هو مؤدّى مذهبه المعتزلي الفاسد في أفعال العباد كما قد سبق بيانه .(٤)

أما عبارة ابن المنير هنا فقد أجراها أيضاً على وفق مذهبه في هذه المسألة الذي مؤداه: أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعالهم، وإنما يتم صدورها عنهم بمقارنة فعل الله فيهم ، أى أنهم محل لفعل الله، والفعل الصادر عنهم فعل الله حقيقة ، وفعلهم على سبيل المجاز! وقد زعموا أنهم بإثباتهم للقدرة الحادثة قد خالفوا مذهب الجبرية، ومنازعوهم يقولون: إثبات القدرة الحادثة مع نفى تأثيرها لا يفيد شيئاً في ذلك، ولا يغير من الحقيقة شيئاً ، فالشفاعة تلزمكم لقولكم هذا الذي ابتدعتموه، بدعوى

<sup>(</sup>۱) الكشاف (٦٠٩/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲۰۹/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٣٢٥/٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: (١٣١ – ١٣٢) ث.

التوفيق بين مذهب القدرية والجبرية، فكان تلفيقاً جانبه التوفيق (١)

قال الله تعالى: ﴿ ومن الذين قالوا إِنَّا نصارى أَحَدُنا ميثقهم فنسوا حظاً مَمَّا ذكروا به ... ﴾ [١٤: ١١٤ندة].

٧٨\_ قال الزمخشرى : «فإن قلت : فهلا قيل : من النصارى (٢) ؟ قلت : لأنهم إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله . (٣)

قال ابن المنيس : «وبقيت نكتة في تخصيص هذا الموضع ، بإسنادالنصرانية إلى دعواهم ولم يتفق ذلك في غيره . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ [١٨: ١٨ندة] . فالوجه في ذلك والله أعلم: أنه لما كان المقصود في هذه الآية ، ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في نصرة الله تعالى ، ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله ، ولم يفوا بما واثقوا عليه من النصرة ، وما كان حاصل أمرهم ، إلا التفوه بدعوى النصرة وقولها دون فعلها ، والله أعلم (٤) .

#### التعليـــق :

والنكتة التي أشار إليها ابن المنير في قوله : إنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم

<sup>(</sup>۱) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (۲۳۰)، وانظر ما سبق بيانه حول مذهبهم هذا في المواضع التالية من البحث (۱۹۳- ۱۹۰، ۲۳۰- ۲۳۲)ث.

<sup>(</sup>٢) النصاري : أمة المسيح عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام (وكتابهم الإنجيل) وفي اشتقاق هذا الاسم اختلاف: قيل هو من (ناصرة) قرية كان يسكنها عيسي فنسبوا إليها، وقيل سموا بذلك لتناصرهم، وقيل لقولهم: نحن أنصار الله. وقد افترقوا إلى فرق شتى، كل فرقة تكفر الأخرى وتلعنها، من فرقهم: النسطورية، اليعقوبية، الممكانية، الآريوسية.

انظر: تفسير الطبرى (٢٩٧١) ، الملل والنحل (٢٦٢/١)، الفصل في الملل والنحل (٤٨/١) لسان العرب (٢٦١٥- ٢١٢)، الجواب الصحيح لمن بنل دين المسيح. وهو كتاب للرد عليهم وبيان بطلان دينهم وإغاثة اللهفان (٢٦٦- ٢٩٣)، هداية الحياري (٢٦٩- ٣٥٦)، إظهار الحق (مناظرة مع أحد المنصرين)، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (٣٦- ٨١).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٦١٦/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١١٦/١).

بنقض الميثاق...الخ نكتة لطيفة وسديدة، وقد ذهب ابن كثير رحمه الله إلى هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية فقال «وقوله : ﴿ وَمِن اللَّهِن قَالُوا إِنَا نَصَارَى أَحَدُنَا مَيْثَاقَهُم ﴾ أى : ومن ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسو كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته، ومؤازرته. واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض أى : ففعلوا كما فعل اليهود (١). خالفوا المواثيق . ونقضوا العهود (١).

قال الله تعالى : ﴿ ... يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات الأرض وما بينهما وإليه المصير ﴾ [١٨: ١١١كـة].

۲۹\_ قال الزمخشرى :« ﴿ يغفر لمن يشاء﴾ وهم أهل الطاعة، ﴿ ويعدب من يشاء﴾ وهم العصاة» (٣).

قال ابن المنير: «بل مشيئة الله تعالى تسع التائب المنيب، والعاصى المصر إذا كان موحداً. والزمخشرى أخرج هذا التفسير على قاعدته المتكررة في غير ما موضع، وهي القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين، وأن المغفرة لهم محال (٤).

<sup>(</sup>۱) اليهود: هم أمة موسى عليه السلام (وكتابهم التوراة). وأصل اشتقاق اسمهم هذا من الهود: أى التوبة وإنما لزمهم هذا الاسم، لقول موسى عليه الصلاة والسلام: وإنا هدنا إليك، أى تبنا ورجعنا، وقيل إنما سموا كذلك نسبة إلى (يهوذا) أكبر أبناء يعقوب عليه السلام، وقيل غير ذلك، وهم فرق كثيرة من أشهرها: القريسيون ، الصدوقيون، السامريون.

انظر: تفسير الطبرى (٢٥٨/١) الملل والنحل (٢٥٠/١)، الفصل (٩٨/١)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١٢٧) هداية الحياري / لابن القيم (٢٥٧– ٢٦٦) وإفحام اليهود / للسمو آل بن يحى المغربي، لسان العرب (٤٣/٣)، اليهود في القرآن الكريم/ محمد عزة دروزة. والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (٨- ٤٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٦٢/٣)، وانظر أيضاً: تفسير الشيخ السعدي (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٦١٨/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٦١٨/١).

#### التعليـــق : ــ

والأمر كما ذكر ابن المنير. فإن العصاة من الموحدين، إذا ماتوا غير تائبين في مشيئة الله. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم، بفضله ورحمته، وإن شاء عذبهم في النار، ثم يخرجون منها، برحمته ثم بشفاعة الشافعين، ولا يخلد فيها أحد من الموحدين. هذا هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة. وقد سبق بيان ذلك مستوفاً بأدلته في غير هذا الموضع (١)

قال الله تعالى : ﴿ وإذ قال موسى لقومه يسقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبيساء وجعلكم ملوكا وءاتكم مالم يؤت أحداً من العسلمين ﴿ [٢٠] اللَّدة].

م - ٨ - قال الزمخشرى : « ﴿ جعل فيكم أنبياء ﴾ لأنه لم يبعث في أمّة ما بعث في بنى إسرائيل من الأنبياء. ﴿ وجعلكم ملوكا ﴾ لأنه ملكهم بعد فرعون ملكه، وبعد الجبابرة ملكهم. ولأن الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء. وقيل: كانوا مملوكين في أيدى القبط (٢) فأنقذهم الله، فسمى إنقاذهم ملكاً.. » (٣).

قال ابن المنيو: «والحامل على تفسير الملك بهذه التفاسير: أن الله أنبأ في ظاهر الكلام، أنه جعل الجميع ملوكاً بقوله: ﴿وجعلكم ملوكاً ولم يقل: وجعل فيكم ملوكاً، كما قال: ﴿جعل فيكم أنبياء ﴾، فلما عمم الملك فيهم، ولا شك أن الملك المعهود هو الاستيلاء العام لم يثبت لكل أحد منهم، فيتعين حمل الملك على ما كان ثابتاً لجميعهم، أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة. هذا هو الباعث على تفسير الملك بذلك والله أعلم وهذا المعنى وإن لم يثبت لكل واحد منهم. إلا أنه كان ثابتاً لملوكهم وهم منهم، إذ إسرائيل الأب الأقرب يجمعهم، فلما كانت ملوكهم منهم وهم

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۰۱– ۲۶۲،۱۰۶–۲۲۳، ۲۹۲–۲۹۳) ث.

 <sup>(</sup>۲) القبط: جيل بمصر. ينسبون إلي قبط بن قوط بن حام وقيل: إلي قبطى بن مصر. انظر: اللباب (۱۳/۳).
 ولسان العرب (۳۷۳/۷).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٦١٩/١).

أقرباؤهم، وأشياعهم، وملتبسون بهم، جاز الامتنان عليهم بهذه الصيغة، والمعنى مفهوم . وهذا بعينه هو التقرير السالف آنفا (۱) في قول اليهود والنصارى: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه الما المائدة وما بالعهد من قدم. فإن قلت: فلم لم يقل: إذ جعلكم أبياء، لأن الأنبياء منهم كما قلت في الملوك؟ قلت: النبوة مزية غير الملك . وآحاد الناس يشارك الملك في كثير مما به صار الملك ملكا، ولا كذلك النبوة فإن درجتها أرفع من أن يشرك من لم تثبت له مع الثابتة، نبوته في مزيتها وخصوصيتها ونعتها، فهذا هو سر تمييز الأنبياء وتعميم الملوك ، والله أعلم (۱).

#### التعليسق:

المعنى الذى ذكره ابن المنير فى المراد بقوله تعالى: ﴿وجعلكم ملوكا معنى لا بأس به، لكن يعكر عليه ورود السؤال فى مسألة النبوة، وكونه عم فى الثانية وخص فى الأولى، مع أن الملك بالمعنى الذى قصده ابن المنير وهو الاستيلاء العام، إنما كان خاص لبعضهم على ما ذكر .

والذي يظهر أن المراد بالملك في هذه الآية : هو ملكهم أمورهم وأنفسهم. بحيث زال عنهم استعباد عدوهم، وتمكنوا من إقامة دينهم، واكتساب معاشهم وتملكه (٣)

وهناك معنى آخر قد يكون له وجه من الصحة. وهو أنه خص الأنبياء لكونهم مبعوثين إلى بنى إسرائيل خاصة . وعم الملك الذى هو ملك الاستيلاء، لكونهم غلبوا على غيرهم من الأم، وأصبحوا ملوكاً عليهم بالغلبة والاستعباد، وهذا معنى يصح أن يعمهم بالنسبة إلى من كان تحتهم من الأم(٤). والله أعلم

قال الله تعالى : ﴿قَالُوا يَـمَـوسَى إِنَّا لَنْ نَدَخَلُهَا أَبِدَا مَا دَامُوا فَيُهَا فَاذَهُبُ أَنْتُ وربَّك فقاتــلا إِنَّا هاهنا قــاعدون﴾ ٢٤: المئة].

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٦١٨/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۱/۹۱۱– ۲۲۰)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٩/٤-٥٠٠٥)، وتفسير ابن كثير (٦٧/٣- ٦٨)، وتفسير الشيخ السعدى (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٤) هناك ما يشير إلى هذا المعنى في تفسير الطبرى (٩/٤).

11. قال الزمخشرى: «يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب، ولكن كما تقول: كلمته فذهب يجيبنى. تريد معنى الإرادة والقصد للجواب والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله ... وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التى عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله عز وجل جهرة...» (١).

قال ابن المنير: «يريد الزمخشرى سألوا رؤية الله جهرة، وهي محال عقلاً تعنتاً منهم، وقد مر له ذلك، (٢) وبينا أن تلبسهم بذلك كان لعدم فهم الإيمان به على التعيين اقتراحاً وتقاعساً عن الحق في قوله: ﴿ لَنْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَّى نَرَى الله جهرة﴾ (٣) [٥٥: البقرة]. (٤)

#### التعليق: ــ

والذى قاله ابن المنير هو الصواب. فإن فى تلك الآية ما يدل دلالة واضحة على حالتهم ، وأن اقتراحهم ذلك كان من نتائج ضعف إيمانهم، وشكهم فى ربهم ونبيهم . وأنه يحمل معنى التحدى والريسة . وقد تقسدم بيان ذلك عند الكلام على قوله تعالى: ﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء...﴾ [١٥٠:النساء] (٥).

قال الله تعالى : ﴿إِنَّى أُرِيد أَنْ تبوأ بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النَّار وذلك جزاؤا الطّـــلمين﴾ [٢٩: المائدة].

۸۲ \_ قال الزمخشرى: «فإن قلت : فكيف جاز أن يريد شقاوة أحيه وتعذيبه بالنار؟ قلت : كان ظالماً وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد ...وإذا جاز أن يريده الله، جاز أن يريده العبد؛ لأنه لا يريد إلا ماهو حسن ، (٦).

قال ابن المنير: «وهذا من دسه للمعتقد الفاسد في بيان كلامه، والفاسد من هذا اعتقاده أن في الكائنات ماليس مراداً لله تعالى، وتلك القبائح بجملتها، فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة الربانية، وهذا هو الشرك الخفى، فإياك أن تخوم حول شركه

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۲۱/۱). (۲) انظر: الكشاف (۱٤١/۱).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٦٢١/١).(٤) انظر: الانتصاف (٦٢١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (٣٢٦–٣٢٧) ث. (٦) الكشاف (٢٦٥/١).

والعياذ بالله، فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمعناه: إنى لا أريد أن أقتلك فأعاقب ، ولما لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أحاه، وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم، وكان غير مريد للأول اضطر إلى الثانى، فلم يرد إذا إثم أخيه لعينه، وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل ولم تكن حينقذ مشروعة، فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه فى ذلك من الإثم، ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه، وإنما أراد أن يبذل نفسه فى سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله ضمناً وتبعاً، والذى يدل على ذلك أنه لا يبذل نفسه فى سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله ضمناً وتبعاً، والذى يدل على ذلك أنه لا يبختم له بالإيمان فيحبط عنه إثم القتل الذى به كان الشهيد شهيداً أعنى بقى الإثم يختم له بالإيمان فيحبط عنه إثم القتل الذى به كان الشهيد شهيداً أعنى بقى الإثم على قاتله أو حبط عنه \_ إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا يزيدها، ولو كان إثم الكافر بالقتل مقصوداً لاختلف التمنى باعتبار بقائه وإحباطه، فدل على أنه أمر لازم تبع الكافر بالقتل مقصوداً الاختلف التمنى باعتبار بقائه وإحباطه، فدل على أنه أمر لازم تبع لا مقصود. والله أعلم (١).

# التعليـــق : ـــ

أصل ضلال القدرية والجبرية في مسألة الإرادة ـ كما قد سبقت الإشارة إليه ـ هو التسوية بينها وبين المشيئة، وبين المجبة والرضا (٢)

فقالت القدرية النفاة (المعتزلة وغيرهم): ليست المعاصى محبوبة ولا مرضية ، فليست مقدرة، ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه (٣)

وقالت الجبرية (القدرية الغلاة): الكون كله بقضاء الله وقدرته، فيكون محبوباً مرضياً. (فالإرادة عندهم هي عين الحبة والرضا، فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه، وكل مالم يشأه فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط هو مالم يشأه، والحبوب المرضى هو ما شاءه (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳٤٠/۸ ۳۶۱). (۲) الانتصاف (۲/۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٩٩ – ٢٠١، ٣٠٤ – ٣٠٥) ٿ.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٣٤١-٣٤١).

وعلى هذا جرى الخلاف في هذه المسألة بين الزمخشري وابن المنير.

فإن كلام الزمخشرى جارعلى قاعدة القدرية النفاة: في أن المعاصى والقبائح خارجة عن مشيئة الله!! وابن المنير جرى في كلامه على قواعد مذهبه الأشعرى (وهم جبرية في هذا الجانب)، فما دام أن الله قد شاء هذه الأمور، فهي محبوبة مرضية له على زعمهم. وهذه المسألة قد سبق مناقشتها، وبيان فساد هذين القولين، وبينت هناك مذهب أهل السنة والجماعة وأنه وسط بين هذين الفريقين: فإن إرادة الله تعالى عندهم تنقسم قسمين: --

1- إرادة كونية قدرية، وهى المرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة تشمل جميع المخلوقات، فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. والمعاصى والقبائح داخلة تحت هذه الإرادة بمعنى: أن الله علمها وقدرها وكتبها فإنه لا يخرج عن هذا المعنى شيء في الوجود، ولا يعنى هذا أن الله أحبها ورضيها. فإنه لا تلازم بين هذه الإرادة وبين محبة الله ورضاه. بل قد يشأ وجود ما لا يحبه ولا يرضاه (فإنه قدر المعاصى، وهو لا يحبها ولا يرضاها بل يغضها وينهى عنها) (١)

٢\_ إرادة دينية شرعية / وهى المتضمنة للمحبة والرضا. وهذه الإرادة لا تدخل فيها المعاصى والقبائح، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يحب الفساد. وهذا هو فصل الخطاب في المسألة والله أعلم(٢).

أما الآية الكريمة فالأقرب إلى معناها هو ما ذكره ابن المنير. فابن آدم المقتول لم يرد إثم أخيه بالأصالة، وإنما مراده أنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني، فإنى أوثر أن تقتلني، وسيكون عاقبة ذلك أن تبوء بالوزرين (٣). والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر مناقشة هذه المسألة في الصفحات التالية (١٩٩- ٢٠١، ٢٢٨، ٣٠٤- ٣٠٥) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدى (٢٧٩/١).

قال الله تعالى : ﴿ يريدون أن يخرجوا من النّار وما هم بخسرجين منها ولهم عذابٌ مُقيمٌ ﴾ [٢٧] المائدة]

مرح قال الزمخشرى : «...ویشهد لقراءة العامة قوله: ﴿بخارجین ﴾ وما یروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق (١) قال لابن عباس : (یا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوماً یخرجون من النار. وقد قال الله تعالى: ﴿وما هم منها بمخرجین ﴾ فقال ویحك : اقرأ ما فوقها، هذا للكفار) فمما لفقته الجبرة ،ولیس بأول تكاذیبهم وفراهم...»(٢)

قال ابن المنير: «في هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل السنة ورميهم بما لا يقولون به من الأحبار بالكذب والتخليق والافتراء، ما يحمى الكبد المملوء بحب السنة وأهلها على الانتصاب للانتصاف منه، ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية ولا وقف الله صحة العقيدة على صحتها (٣).

#### التعليـــق :

سؤالات ابن الأزرق لابن عباس مشهورة وقد ذكرها غير واحد من العلماء (٤) أما هذه القصة (بعينها) والتي أوردها الزمخشرى هنا، وزعم أنه من افتراءات الجبرة فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية (٥) ومسألة ثبوتها عنه مسألة تحتاج

<sup>(</sup>۱) هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى ، البكرى الوائلى، الحرورى ، أبو راشد رأس الأزارقة ، وإليه نسبتهم ، كان أمير قومه وفقيههم ، من أهل البصرة صحب فى أول أمره عبد الله بن عباس ، وله أسئلة رواها عنه ، وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على (عثمان) ووالوا علياً ، إلى أن كانت قضية ( التحكيم ) بين على ومعاوية فاجتمعوا فى (حروراء) ونادوا بالخروج على على ، وعرفوا لذلك بالخوارج ، وكان ( نافع ) جباراً فتاكاً ، قاتله المهلب بن أبى صفرة ولقى الأهوال فى حربه ، وقتل يوم ( دولاب ) على مقربة من الأهواز سنة ( ٦٥ ) هـ. انظر :معجم البلدان ( ٢/ ٢٨٣) ، ميزان الاعتدال ( ١٤ / ٢٤١) . البداية والنهاية ( ١/ ٢٤٣٨) الأعلام (٧/ ٣٥١) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان في علوم القرآن ( ١/ ١٥٨ – ١٧٥).

<sup>(</sup>a) انظر : تفسير الطبرى ( ١٤ ١٨٥ - ١٦٥).

إلى نظر وليست من مقصودنا هنا وإن كانت لا تستغرب من مثله على ما ذكر في سيرته من حدة وفتك وجهل .

والمقصود أن الزمخشرى استنكر هذه القصة لظنه أنها مما شُنع به على الوعيدية الذين يسوون بين الكفار ومرتكبى الكبائر في الخلود في النار وسواء أثبتت هذه القصة أم لم تثبت فالشناعة لاحقة لأصحاب هذا المعتقد الفاسد بلا شك ، والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل .

قال الله تعالى : ﴿ أَلُم تعلم أَنَ الله له ملك السموت والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ [٤٠] : المائدة] .

٨٤ قال الزمخشرى : « فإن قلت : لم قدّم التعذيب على بالمغفرة ؟ قلت : لأنه قويل بذلك تقدم السرقة على التوبة »(١).

قال ابن المنير: « هو مبنى على أن المراد بالمغفور لهم التائبون، وبالمعذبين السراق، ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبة، لأن غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة له ،فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره، ونحن نعتقد أن المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيئة ، حتى أن من جملة ما يدخل في عموم قوله: ﴿ويغفر لمن يشاء ﴾ السارق الذي لم يتب، وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لأن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر ، والله أعلم ١٠٤٠).

#### التعليق :

كلام ابن المنيَّر هنا هو الصواب ، وقد مر في غيرما موضع بيان خطأ الزمخشرى في جعله المغفرة إنما هي للتائبين مع أن الآيات واضحة وصريحة في أن ما دون الشرك من الذنوب موكول إلى مشيئة الله، وأن الله قد يغفره ويعفو عنه لمن يشاء بدون توبة ، لكن الزمخشرى يتعامى عنها عامداً ،ويجعل التوبة شرطاً واجباً بلا دليل أو برهان. وما

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١/ ٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١/ ٦٣٢) .

ذاك إلا لأن هذه الآيات تخالف معتقده الفاسد وهو القول بوجوب وعيد العصاة وقد رد عليه ابن المنيرفي ذلك والله الموفق(١).

قال الله تعالى ﴿ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴿ [ ٤١: المائدة].

△۸ قال الزمخشرى: « ﴿ ومن يرد الله فتنته ﴾ تركه مفتوناً وخذلانه ... ﴿ أولفك الله يرد الله ﴾ أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم، لأنهم ليسوا من أهلها ، لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع (٢) ... »(٣).

قال ابن المنيو: «كم يتلجلج والحق أبلج(٤) ، هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين، ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكف ، لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب، وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع، فحسبهم هذه الآية وأمثالها، لو أزاد الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ الله أن يطهر قلوبه من وضر البدع ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ [٤٢: محمد] وما أبشع صرف الزمخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم ألطافه ، لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع – تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً – وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ولم تنفع، فلطف من ينفع، وإرادة من تنجع ؟وليس وراء الله للمرء مطمع»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۰۱ – ۱۰۶، ۲۶۲ – ۲۶۲، ۲۰۰ – ۳۰۳) ث.

<sup>(</sup>٢) تنجع : بمعني تؤثر . يقال نجع فيه القــــول والخطـاب والوعظ: أى عَمِلَ فيه ودخل وأثر . انظر : لسان العرب (٣٤٨/٨).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٦٣٤).

 <sup>(</sup>٤) ( التلجلج) : التردد في الكلام وعدم الوضوح ، و(الأبلج) الشيء الواضح والعرب تقول : (الحق أبلج ، والباطل لجلج) انظر: اشتقاق الأسماء / للأصمعي (٧٦) ،

معجم مقاييس اللغة (٢٩٦/١) ، ولسان العرب (٣٥٥/٢).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف ( ١/ ٦٣٤).

#### التعليق:

الصواب هو فيما قاله ابن المنير وتأويل الزمخشرى للآية تأويل باطل وفساده ظاهر، والإرادة الواردة في هذه الآية هي الإرادة الكونية القديرة المرادفة للمشيئة، والشاملةلجميع المخلوقات، وليست هي الإرادة الدينية الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا . وابن المنير وغيره من الأشاعرة ليس عندهم إلا إرادة واحدة هي المرادفة للمشيئة وهي عين المحبة والرضا (فكل ما شاءه الله فقد أحبه ورضيه على مذهبهم) ومن هنا كان قولهم بأن هذه الأمور محبوبة مرضية لله ، وهذا سر خطئهم في هذا الجانب ، وقد سبق مناقشته في غير هذا الموضع(۱) .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَا أَنزِلْنَا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبييون الذين أسلموا للذين هادوا ﴾ [ ٤٤ : المائدة].

٨٦ - قال الزمخشرى: « ﴿اللَّهِن أسلموا﴾ صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم سبحانه ، لا للتفصلة والتوضيح... ١٥٤٠).

قال ابن المنير: « وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصله والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها، فذكر النبوة يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظر فإن المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه، والإسلام أمر عام يتناول أم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم. ألاترى أنه لا يحسن في مدح النبي أن يقتصر على كونه رجلاً مسلماً، فإن أقل متبعيه كذلك ، فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر ، كما يكون تنويها بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة ، قد يراد إعظام الصفة بعظم موصوفها. وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾ جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين أنها الأنبياء وبعثاً لآحاد الناس

<sup>(</sup>۱) انظر : (۱۹۹ – ۲۰۱، ۲۲۸، ۳۰۴ – ۳۰۰، ۳۰۳ \_ ۳۵۴) ث .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ٦٣٦).

على الدأب في تحصيل صفتهن وكذلك قيل في قوله تعالى : ﴿ الله ين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ [٧:١٥] فأحبرعن الملائكة المقربين بالإيمان تعظيماً لقدر الإيمان وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة، وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلا، ولهذا قال : ﴿ ويستغفرون للذيسن آمنوا ﴾ يعنى من البشر لثبوت حق الأخوة في الإيمان بين الطائفتين ، فكذلك — والله أعلم — جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويهاً به، ولقد أحسن القائل في أوصاف الأشراف ، والناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام :

فلئن مدحت محمداً بقصیدتی فلقد مدحت قصیدتی بمحمد (۱)

والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفةالله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه إلا أن النبوة أشرف وأجل، لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة ، فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة مع ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح، لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز، وفي كلام العرب الفصيح ، وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكس ، ألا ترى أبا الطيب (٢) كيف تزحزح عن هذا المهيع في قوله :

شمس ضحاها هلال ليلتها 💮 در تقاصيرها زبرجدها(٣).

فنزل عن الشمس إلى الهلال، وعن الدر إلى الزبرجد، في سياق المدح،

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت مع اختلاف يسير في العبارة . انظر : المثل السائر ( ۱۳ / ۲٤٠) . (۲) هو : أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكوفي ، المعروف بالمتنبي ، (أبوالطيب) شاعر حكيم، ولد بالكوفة عام ( ۳۰۳) هـ . ونشأ بالشام ، فأكثر المقام بالبادية ،وطلب الأدب وعلم العربية ، ونظر في أيام الناس وفاق أهل عصره في الشعر ، واتصل بسيف الدولة فانقطع إليه ، قتل بالقرب من النعمانية في رمضان عام ( ۳۵ ۲) هـ وله ديوان شعر مطبوع ومشروح شروحاً وافية . انظر: اللباب ( ۱۳ النعمانية في رمضان عام ( ۲۵ ۲۱ ۱۱) ، وسير أعلام النبلاء ( ۱۱ / ۱۹۹) ، والمقفي الكبير ( ۱/ ۱۲۲۲) ، الأعلام ( ۱/ ۱۱ ۱۱).

<sup>(</sup>٣)انظر: شرح ديوان المتنبي (٦/١).

فمضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت أديم صيغته ، فعلينا أن نتدبرالآيات المعجزات، حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها في البلاغة المعهود لها . والله الموفق للصواب» .(١)

#### التعليق :

الذى فهمه ابن المنير من قوله تعالى : ﴿ الذين أسلموا ﴾ أن المراد بالإسلام فيها، الإسلام الذى هو أول مراتب الدين وأدناها ،كما فى قوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .. ﴾ [١٧: الحجرات] وهذا التطويل فى كلامه إنما بناه على هذا المفهوم، وهو خطأ .

والصواب: أن الإسلام المقصود في الآية: هو الإسلام بمعناه العام ، الذي هو دين الرسل جميعاً ، وهو الاستسلام التام والخضوع المطلق ، والعبودية الكاملة لله وحده وهو المذكور في مثل قوله تعالى : ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام . ﴾ [١٩: ال عمران] وقوله تعالى : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ [ ٨٥: ال عمران] (٢) والإسلام بهذا المعنى يعم الدين كله ويدخل فيه الإيمان والإحسان .

فالدين : مصدر دان يدين ديناً : إذا خضع وذل، ودين الإسلام الذى ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله فى القلب هوالخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه (٣) والرسل مدحوا بالإسلام فى قوله تعالى : ﴿يحكم بها النبيون اللهين أسلموا ﴾ لأنهم بلغوا الغاية فى الاستسلام والخضوع لربهم فى توحيده، وحكمه، ولا يبلغ هذه المرتبة ، إلا من كان مؤمناً بربه محسناً فى عمله ، قال تعالى: ﴿ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً ، واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ [ ١٢٥ : النساء ] (٤) وعلى هذا المفهوم يكون المعنى فى قوله تعالى : ﴿ يحكم بها النبيّون الذين أسلموا ﴾ أى انقادوا لأوامر الله وحكمه ، وكان إسلامهم

الانتصاف ( ۱/۱۳۲ – ۱۳۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي ( ٧/ ٢٦٠)، والتدمرية ( ١٦٨ – ١٦٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر :مجموع الفتاوي ( ٧/ ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي ( ٢٦١/٧) .

أعظم من إسلام غيرهم لأنه صفوة الله من عباده (١).

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرتَدُ مِنكُم عَن دَيْنَهُ فَسُوفَ يَأْتَى اللهُ بَقُوم يَحْبُهُم وَيَحْبُونُهُ ﴾ [ ٤٥ المائدة] .

△٨٧ قال الزمخشرى : « ﴿ ويحبهم ويحبونه ﴾ محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته ، وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه. ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم، ويعظمهم ويثنى عليهم ويرضى عنهم، وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع، وأسوأهم طريقة ... وهم الفرقة المفتعلة من الصوف، وما يدينون به من المحبة والعشق ... فتعالى الله عنه علوا كبيراً – ومن كلماتهم :كما أنه بذاته يحبهم ، كذلك يحبون ذاته ، فإن الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات ... (٢).

قال ابن المنير: «لا شك أن تفسير محبة العبد لله بطاعته له على خلاف الظاهر وهو من الجاز الذى يسمى فيه المسبب باسم السبب والجاز الذى لا يعدل إليه عن الحقيقة إلابعد تعذرها ،فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لينظر أهى ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لا ؟ إذ المحبة لغة : ميل المتصف بها إلى أمر ملذ، واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس، كلذة الذوق في المطعوم ولذة النظر واللمس في الصورالمستحسنة، ولذة الشم في الروائح العطرة ،ولذة السمع في النغمات الحسنة، وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة الحياة والرياسة والعلوم ما يجرى مجراها ، فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس، ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليها، فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث، فلذات العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعبود الحق، فاللذة بحسب تفاوت المعبودة بحلاله وكماله تكون أعظم والمحبة المنبعثة عنها تكون

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الطبري ( ١٤/ ٨٨٥ )، وتفسير الشيخ السعدي ( ٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٦٤٦/١).

أمكن. وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات، فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد ممكنة ،بل واقعة من كل مؤمن ، فهي من لوازم الإيمان وشروطه، والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم ، وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة ،وكانت الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها ، ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : «ما أعددت لها ؟ هقال: «ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله ورسوله ، فقال عليه الصلاة والسلام : «أنت مع من أحببت» (١) فهذا الحديث ناطق بأن المفهوم من المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات ، لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك ، ثم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة، فالحبة في اللغة إذا تأكدت سميت عشقاً ،فمن تأكدت محبته لله تعالى وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات في ذكره وطاعته ،فلا يمنع أن تسمى محبته عشقاً ، إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة، ما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لأحباء الله عز وجل من الزمخشري، فإنه خلط في كلامه الغث بالسمين، فأطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش في المتصوفة من غير تحر منه ، ونسب إليهم ما لا يعبأ بمرتكبه، ولايعد في البهائم فضلاً خواص البشر، ولا يلزم من تسمى طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهله، ثم ارتكابهم ما نقل عنهم مما ينافي حال المسلمين به حقيقة، أن يؤاخذ الصالح بالطالح ﴿ ولاتزر وازرة وزر أخرى ﴾ [١٦٤ : الانعام] وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم قوم سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد ،ثم خلعوا الربقة فجحدوا صفات الله تعالى، وقضاءه وقدره وقالوا: إن الأمر أَنف(٢)، وجعلوا لأنفسهم شركاً في المخلوقات وفعلوا وصنعوا ، فلا يسوغ لنا أن نقدح في علماء أصول الدين مطلقاً ؛ لأنهم قد انتسب

<sup>(</sup>۱) الحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . انظر صحيح البخارى / كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ۲۰۰ / ۲۰۰) ، وصحيح مسلم / كتاب البر والصلة والآداب / باب المرء مع من أحب ( ٤/ ٢٠٣٢).

 <sup>(</sup>۲) أُنف: بضم الهمزة والنون: أى مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه.
 انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١٥٦/١).

إليهم من لا حيلة لهم في نفيه عن التسمى بنعتهم، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ولا شك أن في الناس من أنكر تصور محبة العبد لله إلا بمعنى طاعته له لا غير وهو الذي يحاز إليه الزمخشرى وقد بينا تصور ذلك وأوضحناه ، والمعترفون بتصور ذلك وثبوته ينسبون المنكرين إلى أنهم جهلوا فأنكروا ، كما أن الصبى ينكر على من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أوغيره، والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أوجاه أو شبه ذلك، وكل طائفة تسخر بمن فوقها وتعتقد أنهم مشغولون في غير شيء قال الغزالي ١٤) والمحبون لله يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: ﴿إِن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون} [٢٨: هود] » (٢)

#### التعليـــق : ــ

ابن المنير يريد بهذا الكلام الطويل ، أن يثبت أن محبة العباد لربهم محبة حقيقية يجب أن تؤخذ على معناها الظاهر ولا يجوز صرفها إلى المجاز – كما فعل الزمخشرى – إلا بعد تعذر الحمل على الحقيقة، وهى ليست بمتعذرة لثبوتها بالعقل والنقل، وقد استغرقت هذه القضية كل تعليقه، ولم يشر إلى ما قاله الزمخشرى عن معنى محبة الله لعباده، وما ذاك إلا لأنه موافق له فيما ذهب إليه من تأويل معناها بأنه: إثابة الله لعباده أحسن الثواب على طاعتهم وتعظيمهم والثناء عليهم.

والسبب في ذلك أن معظم الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله عز وجل ويزعمون أن إثباتها يستلزم حلول الحوادث بذات الرب سبحانه، وهذه الشبهة قد تقدم إبطالها وبيان فسادها. (٣) ومن هذه القاعدة انطلق ابن المنير في تعقيبه هذا، والطريقة التي سلكها طريقة متناقضة وتفريق لا دليل عليه بل هو على خلاف الدليل النقلي والعقلي، فكيف ينكر على الزمخشري حمله معنى محبة العبد لربه على المجاز، ثم يقره على ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟!

<sup>(</sup>١) انظر :إحياء علوم الدين ( ٤/ ٧٧٤) .

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱/ ۱۶۱ – ۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ( ٨٢ ، ٨٣ ) .

وصواب القول في هذه المسألة أن يقال : إن ما ذهب إليه الزمخشرى من تخريف لمعنى المحبة في حق الله وحق عباده مذهب باطل وطريق ما حل ، قد دل على بطلانه الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وأثمتها وأدلة العقول(١) ولم يعرف هذا القول (أعنى إنكار المحبة ونفى معناها الحقيقى) إلا عن أثمة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من فرق الضلال ، وأول من نقل عنه إنكار محبة الله لعباده : الجعد بن درهم(٢) رأس المبتدعة، وقد ضحى به خالد بن عبد الله القسرى(٣) يوم عيد الأضحى وقال في خطبته : «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليماً» ثم نزل فذبحه(٤) وهؤلاء المبتدعة (من الجهمية ،والمعتزلة ، والأشاعرة) لما لم يمكنهم تكذيب النصوص الواردة في إثبات المحبة ، قاموا بتأويل نصوصها .

فأولوا نصوص محبة العباد لله على أن معناها، محبة طاعته وعبادته ، والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب وأولوا نصوص محبة الله لعباده بأن معناها: إحسانه إليهم

<sup>(</sup>١) انظر : مدارج السالكين ( ٣/ ١٩) .

<sup>(</sup>۲) هو: الجعد بن درهم من الموالى قال الذهبى ٥ عداده فى التابعين ،مبتدع ضال ٥ له أخبار فى الزندقة .وإليه ينسب مروان بن محمد ( آخرخلفاء بنى أمية ) فيقال له: الجعدى أو الحمار ، لأن الجعد كان مؤديه وأستاذه. أصله من خراسان ، سكن دمشق وكان له بها دار بالقرب من القلاسيين إلى جانب الكنيسة . وهو أول من قال بخلق القرآن ، فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة ، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ثم إن خالد بن عبد الله القسرى قتل الجعد يوم عبد الأضحي بالكوفة سنة (١١٨) هـ ، وقيل (١٢٤) هـ انظر : الكامل فى التاريخ (٥/ ٢٦٣، ٤٢٩)، ميزان الاعتدال (١/ ٢٩٩)، البداية والنهاية (٢١/١٠) ، الأعلام (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى ، من بجيلة أبو الهيثم ، أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم يمانى الأصل ، من أهل دمشق ، ولى مكة سنة ( ٨٩) هـ للوليد بن عبد الملك ، ثم ولاه هشام العراقين ( الكوفة والبصرة) سنة ( ١٠٥) هـ فأقام بالكوفة إلي أن عزله هشام سنة ( ١٢٠) هـ ثم سجن وعذب وقتل سنة ( ١٢٦) هـ . (قال عنه الذهبى : صدوق لكنه ناصبى بغيض ، ظلوم. وقال ابن معين : رجل سوء يقع في على ) انظر : وفيات الأعيان ( ٢/ ٢٢٦) ، ميزان الاعتدال ( ١/ ٣٣٧) ، البداية والنهاية ( ١/ ١٩٧١) ، تهذيب التهذيب (٣/ ١٠١) ، الأعلام ( ٢/ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : خلق أفعال العباد / البخارى ( ٨).

وإعطائهم، وربما أولوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ، (كما ذهب إليه الزمخشرى) وربما أولوها بإرادت لذلك (كما هو مذهب طائفة من الأشاعرة) وفي الحقيقة إن جميع طرق الأدلة – عقلاً، ونقلاً، وفطرة، وقياساً ، واعتباراً ،وذوقاً تدل على إثبات محبة العبد لربه ،والرب لعبده، فمن أنكرها فقد أنكر خاصة الخلق والأمر ،والغاية التي وجدوا لأجلها ، فإن الخلق والأمر، والثواب والعقاب ، إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، وهي سر التأليه ،وحياة القلوب، ونعيم الأرواح وبهجة النفوس، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة (١) .

فمن الأدلة على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له من الكتاب : \_

١ – قول الله تعالى: ﴿ و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ [١٦٥: البقرة]

٢ – ومنها قوله تعالى : ﴿ قبل إن كنتم تحبيون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ [٢١ : ال عمران] وهذه الآية تسمى آية المحنة، قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله آية المحنة : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ .

٣ – ومنهاقوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ [ ٥٥ : المائدة ] والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، ولا يمكن الإحاطة بها في هذه العجالة .

وأما الأدلة من السنة فهى كثيرة أيضاً ونكتفى بذكر بعضها للدلالة على القصود. \* فمن الأدلة على إثبات محبة العباد لله :\_

١- قول النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ،وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ... الحديث .(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه .

انظر: صحيح البخاري / كتاب الإيمان / باب حلاوة الإيمان ( ٩/١).

وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ( ٦٦/١)

- ٢- ومنها حديث الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وماذا أعددت لها ؟ » قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت مع من أحببت » .
  - \* ومن الأدلة على إثبات محبة الله لعباده: \_
- ۱ الحديث القدسى الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : « من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب... وما يزال عبدى يتقرب إلى النوافل حتى أحبه ...» الحديث .(١)
- ٢ وفي الصحيحين عنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل ، فينادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه .. » (٢).
- ٣ وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمير السرية الذى كان يقرأ: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ لأصحابه فى كل صلاة وقال: «لأنهاصفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أخبروه أن الله يحبه »(٣).

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين ،وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم . وكما في السنة «أحب الأعمال إلى الله كذا» «وإن الله يحب كذا وكذا» فلو بطلت مسألة المحبة، لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، فإنها حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق / باب التواضع( ٧/ ١٩٠)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه / أخرجه البخارى في صحيحه/ كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (٢)

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة / باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده ( ١٤/ ٢٠٣٠) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه / أخرجه البخارى في صحيحه كتاب التوحيد / باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ( ١٦٤/٨-١٦٥) وأخرجه مسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين / باب فضل قراءة قل هو الله أحد (١/ ٥٥٧).

لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة (١)

وأما الإجماع – فقد أجمع سلف الأمة وأثمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام(٢).

وأما دلالة العقل على هذه الصفة :

فهو أن يقال : من المعلوم أنه إذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال، ويفرح بها ويرضاها ، والآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص ، فلا يحب لا هذا ولاهذا ،ولا يرضى بهذا ولا هذا ،وكان الأول أكمل من الثاني .

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، والمتقين، والصابرين ، والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه كلها صفات كمال، والله أولى بالكمال(٣).

ثم إن هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة – ولم يمكنهم إنكار لفظها ، لأنها وردت في الكتاب والسنة ففسروا محبته بعبادته وطاعته وامتثال أمره أو محبة أوليائه ونحو ذلك مما يضاف إليه – لو علموا أن محبوب الغير لايكون محبوباً إلا إذا كان ذلك الغير محبوباً ، فيكون هو المحبوب بالذات، والوسائل تكون محبتهم بالعرض، ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه يستحيل أن محب عبادته أو أولياءه إذا لم يكن هومحبوباً !! فإذا قدروا أن الله ليس محبوباً لذاته وكذلك يقولون . كان ذلك الغير المضاف إلى الله (من عبادته وأوليائه) هو المحبوب ، وهذا من جنس محبة سائر المشتهيات . (٤)

وبعد هذا التقرير الذي يتبين به ثبوت صفة المحبة لله عز وجل كما يليق به ، وأنها محبة حقيقية لا يصرفها عن ظاهرها إلاجاهل معاند .

أشير إلى ما ورد في كلام الزمخشري وابن المنير عن حال الصوفية وبدعها ، فأقول:

<sup>(</sup>١) انظر : مدارج السالكين ( ١١ ٢٦) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۲/ ۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي (٦/ ٤٧٧، ٤٧٨).

إن الزمخشرى لم يبعد عن الحق في وصفه لتلك الطائفة المبتدعة التي عم بلاؤها وفسادها أوطان المسلمين في القديم والحديث. صحيح أن التعميم هذا قد لا يكون سديداً وخصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كان عليه التصوف في بداياته من كونه زهداً في الدنيا وملذاتها ، وكون أولئك الزهاد كانوا على جانب كبيرمن الفضل والدين، هذا إذا صح أن يطلق على تلك الفترة وأولئك الرجال أنهم من الصوفية وذاك أمرفيه نظر!! (١).

وعلى كل حال فالصوفية تبقى فرقة بدعية ضالة (٢) وأثارها السيئة على البلاد والعباد تفوق الحد والعد(٣) وأما كونها انتسب إليها رجال فضلاء أونسبوا إليها على الصحيح فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا ، فإن الحكم على البدعة غير الحكم على رجالها والمنتسبين إليها في المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة . (٤)

أما مسألة إطلاق لفظ العشق(٥) على الله(٦)

فالصوفية على أنه يطلق على الله ويوصف به ، قالوا:لأنه المحبة التامة ، والله يُحِب

<sup>(</sup>۱) والصحيح أن الزهاد المتقدمين لا يصح أن يقال عنهم إنهم من الصوفية ، وإنما أدعتهم الصوفية كذباً وبهتاناً، وتمويهاً على الناس وهو حال الكثير من فرق الضلالة : انظر تلبيس إبليس ( ٢٣٧)، دائرة المعارف الإسلامية (٣٣/١).

<sup>(</sup>۲) وممن عدها من الفرق: ابن النديم في الفهرست ( ۲۳۰) والرازى في اعتقادات فرق المسلمين المشركين . (۱۱٥)، والعباس بن منصور الحنبلي . انظر مقدمة كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . وانظر أيضاً: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ( ۲۲) . وأبوحامد الغزالي والتصوف ( ۱٤۲–۱٤۳) . والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية (۷۰۷–۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) انظر :المجلد العاشر من مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذه هي الصوفية / للوكيل، الفكر الصوفي / عبد الرحمن عبد الخالق ، نشأة الفلسفة الصوفية / د. عرفان عبد الحميد ، الصوفية / إحسان إلهي ، الصوفية / محمدالعبده وأحمد عبد الحليم .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي ( ٣/ ١٧٩ / ٢٠٦) وانظر كلام الشيخ سفر الحوالي حول هذه المسألة في كتابه منهج الأشاعرة في العقيدة ( ٢٠ ٨ / ٨٠ / ٨١)، الصوفية/ نشأتها وتطورها ( ١٠ / ١١) .

<sup>(</sup>٥) العشق : فرط الحب : انظر : اللسان ( ١٠/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٠/ ١٣١) روضة المحبين (٤٤)، وتلبيس إبليس ( ٢٤٥) .

ويُحب ؟! ولهم في هذا المعنى ،ألفاظ غريبة ، وشطحات شنيعة ،وابن المنير من أنصار هذا الرأى كما ظهرمن كلامه .

أما الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة فهوعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على الله، فلا يقال إنه يعشق، ولايقال عشقه عبده ،وهناك أسباب عدة لمنع إطلاق هذا اللفظ على الله منها:

١ -- عدم التوقيف بخلاف الحبة فقد جاءت النصوص بذكرها ونسبتها إلى الله

٢- إن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذى ينبغى، وهذا لا يمكن فى
 حق الرب تعالى ،فإن الله تعالى لايوصف بالإفراط فى الشىء ، ولا يبلغ عبده ما يستحقه
 من حبه فضلاً أن يقال: أفرط فى حبه .

٣- إن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان ، لامرأة أو صبى ولا يستعمل في محبة كمحبة الأهل، والمال والوطن ،والجاه، ومحبة الأنبياء والصالحين.

3- إن لفظ العشق مأحوذ من التغير كما يقال للشجرة: عاشقة ،وهذا المعنى لا يجوز إطلاقه على الله . وحيث ظهر أن إطلاق هذا اللفظ لا يجوز على الله لمافيه من معانى باطلة لم يعد لما نقله ابن المنير عن الغزالى وجه بل الإنكار والذم إنما يلزم مجوزه لكونه لا دليل له يعتمد عليه ولا برهان. وعلى العموم فشهادة الغزالى في هذا المعنى مجروحة لكونه (عمن أوغل في التصوف، وأكثر معهم التصرف، حتى حرج على الحقيقة، وفارق الطريقة)(١).

قال الله تعالى : ﴿قل هل أنبئكم بِشَرٌ من ذلك مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطـــاغوت أولئك شرٌ مكانا وأضل عن سواء السبيل ﴾ [٦] المائدة]

٨٨ - قال الزمخشرى : «فإن قلت: كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد

<sup>(</sup>۱) مقتبس من كلام تلميذه ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم (۸۱– ۸۲) نقلاً من كتاب ابن تيمية والتصوف (۲۸) وانظر: قانون التأويل/ الدراسة (۲۱). وانظر: أبو حامد الغزالي والتصوف (۲۵) - ۲۵۱).

الطاغوت؟ قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوه والثانى : أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به ١١٥٠٠).

قال ابن المنير: ٥ السؤال يلزم القدرية لأنهم يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وأن عبادتهم للطاغوت قبيحة ، والله تعالى لا يريد القبائح بل تقع فى الوجود على خلاف مشيئته ، فلذلك يضطر الزمخشرى إلى تأويل الجعل بالخذلان أو بالحكم وكذلك أول قوله تعالى : ﴿وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار﴾ [٤١: القصص] بمعنى حكمنا عليهم بذلك (٢) هذا مقتضى قاعدة القدرية، وأما على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاً، فالآية على ظاهرها ، والله تعالى هوالذى أشقاهم وخلق فى قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ،وإذا روجع القدرى فى تحقيق الخذلان، أو الحكم الذى يستروح إلى التأويل به ، لم يقدر منه على حقيقة ، ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق ، وترك ارتكاب المراء ،والتذبذب مع الأهواء، والله ولى التوفيق» (٣).

# التعليسق : ــ

ما ذكره الزمخشرى وابن المنير هنا شبيه بما قرراه فى مواضع سابقة ، فالزمخشرى بنى كلامه على قاعدة القدرية النفاة فى إرادة الله، وأنها مقيدة بما يحبه الله ويرضاه، فالقبائح والمعاصى والشرور بناء على ذلك واقعة على خلاف مراد الله لأنه لا يحبها ولا يرضاها. وبناء على ذلك قال ما قال هنا .

أما ابن المنير: فعنده أن جميع ما في الكون مراد لله ، وكل ما أراده الله فقد أحبه ورضيه ، لأن الإرادة عنده وعند أشباهه من الجبرية ، هي عين المحبة والرضي ( وقد لزمهم بذلك أن يقولوا: إن القبائح والمعاصي مرضية محبوبة لله )!! وهذا من أفسد القول وأقبحه، وقد بينت فيما سبق فساد هذين القولين وبينت المذهب الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة (٤).

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١/ ٦٥٢) (٢) انظر : الكشاف ( ٣/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ١/ ٦٥٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : (۱۹۹ – ۲۲۸،۲۲۱ ، ۳۰۶ – ۳۰۰) ث.

قال الله تعالى : ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ [ ٦٤ : المائدة ].

۸۹ – قال الزمخشرى : « غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى : ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾ [۲۹: الإسراء] ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولاغل ولا بسط . . » (١).

قال ابن المنير: «النكتة في استعمال هذا المجاز تصويرالحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباً ، ولا شيء أثبت من الصور الحسية في الذهن، فلما كان الجود والبخل معنيين لايدركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس، وهو بسط اليد للجود وقبضها للبخل ، عبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات ، والله أعلم ٥٠١).

#### التعليق .\_.

فى هذا الموضع اتفق رأى ابن المنير مع الزمخشرى فى تحريفه لمعنى صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ، وقررا معا أنها من باب المجاز ،و أن معنى غلها وبسطها إنما هو مجاز عن البخل والجود، وأن ظاهر لفظ اليدين إنما استعمل هنا – كما قال ابن المنير – لتصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية لأنها أثبت في الذهن ؟!.

وهذه الصفة من الصفات التي أنكرها المعتزلة وطائفة من متأخرى الأشاعرة (٣). وزعموا أنها مجاز عن النعمة أو القدرة ، وأن ظاهر لفظها غير مراد، ولايليق بالله لأنه يستلزم التشبيه والتجسيم بزعمهم . ؟! (٤)

ولا شك أن هذا المذهب باطل من عدة وجوه :

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/ ٢٥٤)

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱/ ۲۰۶) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الأصول الخمسة (٢٢٨) مذهب المعتزلة

<sup>:</sup> أساس التقديس الرازي ( ١٦١ - ١٦٧) مذهب متأخري الأشاعرة .

# ١ الوجه الأول :

من وجوه الرد على قولهم بالمجاز أن يقال: إن الأصل الحقيقة ، فدعوى المجاز مخالفة للأصل والظاهر على بطلان الدعوى (١)

## ٢- الوجه الثاني :

إن مدعى المجاز المعين يلزمه أمور منها:

إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة ، وبيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز في اللغة ، واحتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين، وبيان القرائن الدالة على الجماز الذي عينه بأنه المراد ، وهؤلاء إذا طولبوا بهذه الأمور تبين عجزهم !

## ٣- الوجه الثالث:

إن إطراد لفظ (اليد أو اليدين) في موارد الاستعمال، وتنوع ذلك ،وتصريف استعمال عندي أو اليدين) في موارد الاستعمال، وتنوع ذلك ،وتصريف استعمال يمنع الجاز كما في قوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدى ﴾ [٢٥: ص] وقوله ﴿ لم يداه مبسوطتان﴾ [٦٤: المائدة] ، وقوله : ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ [٦٧: الزمر] فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين .

وفى الجديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابر من نورعن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين» (٢).

فلايقال هذه يد النعمة والقدرة .

وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة

<sup>(</sup>١) هذا الوجه وما بعده من الوجوه إلى الوجه التاسع نقلته بتصرف من كلام ابن القيم انظر : مختصر الصواعق (٣٣٦-٣٤٦) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل ( ۳/ ١٤٥٨) من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، وببسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل (١).

وقوله في الحديث المتفق على صحته: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه» (٢) فهل يمكن أن يكون هذا وأضعاف أضعافه مجازاً لا حقيقة له، وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين المجاز!! (٣).

### \$ - الوجه الرابع :

إن اقتران لفظ الطى، والقبض، والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة، هذا فى الفعل، وهذا فى الصفة بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة بل ما يدل على المجاز كقولهم اله عندى يد ، وأنا ثخت يدهم ، وتحوذلك .

### ٥- الوجه الخامس:

إن الله أنكرعلى اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فلعنهم على وصف يده بالعيب، وأثبت له يدين مبسوطتين. وبهذا يعلم تلبيس المعطلة على أشباههم حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه !! مع صراحة الآية في إثباتها

#### ٦- الوجه السادس:

إن يد القدرة لا يعرف في الاستعمال أن يقال فيها : يد فلان كذا أو هكذا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب التوبة / باب قبول التوبة من الذنوب ( ۲۱۱۳/۶) من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: «تعرج الملائكة والروح إليه»
 (١٧٨/٨). أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ( ١٢ / ٢)
 ٧٠٢) كلاهما يرويه عن أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ٣٧٢/٦) .

فضلاً أن يقال فعل : هذا بيمينه، فضلاً عن أن يقال فعله بيديه، وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة، وعن التثنية ،وعن نسبة الفعل إليها. (١)

## ٧- الوجه السابع :

أن يقال: ما الذى يضركم من إثبات اليد حقيقة ،وليس معكم ما ينفى ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريها ؟ فإن قالوا إنما فررنا من إثباتها خشية التشبيه والتجسيم 1 (٢).

قيل لهم : هذا توهم باطل ، فليس في المخلوقات يد تمسك السماوات والأرض وتطويها ويد تقبض الأرضين السبع ، ولا أصبع توضع عليها الأرض، وأصبع توضع عليها الجبال ، فلو كان في المخلوقات يد، وأصبع يد هذا شأنها، لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والأصبع لله حقيقة ، وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول .

ثم يقال لمن يثبت بعض الصفات: إن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات لأجل هذا المحذور، فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون ما لم تفروا منه ، ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة.

### ٨ الوجه الثامن :

إن هذا اللفظ (لفظ اليدين) إما أن يكون له معنى، أو يكون لفظاً مهملاً لا معنى له وهذا الأخير ظاهر الاستحالة، فلزم أن يكون له معنى، ولا ريب أن ذلك المعنى قدر زائد على الذات ،وأن له مفهوما يميزه عن مفهوم صفة أخرى، وعلى هذا فأى محذور لزم في إثات حقيقة اليد لزم مثله في المعنى المجازى، و لا يمكنكم التخلص من ذلك إلا بجعل اللفظ لا معنى له أصلاً ، ويكون لفظاً مجرداً.

فإن القدرة والإحسان ، صفتان قائمتان بالموصوف ، فإن كانتا حقيقيتين غيرمستلزمتين لمحذورعلى قولكم لزم إثبات حقيقة اليد لأنه من هذا الباب ، وإن كانتا

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي ( ٣٦٥/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوي ( ۲/ ۳٦۸).

مجازيتين فليس لهما معنى إذاً !!.

## ٩- الوجه التاسع : ــ

إن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعله مجازاً هو في الأصل قول المعطلة ،وتبعهم عليه المعتزلة ، وبعض المتأخرين ممن ينتسب إلى الأشعرى ،والأشعرى وقدماء أصحابه يردون على هؤلاء، ويبدعونهم ويثبتون اليد حقيقة

قال أبو الحسن الأشعرى في كتابه المسمى « الإبانة » الذي هو آخركتبه على الصحيح :

«فمن سألنا : أتقولون :إن لله يدين ؟ قيل : نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ لله فوق أيديهم [١٠: الفتح] ، وقوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدى ﴾ [٧٥ : ص]

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته »(١) .

وقال تعالى : ﴿ بَلَ يَدَاهُ مُبِسُوطِتَانَ ﴾ [ ٦٤: المائدة] وقال تعالى : ﴿ لأَحَدُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ﴾ [ ٢٥: المائدة] .

وليس يجوز في لسان العرب ،ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : عملت كذا بيدى، ويعنى بها النعمة إذ كان الله إنما خاطب العرب بلغتها ، وما يجرى مفهوماً في كلامها، (٢) ثم ساق الكلام في إنكار هذا التأويل وأطال جداً ، وقرر أن لفظ اليدين على حقيقته وظاهره ،وبين أن اللغة التي نزل بها القرآن لا يحتمل ما تأولت الجهمية (٣).

<sup>(</sup>١) الحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

أخرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة/ باب في القدر ( ٤/ ٢٢٧) والترمذي /كتاب التفسير / باب ومن سورة الأعراف ( ٨/ ٢٣٤) وقال حديث حسن ( وفي سنده رجل مجهول )، ومالك في الموطأ كتاب / القدر/ باب النهي عن القول بالقدر ( ٦٨٥) والإمام أحمد في مسنده ( ١/ ٤٤ – ٤٥) والحاكم في المستدرك ( ٢/ ٤٤ - ٤٥) وصححه ووافقه عليه الذهبي . قال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. انظر : كما تقيقه لشرح الطحاوية (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢)، (٣) كتاب الإبانة / أبي الحبِّس الأشعري ( ١٢٥ – ١٤٠).

# وقال في رسالته المسماة (رسالة أهل الثغر):

« أجمعوا – أى السلف – على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى يدين مبسوطتين ، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ،وأن يديه تعالى غير نعمته ، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده ، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود ، مع ما شرفه به بقوله : ﴿ما منعك أن تسجد لماخلقت بيدى﴾ [٧٠: ص] ٥(١).

# ١٠ الوجه العاشر :

وبه أختتم الكلام في هذه المسألة، وهوكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين به الحق لبعض الناس الذين جادلوه في هذه المسألة . قال رحمه الله: \_

«المقام الثالث: قلت له : أبلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين : أنهم قالوا : المراد باليد خلاف ظاهره ،أو الظاهر غيرمراد، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة ، أو خفية؟! .. وكذا هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا « يد» له البتة ؟ لا «يداً» تبلك ، ولا «يداً» تناسب المحدثات ،وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاً ؟!

فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفى حقيقة اليد البتة ، وإن فرض فإنما هو من وجوه خفية – عند من يدعيه – وإلا ففي الحقيقة إنماهو شبهة فاسدة .

فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد ، وأن الله تعالى خلق بيده ، وأن يديه مبسوطتان ، وأن الملك بيده ،وفي الحديث ما لا يحصى ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر : لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ،ولا ظاهره، حتى ينشأ «جهم بن صفوان» بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه من سلك سبيله من كل مغموص عليه بالنفاق !!

<sup>(</sup>١) رسالة أهل الثغر (٦٩).

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى : «الخراءة»(١). ويقول « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك»(٢).

ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وجسيم ، وأن اعتقاد ظاهره ضلال ،وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه ؟!

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمرّوها كما جاءت مع أن معناها المجازى هو المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب ، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار ١٠٥٠).

• ٩ - عاد كلام الزمخشرى قال: « .. فإن قلت: قد صح أن قولهم : ﴿ يد الله مغلولة ﴾ عبارة عن البخل، فما تصنع بقوله: ﴿ غلت أيديهم ﴾ ومن حقه أن يطابق ما تقدمه وإلا تنافر الكلام وزال عن سننه ؟ قلت : يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل والنكد .. ثم قال : فإن قلت: كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو قبيح، وهو البخل والنكد؟ قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به قلوبهم فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ... (٤)

قال ابن المنير: ٥ لقد نقض فضيلته التي أوردها في هذا الفصل بما ضمنه هذا السؤال والجواب من القاعدة الفاسدة في أن الله تعالى يستحيل عليه أن يريد من عباده

<sup>(</sup>۱) يقصد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه : الذي رواه مسلم في صحيحه اكتاب الطهارة / باب الاستطابة ( ۲۲ ۲۲۳) .

والخراءة : بالكسر والمد : التخلى، والقعود للحاجة . قال الخطابى : « وأكثر الرواة يفتحون الخاء ،وقال الجوهرى إنها بالفتح والمد ، يقال خرىء خراءة ، مثل :كره كراهة » انظر: النهاية في غريب الحديث (١٢) (١٧) ، الصحاح ( ٤٧/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ( مقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين) . (١٦/١) قال الألباني : صحيح. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤/ ١٢٦) والحديث من رواية العرباض بن سارية رضي الله

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ( ٣٦٧/٦– ٣٦٩). يتصرف.

<sup>(</sup>٤) الكثاف ( ١/ ١٥٥ ، ١٥٦) .

شيئاً ثما نعاه عليهم، وبنى على ذلك استحالة أن يدعو عليهم بالبخل لأنه لم يرده منهم، ويستحيل أن يريده منهم فوجه هذا النص بالتأويل والتمسك بالأباطيل، والحق أن الله يدعو عليهم بالبخل، و دعاؤه عبارة عن خلقه الشح فى قلوبهم والقبض فى أيديهم فهو الداعى والخالق لا خالق إلا هو يخلق لهم البخل ويتقدس عنه . ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون﴾ [۲۲:الانبياء عافليت الزمخشرى لم يتحدث فى تفسير القرآن إلا من حيث علم البيان، فإنه فيه أفرس الفرسان، لا يجارى فى ميدانه، ولا يمارى فى بيانه»(۱).

## التعليـــق : ــ

يقصد ابن المنير بالفضيلة التى نسبها للزمخشرى هنا ما جاء فى كلامه السابق من تأويل لمعنى اليد وغلها وبسطها بالجاز عن البخل والجود!! وفى الحقيقة أن هذه من بدعه ومساوئه لامن فضائله، وكان حرى بابن المنير أن يرد عليه وأن يبين الحق الذى قام عليه الدليل والبرهان من الكتاب والسنة ، لكن مذهبه الأشعرى يأبى عليه الخروج عن قواعده ومرتكزاته!! ولو كانت خلاف الحق المبين .

وقد انتقل الزمخشرى هنا كعادته إلى مسألة الإرادة فهوكثير الدأب على ترسيخ مفهومه الاعتزالي فيهاعند كل موضع يراه مناسباً ، وقد أسلفت الكلام على مذهبه ومذهب ابن المنير في إرادة الله، والرد عليهما فيما تقدم (٢).

قال الله تعالى : ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ [ ٦٤ : المائدة ] .

91 - قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم ثنيت اليد فى قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ وهى مفردة فى ﴿يد الله مغلولة ﴾؟ قلت : ليكون ردّ قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه...» (٣) .

قال ابن المنير: «ولما كان المعهود في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين، وكان الغالب على اليهود- لعنت - اعتقاد الجسمية ، جاءت عبارتهم عن

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ص (۱۹۹- ۲۰۱، ۲۲۸، ۳۰۶- ۳۰۰) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٢٥٦).

اليد الواحدة المألوف منها العطاء، فبين الله تعالى كذبهم في الأمرين في نسبة البخل وفي إضافته إلى الواحدة ،تنزيلاً منهم على اعتقاد الجسمية، بأن ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط ، وبأن أضافه إلى اليدين جميعاً لأن كلتا يديه يمين ،وكما ورد في الحديث(۱) تنبيها على نفى الجسمية ، إذ لو كانت ثابتة – جل الله عنها – لكانت إحدى اليدين يميناً والأخرى شمالاً ضرورة، فلما أثبت أن كلتيهما يمين نفى الجسمية، وأضاف الكرم إليهما ، لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنى حاصة ،إذ الأخرى شمال وليست محلاً للتكرم، والله أعلم، (۲).

#### التعليق :

هذه الآية من أوضح الأدلة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وكلام الزمخشرى وابن المنيرفيها ظاهر البطلان وهو من مصادمة الحق الذى لا مرية فيه، وليس معهم في ذلك إلا الشكوك والأوهام الباطلة التي لا تستند إلى دليل ولاتقوم على برهان ،وهذه المسألة قد تمت مناقشتها قريباً بما فيه الكفاية إن شاء الله . (٣)

قال الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْ أَهِلِ الْكَتِـبِ ءَامِنُوا وَاتَّقُوا لَكُفَّرِنَاعِنَهُم سَيِّعَاتُهُم ولأدخلنهم جنّـت النّعيم ﴾ [ ٦٠: ١١١٤، ]

97 - قال الزمخشرى ﴿ ﴿ وَلاَدخلناهم ﴾ مع المسلمين الجنة ، وفيه إعلام بعظم معاصى اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم، ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت معاصيه ،وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى ،وأن الإيمان لا ينجى ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى ..(٤)

<sup>(</sup>۱) يقصد الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ،وكلتا يديه يمين ، وقد سبق تخريجه ص (٤٠٧) ث.

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>۳) انظر: ص (۳۷۰– ۳۷۱) ث (۲) الکمان ( ۱۸ ۲۰۰۸ - ۱۸ ۵۰۸

<sup>(</sup>٤) الكشاف ( ١/ ١٥٧ ، ١٥٨).

قال ابن المنيو: «وهو ينتهز الفرصة من ظاهر هذه الآية فيجعله دليلاً على قاعدته في أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود في النار حتى ينضاف إليه التقوى و لأن الله تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرطاً للتكفير ولإدخال الجنة، و ظاهره أنهما ما لم يجتمعا لا يوجد تكفير ولادخول الجنة ، وأنى له ذلك، والإجماع والاتفاق من الفريين أهل السنة والمعتزلة على أن مجرد الإيمان يجب ما قبله ويمحوه ، كما ورد النص ، فلو فرضنا موت الداخل في الإيمان عقيب دخوله فيه ، لكان كيوم ولدته أمه باتفاق ، مكفر الخطايا محكوماً له بالجنة ، فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط. هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال وإن كانت التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز وجل فهذا المعنى ثابت لكل مؤمن ، وإن قارف الكبائر ، وحينئذ لا يتم للزمخشرى منه غرض وما هذا إلا إلحاح ولجاج في مخالفة المعتقد المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا أو سرق » كررها النبي صلى الله عليه وسلم مراراً ، ثم قال: «وإن رغم أنف أبي ذر »(١) لما راجعه رضى الله عنه في ذكل، ونحن نقول : وإن رغم أنف أبي ذر »(١) لما راجعه رضى الله عنه في ذكل، ونحن نقول : وإن رغم أنف القدرية»(٢).

## التعليـــق :

مما لا شك فيه أن الأمن من دخول النار هو من خصائص المؤمنين المتقين الصادقين في إيمانهم وتقواهم. والخلود فيها هو من خصائص المشركين والكافرين الذين ماتواعلى ذلك .

أما العصاة الذين معهم أصل الإيمان والتوحيد فليسوا من المخلدين في النار إذا دخلوها بل يخرجون منها برحمة الله وعفوه، وشفاعة الشافعين الذين يشفعون فيهم عند الله لإخراجهم منها، أو إنقاذهم منها قبل أن يدخلوها. وهم قبل ذلك محت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم ، هذا هومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة،

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب اللباس / باب الثياب البيض ( ۷/ ٤٣) . ومسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة .. (٩٥/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱/ ۲۰۵، ۲۰۸).

وهو الذي سار عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، وهومقتضى الأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع .

فإذا نظرنا إلى ما قرره الزمخشرى وابن المنير هنا – وجدنا أن كل واحد منهما قد حمل الآية على المعنى الذي يوافق مذهبه .

فالزمخشرى يرى أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود فى النار، بل لابد من المحتماع الإيمان والتقوى التى تعنى (عنده) البراءة التامة من جميع الذنوب، فلو اختل هذا الشرط بأن اقترف العبد ذنباً أو مات مصراً عليه لم يكن مؤمنا، وكان متوعداً بالخلود فى النار ؟! وماذاك إلا لكون الإيمان فى مذهبه الاعتزالي عبارة عن حقيقة واحدة مركبة تزول بزوال بعض أجزاءها

وقد قابله ابن المنير في ذلك، فاعتبر الإيمان المنجي، هومجرد التصديق المجرد عن العمل ،فمن صدق فقد استكمل الإيمان، ونجا من النار، وحكم له بالجنة ؟! وهذا مبنى على مذهبه الأشعرى في الإيمان الذي يعتبرالإيمان مجرد التصديق، والأعمال قدر زائد عليه، ولا شك أن تصورهذه الأقوال كاف في الحكم ببطلانها إضافة إلى ما فيها من مخالفة لأدلة العقل والنقل والإجماع(١) وقد أسلفت الكلام في هذه المسألة في غير هذا الموضع .(٢)

وإذا نظرنا بعد ذلك إلى معنى الآية الكريمة لم نجد فيه دلالة لأحدهماعلى ما ذهب إليه .

فالآية فيها إحبار عن دعوة الله بنى إسرائيل إلى التوبة ، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته، وجميع كتبه ورسله واتقوا المعاصى، لكفر عنهم سيئاتهم (ولو كانت ما كانت) ولأدخلهم جنات النعيم (وهذا دليل على سعة رحمة الله وعفوه) ولم يجعل الله هذا شرطاً في دخول الجنة ، كما توهم الزمخشرى، بل يدخل الجنة بفضل الله ورحمته من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وأدنى من ذلك كما تواترت

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ٧/ ١٠٥ – ١٥٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ( ۱۲۵–۱۲۱، ۲٤۸ – ۲٤۹) ث.

بذلك الأخبار عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم التى أوردت بعضاً منها فى مسألة الشفاعة المتقدمة (١) وأما أن الآية ليست دليلا لابن المنير فيما ذهب إليه فيبينه ما فى الآية من الدلالة على أن تكفير السيئات واستحقاق دخول الجنات لا يتم إلا بالإيمان المبنى على العمل من القيام بالأوامر واجتناب النواهى، ومفهوم ذلك أن تارك العمل ليس بمؤمن على الحقيقة فهو إذا فى دائرة الوعيد، وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن العصاة ومرتكبى الكبائر فى الجنة مقابلة لقول الخوارج والمعتزلة .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينِ ءَامِنُوا وَالَّذِينِ هَادُوا وَالْصَابِئُونِ وَالنَّصَارِي مِنَ ءَامِنِ بالله وَاليَّوِمُ الآخر .. ﴾ [ ٦٩: ٤١٤ ].

97- قال الزمخشرى : « ﴿والصابتون﴾ (٢)رفع على الابتداء وخبره محذوف ، والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها ، كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا، والصابئون كذلك ... (٣)

قال ابن المنير: « صدق، لاورود للسؤال بهذا التوجيه، ولكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال : لوعطف الصابئين ونصبه - كما قرأ ابن كثير(٤) لأفاد أيضاً دخولهم في

<sup>(</sup>١) انظر : ص (٢٢٥ - ٢٢٧) ث .

<sup>(</sup>٢) الصابىء : هو التارك لدينه الذى شُرع له إلى دين غيره . ومنه قول المشركين للبني صلى الله عليه وسلم هصابىء ٥ والصابئون سموا بذلك لأنهم فارقوا دين التوحيد، وعبدوا النجوم وعظموها ،وقد صوروا لها صوراً، واشتغلوا بعبادتها. فظهرت من هنا عبادة الأصنام : وقيل هم قوم بين المجوس والبهود والنصاري ليس لهم دين. وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور ، وقيل غير ذلك .

انظر: تفسير الطبرى ( ١/ ٣٦٠) ، الفهرست ( ٣٨٣ - ٣٩١)، الملل والنحل ( ٢/ ٣٠٥)، معجم البلدان (٢/ ٢٧١)، اعتبقادات فرق المسلمين والمشركين (١٤٣) ، أحكام أهل الذمة (٩٢ - ٩٩)، وإغاثة اللهفان (٢٤٥/١) دائرة المعارف الإسلامية ( ٨٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) هو : عبد الله بن كثير الدارى المكى ، أبو معبد : أحد القراء السبعة ، كان قاضى الجماعة بمكة . وكانت حرفته العطارة ، ويسمون العطار « دارياً » فعرف بالدارى وهو فارسى الأصل . ولد بمكة سنة (٤٥) هـ وتوفى بها سنة (١٢٠) هـ .

انظر : وفيات الأعيان ( ١٣ / ٤١ ) ، تهذيب التهذيب ( ٥/ ٣٦٧) ، شدرات الذهب ( ٨٩/٢) ، الأعلام (١١٥/٤).

جملة المتوب عليهم ،ولفهم من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاءالصابئين وهم أوغل الناس في الكفريتاب عليهم ، فما الظن بالنصارى ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً مختصراً والعطف إفرداى، فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين ؟ وهل يمتاز بفائدة على النصب والعطف الإفرادى ؟ ويجاب عن هذا . السؤال بأنه لونصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذاالصنف ، لأن الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات ،وهذا الصنف من جملتها ، والخبر عنها واحد، وأمامع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادى وتبقى بقية الأصناف مخصصة بالخبر المعطوف به . ويكون خبرهذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلاً ،والصابئون كذلك، فيجيء كأنه مقيس على بقية الأصناف وملحق بها وهو بهذه المثابة ، لأنهم لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً ، مشبهين بمن المجر بين الجزئين ، أدل على الخبر المحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامه ، والله الخبر بين الجزئين ، أدل على الخبرالمحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامه ، والله أعلم»(۱).

# التعليـــق :

المعنى الذى أشارإليه الزمخشرى وابن المنير في توجيه عطف ( الصابئون ) بالرفع معناً صحيح وتوجيه جيد، وعلى كل حال فالعطف بالرفع جاء لطول الفصل وهو حسن .

وقد جاء العطف بالنصب في الآية الشبيهة بهذه الآية من سورة البقرة (٢) فبقى الأمر في ذلك دائراً بين الحسن والأحسن .

والمقصود بالآية الكريمة. أن كل فرقة آمنت بالله، واليوم ا لآخر، وعملت عملاً صالحاً ،ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولاهم

الانتصاف ( ۱/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : الآية (٦٢ : البقرة )

یحزنون علی ما ترکوا وراء ظهورهم (۱) ومعنی إیمان ﴿الذین آمنوا﴾ هنا : ثباتهم علی دینهم وعدم تبدیله .(۲)

ومعنى إيمان الباقين : إيمانهم بأديانهم حالة كونها صحيحة والإيمان بمن يأتي بعد أنبيائهم من الرسل ومتابعتهم .(٣)

ومعنى إيمان الصابئين خاصة: دخولهم في الدين الصحيح من تلك الأديان ، على ما قيل من أنهم قوم باقون على فطرتهم ، ولا دين لهم يتبعونه ويقتفونه (٤).

وأما على قول إنهم من جملة فرق النصارى ،فحكمهم حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما تقدم. (٥) وقد أشار بعض العلماء إلى أن الحكم بين هذه الطوائف وهم (من عدا الذين آمنوا) الصحيح أنه من حيث هم ، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبارعنهم قبل بعثه صلى الله عليه وسلم وأن هذا مضمون أحوالهم قال وهذه طريقة القرآن، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام ، فلابد أن نجد ما يزيل ذلك الوهم وذلك— والله أعلم— أنه لما ذكربني إسرائيل وذمهم ، وذكرمعاصيهم ،وقبائحهم ، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم منهم بوصفه ،ولما ينين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه ،ولما كلهم يشملهم الذم نها الحق ، يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكماً عاماً يشمل الطوائف كلها ، ليتضح الحق ، ويزول التوهم والإشكال(٢) .

وفى الحقيقة إن هذه إشارة قوية وعلى جانب كبير من الصحة يظهر ذلك من الجو الذى ذكرت فيه الآية والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ قُل يَأْهُلُ الْكُسُبُ لا تَعْلُوا فَي دَيْنَكُمْ غَيْرِ الْحُقِّ وَلاتَبْعُوا أَهُواء

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير ( ٣/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>۲) ، (۳) ، (۵) انظر تفسير الطبرى ( ۱/ ۳٦۱، ۳٦٤، ۳٦٥)، وتفسيرابن كثير ( ۱/ ۱٤۸ – ۱٤۹)، (۲) ، (۳) ، (۲) ، (۲) . (۱٤٧/۳)

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الشيخ السعدى (١١ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الشيخ السعدى (١/ ٩٣).

# قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل﴾ [٧٧: المائدة ]. :

9. - قال الزمخسرى: ﴿ ﴿غير الحق﴾ صفة للمصدر أى لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق أى غلوا باطلاً ،لأن الغلو في الدين غلوان ، غلو حق، وهو أن يفحص عن حقائقه ، ويفتش عن أباعد معانيه ،ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم . وغلو باطل وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة ، واتباع الشبه ، كما يفعل أهل الأهواء والبدع ﴾ .(١)

قال ابن المنير: « يعنى بأهل العدل والتوحيد المعتزلة ، ويعنى بلغوهم الذى هوحق عنده أنهم غلوا فى التوحيد فجحدوا الصفات الإلهية، وغلوا فى التعديل فنفوا أكثرالأفعال بل كلها عن أن تكون مخلوقة لله تعالى لانطوائها فى مفاسد ، ولأن الله تعالى يعاقب على ما هو قبيح منها ،والعدل عندهم أن لايعاقب على فعل خلقه فهذا غلوهم فى التعديل، وهو كما ترى أنه كاسد عن التوحيد ، لأنهم جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خالقاً ، فالنصارى غلوا فأشركوا ثلاثة، والمعتزلة كما رأيت أشركوا كل أحد بل غير الآدميين فى الخلق الذى هو خاص بالرب، ويعنى الزمخشرى بأهل البدع والأهواء من عدا الطائفة المذكورة ، يعنى بغلوهم الباطل إثبات الصفات لله تعالى وتوحيده على الحق ، حتى لا خالق سواه ولامخلوق إلا بقدرته، وقد ترضى عن شيعته وإخوانه وسكت عن ذكر من عداهم، ونحن نقول : اللهم ارض عمن هو أحق الطوائف برضاك، وهذه دعوة أيضاً بلاخلاف ،و الله الموفق (٢).

# التعليـــق :

الغلو : من الألفاظ المذمومة ، التي جاء الشرعُ بالنهي عنها والتحذير منها.

ذلك أنه يحمل معنى الإفراط في الشيء، ومجاوزة الحد والقدر في كل شيء (٣) والغلو في الدين هو التشدد فيه، ومجاوزة الحد الذي حده الله ورسوله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ٦٦٦/١).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ( ١١٥/ ١٣٢)

وسلم . ولذلك ورد النهي عنه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

كما فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَا تَعْلُواْ فَى دَيْنَكُمْ غَيْرُ الْحُقِّ .. ﴾ [٧٧: المائدة] .

وقوله تعالى : ﴿ يَا ۚ أَهُلُ الْكُتَابُ لَا تَعْلُوا فَي دَيْنَكُمْ...﴾ [١٧١: النساء].

وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إياكم والغلو فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » (١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذا عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات والأعمال.» ، (٢) وحديث: «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم ... » .(٣)

وحديث : « إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم، وحامل القرآن غيرالغالى فيه ولا الجافى عنه، وإكرام ذى السلطان المقسط ٥(٤).

وبهذا يتبين أن الغلو لفظ مذموم على كل حال ،وليس كما زعم الزمخشرى أن منه غلو حق، بل الغلو كله باطل مذموم لما فيه من الخروج عن الجادة ومجانبة الصراط المستقيم .

أما البحث عن الحقائق الدينية والاجتهاد في معرفة الحجج والدلائل ، وإظهار

الحديث من رواية ابن عباس رضى الله عنهما وأخرجه النسائى فى سننه / كتاب المناسك / باب التقاط الحصى ( ٥/ ٢٦٨).

وابن ماجة في سننه / كتاب المناسك / باب قدر حصي الرمي ( ٢/ ١٠٠٨).

والإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٤٧، ٢١٥) قال الألباني : الحديث صحيح ، انظر : صحيح سنن النسائي (٦٤/٢). وصحيح سنن ابن ماجة ( ٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) إقتضاء الصراط المستقيم (٢٨٩/١)، وانظر: قرة عيون الموحدين ( ١١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الأنبياء/ باب و واذكر في الكتاب مريم .. (٤/ ١٤٢) . والحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود / كتاب الأدب / باب في تنزيل الناس منازلهم ( ٤/ ٢٦١) .

قال الألباني : الحديث حسن . انظر : صحيح سنن أبي داود ( ٣/ ٩١٨) والحديث من رواية عائشة رضى الله عنها .

العلل والغوامض ، فهو أمر محمود في الشرع بل هو من أعظم العبادات ، إذا وقف الحد عند طلب الحق للعمل به ، وبيانه للناس (في حدود ما أنزل الله على رسوله) أما إذا تجاوز ذلك إلى طلب الغريب والمتشابه ،والتشديد والتقعر في ذلك مما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد دخل في دائرة الغلو المنهى عنه شرعاً .

ولذلك ورد في الحديث : «إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» (١).

فإذا طبقنا هذا المفهوم على معتقدات الزمخشرى ومذهبه الاعتزالي، وابن المنير ومذهبه الأشعرى ، نجد أن فيها من الشطط والغلو ومجاوزة الحد في تحريف النصوص الشرعية ،وصرفها عن ظاهرها بأساليب عقلية منطقية عقيمة، ونجدهم قد صرفوا الكثير من الأوقات والطاقات في تقرير ما يسمونه باليقينيات من تلك الأدلة العقلية والمنطقية التي لم تورثهم إلا المزيد من الحيرة والشك، وهذا بلاشك عين التكلف والغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان وهم في ذلك مسخالفون لمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة القائم على التسليم الكامل لله عز وجل والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله في جميع الأمور الدينية والدنيوية استمداداً واستدلالاً (٢).

قال الله تعالى : ﴿ كانوا لا يتناهون عن مّنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾ [٧٩: المائدة].

90- قال الزمخشرى : ( إن قلت : كيف وقع ترك التناهى عن المنكر تفسيراً للمعصية والاعتداء ؟ قلت : من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهى، فكان الإحلال به معصية وهو اعتداء، لأن في التناهى حسماً للفساد، فكان تركه على عكسه، فإن قلت : ما معنى وصف المنكر بفعلوه ، ولا يكون النهى بعد الفعل ؟ قلت : معناه لايتناهون عن منكر فعلوه ، أو عن منكر أرادوا فعله ... (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۳ ۱۹۹) قال الألباني : الحديث حسن انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته ( ۱ / ٤٤٧) رقم الحديث ( ۲۲٤٦) والحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . (۲) انظر: شرح الطحاوية (۱۵۹–۱۱۳، ۱۱۸–۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١/ ٦٦٧) .

قال ابن المنيو: « وفي هذا التوبيخ الإخبار بأمرين قبيحين ، أحدهما : بأنهم كانوا يفعلون المناكر، والآخر : كانوا تاركين للنهى عنها ، أى عن أمثالها في المستقبل ،ولولا زيادة ﴿فعلوه﴾ لما صرح بوقوعها منهم، ولكان المصرح به ترك النهى عن المنكر عند استحقاق النهى، وذلك حين الإشراف على تعاطيه وظهور الأمارات الدالة عليه ،فانتظم ثبوت الأمرين جميعاً على أخصر وجه وأبلغه، وقد دلت هذه الآية على المذهب الصحيح الأشعرى، من أن متعلق النهى فعل وهو الترك، خلافاً لأبي هاشم المعتزلي في قوله : «إن متعلقة نفي محض وعدم صرف» ووجه دلالة الآية على أن متعلقه فعل، أنه عبرعن ترك التناهي الذي وقع توبيخهم عليه بالفعل، حيث قال: ﴿لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ أي البئس الترك للتناهي فعلاً، كما تقول : زيد بئس الرجل، فتجعل الرجل واقعاً على زيد، وقد سمى تركهم للنهى عن المنكر في الآية السالفة قبل هذا صنعاً، فقال : ﴿ لُولا ينهاهم الربانيون والأحبار ﴾ إلى قوله : ﴿ لبئس ما كانوا يصنعون ﴾ [٦٣: المائدة] وذلك أبلغ في الدلالة على أن متعلق النهى أمر ثابت، إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على ال متعلق النهى أمر ثابت، إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على ال متعلق النهى أمر ثابت، إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على المن مقد مرهذا التقرري (١)، والله الموفق (٢).

# التعليــق:

الكلام في هذا الموضع له علاقة بمسألة الإرادة والأمر ،التي سبق الكلام فيها في غيرما موضع .

وبيان هذه المسألة هنا أن الأشاعرة يرون أن الإرادة خلاف الأمر مطلقاً ، قالوا: لأن الله قد يأمر بما لا يريد وقوعه، وينهى عما يريد وقوعه ،وما لم يكن فهو غيرمراد(٣)

أما المعتزلة فجعلوا الإرداة هي الأمر فقط، وقالوا: إن الله لا يريد إلا ما يأمربه ؟ ا.(٤) وفي كلا القولين غلط من وجه :

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (١/٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : الإنصاف : ( ١٥٧) .، الإرشاد ( ٢١١) المواقف (٣٢٠)، وشرح الجوهرة ( ٦٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحيط بالتكليف (٢٢٨٥ )، وشرح الأصول الخمسة ( ٤٥٧ ، ٧٧٩) .

فالغلط الذى فى قول الأشاعرة هو من جهة أنهم جعلوا الأمر خلاف الإرادة مطلقاً وهذا الغلط مبنى على غلطهم فى الإرادة حيث لم يثبتوا لله إلا إرادة واحدة هى المرادفة للمشيئة (١) فاضطروا مع ذلك أن يجعلوها خلاف الأمر، لأن الأمر لو كان هو الإرادة بالمعنى الذى قرروه لكان كل ما أمر به فلابد أن يقع ، وهذا خلاف الواقع والمشاهد.

والغلط في قول المعتزلة هو من جهة أنهم حصروا الإرادة في المأمور به فقط ، وهذا تسويغ منهم لقولهم الباطل إن الله لم يرد المعاصي لكونه لا يأمر بها ؟!

وبهذا يتضح أنه لا مسوغ لترجيح ابن المنير مذهبه الأشعرى على مذهب المعتزلة في هذه المسألة أو الاستدلال بهذه المسألة الفرعية على رجحان هذا المذهب وصحته فإنها دعوى عامة بدليل مخصوص فيه ما فيه ،وعموماً فالمذهب الأشعرى له ماله وعليه ما عليه وليس هذا موضوع تقويمه (٢) وإنما المقصود هنا، هوأن ابن المنير جعل متعلق النهى فعل وهو الترك وهذا صحيح بدليل ما ذكره من آيات، وهو بهذا يريد الاستدلال على أن الله نهى عما أراد وقوعه بالفعل، فإن النهى هنا طلب ترك، وهو بمعنى الأمر وقد جاءت الإرادة في فعلهم على خلاف هذا الأمر ، فدل ذلك على أن الأمر غير الإرادة وهذا الكلام لا غبار عليه إذاكان المقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية لكن أن يجعل ذلك دليلاً عاماً وقاعدة أساسية مضطردة في هذه المسألة فهذا الذي لا يوافق عليه .

فإن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين كما قد سبق بيانه (٣) أحدهما : الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد، فما أرادالله كونه كان وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه .

الثانى : الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهى عنه، ومعنى هذه الإرادة أن يحب فعل ما أمر به ويرضاه ،ويحب أن يفعله المأمور به ويرضاه

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين / البغدادي ( ١٠٢ – ١٠٣) وشرح الجوهرة ( ٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالة الشيخ د. سفر الحوالى ، في نقد مذهبهم ، المسماه : منهج الأشاعرة في العقيدة ، (٣) انظر :ص (١٩٩٩ - ٢٠١) ث

منه، من حيث هو مأمور به، وكذلك النهي يحب ترك المنهي عنه ويرضاه .

فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به ، فتعلقت إرادته بالمعنى الثانى بالأمر، إذ الأمر يستلزمها ، لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك ، فلابد أن يكون ذلك الإلزام مراداً ، وإلا لم يكن إلزاماً ، ولا تصور له معنى مفهوما، وقد أعان أهل الطاعة، فكان أيضاً مريداً لوقوع الطاعة منهم ، فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهي الإرادة الخلقية القدرية، ولم يعن أهل المعصية فلم يرد وقوع الطاعة منهم، فكان الواقع الترك، وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول .

والإرادة بالمعنى الأول، أى الخلقية القدرية لا يستلزمها الأمر،فإن الله قد يأمربما لا يريد وينهى عما يريد، وأما بالمعنى الثاني فلا يأمر إلابما يريد ولا ينهى إلا عما يريد.

وبهذا التفصيل يتبين الصواب في هذه المسألة وبه يتبين خطأ الأشاعرة في جعلهم الأمر خلاف الإرادة مطلقاً ،وخطأ المعتزلة في جعلهم الإرادة هي الأمر فقط (١) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿قُلُ لا يستوى الحبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الحبيث فاتقوا الله يأولى الألبـــب لعلكم تفلحون ١٠٠١ : الماتدة] .

97 - قال الزمخشرى : « البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى ،و إن كان قريباً عندكم ... ومن حق هذه الآية أن تكفح(٢) بها وجوه المجبرة إذا افتخروا بالكثرة... (٣).

قال ابن المنير: « وقد ثبت شرعاً أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة ، وقد اعترف القدرية أنهم قليل فيها ،وشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من الطوائف والأمر بهذه المثابة، وهم أيضاً يعتقدون أنهم الفرقة الناجية الموعودن بالجنة لا غيرهم، إذ كل من عداهم على

<sup>(</sup>١) انظر : الموافقات / للشاطبي ( ١١٩/٣ – ١٢١).

<sup>(</sup>٢) تكفع : من المكافحة وهي: مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة يقال: كفحه كفحاً، وكافحه مكافحة وكفحاً: أي لقيه مواجهة. انظر: لسان العرب (٥٧٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (١/ ٢٨٢).

طمعهم الفاسد \_ مخلد في النار مع الكفار فعلى هذا تكون هذه الطائفة الشاذة القليلة أكثر أهل الجنة وحاشا لله أن يستمر ذلك على عقل عاقل محصل، مطلع على ما ورد في السنن من الآثار المكافحة لهذا الظن الفاسد بالرد والتكذيب، ومن هم المعتزلة حتى يترامى طمعهم على هذا الحد ؟ وهذا الاستنباط الذي استنبطه الزمخشري من أن المراد بالطيب هذا النفر المعتزلي. من قبيل القول بأن المراد في قوله تعالى: ﴿ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴿ ١٠١ : الملك] أهل الحديث وأصحاب الرأى، يعنى الحقيقة، وقد أغلظ في تفسيرهذه الآية على من قال ذلك وعده من البدع(١) وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه الآية على الفريق المعتزلي، بل والله شراً من البدع المقالة، لأنه حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنية، ونعوذ بالله من ذلك، ونبرأ من تجريه على السلف والخلف (٢).

#### التعليـــق : ــ

العبرة في معرفة الحق من الباطل ليست بقلة الأتباع أو كثرتهم إنما هي بمدى المتابعة للحق الذي جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ،وسار عليه الأئمة المقتدى بهم في الدين من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، أو بمخالفة هذا الطريق .

فمن كان على هذا الحق مدح وإن كان واحداً، ومن خالفه ذم ولو كانوا أكثر الناس .

ولذلك مدح الله نبيه إبراهيم عليه السلام، ووصفه بأنه «كان أمة » في قوله تعالى: 
﴿ إِن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ﴾ [١٢٠] والمذاك إلا الأنه كان على الحق والتوحيد لله وباقى الناس مطبقون على الشرك وعبادة الأوثان .

وقد جرت عادة الله في حلقه أن أهل الحق قليلون في جانب أهل الباطل، كما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله : ﴿ وَإِنْ تَطْعِ أَكْثُر مِنْ فِي الأَرْضِ يَصْلُوكُ عَنْ سبيلُ الله ﴾ [١٦٦: الانعام].

<sup>(</sup>١) انظر : الكشاف ( ١/ ٥٧٩)(٢) الانتصاف ( ١/ ٦٨٢).

# وقوله تعالى : ﴿وَمَا أَكِثُرُ النَّاسُ وَلُو حَرَضَتَ بِمَوْمَنِينَ﴾ [ ١٠٣ : يوسف] ودل على هذا المعنى أحاديث كثيرة منها :

ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم : فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار، قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال : تسعمائة وتسعين ... » . - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ... ٥(١) .

وحديث الافتراق - الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » وفي رواية قال : «هي الجماعة» (٢) وفي

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه وهو من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: انظر: صحيح البخارى/ كتاب التفسير/ تفسير سورة الحج رقم ( ۲۲) ( ٥/ ٢٤١) .وصحيح مسلم/ كتاب الإيمان / باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعوف بن مالك رضى الله عنهم : انظر: سنن أبي داوود / كتباب السنة / باب شرح السنة ( ١٤) . (١٩٧) .

وسنن الترمذى / كتاب الإيمان / باب ما جاء في افتراق الأمة ( ٧/ ٢٩٦ – ٢٩٧) وابن ماجة / كتاب الفتن/ باب افتراق الأم ( ٢/ ١٣٢١ – ١٣٢٢).

وقد أخرجه أبو داوود من رواية معاوية بن أبي سفيان / كتاب السنة/. باب ضرح السنة ( ١٩٨). والحاكم في المستدرك ( ١١ ١٢٨) وقال : هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح الحديث . ورواه ابن أبي عاصم في السنة حديث رقم ( ٦٥) ص ( ٣٣) .

قال الألباني : الحديث صحيح بما قبله وما بعده : انظر : كتاب السنة / ابن أبي عاصم ( ١/ ٣٢ - ٣٤) . صحيح سنن ابن ماجة ( ٢/ ٣٦٤) .

رواية « .. وستفترق أمتي على ثنتين وسبعين فرقة .. الحديث» (١).

أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرت جزءا من أوله (حديث إخراج بعث النار): «وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، فكبرنا ، ثم قال: ثلث أهل الجنة ..».

فهو دليل على أن الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم منها فيمن عداها من الأم السابقة ، وبذلك استحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة وهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في شأن المتبعين لهديه وسنته، من أمّته المتمسكين بها، العاضين عليها بالنواجذ، خصوصاً عند فساد الزمان، فهؤلاء هم الفرقة الناجية التي تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

أما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولاتبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الفرقة منها هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع(٢).

ومما ينبغى أن يعلم هنا أن أهل الأهواء والبدع قد درجوا على ادعاء الكثرة أو أنهم يمثلون الغالبية بين عامة المسلمين قديماً وحديثاً ، وهي دعوى عارية عن الدليل يكذبها الواقع والتاريخ .

فإن مذهب أهل الحق هو مذهب القرون المفضلة وهم السواد الأعظم بعد ذلك فإن الأصل في عوام المسلمين أنهم على عقيدة السلف لأنها الفطرة التي يولد عليها الإنسان فكل من لم يلقنه المبتدعة بدعتهم فليس من حق أى فرقة أن تدعيه إلا أهل السنة والجماعة.

ولهذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم (ولله الحمد) أكثر أهل الجنة مع أن

<sup>(</sup>۱) الحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وقد أخرجه ابن ماجة في سننه / كتاب الفتن / باب افتراق الأم ( ۲/ ۱۳۲۲) قال في الزوائد: إسناده صحيح . رجاله ثقات . وقال الألباني : صحيح : انظر صحيح سنن ابن ماجة ( ۲/ ۳۱۶) وأخرجه الإمام أحمد ( ۳/ ۱٤٥). وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۳/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٣٤٦/٣).

الفرقة الناجية منها واحدة فقط. وما هذا إلا لأن المعدودين حقاً من الفرق الثنتين وسبعين لا يساوون بالنسبة لسلف الأمة وخلفها إلا نزراً يسيراً، أما من تبع تلك الفرق عن جهل أو خطأ أو حسن نية أو تأثر بهم دون أن يشعر فله حكم آخر(۱). فالأفراد المعدودون في الفرق المبتدعة على كثرتها لعله لا يكون جزءاً من ألف جزء من سائر المسلمين. (٢) والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الْحُوارِيُونَ يَلْعَيْسَى ابن مريم هل يستطيع ربَّك أَنْ يَنزَّلُ عَلَيْنا مائلة مِّن السماء قال اتقوا الله إِنْ كنتم مَّوْمنين﴾ [١١٢ : المائدة]

9V - قال الزمخشرى: ( فإن قلت :كيف قالوا: ﴿ هل يستطيع ربك ﴾ بعد إيمانهم وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص، إنماحكى ادعاءهم لهما، ثم أتبعه قوله: ﴿ إذ قالوا ﴾ فإذن إن دعواهم كانت باطلة، وإنهم كانو شاكين...» (٣) .

قال ابن المنير: « وقيل: إن معنى ﴿ هل يستطيع ﴾ هل يفعل ؟ كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم ؟ مبالغة في التقاضى .ونقل هذا القول عن الحسن ، فعلى هذا يكون إيمانهم سالماً عن قدح الشك في القدرة ، فيإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذاك – والله أعيلم – من باب التعبير عن المسبب بالسبب ، إذ الاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل ، تسمية بالسبب الذي هو الإرادة ، باسم المسبب الذي هو الفعل ، في مثل قوله : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ [٢: المائدة] وقد مضى أول السورة (٤) وفي هذا التأويل الحسن تعضيد

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام (٢/٢٥٦ – ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العلم الشامخ / للمقبلي (٥١٢- ٥٢٠)، والسلسلة الصحيحة / للألباني (٣٦٤/١). والقواعد المثلي / لابن عثمين (٧٩- ٩٣)، ومنهج الأشاعرة في العقيدة (٢٢- ٢٤، ٧٩) .

 <sup>(</sup>٣) الكثاف ( ١/ ٦٩٢ - ٦٩٣) . (٤) انظر : الكثاف ( ١/ ٦٠٩).

لتأويل أبى حنيفة، (١) حيث جعل الطول المانع من نكاح الأمة وجود الحرة في العصمة، وعدمه أن لا (يملكك) (٢) عصمة الحرة وإن كان قادراً على ذلك، فتباح له حينئذ الأمة. وحمل قوله: ﴿وَمَن لَم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ [٢٠: النساء] على معنى: ومن لم يملك منكم، وحمل النكاح على الوطء فجعل استطاعة الملك المنفية هي الملك كما ترى، حتى أن القادر غير المالك عادم الطول عنده فينكح الأمة ،وقد مضى ذكر مذهبه، (٣) وكنت أستبعد إنهاضه لأن يكون تأويلاً يحتمله اللفظ ويساعده الاستعمال، حتى وقفت على تفسير الحسن هذا والله أعلم ٥٤٤).

#### التعليـــق :

هذه الآية اختلف المفسرون في معناها تبعاً لوجه قراءة قوله تعالى : ﴿ هَلَ يُسْتَطِّيعَ ربك﴾ الآية . فإن له قراءتين (٥) .

الأولى : بالتاء في ﴿ تستطيع ﴾ ونصب ﴿ ربك ﴾.

والثانية: بالياء في الأولى ورفع ﴿ ربك ﴾.

فمن جعل قراءتها بالتاء أي ﴿تستطيع﴾ ونصب ﴿ ربك ﴾ جعل الضمير في الاستطاعة راجعاً إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ، ويكون المعنى : هل تستطيع يا عيسى

<sup>(</sup>۱) هو : النعمان بن ثابت ، التيمى بالولاء ، الكوفى أبو حنيفة ، إمام الحنفية ، الفقيه، المجتهد ، المحقق أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ولد ونشأ بالكوفة ، كان قوى الحجة ، من أحسن الناس منطقاً ،توفي ببغداد عام (۱۵۰) هـ وأخباره كثيرة ولابن عقدة ، أحمد بن محمد كتاب ( أخبار أبي حنيفة ) من تصانيفه عسم المحديث ، والمحارج في الفقه، والفقه الأكبر . انظر : وفيات الأعيان ( ٥/ ٥٠) سير أعلام النبلاء ( ٢/ ١٠) ، البداية والنهاية ( ١٠/ ١٠) ، النجوم الزاهرة ( ٢/ ٢١) ، الأعلام ( ٣٦/٨)

 <sup>(</sup>۲) هكذا والنسخة المعتمدة ، والصاحيح ( يماسك) كما في النسختين ( ب ) و (ع) ، وهو الموافيق لحيا في (خ) ص (۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف ( ١/ ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ۱/ ۲۹۲ – ۲۹۳)ٍ.

 <sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى ( ٥/ ١٢٩ - ١٣٠)، وزاد المسير (٤٥٨/٢)، وتفسير القرطبي ( ٦٦ ٣٦٤).

أن تسأل ربك؟ أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وعلى قولهم هذا فالحواريون لم يكونوا شاكين في قدرة ربهم والسؤال إنما يتوجه إلى عيسى . (١)

وأمامن جعل قراءتها بالياء أى ﴿ يستطيع ﴾ ورفع ﴿ ربك ﴾ فالضمير هنا راجع إلى الله بلا إشكال ولكن اختلف في مقصود الحواريين بذلك .

فقال بعض المفسرين : إنهم كانوا شاكين في القدرة ولم يكونوا مؤمنين حقيقة ، وقد سألوا نبيهم ذلك من باب الاختبار ،بدليل أن الله كره منهم ذلك، وأمرهم بالتوبة وقد قال لهم عيسى : ﴿ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ استعظاماً منه لما قالوه .(٢)

وقال آخرون : الحواريون لم يكونوا شاكين في قدرةالله، وسؤالهم إنما كان من باب العرض ليس إلا وإنما وعظهم عيسى عليه السلام، لكون سؤال آيات الاقتراح منافياً للانقياد للحق وربما أوهم كلامهم ذلك (٣).

والذى يظهـر أن قـراءة الرفع لعلهـا أن تكون هى الأقـرب من لفظ الآية ومـعناها وقداختارها ابن جرير ورجحها على قراءة النصب . قال : لأن المعنى على قراءة النصب لا يحتمل كل ذلك الاستنكار من عيسى عليه السلام .(٤)

أما المقصود من سؤال الحواريين فالأقرب أنه كان من باب العرض المؤدب ،وهذا الذي يظن بهم فقد كانوا خواص أتباع عيسى عليه السلام، (٥) ومما يدل على أن طلبهم كان من باب العرض وليس الشك ، أنهم بينوا مقصودهم من ذلك بقولهم: 
﴿ وَهِذَا دَلِيلَ عَلَى أَنْهُم مِحْتَاجُونَ .

وقولهم: ﴿وتطمعن قلوبنا﴾ أى بالإيمان حين نرى الآيات العيمانية حتى يكون الإيمان عين اليقين ، وهذا كماسأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الطبري ( ٥/ ١٣٠)، وزاد المسير ( ٢/ ٤٥٩)، وتفسير القرطبي ( ٦/ ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى ( ٥/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير السعدى ( ٢/ ٣٦٣) وانظر : تفسير ابن كثير ( ٢٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطبرى ( ٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسيرالقرطبي (٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥).

يحى الموتى ﴿قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ﴾ [٢٦٠: البقرة] .

وهم محتاجون إلى زيادة إيمانهم كل وقت ولهذا قالوا: ﴿ونعلم أَن قد صدقتنا ﴾ أى نعلم صدق ما جئت به ،أنه حق وصدق ويزداد يقيننا بذلك .

وقالوا : ﴿ونكون عليها من الشاهدين﴾ فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان(١) والله أعلم .

قال الله تعالى: ﴿مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمْرَتْنَى بِهُ أَنْ اعْبِدُوا اللَّهُ رَبَّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْت عليهم شهيداً مّادمت فيهم فلمّا توقيتنى كنت أنت الرّقيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد﴾ [١٧٧: المائدة]

٩٨ – قال الزمخشرى: (أن) في قوله: ﴿أَن اعبدوا الله﴾ إن جعلناها مفسرة لم يكن لها بد من مفسر. والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر، وكلاهما لا وجه له. أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير، لا تقول: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله. وأما فعل الأمر، فمسند إلى ضمير الله عز وجل. فلو فسرته باعبدوا الله ربى وربكم لم يستقم ؛ لأن الله تعالى لا يقول: اعبدوا الله ربى وربكم .... (٢).

قال ابن المنير: «ويجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى، كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة أخرى، وكأن الله تعالى قال له: مرهم بعبادتى، أو قال لهم على لسان عيسى: اعبدوا الله رب عيسى وربكم، فلما حكاه عيسى عليه السلام قال: اعبدوا الله ربى وربكم، فكنى عن اسمه الظاهر بضميره، كما قال الله تعالى حكاية عن موسى: ﴿قَالَ علمها عند ربى في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى \* الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ﴾ [٥، ٥٠ طه] فانظر كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موسى، وموسى لا يقول: فأخرجنا، ولكن فأخرج الله. فلما حكاه الله تعالى عن موسى رد

<sup>(</sup>۱) من تفسير الشيخ السعدى بتصرف ( ۲/ ۳٦٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/٥٩٦).

الكلام إليه تعالى، وأضاف الإخراج إلى ذاته على طريقة المتكلم لا الحاكى، وكذلك قوله تعالى : ﴿ليقولن خلقهن العزيز العليم الى قوله: ﴿فأنشرنا به بلدة ميتا المدانلزخرف] ونظائره كثيرة، وقد قدمت (١) نحوا من هذا البحث عند قوله تعالى حكاية عن اليهود : ﴿إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله المدانك (١٥٧: النساء]. لما استبعد الزمخشرى (٢) أن تصفه اليهود بهذه الصفات المنافية لاعتقادهم فيه (٣)

# التعليـــق:

لى وقفة عند قول ابن المنير هنا: «ويجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى، كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة أحرى....» ولعل هذه الوقفة أن تبين ما فى بعض عباراته هنا وفى مواضع ستأتى من إيهام ولبس.

ولكى يتضح الإيهام واللبس فى عبارة ابن المنير هنا لابد من بيان مذهب الأشاعرة فى الذى هو مذهبه – فى كلام الله وفى القرآن العربى. فالذى عليه جمهور الأشاعرة فى كلام الله أنه معنى واحد قديم قائم بذات الله أزلا وأبداً، هو الأمر بكل ما أمر الله به، والنهى عن كل ما نهى الله عنه، والخبر عن كل ما أخبر الله عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ويقولون كان قرآناً، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ويقولون أيضاً: إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، وكلامه بغير حرف وصوت. أما القرآن العربى فيقولون: إنه ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، وهو مخلوق، أتى به جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم وعبروا به عن كلام الله.(٤)

ومن هذا يتبين مقصود ابن المنير بلفظ الحكاية والعبارة في كلامه، ففي مذهبه أن

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٥٨٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (١/٨٧١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٩٥/١).

 <sup>(</sup>٤) انظر : ما قاله ابن المنير في هذا المعني في الانتصاف: (١٥٢/٢) الآية (١٤٣٠: الأعراف).
 : (٦٩٢/٢) الآية (٨٨: الإسراء).

وانظر مذهب الأشاعرة في ذلك في المصادر التالية: الإنصاف (٩٩) ، الارشاد (١٠٩) ، نهاية الإقدام (٢٦٨)، المواقف (٢٩٣- ٢٩٤). وانظر: منهاج السنة (١٧/٥).

الله لم يتكلم بهذه الآيات القرآنية العربية حقيقة وإنما هي عبارة النبي التي عبر بها عن ما فهمه من كلام الله وفيه أيضا أن الله لم يتكلم بالتوراة العبرانية(۱) ولا بالانجيل السريانية(۲)، ولا سمع موسى ولا غيره منه بأذنه صوتاً، ولكن القرآن العربي خلقه الله في غيره أو أحدثه جبريل أو محمد ليعبر به عما يراد إفهامه من ذلك المعنى الواحد(۳). ولا يخفى ما في مذهبه هذا من الفساد فإنه مبنى على الأصل الفاسد الذي ورد قبل قليل في بيان مذهب الأشاعرة وهو أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذات الرب ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئته وقدرته، والكلام في بطلان هذا الفصل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى (٤)

والمقصود هنا بيان أن قولهم في القرآن أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه وهو مخلوق . قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف والأثمة (٥)

فإن القرآن العربى كلام الله لفظه ومعناه وهذا ما كان يفهمه المشركون عندما كان يتلى عليهم، ومن زعم أن الكلام هو المعنى دون اللفظ فقد شابه فى نصف كلامه من زعم من الكفار أنه قول البشر.(٦)

وقد جاء فى القرآن أدلة كثيرة تدل على نزول القرآن من عند الله والقرآن اسم للقرآن العربى لفظه ومعناه منها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتُ القرآنُ فَاسْتَعَدُ بِاللَّهُ مِن العَرَانُ العربى لفظه ومعناه منها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتُ القرآنُ فَاسْتَعَدُ بِاللَّهُ مِن العَمِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) العبرية: هي اللغة التي نزلت بها التوراة وهي لغة التخاطب بين اليهود. انظر: موسوعة المورد (٨٥/٥).

<sup>(</sup>٢) السريانية: لغة من اللغات السامية، كانت وسيلة التعبير السائدة في سوريا حتى الفتح العربي، ولا تزال تستخدم في الطقوس الدينية عند عدد من الكنائس المسيحية . وهي اللغة التي نزل بها الانجيل.

انظر: موسوعة المورد (١٥٧/٩)أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (١٧/٥) ﴿ ﴿ ﴾ انظر: ص (٢٨٧– ٢٨٨) ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/٣/٢٤ - ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي (٢٦/١٢). ﴿

فقوله ﴿قل نزله روح القدس من ربك﴾ يدل على نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العربى لفظه ومعناه كما إن قوله ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر﴾ ليس المقصود به أن البشر الذى يعلمه القرآن كان يعلمه معانيه فقط فهذا يرده قوله تعالى: ﴿لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ، وهذا لسان عربى مبين ﴾ لأن لسان الذى يضيفون إليه القرآن أعجمى ، والقرآن بلسان عربى مبين (١)

والقرآن الكريم ينبغي أن يعلم فيه أصلان عظيمان:

أحدهما: أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربى اختصاص لا يمكن أن يماثله فى ذلك شىء أصلاً، أعنى خاصة فى اللفظ ، وخاصة فيما دل عليه من المعنى ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأتى أصل المعنى أو يقربه ، أما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلاً، ولهذا كان أثمة الدين على أنه لا يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها. (٢)

الثانى: أن القرآن إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلاً، ومعناه أشد مباينة لسائر معانى الكلام من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم. والإعجاز في معناه أعظم بكثير من الإعجاز في لفظه (٣)، ومعلوم أن الاعجاز شامل للفظ والمعنى.(٤)

قال الله تعالى : ﴿ إِن تعدَّبهم فإنَّهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ [ ١١٨: ١١١٤ عندة ]

99 - قال الزمخشرى : «... فإن قلت : المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: ﴿وَإِنْ تَغْفَرُ لَهُمْ وَلَكُنَهُ بَنِي الكلامُ عَلَى : إِنْ غَفَرَتُ ، ﴿وَإِنْ تَغْفَرُ لَهُمْ وَلَكُنَّهُ بَنِي الكلامُ عَلَى : إِنْ غَفَرَتُ ، وَإِنْ غَفَرَتُ لَهُمْ مَعْ كَفَرُهُمْ لَمْ تَعْدُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٣/١٢ – ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) انظر: التسعينية (ضمن الفتاوي الكبري) (٢١٠/٥) . وانظر: المغنى الابن قدامة (٦٢/١٥)، ومسلم الثبوت الابن عبد الشكور (حاشية على المستصفى ) (٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المصادر السابقة.

فى المغفرة وجه حكمة، لأن المغفرة حسنة لكل مجرم فى المعقول، بل من كان الجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن (١).

**قال ابن المنير : «تذبذُب الزمخشري في هذا الموضع فـلا إلى أهل السنة ولا إلى :** القدرية، أما أهل السنة ، فالمغفرة للكافر جائزة عندهم في حكم الله تعالى عقلاً، بل عقاب المتقى المخلص كذلك غيرممتنع عقلاً من الله تعالى، وإذا كان كذلك فهذا الكلام حرج على الجواز العقلي ، وإن كان السمع ورد بتعذيب الكفار وعدم الغفران لهم ، إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلي، وأما القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاً ، لا مجوز على الله تعالى لمناقضتها الحكمة، فمن ثم كفحتهم هذه الآية بالرد، إذ لو كان الأمر كزعمهم لما دخلت كلمة « إن » المستعملة عند الشك في وقوع . الفعل بعدها لغة في فعل لا شك في عدم وقوعه عقلاً، ولكان ذلك من باب التعليق بالمحال، كأن يبيض القار (٢) وأشباهه ، وليس هذا (مكان)(٣)، فقول الزمخشري إذاً : (إن يغفرلهم) لم يعدم وجهاً من الحكمة في المغفرة لأن العفو عن الجرم حسن عقلاً لا يأتلف بقواعد السنة إذ لا يلتفت عندهم إلى التحسين العقلي، ولا يأتلف أيضاً بنزغات القدرية ، لأنهم يجزمون بأنه لا وجه من الحكمة في المغفرة للكافر، ويقطعون بمنافاتها: الحكمة، فكيف يخاطب الله تعالى به،فعلم أن عيسى عليه السلام يبرأ إلى الله من هذا الإطلاق وما اشتمل عليه من سوء الأدب، فإن قول القائل لمن يخاطبه : ما فعل كذا فلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من المصلحة، كلام مبذول وعبارة نازلة عن أوفي مراتب الأدب ، إنما يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادة، فنسأل الله إلهام الأدب، وتجنب ما في إساءته من مزلات العطب(٤) ١٠(٥) ..

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ۲۹۲ ، ۲۹۷)

<sup>(</sup>٢) القار: هو شيء أسود تطلمي به الإبل ، والسفن يمنع الماء أن يدخل ، وقيل: هو الزفت. انظر: لسان العرب (١٢٤/٥).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة المعتمدة. والصحيح (مكانه) كما في النسختين (ب) و (ع)، وهو الموافق لما في (خ)
 ص (۱۷۲).

<sup>(</sup>٤) العطب: الهلاك ، يكون في الناس وغيرهم، انظر: لسان العرب (٦١٠/١).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف ( ١/ ٦٩٦).

#### التعليــق : \_

تفسير الزمخشرى وابن المنير لمعنى الآية بعيد كل البعد عن المعنى الحقيقى الذى يؤذن به ظاهرها، وقد ضمن كل منهما كلامه أموراً غريبة اقتبساها من القواعد الفاسدة لمذهبيهما ، كقول الزمخشرى « إن المغفرة للكفار والمجرمين حسنة فى المعقول، بل كلما كان الجرم والكفر أعظم كان العفوعنه أحسن ؟ !» وكقول ابن المنير : « إن المغفرة للكافر جائزة فى حكم الله تعالى عقلاً ، بل عقاب المتقى المخلص كذلك ... وإن كان السمع ورد بخلافه إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلى ؟ ! » (١).

وإذا عدنا إلى معنى الآية الكريمة لم نجدها بحاجة إلى كل هذه التأويلات والتحريفات الباطلة ، بل معناها واضح بين لمن نور الله بصيرته فالمعنى أن عيسى عليه السلام يقول مخاطباً ربه في شأن أمته:

إن تعذبهم على كفرهم فهذا عدل منك ، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم. فأنت الأعلم بماأسرته قلوبهم فوان تغفولهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ أى فمغفرتك لهم صادرة عن تمام عزة ،وقدرة لا كمن يعفو ، ويغفرعن عجز وعدم قدرة ، والحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك ، أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة (٢) فهو تفويض منه لربه فى علمه بأمته ، فهو المطلع على أحوالهم ، العالم بسرائرهم وماتخفيه صدورهم وبما أحدثوا بعده من أمور، وهو وحده الذى يميز من يستحق العقوبة عمن يستحق المغفرة والرضوان .

وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الزمخشرى وابن المنير في أن المراد بالآية : المغفرة للكافر حال كونه مصراً على كفره وإجرامه ، فإن قولهم هذا إنما هومما أملته عقولهم الفاسدة وتصوراتهم الباطلة .

وإلا فكيف يكون العفو عن الكافر المعاند لربه المسترسل في جرمه وغيه أمراً مستحسنا؟ لا بل كل ما كان أكثر تجبراً وكفراً كان العفو عنه أحسن وأكمل « كما

<sup>(</sup>١) انظر : شرح جوهرة التوحيد ( ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير السعدى ( ٢/ ٣٦٨).

إن العقل الذى يستحسن مثل هذا الباطل أو يجيزه هو عقل مريض ، فاسد لا عبرة باستحسانه أو إجازته أو تقبيحه ، إنما العبرة بالعقل الذى ينسجم استحسانه وتقبيحه مع شرع الله الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا الذى أجازوه واستحسنوه فيه مخالفة صريحة للحكمة التى من أجلها خلق، الله الخلق وأرسل الرسل، وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار ،وهى خلاف عدل الله ، الذى به قامت السموات والأرض ووصف الله به نفسه ، وأخبربه نبيه صلى الله عليه وسلم بل هذا الذى أجازوه واستحسنوه من أعظم الظلم والسفه الذى ينزه البارى حل وعلا عن فعله ، فقد قال تعالى: ﴿ لُو أَرِدنا أَن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين \* بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون ﴾ [ ١٧ ، ١٨ ، الانبياء].

وأخبر تعالى : أنه إنما حلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وأنه لم يخلقهما باطلا ، وأن ذلك ظن الذين كفروا ، فقال : ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار ﴾ [٢٧ : ص]

وقد نفى الله الظلم عن نفسه، وبين فى آيات كثيرة أنه لا يظلم مثقال ذرة ،ولا يجزى أحداً إلا بذنبه ،ولا يخاف أحد ظلماً ولا هضماً ،بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، و من يعمل مثقال ذرة شراً يره ،وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، كما فى قوله تعالى:
﴿إِنَ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما ﴾ .
[٠٤: النساء] وقوله : ﴿ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلماً ولاهضما ﴾ [٢٠: النساء] وقوله : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره \* الزلزلة ] وقوله : ﴿ أم لم ينبأ بما فى صحف موسى \* وإبراهيم الذى وفى \* الاتزر وازرة وزر أخرى ﴾ [٢٦ - ٣٨: النجم]

وفى الحديث القدسى الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: «يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا (١) فهو

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه ص (١٤٩)...

سبحانه لا يعذب أحداً إلا بذنبه ، بمقتضى الحكمة والعدل ، وفي تعذيبه أنواع الحكمة والرحمة ، ومن تمام عدله ورحمته أنه لم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ولم يجعل المتقين كالفجار ، قال تعالى: ﴿أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ [٢٨: ص] وقال أيضاً : ﴿إِن للمتقين عند ربهم جنات النعيم \* أفنجعل المسلمين كالمجرمين \* ما لكم كيف تحكمون ﴾ [٢٥-٣٠: ن].

لكن هؤلاء حينما أنكروا أن تكون لله حكمة في خلقه وفعله وأمره، وقالوا: إنه إنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص، (١) وقعوا في مثل هذه الترهات والعظائم التي نسبوها إلى الله عز وجل ويرى أحدهم أنه خلق فيه الذنوب وعذب بالنار لا لحكمة ولا لرعاية عدل ، فتفيض نفوسهم إذا وقعت منهم الذنوب ، وأصيبوا بعقوباتها بأقوال يكونون فيها خصماء الله تعالى ، فمن نفى عدله وحكمته فإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه (٢) نعوذ بالله من ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱٦/ ۲۹۸– ۳۰۰) وانظر : شفاء العليل / ابن القيم ( ۱۹۵، ۳٦۹) وقد ناقش نفاة الحكمة ورد عليهم من أربعين وجهاً انظر الكتاب من ص ( ۳٤۷) إلى ( ٤٤٢) . (۲) انظر : جامع الرسائل ( ۱/ ۱۲۵، ۱۲۸).

# ﴿سورة الأنعام

# الآيات:

﴿ وَمَعْتُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن

يَفَقَهُوهُ وَفِينَ مَانَائِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَا كُلُّ مَابَقِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَقَّ إِذَا جَلَمُولَدُ يُجْتِدُلُونَكَ يَمُولُ النِّذِينَ كَمُزَّدًا إِنْ مَلْدًا إِلَاّ أَسْطِيرُ الأَوْلِينَ

هُ . . مَن يَشَا اللهُ يُصَلِلهُ وَمَن يَشَأَ يَجَمَلُهُ عَلَى مِنَا يَجَمَلُهُ عَلَى مِنْطِ مُسْتَقِيمِ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اَلغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُّ . . . ۞وَالذِرْ بِدِ الَّذِينَ يَضَافُونَ أَنْ يُمِسَّشُـوْاً إِلَىٰ دَيِهِمِّـٰ

يشريم لِرَبِ ٱلعَكَدِينَ هيئة في ما مي ري روة أوالي ما روة أوالي

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاثَّنَوْهُ وَهُوَ الَّذِيِّ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُعْشَرُونَ

﴿ . . . وَلَا أَخَانُ مَا نُشْرِكُونَ بِدِهِ إِلَّا أَن بَشَاةً رَبِي شَبِكًا وَيَهِ إِلَّا أَن بَشَاةً رَبِي شَبِكًا أَنَكُ تُنْذَكُونَ ﴿ رَبِي شَبِكًا أَنَكُ تُنْذَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفَعُرِ وَلَمْنًا أَنَكُ تُنْدُ اللَّهِ الْوَلَقِلَ الْمُنْفِرِ وَلَلْمِ أَوْلَقِلَ الْمُنْفِرِ وَلَلَّهِ اللَّهِ وَلَقِلْكَ الْمُنْفِرِ وَلَلَّهِ اللَّهِ وَلَقِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْلًا اللَّهِ وَلَقِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

الأَمْنُّ وَهُم تُمْ يَدُونَ هُلُولًا تُدَرِكُهُ الأَبْصَارُ رَهُوَ يُدَرِكُ الأَبْصَارُّ وَهُوَ الطِّيفُ الْمُبَارُ

بشاءُ اللهُ ولدِينَ اكبرهم يجهلون اللهُ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْدَ جَيِمًا يَسَمَشَرُ الْجِينِ فَلَّهِ السَّتُكُمُّرُنُدُ مِنَ ٱلْإِنِينَ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُمْ مِنَ ٱلْإِنِسِ رَبِّنَا السَّتَمْتَعَ مِنَ ٱلْإِنِينَ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُمْ مِنَ ٱلْإِنِسِ رَبِّنَا السَّتَمْتَعَ

وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل

غَرِّصُونَ ﴿ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ الله

إِيمَانِهَا خَيْرًا . . .

قال الله تعالى : ﴿مَن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين﴾ [١٦: الانعام].

• • • • قال الزمخشرى ﴿ ﴿ يؤمنا فقد رحمه ﴾ الله الرحمة العظمى، وهى النجاة،
 .... أو فقد أدخله الجنة لأن من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب.»(١)

قال ابن المنير: «وإنما يلجئ إلى تخصيص الرحمة، إما بكونها العظمى، وإما برحمة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقها، لمازاد الجزاء على الشرط إذ من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ما . والعجب أن الزمخشرى يصحح تخصيصها برحمة الثواب بأن صرف العذاب يستلزم الثواب ولابد، وغيره يصحح هذا التخصيص بأنه لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب، لجواز أن يصرف عنه العذاب ولا يثاب، فأفاد الجزاء إذا فائدة لم تفهم من الشرط. هكذا صححه القونوى (٢) ولعمرى إن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ماذهب إليه الزمخشرى، لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالثواب قطعاً، وإلى مستوجب للجنة فالثواب

# التعليسق: ـ

تفسير الرحمة بأنها الثواب تفسير غير صحيح عند أهل السنة والجماعة ، ومن ذهب إلى هذا التأويل إنما يفر من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وهذا شأن المعتزلة والأشاعرة، وهو ما يريد أن يقرره الزمخشرى وابن المنيَّر في هذا الموضع.

فالرحمة الواردة في الآية الكريمة معناها عند الزمخشرى: رحمة الثواب (أي دخول الجنة)، وثواب العاملين بإدخالهم الجنة واجب على الله في معتقده، لأنه في مقابل

الكشاف (۱۰/۲).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوى الرومى ، صدر الدين، صوفى، من كبار تلاميذ الشيخ محيى الدين ابن العربى. تزوج ابن العربى أمه ورباه، وكان شافعى المذهب، وبينه وبين نصير الدين الطوسى مكاتبات في بعض المسائل الحكمية ، توفى سنة (٦٧٢) هـ. له مصنفات منها : إعجاز البيان ، وشرح الأحاديث الأربعينية ، وشرح الأسماء الحسنى.

انظر: كشف الظنون (١٣٠/٦)، الأعلام (٣٠/٦)، معجم المؤلفين (٤٣/٩).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٠/٢).

أعمالهم، فليس فيه رحمة ولا فضل ولا منه؟! وصرف العذاب عن هؤلاء واجب أيضاً في معتقده لأنهم لا يستحقونه؟! فإذا صرف عنهم العذاب، وجب أن يجازيهم بالجنة مقابل أعمالهم فلو لم يفعل ذلك لكان ظالماً لهم \_ تعالى الله عن قوله علوا كبيرا\_ وهذه مسألة قد تقدمت مناقشتها في غير هذا الموضع .(١)

أما ما يتعلق بالشق الأول من هذه المسألة \_ فصواب القول فيه : أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى التى أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهى من صفاته الاختيارية المتعلقة بذاته ، فإنه يرحم من يشاء إذا شاء، وهو أرحم الراحمين ، وأكرم الأكرمين، وقد وسعت رحمته كل شيء . إذا علم هذا ، فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، فنثبت أن الله متصف بالرحمة على ما يليق به سبحانه، وأنها مقتضى اسمه (الرحيم) (٢) والثواب إنما هو من آثار اتصافه بهاده الصفة لا أنه هو معنى الصفة كما زعم من زعمه ! (٣).

والآية الكريمة فيها دلالة واضحة على هذا المعنى .

فإن صرف العذاب عن العبد يوم القيامة، وكونه ينجو من عذاب جهنم وأهوالها، هو رحمة عظيمة بحد ذاتها، فلولا رحمة الله بعباده ولطفه بهم ما نجى من عذاب جهنم أحد(٤)، ثم ما يناله العبد بعد ذلك من دخول الجنة، والتمتع بما أعده الله فيها من النعيم، إنما هو من آثار رحمة الله بعباده وفضله، وكرمه عليهم . وكل ما يحصل للإنسان قبل ذلك أو بعده من جلب نفع أو دفع ضر فما هو إلا من آثار رحمته الواسعة التى وسعت كل شىء. وهذا المعنى هو الذى اعتقده المؤمنون الصادقون فى ربهم واعتمدوه فى كل حركاتهم وسكناتهم، ولذلك قالوا بعد أن استقروا فى الجنة:

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱٤٦ – ۲۱۷،۱۵۰ ۳۲۰ – ۳۲۰) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق بيانه في ذلك ص (١٤١ - ١٤٢) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١٦٠/٥)، وابن كثير (٢٣٩/٣).

﴿وقالــوا الحمــد للــه الـــذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبـوأ مـن الجنــة حيـث نشـاء فنعـــم أجـر العــاملــين﴾ [٤٧:الزمر].

قال الله تعالى : ﴿قُل بِفَصْل الله وبرحمته فبذلك فليفرحــوا هو خير مما يجمعون﴾ [٥٨: يونس] .

قال الله تعالى : ﴿قُل أَى شَيءٍ أَكِبر شهدة قُل الله شهيد بيني وبينكم..﴾ [١٩] الأنعام]

۱ • ۱ - قال الزمخشرى : «الشيء أعم العام، لو قوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، فيقع على القديم والجرم والعرض والمحال والمستقيم، ولذلك صح أن يقال فى الله عز وجل: شيء لا كالأشياء.... (١)

قال ابن المنير: «وتفسيره الشيء يخالف الفريقين الأشعرية، فإنهم فسروه بالموجود ليس إلا ، والمعتزلة فإنهم قالوا : والمعلوم الذي يصح وجوده، فاتفقوا على خروج المستحيل. وعلى الجملة فهذه المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار ما . وأما هذا البحث فلغوى والتحاكم فيه لأهل اللغة ، وظاهر قولهم غضبت من لا شيء ، وإذا رأى غير شيء ظنه رجلاً \_ أن الشيء لا ينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الشيء كل ما يصح أن يعلم عدماً كان أو وجوداً، أو ممكناً أو مستحيلاً، لما صدق على أمر ما أنه ليس بشيء والأمر في ذلك قريب (٢) ٩ (٢)

# التعليـــق:

قد بينت فيما سبق أن الذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى آدم من جميع الأصناف أن المعدوم الممكن ليس بشىء فى الخارج وإنما قد يكون شيئاً فى العلم والذكر فقط، وأن المعتزلة ومن وافقهم من المبتدعة قد أخطأو فى قولهم إن المعدوم شىء فى الخارج، وأوردت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى منشأ الاشتباه عند

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱۰/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٨٨/١) الآية (٢٠: البقرة)، (١٧٨/١) الآية (١١٣٠ :البقرة).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١١/٢).

هؤلاء في هذه المسألة (١) وعلى هذا المفهوم يمكن أن يدخل المعدم في مسمى الشيء باعتبار كونه شيئاً في العلم والذكر فإن الشيء. يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم وهو (الموجود)، وما كان شيئاً في العلم فقط، وهو ما كان قابلاً لأن يشأ أما الممتنع لنفسه أو المستحيل فإنه غير داخل في هذا المعنى باتفاق الناس جميعاً (٢)

قال الله تعالى: ﴿ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنـة أن يفقهـوه وفي ءاذانهـم وقرأ وإن يسروا كل ءايـة لا يـؤمنـوا بها حـتى إذا جاءوك يجدلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولـين ﴿ ٢٥١ الأسام].

١٠٢ قال الزمخشرى : «والأكنة على القلوب ، والوقر في الآذان : مثل في نبو(٣) قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته...»(٤).

قال ابن المنير: «وهذه الآية حسبنا في رد معتقد القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى أراد من هؤلاء المستمعين أن يعوا القرآن ويفقهوه، وأنه لم يمنعهم من ذلك، ومحال على زعمهم أن يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهوه، لأن ذلك عندهم قبيح. فانظر كيف تكافحهم هذه الآية بالرد وتنادى عليهم بالخطأ إذ قوله: ﴿أَن يفقهوه﴾ معناه كراهة أن يفقهوه، وبين الإرادة على زعمهم، والكراهة على ما أنبأت عنه الآية بون بعيد، والله الموفق»(ه)

#### التعليــق:

لا شك أن هذه الآية واضحة الدلالة في الرد على القدرية النفاة، الذين يزعمون أن جعل الأكنة على القلوب والوقر في الآذان لا يمكن أن يريده الله لأنه ظلم وقبيح ومخالف للحكمة بزعمهم؟!

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۹۷ – ۱۹۸، ۲٤۰ – ۲٤۲) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٣٨٣/٨).

<sup>(</sup>٣) نبوّ: من نبا الشيء عني ينبو: أي تجافي وتباعد. انظر: لسان العرب (٣٠٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١٣/٢).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (١٣/٢).

لكنها في الوقت نفسه لا تصلح أن تكون دليلاً للجبرية فيما ذهبوا إليه من قولهم: إن هذه الأمور محبوبة مرضية لله، لأنه أرادها وخلقها وكل مراد لله فهو محبوب له مرضى؛ لأن الإرادة عندهم عين المحبة والرضا!؟

وقد بينت فيما سبق منشأ ضلالهم في هذا الجانب والرد عليهم، وبيان ما هو الصواب الذي يجب اتباعه فيها. (١) والمعنى في هذه الآية: أن الله صان كلامه عن أمثال هؤلاء الكفرة المعاندين بأن جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرآ ، لئلا يفقهوا كلام الله . لأن الداعي لاستماعهم له لم يكن قصد الحق واتباعه، إنما كان غرضهم من ذلك المجادلة والمعاندة ودحض الحق الذي جاء من عند الله، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم فكان ذلك منه غاية الحكمة والعدل . (٢)

قال الله تعالى: ﴿... ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهلين﴾ [٣٥: الأنعام]

1 · ٣ \_ قال الزمخشرى: « ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ بأن يأتيهم بآية ملجئة، ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة »(٣)

قال ابن المنير: «وهذه الآية أيضاً كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة بلو، ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدها، فامتناع اجتماعهم على الهدى إذا إنما كان لامتناع المشيئة، فمن ثم ترى الزمخشرى يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة لا يكون الإيمان معها اختياراً، حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع ، وإن مشيئة اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع متعلقها، وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها، والله الموفق. (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۹ – ۲۰۱، ۲۰۲ – ۳۰۵، ۳۰۵ – ۳۵۷) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدى (٣٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٠/٢).

#### التعليـــق:

تفسير الزمخشري لهاذه الآية مجانب للصواب وهو مبنى على القاعدة القدرية في أفعال العباد، وأنهم هم الذين يخلقون الهدى أو الضلال لأنفسهم وأن مشيئة الله مرتبطة بمصالح العباد، فلو شاءً ما يخالف تلك المصالح لكان قبيحاً مخالفاً للحكمة بزعمهم(١) ؟! وقد أحسن ابن المنير في كشف خبيئة الزمخشري التي اختبأها في هذا الموضع وأجاد في ذلك، لكن هنا أمر ينبغي التنبيه إليه وهو أن مشيئة الله وإرادته للأمور فيها من الحكمة والعدل مالا يعلم كنهه وغايته إلا هو سبحانه وتعالى ، لا كما يزعم الأشاعرة في قولهم: إن الله يأمر بأحد المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. فلا يثبتون له إلا مشيئة محضة ليس فيها أدني نظر إلى حكمة أو تعليل(٢)؟! وهذا أيضاً مذهب فاسد، والآية فيها رد عليه فإن معنى الآية الكريمة: أن الله لو شاء لجمع هؤلاء الكفار على الهدى \_ فإن ذلك لا يعجزه \_ لكن حكمته تعالى ، اقتضت أنهم يبقون على الضلال . ولذلك نهى الله نبيه أن يكون من الجاهلين: الذين لا يعرفون حقائق الأمور، ولا ينزلونها على منازلها. (٣) فكم لله سبحانه من حكمة بالغة وآية ظاهرة في خلق الضدين ؟ فإن من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها، فلولا الليل لم يظهر فضل النهار، ولولا الألم لم يعرف فضل اللذة وشرفها، ولهذا كان حلق النار وعذاب أهلها فيها، أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرها (٤)

والذى يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال الذى لا نقص فيه فهو الكمال الذى لا نقص فيه فهو واجب للرب ، وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته وقد يخفى عليهم منها ما يخفى (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي. (٣٨/٨– ٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي . (٣٧/٨، ٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدى (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢١٦، ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي . (١٣/٨).

وهنا فارق بسيط يتبين به الفرق بين مذهب الزمخشرى ومذهب ابن المنير في هذه المسألة وهو ما يتعلق بإرادة الله ومشيئته: فالمعتزلة تقول: لا يشاء الله ولا يريد إلا ما يحبه ويرضاه، ولا يمكن أن يشاء الكفر والمعاصى لأن ذلك من الظلم المنافى للحكمة ومصالح العباد. ؟! فكفر الكافرين واقع بخلاف مشيئة الله؟ والأشاعرة: قالوا: كل ما شاءه الله وأراده فقد أحبه ورضيه، فالإرادة هي المشيئة وهي عين المحبة والرضا، والله قد أراد من كل أحد ما وقع منه، فالكفر والمعاصى مرادة لله فهي مرضية بهذا المفهوم والكفار لم يرد الله منهم غير ما وقع منهم ؟! وقد سبق أن بينت في عدة مواضع منشأ الضلال في هذه المسألة، وما هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه في هذا الجانب (١)

قال الله تعالى: ﴿.... من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾ [٣٩: الأنعام].

١٠٤\_ قال الزمخشرى: « ﴿من يشأ الله يضلله ﴾ أى يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به، لأنه ليس من أهل اللطف. (٢).

قال ابن المنيّر: «وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة، اتباعاً لمعتقده الفاسد في أن الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال ، وأنهما من جملة مخلوقات العباد. وكم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعها، وقد اتسع الخرق على الراقع(٣)، والله الموفق»(٤).

#### التعليسق: \_

هذه الآية من أظهر الأدلة في الرد على معتقد القدرية في أفعال العباد المبنى على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم خيرها وشرها، وأن قدرة الله وإرادته لا تأثير لها في ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۹-۲۱، ۳۰۶– ۳۰۵، ۵۳۳– ۳۵۷) ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) أصل هذه العبارة عجز بيت من الشعر لأنس بن العباس بن مرداس وقيل: غير ذلك . والبيت هو:
 لا نسب اليوم ولا خُلة السع الخرق على الراقع .

انظر: كتاب سيبويه (٢٨٥/٢). شرح شواهد المغنى / لَلسيوطي (٦٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٢/٢).

البتة، والزمخشرى يعبر في هذا الموضع وما قبله وما بعده من المواضع المشابهة عن هذا المفهوم، بلفظ الخذلان والتخلية ومنع اللطف في نسبة هذه المخلوقات والمفعولات إلى الله، ومعناه عنده أن الله تركهم وشأنهم لأن إرادته وقدرته أصلاً عاجزة عن منع شيء من اختياراتهم أو إمضائه. والزمخشرى وأشباهه من القدرية يزعمون بهذا الوهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن ظلم العباد، لأنه قد تقرر عندهم، أنهم لو قالوا: إن الله يخلق أفعال العباد ثم يعذبهم عليها، لكان ذلك من أقبح الظلم ا (١) ولقد غاب عنهم أنهم بهذا المنهب الذي قرروه قد وقعوا في أقبح مما فروا منه، فإن لازم مذهبهم هذا وصف الله بالعجز والضعف ـ تعالى الله عن ذلك \_ .

ثم إن القول: بأن أفعال العباد مخلوقة لله لا يلزم منه تلك الأوهام التي توهموها، بل الثابت أن الله تعالى جعل للعباد إرادة ، وقدرة ، واختياراً لأفعالهم، بموجها كلفهم . وهم مع ذلك مخلوقون مربوبون لله لا يعزب عنه مثقال ذرة من أعمالهم ولا يحدث في ملكه شيء بغير مشيئته وإرادته، بل كل ما يحدث في هذا الكون قد سبق به علم الله وكتابته، وهو كائن بقدرته وإرادته. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (٢)

قال الله تعالى: ﴿قُلُ أَرْءَيْتُكُم إِنْ أَتَسَاكُم عَذَابُ الله أَو أَتَنَكُم السَّاعَة أَغِيرِ الله تدعون إن كنتم صدقين \* بل إيّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ﴾ [٤٠] الأنعام].

• ۱۰ قال الزمخشرى : «ومتعلق الاستخبار محذوف، تقديره: إن أتاكم عذاب الله... ﴿ إِنْ شَاءِ ﴾ إِنْ أَراد أَنْ يَتَفْضَل عليكم ولم يكن مفسدة. »(٣)

قال ابن المنيّر: ١ وهو لا يدع أن يحجّر واسعاً (٤) فيوجب على الله رعاية المصالح

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الأصول الخمسة (٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤٥، ٧٧٨، ٧٧٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكلام في هذه المسألة في المواضع التالية ص (۱۳۱ – ۱۳۲، ۱۸۶ – ۱۸۵، ۲۱۸ – ۳۲۱)ث.
 (۳) الكشاف (۲۲/۲).

 <sup>(</sup>٤) يحجر: أي يضيق . من قوله في الحديث : (القد تخجرت واسعاً) أي ضيقت ما وسعه الله .
 انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٤٢/١).

# بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة الصلاح والأصلح. (١) التعليق:

يشير ابن المنير إلى قول الزمخشرى: «إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة». وقد أصاب فى قوله إن عبارة الزمخشرى هنا مستمدة من قاعدة الصلاح والأصلح عند المعتزلة. وهذه القاعدة الفاسدة مؤداها عند المعتزلة: أن الله يجب أن يراعى مصالح العباد فى فعله وأمره ومشيئتلا٢). وقد شرعوا لربهم بسبب ذلك شريعة من عند أنفسهم شبهوه فيها بخلقه فيما يحسن منه ويقبح(٣). وهم مخطئون فى ذلك فإن أفعاله تعالى ليست معللة بمصالح العباد التى حكم هؤلاء على أنها مصالح من عند أنفسهم، وإنما ذلك راجع إليه سبحانه وتعالى فهو المقدر لتلك المصالح، كما أن المصالح التى يقصد إليها البارى عز وجل ليست مقصورة على أحكام الدنيا فقط كما ظن هؤلاء، بل هى شاملة لخيرى الدنيا والآخرة(٤).

وبكل حال فإن المعتزلة قد أخطأوا في قولهم هذا وجانبوا فيه الصواب، وقد قابلهم الأشاعرة بنقيض مذهبهم هذا فأنكروا أن يكون الله يفعل لحكمة أو يراعي مصلحة في فعله وخلقه وأمره ومشيئته. فلا يصح أن توصف أفعاله \_ عندهم \_ بقصد أو تعلل بعلة. وأنكروا بذلك ما هو من أبده البدهيات في الإسلام. وأكتفي بهذا القدر من الكلام في هذا المعنى هنا فالتعليق الذي يليه يعد امتداداً للموضوع. أما الآية الكريمة ففيها بيان أن إجابة الله لدعاء الكافرين حال الاضطرار تابع لمشيئته واختياره وأن مشيئته في ذلك مشتملة على غاية الحكمة ومنتهى الرحمة. (٥) فإنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله ، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمهل الظالمين واستجاب دعاءهم في كشير من

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغنى في أبواب التوحيد والعدل (٤٨/٦)، (٩٢/١١ - ٩٣)، (٩/١٣)، وشرح الأصول الخمسة
 (٥٢١)، ومتشابه القرآن / للقاضي عبد الجبار (١٢٩، ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: طريق الهجرتين (١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص (۱۹۲-۱۹۳، ۲۱۸ - ۲۱۸، ۲۰۹) ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (١٩٠/٥).

الأحيان، وهو الحكيم في فعله الرحيم بخلقه سبحانه عز وجل.

تدعون ١٠٦ عاد كلام الزمخشرى قال : «ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله: ﴿أغير الله تدعون ....، فإن قلت : إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: ﴿فيكشف ما تدعون إليه مع قوله : ﴿أَو أَتتكم الساعة ﴾ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين ؟ قلت: قد اشترط في الكشف المشيئة وهو قوله : ﴿إِنْ شَاء ﴾ إيذاناً بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة، إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه (١).

قال ابن المنير: «ولقد سدد النظر لولا أنه نغص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة المصالح. وأن مشيئة الله تعالى تابعة للمصلحة، وقد تقدم آنفاً فاحذره. وعليك بما سواه فإنه من بديع النظر، والله الموفق»(٢).

#### التعليسق: ــ

المعتزلة يثبتون في مشيئة الله وإرادته وفعله حكمة تعود إلى مصالح العباد فقط، فيقولون: إن الله يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد وهي نفعهم والإحسان إليهم، فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك(٣)، ثم منهم من تكلم في تفصيل الحكمة، فأنكر القدر، ووضع لربه شرعاً بالتعديل والتجوير، ومنهم من أقر بالقدر، وقال: لله حكمة خفيت علينا؟ (٤)

والأشاعرة : نفوا أن يكون فيما يريده الله ويشاءه أى مراعاة للحكمة، وقالوا: إن الله يفعل ما يشاء لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الأمر والنهى (٥) وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن تبعه من المجبرة!(٦)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: مراجع قولهم هذا في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٣٨/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر مراجع مذهب الأشاعرة هذا ص (٢٣٣) ث.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي (٣٨/٨).

قال ابن الوزير ١٤) وهو يحكى قول هاتين الطائفتين ــ

«وسبب وقوع الخلاف في ذلك أن قوماً بمن أثبت الحكمة غلوا في ذلك، فأوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة التفصيل فجاؤا بأشياء ركيكة، فرد عليهم ذلك طائفة من الأشعرية وغلوا في الرد، وأرادوا حسم مواد الاعتراض بنفي التحسين العقلى، واستلزم ذلك نفى الحكمة فتجاوزوا الحد في الرد فوقعوا في أبعد مما ردوه وأشد. وخير الأمور الوسط» (٢).

ثم قال بعد ذلك : «والقول بحكمة الله تعالى أوضح من أن يروى عن صحابى، أو تابعى، أو مسلم سالم من تغيير الفطرة التى فطر الله الخلق عليها، ولذلك تقر به العوام من كل فرقة ويقر به كل من لم يتلقن خلافه من أتباع غلاة بعض المتكلمين على ما فيهم من الشذوذ، وقد اجتهدوا واحتالوا في تحسين مذهبهم بمجرد عبارات مزخرفة ليس مختها أثارة من علم مثل تسمية الحكمة العلة، وإيهام أن القول بالحكمة يقدح في كون الله غنيا، وهذا من أبطل الباطل، ولو كان ذلك يقدح في غناه، وجب أن يقدح فيه وجوب وصفه بكونه عليماً قديراً... إلى سائر أسمائه الحسنى خصوصاً كونه تعالى مريداً، ولزم مذهب الملاحدة في نفى جميع أسمائه، وكان المعدوم والجماد أغنى الأغنياء»(٣).

والحق فيما قاله هذا الإمام رحمه الله، فقد اقتضت حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة، أن لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وعلة مقصودة، فإنه تنزه عن العبث قال تعالى: ﴿أَفْحَسِبْتُم أَنْما خَلَقْنَاكُم عَبْداً. ﴾ [١١٥: المؤمنون] وقد خلق كل شيء بالحق، والحق لا يخلو عن الحكمة.

وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. وقالوا: إن أحكامه سبحانه معللة

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى الحسنى القاسمى ، أبو عبد الله . من آل الوزير، كان من كبار حفاظ الحديث، والعلماء المجتهدين اليمانيين، ومن أعيان اليمن، ولد في هجرة الظهران، من شطب : أحد جبال اليمن، وتعلم بصنعاء، وصعدة ، ومكة، وأقبل في أواخر أيامه على العبادة. مات بصنعاء سنة (٨٤٠) هـ. من تصانيفه : إيشار الحق، والحسام المشهور، والبرهان القاطع . انظر: الضوء اللامع (٢١٠/٨) ، البدر الطالع/الشوكاني (٨١/١) ، الأعلام (٣٠١/٣) ، معجم الولفين (٢١٠/٨) .

بالمصالح، أى تراعى مصلحة البشر فى العموم(١)، وإن لم يمكن تتبع ذلك فى أفراد الناس، كما أن المصالح التى يقصد إليها الحق سبحانه ليست متعلقة بأحكام الدنيا فقط، كما فهم ذلك من فهمه من المعتزلة، بل هى تشمل خيرى الدنيا والآخرة، والعقل البشرى قاصر عن أن يصل إلى الإحاطة بتلك الأسرار والحكم على وجه التفصيل.

يقول شيخ الإسلام في ذلك : «.... والناس يتفاضلون في العلم بحكمته ورحمته وعدله. وكلما إزداد العبد علماً بحقائق الأمور، ازداد علماً بحكمة الله وعدله ورحمته وقدرته.... لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها، ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة اله(٢).

# وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً قول أهل الحق في هذه المسألة :

«... وقالوا: إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة، ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها، كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى، ولصفاته العليا، فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله، لما اشتملت عليه صفاته من الكمال، وأسماؤه من الحسن، وأفعاله من الحكم. والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمه الموافقة لمحابه، فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات، لا يصدر عنه إلا فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله، وهذا أمر ذهب عن طائفتى الجبرية والقدرية، وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوها، وقواعد باطلة أسسوها، من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبته...» (٣) قال الله تعالى: ﴿قَلَ لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول

۱۰۷ قال الزمخشري: «أى لا أدعى ما يستبعد في العقول. أن يكون لبشر من ملك خزائن الله \_ وهي قسمه بين الخلق وإرزاقه وعلم الغيب، وأنى من الملائكة الذين

لكم إنّى ملك. ﴾ [٥٠: الانعام] .

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات (٦/٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٣/٨ه– ٥١٤).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (١٤١ – ١٤٢).

هم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله ، وأقربه منزلة منه أى لم أدّع إلهية ولا ملكية، لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة... (١).

قال ابن المنيِّر: «هو يبني على القاعدة المتقدمة له في تفضيل الملائكة على الأنبياء(٢). ولعمرى إن ظاهر هذه الآية يؤيده، فلذلك انتهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن يقول: إنما وردت الآية رداً على الكفار في قولهم: ﴿مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز.... الآية ﴾ [٧: الفرقان] فرد قولهم: مالهذا الرسول يأكل الطعام؟ بأنه بشر وذلك شأن البشر، ولم يدع أنه ملك حتى يتعجب من أكله للطعام، وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على الأنبياء لأنه لا خلاف أن الأنبياء يأكلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك، فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليها، ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل من الأنبياء . وكذلك رد قولهم : أو يلقى إليه كنز، بأنه لا يملك خزائن الله تعالى حتى يأتيهم بكنز منها على وفق مقترحهم، ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. وهذه الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً لترتيب قوله: ﴿ لَن يُستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون﴾ [١٧٧: النساء]. قال الزمخشرى: لأنهم أعلى من الأنبياء، وقد أخره هنا دعوى الملكية عن دعوى الإلهية، إذ الإلهية أجل وأعلى، والملكية أدنى، ولا محل لذلك إلا التمهيد الذي أسلفته ٣) وقد جعلت الأمر في التقديم والتأخير تبعاً للسياق، فقد تقتضى البلاغة في بعضه عكس ما تقتضيه في الآخر. ولم يحسن الزمخشري في قوله : ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة، فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل كالملكية. ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن المحل الذي ينزل الله فيه العبد من علو وغيره، فإطلاقها على الإلهية تخريف، والله الموفق للصواب،(٤).

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٥/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۱/۹۹۰ – ۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٩٤/١ - ٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٥/٢).

# التعليسق: ــ

توجيه ابن المنير المعنى الآية هو الحق الذى يناسب سياق الآية، وبه يتبين خطأ المعنى الذى ذهب إليه الزمخشرى، وبكل حال فهذه المسألة من المسائل التى قد سبق الكلام فيها بشىء من التفصيل فى غير هذا الموضع ، وقد بينت هناك أن الذى عليه أهل السنة وهو مذهب أغلب الأشاعرة هو القول بأن الأنبياء وصالحى البشر أفضل من الملائكة، أما المعتزلة فيذهبون إلى القول : بأن الملائكة أفضل من الأنبياء وصالحى البشر. وقد ذكرت أن لكل من القولين أدلته التى منها هذه الآية وله توجيهه لأدلة خصمه. ثم بينت أن التحقيق الذى يحصل به الفصل فى هذه المسألة هو ما قاله ابن تيمية رحمه الله من أن الأنبياء وصالحى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية فى الآخرة إذا دخلوا الجنة، وأن الملائكة أفضل الآن باعتبار قربهم من الله، وتنزههم عن كثير مما يلابسه بنو آدم فى هذه المدنيا.

فالخطأ الحاصل في مسألة التفضيل، إنما هو من جهة عدم النظر إلى هاتين الحقيقتين والاكتفاء في ذلك بمجرد ما هو حاصل في دار الدنيا فقط(١) والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون﴾ [٥٠: الانعام].

١٠٨ قال الزمخشرى: « ﴿الذين يخافون أن يحشروا﴾ إما قوم داخلون فى الإسلام مقرّون بالبعث إلا أنهم مفرطون فى العمل فينذرهم بما يوحى إليه ﴿لعلهم يتقون﴾ أى يدخلون فى زمرة المتقين من المسلمين... (٢).

قال ابن المنير: «وإنما كانت هذه الحال لازمة لوقيل: وأنذر به الذين يحشرون، لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار كل أحد والمقصود تخصيصه بالبعض. وأما وقد قيل: ﴿وَأَنَذُر بِهُ الذِّينِ يَخَافُونَ أَنْ يَحَسُّرُوا إلى ربهم ﴾ فهذا الكلام مستقل برأسه. ومضمونه تخصيص الإنذار المأمور به بالقوم الخائفين من البعث، إما لأنهم مقرون به، وإما لأنهم

<sup>(</sup>١) انظر : موضع التفصيل في هذه المسألة ص (٣٣٨- ٣٤٧) ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢٦/٢).

يحتاطون لأنفسهم فيحملهم الخوف على النظر المفضى إلى اليقين، دون العتاة المصممين على البحد وليس كل خائف من البعث لا شفيع له، فإن الموحدين أجمعين خائفون وهم مشفوع لهم، وإن عنى باللازمة التي لا ينفك ذو الحال عنها، كالتي في قوله: ﴿وهو الحق مصدقاً﴾ [٩٠: البقرة] فإنما هو حينشذ يبني على قاعدته في إنكار الشفاعة، فكل خائف عنده لا شفيع له، إذ لا يخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين أو الكفار. والكل عنده سواء لا شفيع لهم. وحيث أثبتت الشفاعة، جعلها خاصة بزيادة الثواب، فلا ينالها إلا من يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح، وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد على ما يرضيه. فهذا عنده لا يخاف من البعث، لأنه يستوجب الجنة. فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف ، فلا تتناوله الآية. وخائف، فذاك إنما خاف لأنه استوجب العقاب فلاشفاعة تناله. وهذه من دفائنه الخفية، ومكامنه المزوية ، فتفطن لها، والله الموفق برحمته» (١)

# التعليـــق: ــ

تأويل الزمخشرى للآية بعيد عن معناها الحقيقى الذى يؤذن به ظاهرها، فقد حرف المعنى ليستقيم مع معتقده فى إنكار الشفاعة لأهل الكبائر، فهو يدعى أن معنى الآية: أن الذين يحشرون خائفين يوم القيامة لاحظ لهم فى الشفاعة، وعذاب جهنم والخلود فيها لازم لهم لا محالة ؟! فإن الشفاعة بزعمه لا تكون إلا لمن أتى آمناً يوم القيامة فتكون فى زيادة فضله فى الجنة على ما استوجبه هو مقابل عمله؟! وهذا ما يريد أن يجعله معنى الآية ؟! وأنى له ذلك! وأين هو من معناها الحقيقى؟

فإن المتأمل في معنى الآية يجدها بعيدة كل البعد عن هذا المعنى الذى ذهب إليه بل عكسه تماماً!

فالمعنى : أن الله تعالى: يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينذر بالقرآن ويحذر به، من ينتفع بهذا الإنذار والتحذير وهم: ﴿الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فهم متيقنون الانتقال من هذه الدار، إلى دار القرار فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٦/٢).

يضرهم ، وقد علموا وتيقنوا أن ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع يتولى أمرهم، ويدفع عنهم المحذور، لأن الحلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، بل الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : ﴿قُل لله الشفاعة جميعاً....﴾ [33:الزمر]. ، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه...﴾ [٥٥٠: البقرة]، ولا يشفع الشفعاء إلا لمن رضى الله عنه، قال تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴾ [٢٨: الانبياء].

﴿ لَعَلَهُم يَتَقُونَ ﴾ أي ليكون هذا الإنذار والتحذير سبباً في حصول التقوى لهم، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. (١)

وهذا المعنى بينه وبين ما قرره الزمخشرى فوت عظيم، وسبب ذلك كما بينته في غير ما موضع أن الزمخشرى ينزل معانى الآيات على ما يوافق معتقده، ولو استلزم ذلك القول بنقيض معنى الآية تماماً كما هو الحال هنا؟! نسأل الله الهداية والعافية، وقد تقدم فيما سبق الكلام على مسألة الشفاعة، ووجوب الثواب عند المعتزلة والرد عليهم وبيان المذهب الصحيح في ذلك .(٢)

قال الله تعالى: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو...﴾ [٥٥: الانعام].

9 · 1 - قال الزمخشرى: «جعل للغيب مفاع على طريق الاستعارة، لأن المفاغ يتوصل بها إلى مافى المخازن المتوثق منها بالأغلاق والأقفال، ومن علم مفاخها وكيف تفتح، توصل إليها، فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره...» (٣).

قال ابن المنير: «إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديداً، فإنه يوهم تجدد وصول بعد تباعد إذ قول القائل: توصل زيد إلى كذا. يفهم أنه وصل بعد تكلف وبعد، والله تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر في علمه، والعلم بالكائن هو العلم بما سيكون لا يتغاير ولا يختلف ، وليس لنا أن نطلق مثل هذا الإطلاق إلا عن ثبت، والله الموفق (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر السعدی : (۲/۳/۱). (۲) انظر: ص (۱٤٦ – ۱۵۰ ، ۲۳۳ – ۲۳۵) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣١/٢).(٤) الأنتصاف (٣١/٢).

#### التعليــــق:

عبارة الزمخشرى هنا، عبارة قلقة لا يليق إطلاقها على علم الله سبحانه وتعالى، الذى وسع كل شيء، وأحاط بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو العالم بما كان وما يكون، ومالم يكن لو كان كيف يكون، وكل شيء في الوجود فقد سبق به علم الله وتمت به كتابته ، وإذا أراد الله شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

وهذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه تعالى، المحيط بكل شيء، وأنه شامل للغيوب كلها، التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين، والأنبياء والمرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين (١)

قال الله تعالى: ﴿... وإما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين ﴿ [٦٨: الانعام].

• 11- قال الزمخشرى: « «وإما ينسينك الشيطان» وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى النهى عن مجالستهم فلا تقعد معهم...ويجوز أن يراد : وإن كان الشيطان ينسينك قبل النهى قبح مجالسة المستهزئين لأنها مما تنكره العقول...»(٢).

قال ابن المنير: «وهذا التأويل الثانى يروم تنزيله على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل، وأنه كاف وإن لم يرد شرع فى التحريم وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة للعقل، كمجالسته المستهزئين، فإن قبحها بين بالعقل فهو مستقل بتحريمها، وحيث ورد الشرع بذلك فهو كاشف لحكمها ومبينة عليه، لا منشئ فيها حكماً. وقد علمت فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية، على أن الآية تنبوعنه فإنه لو كان النسيان المراد ههنا نسيان الحكم الذى يدل عليه العقل قبل ورود هذا النهى، لما عبر بالمستقبل فى قوله: ﴿وَإِما ينسينك﴾ فأما وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضى، والله الموقق (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السعدي (٤١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٥/٢).

# التعليـــق: \_

المعتزلة والأشاعرة في مسألة التقبيح والتحسين على طرفى نقيض كما أسلفت، فالمعتزلة يجعلون التحسين والتقبيح من وظائف العقل، ويرون أنه يستقل بمعرفة حسن الأشياء وقبحها، وحكمه كاف في ذلك ولو لم يرد به الشرع، وورود الشرع بذلك إنما هو كاشف لما تقرر في العقل لا غير الالا)

والأشاعرة: أنكروا أن يكون للعقل دور في معرفة حسن الأشياء وقبحها، ويجعلون ذلك من وظائف الشرع فقط وأنكروا أن يكون في الأشياء صفات هي أحكام أو علل للأحكام ؟ (٢)

فالمعتزلة رفعوا العقل فوق منزلته، والأشاعرة ألغوا دوره بالكلية، فهم بين إفراط وتفريط ١٤

وتوسط أهل السنة في ذلك فقالوا: إن حسن الأشياء وقبحها منه ما يمكن إدراكه بالعقل كقبح الكذب وحسن الصدق وأشباه ذلك، لكن هناك أمورا قد يعجز العقل عن إدراك تفاصيلها وحكمها كتفاصيل أسماء الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار وتفاصيل الشرائع(٣).

وقالوا أيضاً: إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي، لا يكون قبيحا موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل.(٤) وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه سلف الأمة وأثمتها، وقد سبق بحث المسألة في غير هذا الموضع وإنما نبهت إلى جمل منها هنا.(٥)

قال الله تعالى: ﴿قُلُ أَنْدُعُوا مِن دُونَ اللَّهُ مِالاً يَنْفُعُنَا وَلاَ يَضَرُّنَا وَنُردُ عَلَى أعقابنا

<sup>(</sup>١)، (٢) انظر: مراجع هِذه الأقوال فيُّما تقدم : ص (٢٠٨– ٢٠٩)ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١١٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٢٠٨ – ٢١٢) ث.

بعد إذ هدنا الله كالذى استهوته الشيطين في الأرض حيران له أصحب يدعونه إلى الهدى التنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لربّ العسلمين﴾ [٧١: الانعام]

111\_قال الزمخشرى: «قيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن(١) إلى عبادة الأوثان.... (كالذي استهوته الشياطين...) ...وهذا مبنى على ما تزعمه العرب وتعتقده أن الجن تستهوى الإنسان والغيلان تستولى على ...»(٢).

قال ابن المنير: «ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الأناسى بقدرة الله تعالى حتى يحدث من ذلك الخبطة والصرع ونحوهما، فهو ممن استهوته الشياطين فى مهامه الضلال الفلسفى، حيران له أصحاب من الموحدين يدعونه إلى الهدى الشرعى ائتنا، وهو راكب فى ضلالة التعاسيف لا يلوى عليهم ولا يلتفت إليهم، فمرة يقول: إن الوارد فى الشرع من ذلك تخييل ، كما تقدم فى سورة البقرة (٣). ومرة يعده من زعمات العرب وزخارفها. وقد أسلفنا ذلك فى البقرة وآل عمران(٤) قولاً شافياً بليغاً ، فجدد به عهداً ، والله الموفق،

# التعليسق: \_

قد بينت فيما سبق أن الذى عليه أهل الحق إثبات وجود الجن وأن لهم حقيقة وتأثيراً ومن ذلك تأثيرهم في الإنس بالمس والصرع وغير ذلك وأنهم خلق مكلفون على الصحيح. وقد استند أهل الحق في مذهبهم هذا على الأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة والحس والمشاهدة، وقد تواترت بذلك أخبار الأنبياء تواتراً ظاهراً معلوماً

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن عبد الله أبى بكر الصديق ابن أبى قحافة القرشى التيمى، صحابى، ابن صحابى، كان من أشجع قريش وأرماهم بسهم، حضر اليمامة وشهد غزو إفريقية، وحضر وقعة الجمل مع شقيقته عائشة رضى الله عنها، له في كتب الحديث ثمانية أحاديث ، توفى سنة (٥٣) هـ.

انظر: أسد الغاية (٢٦٦/٣)، سير أعلام النبلاء (٢٧١/٢)، الإصابة (١٦٨/٤)، الأعلام (٣١١/٣).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (٣٢٠/١) الآية (٢٧٥: البقرة).

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف : (٣٢٠/١) الآية (٢٧٥: البقرة)، (٣٥٦/١) الآية (٣٦: آل عمران).

بالاضطرار ، تعرفه العامة والحاصة . واتفق سلف الأمة على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم.

والمعتزلة لم تنكر وجود الجن، وإنما أنكرت طائفة منهم دخول الجني في بدن المصروع وهم مخطئون في ذلك. وقد بينت ذلك والأدلة عليه في غير هذا الموضع (١)

قال الله تعالى : ﴿ وأن أقيموا الصلوة واتقوه وهو الذى إليه تحشرون﴾ [٢٧:١٧نعام]

۱۱۲ قال الزمخشرى: «فإن قلت : علام عطف قوله: ﴿وأن أقيموا ﴾؟ قلت : على موضع ﴿لنسلم ﴾ كأنه قيل : وأمرنا أن نسلم ، وأن أقيموا. ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لأن نسلم ، ولأن أقيموا أى : للإسلام ولإقامة الصلاة. (٢)

قال ابن المنير: «وهذا مصداق للقول بأن لنسلم معناه أن نسلم، وأن اللام فيه رديفة (أن) لإيراد عطفها عليها ، فذلك هو الوجه الصحيح إن شاء الله. وفي ورود ﴿ أقيموا الصلاة﴾ محكياً بمعناه، إذ الأصل المطابق لأقيموا: الصلاة محكياً بمعناه، إذ الأصل المطابق لأقيموا: أسلموا، مصداق لما قدمته (٣) عند قوله. تعالى : ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ [١٧]: المائدة] . وبينت ثم أن ذلك جائز على أن يكون عيسى عليه السلام حكى قول الله تعالى: اعبدوا الله ربكم ورب عيسى بمعناه. فقال: اعبدوا الله ربي وربكم ، فهذا مثله حكاية المعنى دون اللفظ ، والله أعلم ، (٤)

# التعلينق: \_

ابن المنير يريد أن يتهرب من القول بأن اللام في ﴿لنسلم﴾. للتعليل لكونه ينكر أن يكون الله عز وجل يفعل أو يأمر لعلة أو أنه يراعي حكمة أو مصلحة في ذلك . ولأجل هذا صحح وجه حملها على أنها رديفة (أن). وهذا الوجه الذي اختاره له وجه من

<sup>(</sup>١) انظر: الكلام في هذه المسألة ص (٢٧٣ - ٢٧٧)ث.

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۳۸/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٦٩٥/١).

<sup>: (</sup>٤) الانتصاف (٣٨/٢).

الصحة (١) وإنما نبهت على المحمل الذى يقصد إليه والمعنى الذى يتهرب منه وقد سبق له فى عدة مواضع إنكار معنى التعليل فى اللام الدالة عليه وهو قول مشهور فى مذهب الأشاعرة، وقد سبق التنبيه على ما فيه من مجانبة الحق والصواب (٢).

ومما هو محتاج إلى التنبيه في كلام ابن المنير هنا ما قاله في آخر كلامه عن مسألة الحكاية في كلام الله حيث استند في تصحيح قوله: (أن ﴿ لنسلم ﴾ ورد محكياً بمعناه وأن ﴿ أن أقيموا ﴾ جاء محكياً بصيغته)، استند إلى ما قدمه من كلام عند قوله تعالى: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ [١١٧: المائدة] من أن ذلك كان من عيسى حكاية لكلام الله بالمعنى دون اللفظ. وقد بينت ما في هذه العبارة من كلامه من إيهام ولبس وبينت أيضاً الأساس الذي بني عليه هذا القول. وهو أن القرآن العربي ليس كلام الله على الحقيقة، وإنما هو حكاية أو عبارة عنه أي أن القرآن المتلو إنما هو عبارة الرسول التي عبر بها عن كلام الله فهو معنى واحد قديم قائم بنفسه تعالى، ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بقدرته ومشيئته.

فعند ابن المنير أن عيسى تصرف في كلام الله الذى فهمه وعبر عنه بلفظه هو فحول صيغة اللفظ من الظاهر إلى المضمر. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكى قوله تعالى : ﴿ لنسلم ﴾ بمعناه، و﴿أَنْ أقيموا ﴾ بصيغته وهذا من تعبيره الذى عبر به عن كلام الله، وهذا المعنى إنما يمكن فهمه وإدراكه في كلام ابن المنير هنا باستصحاب مذهبه في كلام الله وفي القرآن الكريم كما بينت ذلك آنفا. وكما صرح به في مواضع من كتابه هذا إذ به يمكن الكشف عن مقاصد ألفاظه وعباراته. وقد قدمت في الموضع المتعلق بالآية التي أشار إليها ابن المنير هنا (٣) ما أراه كافياً في بيان الحق في هذه المسألة والله الموفق (٤).

وانظر: أيضاً (٤٤٢ – ٤٤٥) ث .

انظر: تفسير الطبرى (٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۲۸۳– ۲۸۶، ۲۱۱ – ۲۲۰) ث.

<sup>(</sup>٣) الآية (١١٧: المائدة) .

<sup>(</sup>٤) انظر: (٤٠٠ – ٤٠٣) ث .

النصب عطفاً على محل قوله: ﴿إِنْ هدى الله هو الهدى﴾ على أنهما مقولان، كأنه قيل: النصب عطفاً على محل قوله: ﴿إِنْ هدى الله هو الهدى﴾ على أنهما مقولان، كأنه قيل: قل هذا القول وقل أمرنا لنسلم . فإن قلت: ما معنى اللام في ﴿لنسلم﴾ ؟ قلت: هي تعليل للأمر: بمعنى : أمرنا وقيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم.... . . (١)

قال ابن المنير: «هو مبنى على أن الأمر هو الإرادة أو من لوازمه إرادة المأمور به: وهذا الإعراب منزل على معتقده هذا. وأما أهل السنة فكما علمت أن الأمر عندهم غير الإرادة ولا يستلزمها. وقولهم في هذه اللام كقولهم: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥٠: الذاريات] من نفى كونها تعليلاً. والوجه في ذلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات البينات وأزيحت عنهم العلل وتمكنوا من الإسلام والعبادة امتثالاً للأمر، جعلوا بمثابة من أريد منهم ذلك تمكيناً لحضهم على الامتثال ولقطع أعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد منهم ذلك، وما شأن المريد للشيء إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العلل ويرفع الموانع، وكذلك فعل مع المكلفين وإن لم تكن الطاعة مرادة من جميعهم، وأما إذا كانت اللام هي التي تصحب المصدر كما يقول الزجاج(٢): تقديره الأمر للإسلام. وكذلك يقول في قوله تعالى: ﴿يويد الله ليبين لكم﴾ [٢٦: النساء] الإرادة للبيان وهي اللام التي تصحب المفعول عند تقدمه في قولك : لزيد ضربت، فهي على هذا الوجه غير محتاجه للتأويل . وقد قبل: إنها بمعنى (أن) كأنه قبل: وأمرنا أن نسلم . قال هذا القائل . وكي ولام كي في أمرت وأردت خاصة، بمعنى «أن» لا على بابها من التعليل . والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على وجه أوثق وأبلغ، إذ لا يتعلق هذان المعنيان اعنى الثلاثة اللام وكي وأن، في قوله \*

١) الكشاف (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: إيراهيم بن السرى بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة ، ولد في بغداد عام (٢٤١) هو. كان في فتوته يخرط الزجاج، ومال إلي النحو فعلمه المبرد، وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره . توفي في بغداد عام (٣١١هـ). له تصانيف منها: خلق الإنسان ، والأمالي، وفعلت وأفعلت ، وإعراب القرآن. انظر: معجم الأدباء (٨٢/١)، إنباه الرواة (١٩٤/١)، وفيات الأعيان (٤٩/١)، الأعلام (٤٠/١).

أردت لكيما أن يطير(١)... «البيت» \* وهذا الوجه أيضاً سالم المعنى من الخلل الذي يعتقده الزمخشري، والمحافظة على العقيدة . وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله متعينة والله الموفق»(٢).

التعليـــقنــ

الإرادة عند القدرية (من المعتزلة وغيرهم) هي عين الأمر، فكما أن الله (عندهم) لا يريد إلا ما أحبه ورضيه ، كذلك لا يأمر إلا بذلك، وإرادة الله وأمره عندهم لا تأثير لها في حصول مرادها، فإن الله لم يرد من الناس جميعاً إلا الطاعة، وأمرهم بها. فمنهم من أطاعه بمعنى أنهم أحدثوا إرادتهم وطاعتهم! ومنهم من عصاه بمعنى أنهم أحدثوا إرادتهم وهو لم يجعل هؤلاء مطيعين ولا هؤلاء عاصين بزعمهم؟!(٣)

والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الإثبات، يفرقون بين الأمر والإرادة .(٤)

لأن الإرادة عندهم نوع واحد هي المشيئة وهي عين الحبة والرضا، فهو عندهم يأمر بما لم يرده أي لم يشأ وجوده ، وما وقع من الكفر والفسوق عند هؤلاء ، أحبه ورضيه، لأنه أراده وشاءه وأوجده ؟ اله ١٠

ويقولون: إن الله خلق الخلق وأراد أفعالهم، وأراد عقابهم عليها، فكلما وقع فهو مراد له، ولكنه عندهم لا يفعل مراداً لمراد أصلاً ، لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة . فالإرادة التي يثبتونها إرادة محضة ليست معللة بالأغراض (٦) ومعنى هذا على أصلهم :

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الشعر مجهول قائله، والبيت هو :

أردت لكيما أن تطير بقربتى فتتركها شناً ببيداء بلقع انظر: شرح شواهد المغنى / للسيوطى (٠٨/١) ، خزانة الأدب (١٦/١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٧٧، ٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٤٣/٨، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجوهرة (٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة (١٨١/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: التمهيد (٥٠٠). ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (٢٠٥)، المواقف (٣٣١)، وانظر أيضاً ص(١٧١- ١٧٢) ث.

أن الله لا يخلق شيئاً لشيء، فلم يخلق أحداً لعبادة ولا لغيرها!! وأنكروا تبعاً لذلك لام التعليل في القرآن وجعلوها لام العاقبة (١) في مثل الآية السابقة وهي قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرِنَا لَنْسَلُم لُرِبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتَ الْجَنْ وَالْإِنْسُ إِلَّا لَيْعَبِدُونَ ﴾ [٥٠] الذاريات].

فقد تكلف ابن المنير تحريف معناها فراراً من القول بأن الله يريد مالم يكن ؟! بناء على قولهم في الإرادة أنها بمعنى المشيئة وأن الله لم يرد من أحد خلاف ما وقع منه ؟! وأن أفعاله ليست معللة بالأغراض ولا حكمة له في الخلق والأمر، بل القادر يأمر بأحد المتماثلين بلا مرجح، وأفعاله كلها راجعة إلى محض المشيئة ليس إلا ؟! ولذلك جعلوا اللام في الآيتين السابقتين وأمثالها من الآيات هي لام العاقبة . كما في قوله تعالى: ﴿فَالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ﴾ [٨: القصص] (٢)

والحق أن ما ذهبو إليه مجانب للصواب، وهو خلاف مذهب السلف الصالح القائلين بتعليل أفعال الله تعالى وقد دل على بطلان مذهبهم هذا أدلة كثيرة منها:

۱ – إحبار الله تعالى فى القرآن الكريم أنه فعل كذا لكذا وهو كثير فى القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ﴿ [١٦٠:الطلاق]، وقوله: ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لهلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ [١٦٥: النساء].

فإن قيل: اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ [٨: القصص].

فيـقـال: إن لام العـاقبـة إنما يجيء في حق من لا يكون عـالماً بعـواقب الأمـور ومصايرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال فرعون . فأما من هو بكل شيء

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٤٤/٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح جوهرة التوحيد المسماة (مخفة المريد) (٦٩، ١٠٨).

عليم، وعلى كل شيء قدير فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلمها، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون، فإن ذلك تمن وليس بإرادة، فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة.(١)

٢\_ إثبات لفظ (كي) الصريحة في التعليل في مواضع من كتاب الله العزيز، من ذلك قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ، ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغـــنياء مـنكم الا الالمشر] (٢).

"\_ الإتيان بلعل بعد إخبار الله أو أمره وهى فى كلام الله تعالى للتعليل المحض، ولا تصح للترجى حيث لا يصح ذلك على الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ [٢١:البقرة]. وقوله: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾ [٢: يونس] فلعل فى الآيتين وفى غيرهما مما وردت فيه للتعليل .(٣)

3\_ إنكار الله سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة ، قال تعالى: ﴿ أَفْحَسَبَتُم أَنَمَا خَلَقْنَاكُم عَبِثا ﴾ [١٦٥: المؤمنون] وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق ﴾ [٢٨. ٢٩:الدخان] والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله.

وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية ، فقال تعالى : ﴿ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار﴾ [١٩١: آل عمران].

إن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة ، إما أن يكون لمانع يمنع من إرادة تلك الغاية،
 وقصدها، أو لاستلزامه نقصاً، ومنافاته كمالاً .

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل (٣٢٨، ٣٢٩).

ولا مانع يمنع الرب تبارك وتعالى من فعل ما يريد. يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [14: الحج] ، فلا راد لقصائه، ولا معقب لحكمه، يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه.

أما استلزام النقص فيدرك في أول العقل أن من يفعل لحكمة، وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة. ثم إن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنه، وقد نفى سبحانه هذا عن خلقه للمخلوقات بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السّمُواتُ وَالأَرْضُ وَمَا بِينَهُمَا لَاعْبِينَ ﴾ [74: الدخان].

والفعل لغاية لا يستلزم النقص إلا إذا كان الفاعل لا يقدر على الفعل إلا لهذه الغاية، ولا يقول أصحاب التعليل بذلك بل يقولون بكمال قدرة الله على كل شيء.

يقول ابن القيم رحمه الله: «إن كمال الرب تعالى وجلاله ، وحكمته ، وعدله، ورحمته، وقدرته ، وإحسانه، وحمده، ومجده، وحقائق أسمائه الحسنى، تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسمائه الحسنى، تنفى ذلك وتشهد ببطلانه (۱).

وهذا الذى أشرت إليه من الأدلة على تعليل أفعال الله تعالى، ما هي إلا جزء قليل من الأدلة التي أوردها العلماء في هذا المجال. فقد ذكر العلامة ابن القيم (اثنين وعشرين) نوعاً من الأدلة على ذلك.(٢)

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل (٣١٩–٣٤٣).

قال الله تعالى : ﴿فَلَمَّا رأى الشَّمس بازغة قال هذا ربّى هذا أكبر...﴾ [٨٧:الانعام]. 11- قال الزمخشرى : «وقوله : ﴿ هذا أكبر﴾ من باب استعمال النصفة أيضاً مع خصومه» (۱).

قال ابن المنيو: «وصدق الزمخشري، بل ذلك متعين وقد ورد الحديث الوارد في الشفاعة (أنهم يأتون إبراهيم عليه السلام فيلتمسون منه الشفاعة، فيقول: نفسي نفسي لا أسأل أحداً غيرى ، ويذكر كذباته الثلاث ويقول: لست لها) يريد قوله لسارة (٢): (هي أختى، وإنما عنى في الإسلام، وقوله : ( إنه سقيم، وإنما عنى همه بقومه وبشركهم، والمؤمن يسقمه ذلك وقوله : ﴿ بل فعله كبيرهم ﴾ [٦٣: الانبياء] وقد ذكرت فيه وجوه من التعريض، فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير مؤاخذ بها، دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه، فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام محكى عنه على أنه نظر لنفسه، لكان أولى أن يعده أعظم مما ذكرناه لأنه حينشذ يكون شكاً بل جزماً ،على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك» . (٣)

## التعليـــق:

قول ابن المنيّر هنا : «...على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك، يعنبي من صغائر الذنوب ، غير صحيح وليس له على هذا الادعاء دليل يستند إليه .

والذى حمله على هذا القول ما يزعمه أصحاب هذا المذهب من أن صدور بعض الذنوب من الأنبياء يكون فيه الحط من أقدارهم أو التنفيرعن القبول منهم والتأسى بهم، أو أنها تنافي الكمال أو نحو ذلك من الحجج العقلية ، وقد بينت فيما سبق تحقيق

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) هي سارة بنت هاران الذي تنسب إليه حران، وزوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأم ولده إسحاق عليه السلام.

انظر: الكامل في التاريخ (١٠٠١) ، البداية والنهاية (١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤٠/٢).

القول في هذه المسألة الذي يرد هذا الادعاء: وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة، وهذه العصمة التامة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه .

أما عن صدور بعض الذنوب منهم، فالقول الذي عليه جمهور الناس، وهو الموافق للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن السلف، أنهم معصومون عن الإقرار على الصغائر والذنوب مطلقاً ،ولا يقولون إنها لا تقع بحال .

وما وقع منهم من الذنوب، فإنهم يتداركونه بالتوبة والإحلاص وصدق الإنابة، فيكونون بذلك أفضل من ذى قبل ، كما قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة. (١) والمسألة قد سبق التفصيل فيها بما يغنى عن إعادته هنا(٢).

أما عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للشمس في هذه الآية: ﴿ هذا ربى ﴾ فالصحيح أن إبراهيم كان في ذلك مناظراً لا ناظراً، ومقصوده التسليم الجدلي، أي هذا ربى على زعمكم الباطل ، والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليماً جدلياً ليفحم بذلك خصمه ، ويما يدل على أنه كان مناظراً لا ناظراً ، قوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿ وحاجه قومه .. ﴾ [٨٠ الانعام] وأما ما قاله بعض المفسرين من أن إبراهيم كان ناظراً يظن ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف ، لأن نصوص القرآن ترده، كقوله تعالى : ﴿ ما كان إبراهيم يهودياً و لا نصرانياً و لكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ﴾ [١٠] المدان] .

وقوله تعالى : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين } [١٢٣: النحل] وقوله: ﴿ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ﴾ (٣) [٥:الانبياء].

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٠١/٤) . وانظر: دقائق التفسير (١٢١/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱٤٠) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢٨٥/٣ - ٢٨٦)، دفع إيهام الاضطراب (٥٤ - ٥٧)، وتفسير السعدى (٣). (٤٢٥/٢).

قال الله تعالى: ﴿...ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شيء علما أفلا تتذكرون ﴾ [٨٠: الانعام] .

117 - قال الزمخشرى : ﴿ إِلا أَن يشاء رَبَى شَيئا﴾ إِلا وقت مشيئة رَبَى شيئاً يخاف ، فحذف الوقت، يعنى لا أخاف معبوداتكم فى وقت قط، لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة، إلا إذا شاء ربى أن يصيبنى بمخوف من جهتها، إن أصبت ذنباً استوجب به إنزال المكروه ... أو يجعلها قادرة على مضرتى» .(١)

قال ابن المنير: «هو بمعنى يجعلها قادرة، على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها المضرة لمن يريد، بناء على قاعدته. وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاً أن يخلق غير الله، ولا يقدر قدرة مؤثرة في المقدور إلا هو، وإن كان الزمخشرى لم يصرح ههنا من عقيدته، فإنما يعنى حيث يصرح أويكنى ما يلائمها ويتنزل عليها ، وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشيئة الله لذلك، خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالى لا بها، وكأنه في الحقيقة لم يخف إلا من الله ، لأن الخوف الذي أثبته منها معلق بمشيئة الله وقدرته ، وهو كلاخوف منها، والله أعلم (٢).

### التعليـــق : -

كلام ابن المنير هنا ليس بسديد حيث جرى فيه على مذهبه الأشعرى فى أفعال العباد (مسألة الكسب المشهورة عندهم) وهى أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعال معنى أن قدرتهم لا تأثير لها فى حصول مقدورها بل الفاعل الحقيقى لأفعال العباد هو الله ، وهو الذى له القدرة المؤثرة فى المقدور ، وأفعال العباد إنما تصدر عنهم بطريق الاقتران بقدرة الله لا غير!! وهذه مسألة قد تمت مناقشتها وبيان بطلانها فى موضعها(٣).

وهنا أمر مجدر الإشارة إليه يتعلق بالمعنى الذي فسر به الزمخشري الآية ، فإنه فيه نوع

الكشاف (٢/٢٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٩٣ - ١٩٥، ٢٣٥ - ٢٣٦)ث.

من الخلل الظاهر، وذلك عند قوله: « ... إلا أن يصيبنى بمخوف من جهتها، أو يجعلها قادرة على مضرتى وإن هذا فى الحقيقة ليس مراداً فى الآية ولايفيده ظاهرها، والأولى أن يقال: إن إبراهيم عليه السلام إنما نفى الخوف من آلهتهم لعلمه أنها لا تملك الضر والنفع وإنما ذلك من خصائص الواحد القهار، الذى بيده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، الذى يحيى وبميت ويشفى ويمرض، ويعطى ويمنع ، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، فنفى صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عنده أدنى شك فى ذلك، ثم بين أنه إن أصابه شيء من الضر أو النفع، فإنما ذلك بمشيئة الله وتقديره الذى لا محيد عنه والاستثناء فى قوله تعالى : ﴿ إلا أن يشاء ربى شيئا استنثاء منقطع ، أى لا يضر ولاينفع إلا الله عزوجل(١).

وقد أنكر على قومه تحويفهم إياه بآلهتهم التى لا تملك ضرا ولا نفعا مع أنهم لم يخافوا بمن يملك ذلك، وقد كانوا هم الحقيقون به منه لكونهم أشركوا مع الله غيره فى ملكه وعبادته، وحالهم أنه لم ينزل عليهم بذلك سلطان وإنما دفعهم إليه مجرد اتباع الهوى وموافقة الشيطان (٢).

قال الله تعالى : ﴿ الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مُهتدون ﴾ [١٨: الانعام].

۱۱۷ - قال الزمخشرى : «أى لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم ، وأبي تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس ١٠٥٠.

قال ابن المنير: «وقد ورد أن الآية لما نزلت عظمت على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « إنما هو الظلم في قول لقمان: ﴿إن الشرك

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير: (۲۸۷/۳)

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى : (٧٤٨/٥ - ٢٤٩)، وتفسير السعدى (٢٥/٢ ـ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٤٣/٢).

### التعليق: -

كلام ابن المنير هنا هو الصواب فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك ، أما الزمخشرى فليس معه على ما يدعيه دليل ولا بينة ،وإنما بني قوله هذا على قاعدته الفاسدة التي مفادها: أن من مات من الموحدين مصراً على كبيرة فهو خالد في النار كالكافرين فهو لذلك ممن تشمله هذه الآية ،وكأن الزمخشرى لم يسمع بالحديث الوارد في بيان هذه الآية الذي مر قبل قليل أو أنه أعرض عنه قصداً وعمداً .

وقد أحسن ابن المنير وأجاد في قوله: إن العصاة من الموحدين يلحقهم الخوف، لكنه خوف العذاب المؤقت لا الخلود في النار كما يزعم الزمخشري .

فالآية فيها بيان أن الأمن يكون لمن حققق الإيمان وبرئ من الشرك، ثم إن الناس في ذلك مراتب بحسب إيمانهم وبراءتهم من المعاصى، فمنهم من يكون له الأمن التام الكامل، ومنهم من هو دون ذلك، وقد عرضت لمسألة عصاة الموحدين في أكثر من موضع وفصلت القول فيها في غير هذا الموضع(٣).

قال الله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيف الخبير؟

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

انظر: صحيح البخارى / كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالى : ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾.... (١١٣/٤). وصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه (١١٤/١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٥١ – ١٥٤، ٢٤٢ – ٢٤٢، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٩٥ – ٢٩٦)ث.

[١٠٣:الأنعام].

۱۱۸ - قال الزمخشرى : « فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه ؛ لأنه متعال أن يكون مبصراً فى ذاته ، لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان فى جهة أصلاً أو تابعاً ، كالأجسام والهيئات » (١).

قال ابن المنيو: «وقد سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعها(٢)؛ لأن المصنف تعجل الكلام عليها قبل (٣) والذي يريده الآن أن الإدراك عبارة عن الإحاطة ، ومنه : ﴿حتى إذا أدركه الغرق﴾ (٤) [٠٠ يونس] أى أحساط به، و ﴿إنالمدركون﴾ [٢٠ الشعراء] أى :محاط بنا، فالمنفى إذا عن الأبصار إحاطتها به عز وعلا، لا مجرد الرؤية، ثم إما أن نقتصر على أن الآية لا تدل على مخالفتنا، أو نزيد فنقول : يدل لنا أن تخصيص الإحاطة بالنفى يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك، و أقله مجرد الرؤية ، كما أنا نقول : لا تخيط به الأفهام وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤمن، فالإحاطة للعقل منفية كنفى الإحاطة للحس، وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غير منفى، ولم يذكر الزمخشرى على إحالة الرؤية عقلاً ،دليلاً ولا شبهة ، فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجواز، ولكنه اقتصر على استبعاد أن يكون المرجى لا في جهة ،فيقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود لا في جهة ، وهذا القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الموضع ، والله الموفق (٥) .

### التعليـــق : أ

بينت فيما سبق أن هذه الآية ليس فيها دليل لمنكرى الرؤية، بل هي دليل عليهم ،

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (١/٣٣٧)

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (٣٣٨/١) الآية (٧: آل عمران).

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة (فلما أدركه الغرق) وهو الموافق لما في (خ): ص (١٩٤) وهو غلط، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٤/٢).

وبينت الوجه الصحيح في الاستدلال بها على ثبوت الرؤية بما يغنى عن إعادته هنلاا) أما المسألة الثانية : وهي نفى الجهة عن الله ، وقولهم: إن الله يرى لا في جهة فأشير هنا إلى أن الأشاعرة قد خالفوا بمذهبهم هذا جماهير الأمة. وأتوا بما أضحك عليهم العقلاء، ومذهبهم هذا إنما كان نتيجة لتسلط المعتزلة عليهم لما وافقوهم في نفى العلو، فألزموهم بنفى الرؤية، لكونه لا يعقل رؤية بلا مقابلة وبغير جهة. فرد عليهم الأشاعرة بإثبات الرؤية ونفى الجهة، وقد لجأ الأشاعرة للاستدلال لقولهم هذا إلى حجج ضعيفة موهمة أورثتهم التذبذب وعدم اليقين. وهذه المسألة سيأتى الكلام فيها بشيء من التفصيل قريباً إن شاء الله فأكتفى بهذا القدر في هذا الموضع (٢). والله الموفق.

قال الله تعالى : ﴿ولو أنَّه نزَّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كلّ شيء قبلا ما كانوا ليؤمنهوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكشرهم يجهلون ﴿ الله الله على ال

119 - قال الزمخشرى : « ﴿ إلا أَن يشاء الله ﴾ مشيئة إكراه واضطرار ٥(٣).

قال ابن المنيو: 9 بل المراد إلا أن يشاء الله منهم اختيار الإيمان ، فإنه تعالى لو شاء منهم اختيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتماً ما شاء الله كان – والزمخشرى بنى على القاعدة الفاسدة في اعتقاده أن الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراً فلم يؤمنوا ، إذ لا يجب على زعم طائفته نفوذ المشيئة ، ولا يطلقون القول كما أطلقه سلف هذه الأمة وحملة شريعتها ، من قولهم : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بل يقولون إن أكثر ما شاءه لم يقع، إذ شاء الإيمان والصلاح من جميع الخلق، فلم يؤمن ويعمل الصالح الا القليل، وقليل ما هم، وهذا كله مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً ، فإذا صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تخيلوا في المدافعة بحمل المشيئة المنفية على مشيئة القسر والاضطرار ، وإنما لم يتم لهم ذلك أن لو كان القرآن يتبع الآراء، وأما وهو القدوة والمتبوع ، فما

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٢٧٧ - ٢٧٨) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : ص (٤٩٤ – ٤٩٨) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٨/٢).

خالفه حينشذ وتزحزح عنه فإلى النار ، وما بعد الحق إلا الضلال، والله الموفق للصواب» (١)

التعليـــق : -

هذه المسألة حدث الخطأ فيها من كلا الطرفين وتكرر ذلك منهما في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، وقد سبق أن بينت منشأ ضلالهم فيها وأنه من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المجبة والرضا(٢).

وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له ، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علماً في هذا الجانب، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وأمره سبحانه نوعان : أمر كوني قدري ، وأمر ديني شرعى ، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وما يكرهه ، كل ذلك داخل تحت المشيئة ، كما خلق إبليس وهو يبغضه ، وخلق الشياطين والكفار ، والأعيان المسخوطة له وهو يبغضها ، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله ، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله ، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً فهو محبوب للرب واقع بمشيئته ، كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين ، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته ، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني ، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولام تتعلق به مخبة ولا رضاه ولا أمره الديني ، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولام تتعلق به مخبة ولا رضاه ولا أمره الديني ، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولم تتعلق به مخبة ولا رضاه ولا أمره الديني ، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولام تتعلق به منه فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية ، فتكون هي المشيئة ، وإرادة دينية فتكون هي المشيئة ، وإرادة دينية فتكون هي

وعلى هذا أقول : كل ما يحدث في هذا الكون، فهو بمشيئة الله وتقديره الكوني ، وهذا يشمل الكفر والمعاصي والشرك والإيمان وغيرها من الأفعال والأعيان المحبوبة أو

الانتصاف (۱/۸۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۹۹ – ۲۰۱، ۲۰۲ – ۲۱۵، ۲۵۳ – ۲۵۷، ۲۲۸ – ۳۲۹) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل (٨٨).

المبغوضة لله ،غير أن الكفر والمعاصى وإن كانت بمشيئة الله وتقديره ، إلا أن الله لم يحبها ولم يرضها ، ولا أمر بها بل نهى عنها ، وأمر بضدها من الإيمان والطاعة.

فمن حصل منه الكفر فقد تعلقت به مشيئة الله الشاملة لكل شيء وإرادته الكونية، ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا إرادته الشرعية ، ومن حصل منه الإيمان فقد تعلقت به مشيئة الله ومحبته وإرادته الدينية الشرعية ، والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يسمعشر الجنّ قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربّنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجّلت لنا، قال النّار مثواكم خلدين فيها إلا ما شاء الله إنّ ربّك حكيم عليم ﴾ [ (١٢٨: الانعام].

١٢٠ قال الزمخشرى : ﴿ ﴿خالدين فيها إلا ما شاء الله﴾ أى يخلدون فى عذاب النار الأبد كله ﴿إلا ما شاء الله ﴾، إلا الأوقات التى ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير... (١٠).

قال ابن المنيو: «قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياً ، فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي أختها في سورة هود، فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار، والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون ، وهذا تأويل أهل السنة. وقد غلط الزمخشرى في إنكاره في آية هود(٢) وتناهى إلى ما نعوذ بالله منه، فقدح في عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه راوى الحديث الشاهد لهذا التأويل، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح في مثل عبد الله وهومن جلة الصحابة رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادهم، وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع العذاب،أى مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء. وفائدته إظهار القدوة والإعلان بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه ، وكان من الجائز العقلى في مشيئته أن لا يعذبهم، ولو عذبهم لا يخلدهم ، وأن ذلك ليس بأمر واجب وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل، وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة ، الذين يزعمون أن تخليد

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٤٣٠/٢، ٤٣١) الآية (١٠٧: هود).

الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال: المراد – والله أعلم – إلا ما شاء من زيادة العذاب، ولم يبين وجه استقامة الاستنثاء، والمستثنى على هذا التأويل لم يغايرالمستثنى منه في الحكم، ونحن نبينه فنقول : العذاب – والعياذ بالله – على درجات متفاوتة ، فكأن المراد أنهم مخلدون في جنس العذاب ، إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية وتنتهى إلى أقصى النهاية، حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد ليس من جنس العذاب وخارجة عنه، والشيء إذا بلغ الغاية عندهم عبروا عنه بالضد كما تقدم في التعبير عن كثرة الفعل برب وقد، وهما موضوعات (لضرر) (١) الكثرة من القلة وذلك أمر يعتاد في لغة العرب – وقد حام أبو الطيب حوله ، فقال :

لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم ... إلى المنتهى ومن السرور يكاد(٢)

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة ، فقد وصلوا إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من اسم العذاب المطلق حتى يسوغ معاملته في التعبير بمعاملة المغاير، وهو وجه حسن لا يكاد يفهم من كلام الزجاج إلا بعد هذا البسط، وفي تفسير ابن عباس رضى الله عنه ما يؤيده ، والله الموفق ١(٣).

التعليــق :-

لكون ابن المنير ليس له تعليق على تفسير الزمخشرى للآيات التي في سورة هود وهي من قوله تعالى: ﴿فَأَمَا الذِّينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وشَهِيقَ...﴾ إلى قوله: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ الآيات [١٠٨ – ١٠٨] فسأستكمل الحديث عن جوانب هذه المسألة

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة المعتمدة وفي النسخة (ب) (لضد) وهو الصحيح، أما في (خ) فاللفظ غير مقروء ص

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ المطبوعة، والبيت في المخطوط (خ) ص (١٩٩) وديوان المتنبى هكذا: ولجدت حتى كدُّتَ تبخلُ حائلًا للمنتهي ومن السرور بكاءً

وهذا هو الصحيح الموافق للمعنى الذي أراده ابن المنير. انظر: ديوان المتنبي (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢٥/٢).

في هذا الموضع، وأبدأ بالكلام عما قيل في أبدية الجنة والنار وفنائهما ، وهي مسألة اختلف فيها المتأخرون من العلماء على ثلاثة أقوال(١).

الأول : أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين بل كما هما حادثتان فهما فانيتان.

الثاني : أنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان أبداً، وهو قول جمهورالأئمة من السلف والخلف(٢).

الثالث : أن الجنة باقية أبدية والنار فانية ، وبه قال جماعة من السلف والخلف (٣).

فأما القول الأول فهو قول قاله جهم بن صفوان إمام المعطلة الجهمية، وليس له فيه سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أثمة المسلمين ، بل أنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض (٤).

وأما أبدية الجنة ،وأنها لا تفنى ولا تبيد فهو من المعلوم من الدين بالضرورة ،وقد أجمع على ذلك جمهور الأثمة من السلف والخلف،ويدل على ذلك تأكيد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن ،وإخباره أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قال تعالى : ﴿ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى ﴾ [٥٠:الدخان] وأن رزقها لا ينفد، قال تعالى : ﴿ إِنْ هذا لرزقنا ما له من نفاد ﴾ [٥٠: ص]. وأن عطاءها لا ينقطع قال تعالى : ﴿ عطاءا غير مجذوف [١٠٨: هود] وأن من دخلها لا يخرج منها، قال تعالى: ﴿ وما هم منها بمخرجين ﴾ [٤٥: المجر] .

أما الاستثناء في قوله تعالى : ﴿وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴿ فقد اختلف السلف في معناه(٥).

فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم

<sup>(</sup>١) انظر: حادى الأرواح(٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) انظر: شرح الطحاوية (٤١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: حادى الأرواح (٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظرها مستوفاة في : زاد المسير(١٦١/٤)، حادي الأرواح (٣٨٣- ٣٨٤).

أخرج منها ،لا لكلهم ،وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف ، وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف ، وقيل: بمعنى (لكن) فيكون القبور والموقف ، وقيل: هو استثناء استثناء الرب ولا يفعله وقيل : بمعنى (لكن) فيكون الاستنثاء منقطعاً ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده ، وقد وصل الاستنثاء بقوله : ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ (١).

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال : «وهذه الأقوال متقاربة ويمكن الجمع بينها بأن يقال :أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً يشاء ألا يكونوا فيها ، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا ،وفي البرزخ ، وفي موقف القيامة وعلى الصراط ، وكون بعضهم في النار مدة وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله تعالى فيها : ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ محكم وكذلك قوله : ﴿إن هذا لرزقنا ما له من نفاد﴾ [30: ص] ... وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم : ﴿لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ [٥: الدخان] وهذا الاستنثاء منقطع وأخبر أنهم : ﴿لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ [٥: الدخان] وهذا الاستنثاء الموتة الآيتين واسثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت ،فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية ، وذلك مفارقة للجنة تقدم على خلودهم (٢) وأما الأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها فهي كثيرة جداً منها :

قـوله صلى الله عليـه وسلم : ٥من يدخل الجنة ينعم لا يبـأس ، لا تبلي ثيـابه ولا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن جرير (٧٢/١٢).

<sup>(</sup>۲) حادى الأرواح (۳۸۵).

يفنى شبابه»(١) وقوله فى الحديث الآخر: ٥.. فينادى مناد: يا أهل الجنة ، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ،وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً ، وأن تخيوا فلا تموتوا أبداً»(٢) وفى الحديث «أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت (٣).

أما أبدية النار ودوامها: فاختلف الناس فيها أيضاً وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للناس فيهاسبعة أقوال، (٤) ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولين لأهل السنة (٥).

الأول : القول ببقائها وأنها لا تفنى، وأن الله يخرج منها من شاء ويبقى الكفار فيها بقاء لا انقضاء له. وهذا قول الجمهور (٦).

الثاني : قول من يقول: بل يفنيهاربها وخالقها ، فإنه جعل لها أمداً تنتهى إليه ثم تفنى ويزول عذابها، وبه قال جماعة من السلف والخلف.(٧) منهم عمربن

<sup>(</sup>١) الحديث من رواية أبي هريرة رضى الله عنه. أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الجنة وصفة نعيمها / باب في دوام نعيم أهل الجنة ... (٢١٨١/٤).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٧٠/٢، ٤٠٦، ٤١٦، ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الجنة / باب في دوام نعيم أهل الجنة ... (٢١٨٢/٤). والترمذي / كتاب تفسير القرآن / سورة الزمر (٣٧١٨)، وأحمد في المسند (٣١٩/٢) (٣٨/٣)، ٥٥). والحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه وهو من رواية أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه.

انظر: صحيح البخارى / كتاب تفسير القرآن / باب قوله تعالى: ﴿وَأَنْدُوهم يوم الحسرة﴾ (٢٣٦/٥)، وصحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر، حادى الأرواح: (٣٩٣- ٣٩٤). (٥) انظر: حادى الأرواح (٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الطحاوية (٤١٨).(٧) انظر: شرح الطحاوية (٤١٨).

الخطاب (\*) (۱) رضى الله عنه، وعبد الله بن عمرو، (۲) وابن مسعود(۳) وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين، فأما ما عدا هذين القولين من الأقوال فلا يعتد بها وبطلانها ظاهر. وهذان القولان لكل منهما أدلته فمن أدلة القول الأول القائلين ببقائها وعدم فنائها :

ا – قوله تعالى : ﴿ولهم عذاب مقيم﴾ [٢٧: المائدة] وقوله تعالى : ﴿لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ [٧٠: الزخرف ] وقوله تعالى : ﴿ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابها ﴾ [٣٠: النبا] وقوله تعالى : ﴿ إن عذابها كان غواما ﴾ [٥٠: الفرةان] أى مقيماً لازما، وأما السنة فقد دلت بطريق الاستفاضة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الكفار، وأحاديث الشفاعة من أولها إلى آحرها صريحة بخروج عصاة الموحدين من النار ، وأن هذا حكم مختص بهم ، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان ، ثم إن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا يفنيان بل هما دائمتان، وإنما يذكرون فناءهما عن أهل البدع.

أما أدلة القول الثاني فمنها : قوله تعالى : ﴿ قَالَ النَّارِ مِثْوَاكُمْ خَالَدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا

<sup>(\*)</sup> هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى، أبو حفص: ثانى الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابى الجليل، الشجاع الحازم، صاحب القتوحات، يضرب بعدله المثل. بويع بالخلافة يوم وفاة أبى بكر سنة (١٣) هـ بعهد منه. وفي أيامه تم فتح الشام والعراق، وافتتحت القدس والمداثن ومصر والجزيرة. توفي مقتولاً، قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح سنة (٢٣) هـ بالمدينة رضى الله عنه.

انظر : أسد الغابة (١٤٥/٤)، البداية والنهاية (١٣٧/٧)، الإصابة (٢٧٩/٤)، الأعلام (٥/٥٤). (١) ، (٢) سيأتي بعد قليل الكلام عن مدي ثبوت ذلك عنهما.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها
 مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد﴾ [١٠٦ : ١٠٧ : هود].

<sup>....</sup> قال : حدثت عن المسيب قال: قال ابن مسعود : (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً . انظر: تفسير الطبرى (١١٦/٧).

قال ابن حجر عن هذا الأثر: ٥قال عبيد الله بن معاذ راويه : كان أصحابنا يقولون : يعني به الموحدين. . انظر: فتح البارى (٢٩/١١).

شاء الله إن ربك حكيم عليم > [١٢٨: الانعام]، وقوله تعالى: ﴿فَأَمَاالَذَينَ شَقُوا فَفَى النارِ لَهُمَ فَيهَا وَفِيرَ وَشَهِيقَ ، خالدينَ فِيهَا مَا دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد > [١٠٠، ١٠٠] . قالوا : ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة ، وهو قوله تعالى: ﴿عطاء غير مجذوذ > [١٠٨: عود] .

وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه .»(١)

قالوا : والنار موجب غضبه ، والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لما قضى الله الخلق، كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش ، إن رحمتى سبقت غضبى» وفى رواية « تغلب غضبى».

قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: ﴿عذاب يوم عظيم﴾ [١٥: الانعام] ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، وقد قال تعالى: ﴿عذابي أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شيء﴾ [١٥٦: الاعراف] فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين .

قالوا : وما ورد من الخلود فيها والتأبيد، وعدم الخروج ، وأن عذابها مقيم وأنه غرام: كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما

<sup>(</sup>۱) روي هذا الأثر عبد بن حميد في تفسيره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لابشين فيها أحقابا ﴾ وهو من رواية الحسن عن عمر رضى الله عنه، قال الألباني: (ضعيف لأنه من رواية الحسن عن عمر وهو لم يدركه). (وقد روى نحوه عن عبد الله بن عمرو موقوفاً بسند ضعيف، وأبي أمامة مرفوعاً بسند فيه تالف: وجملة القول أن هذا الأثر لا يصح عن عمر، كما لا يصح عن غيره مرفوعاً انظر: كلامه بتمامه على هذا الأثر في : شرح الطحاوية / بتخريجه (٤٢٨، ٤٢٩)، والسلسلة الضعيفة (٧٢/٢ – ٧٥). قال ابن حجر عن هذا الأثر: وقلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين ٩ . انظر: فتح البارى (٢٢/١١).

يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد(١).

ولعل القول الأول (وهو القول ببقائها وأنها لا تفنى وأن الله يخرج منها من شاء ويبقى الكفار فيها بقاءً لا إنقضاء له) هو الأقرب للصواب ، وهو الذى عليه أكثر العلماء قديما وحديثاً في تفسير الآية الكريمة وأن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين ، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها (٢) وقد جزم به البغوى في تفسيره (٣) وفي الاستثناء أقوال أخرى لا حاجة للإطالة بذكرها (٤).

قال الله تعالى : ﴿ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركاؤهم ﴾ [١٣٧ الانعام] .

ا ۱۲۱ - قال الزمخشرى: «وقرىء: زين على البناء للفاعل الذى هو شركاؤهم، ونصب ﴿ قتل أولادهم ﴾ وزين على البناء للمفعول الذى هو القتل ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين، كأنه قيل: لما قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه؟ فقيل: زينه لهم شركاؤهم، وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم: برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف،

<sup>(</sup>١) لابن القيم رحمه الله له قولان في مسألة بقاء النار: الأول: التوقف فبعد أن ساق الأدلة الكثيرة على فناء النار وأجاب عما يعارضها صرح عقب ذلك بأنه متوقف في المسألة . انظر: حادى الأرواح (٤٢٤). الثاني: القول ببقاء النار كالجنة . وقد صرح به في كتابه الوابل الصيب . انظر: (٤٩) ولعله آخر الأمرين منه رحمه الله.

انظر: الكلام في هذه المسألة بشيء من البسط في : حادى الأرواح (٣٩٣- ٤٢٤)، مختصر الصواعق (٢٣٨- ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (۱۱۲/۷)، وتفسير ابن كثير (۲۰/۲)، والتذكرة / للقرطبي (۲۳٪)، وفتح البارى (۲۰/۱) انظر: تفسير ابن حزم اتفاق الأمة على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان.

انظر: الأصبول والفروع(١/٧٧١)، والفرصل في الممل والتحل(٨٣/٤)، ودفع إيهام الاضطراب (١٢٤-٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣٩٦/٤- ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظرها مستوفاة في : زاد المسيرُ (١٦٠/٤ – ١٦١).

فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجاً مردودا كما سمج ورد : \* زج القلوص أبي مزادة \*(١)

فكيف به في الكلام المنثور ! وكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته!

والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء، ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شركاؤهم فى أموالهم - لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب»(٢).

قال ابن المنيس: «لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء (٣) وتاه في تيهاء (٤) وأنا أبراً إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به، فإنه تخيل أن القراء أثمة الوجوه السبعة، اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً لا نقلاً وسماعاً، فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم، فاستدل بذلك على أنه مجرور، وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس ،إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوباً ،قال المصنف: « وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جره بالإضافة وإبدال الشركاء منه، وكان ذلك أولى مما ارتكبه - يعنى ابن عامر - من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلاً عن النشر فضلاً عن المعجز» فهذا كله كما ترى ظن من الزمخشرى أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منه، وكان الصواب خلافه والفصيح سواه، ولم يعلم الزمشخرى أن هذه القراءة بنصب الأولاد

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الرجز بلا نسبة وصدره \* فرججتها بمزجة \* والزج هنا: الطعن ، والمزجة بكسر الميم: الرمح القصير. والقلوص بفتح القاف: الفتية من النوق. وأبو مزادة: كنية رجل.

انظر: شرح الأشموني (٥٣١/١)، وخزانة الأدب (١٥/٤)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (١١٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٧٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) المتن من كل شيء: ما ظهر منه انظر: لسان العرب (٣٩٨/١٣). والعمياء: يفتح العين وسكون الميم،
 معناها: الغواية واللجاجة في الباطل. انظر: لسان العرب (١٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) التيهاء بتشديد التاء مفتوحاً وسكون الياء: الأرض التي لا يهتـــدي فيها. وتاه في الأرض: أي ذهــب متحيراً وضل.

انظر: لسان العرب (١٦٣/ ٤٨٢).

والفصل بين المضاف والمضاف إليه ، بها يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ،ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر من الأثمة ، ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلف ا إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاً كما سمعها . فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى ،ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر ، فإن المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة ،ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين - أعنى علم القراءة وعلم الأصول - ولا يعد من ذوى الفنيين المذكورين، لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا العذر الفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراً، فإن هذا القائل لم يثبتها بغير النقل، وغايته أنه ادعي أن نقلها لا يشترط فيه التواتر، وأما الزمخشري فظن أنها تثبت بالرأى غير موقوفة على النقل. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين، وما حمله على هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية ، فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها، ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداً ، فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه ،وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسراً ،إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل ، وبهذا التقدير عمل، وهو إن لم تكن إضافته غير محضة ،إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة، حتى قال بعض النحاة : إن إضافته ليست محضة لذلك ، فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره، وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه أ بالظرف، فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه، وكأنه بالتقدير فكه بالفعل ، ثم قدم المفعول على الفاعل وأضافه إلى الفاعل وبقى المفعول مكانه حين الفك ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدر، إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول ، وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته ،إذ ينوى به التأخير ، فكأنه لم يفصل كما جاز تقدم المضمر على

الظاهر إذا حل في غير رتبته ، لأن النية به التأخيروأنشد أبو عبيدة :(١) \* فدا سهم دوس الحصاد الدائس \* (٢)

وأنشد أيضاً :

يفركن حب السنبل الكنافج . . . بالقاع فرك القطن المحالج (٣).

ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول ، ومما يقوى عدم توغله فى الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضة رفعاً ونصباً ، فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة، بشواهد من أقيسة العربية تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة، وهذا وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية ، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة، وهذا القدر كاف إن شاء الله فى الجمع بينهما والله الموفق، وما أجريناه فى أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة ، إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه التى يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر فى إضافته ، ولا مستبعد من القياس ، ولم يفرده فى الدلالة المذكورة ،إذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصل ، فلا يمكن استقلال الوجه المذكور بالدلالة ،والله الموفق .ه(٤)

<sup>(</sup>۱) هو: معمر بن المثني، أبو عبيدة ، التيمى مولاهم، البصرى ، النحوى اللغوى ، صدوق أخبارى. وقد رمى برأى الخوارج. مات سنة (۲۰۸) هـ وقيل بعد ذلك ، وقد قارب المائة. له نحو (۲۰۰) مؤلف منها: مجاز القرآن، ونقائض جرير والفرزدق، ومعانى القرآن ، والخيل.

انظر: وفيات الأعيان (٢٣٥/٥)، ميزان الاعتدال (١٥٥/٤)، تقريب التهذيب (٤١٥)، بغية الوعاة (٢٩٤/٢)، الأعلام (٢٧٢/٧).

 <sup>(</sup>٢) هذا بيت من الرجز لعمرو بن كلثوم وصدره \* وحَلَق الماذي والقوانسِ\* و ١٥ الماذي : الدرع البيضاء. و
 ١٥ القوانس : جمع قونس وهو أعلى البيضة من الحديد.

انظر: شرح الأشموني (٥٣٠/١)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (١١٨١/٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز، وهو الجندل الطهوى. والكنافج: هو السمين الممتلىء . يصف الجراد وكثرته. انظر: تهذيب اللغة (٣١١/٥).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٩/٢- ٧٠).

### التعليـــق :

قبل الكلام على قراءة ابن عامر لهذه الآية أود الإشارة بإيجاز إلى أنواع القراءات وحكمها ، فقد ذكر بعض العلماء أن القراءات منها ما هو متواتر ،ومنها آحاد ، ومنها شاذ ، فالمتواتر السبع ،والأحاد الثلاث المتممة للعشر، وما عدا ذلك فشاذ . وقال آخرون: بل المعتمد في ذلك استيفاؤها لضوابط القراءة الصحيحة سواء أكانت القراءة من القراءات السبع أم العشر أم غيرها وهذه الضوابط هي(١):

۱ - موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه، سواء أكان أفصح أم فصيحاً، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأى .

٢- وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، لأن الصحابة في
 كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة.

٣- وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد ، لأن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية. وكثيراً ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن القياس أو لضعفها في اللغة ، ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم شيئاً.

إذا علم هذا فأقول إن قراءة ابن عامر لهذه الآية على ما بينه الزمخشرى وابن المنير في وجهها ومعناها ، قد حصل فيها خلاف كبير بين العلماء، فمن العلماء من يرى أنها شاذة وأنها لا تجوز في العربية، وهي زلة عالم، وإذا زل العالم لم يجز اتباعه ورد قوله إلى الإجماع، (٢) وهذا هو الذي يؤيده الزمخشرى هنا .

ومن العلماء من يرى أنها قراءة ثابتة بالتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم فهى فصيحة لا قبيحة ،وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي مصحف عثمان رضى الله عنه ٣٠) وهو ما يؤيده ابن المنير، والذي يظهر أن هذا الأخير هو الأقرب للصواب، فإن القراءة التي تتوافر فيها ضوابط الصحة المذكورة آنفاً ، لا يجوز تخطئتها لمجرد مخالفتها

<sup>(</sup>١) انظر: الإنقان في علوم القرآن (٩٩/١)، وانظر أيضاً: دقائق التفسير (٨٤/١–٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩٢/٧). وتفسير الشوكاني (١٦٥/٢) وانظر خزانة الأدب (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩٣/٧)، وتفسير الشوكاني (١٦٦/٢) وخزانة الأدب (٤٢٢/٤).

للقواعد النحوية ، فإن الأولى أن تجعل القراءة الصحيحة حكماً على القواعد النحوية وليس العكس. إذ القرآن هو المصدر الأول والأصل لاقتباس قواعد اللغة ، والقرآن يعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء على أى وجه من وجوه اللغة(١).

قال أبو عمرو الدانى (٢): «وأثمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية ،بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل ، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها والمصير إليها (٣).

فإذا كانت القراءة مما شاع وذاع ، وتلقاه الأثمة بالإسناد الصحيح، وكانت موافقة للعربية بوجه من الوجوه ، لم يحفل بعد ذلك بإنكار أهل اللغة لها ، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم وهذه القراءة منها(٤).

قال الله تعالى : ﴿... ذلك جزيانهم ببغيهم وإنّا لصادقون ﴾ [١٤٦:الانعام].

۱۲۲ - قال الزمخشرى: ﴿ ﴿ببغيهم﴾ بسبب ظلمهم ﴿وإنا لصادقون ﴾ فيما أوعدنا به العصاة لا نخلفه ، كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة... (٥).

قال ابن المنير: « هذه الآية وردت فيمن كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق واقع به غير مردود عنه . وأهل السنة وإن قالوا: يجوز العفوعن العاصى الموحد ، فلا يقولون إن ذلك حتم ،ولا يلزمهم ذلك ،لأن الله تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة، علق

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في علوم القرآن (١٧٧).

<sup>(</sup>۲) هو : عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الدانى ، ويقال له ابن الصيرفى ، من موالى بنى أمية: أحد حفاظ الحديث، ومن الأثمة فى علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس . دخل المشرق، فحج وزار مصر، وعاد فتوفى فى بلده سنة (٤٤٤) هـ . له أكثر من مثة تصنيف منها: التيسير، والإشارة، والمقنع، وطبقات القراء . انظر: معجم الأدباء (٤٨٥/٣)، إنباه الرواة (٢٤١/٢)، سير أعلام النبلاء (٧٧/١٨)، طبقات المفسرين /للداوودى (٣٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) الإتقان (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان (١٠٠/١)، وانظر: خزانة الأدب (٢٢/٤– ٤٢٥).

<sup>(</sup>۵) الكشاف (۲/۵۷–۷۱).

حلول الوعيد بهم بالمشيئة ، وأخبر أنه يغفر لمن يشاء منهم ، (فمن ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة) ؟(١) وحيث أطلق وعيدهم في بعض الظواهر فهو محمول على المقيد ، فلا يلزمهم حينئذ اعتقاد الخلف في الخبر ، والزمخشري إنما يدندن حول الزامهم ذلك وأني له (٢)

### التعليـــق :

الذي عليه أهل الحق في مسألة عصاة الموحدين هو الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعد، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها. (٣)

فالأدلة التى يدل ظاهرها على وعيد أهل المعاصى بالنار ، تقابل بالأدلة التى فيها حصول الشفاعة فيهم يوم القيامة ،وأنه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد، وأن الله يعفو عن كثير ممن استحقوا دخول النار برحمته وعفوه فلا يدخلونها .

وبكل حال فالعصاة يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم ابتداءاً، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم يخرجهم من النار برحمته ثم بشفاعة الشافعين من عباده، هذا هو معتقد أهل الحق في هذه المسألة وهو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأما الزمخشرى فهو من الوعيدية الذين حملوا نصوص الوعيد الواردة في شأن الكفار على العصاة من الموحدين، وقد غلطوا في ذلك وفارقوا جماعة المسلمين، والرد

<sup>(</sup>۱) وردت عبارة ابن المنير هكذا في جميع النسخ وهي هكذا في المخطوط ص (۲۰۳)، ولعلها أن تكون سبق قلم. لكن لها احتمال آخر وهو أن يكون قالها بناء على قاعدته في المشيئة التي مفادها أن مشيئة الله مشيئة المحضة مجردة عن الحكمة والغاية المقصودة ومن ثم فإنها قد تقتضى تعذيب أتقى المتقين، وتنعيم أكفر الكافرين؟! وبناءاً عليه فإن الموحدين في حكم هذه المشيئة سواء العصاة وغير العصاة، بل قد تقتضى هذه المشيئة العقو عن العاصى الموغل في العصاية وتعذيب من هو دونه في ذلك، فهو لكى يشبت == هذا المعني في المشيئة جعل الموحدين كلهم عصاة لأن دخولهم في حكمها يعني تلاشي الفوارق بينهم بل واحتمال عكس موازين الحكمة والعدل وقد غلط في هذا أشد الغلط واقبحه ، فمشيئة الله تعالى مشتملة على غاية الحكمة والعدل وقد سبق أن بينت ذلك في عدة مواضع والمخالف في ذلك يصف الرب عز وجل بما نزه نفسه عنه من الظلم والعبث وكفي به قبحاً وفساداً انظر مثلاً (٤٤٠ – ٤٤٣)ث.

عليه في ذلك قد سبق مستكملاً في غير هذا الموضع(١).

قال الله تعالى : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم حتّى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنّ وإن أنتم إلا تخرصون \* قل فلله الحجّة البلغة فلو شاء لهدنكم أجمعين ﴾ [١٤٩:١٤٩:١٤١نام].

1 ٢٣ - قال الزمخشرى: «﴿سيقول الذين أشركوا﴾ إحبار بما سوف يقولونه ... يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم، وتخريمهم ما أحل الله بمشيئته وإرادته ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك، كمذهب الجبرة بعينه... (٢)٠.

قال ابن المنير: وقد تقدم أيضاً كلام على هذه الآية(٣) وأوضحنا أن الرد عليهم ، إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم ، وأن إشراكهم إنما صدر منهم على وجه الاضطرار ،وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك، فرد الله قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم ،وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة ،ثم بين الله تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام لا لهم بقوله: ﴿قل فلله الحجة البالغة﴾ (٤) ثم أوضح تعالى أن كل شيء واقع بمشيئته، وأنه لم يشأ منهم إلا ما صدر عنهم، وأنه لو شاء منهم الهداية لاهتدوا أجمعون، بقوله: ﴿فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ والمقصود من ذلك أن يتمحص وجه الرد عليهم ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن الرد، وينصرف الرد إلى دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم ، وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة ، وإذا تدبرت هذه وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة البتة، وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة البتة، بل هو مجبور على أفعاله مقهور عليها ،وهم الفرقة المعروفون بالمجبرة، والمصنف يغالط في

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۵۱– ۲۳۹، ۲۳۹ – ۲٤۰) ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٧٦/٢ - ٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٢٠/٢) الآية (٣٥:الأنعام).

<sup>(</sup>٤)في النسخ المطبوعة (ألا لله الحجة البالغة) وهو الموافق لما في المخطوط (خ) وهو غلط، والصحيح ما أثبته.

الحقائق فيسمى أهل السنة مجبرة وإن أثبتوا للعبد احتيارا وقدرة،الأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة لأفعاله الاختيارية ، مميزة بينها وبين أفعاله القسرية ، فمن هذه الجهة سوى بينهم وبين المجبرة ، ويجعله لقباً عاماً لأهل السنة ، وجماع الرد على المجبرة الذين ميزناهم عن أهل السنة في قوله تعالى: ﴿سيقول الذين أشركوا﴾ إلى قوله : ﴿قُل فلله الحجة البالغة ﴾ وتتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين بأن الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعين ، فلم تقع من أكثرهم ووجه الرد أن «لو» إذا دخلت على فعل مثبت نفته، فيقتضى ذلك أن الله تعالى لما قال : ﴿ فلو شاء ﴾ لم يكن الواقع أنه شاء هدايتهم ، ولو شاءها لوقعت،فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقدهم، فإذا ثبت اشتمال الآية على رد عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة في أولها والمعتزلة في آخرها، فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها، فإن أولها كما بينا يثبت للعبد، اختياراً وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والعصيان، وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله في العبد، وأن جميع أفعاله على وفق ا لمشيئة الإلهية خيراً أو غيره، وذلك عين عقيدتهم فإنهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدرة يسلبون تأثيرها ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لحجته ملزم له بالطاعة على وفق احتياره ، ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته في أفعال عباده ، فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز ، يثبتون ما أثبت، وينفون ما نفى مؤيدون بالعقل والنقل، والله الموفق»(١).

# التعليق :

هذه الآية ومثيلاتها من أظهر الأدلة وأقواها في الرد على مذهبي الجبرية والقدرية على حد سواء، فإن أولها رد على الجبرية الذين يزعمون أن الله جبرهم وقسرهم على أعمالهم 1.

وآخرها رد على القدرية النفاة ، الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله ويزعمون أن الكفر والمعاصى واقعة على خلاف مشيئة الله ا(٢)

وابن المنير في هذا الكلام الطويل يريد التفريق بين مذهبه الأشعري ومذهب الجبرية

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٧٦/٢- ٧٧). (٢) انظر: الدرة البهية / للسعدى (ضمن المجموعة الكاملة) (١٥٥/٣).

فى هذه المسألة، وينكر على الزمخشرى تسويته فى الحكم عليهما مع أنه يأتى فى ذلك بشىء واضح أو فارق صحيح إلا ما يذكره فى مسألة الكسب التى ابتدعوها ، من إثبات قدرة حادثة للعبد ، يفرق بها بين حركاته الاختيارية والقسرية ، وهذه القدرة لا تأثير لها فى مقدورها عندهم، وهذا مما أضحك عليه العقلاء للتناقض الواضح فى قولهم هذا وكونه مما لا يمكن تصوره إ(١)

والصواب: أنه لا فرق بين ما ذهبوا إليه وبين مذهب الجبرية المحضة، فإن مؤداهما واحد وهو سلب قدرة العبد على أفعاله ونسبتها إلى الله؟ وكفى بقوله تعالى فى آخر الآية الأولى : ﴿إِن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون كالله على فساد قول المجبرة المبنى على الخرص ، والظنون الفاسدة ، ويقول تعالى فى الآية الثانية : ﴿قَلْ فَلَلُهُ الحجة البالغة فَلُو شاء لهداكم أجمعين كالله على فساد قول القدرية المنازعين لله فى ملكه وأمره ، أما الآية الكريمة فالتوجيه الصحيح لمعناها أن يقال :إن هذا الكلام الذى قاله الكفار وإن كان فى ذاته كلام حق إلا أنه حق أريد به باطل فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذى قصدوه بهذا الكلام الحق يوضح هذا أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله، وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم فكذبهم الله فى ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله : ﴿ولا يرضى لعباده الكفر والذى يلازم الرضا حقاً إنما هو الإرادة المؤية مع قوله : ﴿ولا يرضى لعباده الكفر والذى يلازم الرضا حقاً إنما هو الإرادة الشرعية (٢).

وفى قوله تعالى : ﴿قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ بيان أن ملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية ، هو الحجة البالغة على خلقه ، يعنى فمن هديناه، وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة ، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۲ – ۲۳۲، ۲۳۲ – ۲۳۳) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر: دفع إيهام الاضطراب (١٢٩)، وأضواء البيان (٢٢٠/٧- ٢٢٦).

لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا ، بل إن أعطينا ذلك ففضل وإن لم نعطه فعدل وحاصل هذا : أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق ، قبل أن يخلق الخلق ، وعلم أن قوماً صائرون إلى السعادة ، فريق في الجنة وفريق في السعير ، وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل، وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك ، ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه ، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلى، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر وصرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادة، وأعمال الشر المستوجبة للسعادة، وأعمال الشر المستوجبة للشقاء ، فأتوا كل ما أتوا ، وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مختارين غير مجبورين ولا مقهورين (١).

قال الله تعالى : ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم السملائكة أو يأتى ربّك أو يأتى بنك أو يأتى بعض ءايسات ربّك لا ينفع نفسسا يأتى بعض ءايسات ربّك لا ينفع نفسسا إيسمسانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيسمسنها خسيرا ﴾ [١٥٨:الأنعام]

الزمخشرى: «.. فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان، وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب حيراً، ليعلم أن قوله: ﴿اللّٰذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [٨٠: البقرة]. جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى، حتى يفوز صاحبهما ويسعد، وإلا فالشقوة والهلاك» (٢).

قال ابن المنير: «هو يروم الاستدلال على صحة عقيدته في أن الكافر والعاصى سواء في الخلود بهذه الآية ، إذ سوى بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات، و لا يتم له ذلك ، فإن هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من علم البيان

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٢٢٣/٧– ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٢).

والبلاغة باللف، وأصل الكلام، يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد، ولا نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد ، إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاً، أراد أن يثبت أن ذلك هو الأصل، فهو غير مخالف لقواعد السنة، فإنا نقول : لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير وإن نفع الإيمان المتقدم في السلامة من الخلود، فهذا بأن يدل على رد الاعتزال، أجدر من أن يدل له . والله الموفق (١).

### التعليسق : -

والمعنى كما قال ابن المنير وتفسير الزمخشرى لمعنى الآية بعيد كل البعد عن معناها الظاهر، وهو كما وصفه ابن المنير – إنما يروم بذلك الاستدلال بالآية على صحة مذهبه في الإيمان ، المبنى على أن من أخل بشيء من العمل فمصيره الشقاء والخلود في النار كالكافر سواء ؟! وهذا باطل وليس هو مراد الآية الكريمة بل معناها : أنه إذا وجد بعض آيات الله، لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن ، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيراً بعد ذلك ، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك ، وما كان له من الخير الموجود، قبل أن يأتى بعض الآيات ، والحكمة في هذا ظاهرة ، فإنه إنما كان الإيمان ينفع، إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختياراً من العبد ، فأما إذا وجدت الآيات ، صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضرورى ، كإيمان الغريق ، والحريق، ونحوهما، كما هو الحال في قوله تعالى : ﴿ فلما رأوا بأسنا هنة الله التي قد خلت في عباده ﴾ به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده ﴾

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٨٢/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير السعدى (۸/۲-٥-۹۰۹).

# ﴿سورة الأعراف﴾

# الآيات:

الله عَلَى اللهُ اللهُ

اللهُ عَلَى اللَّهُ ال

﴿ يَعْمَسُوسَ لَمُنَمَا ٱلشَّيْطُانُ لِلْبُلِدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوَءَتِهِمَا وَقَالَ مَا تَهَكَّمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَالِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ

إِنَّ مَا لَا رَبُّنَا مُطَلَنَا ۗ أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَنفِر لَنَّ وَرَتَّحُمُّنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلخَسِرِينَ

﴿ وَإِذَا فَمَنُوا فَكِيشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَابَلَتُنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا فَلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُمُ اللَّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ

﴿ وَقَالُوا لَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى مَدَنَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوَلَا أَنَّ هَدَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَيْقُ وَنُودُوا أَن يَلَكُمُ الْمَنَّةُ أُورِفُشُوهَا بِمَا كُشُتُر مَشْكُونَ

( ) أَنَّهُ الْمَكَنِيْنَا عَلَى اللَّهِ كَلِيْبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُمْ بَعَدَ إِذْ نَجَسَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلمَّا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْمَحِقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلِيعِينَ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله الله المعالى المعالى المستحدول المعالى الماس واسترهبوهم وكاه و سيتر عظيم الله الله والله و

﴿ وَالَّذِينَ عَبِلُوا السَّيِعَاتِ ثُمَّ نَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ وَإِذْ أَخِذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ جَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ السَّثُ رِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا ۚ أَبَ تَقُولُوا فَوْمَ الْقِيَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَنْفِلِينَ ﴾ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنْهِمْ . . . قال الله تعالى : ﴿ قــال أنظرني إلى يـوم يبعثون \* قال إنّك من المنظرين﴾ [١٤]، ٥٠: الأعراف].

170 – قال الزمخشرى: « فإن قلت :لم أجيب إلى استنظاره، وإنما استنظر ليفسد عباده ويغويهم؟ قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد، وفي مخالفته من أعظم الثواب ، وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذ والملاهى ، وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده (١).

قال ابن المنير: «هذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح في أفعاله، و أما أهل السنة فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى: ﴿لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون﴾ [٢٢:الأنبياء] فلا يورد أحد منهم هذا السؤال ولا يجيب عنه من يورده ، والله الموفق» (٢).

### التعليسق : -

كلام الزمخشرى هنا لا غبار عليه بل هو الموافق للصواب، فإن في إنظار الله لإبليس من الحكم والأسرار ما ذكره الزمخشرى وفوق ما ذكره مما استأثر الله بعلمه(٣).

وهذا لا يعنى صحة ما ذهب إليه أهل القدر والاعتزال في إيجابهم على الله رعاية مصالح العباد ، وتعليلهم أفعاله بما يوافق تلك المصالح التي اقترحتها عقولهم وحكمت بأنهاهي المصالح، فإن هذا مسلك باطل ، يقابل في البطلان مسلك خصومهم من الجبرية (الأشاعرة وغيرهم) الذين ينكرون أن يفعل لغاية ، أو يكون لفعله علة أو حكمة البتة (٤).

وابن المنير ، إنما انطلق من هذه القاعدة الجبرية في إنكاره لكلام الزمخشرى، فإن خلق الله لإبليس وإنظاره إلى يوم الدين– في معتقده -لا يعدو أن يكون راجعاً إلى

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الصواعق (٢١٦) وشفاء العليل (٣٩٢–٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر بمختصر الصواعق ( ٢١٨).

محض المشيئة ليس إلا؟! فلا ينبغى بزعمه البحث عن حكمة الله فى ذلك ، لأن أفعال الله غير معللة بالأغراض ! كما يسمونها فى مذهبهم يقصدون بذلك نفى الحكمة والتعليل عنها .(١)

وهذا بلا شك مذهب باطل يكفى للدلالة على بطلانه أن فيه اتهاما لله سبحانه وتعالى بالعبث والله واللعب الذى تنزه الله عنه بقوله: ﴿أَفْحَسَبُتُم أَنِما خَلْقَناكُم عَبِثاً وَتَعَالَى بالعبث والله واللعب الذى تنزه الله عنه بقوله: ﴿وما خَلْقنا السماء والأرض وما وأنكم إلينا لا ترجعون ﴾ [ ١١٥: المؤمنون] وبقوله : ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ﴾ [١٦-١٨:الانبياء]. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في غير هذا الموضع (٢)

قال الله تعالى : ﴿قَــــال فبها أغــويتـنى الأقــعدن لـهـم صـرطــك المستقيم﴾ [١١:١٧عراف]

۱۲۹ - قال الزمخشرى : « ﴿فبما أغويتنى ﴾ فبسبب إغوائك إياى الأقعدن لهم وهو تكليفه إياه ما وقع به في الغي ، ولم يثبت كما ثبتت الملائكة » (٣).

قال ابن المنير : «تحت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال خفيتان :

إحداهما: تحريفه الإغواء إلى التكليف ، لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوه ، أى لم يخلق له الغى بناء على قاعدة التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح ، فيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه بالسجود، لأنه كان سبباً في غيه. وكثيراً ما يؤول أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسبب، ويجعل ذلك من مجاز السببية ، لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان والسبب ، فإسناده إلى الفاعل حقيقة ، وإسناده إلى بقيتها مجاز ويجعل الفعل مسنداً إلى الله تعالى لأنه مسببه لا أنه

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد (٥٠- ٥١)، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (٢٠٥) والمواقف (٣٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۲۸۲، ۲۸۲ – ٤١٦) ٿ.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٢/ ٩١).

فاعله ، وقد استدل على ذلك فيما سلف (۱) بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيداً محبوساً في مال عليه: هذه وضعت القيود في رجليك ، وأشار إلى سلة فيها أخبصة وألوان مختلفة، رآها عند المسجون ، أى : اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً في تبذير المال الذي آل بك إلى وضع القيود في رجليك. فعلى هذا يروم حمل هذه الآية ، يعنى بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً في خلقي الغي لنفسي لأقعدن ، فيجعل إبليس هو الفاعل في الحقيقة ، وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فمجاز ، هذه إحدى النزغتين . والأخرى : جعله التكليف من جملة الأفعال ، لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث والأخرى : جعله التكليف من جملة الأفعال ، لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث زلتان جمع القدرية بينهما ، وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة منهما، لأنه نسب الإغواء إلى الله تعالى، إذ هو حالق كل شيء ، فما الظن بطائفة ترضى لنفسها من حفى الشرك ما لم يسبق به إبليس ؟! نعوذ بالله من التعرض لسخط الله). (٢)

### التعليق : -

يتكرر الخطأ في فهم هذا النوع من الآيات من كلا الطرفين ، وكل واحد منهما يجتهد في توجيه معناها بما يوافق معتقده ، ومنشأ ضلالهما في هذا الجانب ، ناتج من تصورهما الخاطيء لإرادة الله سبحانه وتعالى .

فالمذهب الاعتزالي الذي ينتحله الزمخشرى : يسوى بين الإرادة والمحبة والرضا ، فيمنعون بناء على ذلك أن يريد الله ما لا يحبه ولا يرضاه!! ثم هم يوجبون عليه مراعاة الأصلح لعباده كما توهموه، فنسبة الإغواء إلى الله تخالف هذين المبدأين عندهم ، ومن ثم قال الزمخشري ما قال .

أما الأشاعرة - الذين ينتحل ابن المنير مذهبهم - فلا يثبتون لله إلا إرادة واحدة هي المشيئة وهي عندهم عين المحبة والرضا، فإغواء الله لإبليس عندهم راجع إلى تلك المشيئة المحضة، فهو بهذا المفهوم محبوب له مرضى، لأن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه،

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف (١١٩/١) الآية (٢٦: البقرة).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١/ ٩١).

وفوق ذلك يجعلون الغواية الواقعة من إبليس هي نفس فعل الله، لأن الفاعل الحقيقي لها هو الله، فلا يفرقون بين فعل الخالق وفعل المخلوق .

وكلا المذهبين بطلانهما ظاهر، وقد نمت مناقشتهما في هذه المسألة في عدة مواضع سابقة(۱)، وذلك يغنى عن إعادته هنا وإنما المقصود هنا بيان أن إغواء الله لإبليس كائن بمشيئة الله وإرادته الكونيسة الشاملة لكل شيء. وهو مع ذلك لسم يحب له ذلك ولارضيه منه ولا أمره به ، بل أمره بخلافه من الطاعة والعبادة، فلما عصى واستكبر وقع له ما سبق في علم الله وتمت به كتابته عقوبة له على كفره وعصيانه .(٢) وله عز وجل في ذلك من كمال الحكمة والقدرة ما تعجز عن دركه عقول البشر.(٢)

أما المسألة الأخرى وهي المتعلقة بكلام الله، فقد وصف ابن المنير كلام الزمخشرى فيها بأنه زلة اعتزالية، وما ذاك إلا لكونه يخالف مذهبه الأشعرى في كلام الله، وهو أن كلام الله معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ، فيجعلونه من صفاته الذاتية التي لا تخضع لمشيئته واختياره، وتفصيل الكلام في هذه المسألة سيأتي قريباً إن شاء الله(٤).

الزمخشرى ، قال : «ومن تكاذيب الجبرة ما حكوه عن طاووس(٥) أنه كان في المسجد الحرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدر، فجلس اليه فقال له طاووس: «تقوم، أو تقام ؟ فقام الرجل : فقيل له : أتقول هذا لرجل فقيه ؟ فقال: إبليس أفقه منه ، ﴿قال رب بما أغويتني﴾ [٣٦ الصحر] وهذا يقول: أنا أغوى

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۹۷\_ ۱۹۷ ، ۲۹۸ نـ ۳۰۸ ، ۳۲۸ ـ ۲۲۹ ، ۱۹۱ (٤١١ ) ث.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير السعدى (۷۳/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الصواعق (٢١٦/١) . وشفاء العليل (٣٩٢–٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (٥٠٢\_ ٥٠٧ ، ٦٨٧ ـ ٦٨٩) ث.

<sup>(</sup>٥) هو : طاووس بن كيسان الحولاني الهمداني بالولاء ، أبو عبد الرحمن :من أكابر التابعين ، تفقها في الدين ورواية للحديث وتقشفاً في العيش ، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك ، أصله من الفرس ، مولده ومنشأة في اليمن ولد عام (٣٣) هـ وكان يأبي القرب من الملوك والأمراء، توفى حاجاً بالمزدلفة أو بمني عام (١٠٦) هـ. انظر: وفيات الأعيان (٢٠٩/ ٥٠٩) ، تقريب التهذيب (٢٨١) ، الأعلام (٢٢٤).

نفسى الله وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه ، أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين السراد (١).

قال ابن المنيو: « وإنما أوردت مثل هذا من كلامه ، وإن كان غير محتاج إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة ،لتبلج الحجة في وجوب الرد عليه وتعينه على من هداه الله إليه، ولقد صدق طاووس رضى الله عنه ، وأما قول الزمخشرى في أهل السنة الذي سماهم مجبرة أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى الله تعالى ، فحاصله :أنهم يخلصون التوحيد حتى لا يؤمنون بخالق غير الله، ولكى يصدقوا قوله تعالى متمدحاً : ﴿الله خالق كل شيء﴾ [١٦: الرعد] لا كالقدرية الذين هم يتهالكون حتى هم يشركون ويحرفون الكلم عن مواضعه ، فيؤولون الفاعل بالمسبب ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، والله الموفق للصواب» (٢)

# التعليـــق :--

هذا من أوضح الأدلة على تناقض الفريقين وحيرتهم ، وبعدهم عن الحق الذي جاء من عند الله .

ودليل ذلك أن ما يستدل به هذا الفريق ينكره الفريق الآخر، وما هو حق عند الطرف الأول يعتبر من أبطل الباطل لدى الطرف الآخر، وهكذا يترقى بهم الحال فى الضلال إلى درجة تقديم مفاهيم العقول والواهى من النقول، على كلام العزيز الحكيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام أمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم، ولو أمعنت النظر في أحوال هاتين الطائفتين لم مجد معهما إلا الأوهام وعمومات الأدلة ومتشابهها، ومع ذلك كله يزعم كل فريق أنه ينزه الله عما لا يليق به؟!

فالقدرى ينتقص الله في مشيئته وإرادته وخلقه وفعله ، ويزعم بعد ذلك أنه ينزه الله عن الظلم وفعل القبائح وإرادتها؟!

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٢/ ٩٢).

والجبرى ، ينسب إلى ربه فعل القبائح و المعاصى ، ويفترى عليه بقوله: إن كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ، وفوق ذلك يزعم أنه ينزه ربه عن أن يشرك معه حالقاً غيره ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم ، وهكذا تتجارى بهم أهواؤهم وعقولهم الفاسدة إلى مثل هذه الفواقر التي ما أنزل الله بها من سلطان .

ومذهب أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها. وسط بين هاتين الطائفتين الجافيتين كما قد سبق بيانه(١). فقد جمعوا ما عند الطائفتين من الحق وردوا مازادوا عليه من الباطل فبقى مذهبهم سالم من أوضار البدعة وأكدارها.

فإنهم يثبتون مافى مذهب القدرية من موافقة الحق فى قولهم إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ، ويردون عليهم قولهم أن ذلك غير مقدور لله، وأنه واقع بغير مشيئته . وفى المقابل يثبتون ما عند الجبرية فيما وافقوا فيه الحق من إثباتهم أن الله خالق كل شيء ، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . ويردون عليهم ما خالفوا فيه الحق من قولهم ، إن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا محتار (٢)

قال الله تعالى : ﴿فوسوس لهما الشّيطن ليبدى لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخسلدين ﴿ [٢٠:الاعراف].

۱۲۸ - قال الزمخشرى : ﴿ ﴿ لِيبدى ﴾ ... فيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور ، وأنه لم يزل مستهجنا في الطباع مستقبحاً في العقول (٣) .

قال ابن المنير: «وفي هذه الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في أمرين أحدهما: قوله (إن كشف العورة لم يزل مستقبحاً في العقول)، فإنه ينشأ عن اعتقاده أن

<sup>(</sup>۱) انظر: من (۷۱–۷۷) ٿ.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۷/۸ - ۱۱۸، ۵۹۹ - ٤٦٠)، وشفاء العليل (۹۶ - ۹۰)، وشرح الطحاوية (۲۳۷).

 <sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٢/ ٩٤ – ٩٥).

التقبيح والتحسين بالعقل، وإن جاز أن يصدر هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنة، إلا أنه لا يريد به ظاهره، إذ التحسين والتقبيح إنما يدركان بالشرع والسمع لا بالعقل، ومعنى هذا الإطلاق ولو صدر من سنى : أن العقل يدرك المعنى الذى لأجله حسن الشرع الستر وقبح الكشف، الأمر الثانى : استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد مضى أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليلاا)، والجواب عمن يعتقد تفضيل الأنبياء أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون الأمر كذلك في علم الله تعالى، ألا ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى لا يخلدا أو لا يكونا ملكين؟ وهو في ذلك كاذب مبطل، فلا دليل فيه، إذ ليس في الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيه، بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرهما، إذ قال الله تعالى عنه : ﴿فدلاهما بغرور﴾ [٢٢: ا لأعراف] فلعل تفضيله الملكية على النبوة من جملة غروره، والله أعلم (٢).

# التعليـــق:

أما الأمر الأول: فكلام ابن المنير فيه، خطأ واضح، حيث أنكر أن يكون للعقل دور في معرفة حسن الأشياء وقبحها، وهذه مسألة وقف المعتزلة والأشاعرة فيها على طرفى نقيض، فالمعتزلة :يجعلون العقل فقط وسيلة التعرف على حسن الأشياء وقبحها، والأشاعرة ينكرون دور العقل بالكلية ويقولون ذاك من خصائص الشرع وحده، وقد أخطأ كل منهما طريق الصواب، فأمسك كل فريق بجزء من الحقيقة وغالى فيه ولم يوفق في أخذ ما عند خصمه من الحق.

أما أهل السنة والجماعة فقد جمعوا بين الأمرين وتوسطوا بين الفريقين، حفظوا للشرع مكانته ، ولم يهملوا دور العقل، لعلمهم أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح ، وأن أحكام الشرع الحنيف تتفق العقول والفطر السليمة في الإقرار بصحتها وسلامتها .

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (١/٤/١- ٥٩٦) الآية (١٧٢: النساء).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/ ۹۶ – ۹۰).

ولذلك قالوا : هناك أمور يمكن إدراك حسنها وقبحها بالعقل ، كحسن الصدق، وقبح الكذب ، وهناك أمور يعجز العقل عن إدراك حكمها وأسرارها وتفاصيلها، فلا يمكن معرفتها إلا عن طريق الشرع ، كتفاصيل أسماء الله وصفاته واليوم الآخر، والأحكام الشرعية .(١)

ثم قالوا: حكم العقل على الفعل أو غيره بالحسن والقبح لا يوجب العقوبة عليه حتى يرد الشرع بذلك، فلا عقوبة ولا مؤاخذة إلا بعد ورود الشرع لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴿ [١٥: الإسراء] (٢)

وبناء على هذا التقرير يتبين أن كلام الزمخشرى هو الأقرب للصواب في هذا الموضع، حيث إن كشف العورة ثما تنكره وتستهجنه العقول والفطر السليمة ، والشرع حينما جاء بإنكار ذلك وتحريمه ، إنما زاد هذا الأمر تأكيداً وأثبت له حكماً تترتب عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، والله أعلم .

وأما الأمر الثانى وهى مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء : فالمسألة على كل حال مسألة خلافية، ولكل قول فيها أدلته وحججه وقد تقدم الكلام فيها بشيء من التفصيل مع بيان الرأى الأقرب للصواب، في غير هذا الموضع (٣) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخـسرين﴾ [٢٣: الأعراف] .

۱۲۹ - قال الزمخشرى : «وسميا ذنبهما وإن كان صغيراً مغفوراً ، ظلماً لأنفسهما»(٤).

قال ابن المنير : «وهذا أيضاً اعتزال خفى ، لأنهم يزعمون أن اجتناب الكبائر

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١١٥/٣) (١٣٨/١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر (ضمن الفتاوي الكبري) (۱۰٤/۲، ۱۰۵)، ومدارج السالكين (۲۳۱/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٣٣٩– ٣٤٤) ك.

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢/ ٩٦)،

يوجب تكفير الصغائر، وإن لم يتب العبد منها، فهذا معنى قول الزمخشرى : «وإن كان صغيراً مغفوراً» وإنما وسمت هذا الاعتزال بالخفاء، لأن هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنة، لكنهم يعنون بكونه مغفوراً: أن الله تعالى تفضل بغفرانه، ولو شاء لآخذ به، وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر، لا كما يزعمه المعتزلة من وجوب مغفرته، والله الموفق» (١).

# التعليــق : -

تقدم الكلام في هاتين المسألتين وقد بينت هناك أن اجتناب الكبائر شرط في تكفير الأعمال الصالحة للصغائر، وأنه لا تشترط التوبة لتكفيرها، كما هو الحال في الصغائر.

أما حصول الصغائر من الأنبياء فقد بينت أن الذى عليه أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها أنهم معصومون من الإقرار عليها، ولا يقولون إنها لا تقع منهم بحال، والأدلة والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة واضحة ظاهرة قد بينت جملة منها هناك بما أغنى عن إعادته هنا(٢) والله الموفق.

قال الله تعالى : ﴿ يَلْبِنِي ءَادُم لا يَفْتَنَكُم الشّيطَ فَى أَخْرِج أَبُويكُم مّن الجُنّة يَنزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما إنّه يربكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشّيطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾ [٢٧: ١ لاعراف].

۱۳۰ - قال الزمخشرى: « ﴿وقبيله﴾ وجنوده من الشياطين، وفيه دليل بين أن الجن لا يرون، لا يظهرون للإنس وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم، وأن زعم من يدعى رؤيتهم زور ومخرقة» (٣).

قال ابن المنير: «أين يذهب به عما ورد في الحديث الصحيح، من اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم للنبي صلى الله عليه وسلم يروم أن يشغله عن صلاته حتى أمكنه الله

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>۲) انظر : (۲۲۰– ۲۲۰، ۲۳۱– ۲۳۲) ث .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٩٨/٢).

منه، فأخذه عليه الصلاة والسلام (فدغنه)(۱) وأراد أن يربطه إلى سارية من سوارى المسجد يلعب به الصبيان ، حتى ذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه،(۲) وإذا جاز ذلك للنبى عليه الصلاة والسلام ،كان جائزا لأولياء الله، والمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة ، لكن الزمخشرى يصده عن ذلك جحده لكرامة الأولياء، لأنه عقيدة إخوانه ، إذ الكرامة إنما يؤتاها الولى الصادق، فكيف ينالها من يشك في إسلامه، فإنهم لفي عذر من جحدها والتكذيب بها ، رزقنا الله الإيمان بالكرامات، إن لم نكن لها أهلاً ، والله الموفق (۳).

### التعليـــق : –

الأدلة على وجود الجن من الكتاب والسنة ، وأنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة أكثر من أن تحصى ، ولم يخالف فى ذلك أحد من طوائف المسلمين، وإن وجد فى أفراد بعض الطوائف كالجهمية ، والمعتزلة من ينكر ذلك ، لكن جمهور الطائفة وأثمتها مقرون بذلك .

وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن ، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهم مقرون بها كإقرار المسلمين ، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين(٤)، وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار .

كما أن وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة ، فإن من الناس من

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخة المعتمدة. أوفي النسخة (ب) (فدعه). وفي النسخة (ع) (فدعته)، وهو الموافق لما في (خ) من : (۲۱۲)، وهو الصحيح الموافق للفظ الحديث. والدَّعتُ والدَّعتُ، بالذال والدال: الدفع العنيف. انظر: لسان العرب (۳۳/۲).

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه ، انظر : صحيح البخسارى / كتاب الصلاة . بساب الأسسير أو الغريم يربط فى المسجد / ١١٨) وصحيح مسلم / كتاب المساجد الصلاة باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة .. ( ١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٠/١٩)، وآكام المرجان في أحكام الجان (١٣ – ١٦) وانظر ما سبق بيانه ص (٢٦٤\_ ٢٦٤)ث.

رآهم، وفيهم من رأى من رآهم وثبت ذلك عنده بالخبر اليقين ، ومن الناس من كلمهم وكلموه ، ومن الناس من يأمرهم ، وينهاهم ويتصرف فيهم ، وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين(١).

وليس الغرض هنا الكلام في إثبات وجود الجن ، وإنما المقصود الكلام في إمكان رؤيتهم، هل هي ممكنة على الحال التي خلقوا عليها؟ أم بعد التشكل ؟

والأقرب إلى الصواب والله أعلم أن يقال: أصل خلق الجن هو من النار قال تعالى: ﴿والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ [٢٧: الحجر] ، وأجسامهم خفيفة لطيفة وهي أحد موانع رؤيتهم ، ولذلك سموا جنا لاجتنانهم واستتارهم وعدم ظهورهم للناس، ومنه قوله تعالى في شياطينهم: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ [٢٧: الاعراف] فرؤيتهم والحالة هذه غير ممكنة إلا لمن أقدره الله على ذلك، كما حصل للنبي سليمان عليه الصلاة والسلام ، وكما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده ابن المنير في تعليقه، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في لقاء الرسول صلى الله عليه و سلم بالجن، وفيه: ﴿ إنه أتاني داعى الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم قال : فانطلق ، فأرانا أثارهم وآثار نيرانهم ﴾ (٢) وغيرها من الأحداديث الثابتة (٣).

لكن ينبغى أن يعلم أن الجن لهم قدرة على التشكل بإذن الله، فيظهرون في صورة الإنسان وبعض الحيوانات والطيور والحشرات ، وحينئذ يمكن لنا رؤيتهم ، وأدلة إثبات هذا أكثر من أن تخصر ولا ينازع فيها إلا مبتدع مكابر .(٤)

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (٤/ ٢٣٢)، وكتاب النبوات ( ٤١٤)، وجامع الرسائل ( ١/ ١٩٢–١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (١١) . (٣٠٠) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير/ في تفسير قوله تعالى من سورة الأحقاف : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . ﴾
 (١٦٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أكام المرجان في أحكام الجان (٣٥)عالم الجن والشياطين (٢٧).

فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك(١) ، ووعدهم النصر، وفيه أنزل الله تعالى : ﴿ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم﴾ ثم قال تعالى : ﴿ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله﴾ [٤٨] .

وفى الحديث الصحيح أن شيطاناً جاء إلى أبى هريرة رضى الله عنه، فى صورة فقير محتاج فجعل يحثو من طعام زكاة رمضان وتكرر منه ذلك الفعل ثلاث ليال ...، وفيه: قال النبى صلى الله عليه وسلم «تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا ، قال: ذاك شيطان»(٢).

وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت فكان في ذلك هلاكه، لأنها كانت جاناً. (٣) ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً ، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان (٤).

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا : أن رؤية الجن ومخاطبتهم قد تحصل للصالحين وغير الصالحين ، فإطلاق القول بأن ذلك كرامة ليس بصحيح ، بل ما كان من ذلك بالطرق

<sup>(</sup>۱) هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني ، أبو سفيان ، صحابي كان ينزل قديداً ، كان في الجاهلية قائفاً، وقد خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه إلى قريش بعد أن علموا بهجرته ، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليه النبي حتى ساحت رجلا فرسه في الأرض ثم إنه طلب منه الأمان ، وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له النبي صلى الله أماناً ،وأسلم يوم الفتح ، وكانت وفاته في خلافة عثمان رضى الله عنه سنة (٢٤) هـ انظر: أسد الغابة ( ٢/ ٣٣١)، الإصابة ( ٣/ ٩٦)، الأعلام ( ٨٠ /٣٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الوكالة / باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز .. ( ٦٤, ٦٣/٣).

<sup>(</sup>٣)(٤) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها (١٧٥٦/٤)، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الشرعية الصحيحة فهو كذلك ، وما خالف الشرع فهو أحوال ومخاريق شيطانية باطلة، كما يحصل لبعض الكهنة والعرافين والسحرة من استخدام الجن في الكذب على الناس وإيذائهم .(١)

قال الله تعالى : ﴿ وإذا فعلوا فــحشة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا و الله أمرنا بها قل إنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ [ ١٤٠١٤عـراف] .

1**٣١ - قال الزمخشرى** : «أى إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم وبأن الله تعالى أمرهم بأن يفعلوها، وكلاهما باطل من العذر... ، لأن الفعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعى ووجود الصارف ... (٢).

قال ابن المنيس : « وهذا أيضاً من الاعتزال الخفى ، وغرضه أن يمهد قاعدة التحسين والتقبيح ، ومراعاة الصلاح والأصلح ، واستحالة مخالفة ذلك على الله تعالى، ولا يتم من ذلك غرض ، لأن المنكر عليهم : دعواهم أن الله تعالى أمرهم بالفحشاء وهم كاذبون فى هذه الدعوى ، ولا يلزم من سلب الأمر الإرادة، لأن الله تعالى يأمر بما لا يريد ، ويريد ما لا يأمر به (٣).

## التعليسق: -

الحال كما ذكر ابن المنير فإن الزمخشرى وإن لم يصرح بالذى ذكره ابن المنير عنه، لكن ذلك يفهم من مرامى كلامه ولوازمه، لكن هناك ملاحظة فى قول ابن المنير الله يأمر بما لا يريد، ويريد ما لا يأمر به فإنه يفهم منه أن الأمر عكس الإرادة وهذا ليس على إطلاقه، وقد سبق بيان خطأ هذا القول وأن الصواب فى هذا التفصيل (٤)

فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية، فالأمر

<sup>(</sup>۱) انظر: في بيان ذلك: مجموع الفتاوي (۲۰۰/۱۱) (۳۰۲ – ۳۰۲)، (۱/۱۹) ٤٧)، وشرح الطحاوية (٥٠٦ – ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ٢/ ٩٩) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٢/ ٩٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (١٩٧ – ١٩٩، ٣٨٦ – ٣٨٩) ث .

مستلزم للإرادة الشرعية، دون الإرادة الكونية لأن الله لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناً، وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً ،كإيمان من أمره ولم يوفق للإيمان ، فعلم أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية ، وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية، فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً خطأً ونفيها عن الأمر مطلقاً خطأ ، وإنما الصواب التفصيل كما مر.

والمعنى على هذا التقدير : أن الله لا يأمر بالفحشاء شرعاً وديناً ، ولا يريدها كذلك لأنه لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها وينهى عنها ، وكماله وحكمته تأباها ، ومع ذلك فهى كائنة بمشيئته وإزادته الكونية الشاملة لكل شيء(١) .

والآية فيها دليل على أن في الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها، فإنه أخبر عن نفسه في سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء ، فدل ذلك على أنه منزه عنه، فلو كان جائزاً عليه لم يتنزه عنه. فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء، وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في نفسه سيئاً وما كان كذلك فإن الله لا يجوز عليه الأمر به.

وهذا يؤيد قول من يقول إن للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوء كما هو مذهب أهل السنة والمعتزلة. وهو خلاف قول الأشاعرة ومن وافقهم من أن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب الشرع (٢) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع (٣).

قال الله تعالى : ﴿ ... وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدى لولا أن هدننا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ ونودوا أن تلكم الجنّة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ [٤٢:الاعراف]

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (٨٨ – ٨٩)، ودفع إيهام الاضطراب (١٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۸/۱۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢٠٤ – ٢٠٨، ٢١٣ – ٢١٦) ث.

۱۳۲ – قال الزمخشرى : ٥ ﴿ وما كنا لنهتدى ﴾ اللام لتوكيد النفى ويعنون : ما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله و توفيقه ...١٥١٠).

قال ابن المنيو: و وهذه تكفح وجوه القدرية بالرد، فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدى من خلق الله له الهدى وأن غير ذلك محال أن يكون، فلا يهتدى إلا من هدى الله، ولو لم يهده لم يهتد، وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى، فهو إذا مهتد وإن لم يهده الله ، إذ هدى الله للعبد خلق الهدى له، وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى، ولا يتوقف ذلك على خلقه - تعالى الله عما يقولون - ولما فطن الزمخشرى لذلك، جرى على عادته فى تحريف الهدى من الله تعالى إلى اللطف الذى بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه ، فأنصف من نفسك وأعرض قول القائل: المهتدى من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله حكاية له الهدى - على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار الحق : فرما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وانظر تباين هذين القولين أعنى قول المعتزلى فى فرما أراك - و الخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول الحكى عن أولياء الله فى دار السلام منوها به فى الكتاب العزيز، قول قدرى ضال، تذبذب مع هواه وتعصبه فى دار الغرور والزوال ، نسأل الله حسن المآب والمآل (۲).

# التعليـــق :-

كلام ابن المنير هنا وإن كان ظاهره السلامة ، لكنه يحمل في ثناياه عقيدة جبرية باطلة، وهي أن اكتساب الإنسان واختياره لا أثر له في حصول الهداية والضلال، وإنما ذلك راجع إلى محض المشيئة الربانية التي شاءت أن يكون هذا مهتديا وهذا ضالا؟! وهذا بلا شك من لبس الحق بالباطل، ومقابلة الباطل بباطل مثله، حيث إن الرد على الزمخشري – الذي غالى في تقدير اختيار العبد لأفعاله حتى أخرجها عن مشيئة الله –

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٢/ ١٠٥).

ليس في الذهاب إلى نقيضه تماماً، والغلو في إثبات مشيئة محضة مجردة عن الحكمة، وسلب العباد أفعالهم واختيارهم!!

بل الأولى أن يقال: إن نسبة الهدى والضلال إلى مشيئة الله تعالى ، لا ينافى القول بأن الله تعالى قد جعل للعباد قدرة واحتياراً لأفعالهم ، على أساسها كلفهم ولأجلها ترتب المدح والذم والثواب والعقاب، فلو لم يكن هناك إلا مجرد المشيئة لكان للمشركين عذر في قولهم : ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا﴾ الممشركين عذر في قولهم : ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا و تعرص المداه على الله ، وأن حجة الله البالغة قائمة عليهم بما ركب فيهم من العقول والجوارح والآلات التي بها يتمكنون من القيام بأفعالهم واحتيار ما تمليه عقولهم وأفئدتهم ، ثم أرسل لهم الرسل ، وأنزل الكتب لبيان الخير والتحذير من الشر ، والدلالة على الصراط المستقيم المؤدى إلى النجاة والفلاح ، والتحذير من سبل الغواية وبيان عاقبتها، كل ذلك لقطع عذرهم وليكونوا على بينة من أمرهم .

فاختيار العبد لطريقه قد سبق به علم الله الأزلى وتمت به كتابته ، وأفعاله كائنة منه بمشيئة الله وتقديره، فمن شاء وفقه وهداه إلى الحق ومن شاء أضله وأغواه، وهو العليم الحكيم الذى يعلم من يستحق هذا ومن يستحق هذا ولا يظلم ربك أحدا.

ومعنى الآية على هذا التقدير، أن المؤمنين في الجنة يحمدون الله الذي وفقهم لاختيار الطريق القويم، وهداهم للسير فيه والثبات عليه ، وما كان ذلك ممكناً لهم لولا عناية الله ولطفه وتوفيقه وإعانته لهم للقيام بالأعمال التي يكون ثوابها الجنة، وحفظه عليهم إيمانهم وأعمالهم، حتى أوصلهم بها إلى هذه الدار (١).

۱۳۳ - عاد كلام الزمخشرى ، قال : « وقوله تعالى: ﴿ بما كنتم تعملون ﴾ المراد بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة » (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير السعدى ( ٢٠ /٣٠).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/ ١٠٦).

قال ابن المنير: « يعنى بالمبطلة قوما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته ، قيل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة » فقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل السنة ، قيل لهم: فما معنى قوله تعالى: ﴿وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ [۷۷: الزخرف] ؟ قالوا: الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء العمل فضلاً منه ورحمة ، لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد وجوب الديون التى لا اختيار فى أدائها جمعاً بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل، الدال على أن الله تعالى يستحيل أن يجب عليه شيء ، فانظر أيها المنصف ، هل تجد فى هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة ؟ وحاكم نفسك إليها، ثم إذا وضح لك أنهم برآء فى هذا البر ، فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحقون على الله تعالى حقاً بأعمالهم التى لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر بتركها – تعالى وتقدس عن ذلك ويطلقون القول بلسان الجراءة، أن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى ، لا تفضل له عليهم فيه ، بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مديانه ، وانظر أى الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة ؟ والسلام (۱) .

## التعليــــق : –

قد تقدم الكلام في هذه المسألة وبيان ما في القولين : (قول الزمخشري، وابن المنير) من فساد، وما بينهما من التباين وبيان أن الحق وسط بينهما(٢).

فإن أهل السنة والجماعة يجمعون بين دلالات النصوص ويؤلفون فيما بينها ويؤمنون بها جميعاً ، وأهل البدع والأهواء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، فتزيغ قلوبهم وعقولهم وتنحرف معتقداتهم ، فالذى عليه أهل السنة والجماعة أن الباء في هذه الآية باء السببية ، والمعنى أن أعمال المؤمنين الصالحة كانت سبباً في دخولهم الجنة، ففيها رد على الجبرية الذين ألغوا دور الأعمال في حصول الثواب والعقاب بالكلية .

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۲/ ۱۰۰ – ۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) انظر مناقشة هذه المسألة في المواضع التالية (١٤٦-٢٥٠، ٣٠٧-٣٠٨، ٣١٠-٣١٣) ث .

أما المنفى فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل الجنة أحد بعمله ...» فهى باء العوض والمعنى : أن عمل العبد مهما بلغ فلن يكون مكافئاً لثواب الله وفضله ورحمته، بل غايته إذا بذل فيه العبد وسعه أن يكون شكراً لله على بعض نعمه التى أنعمها عليه فى الدنيا والآخرة ، وفى هذا رد على القدرية الذين أساءوا الأدب مع ربهم ، حينما جعلوا ثوابه وفضله إنما هو ثمن يجب عليه دفعه لعباده مقابل أعمالهم لا فضل فيه ولا منة – تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً – والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجَـنا الله منها، وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كلّ شيء علما على الله توكّلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفـتحين ﴿ (٨٩ :الأعراف)

الزمخشرى : « فإن قلت : فما معنى قوله : ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم فى الكفر ؟ قلت: معناه إلا أن يشاء حذلاننا ومنعنا الألطاف، لعلمه أنها لا تنفع فينا وتكون عبثاً، والعبث قبيح لايفعله الحكيم والدليل عليه قوله: ﴿وسع ربنا كل شيء علما أى هو عالم بكل شيء عما كان وما يكون... (١) .

قال ابن المنير: «وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح والأصلح، وهو غير موجه على قاعدة السنة، فظاهر الآية هو المعول عليه لا يجوز تأويله ولا تبديله وأما استدلال الزمخشرى على صحة تأويله بقوله: ﴿ وسع ربنا كل شيء علما ﴾ فمن احتيالاته في التأويلات الباطلة، يعضدها ويتبع الشبه ويلفقها. وموقع قوله: ﴿ وسع ربنا كل شيء علما ﴾ الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة، والاطلاع على الأمور الغائبة، فإن العود إلى الكفر جائز في قدرة الله أن يقع من العبد، ولو وقع فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه، فالحذر قائم والخوف لازم، ولكن لمن وفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة، والإيمان السالم، والله الموفق، ونظيره قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شيء علما ﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٢ ١٣٠).

٨٠: الانعام] لما رد الأمر إلى المشيئة وهي مغيبة، مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات،
 والله أعلم ١٠٥٠).

## التعليــق : ــ

كلام ابن المنير هنا هو الموافق للحق(٢)، وقد أجاد في رد تلفيقات الزمخشري التي حاول فيها الهرب من ما يقتضيه ظاهر الآية الكريمة ولا مزيد على ما قال ابن المنير هنا. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن ابن المنير له في مشيئة الله مذهب فاسد، حيث يرى أنها مشيئة محضة مجردة عن الحكمة وأن الله يفعل لمجرد المشيئة فهو لا يفعل لعلة ولا لغاية مقصودة. وقد رتب على هذا التقرير الفاسد أن الله قد يعذب أتقى الأتقياء ويدخله النار، ويعفو عن أفجر الفاجرين ويدخله الجنة. وقد تقدم الرد عليه في ذلك في غير هذا الموضع . (٣) والآية في ظاهرها دليل على أن شعيباً والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم، لقولهم: ﴿ أُو لتعودن في ملتنا ﴾ ولقول شعيب: ﴿ أُو لُوكنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم له فدل على أنهم كانوا فيها، ولقوله: ﴿بعد إذ نجانا الله منها> فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، ولقوله: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناً ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه كما ذكر بعض المفسرين(٤)؛ لأنهم صرحوا بقولهم: ﴿لنخرجنك يا شعيب﴾ ولأنه هو المحاور لهم بقوله: ﴿ أَو لُو كُنا كَارِهِينَ ﴾ إلى آخرها، وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم. وشبيه بهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين﴾ [١٣: إبراهيم] (٥) وليس في هذا ما يقدح في أنبياء الله الكرام أو ينقص من أقدارهم كما يزعمه البعض، فإن الله عز وجل إنما يصطفى لرسالته من كان خياراً في قومه حتى في النسب، ومن نشأ منهم بين قوم مشركين جهال، لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه.(٦)

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٢/ ١٣٠). (٢) انظر: تفسير الطبري (٣/٦)، وتفسير ابن كثير (٣/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٤٠٠ – ٤٠٣) ث. (٤) انظر: تفسير ابن كثير (٤٤٤/٣).

<sup>(</sup>٥) ، (٦) انظر: مجموع الفتاوي (١٥/ ٢٩، ٣٠).

قال الله تعالى : ﴿ أُولِم يهد للذين يسرثون الأرض من بعند أهلها أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ﴿ [١٠٠:الاعراف].

الزمخسرى: « فإن قلت: بما تعلق قوله تعالى: ﴿ونطبع على قلوبهم﴾ ؟ قلت: فيه أوجه: أن يكون معطوفاً على ما دل عليه معنى ﴿ أولم يهد﴾ كأنه قيل: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم...، فإن قلت: هل يجوز أن يكون ﴿ونطبع﴾ معنى وطبعنا كما ﴿لو نشاء﴾ بمعنى: لو شئنا، ويعطف على أصبناهم ؟ قلت لا يساعد عليه المعنى لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها...٤(١).

قال ابن المنير: قبل يجوز والله عطفه عليه، ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع ولا يضرهم إن كانوا كفاراً أو مقترفين للذنوب، فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب ولا بد، إذ الطبع هو التمادى على الكفر، والإصرار والغلو في التصميم ، حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ، ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة ، بل إن الكافر يهدد من تماديه على (كفرهم) (٢) بأن يطبع الله على قلبه، فلا يؤمن أبداً ، وهومقتضى العطف على أصبناهم ، فتكون الآية قد هددتهم بأمرين، أحدهما : الإصابة ببعض ذنوبهم، والآخر الطبع على قلوبهم ، وهذا الثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب أو العقوبة عليها ، ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب ، وكشيرا ما يعاقب الله على الذنب بالإيقاع في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة ، وكشيرا ما يعاقب الله على الذنب بالإيقاع في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه، كلما قال تعالى : ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ [٢٥٠ التوبة] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم. وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً فيه وجزاء عليه، فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفر، وإنما الزمخشرى يعاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى وذلك عنده محال؛ لأنه قبيع يعاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى وذلك عنده محال؛ لأنه قبيع يعاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى وذلك عنده محال؛ لأنه قبيع والله عنه متعالي، وأنى يتم الفرار من الحق وكم من آية صرحت بوقوع الطبع من الله،

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٢/ ١٣٤ – ١٣٥)

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة المعتمدة . والصحيح (كفره) كما في النسختين (ب) و (ع)، وهو الموافق لما في (خ) ص (٢٢٠).

فضلاً عن تعلق المشيئة به ١٥١٠.

#### التعليــق :-

الأمر كما قال ابن المنير ، وكلامه هو الموافق للصواب والمسألة ليست بحاجة إلى مزيد إطالة ،فإن كلام ابن المنير فيها قد أشفى وأوفى، وانظر ما سبق بيانه في هذا الشأن .(٢)

قال الله تعالى : ﴿قال ألقوا فلمّا ألقوا سحروا أعين النّاس واسترهبوهم وجاءوا بسحرعظيم ﴿ ١١٦] . الأعراف].

۱۳٦ - قال الزمخشرى : «فى قوله تعالى: ﴿سحروا أعين الناس﴾ أروها بالحيل والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه...»(٣).

قال ابن المنير: «معتقد المعتزلة إنكار وجود السحر والشياطين والجن في خبط طويل لهم، ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هي عليه، لأن العقل لا يحيل وجود ذلك، وقد ورد السمع بوقوعه، فوجب الإقرار بوجوده ولا يمنع عند أهل السنة أن يرقى الساحر في الهواء، ويستدق فيتولج في الكوة الضيقة، ولا يمنع أن يفعل الله عند إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه، وذلك واقع بقدرة الله تعالى عند إرشاد الساحر، هذا هو الحق والمعتقد الصدق، وإنما أجريت هذا الفصل لأن كلام الزمخشرى لا يخلو من رمز إلى إنكاره إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع وكشف القناع ، ولا يدعه التصميم على اعتقاد المعتزلة من التنفيس عما في نفسه ، في فيسميه شعوذة وحيلة . وبالقطع يعلم أن الشعوذة لا (تعلم))(٤) في يد ابن عمر(٥) رضي

الانتصاف ( ۲/ ۱۳۴ – ۱۳۰).

<sup>(</sup>۲) انظر : ص ( ۱۷۱، ۱۹۳ – ۱۹۷، ۲۳۲، ۳۲۸ – ۳۳۰) ث .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ المطبوعة وفي (خ): (لا يعلم؛ ص (٢٢٢)، ولعلها (تعمل).

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى، أبو عبد الرحمن : صحابى جليل ، نشأ فى الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه ، وشهد فتح مكة ، أفتي الناس فى الإسلام ، وغزا أفريقية مرتين ، و كف بصره فى آخر حياته ، وهو آخر من توفى بمكة من الصحابة سنة (٧٣) هـ وله فى كتب الحديث ( ٢٦٣٠) حديثاً. انظر : طبقات ابن سعد (٢/ ٣٧٣) ، الجرح والتعديل (١٠٧/٥) ، أسد الغابة ( ٣٤٠/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٣/٣) .

الله عنه حتى (بكوعها) (١) ولا تؤثر في سيد البشر حتى يخيل إليه أنه يأتى نساءه وهو لا يأتيهن ، وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيضاً واقعاً ، فالعمدة أن كل واقع فبقدرة الله تعالى ، فلا يمتنع أن يوقع تعالى بقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من يشاء ويهدى من يشاء ، والله الموفق (٢).

التعليسق : -

قبل الكلام عن معنى الآية والاختلاف فيه تجدر الإشارة إلى ملاحظتين في كلام ابن المنير: -

ا**لأولى** : قوله: « إن معتقد المعتزلة إنكار وجود السحر والشياطين والجن»

وهذا التعميم والإطلاق ليس بسديد في نقل مذهبهم ، فالمشهور من مذهبهم إنكار حقيقة السحر وأنه خيال لا حقيقة له ، أما وجود الجن والشياطين فأكثرهم يثبتون وجودهم وإن كانوا ينكرون رؤيتهم وأحوالهم الشيطانية (٣).

الملاحظة الثانية: عند قوله: «ولا يمنع أن يفعل الله عند إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه و فالمفهوم من ظاهر هذا الكلام أن الله هو الفاعل الحقيقي للسحر وليس الساحر؟!

وإنما قال هذا الكلام بناء على قاعدته الأشعرية الجبرية في أفعال العباد المسماة (بالكسب) المبنية على أساس أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعال العباد، وأن قدرة العبد لا تأثير لها في مقدورها، وإنما يحدث الفعل من العبد عند اقترانه بفعل الله ، ولذلك قال : «ولا يمنع أن يفعل الله عند إرشاد الساحر» ولا يخفي ما في هذا الكلام من الفساد، وما يشتمل عليه من سوء الأدب مع الله، وما يلزم من اللوازم الباطلة التي لا تليق برب

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخة المعتمدة وفي النسخة ( ب) ( يكويها)، وفي (خ): «سكوعها، غير منقوطه، ص: (٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/ ۱٤۰).

 <sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٩/ ١٢) مقالات الإسلاميين ( ٢/ ٣٣٦–٤٣٧).
 وانظر : أيضاً ما سبق بيانه ص (٢٦٤–٢٧٠ ، ٢٨٨–٢٨٩ ، ٢٢٩ – ٤٧٤) ث.

العزة والجلال.

وقد سبق الرد عليه في هذه القاعدة وبيان بطلانها(١).

أما الآية الكريمة فقد استدل بها المعتزلة ومن قال بقولهم، على أن السحر خيال لا حقيقة له مطلقاً كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ ٢٦].

وهذا بلا شك مذهب باطل، يدل على بطلانه ثبوت حقيقة السحر بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، والحس والمشاهدة ، بما لا يدع مجالاً للشك فيه إلا لمعاند جاحد(٢).

كما استدل بها بعض العلماء على أن سحر سحرة فرعون إنما كان تخييلا وأخذا بالعيون وأنه لم يكن له حقيقة (٣) لكن هذا القول يرده آخر الآية وهو قوله : ﴿وجاءوا بسحر عظيم﴾.

والأقرب للصواب من معنى الآية – والله أعلم – أن الله سبحانه وتعالى بين أن أعينهم سُحرت، وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي، وهو الحبال والعصى، مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها ، وهي الشياطين فظنوا أنها تخركت بأنفسها، وهذا كما إذا جر من لا يراه حصيراً أو بساطاً فيرى الحصير والبساط ينجر ولا يرى الجار له، فهكذا حال الحبال والعصى، التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية، فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها .

وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصى تتحرك وهي ساكنة في أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا ، فتارة يتصرف في نفس الرائي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو عليه ، وتارة يتصرف في المرثى باستعانته بالأرواح

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۱۹۲ – ۱۹۳، ۲۳۲ – ۲۳۳) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر : ص (٢٨١ – ٢٨٤) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ( ١٤٦/١) .

الشيطانية حتى يتصرف فيها(١).

قال ابن القيم رحمه الله: «أما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصى ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزيبق وغيره حتى سعت، فهذا باطل من وجوه كثيرة ، فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقة ولم يكن ذلك سحراً لأعين الناس، ولا يسمى ذلك سحراً بل صناعة من الصناعات المشتركة ، وقد قال تعالى : فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴾ [٦٦: طما ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ، ومثل هذا لا يخفى .

وأيضاً لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزيبق وبيان ذلك المحال ، ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها ، وأيضاً فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة ، بل يكفى فيها حذّاق الصناع ، ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء»(٢).

قال الله تعالى : ﴿ وَلِمَا جَاءَ مُوسَى لَيُقَالُنَا وَكُلْمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبَّ أَرْنَى أَنظُرِ إِلَيْكُ قال لن ترانى ولككن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف ترانى فلما تجلى رّبه للجبل جعله دكا وحرّ موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين﴾ [١٤٣: الاعراف].

177 - قال الزمخسشرى: « (كلمه ربه) من غير واسطة كما يكلم الملك ، وتكليمه: أن يخلق الكلام منطوقاً به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطاً في اللوح» (٣).

قال ابن المنير : «وهذا تصريح منه بخلق الكلام ، كما هو معتقد المعتزلة ، والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه ، أنها سيقت مساق الامتنان على موسى

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير المعوذتين ( ١١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير المعوذتين / لابن القيم (١١٠-١١١).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١/ ١٥١ – ١٥٢)

باصطفاء الله له وتخصيصه إياه بتكليمه ، وكذلك قال تعالى بعد آيات منها : ﴿إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخد ما آتيتك وكن من الشاكرين ١٤٤٨: الأعران] فلو كان تكليم الله له بمعنى خلق الحروف والأصوات في بعض الأجرام واستماع موسى لذلك ، لكان كل أحد يساوى موسى عليه السلام في ذلك ، بل كان آحاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر بهذه المزية وأحق بالخصوصية من موسى عليه السلام ، لأنهم سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أفضل الأجرام وأزكاها خلقا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، و كانت مزيتهم أظهر، وخصوصيتهم أوفر، و نحن نعلم ضرورة من سياق هذه الآية تمييز موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المزية ، فلا يجمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرها ، وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات البارى سبحانه وتعالى وإن لم يكن جسما ، فكذلك نجيز أن يسمع كلامه وإن لم يكن حرفاً ولا صوتا، و الكلام في هذه العقيدة طويل، والشوط بطين ،وهذه النكتة هي الخاصة بهذه الآية، والله المؤفقه (۱).

### التعليـــق: –

كلا القولين جانبا الصواب وخالفا ظاهر الكتاب، وبيان ذلك من وجوه :

أولاً: بالنسبة لكلام الزمخشرى الذى زعم فيه أن التكليم يكون بخلق الكلام في بعض الأجرام، ثم يسمعه موسى من تلك الأجرام، هو قول ساقط تابع فيه سلفه من المعتزلة القائلين بخلق القرآن، (٢) بل هو أعظم منه . ولازم هذا القول أن الله لم يتكلم بالقرآن ، وإنما المتكلم به على الحقيقة ذلك الجرم، أو تلك الشجرة التي سمع منها موسى كلام الله ، فتصبح الشجرة هي التي قالت لموسى : ﴿ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ﴾ [١٤: طه] وهذا ظاهر الفساد .

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۱۵۱/۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحيــــــط بالتكليف (۳۲۳-۳۳۳)، وشـرح الأصـول الخـمـــة (۵۲۸، ۵۳۹)، والمغنى
 (۲/۷-۳/۷).

أما قولهم – أى المعتزلة – إنه إذا خلق كلاماً في غيره صار هو المتكلم به ، فهو باطل من وجوه :

ا - إن الله أنطق الأشياء كلها نطقاً معتاداً وغير معتادكنطق الجوارح عند الله(۱) وتسبيح الحصى في يد الرسول صلى الله عليه وسلم(۲) فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلم به ، كان هذا كله كلام الله تعالى ، وأيضاً فالله خالق أفعال العباد وكلامهم ، فلو كان هو المتكلم بما خلقه من كلامهم ، لكان كل كلام في الوجود كلامه، وهذا باطل.

٢ - يقال أيضاً لهؤلاء : إن ما حلقة الله في غيره من الكلام وسائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل ، فإذا خلق الكلام في الشجرة أو في غيرها من الأجسام ، فإن ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام .

٣ - إن الله قد فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه . فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه ، لأن أولئك عرفوا المقصود بلا واسطة ، وموسى إنما عرفه بواسطة .

ولقد فهم السلف الصالح حقيقة هذا المذهب ، وأنه يقتضى تعطيل الرسالة، بل

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وفيه: ٥... قال: فيختم على فيه. فيقال لأركانه: انطقى. قال: فتنطق بأعماله .... وأركانه: أى جوارحه. انظر: صحيح مسلم/ كتاب الزهد والرقائق (٢٢٨١/٤). (٢) يشير إلى ما جاء من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: ٥كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ حصيات فسبحن في يده، ثم وضعهن فخرسن ، ثم أخذهن فسبحن، ثم أعطاهن أبابكر فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن... قال الهيشمى: رواه الطبراني في الأوسط . وفيه محمد بن أبى حميد. وهو ضعيف، وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة وإسناده صحيح (مجمع الزوائد(٥/ ١٧٩)) وقال بعد إيراده الطريق الأخرى: رواه البزار بإسنادين. ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف (مجمع الزوائد محقه أي ذر أيضاً. وقال محققه (سنده ضعيف) (٢٩٩/٨).

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث وأشار إلى من خرجه: وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق مع ضعفها. انظر: فتح البارى (٦٨٥/٦).

يقتضي تعطيل التوحيد . فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة فهو كالميت .

فجميع أثمة الدين المقتدى بهم من سلف هذه الأمة ، متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة، من أن الله كلم موسى تكليماً ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.(١)

**ثانياً** : أما قول ابن المنير : «إن موسى إنما سمع الكلام القديم القائم بذات الرب سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرها، فقد جرى فيه على مذهب الأشاعرة في كلام الله .

وخلاصة مذهبهم فيه : أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الرب ، وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يتبعض ولا يتجزأ .(٢)

وهذا الكلام اشتمل على باطل من عدة وجوه:

١ – إن جمهور العقلاء يقولون : إن تصور هذا القول كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تصور المستحيلات من الممتنعات، وهذا المذهب مبنى على إنكار قيام الأفعال الاحتيارية بالرب تعالى، وحقيقة ذلك إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته (٣)

ويرد هذا الزعم ما بينه الله في كتابه من أنه إنما كلم موسى حينما جاء إليه، لا أنه لم يزل أزلاً وأبداً يقول: يا موسى؟! وفي قوله تعالى: ﴿فلما ذاقا الشجوة بدت لها سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ﴾، [٢٢: الاعراف]، دليل على أنه لما أكلا منها ناداهم، ولم ينادهما قبل

٢ - أما قولهم : إن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس فهو كلام باطل، لأنه لا

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ٢/١٢ ٥ – ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ما يلي: الإنصاف (٩٩ ، ١٠٦)، الإرشاد (١٠٩ – ١٣١)، أصول الدين/ البغدادي (٦١ – ٦٥)، نهاية الإقدام (٢٦٨)، المسائل الخمسون (٥٣-٥٥)، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (١٨٤-١٨٦)، المواقف (٢٩٣–٢٩٤)، شرح المقاصد (١٤٣/٤–١٥١) ، الملل والنحل (١٠٨/١ – ١٠٩) . (٣) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ٢/ ٤٢٩ ) .

يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أنه متكلم حقيقة ، وإلا لزم أن يكون الأخرس متكلماً.

٣ - وأما نفيهم للحرف والصوت ، فيقال لهم: إن الله قد أخبر في غير موضع أنه نادى موسى، والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتاً مسموعاً ، كما بين أنه كلمه وأكد ذلك بالمصدر فقال : ﴿وكلم الله موسى تكليما ﴾ [١٦٤ : النساء] والكلام لا يكون إلا حروفاً منظومة .(١)

٤ - وكذا يقال لمن قال : إنه معنى واحد ، هل سمع موسى جميع المعنى أو بعضه
 ؟ فإن قال : سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله ، وفساد هذا ظاهر ، وإن
 قال بعضه فقد قال بالتبعيض (٢)

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى ، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر فإن الله يقول: ﴿قُلُ لَتُن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ﴾ [٨٨: الإسراء] . فهل يعقل أن يكون الله إنما أشار إلى ما في نفسه ؟! أو إلى المتلو المسموع ؟

لاشك إن الإشارة إنما هي إلى المتلو المسموع . فإن ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع .(٣)

وبالجملة فكل ما تختج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته ، وأنه يتكلم أنه يتكلم شيئاً بعد شيء فهو حق يجب قبوله .

وما يقوله الأشاعرة : من أن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له ، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله ، فيجب الأخذ بما في قول كل منهما من الصواب،

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة في حروف القرآن وأصواتنا به ( ٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : جامع الرسائل ( ۱۲/۲) ، ومجموع الفتاوي ( ۲۸۳/۹ ) ( ۲۳۰/۱۲ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية ( ١٤٢ – ١٤٣ ) .

والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما .(١)

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس، وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذى أفهموهم إياه : أن الله نفسه هو الذى تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذى تكلم به وقاله، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه، لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

والسلف الصالح – رضوان الله عليهم – لم يقل أحد منهم إن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت ، ولم يقل أحد منهم إن الصوت الذى سمعه موسى قديم ، ولا أن ذلك النداء قديم، بل قالوا : إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ، فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء وهو ليسر بمخلوق بل كلامه صفة له قائمة بذاته (٢)

والكلام صفة ذات وفعل، فالله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته ، وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم، فكل حى وصف بالكلام، كالملائكة والبشر والجن وغيرهم، فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم، وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم.

والكلام صفة كمال، لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته، فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ١٤ (٣)

ومما بخدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الأشاعرة لما زعموا أن كلام الله إنما هو المعنى القديم القائم بنفسه وأنه ليس بحرف ولا صوت، بنوا على ذلك مذهبهم الباطل في القرآن وهو قولهم : إنما في المصحف من قرآن ليس هو كلام الله على الحقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله وقد اختلفوا في الذي عبر عن الكلام النفسي بهذا اللفظ والنظم العربي ؟ فقال بعضهم : هو جبريل ، وقال بعضهم : بل هو محمد صلى الله عليه وسلم الدي

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية ( ١٣٢ ) . (٢) انظر: جامع الرسائل ( ٢ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع الرسائل ( ٦/٢ - ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: مذههم فى القرآن فى كتبهم التالية : الإنصاف (٩٦ – ٩٧ وما بعدها)، الإرشاد (١٢٨ – ١٣٠)، أصول الدين (١٢٨ – ٢٩٠) ، أصول الدن / للرازى (٦١ – ٦٥) ، المواقف (٢٩٣ – ٢٩٤) ، شرح جوهرة التوحيد (٩٤ – ٩٥) .

واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ الآية في سورتى الحاقة والانشقاق، حيث أضاف في الأولى إلى محمد وفي الأحرى إلى جبريل ، وقد صرح الباقلاني بالثاني وتابعه جماعة (١) فحقيقة قول الأشاعرة في القرآن هو أنه مخلوق، وقد صرح كثير من متأخريهم بذلك وأجاز بعضهم القول بذلك في مقام التعليم فقط خوف الإيهام بزعمه! (٢)

فهم قد شابهوا خصومهم المعتزلة ووافقوهم في هذا القول الشنيع ، ولم يحالفهم التوفيق فيما بذلوه من توفيق وتلفيق (٣)

وفي الحقيقة أن الأدلة على بطلان هذا القول وقول المعتزلة أكثر من أن تخصى والمقصود هنا إنما هو التنبيه والإشارة إلى حقيقتها وفسادها .(٤)

أما استدلال الأشاعرة بقوله تعالى : ﴿إِنه لقول رسول كريم ﴾ على ما ذهبو إليه. فالصحيح أن هذه الآية حجة عليهم لا لهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وفي إضافته تعالى إلى هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة، دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء، لا إضافة إحداث لشيء منه وإنشاء كما يقول بعض المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبريل أو محمد، مضاهاة منهم في نصف قولهم لمن قال إنه قول البشر من مشركي العرب» .(٥)

1٣٨ – عاد كلام الزمخشرى .. قال : ١ فى قوله تعالى : ﴿ أُونِى أَنظُر إليك﴾ ثانى مفعولى أرنى محذوف أى: أرنى نفسك أنظر إليك.... فإن قلت : كيف طلب موسى عليه السلام ذلك ؟! وهو من أعلم الناس بالله وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبتعاليه عن الرؤية التى هى إدراك ببعض الحواس، وذلك إنما يصح فيما كان فى جهة، وما ليس

<sup>(</sup>١) انظر : الإنصاف / للباقلاني (٩٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الجوهرة / للبيجوري (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة / الحوالي (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد استغرق موضوع الرد عليهم في هذا الموضوع جل مباحثها . وانظر (٦٧٨- ٦٨٠) ث .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ( ٥٠/٢ ).

بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة ... ١٠٥١).

قال ابن المنيّر : «ما أشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية ، لأن غرضه أن يدحض الحق بالضلالة ، ويشين بكفه وجه الغزالة ، هيهات قد تبين الصبح لذي عينين (٧) فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين . أما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلام ، وأخصر وجه في إجادة ذلك : أن الوجود مصحح الرؤية، بدليل أن جواز الرؤية حكم يستدعي مصححاً. وقد شمل الجواز الجوهر والعرض ، ولا جامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى الوجود، وإذا كان الوجود هو المصحح فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده . وأما استبعاد أن يرى ما ليس في جهة فأمر وهمي مثله عرض للمعطلة فعميت بصائرهم، حتى أنكروا موجوداً لا في جهة ومن اتبع الأوهام اغتسق(٣) مهامه الضلال وهام، ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرئى لكانت المعرفة تتوقف على جهة المعروف ولا خلاف أنه سبحانه يَعرف لا في جهة، فكذلك يرى لافي جهة، فالحـــق أن موسى عليه السلام إنما طلـــب الرؤية لنفسه، لعلمه بجواز ذلـك عــلي الله تعالى، والقدرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلوا موسى عليه السلام كان على معتقدهم ، وما هم حينئذ إلا ممن آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ، وأما قوله عليه السلام: ﴿أَتُهلكنا بِما فعل السفهاء منا ﴾ [١٥٥ : الاعراف] تبرياً من أفاعيلهم وتسفيها لهم وتضليلاً لرأيهم ، فلا راحة للقدرية في الاستشهاد به على إنكار موسى عليه السلام لجواز الرؤية ، فإن الذي كان الإهلاك بسببه إنما هو عبادة العجل في قول أكثر المفسرين ثم، وإن كان السبب طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة على الله، ولكن لأن الله تعالى أخبر أنها لا تقع في دار الدنيا والخبر صدق ، وذلك بعد سؤال موسى للرؤية فلما سألوا وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعها ، كان طلبهم خلاف المعلوم تكذيباً للخبر، فمن ثم سفههم موسى عليه السلام وتبرأ من طلب ما أخبر الله أنه لا يقعُ ثم، ولو كان سؤالهم الرؤية قبل إحبار الله تعالى بعدم وقوعها ، فإنما سفههم موسى عليه

<sup>(</sup>١) الكثاف (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُقال للأمر يَضحَ : بيّن الصبح لذي عينين. انظر: معجم مقاييس اللغة (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) اغتسق: أي دخل في الغسق. والغسق: ظلمة الليل. انظر: لسان العرب (٢٨٨/١٠).

السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية الخاصة، وتوقيفهم الإيمان عليها حيث قالوا: ﴿ لَلْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَى نَوْمَ الله جهرة ﴾ [٥٥:البقرة] ، ألا ترى أن قولهم: ﴿ لَنْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبوعا ﴾ [٩٠: الإسراء] ، إنما سألوا فيه جائزاً، ومع ذلك قرعوا به لاقتراحهم على الله مالا يتوقف وجوب الإيمان عليه، فهذه المباحث الثلاثة، توضح لك سوء نظر الزمخشرى بعين الهوى وعمايته عن سبيل الهدى ، والله الموفق ١٥٠١)

## التعليــق :-

ليس في الآية الكريمة دليل للمعتزلة على إنكارهم للرؤية بل هي دليل عليهم، والزمخشرى في خبطه الطويل الذي أورده في تفسير الآية إنما يرمى لهذا الغرض ، لكن هيهات أن يتم له ذلك .

فقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية من عدة وجوه : \_ احدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال .

الثانى : أن الله لم ينكر عليه سؤاله . ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال: ﴿إِنَّى أَعِظْكُ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ ٤٦ : مود] .

الثالث : أنه تعالى قال : ﴿لن ترانى ﴾ ولم يقل إنى لا أرى أو لا بجـوز رؤيتى ، أو لست بمرئى . وهذا يدل على أنه سبحانه مرئى ، ولكن موسى لا تختمل قواه رؤيته فى هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . وهذا يوضحه .

الوجه الرابع : وهو قوله تعالى : ﴿ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ﴾ [ ١٤٣ : الأعراف].

فقد أعلمه الله أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلى في هذه الدار ، فكيف بالبشر الذي حلق من ضعف . فامتناع الرؤية في الدنيا إنما هو لضعف القدرة البشرية فإذا صاروا في الجنة كان لهم من القدرة بحيث يتحملونها.

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢ / ١٥٢).

الخامس: قوله تعالى: ﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الاعراف] فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذى هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف .

السادس: إن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه (١) وقد جمع بينهما الزمخشرى . واكتفى بهذا القدر من الكلام فى هذا الموضع وللحديث بقية فى المواضع التالية.

179 - عاد كلام الزمخسرى قال : ... « فإن قلت : فهلا قال : أرهم ينظروا إليك؟ قلت : لأن الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسمعون ، فلما سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه ، كما أسمعه كلامه فسمعوه معه ، إرادة مبنية على قياس فاسد ، فلذلك قال موسى : ﴿أَرْنِي أَنْظُرِ إِلَيْكُ وَلأَنه إِذَا زَجْرُ عَلَم الله عَلَى فَيْ نَبُوتُه وَاحْتَصَاصِه وَزَلْفَتُه عَنْدُ الله تعالى وقيل له : لن يكون ذلك ، كأن غيره أولى بالإنكار ... » (٢)

قال ابن المنير: « وهذا الكلام الآخر من الطراز الأول، وأقرب شاهد على رده أنه لو كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى لها ، أيقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عبثاً غير مفيد لهذا الغرض ، لأن هؤلاء لا يخلو أمرهم : إما أن يكونوا مؤمنين بموسى، أو كفاراً به ، فإن كانوا مؤمنين به ، فإخباره إياهم بأن الله تعالى لا يرى ولا يجوز عليه ذلك ، كاف في حصول المقصود من غير حاجة إلى أن يسأل موسى عليه السلام من الله أن يريه ذاته ، على علم بأن ذلك محال . وإن كانوا كفاراً بموسى عليه السلام فلا

انظر : حادى الأرواح ( ٣٢٧ – ٣٢٨ ) .

و شرح العقيدة الطحاوية ( ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/ ۱۵۳ – ۱۵٤).

يحصل الغرض من ذلك أيضاً ، لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤية، فإنما يثبت ذلك لهم بقول موسى عن الله تعالى : إنه منعه ذلك، وهم كفار بموسى عليه السلام، فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك ؟ فهذا أوضح مصداق، لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى ، فأحبره الله أن ذلك لا يقع في الدنيا وإن كان جائزاً » .(١)

## التعليـــق : -

والأمر كما قال ابن المنير: فإنه لا يليق بموسى عليه السلام أن يسأل الله ما يعلم أنه لا يجوز عليه، وموسى عليه السلام إنما سأل الرؤية لنفسه، طمعاً في القرب من ربه والأنس برؤيته ومناجاته، فأجيب بأنك لن تقوى على ذلك، وانظر إلى الجبل الذي هو أعظم خلقاً منك، وأشد قوة، كيف يصبح عند مجلى الله له، فلما رأى موسى ما حصل للجبل حر مغشياً عليه من هول ما رأى ، فلما أفاق سبح الله وعظمه وتاب مما صدر منه، وجدد إيمانه بما كمل له مما كان يجهله قبل ذلك.

أما قوم موسى فإنما طلبوا الرؤية تعنتاً ، واستكباراً ، وجهلاً ، وسفهاً وصدوداً عن الحق، بدليل أنهم جعلوها شرطاً في إيمانهم .

فعاقبهم الله على جراءتهم تلك وسوء أدبهم في طلبهم بالصاعقة التي أهلكتهم ، ولم يزل موسى عليه السلام يتضرع إلى ربه ويعتذر إليه مما فعل سفهاء قومه ، ويسأله العفو والمغفرة عن هذه الزلة ، حتى كشف الله عنهم الغمة (٢).

هذا هو الحق الذي يجب اتباعه في معنى الآية ، أما تفسير الزمخشرى لها فمداره على التكلف والتعسف، والافتراضات البعيدة التي جعلها أدواته في تحريف الكلم عن مواضعه .

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢/ ١٥٣)

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير السعدى (۹۷/۳).

• 12 - عاد كلام الزمخشرى : قال : « وقوله : ﴿ أَنظُرِ إِلَيْكَ ﴾ وما فيه من معنى المقابلية التى هى محض التشبيسه والتجسيسم ، دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم وجل صاحب الجمل(١) أن يجعل الله منظوراً إليه، مقابلاً بحاسة النظر ، فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى

من واصلل بن عطاء (٢)، وعمرو بن عبيد (٣)، والنظام (٤)، وأبي الهذيل(٥)،

- (Y) هو: واصل بن عطاء الغزال ، أبو حذيفة ، من موالى بنى ضبة أو بنى مخزوم ، رأس المعتزلة ، ومن أئمة البلغاء والمتكلمين ، سمى أتباعه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصرى ، ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى والواصلية » وهو الذى نشر مذهب الاعتزال فى الآفاق ، وكان يلثغ بحرف الراء فيجعلها غيناً ، ولم يكن غزالاً ، وإنما لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة ، ولد بالمدينة سنة (٨٠) هـ ، وتوفى بالبصرة سنة (١٣١)هـ . قال الذهبى: «كان من أجلاء المعتزلة ، وكان يتوقف فى عدالة أهل الجمل . ويقول : إحدي الطائفتين فسقت لا بعينها » من تصانيفه : أصناف المرجئة ، ومعانى القرآن ، والمنزلة بين المنزلتين ، والتوبة . انظر : البيان والتبيين ( ١٠٤١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١) ، الفهرست (٢٠٢) ، وفيات الأعيان (٧/٦) ، ميزان الاعتدال (٢٠٢) ، الأعلام (١٠٨٨) ، معجم المؤلفين (٢٠٢) .
- (٣) هو: عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء ، أبو عثمان البصرى، شيخ المعتزلة في عصره ، وأحد الزهاد المشهورين. كان جده من سبى فارس، وأبوه شرطياً للحجاج في البصرة ، اشتهر عمرو بعلمه وزهده ، وأخباره كثيرة مع المنصور وغيره ، ولد في السنة التي ولد واصل بن عطاء سنة (٨٠)هـ ، وتوفى في طريق مكة بموضع يعرف (بمران) سنة (١٤٤)هـ . من تصانيفه: الرد على القدرية ، وكتاب في التفسير. انظر الفهرست (٢٠٣)، البيان والتبيين (٢٣١، ٢٥، ٢٩، ١١٤، ٢٩١)، ميزان الاعتدال (٢٧٣/٣)، الفرق بين الفرق بين الفرق (١٢٠ ، ١٢١) ، الأعلام (٨١٥).
- (٤) هو : إبراهيم بن سيار بن هانى النظام ، أبو إسحاق ، مولى للزياديين ، كان متكلماً شاعراً أديباً ، من أكمة المعتزلة ، انفرد بآراء خاصة تابعه عليها فرقة من المعتزلة سميت ( النظامية ) ، اتهم بالزندقة لمخالطته قوماً من الثنوبة ، والسمنية ، والفلاسفة ، قبل: إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة فسمي النظام ، توفي سنة (٢٣١) هـ . وذكروا أن له كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال ، وله كتاب العالم .
  - انظر : الفهرست (٢٠٥ ، ٢٠٦ ) ، الفرق بين الفرق ( ١٣١ ١٥٠)، الأعلام ( ٣٦١ ).
- (٥) هو : محمد بن الهذيل العلاف، أبو الهذيل، مولي عبد القيس، من أثمة المعتزلة ، ولد في البصرة، واشتهر بعلم الكلام، له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات، وكان قوى الحجة، كف بصره في =

<sup>(</sup>۱) صاحب الجمل هو: عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندى الرَّجاجي، أبو القاسم: شيخ العربية في عصره. ولد في نهاوند ونشأ في بغداد، وسكن دمشق وتوفى في طبرية (من بلاد الشام) عام (٣٣٧) هـ. نسبته إلي أبي إسحاق الزجاج، له كتاب الجمل الكبري، والإيضاح في علل النحو، والأمالي، واللامات. انظر: وفيات الأعيان (١٣٦٣)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٧٥)، وبغية الوعاة (٧٧/٢)، الأعلام (٢٩٩/٣)).

والشيخين (١) وجميع المتكلمين ٢٠٠٥.٠٥

قال ابن المنير: « ودعواه أن النظر يستلزم الجسمية قد سلف ردها (٣)، وأما تنزيهه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية إليه، فهو غنى عنه، وأما إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم بالله، وبصفاته، على واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، والنظام، وأى الهذيل، والشيخين، فهو نقص من منصبه العلى، وأقل العوام المقلدين لأهل السنة، راجح عند الله على أصحاب البدع والأهواء، وإن ملؤا الأرض نفاقاً، وشحنوا مصنفاتهم عناداً لأهل السنة وشقاقاً ، فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام » (٤)

#### التعليـــق:

من الشبه التي أوردها المعتزلة في نفيهم للرؤية، قولهم : إن إثباتها يلزم منه إثبات الجهة لله وكذا التشبيه والتجسيم، فرد عليهم الأشاعرة بإثبات الرؤية ووافقوهم في نفى البجهة وإنكار العلو والفوقية .

<sup>=</sup> آخر عمره ، توفى بسامراء سنة (٢٣٥)هـ . له مصنفات منها : كتاب سماه ٥ ميلاس ٥ على اسم مجوسي أسلم على يده .

انظر : الفهرست (۲۰۳ – ۲۰۲) ، وفيات الأعيان (۲۹۵۲–۲۲۷)، الفرق بين الفرق ( ۱۲۱ – ۱۲۱ ) . الأعلام (۱۳۱۷).

<sup>(</sup>١) الشيخان هما : ( أبو على الجبائي ، وابنه أبو هاشم )

وأبو على الجبائي هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، أبو على : من أثمة المعتزلة . ورئيس علماء الكلام في عصره ، وإليه نسبة الطائفة ٥ الجبائية ٥ له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب . نسبته إلي جبي (من قري البصرة ) اشتهر في البصرة . توفي منة (٣٠٣)هـ ، له مصنفات منها : تفسير للقرآن ، رد عليه الأشعرى ، انظر : معجم البلدان (١١٣/٢). وفيات الأعيان (٢٦٧/٤) ، طبقات المعتزلة (٤٥

<sup>-</sup> ٤٨)، الأعلام ( ٢٥٦/٦) . مذاهب الإسلاميين (٢٨٠/١) وأبو هاشم الجبائي : قد سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١٥٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (١٥٦/١) الآية (٦٤: المائدة.

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢/١٥٤).

فألزمهم المعتزلة عند ذلك بنفي الرؤية ، وقالوا : كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة ؟

وما ألزموهم هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه .(١)

فالأشاعرة أرادوا أن يوفقوا بين مذهب الجهمية في إنكار العلو ، وبين مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية فلجأوا إلى حجج سوفسطائية(٢) توهم أنها حجة وليست بحجة ، فأصبحوا بذلك متذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته ، وأحبو نصر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث ، فجمعوا بين أمرين متناقضين . فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج مكناً ، فكيف وهو ممتنع ؟! وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان ، فهو من باب الوهم والخيال الباطل »(٣).

# وقال في موضع آخر :

«ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر، منافقين لأهل السنة والإثبات، يفسرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية ، فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم، ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية ، وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة، إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم، ونحو ذلك مما يقوله

 <sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ( ۲۰۰/۱) ، وبيان تلبيس الجهمية (۸۸/۲)، ومنهاج السنة
 (۳٤٣/۳).

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى السفسطائية: وهم قوم ينكرون المحسوسات. والسفسطة: هي نفى الحقائق الثابتة مع العلم بها تمويها ومغالطة.

انظر: بيان تلبيس الجهمية (٣٢٢/١، ٣٢٤)، وكشاف اصطلاحات الفنون (٦٦٥/١) والتعريفات/ للجرجاني (١٩٤٤)، البرهان في عقائد أهل الاديان (٢٦)، والتحفة المهدية (٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ( ٨٧/١٦) .

المعتزلة في الرؤية أو يقولون قريباً منه، (١).

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها فقد قالوا : الرؤية المعقولة لله عند جميع بنى آدم أن يكون المرئى مقابلاً للرائى، مواجهاً له، بائناً عنه، ولا يعقل رؤية غير ذلك . وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائى ومباينة المرئى لزم ضرورة أن يكون مرئياً له من فوقه أو من تخته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه ، وقد دل النقل الصريع على أن المؤمنين يرونه سبحانه من فوقهم ، لا من مختهم (٢) ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال : وذلك قول الله: قد أشرف عليهم من دوقهم قال السلام عليكم يا أهل الجنة قال : وذلك قول الله: فسلام قولاً من رب رحيم الله السالة عليهم وينظرون إليه (٣).

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك » وفي رواية : «هل تضامون» .

فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة . وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية ( ٣٩٦/٢ ) . وانظر: مجموع الفتاوي (٨٥/١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر : مختصر الصواعق ( ۱۸۰) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة في سننه / المقدمة / باب ما أنكرت الجهمية (٢٥١ - ٦٦) ، والدارقطني في كتاب الرؤية (١٦٥ - ١٦٦) ، والآجري في الشريعة (٢٦٧) . واللألكائي في شرح أصول الاعتبقاد (٣٨٢/٣) قال محقق الكتاب : الحديث ضعيف (انظر: ٥٣٤/٣) ، والبيهةي في البعث والنشور (٢٤٩) قال: وقد مضي في هذا الكتاب وفي كتاب الرؤية ما يؤكد ما روى في هذا الحديث . وكذا أخرجه ابن قدامة في إثبات العلو (٨٢) ، والذهبي في العلو (٣٣) وضعفه. وقد عزاه ابن كثير في تفسيره أخرجه ابن قدامة في إثبات العلو (٨٢) ، والذهبي في إسناده نظر. والحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الشيخ الألباني: الحديث ضعيف. انظر: ضعيف الجامع (٣٣٦٣) ، وشرح الطحاوية. بتحقيقه (١٤١) .

الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبية المرئي بالمرئي.

ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى فى جهة من الرائى، كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك، فانه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية فى غير جهة، أما بعد أن يستفسر عن رؤية الشمس صحوا، ورؤية البدر صحوا ويقول: (إنكم ترون ربكم كذلك) فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التى يزعمها نفاة الجهة فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازا، (۱)

ومن قال: يرى لا في جهة فليراجع عقله ، فإما أن يكون مكابراً لعقله وإما أن يكون في عقلة شيء. وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تخته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ، وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بهذا القول وقالوا: هذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول (٢)، وهؤلاء اختلط عليهم إداراك العقل مع إدارك البصر، فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة أعنى في مكان، وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرئى منه في جهة ولا في جهة فقط بل وفي جهة ما مخصوصة ، ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من المرئى ، بل بأوضاع محدودة ، وشروط محدودة أيضاً.(٣)

أما من نفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة ، فيقال له : ما تريد بالجهة ؟ أتريد بها أمراً وجودياً ؟ أو أمراً عدمياً ؟ فإن أراد بها أمراً وجودياً ، كان التقرير : كل ما ليس فى شىء موجود لا يرى ، وهذه المقدمة ممنوعة، ولا دليل على إثباتها ، بل هى باطلة ، فإن سطح العالم مرئى وليس هو فى عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمراً عدمياً، فالمقدمة الثانية ممنوعة ، فلا نسلم أنه ليس فى جهة بهذا الاعتبار .(٤)

<sup>(</sup>١) انظر : بيان تلبيس الجهمية (١١/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهاج السنة ( ٣٤٣/٣)، ومختصر الصواعق المرسلة (١٨٠) وكذا : شرح الطحاوية ( ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : الكشف عن مناهج الأدلة (٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ٢٥٣/١) ومجموع الفتاوي (٣٩/٦ - ٤٠) ومختصر الصواعق (١١٥/١) .

ثم إن كون الله يرى بجهة من الرائى ثبت بإجماع السلف والأثمة ، ونصوصهم في ذلك متواترة .(١)

قال ابن القيم رحمه الله : « وقد دل القرآن والسنة المتواترة ، وإجماع الصحابة وأثمة الإسلام ، وأهل الحديث عصابة الإسلام ، على أن الله سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يُرى القمر ليلة البدر صحواً ، وكما ترى الشمس في الظهيرة ، فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وإن له والله حق الحقيقة ، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم ، أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم ، وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقول أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس (٢) والفرعونية بطل الشرع والقرآن ، فإن الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة » . (٣)

1 1 1 − عاد كلام الزمخشرى. قال: «فإن قلت: ما معنى ﴿لَنَ ؟ قلت: تأكيد النفى الذى لا تعطيه «لا» وذلك أن «لا» تنفى المستقبل تقول: لا أفعل غداً، فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً، والمعنى: أن فعله ينافى حالى»(٤).

قال ابن المنير: « ﴿لن﴾ كما قال تشارك ﴿لا﴾ في النفي وتمتاز بمزية تأكيده، وأما استنباط الزمخشرى من ذلك منافاة الرؤية لحال البارى عز وجل، ثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه، واستشهاده على أن ﴿لن تشعر باستحالة المنفى بها عقلاً مردود كثيراً بكثير من الآى، كقوله تعالى : ﴿قَلْ لَنْ تَحْرِجُوا مَعَى أَبْدا ﴾ [٨٣] التوبة] ،

<sup>(</sup>١) انظر: بيان تلبيس الجهمية (٢/٥١٥–٤٢١) ومجموع الفتاوي (١١٦/ ٨٢ – ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المجوس: هم الذين يعبدون النار لاعتقادهم أنها أعظم شيء في الدنيا ، ويسجدون للشمس إذا طلعت ، ويقولون : بإثبات أصلين النور والظلمة قيل : إن أصل الكلمة النجوس ، لأنهم كانوا يتطهرون بأبوال البقر تديناً . وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس .

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١٣٤) ، الملل والنحل (٢٧٨/١) ، إغاثة اللهسفان (٢٣٩/٢-٢٤٢) كشاف اصطلاحات الفنون(١٣٣٠/٢) ، الجوسية وأثرها في العالم الإسلامي (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) حادى الأرواح (٣٨٠) يتصرف .

<sup>(</sup>٤) الكشاف (١٥٤/٢).

فذلك لا يحيل خروجهم عقلاً، و ﴿ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ [٣٦:هود]، ﴿ لن تتبعونا ﴾ [١٥:الفتح] . فهذه كلها جائزات عقلاً ، لولا أن الخبر منع من وقوعها ، فالرؤية كذلك » . (١)

# التعليـــق : ــ

دعوى الزمخشرى أن «لن» تفيد تأكيد النفى وتأبيده ، واستدلاله بذلك على نفى الرؤية وإنكار وقوعها ، دعوى فاسدة من وجهين :

الأول : إنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز مخديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك في قوله تعالى : ﴿فَلَنَ أَبُوحِ الأَرْضِ حَتَى يَأَذَنَ لَى أَبِي﴾ [٨٠].

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله(٢):

ومن رأى النفى بـ «لن» مؤبدا . . . فقوله اردد وسواه فاعضدا

الثانى : إنها لو قيدت بالتأبيد لم يدل ذلك على دوام النفى فى الآحرة فكيف إذا أطلقت ؟! ودليل هذا الوجه قوله تعالى عن المشركين فى كرههم للموت وعدم تمنيهم له: ﴿ولن يتمنوه أبدا ﴾ [٩٥:البقرة] لكنهم فى النار يتمنونه ويدعون به، قال تعالى فى بيان حالهم هذا : ﴿ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ﴾ [٧٧: الزخرف]

فثبت بهذا أن «لن» لا تقتضى النفى المؤبد، وبطل بذلك استدلال الزمخشرى بها على نفى الرؤية .

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى أبو عبد الله ، جمال الدين (صاحب الألفية) أحد الأثمة في علوم العربية . ولد في الأندلس ، وانتقل إلى دمشق ، وأخذ العربية عن غير واحد ، وتصدر بها لإقراء العربية، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب ، حتى بلغ فيه الغاية ، وحاز قصب السبق ، وأربى على المتقدمين ، ولد سنة ( ٦٠٠) هـ، وتوفى بدمشق سنة (٦٧٢) هـ . من تصانيفه الكثيرة : إكمال الأعلام بمثلث الكلام ، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو ، وحوز المعاني في اختصار حرز الأماني .

انظر: فوات الوفيات (٧/٣٠)، البداية والنهاية (٢٨٣/١٣)، بغية الوعاة (١٣٠/١)، الأعلام (٢٣٣/٦).

قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الفرق بين النفي بـــ «لا» والنفي بـــ «لن»:

« .... من أجل ما تقدم من قصور معنى النفى فى «لن» وطوله فى «لا» ، يعلم الموفق قصور المعتزلة فى فهم كلام الله حيث جعلوا «لن» تدل على النفى على الدوام واحتجوا بقوله : ﴿لن توانى ﴾ وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغى وهكذا كل صاحب بدعة بخده محجوباً عن فهم القرآن ، وتأمل قوله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ [٩٠١ الانعام] كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على طول النفى ودوامه ، فإنه لا يدرك أبدا وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوق ، وكيف نفى الرؤية بلن فقال : ﴿لن توانى ﴾ لأن النفى بها لا يتأبد وقد أكذبهم الله فى قولهم بتأبيد النفى بلن، صريحاً بقوله : ﴿وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك ﴾ فهذا تمن للموت، فلو اقتضت لن دوام النفى تناقض الكلام كيف وهى مقرونة بالتأبيد بقوله : ﴿ولن يتمنوه أبدا ﴾ ... »(١).

مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: ﴿ وَتَخَرُّ الجِبالِ هذا \* أَنْ دَعُوا للرحمن ولذا ﴾ [٩٠] مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: ﴿ وَتَخَرُّ الجِبالِ هذا \* أَنْ دَعُوا للرحمن ولذا ﴾ [٩٠] و١٠، مريم] ﴾ (٢).

قال ابن المنير: « نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشرى كنسبة الولد إليه، وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانه (٣)، وليس له فى هذا الفصل وظيفة إلا تتبع الشبه لامتناع الرؤية ، تلقفها من كل فج، والحق أن دك الجبل إنما كان لأن الله عز وجل أظهر له آية من ملكوت السماء . ولا تستقر الدنيا لإظهار شىء من ملكوت السماء، وهذا هو المأثور عن السلف فى هذه الآية . ومعناه عند أبى الحسن(٤) رحمه الله فعل سماه بجلياً ، وكان الغضب إما لأنهم طلبوا رؤية جسمانية فى جهة ، وإما

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ( ٩٦/١ – ٩٧ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) الكثاف (١٥٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (١٥٢/٢)، (١٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) يعني : (أبو الحسن الأشعري) ، وقد سبقت ترجمته ص ٢٠٩٪

لأنهم كتموا الخبر بأنه لا يرى في الدنيا، وإما لأنهم كفروا بالاقتراح أو بالمجموعه(١).

## التعليــق : ــ

كلام الزمخشري وابن المنير في هذه الجزئية كلام باطل، مخالف لظاهر الآية الكريمة.

فالمعنى الذي أورده الزمخشري فيه تحريف للكلم عن مواضعه، ولبس للحق بالباطل، حيث جمع بين حادثتين مختلفتين تمام الاختلاف وقاس إحداهما بالأخرى.

وهذا غاية التلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى وتحريف معانيها ، بدافع من الهوى والبدعة وإلا فالبون شاسع والفرق بين الآيتين أوضح من الشمس في رابعة النهار لمن وفقه الله وهداه.

فالله سبحانه وتعالى لم ينكر على كليمه موسى سؤاله وإنما علق رؤيته له على استقرار الجبل ليبين له أن الذى هو أشد منه قوة وأعظم خلقاً – وهو الجبل – لا يستطيع ذلك فكيف به هو؟ (٢)

فلما تجلى الله للجبل اندك خوفاً منه وإعظاماً له، وعند ذلك خر موسى صعقاً من هول ما رأى من حال الجبل (٣). فالجبل إنما اندك لتجلى الله له، وليس إنكاراً لمقولة موسى وسؤاله كما يزعم الزمخشرى حيث جعل سؤال موسى رؤية ربه كنسبة الولد إليه في قول المشركين . وهذا من أفحش الخطأ وأقبح الظلم لكليم الله ونبيه موسى عليه السلام .

أما ابن المنير ففى كلامه إنكار لتجلى الله بذاته للجبل وإنكار للرؤية فى جهة ، وهما زلتان مخالفتان للمعتقد الحق الذى يدل عليه ظاهر الآية الكريمة ، وأما غضب الله على قوم موسى فإنما كان بسبب سفههم ، وسوء أدبهم معه، وعدم تقديرهم له حق قدره ، لا كما قال ابن المنير إنه بسبب طلبهم رؤية جسمانية فى جهة ؟! أو لأنهم

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١/٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: حادى الأرواح (٣٢٧) وشرح الطحاوية (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدى (٨٨/٣).

كتموا الخبر بأنه لا يرى في الدنيا ؟ ، كل هذه تمحلات لا دليل عليها من عقل أو نقل. وقد تم إبطالها فيما تقدم .(١)

1 £٣ – عاد كلام الزمخشرى ، قال: « ﴿ فإن استقر مكانه ﴾ كما كان مستقرآ ثابتاً ذاهباً في جهاته ﴿ فسوف ترانى ﴾ تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكه دكا ويسويه بالأرض » (٢).

قال ابن المنيو: « وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية، يقولون : قد علقها الله على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دكه ، والمعلق على المحال محال ، وهذه حيلة باطلة ، فإن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار ، وذلك ممكن جائز ، وتعلق العلم بأنه لا يستقر له ، لا يرفع إمكان استقراره ، وتعلق العلم لا يغير المعلوم ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع ولا العكس ، وحينئذ يتوجه دليلاً لأهل السنة فنقول : استقرار الجبل ممكن ، وقد على عليه وقوع الرؤية ، والمعلق على الممكن ممكن ، والمعتزلة يعتقدون أن خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراً ، ونحن نقول مقدور ، ولكن ما تعلقت المشيئة بإيجاده . وقولنا أقعد بالآداب ، وأسعد بالإجلال في الخطاب (٢).

#### لتعليسق : ــ

والأمر كما قال ابن المنير وكلامه هو الصواب، فإن الله علق حصول الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن ، فإن الله قادر على أن يجعل الجبل مستقرآ مكانه ، وليس هذا بممتنع في مقدوره ، ولو كانت محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته(٤) والله أعلم .

۱٤٤ – عاد كلام الزمخشرى ، قال : « ﴿ وخر موسى صعقا ﴾ ... معناه : خر مغشياً عليه غشية كالموت ، (وروى أن الملائكة مرت عليه وهو مغشى عليه فجعلوا

<sup>(</sup>۱) انظر: ( ۲۵۵ – ۲۱۵ ) ث.

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲) ١٥٥/١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر : حادى الأرواح ( ٣٢٧ ) .

يلكرونه (١) بأرجلهم ويقولون : يا ابن النساء الحيض، أطمعت في رؤية رب العزة)(٢). » (٣)

قال ابن المنير: «وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عوناً وظهراً على المعتقد الفاسد. والوجه التورك بالغلط على ناقلها ، وتنزيه الملائكة عليهم السلام من إهانة موسى كليم الله بالوكز بالرجل والغمص(٤) في الخطاب»(٥).

## التعليـــق : ـــ

وصدق ابن المنير فيما قال، فإن هذه الرواية المكذوبة إنما يتعلق بها مبتدع ضال قد طمس الله بصره وبصيرته ، وأعمته بدعته عن مراعاة حدود الأدب مع أنبياء الله ورسله وصفوته من خلقه . فراح يطلق لسانه فيهم بالثلب والتجريح واختلاق الأكاذيب، وليس بغريب على الزمخشرى إيراده لهذه الرواية الواهية، فقد فاه بما هو أعظم منها حينما ساوى في كلامه السابق بين سؤال موسى رؤية ربه ، ودعوى المشركين الولد لله؟! مبحانك هذا بهتان عظيم .

الذى ذكرته، فمم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان طلب الرؤية للغرض الذى ذكرته، فمم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان لغرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية، وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكا، وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من

<sup>(</sup>١) يلكزونه : قال في اللسان : « اللكز : هو الضرب بالجُمْع في جميع الجمعد ، انظر : لسان العرب (١٠٦٥).

 <sup>(</sup>۲) لم أعثر له على ذكر في كتب الحديث التي اطلعت عليها . وقد أغفله الزيلعي وابن حجر فلم يذكراه في تخريج أحاديث الكشاف .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) الغمص : قال في اللسان : ٥ غَمَصَهُ أَى : حَقَرَه واسْتَصْغَره ولم يره شيئاً ٥ . انظر لسان العرب (٢١/٧).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٢/٥٥٠).

نفيان (١) ذلك مبالغة في إعظام الأمر، وكيف سبح ربه ملتجئاً إليه، وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: أنا أول المؤمنين ٤٠٠٠٠ .

قال ابن المنير: « أما ذك الجبل فقد سلف الكلام على سره ، وأما تسبيح موسى عليه السلام فلما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا، والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق، فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلق، وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لأن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزها مبرأ عن كل ما ينحط به ، ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية عن الإذن كان أكمل ، وقد ورد (سيئات المقربين حسنات الأبرار)(٣) .» (٤)

#### التعليـــق : ــ

تسبيح موسى كان تنزيها لله وتعظيماً له بما شاهده من آيات عظمته وجلاله، واستغفاره وتوبته كانت مجديداً لإيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله، فقد علم أن سؤاله لم يوافق الموضع المناسب، فاجتهد في تعظيم الله وتنزيهه، والتوبة والاستغفار، فاصطفاه الله عند ذلك وخصه بكلامه، وهي فضيلة احتص بها موسى وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين .(٥)

ولیس فی ذکر توبته ما یحط من قدره أو یقدح فی منصبه، بل هی دلیل علی مدی

النفيان: هو ما يتطاير من قطر المطر، وقطر الدلو، ومن الرمل عند الوطىء ونحو ذلك.
 انظر: لسان العرب (٣٣٦/١٥).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة أوردها الغزالى في الإحياء انظر: الإحياء (٧٦/٤) وأشار السخاوى إلى أنها من كلام أبى سعيد الخراز الصوفى انظر: المقاصد الحسنة (٣٠٥) والعبارة معناها غير صحيح وقد تحمل على معنى صحيح وهو أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين، أى أنه لا يوصلهم إلى تلك المرتبة. وقيل غير ذلك. انظر: مجموع الفتاوي (٣٨٣/٨)، وجامع الرسائل (٢٥١/١) وسلسلة الأحاديث الضعيفة/ الألباني(٢١٦/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٥٥/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير السعدي (٨٨/٣ – ٨٩) .

توقيره لربه وسرعة الأوبة والإنابة إليه وهذه منزلة لا يبلغها إلا من عرف الله حق المعرفة ، وقدره حق التقدير ، وامتلأ قلبه تعظيماً لله ، وإجلالاً له . وهو بعد التوبة أعظم قدراً وأقرب منزلة منه قبلها يدل لذلك أن اصطفاء الله له وتخصيصه إياه بكلامه كان عقيب توبته واستغفاره . وهكذا كان حال كثير من الأنبياء رفع الله مراتبهم وأعلى ذكرهم وجعلهم بعد التوبة أقرب منزلة وأعلى مكانة (١).

وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به فى كتابه ، وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التى تابوا منها، وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم ، فإن الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين وعصمتهم هى أن لا يقروا على الذنوب والخطأ ، فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير توبة ، والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم ، كما قال تعالى : ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ﴾ [٥٠ : الحج] (٢)

فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه قبلها، ولهذا قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة .

وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ [٢٢٢: البقرة] (٣)

157 - عاد كلام الزمخشرى . قال: «ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً!! ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة(٤) ، فإنه من منصوبات أشياخهم ، والقول ما قال بعض العدلية فيهم :

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٤١١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : جامع الرسائل (١ / ٢٦٩) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٩٤/١٠). وانظر ما سبق بيانه في هذه المسألة ص (٢٢٠- ٢٢٥،
 ٤٣١- ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) البلكفة معناها : إثبات الصفة والكف عن ذكر كيفيتها، انظر: حاشية المزوقي على الكشاف (١٥٦/٢).

لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمرى موكفة(١) قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفية» (٢)

قال ابن المنير: « وقد انتقل الزمخشرى في هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء أهل السنة ، ولولا الاستناد بحسان بن ثابت الأنصارى(٣). صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره ، والمنافح عنه وروح القدس معه ، لقلنا لهولاء المتلقبين بالعدلية وبالناجين سلاماً ، ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه ، فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءهم فنقول:

وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله ما لن يخلفه و وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبه و سفه وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه (٤) التعليق :-

الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن موسى عليه السلام إنما سأل الله أمراً جائزاً ، هو المعتقد الحق الذي عليه الجمهور من سلف هذه الأمة وأثمتها. والمخالف في ذلك ليس معه إلا الشكوك والأوهام الباطلة، وهو الحقيق بإطلاق لفظ البدعة

<sup>(</sup>١) موكفة: أى موضوع عليها الإكاف وهو ما يكون للبعير والحمار والبغل. انظر: لسان العرب (٣٦٤/٩).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ، أبو الوليد ، صحابي جليل ، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، نافح كثيراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من هجاء الكفار ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك : أهجهم وروح القدس معك . ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولحسان ستون سنة . أحتلف في سنة وفاته فقيل سنة (٤٠) هـ وقيل (٥٠) هـ وقيل (١٧٥) هـ ، انظر: أسد الغابة (٥/٢) ، الإصابة (٨/٢) ، تاكما معذب التهذيب (٢٤٧/٢) ، الأعلام (١٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) الأنتصاف (١٥٦/٢).

والضلال عليه ، لإنكاره أمرا ثابتاً ثبوتاً قطعياً بالكتاب والسنة .(١)

بقى أن نقول: إن مذهب الأشاعرة الذين أثبتوا موجوداً يرى لا فى جهة، وإن كان أقرب إلى العقل من مذهب المعتزلة الذين أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا فى جهة الربي العقل من مذهب المعتزلة الذين أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا فى جهة الربي المعتزلة المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المناطق

قال الله تعالى : ﴿والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾ [١٥٣ : الأعراف].

9 1 4 - قال الزمخشرى : ٥ وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم، عظم جنايتهم أولاً ثم أردفها تعظيم رحمته، ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل، ولكن لا بد من حفظ الشريطة : وهي وجوب التوبة والإنابة، وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم (٤).

قال ابن المنير: « يعرض بوجوب وعيد الفساق ، وأن مغفرة الذنب بدون التوبة منه من المحال الممتنع، وقد تقدم عد ذلك من الأهواء والبدع(٥)، بل الحق أن المغفرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة، غير ممتنعة عقلاً، ثم واقعة نقلاً، والله الموفق» (٦).

### التعليــق : \_

والحق فيما قاله ابن المنير هنا وقد تكرر الرد على الزمخشرى في مذهبه هذا، والأدلة من الكتاب والسنة واضحة في إبطاله كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفُر أَنْ يَشُوكُ بِهُ

<sup>(</sup>١) انظر: حادى الأرواح (٣٢٦ – ٣٢٧)، وشرح الطحاوية (١٤٦ – ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۰۱)، بيان تلبيس الجهمية (۸۸/۲)، ومجموع الفتاوى (۱۲/ ۸۷).

ومختصر الصواعق (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٥٠٥ – ٥٠٩) ث.

<sup>(</sup>٤) الكثاف (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف (١٣/١) الآية (١٢٩: آل عمران)، الانتصاف (١٣/١).

<sup>(</sup>٦) الانتصاف (١٦٢/٢).

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [٤٨: النساء] فإن نفى مغفرة الشرك وربط ما عداه من الذنوب بالمشيئة دليل ظاهر على أن ذلك فى حال عدم التوبة إذ لا خلاف فى أن الشرك كغيره من الذنوب مغفور بالتوبة . وقد تقدم إيضاح هذا المعنى فى غير هذا الموضع (١)

۱٤٨ - قال الزمخشرى : «وقوله: ﴿الست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾ من باب التمثيل والتخييل ! ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم، وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى....(٢)

قال ابن المنير: «إطلاق التمثيل أحسن، وقد ورد الشرع به ، وأما إطلاقه التخييل على كلام الله تعالى فمردود ولم يرد به سمع، وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة (٣)، ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه، فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته، ولم يجعلوه مثالاً، وأما كيفية الإحراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك (٤).

### التعليسق : \_

هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين، وقد أوردها بعضهم باعتبارها دليلاً على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حينما استخرجهم من صلبه بأنه ربهم وخالقهم وأشهدهم على ذلك ، فنطقوا بالشهادة له بذلك معتمدين في ذلك على أحاديث بهذا المعنى(٥) ، رواها بعض الصحابة .

<sup>(</sup>١) انظر المواضع التالية : (١٦٥ - ١٦٨، ٢٣٠ - ٢٩٢، ٢٤٠ - ٢٩٣) ث .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ١٧٦/٢ ) . ا

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٢٠١/١) الِّآية (٢٥٥: البقرة).

<sup>(</sup>٣٥٦/١) الآية (٣٦: آل عمران).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٧٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مسند الإمام أحمد ( ٢٧٢,٤٥,٤٤/١) وأبو داود / كتاب السنة / باب القدر ( ٢٢٧/٤ ) . والترمذي / كتاب التفسير / سورة الأعراف (٢٣٣/٨ ) .

كحديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعنى عرفة ، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ،فنثرها بين يديه ، ثم كلمهم قبلاً ، قال: ﴿الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين \* أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون﴾ [١٧٣: الاعراف] ٥(١).

ولا ريب أن الآية ليس فيها دليل على ذلك ٢١) وبيان ذلك من عدة وجوه :

١ - إنه قال : ﴿من بنى آدم﴾ ولم يقل من آدم ، وبنو آدم غير آدم .

۲ − إنه قال : ﴿من ظهورهم﴾ ولم يقل : من ظهره . وقال : ﴿ذرياتهم﴾ ولم يقل: ذريته .

٣ - إنه قال : ﴿وأشهدهم على أنفسهم﴾ أى جعلهم شاهدين على أنفسهم ، ولا بد أن يكون الشاهـــد ذاكراً لما شهد بــه ، ولا أحـــد يذكر تلك الشهادة التي في قصة آدم.

٤ – إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة ﴿إنا كنا عن هذا غافلين﴾ والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التى فطروا عليها كما قال تعالى : ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [١٦٥:النساء].

ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم .

واحتج عليه وحالقه ومعبوده ، واحتج عليه وحالقه ومعبوده ، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير ما موضع من كتابه، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد (۲۷۲/۱) قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر: المسند بتحقيقه (۲) الحديث المحتدر (۲۵۵/۱) . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني الحديث صحيح. انظر: صحيح الجامع (۳۷٤/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ٤٨٢/٨ ~ ٤٩١ )، وشرح الطحاوية ( ٢٠٩ – ٢١١) .

بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقوله تعالى : ﴿ أَفَى الله شك فاطر السموات والأرض ﴾ [١٠: إبراهيم] وهي الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة .

وبناءً على هذا التوجيه يكون الأقرب للصواب في تفسير الآية أن يقال:

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَحَـٰذَ رَبُكُ مِن بِنِي آدِم مِن ظهـورهم ذريتهم﴾ أي أخرج مِن أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرن .

وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم «أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» أى : قررهم بإثبات ربوبيته وعبوديته ، بما أودعه في فطرهم ، من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم ومعبودهم

قالوا : «بلى» قد أقررنا بذلك ، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم (١)

فكل أحد مفطور على ذلك ، ولكن الفطرة قد تغير، وتبدل بما يطرأ على العقول من العقائد الفاسدة ، ولهذا ﴿قَالُوا بلى شهدنا أَن تقولُوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾

أى: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، حشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك ، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم منها علم ، بل أنتم غافلون عنها لاهون(٢) . فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ( ٢٦٤/٢ ) . . .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ١٨ ٤٨٨ – ٤٨٩ ) .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى (١) رحمه الله بعد تفسيره لهذه الآية :

«هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات . وقد قيل : إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم، حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك .

فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت، على ظلمهم ، في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة .

ولكن ليس فى الآية ما يدل على هذا ، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك ، فإن العهد والميثاق الذى ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره ، حين كانوا فى عالم كالذر، لا يذكره أحد، ولا يخطر ببال آدمى ، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر، ولا له عين ولا أثر » (٢)

فالآية ليس فيها دليل على أن الأخذ كان من ظهر آدم ، وإنما فيها أن الأخذ من ظهر بنى آدم ، وإنما فيها أن الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث ، وبعض هذه الأحاديث إنما تدل على القدر السابق ، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم ، وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة (٣)

<sup>(</sup>۱) هو (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدى من قبيلة تميم ، ولد في عنيزة في القصيم عام (١٣٠٧)هـ ونشأ بها يتيماً . ونشأ نشأة حسنة ، وحفظ القرآن وأتقنه وعمره إحدي عشرة سنة ، وأخذ العلم عن مشايخ بلده وعلي من قدمه من العلماء ، واجتهد في ذلك حتى نال حظاً وافراً من كل فن من فنون العلم ، ولما بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس ، فكان ما بين العلم والتعليم يقضى فيهما جميع أوقاته حتى صار مرجع الطلاب في ذلك الحين ، توفي رحمه الله في بلدته عنيزة سنة ( ١٣٧٦) هـ .

من تصانيفه الكثيرة / التفسير المسمي : تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن القواعد والأصول الجامعة ، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان . توضيح الكافية الشافية لابن القيم .

مراجع الترجمة :

١ – ترجمة لأحد تلاميذ المؤلف . المجلد الأول – من التفسير .

٢ – الأعلام ( ٢٤٠١٣ ) .

٣ - معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة ( ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي ( ١١٤/٣ ، ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية ( ٢٠٩).

أما الإشهاد عليهم هناك، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضى الله عنهم (١)، ومن ثم قال من قال من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد٢)، وهو القول الأقرب للصواب كما بينت آنفاً .

بقى هنا أن أنبه على أمرين في كلام الزمخشري وابن المنير هما :

الأول: قول الزمخشري إن هذا إنما هو من باب التمثيل والتخييل؟! .

وهذا القول منه في حقيقته مضاهاة لقول ملاحدة الفلاسفة ، الذين زعموا أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر نفسه ، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير ، وأن الأبدان تعاد ، وأن الهم نعيماً محسوساً ، وعقاباً محسوساً ، وإن كان الأمر ليس كذلك ، لأن مصلحة الجمهور في ذلك ، وإن كان كذباً ، فهو كذب لمصلحة الجمهور (٣) (وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته ، وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد ، بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ، ونصوص الصفات الخبرية ، لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها ، وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضاً لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معان تليق بها ، وأولئك حرموا التأويل ، ورأوه عائداً على الشريعة بالإبطال ، والطائفتان متفقتان على وأولئال حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر) (٤).

وهذا طريق من الطرق التي سلكها أهل الضلال في تعاملهم مع نصوص الوحي

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس تقدم ص٧٢٥. أما حديث عمر فنصه: هإن الله حلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية....... الحديث، رواه أبو دواوود والترمذى قال الألبانى: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أحد له شاهداً. انظر: شرح الطحاوية ص (٢٤٠)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (٧٠). (٢) انظر: المصدر السابق ( ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة أضحوية في أمر المعاد / لابن سينا ( ٥٣ – ٦٩ )، ودرء تعارض العقل والنقل ( ١/ ٨ – ٩٠)، ومجموع الفتاوي (٩٨/٤ – ٩٩)، وشرح الطحاوية ( ٥٣٠ – ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الصواعق (١ / ٥٤) .

الذى جاء من عند الله ، فإنهم لما جهرتهم نصوص الكتاب والسنة وقهرتهم ، ولم يجدوا عن الإقرار بها محيداً وأعيتهم الحيلة فى ذلك ، لجأوا عند ذلك إلى بدعتهم تلك التى التمسوها من وحى الشيطان وتسويله(١).

الأمر الثانى : قول ابن المنير : إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه!!

وهذه الدعوى الباطلة ابتدعها أهل الكلام وهي مبنية على أصل باطل عندهم هو أن من نصوص الوحيين ما هو مخالف للعقل ، كالنصوص التي تخالف ما قرروه بعقولهم من بدع في التوحيد والصفات والإيمان والقدر فهذه النصوص عندهم لا بد من تأويلها ، وحملها على الجاز ، واعتقاد أن ظاهرها غير مراد . أما ما كان من ذلك موافقاً لما قرروه بعقولهم فهو الذي ينبغي إبقاؤه على ظاهره ، خضوعاً لحكم العقل في ذلك ليس إلا .(٢)

وهذا والذى قبله مسلكان خطيران من مسالك أهل البدع والضلال ، كان لهما أكبر الأثر فى ضلال كثير من الفرق المبتدعة عن الصراط المستقيم وهدى سيد المرسلين ، وسيأتى لهاتين القضيتين مزيد بيان فى مواضع أخرى من هذا البحث(٣) إن شاء الله .

قال الله تعالى : ﴿ وَذُرُوا الذِّينَ يَلْحُدُونَ فَي أَسْمَانُهُ \* [١٨٠: الأعراف]

189 – قال الزمخشرى: «واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها فيسمونه بغير الأسماء الحسنى، وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه، كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، يا نخى(٤). أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى، نحو أن يقولوا: يا الله، ولا يقولوا: يا رحمن» (٥)

<sup>(</sup>۱)، (۲) انظر: الكلام في هذه القضية في المصادر التالية: درء تعارض العقل والنقل (۸/۱- ۲۳)، وبيان تلبيس الجهمية (۲۸/۱)، ومختصر الصواعق (۵۳/۱، ۱۹۲)، وشرح الطحاوية (۱۹۹، ۱۹۱ – ۱۹۲، ۵۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٧٧٩– ٧٨٣، ٩٤٩– ٩٥٠، ١٠٤٢، ١٠٤٨) ث.

<sup>(</sup>٤) يَخيُّ : من النَّخُوةُ : وهي العظمة والكبُّرُ والفَخْرُ انظر : لسان العرب (١٥ / ٣١٣) .

<sup>(</sup>ه) الكشاف (۱۸۰/۲).

قال ابن المنير: « وفي هذا التأويل بعد ، لأن ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق عليه إلحاد في العرف ، وإنما يطلق على فعل لا على ترك ، ولكن يتميز عن الوجه السالف بأنه أضاف الأسماء الملحد فيها إلى ذاته ، وهذا أدل على الرحمن منه على مثل أبيض الوجه ونحوه ، فإن هذا ليس من أسماته ، إلا أن يقال : أضافه إليه تنزيلاً على زعمهم » .(١)

# التعليق : ــ

والصحيح أن الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه كل ما ذكره الزمخشرى فإن الإلحاد في أسمائه تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع:(٢)

١ – أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كفعل أهل التعطيل وغيرهم ، وإنكار الكفار تسمية الله بد (الرحمن ) داخل في هذا المعنى ، وإنما ذلك إلحاد لوجوب الإيمان بها ، وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها .

٢ – أن يجعلها دالة على صفات تشابه المخلوقين ، كما فعل أهل التشبيه .

٣ - أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه كما سماه النصارى ( أبا ) ويدخل في هذا
 ما ذكره الزمخشرى من تسمية البادية له ( أبا المكارم ) و(أبيض الوجه) و ( يا نخى).

٤ - أن يشتق منها أسماء للأصنام ، كاشتقاق المشركين العزى من العزيز .

قال الله تعالى : ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ [١٨٠] الاعراف]

• • • الرمخشرى : « ويجوز أن يراد : ولله الأوصاف الحسنى، وهى الوصف بالعدل والحير والإحسان وانتفاء شبه الحلق فصفوه بها ، وذروا الذين يلحدون

الانتصاف (۲/ ۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر : بدائع الفوائد (۱۹۹۱ - ۱۷۰)، القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسني (۱٦ - ۱۷)
 وشرح العقيدة الواسطية / لابن عثيمين (۱۰ - ۱۱) .

في أوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح وخلق الفحشاء والمنكر، وبما يدخل في التشبيه كالرؤية ونحوها... ١٥٤٠).

قال ابن المنير: « لا يدع حشو العقائد الفاسدة في غير موضع يسعها، فإن يكن المراد الأوصاف ، فالحسني منها وصف الله بعموم القدرة ، والانفراد بالمخلوقات ، حتى لا يشرك معه عباده في خلق أفعالهم ، ويعظم الله تعالى بأنه لا يسأل عما يفعل ، وأن كل قضائه عدل ، وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم ، وأن وعده الصدق وقوله الحق ، وقد وعد رؤيته فوجب وقوعها ، إلى غير ذلك من أوصافه الجليلة ، وذروا الذين يلحدون في أوصافه فيجحدونها ، ثم يزعمون أنه لا تشمل قدرته المخلوقات بل هي مقسومة بينه وبين عباده ، ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه مصلحة ، ويحجرون واسعاً من ، مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه ، إلى غير ذلك من الإلحاد المعروف بالطائفة المتلقبين عدلية ، المزكين لأنفسهم وهو أعلم بمن اتقي » (٢)

# التعليق : \_

المعنى الحق في تفسير الآية أن يقال :(٣)

ولله الأسماء الحسنى: هذا بيان لعظيم جلال الله وسعة أوصافه ، بأن له الأسماء الحسنى أى : له كل اسم حسن قد بلغ الغاية فى الحسن والكمال، وضابطه : أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة ، وبذلك كانت حسنى فإنها لو دلت على غير صفة ، بل كانت علماً محضاً ، لم تكن حسنى ، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال لم تكن حسنى، فكل اسم من اسمائه دال على جميع الصفة التى اشتق منها ، مستغرق لجميع معناها .(٤)

الكشاف ( ۱۸۰/۲ – ۱۸۱ ) .

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۱۸۰ – ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدى ( ٣ / ١٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: نقض تأسيس الجهمية (١٠/٢) بدائع الفوائد ( ١٦٣/١ – ١٦٨)، والقواعد المثلي (٦ – ٧).
 والقواعد الكلية للأسماء والصفات / البريكان (١٠١).

﴿ فادعوه بها﴾ وهو شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسبه من أسماء الحق وصفاته .(١)

﴿ وذر الله يلحدون في أسمائه ﴾ وحقيقة الإلحاد : الميل بها عما جعلت له وهو أنواع :(٢)

الأول : أن تسمى الأصنام بها : كتسمية اللات من الإله ، والعزى من العزيز ، ومناة من المنان .

الثانى : تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة له موجباً أو علة فاعلة .

الثالث : وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص كقول اليهود الذين قالوا : ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَقَيْرِ ﴾ [١٨٤: آل عمران] وقولهم : ﴿ يِدِ اللهِ مغلولة ﴾ [٦٤: المائدة].

الرابع: جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانى، فالسميع لا يدل على سمع ، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة، ونحو ذلك

الخامس : تشبية صفاته بصفات خلقة ، كقول الممثل يده كيدى، إلى غير ذلك .

أما كلام الزمخشري وابن المنير ففيه حق وباطل، وأنا أنبه على ما أخفيا في كلامهما من المعاني الباطلة:

فقول الزمخشرى: «فيصفونه بمشيئة القبائح وخلق الفحشاء والمنكر» يقصد به إنكار شمول مشيئة الله وخلقه لما يصدر من العباد من المعاصى والقبائح ، بناءاً على القاعدة الاعتزالية في وجوب فعل ما يزعمون أنه الأصلح للعباد على الله ، وقاعدتهم في أفعال العباد التي مدارها على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وليس الله ، وهاتان

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدى (٣ /٢١/).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (١٦٩/١-١٧٠)، والقواعد المثلي (١٦ - ١٧). وقد سبق بيان هذه الأنواع قبل قلل: انظر: (٥١٣ - ٥١٥) ث.

عقيدتان باطلتان قد تقدم بيان بطلانهما فيما سبق.(١)

أما قوله : «وبما يدخل في التشبيه كالرؤية » فمراده به : أن إثبات الرؤية لله يقتضى التشبيه بالمخلوقين ، وهي الشبهة التي أدت بالمعتزلة إلى إنكار رؤية الله في الآخرة على الرغم من الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ، وقد تقدم أيضاً الرد على زعمهم هذا وبيان بطلانه .(٢)

وأما قول ابن المنير: ﴿ فالحسنى منها وصف الله بعموم القدرة والانفراد بالمخلوقات ، حتى لا يشرك معه عباده فى خلق أفعالهم ﴾ فيخفى فيه عقيدته الجبرية فى إنكار أن يكون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم أو أنهم يفعلونها بمشيئتهم واختيارهم ، وإنما هى أفعال الله قامت بهم بطريق الاقتران ، فالعبد عنده ليس بفاعل حقيقة وإنما هو محل لفعل الله، وهذا المذهب الجبرى إنما هو ردة فعل لمذهب القدرية النفاة الذين ينكرون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله فكان هؤلاء وأولئك من الحق على طرفى نقيض وقد بينت فساد هذين المذهبين فى أكثر من مواضع مما سبق .(٣)

أما قوله: « ويعظم الله تعالى بأنه لا يسأل عما يفعل، وأن كل قضائه عدل وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم » فمراده إنكار الحكمة في أفعال الله وخلقه وأمره ونهيه ، وهي من المقولات التي ضلت فيها الأشاعرة مخالفين فيها جماهير الأمة وقد تقدم الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم هذا (٤)

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بيانه لكثير من الحكم العجيبة في مخلوقات الله للرد على هؤلاء المنكرين: « فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك ، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الأرشية، وسلكوا في هذا الباب مسالك ، فقالت طائفة ليس إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: صـ ( ۱٤٥ - ۲۱۲، ۲۱۲ - ۲۱٤) ث .

<sup>(</sup>۲) انظر : (۲۲۸ – ۲۲۱، ۲۷۸ –۲۷۹، ۲۸۷) ث .

<sup>(</sup>٣) انظ<sub>ه</sub> : (١٢٣ – ١٢١، ١٨٩ – ١٩١)ث.

<sup>(</sup>٤) انظر : (۱۹۷،۱۹۹، ۲۰۰ – ۲۰۰، ۲۸۲ – ۲۸۲، ۳۹۹ – ٤٠٢) ث .

محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة ، وسدوا على أنفسهم هذا الباب، وكلما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل . وهذا من أصدق الكلام ، وليس المراد به نفى حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها ، وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية ، وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال، لأنه لا يفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً، وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ... فقوله : ﴿لا يسأل عما يفعل﴾ إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية ، وقوله : ﴿وهم يسألون﴾ في صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية، فإنها مسئولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان ، فهذا الذي سيق له الكلام ، فجعلها الجبرية ملجأ ومعقلاً في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب»(١).

<sup>(</sup>١) مقتاح دار السعادة (١ / ٢٧٣ – ٢٧٤) .

# ﴿سورة الأنفال﴾

# الآيات:

﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُنْ اللَّهُ قَالَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللَّهَ رَمَيْ وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللَّهَ رَمَيْ وَلِيكُمْ وَمَا رَمَيْ وَلِيكُمْ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّائْسَمَعُهُمٌّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَنَوْلُواْ وَهُم مُعْرِضُون

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنْكُ وَإِلَيْهِ فَعْشَرُونَ وَأَعْلَمُوا أَنْكُ وَإِلَيْهِ فَعْشَرُونَ

قال الله تعالى : ﴿إِذْ يَعْشَيكُم النَّعَاسِ أَمِنَةٌ مِنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءُ مَاءً ليطهركم به ﴾ [١١ : الانفال]

101 - قال الزمخشرى : «وقرئ : يغشيكم بالتخفيف والتشديد، ونصب النعاس، والضمير لله عز وجل». (١)

قال ابن المنير: «ومثل هذا النظر يجرى عند قوله تعالى: فهو الذى يويكم البرق خوفاً وطمعاً [۱۲: الرعد] لأن فاعل الإراءة هو الله عز وجل وفاعل الخوف والطمع هم، وقد انتصبا مفعولاً لهما ، فالجواب : أنه لما كان الله تعالى إذا أراهم البرق رأوه ، كانوا فاعلين في المعنى وهو الذى يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً، فهذا مثل آية الأنفال ، فإن المفعول في المعنى فاعل . وسيأتى مزيد بحث في هذه النكتة ، وقد جرى القلم بتعجيلها ههنا ، وذلك أن القائل أن يقول: فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى . وهو فاعل الأمنة أيضاً وخالقها ، وحينفذ يتحد فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ويزول الإشكال على قواعد السنة التي تقتضى نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى على أنه خالقها ومبدعها ، ولمورد السؤال أن يقول : المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة كما هو متصف ، ولمورد السؤال أن يقول : المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة كما هو متصف بالفعل ، والبارى عز وجل ، إن كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمناً ، فالعبد هو الفاعل الخوى، وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة ، وحينئذ يفتقر السؤال الفاعل السالف والله الموفق .» (٢)

# التعليـــق : ــ

كلام ابن المنير هنا كلام باطل يحمل في ثناياه عقيدته الجبرية الفاسدة في أفعال العباد، القائمة على أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعال العباد، وأن العباد ليس لهم قدرة مؤثرة في أفعالهم حقيقة، وإنما تصدر منهم الأفعال عن طريق الاقتران بفعل الله.

والشاهد من كلامه لما ذكرناه قوله : « والبارى عز وجل إن كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمناً، فالعبد هو الفاعل اللغوى وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة».

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۲/۲).

وهذه المسألة قد سبقت مناقشتها وبيان فسادها في عدة مواضع ١٠)

قال الله تعالى : ﴿ فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمي وليبلى المؤمنين منه بلاءً حسنا إنّ الله سميع عليم ﴿ ١٧ : الانفال] .

الله عليه وسلم: هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسلك الله صلى الله عليه وسلم: هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسلك اللهم إنى أسألك ما وعدتنى ، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بها ، فقال لما التقى الجمعان لعلى − رضى الله عنه − أعطنى قبضة من حصباء الوادى، فرمى بها فى وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فانهزموا، وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم(٢) ... ﴿ وما رميت ﴾ أنت يا محمد ﴿ إق رميت ولكن الله رمي ﴾ يعنى أن الرمية التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه، ونفاها عنه لأن أثرها الذى لا تطيقه البشر فعل الله عز وجل، فكأن الله هو فاعل الرمية على الحقيقة، وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلاً... (٣)

قال ابن المنير: « أوضح مصداق في التمييز بين الحقيقة والمجاز ، ألا تراك تقول للبليد: ليس بحمار ويصدق عليه مع صدق قولك فيه على سبيل التجوز أنه حمار ، فإذا ثبت لك أن من مميزات المجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقة ، فافهم أن هذه الآية تكفح وجوه القدرية بالرد، وذلك أن الله تعالى أثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم، ولا محمل لذلك إلا أن ثبوته لهم مجاز ، والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى، فأثبته لهم مجازاً، ونفاه عنهم حقيقه، وإياك أن تعرج على تنكيس الزمخشرى في تأويل الآية، فإنه نظر

<sup>(</sup>۱) انظر : (۱۹۲ – ۱۹۲،۱۹۳ – ۲۳۲،۰۸۸ – ۲۸۷)ث .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرى في التفسير ( ۱۳/ ٤٤٥)، والواقدى ( ۸۱، ۹/۱ )، وابن إسحاق في السيرة ( ۱۲۱–۱۹۲)، وانظر الكلام عليه بشيء من التفسسيل في تخريج أحاديث الكشاف/للزيلعي (۱۸/۲–۲۰).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٢٠٧/٢ ) .

أعوج ، وباطل مخلج ، والحق أبلج والله الموفق بكرمه ١٠)

التعليــق : ــ

بل الحق فيما قاله الزمخشرى ، فإن توجيهه لمعنى الآية هو التوجيه الصحيح الذى عليه المفسرون من أهل السنة والجماعة (٢) ، والتنكيس والعوج إنما هو فى كلام ابن المنير حينما جعل الآية حجة له على عقيدته الجبرية الباطلة فى أفعال العباد ، وصرح بأن نسبة أفعالهم إليهم ليست إلا من باب المجاز لكون الفاعل الحقيقى لها – على زعمه مهو الله ، وهى العقيدة التى درج على تكرارها وتأكيدها فى عدة مواضع وسبق أن بينت بطلانها وفسادها فى أكثر من موضع (٣) . وهذه الآية لا حجة له فيها فإن قوله تعالى : ﴿ وها رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ ليس المراد فيه أن فعل العبد هو فعل الله تعالى كما ادعاه ، فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغى أن يقال لكل أحد حتى يقال للماشى : ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى ، ويقال للراكب : وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب ، ويقال للمتكلم : وما تكلمت ولكن الله تكلم . (٤)

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر ، ويقال للكاذب : ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كفر ملحد خارج عن العقل والدين . (٥)

ولكن معنى الآية أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر رمى المشركين ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمى إلى جميعهم ، فإنه إذ رماهم بالتراب وقال : «شاهت الوجوه» لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم ، فالله تعالى هو أوصل ذلك الرمى إليهم كلهم بقدرته فالمعنى: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل. فالرمى الذي أثبته له ليس هو الرمى الذي نفاه عنه ، فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين بل نفى عنه

<sup>(</sup>١) الأنتصاف ( ٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۰۲/٦)، تفسير ابن كثير (٥٧١/٣)، تفسير السعدي (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ۱۹۲ – ۱۹۳، ۲۳۲ – ۲۳۳، ۲۸۵ – ۲۸۷) ث .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) أنظر : مجموع الفتاوي : ( ٣٣١/٢ – ٣٣٢) . ( ١٨/٨) ، (٤٠/١٥).

<sup>:</sup> وزاد المبعاد (۱۸۲/۳ – ۱۸۳).

الإيصال والتبليغ الذي هو خارج عن قدرة العبد المعتادة ، وأثبت له الحذف والإلقاء الصادر منه .(١)

قال الله تعالى : ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وَهم مُعرضون﴾ ( ٢٢ : الانفال )

٣٥١ – قال الزمخشرى : ٥ ﴿ ولو علم الله ﴾ في هؤلاء الصم البكم ﴿خيرا ﴾ أى انتفاعاً باللطف ﴿لأسمعهم للطف بهم... ﴿ ولو أسمعهم لتولوا ﴾ عنه يعنى: ولو لطف بهم لما نفع فيهم اللطف ، فلذلك منعهم ألطافه ... (٢)

قال ابن المنير: ﴿ وَإِطلاق القول بأن الله تعالى يلطف بالعبد فلا ينفع لطفه مردود، فإن اللطف هو إسداء الجميل والإلطاف به ، واسمه اللطيف من ذلك ، فإذا أسدى الجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف به ، فتلك الغاية المرجوة ومعنى اللطف به على هذا : أن يخلق في قلبه قبول الحق وحسن الإصغاء إليه والاهتداء به ، ولكن لا يتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأى الفاسد في خلق الأفعال ، لأن مقتضاها أن العبد هو الذي يخلق لنفسه قبول الحق والهداية وحسن الاستماع والاصغاء، وأن الله تعالى لا يشارك العبد في خلق ذلك ، بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع على هذه القاعدة لما استقام تأويل الزمخشرى أيضاً ، فإن حاصله : ولو علم الله فيهم على هذه القاعدة لما استقام تأويل الزمخشرى أيضاً ، فإن حاصله : ولو علم الله فيهم تقدير علم الله الخير فيهم ، وهذا غير مستقيم لما يلزم عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى، وذلك محال عقلاً ، فلا يرتفع الإشكال إلا بتقدير الإسماع الواقع جوابا أولا ، خلاف الإسماع الواقع شرطاً ثانياً ، كيلا يتكرر الوسط فيلزم المحال المذكور ، وأقرب خلاف المعهم وجه في اختلاف الإسماعين : أن يراد بالأول : ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم وجه في اختلاف الهم به الهداية والقبول ، ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء ، بل

 <sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوي : ( ۲۳۱/۲ – ۳۳۲) . ( ۱۸/۸) ، (۲۰/۱۵).
 (۱) انظر : مجموع الفتاوي : ( ۱۸۲/۲ – ۲۸۲) .

<sup>(</sup>٢) الكثاف (٢٠٩/٢).

إسماعاً مجرداً من ذلك ، لتولوا وهم معرضون . فهذا هو الوجه في تأويل الآية ، والله الموفق»(۱).

التعليق : \_

كلام ابن المنير هنا هو الأقرب للصواب من معنى الآية ، فإن السمع الذي نفاه الله عنهم إنما هو سمع المعنى المؤثر في القلب ، أما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى علهم بما سمعوه من آياته .

وإنما لم يسمعهم السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم حيراً يصلحون به لسماع آياته. ولو أسمعهم على الغرض والتقدير ، لتولوا عن الطاعة وأعرضوا عنها. (٢)

وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه ولا يثمر عنده(٣).

فقوله تعالى : ﴿ولو علم الله فيهم خيراً السمعهم ﴾ لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين :(٤)

أحدهما : أن هذا السماع لا بد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به، كما قال تعالى : ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المُشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ [١٠ : التوبة] وقوله : ﴿وَمَا كِنَا مُعْدُينَ حتى نبعث رسولا ﴾ [١٠: الإسراء] .

الشانى : أن مجرد سماع الصوت لا ينفع فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به، بخلاف سماع الفقه فإن ذلك هو الذى يعطيه الله لمن فيه خير، وهذا نظير ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من يرد الله

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٧٤/٣)، ومفتاح دار السعادة ( ١٠٢/١)

<sup>(</sup>٣) أنظر: تفسير الشيخ السعدى (٣/١٥٥ – ١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي (١٦ / ١٠) .

به خيراً يفقهه في الدين (١) وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيراً ولم يرد به خيراً، وأن من علم الله فيه خيرا أو أراد به خيراً فلابد أن يسمعه ويفقهه، فبين تعالى في قول : ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ أن الأول شرط للثاني فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا الإسماع ، فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراً .

والحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيراً يفقهه، فالأول مستلزم للثاني والصيغة عامة، فمن لم يفقهه لم يكن داخلاً في العموم فلا يكون الله أراد به خيراً ، وقد انتفى في حقه اللازم فانتفى الملزوم .

وأما قوله تعالى : ﴿ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ فإنما أشكل على كثير من الناس لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفى فى الجملة الأولى الذى كان يكون لو علم الله فيهم خيراً، وليس فى الآية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها وباطنها ينافى ذلك، فإن الضمير فى قوله : ﴿ ولو أسمعهم ﴾ عائد على الضميرين فى قوله : ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ وهولاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيراً ، فلم يسمعهم إذ (لو) يدل على عدم الشرط دائماً ، وإذا كان الله ما علم فيهم خيراً فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا . وقد دلت الآية على أنه ليس كل من سمع وفقه يكون فيه خير ، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا يتقع به ، فلا يكون فيه خير . (٢)

ومما بجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الناس في سماعهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف :(٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من رواية معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما . انظر : صحيح البخارى / كتاب العلم / باب من يرد الله به خيراً يفقهه ( ٢٥/١) . وصحيح مسلم / كتاب الإمارة / باب قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا الزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ... ( ١٥٢٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي ( ١١/١٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٦ / ٨-١٥) .

الأول : صنف معرض ممتنع عن سماعه كالذين قال الله فيهم : ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ [٢٦:فصلت]

والثانى: من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى، كالذين قال الله فيهم : 
﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون ﴾ [۱۷۷ : البقرة] ، وقوله : ﴿ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ﴾ [۲۰ الانعام] .

والثالث: من سمع الكلام وفقهه لكنه لم يقبله ولم يطع أمره ، كاليهود الذين قال الله فيهم : ﴿من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ﴾ [٤٦ : النساء] وقوله تعالى : ﴿أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴾ [٧٠ : البقرة] .

فهذا الصنف والذي قبله داخل في معنى قوله تعالى : ﴿ولو علم الله فيهم خيراً للسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ كما أوضحت سابقاً .

الرابع: الذين سمعوا سماع فقه وقبول ، وهو السماع المأمور به ، كما قال تعالى: 
﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق﴾ [٨٠: المائدة] وقوله: ﴿ قُل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ﴾ [٤٤ نصلت] .

قال الله تعالى : ﴿ يَسَالِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا اسْتَجَيِّبُوا لِلَّهُ وَلَلُوسُولَ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يحييكم ، واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تحشرون﴾. [٢٤: الانفال]

104 - قال الزمخشرى: « ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ يعنى أنه يميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها وهى التمكن من إخلاص القلب ... والجبرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر ، وبينه وبين الكفر إذا آمن ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً ... (١)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۱۰/۲ – ۲۱۱).

قال ابن المنير: «نعم هذا عقد أهل السنة الذى استعار لهم لقب المجبرة، وهو العقد الحق المؤسس على التقوى ، وتفويض المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلق ، فإن كان ذلك ظلما فأنا برئ من الطائفة المتسمية بالعدلية ، إصراراً على هذا الرأى الباطل والمعتقد الماحل ، والله الموفق » (١)

# التعليـــق:

ليس الأمر كما قال الزمخشرى ، والمعنى الذى أنكره على من أسماهم بالمجبرة قد جانب فيه الصواب ، فإن ذلك المعنى ثابت عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عز وجل : ﴿ يحول بين المرء وقلبه ﴾ قال : «يحول بين الكافر وبين الإيمان ، ويحول بين المؤمن وبين المعاصى » .(٢)

وفى الآية قول آخر وهو أن معناها : أنه سبحانه قريب من قلب عبده لا تخفى عليه خافية فهو بينه وبين قلبه .(٣) ويقوى هذا المعنى أن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب ، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه .(٤)

وبكل حال فالزمخشرى إنما صرف الآية عن ظاهرها لأنه يتعارض مع ما يعتقده في أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً ، ومن ثم قال ما قال .

وابن المنير مذهبه نقيض مذهب الزمخشرى في هذه المسألة ، فإنه يرى أن الله هو الخالق لأفعال العباد وهو الفاعل لها أيضاً، والعبد إنما هو محل لفعل الله ، ويرى أن هذه الآية دليل لمذهبه هذا ، وكلا المذهبين باطل كما قد سبق بيانه(٥) . ولا يصح أن يستدل بكلام الله على الباطل .

<sup>(</sup>۱) الانتصاف (۲۱۰/۲ – ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: مستدرك الحاكم / كتاب التفسير ( ٣٥٨/٢ ) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وتفسير الطبرى ( ٢١٣/٦ ) ، وتفسير ابن كثير (٢٩٧/٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢١٥/٦) . (٤) انظر: الفوائد / لابن القيم (١٧١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (٧٦ – ١٢٠، ٨٠ – ١٢١) ث.

والأولى في تأويل الآية أن يقال: إن الله يأمر عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول أى: الانقياد لما أمرا به، والمبادرة إلى ذلك ، والدعوة إليه ، والاجتناب لما نهيا عنه . ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول بقوله: فواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، أى إياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه ، فإن الله يحول بين المرء وقلبه ، ويقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء .

وقد ثبت من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: «... يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» (۱) فمن رد شيئاً من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه أن يعاقبه الله بصرف قلبه عنه كما قال تعالى: ﴿ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ [۱۱۰:الانعام] ، وقوله تعالى: ﴿فلما زاعُوا أزاعُ الله قلوبهم﴾ [ه:الصف] (۲) .

قال الله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَّقَيْتُمْ فَى أَعَيْنَكُمْ قَلِيلاً وَيَقَلَلُكُمْ فَى أَعَيْنَهُمْ ليقضى الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور﴾ [٤٤: الانفال].

• 100 - قال الزمخشرى: « فإن قلت : بأى طريق يبصرون الكثير قليلاً ؟ قلت : بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين» .(٣)

قال ابن المنيو: « وفي هذا دليل بين على أن الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك ، إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستر عنهم البعض وقد أدركوا البعض ، والسبب الموجب مشترك ، فعلى هذا يجوز أن يخلق الإدراك مع اجتماعها ، فلا ربط إذا بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى، وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي / كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (٣١٤/٦). والإمام أحمد في المسند ( ٩١/٦) . والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الفوائد / لابن القيم (١٧٠ - ١٧١)، وتفسير السعدى ( ١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٢٢٥/٢ – ٢٢٦ ) .

الله تعالى ، بناء على اعتبار هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاً، وأنها تستلزم الجسمية ، إذ المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم، فهذه الآية حسبهم في إبطال زعمهم ، ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، والله الموفق» (١).

### التعليق : ــ

الأمر ليس كما قال ابن المنير فإن الرؤية لا تعقل ولا يمكن تصورها بلا مقابلة وجهة (٢)

وهذا الذى وقع إنما هو حالة خاصة أرادها الله لحكمة وهو دليل على عظيم قدرته وإرادته ، وإلا فشروط الرؤية ولوازمها من المقابلة والجهة وسلامة الآلات موجودة، لكن الله إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو المسبب للأسباب والقادر على سلب هذه الأسباب مسبباتها متى شاء ، وابن المنير إنما ينطلق في كلامه من معتقده الفاسد القائم على إنكار الأسباب وأن يكون لها دور في ينطلق في كلامه من معتقده الفاسد القائم الفروري بين الأسباب والمسببات فلا يجعلون في العين قوة تمتاز بها عن الرجل يعقل العين قوة تمتاز بها عن الرجل يعقل بها وهكذا . وهو مذهب باطل انتحلوه ، أضحك العقلاء على عقولهم وسيأتي لهذه النقطة مزيد بيان في موضعها إن شاء الله . (٣) ومذهب ابن المنير في رؤية الله في الآخرة هو أيضاً مذهب باطل فحقيقة الرؤية عنده لا تعدو أن تكون من نحو ما يثبته المعتزلة من الزيادة في العلم أو الإدراك(٤). فإن مالا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه الزيادة في العين ، وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان.

فالأشاعرة لما وافقوا المعتزلة في نفى العلو وأرادوا أن يثبتوا الرؤية قالوا: يرى لا في جهة . فجمعوا بين أمرين متناقضين(٥) وقد تقدم الرد عليهم في ذلك وبيان بطلان مذهبهم هذا (٦).

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٢٥/٢) . (٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٦/٥٨، ٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٦٥٠ – ٦٥٣) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: بيان تلبيس الجهيمية (٣٩٦/٢)، ومجموع الفتاوي (٨٧/١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٨٧/١٦). ومنهاج السنة (٣٤٤/٣-٣٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: ص (٤٩٣ -٤٩٧) ث.

# ﴿سورة التوبة

# الآيات:

الله عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٰ اَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أَوْلَيْكَ مَن عَلِيْدُونَ اَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أَوْلَيْكِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ

اللَّيْ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ اللَّيْنِ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَالِينِ

(الله وَلَو أَرَادُوا النَّحُ رُوحَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُوهَ اللهُ الْمِعَافَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَدَعِدِينَ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَدَعِدِينَ

﴿ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ وَالْمَوْلِ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ فَرُيَنتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ الآ إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمَّ سَيُدَخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

الله وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِذَ اللهَ بِكُلِ ثَنَيْ عَلِيمً اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِذَ اللهَ بِكُلِ ثَنَيْ عَلِيمً

اللهُ عَلَوْبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

قال الله تعالى : ﴿مَا كَانَ لَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسْبَحِدُ الله شَهْدِينَ عَلَى أَنْفُسِهُم بِالْكُفُرِ أُولِسِئِكُ حِبْطَتَ أَعْمُسِلُهُمْ وَفَى النَّارِ هُمْ خَسِلُدُونَ ﴾ [١٧:التوبة]

107 - قال الزمخشرى : « ﴿حبطت أعمالهم﴾ التي هي العمارة والحجابة والسقاية وفك العناة، وإذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن ٤١٠٤٠).

قال ابن المنير : «كلام صحيح إلا قوله : «إن الكبيرة تهدم الأعمال» فإنه تفريع على قاعدة المعتزلة والحق خلافها ، (٢)

# التعليـــق:

الذى عليه أهل الحق في هذه المسألة خلاف ما عليه المعتزلة، فإن عامة المعتزلة يرون أن الكبيرة الواحدة تخبط جميع الحسنات كالكفر تماماً (٣). أما أهل الحق فعندهم أن الكبيرة الواحدة لا تخبط جميع الحسنات، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، لكن هناك تفريعاً في المسألة : وهو إذا كانت الكبيرة لا تخبط جميع الحسنات فهل تخبط بقدرها ؟ فيه قولان للمنتسبين للسنة :

منهم من ينكره ، ومنهم من يثبته وهم الأكثر ، ويدل لقولهم قوله تعالى : ﴿يا أَيها اللَّذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴿ [٢٦٤:البقرة] (٤) والمسألة سيأتى لها مزيد بحث في غير هذا الموضع .(٥)

١٥٧ - قال الزمخشرى : « ونهى المشركين أن يقربوه راجع إلى نهى المسلمين

<sup>(</sup>١) الكثاف (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٢٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ٦٢٨ – ٦٣١ ) ، ومجموع الفتاوي (٦٣٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٠ /٣٢١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : (٩٩٧–٩٩٩) ث .

عن تمكينهم منه ... ١١٥٤).

قال ابن المنير: «وقد يستدل به من يقول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وخصوصاً بالمناهى ، فإن ظاهر الآية توجه النهى إلى المشركين، إلا أنه بعيد ، لأن المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا النهى ، والمقصود تطهير المسجد الحرام بإبعادهم عنه ، فلا يحصل هذا المقصود إلا بنهى المسلمين عن تمكينهم من قربانه ، ويرشد إلى أن المخاطب فى الحقيقة المسلمين ، تصدير الكلام بخطابهم فى قوله : ﴿ وَإِ الْبِهَا اللَّذِينَ آمنوا ﴾ وتضمينه نصاً بخطابهم بقوله : ﴿ وَإِن خفتم عيلة ﴾ [ ٢٨: التوبة] ، وكثيراً ما يتوجه النهى على من المراد خلافه ، وعلى ما المراد خلافه إذا كانت ثم ملازمة ، كقوله : لا أرينك على من المراد خلافه ، وعلى ما المراد خلافه إذا كانت ثم ملازمة ، كقوله : لا أرينك ههنا ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، والله أعلم (٢٠).

#### التعليـــق :

الخطاب في هذه الآية موجه للمؤمنين على الصحيح بدليل أول الآية وقوله بعد ذلك: ﴿وَإِنْ خَفْتُم عَيِلَةً﴾ وهذا ظاهر .(٣) أما مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فهي مسألة خلافية ، وفيها للعلماء ثلاثة أقوال :(٤)

الأول : إنهم مخاطبون بها.

الثانى : إنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. الثالث : إنهم غير مخاطبين بها مطلقاً.

والقول الأول هو الأقرب للصواب لدلالة النصوص عليه ومنها: (٥)

قوله تعالى : ﴿مَا سَلَكُكُم فَى سَقَر \* قَالُوا لَم نَكُ مِن الْمَصَلَيْن \* وَلَم نَكُ نَطْعُمُ اللَّهِ التَصريح بأن مِن الأسباب التي سَلَكَتَهُم في سَقَر المسكين ﴾ [٤٢-٤٤:المثر]. ففي الآية التصريح بأن مِن الأسباب التي سَلَكَتَهُم في سَقَر

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲۹۱/۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٣٤٤/٦ ، ٣٤٦ ) ، وتفسير ابن كثير (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : روضة الناظر ( ٢٠/٢ – ٥٠) ، ومذكرة أصول الفقه / للشنقيطي (٣٣ – ٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : مذكرة أصول الفقه ( ٣٣) .

عدم إطعام المسكين ، وهو فرع من الفروع، ونظير هذا المعنى جاء فى قوله تعالى: ﴿خذوه فغلوه \* ثم الجحيم صلوه \* ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ﴾

[٣٠-٣٠: الحاقة] ثم بين السبب بقوله : ﴿إنه كان لا يؤمن بالله العظيم \* ولا يحض على طعام المسكين ﴾ [٣٠، ٣٤:الحاقة] .

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ... ﴾ إلى قوله : ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ﴾ [٦٨ ، ٦٨ : الفرقان ] فإن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات .

ومن الأدلة أيضاً : قوله تعالى : ﴿ وويل للمشركين \* الذين لا يؤتون الزَّكاة وهم الآخرة هم كافرون ﴾ [٦ ، ٧ : فصلت].

فقد صرح تعالى فى هذه الآية بأنهم مشركون ، وأنهم كافرون بالآخرة وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة ، وعدم إتيانهم الزكاة سواء أكانت زكاة المال أم زكاة الأبدان بفعل الطاعات.(١)

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴿ ٤٩: الكهف ] . فهذه الآية يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم (٢)

أما ما يحتج به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة من قولهم : إنهم (أى الكفار) لو فعلوا هذه الواجبات في حال كفرهم لم تقبل منهم، ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به، فهو احتجاج مردود لأنهم مخاطبون بهذه الأعمال وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة، وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة . وأما كونها لا تقضى بعد الإسلام ، فلكون

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان ( ١١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان ( ١٢٩/٤ ) .

الإسلام يجب ما قبله، (١) وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه بالإسلام .(٢)

١٥٨ - قال الزمخشرى : «﴿عفا الله عنك﴾ كناية عن الجناية لأن العفو رادف لها
 ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت ؟!» (٣)

قال ابن المنير: ٥ ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير، وهو بين أحد أمرين: إما أن لا يكون هو المراد، وإما أن يكون هو المراد، ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب، وخصوصاً في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالزمخشرى على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام. ولقد أحسن من قال في هذه الآية: إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب، ولو قال له ابتداء: لم أذنت لهم ؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا الأدب يجب احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام»(٤).

### التعليــق :

كلام سديد وموفق من ابن المنير ولا شك أن هذا هو الأدب الدى يجب احتذاؤه فى حق أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وهو الأولى أن يحتذى فى حق نبينا على هذا المقام. روى ابسن أبى حاتم (٥)

انظر : مذكرة أصول الفقه ( ٣٣ – ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روضة الناظر ( ١/٢٥) ، ومجموع الفتاوي ( ٧/٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٢٧٤/٢) . (٤) الانتصاف (٢٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) هو: العلامة ، الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني الرازى ولد سنة (٢٤٠)هـ . كان يحرأ لا تكدره الدلاء . قال على بن أحمد الفرضى : ما رأيت أحداً ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط . وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال . له مصنفات كثيرة منها : الجرح والتعديل ، والعلل، والكني ، والفوائد توفي سنة ( ٣٢٧)هـ .

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٦٣/١٣) ، البداية والنهاية (٢٠٣/١١) ، فوات الوفيات (٢٨٧/٢).

بسنده عن عون (١) قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال : ﴿عفا الله عنك لما أذنت لهم ﴾ ، وقال قتادة (٢) : عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال : ﴿فَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم﴾ [٦٢: النور] .(٣)

أما ما تفوه به الزمخشرى هنا من باطل القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود في زلاته وعثراته التي شوهت وجه مصنفه هذا وأذهبت رونقه وكدرت مشارعه . بل كانت سبباً في انكفاف بعض العلماء عن إقرائه ، وفي ذلك يقول التاج السبكي (٤) :

<sup>(</sup>۱) لعله : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ، الإمام القدوة ، العابد ، أبو عبد الله ، الكوفى . أخو فقيه المدينة عبيد الله . قال يحى بن معين : عون بن عبد الله بن عتبة ثقة ، قال الأصمعى : كان من آدب أهل المدينة وأفقههم توفى سنة بضع عشرة ومئة .

انظر : طبقات ابن سعد ( ٣١٣/٦ ) ، الجرح والتعديل ( ٣٨٤/٦ ) ، سير أعلام النبلاء (١٠٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى ، الحافظ العلامة ، أبو الخطاب البصرى ، الضرير المفسر. قال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال الإمام أحمد : قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء ووصفه بالفقه والحفظ . مات بواسط في الطاعون سئة (١١٨)هـ .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٢٩/٧) ، الجرح والتعديل (١٣٣/٧) ، وفيات الأعيان (٨٥/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٩/٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣٦٠/٢). وانظر أيضاً: زاد المسير ( ٤٤٥/٣).
 الشفا / للقاضي عياض (٣٦/١- ٣٨).

<sup>(</sup>٤) هو : عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن تمام بن يوسف الأنصارى ، الشافعى، السبكى ( أبو نصر ، تاج الدين ) فقيه ، على مذهب الأشاعرة فى العقيدة . ولد بالقاهرة ، وقدم دمشق مع والده ، ولزم الذهبى وتخرج به ، وولى بها القضاء وخطابة الجامع الأموى ، وتوفى بها سنة (٧٧١)هد . من تصانيفه : معيد النعم ومبيد النقم ، وطبقات الشافعية ، والفتاوي .

انظر : البداية والنهاية (٢٦٥/١٤) ، الدرر الكامنة (٢٠٥/١) ، النجوم الزاهرة (١٠٨/١١) . شذرات الذهب (٢٢١/٦) .

« ولقد كان الشيخ الإمام – يعنى والده تقى الدين السبكى(١) – يقرؤه (يعنى الكشاف) فإذا انتهى إلى كلامه فى قوله تعالى : ﴿إنه لقول رسول كريم الآية الكشاف) فإذا انتهى إلى كلامه فى قوله تعالى : ﴿إنه لقول رسول كريم الآية الإنكفاف عن إقراء الكشاف » وقال فيها : قد رأيت كلامه على قوله تعالى : ﴿عفا الله عنك الآية ، وكلامه فى سورة التحريم(٢) وغير ذلك من الأماكن التى أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبى صلى الله عليه وسلم ، مع ما فى كتابه من الفوائد والنكت البديعة » (٣)

قال الله تعالى : ﴿ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة ولكن كره الله انبعاثهم فُتُبطهم وقيل اقعدوا مع القسعدين﴾ [٤٦ : التربة].

109 - قال الزمخشرى : « فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى فى نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو وهى قبيحة ، وتعالى الله عن إلهام القبيح ؟ قلت : خروجهم كان مفسدة لقوله : ﴿ لُو خُرِجُوا فَيكُم مَا زادُوكُم إلا خَبَالاً ﴾ [٤٤:التوبة] فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج فى نفوسهم حسناً ومصلحة . (٤)

قال ابن المنير: «وهذا الفصل من كلامه مبنى على قاعدتين فاسدتين: إيجاب مراعاة المصالح على الله تعالى، والتحسين والتقبيح وقد تكرر بطلان ذلك فاحذره، واعلم أن معتقد أهل السنة أن الله تعالى ألقى كراهة الخروج فى قلوبهم، لأنه أراد شقاوتهم

<sup>(</sup>١) هو : على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف الأنصارى ، السبكى ، الشافعى ، ( تقى الدين ، أبو الحسن) ، أشعرى المذهب من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أكثر المنتقدين له وأشدهم فى الوقوع فيه. ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر ، وتفقه على والده ، ودخل القاهرة ، وولى قضاء الشام ، وتوفى بظاهر القاهرة منة (٧٥٦)هـ، من تصانيفه الكثيرة : الدر النظيم فى تفسير القرآن العظيم ، الطوالع المشرقة فى الوقف على طبقة بعد طبقة ، والفتاوي .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٢٤/٤) الآية (١: التحريم).

<sup>(</sup>٣) معيد النعم ومبيد النقم ( ٨٠ – ٨١).

<sup>(</sup>٤) الكنان (٢/٦/٢).

وانضاف إلى ذلك إرادة راحة المخلصين من مرافقتهم، إذ الأمر ليس شرطاً في نفوذ المشيئة، والله الموفق ١٠٥١).

### التعليـــق : ــ

سبق الكلام على هاتين القاعدتين أى (قاعدة الصلاح والأصلح، والتحسين والتقبيح)(٢)وكذا الكلام في مسألة الأمر والمشيئة (٣) في أكثر من موضع، حيث بينت المذهب الحق في هذه المسائل وبينت وجه الخطأ في مذهبي الزمخشري وابن المنير فيها.

وفى هذا الموضع يظهر فساد إخضاع معانى القرآن للقواعد الفاسدة من خلال التأويل الذى أورده الزمخشرى وابن المنير لمعنى الآية، فبينما ينطلق الزمخشرى فى تأويلها من قواعده الاعتزالية فى الصلاح والأصلح، والتحسين والتقبيح! نجد أن ابن المنير ينطلق أيضاً فى تأويلها من قواعده الأشعرية فى الإرادة والمشيئة ونفى الحكمة والتعليل فى أفعال الله وخلقه وأمره!

والصواب في تأويل الآية أن يقال: إن المنافقين لما أنه قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية ، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة ، علم أنهم ما أرادوا الخروج .

ولذلك كره الله انبعاثهم مع المؤمنين في الخروج للغزو ، فثبطهم قدراً وقضاء ، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين .

ثم ذكر الحكمة في تثبيطهم عن الخروج فقال : ﴿ لُو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ﴾ [٤٧] : التوبة] أي ولسعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم ، فإنهم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم .(٤)

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٧٦/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۰۶–۲۰۸، ۲۱۲–۱۲،۲۱۶ – ۱۱۳) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٠٥ – ٣٨٦،١٠٧ – ٣٨٩) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الشيخ السعدى (٢٤٣/٣). وأضواء البيان (١٦٨/٢ - ١٦٩).

فأمره تعالى لهم بالخروج هو مقتضى إرادته الدينية الشرعية، وهذه الإرادة ليست مستلزمة لحصول مراده، فإنه ليس كل من أمره الله بشيء لا بد أن يعينه عليه ويوفقه له. (١) بل هو سبحانه يأمر عباده بما يحبه ويرضاه لهم فيوفق له من شاء من أهل طاعته، ويصرف عنه من شاء من أهل معصيته. (٢) وله في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة وقد قال تعالى : ﴿ وَالله يَدْعُوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ وقد قال تعالى : ﴿ وَالله يَدْعُوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ [٢٥:يونس] .

قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ الأَعْرَابِ مِنْ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَـوَمِ الآَحْرِ وَيَتَخَـذُ مَا يَنْفَقَ قريست عند الله وصلوات الرّسول ألا إنّها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إنّ الله غفور رحيم﴾ [٩٩: التوبة]

١٦٠ قال الزمخشرى : ٥ ... وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين، وأن الصدقة منه بمكان إذا حلصت النية من صاحبها» (٣).

قال ابن المنير: « وللقدرية كما علمت مذهب في أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، وأنه مخلد في النار وإن كان موحداً، وغرض الزمخشرى أن يجعل الفسق الذي وسم به المنافق هو الذي يوسم به الموحد، حتى يكون استحقاقهما للخلود واحداً، فاحذره، والله أعلم (٤)

### التعليــق : ــ

قول المعتزلة في الفاسق: أنه النازل بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان أى ليس بمؤمن ولا كافر، وبناؤهم على هذا أنه حالد في النار، هذا القول قول باطل انفردوا به عن طوائف الأمة، وحالفوا به جماعة المسلمين والمذهب الحق الذي عليه سلف الأمة وأثمتها وهو أن الفاسق الملي، لا ينفى عنه اسم الإيمان مطلقاً ولا يعطاه مطلقاً ، وإنما

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الطحاوية (٥٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ( ١٦/٨-٥٧) . ومنهاج السنة (١٤/٥).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٣٠٤/٢).

يقال فيه إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإذا مات مصراً على هذه الكبيرة فإنه تخت مشيئة الله إن شاء عفا عنه ابتداء، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين ، وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد .

وقد سبق الكلام في هذه المسألة في غيرما موضع(١) . والذي أود الإشارة إليه هنا أن الفسق في مذهب أهل الحق نوعان ﴿٢﴾

١ - فسق أكبر: وهو الكفر وهذا الذى يستحق صاحبه الخلود فى النار ومن أدلته:
 قوله تعالى: ﴿وما يكفر بها إلا الفاسقون﴾ [ ٩٩: البقرة]

وقوله تعالى : ﴿إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ [٥٠:الكهف]

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ المُنافقين هم الفاسقون ﴾ [٧٧ : التوبة]

وقوله تعالى : ﴿وَنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ﴾ [٧٤ : الانبياء]

٢ – فسق أصغر : وهو فسق المعاصى ، وهذا لا يستحق صاحبه الخلود في النار .

ومن أدلته : قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (٧:الحجرات) فإنها نزلت في أحد الصحابة (٣) . وقوله تعالى : ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون [٤: النور] والمراد بالفاسق في هذه الآية (القاذف الذين لا بينة له) .

وفائدة هذا التقسيم أن الفسق بالمعنى الأول لا يجتمع مع الإيمان بل هو ضده، وأما بالمعنى الثانى فيجتمع مع الإيمان فيكون فى الشخص إيمان ويكون فيه شعبة من شعب الفسق، فلا ينفى عنه الإيمان لذلك. وهذا هو موضع الخلاف مع المعتزلة وأشباههم من الوعيدية الذين يجعلون الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضه زال كله. وهو

<sup>(</sup>۱) انظر : (۱۰۱– ۱۰۵، ۱۲۳، ۱۰۵ – ۲۶۲، ۲۱۸ – ۳۱۹) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلام السنة المنشورة (١٥٢ – ١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) روى أنها نزلت في الوليد بن عقبه رضى الله عنه . انظر : تفسير ابن كثير (٣٥٠/٧) .

مذهب باطل قد سبق بیان بطلانه. (۱)

قال الله تعالى : ﴿وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون إنّ الله بكلّ شيء عليم (١١٥: التوبة] .

۱۲۱ - قال الزمخشرى : « والمراد بما يتقون : ما يجب اتقاؤه للنهى ، فأما ما يعلم بالعقل كالصدق في الخبر ، ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف»(٢)

قال ابن المنير: « هذا تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح ، وأن العقل حاكم ، والشرع كاشف لما غمض عليه ، تابع لمقتضاه . وهذه القاعدة قد سبق بطلانها في غيرما موضع(٣) ، والله الموفق (٤)

### التعليسق :-

مذهب ابن المنير في هذه المسألة (التحسين والتقبيح) على النقيض تماماً من مذهب الزمخشرى مذهبه أن الحسن مذهب الزمخشرى كما قد سبق بيانه في غيرما موضع(ه). فالزمخشرى مذهبه أن الحسن والقبح إنما يدرك بالعقل وأن الشرع إنما جاء ليكشف ما سبق وإن قرره العقل، فالعقل قد يستقل بالحكم في ذلك حتى قبل ورود الشرع وحكمه في ذلك كاف في المؤاخذة وإنزال العقوبة !!

أما ابن المنير فيرى أن الحسن والقبح إنما يعلم بالشرع وحده وأن العقل لا مدخل له في ذلك البتة، فالقبيح ما نهي عنه الشرع والحسن ما لم ينه عنه .

وقد بينت فيما سبق أن القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا. فإنهم لم يلغوا دور العقل في إدراك ذلك بالكلية كما فعلت الأشاعرة، ولم يغلوا فيه إلى الحد الذي ذهب إليه المعتزلة، بل عندهم أنه يمكن إدراك حسن بعض الأشياء

(٢) الكشاف (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۲۲، ۲۲۲– ۲۶۲، ۲۱۰– ۱۹۰) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر : الانتصاف ( ١٢٣/١) ، (١٩٤/١) ، (٣٥/٢) ، (٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (۱۷۱ – ۱۷۲، ۱۹۶ – ۱۹۰، ۲۰۶ – ۲۰۸، ۲۱۲ – ۲۱۵)ث.

وقبحها بالعقل (كالعدل ، والظلم) لكن العقل مع ذلك قد يعجز عن إدارك هذه الحقائق في الأمور الخارجة عن قدرته كما أن حكم العقل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يرد الشرع بذلك(١) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ ثُـمَ انصـرفوا صـرف الـلّـه قلوبهم بأنّهـــم قـوم لا يفقهون﴾ [۱۲۷:التوبة].

17۲ – قال الزمخشرى : ﴿ ﴿ صرف الله قلوبهم﴾ دعاء عليهم بالخذلان وبصرف قلوبهم عما فى قلوب أهل الإيمان من الانشراح ... (٢) ..

قال ابن المنير: 8 يحتمل الدعاء كما فسره ، ويحتمل الإخبار أن الله صرف قلوبهم أى منعها من تلقى الحق بالقبول ، ولكن الزمخشرى يفر من جعله خبراً لأن صرف القلوب عن الحق لا يجوز على الله تعالى عنده ، بناء على قاعدة الصلاح والأصلح ، ولا يزال يؤول الظاهر إذا اقتضى ذلك كما مر له(٣) فى قوله: ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ [٧: البقرة] . فلما احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء ، تعين عنده جعلها دعاء ، ثم فى هذا الدعاء مناسبة الفعل الصادر منهم وهو الانصراف، كقوله : ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم﴾ [٦٤: المائدة] ، وكقوله : ﴿ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء﴾ [٩٨:التوبة]» .(٤)

# التعليـــق :--

وهى إلى معنى الخبر أقرب وأصح وهذا جزاء لهم من جنس عملهم كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَا زَاعُ اللهُ قَلُوبِهِم ﴾ [٥: الصف] فإن هؤلاء المنافقين إذا ما أنزلت عليهم السورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها ، (نظر بعضهم إلى بعض) جازمين على ترك العمل بها ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، فجازاهم الله بعقوبة من

<sup>(</sup>١) انظر الكلام بالتفصيل في هذه المسألة ص (٢٠٤- ٢٠٨)ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٣٢٥/٢).

جنس عملهم، فكما انصرفوا عن العمل «صوف الله قلوبهم» أى صدها عن الحق وخذلها لأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم ، ولا يفهمون عن الله خطابه ، ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه. بل هم في نفور عنه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه (١)

والزمخشرى لا يريد أن يجعلها بهذا المعنى بسبب ما ذكره عنه ابن المنير ومذهبه في ذلك فاسد، وقاعدته باطلة كما تبين فيما سبق (٢)

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (۱۲۷/٦) ، وتفسير ابن كثير (۱۷٦/٤ – ۱۷۷) ، وتفسير السعدى (۳۱۸/۳).
 (۲) انظر: (۱۹۱ – ۲۱۲، ۲۱۲ – ۲۱۲، ۲۱۳ – ۲۱۲) ث

# ﴿سورة يونس﴾

# الآيات:

الله الله الله الله المستوا وعَكَيلُوا الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِيمٌ تَجْرِف مِن تَعْلِيمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ الأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ

(الله وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ السَّيْمَ بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ بَعْمَهُونَ

اللُّهُمُ جَمَلَنَكُمُ خَلَتِهِفَ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

﴿ لَا يَلَذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِبَادَةً وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَكَرٌ وَلَا ذِلَةً أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْمُنَاقِةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَحَدَبُ الْمُنَاقِّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

﴿ وَمَلاَهُ رَبِّنَا لِمُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ مَانَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلاَهُ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا رَبَّنَا لِلْعَبِيلِكُ رَبَّنَا الطِيسَ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَقَى يَرُوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ

وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدَوَّأَ حَقَّى إِذَا أَذَرَكُهُ ٱلْفَارِقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ، بَنُوَّا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ، بَنُوَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي مَامَنتَ بِهِ، بَنُوَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي مَامَنتَ بِهِ، بَنُوَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّذِي مَامَنتَ بِهِ، بَنُوا السَّرَهِ بِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ عَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَــتَ يَهَـدَيْهُمْ رَبُّهُمْ بِهِمَ اللهِ مِن تَحْتُهُمُ الأنهِـرُ فَي جنّـتُ النَّعِيمُ ﴿ [٩ : يونس ]

177 - قال الزمخشرى: الإيهديهم ربهم بإيمانهم بسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدى إلى الثواب ... فإن قلت: فلقد دلت هذه الآية على أن الإيمان الذى يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنوريوم القيامة ، هو إيمان مقيد ، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح ، والإيمان الذى لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور؟ قلت: الأمر كذلك » (١).

قال ابن المنير: « هو يقرر بذلك زعمه في أن شرط دخول الجنة العمل الصالح، وأن من لم يعمل مخلد في النار كالكافر، وأني له ذلك وقد جعل الله سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان، فقال: ﴿يهديهم ربهم بإيمانهم﴾ وقول الزمخشرى: « أن المراد إضافة العمل» لا ينتهض عن حيز الدعوى، فإن الله لم يعلل بغير الإيمان وإن جرى لغيره ذكر أولاً، فلا يلزم إجراؤه ثانياً ولا محوج إليه. وشبهته أن الإيمان المجهول سبب مضاف إلى ضمير الصالحين، فيلزم أخذ الصلاح قيداً في التسبب، وهو ممنوع، فإن الضمير إنما يعود على الذوات لا باعتبار الصفات وقد تقدمت لهذه المباحثة أمثال وأشكال (٢)، والله الموفق (٢).

### التعليـــق: ــ

والحق والصواب فيما قاله الزمخشرى وليس كما يقول ابن المنير فإن الذى حمله على ما قال . قاعدته في الإيمان المبنية على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وأنها قدر زائد عليه، وأن الإيمان مجرد التصديق ليس إلا؟! وقد سبق الرد عليه في هذا الجانب وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة في ذلك .(٤)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۲/۲۲ – ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٣٩/١) الآية (٣: البقرة). (٢٥٥/١) الآية (٢١٢: البقرة). (٢) انظر: الانتصاف (٢٩/١) الآية (٥٠: المائدة).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٣٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (۱۶۳–۱۹۷، ۱۶۶–۲۷۸، ۲۶۰–۳۸۸) ۵ .

قال الله تعالى : ﴿ ولو يعجّل الله للنّاس الشّرَ استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيسانهم يعمهون ﴾ [١١] بونس] .

17.8 - قال الزمخشرى : « ... فوضع الاستعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم ، حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم ... (١).

قال ابن المنير: «وهذا أيضاً من تنبيهات الزمخشرى الحسنة التى تقوم على دقة نظره شاهدة وبينة ، ولا يكاد وضع المصدر مؤكداً أو مقارناً لغير فعله فى الكتاب العزيز يخلو من مثل هذه الفائدة الجليلة . والنحاة غايتهم أن يقولوا فى قوله تعالى : ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا ﴾ [١٧: نوح] : أنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة ، أو هذا المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره : نبتم نباتاً ، ولا يزيدون على ذلك، وإذا راجع الفطن قريحته وناجى فكرته، هل قرن المصدر فى كتاب الله بغير فعله لفائدة أو لا ؟ تسور بلطف النظر على مثل هذه الفوائد العلية مراتبها، فالفائدة – والله أعلم – فى اقتران قوله : «نباتاً» بقوله: «أنبتكم» التنبيه على يختم نفوذ القدرة فى المقدور، وسرعة إمضاء حكمها، حتى كان إنبات الله لهم نفس نباتهم أى : إذا وجد من الله الإنبات وجد لهم النبات حتماً ، فكان أحد الأمرين عين الآخر فقرن به . والله أعلم» (٢).

# التعليسق : \_

فى آخر كلام ابن المنير هنا ملحض خفى لعله قصد إليه ليؤيد به مذهبه الفاسد فى أفعال العباد وهو من عند قوله : ﴿ فالفائدة والله أعلم فى اقتران قوله : ﴿ فباتا ﴾ بقوله : ﴿ أُنبتكم ﴾ التنبيه على تختم نفوذ القدرة فى المقدور ... إلخ كلامه .

فإنه وكما قد سبق بيان مذهبه في ذلك يرى أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعالهم وإنما تصدر عنهم أفعالهم في حاله اقتران فعلهم بفعل الله ، فالفاعل الحقيقي

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ۳۳۱/۲ – ۳۳۲ ) .

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۳۳۱/۲ – ۳۳۲ ) .

لأفعال العباد هو الله ، والفعل الصادر عنهم هو فعل الله فيهم فهو فعل الله حقيقة ، وفعلهم مجازاً!! هذا هو حاصل مذهبه في هذه المسألة وليس المقصود هنا مناقشته فيها، فقد تقدمت في غير هذا الموضع(١)، وإنما المقصود الإشارة إلى ما مختمله عبارته هنا من معنى باطل ومذهب فاسد ربما قصد إليه بعبارته تلك . والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ثُمَّ جعلنكم خليِّسف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون﴾ [14] : يونس ]

الله تعالى وفيه معنى المقابلة ، قال الله تعالى وفيه معنى المقابلة ، قلت : هو مستعار للعلم المحقق الذى هو العلم بالشيء موجوداً شبه بنظر الناظر، وعيان المعاين في تحققه (٢).

قال ابن المنير: «وكنت أحسب أن الزمخشرى يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى ، فضم إلى ذلك إنكار رؤية الله ، والجمع بين هذين النزغتين عقيدة طائفة من القدرية ، يقولون : إن الله لا يرى ولا يرى -تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا- وتقدم إبطال دعواهم أن النظر يستلزم المقابلة والجسمية فلا نعيده (٣) ، والله الموفق» (٤).

### التعليسق : \_

الشبهة التى تعلق بها الزمخشرى فى إنكار جواز النظر على الله تعالى وهى القول بأن إثبات النظر لله فيه معنى المقابلة وهى غير جائزة عليه!! هذه الشبهة شبهة ضعيفة ساقطة وقد حاول ابن المنير الرد على شبهته هذه بأنه يمكن إثبات الرؤية بلا مقابلة أو جهة ففر من خطأ إلى نظيره!!

والصواب أن يقال: إن الله يَرى ويُرى وليس في إثبات المقابلة والجهة أي محذور، بل

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۹۲ – ۱۹۳، ۲۳۲ – ۲۳۳، ۲۸۵ – ۲۸۸) ث .

<sup>(</sup>۲) الكشاف ( ۳۳۳/۲ – ۳۳٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف ( ١٥٢/٢ ) الآية ( ١٤٣ : الأعراف ).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ٣٣٣/٢ ).

إنه لا يمكن تصور رؤية بلا مقابلة أو جهة (١)، وقد أثبت الله لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته قال تعالى: ﴿وَلَتُصْنِعُ عَلَى عَيْنِي﴾ ٢٩٦: طه ] . وقال تعالى: ﴿فَاصِبِر لحَكُم رَبِكُ فَإِنْكُ بأَعِيْنَا﴾ [٤٤:الطور] وقال تعالى: ﴿قَالَ عَلَى الْعَيْنَا جَزَاء لَمْنَ كَانَ كَفُو﴾ (١٤:القمر).

وقال تعالى وهو يخاطب موسى وهارون : ﴿ لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى﴾ [٢٦، ٤] وقال في آية أخرى : ﴿ أَرأيت إن كذب وتولى \* ألم يعلم بأن الله يرى﴾ [١٣، ٤٤: العلق].

فهو سبحانه البصير الذي يدرك جميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار .(٢)

قال الإمام أحمد رحمه الله : « والله تعالى سميع لا يشك ، بصير لا يرتاب ، عليم لا يجهل ، جواد لا يبخل ، حليم لا يعجل ، حفيظ لا ينسى ، يقظان لا يسهو ، قريب لا يغفل ، يتكلم ويسمع وينظر ويبصر ويضحك ... » (٣)

قال الله تعالى : ﴿ لَلَذِينَ أَحسنوا الحسني وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولنك أصحب الجنة هم فيها خسلدون ﴾ [٢٦: يونس] .

177 - قال الزمخشرى : « وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث مرقوع(٤) : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة

<sup>(</sup>١) انظر مناقشة هذه المسألة ص ( ٥٥٧–٥٦١) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الواسطية / للهراس ( ٤٩).

<sup>(</sup>٣) السنة / للإمام أحمد (ضمن شذرات البلاتين) ( ٤٨) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث « قال الطبيى : قوله : « مرقوع » هو غنده بالقاف أى مرقع معدي . وهو عند أهل السنة بالفاء . اه. . وقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب ورواه الترمذي وقال: كذا رفعه حماد بن سلمه، وقد رواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي .»

انظر : الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ( حاشية على الكشاف ) (٣٤٢/٢) وانظر : تخريج هذا الحديث في التعليق الآتي .

فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم منه»..» (١).

قال ابن المنير: « نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل السنة الملقبين عنده بالمشبهة والمجبرة ، مرور على ديدنه المعروف في التكذيب بما لم يحط به علما ، وهذ التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة ، والحديث المروى فيه مدون في الصحاح متفق على صحته ، وقد جعل أهل السنة جاءوا به من عند أنفسهم ، ومن قبل قال المصرون على الكفر لسيد البشر وصاحب السنة: «ائت بقرآن غير هذا أو بدله و المدين على الكفر لسيد البشر وصاحب السنة إذا أسوة بصاحبها فلقد المان لكم في رسول الله أسوة حسنة (٢١ الاحزاب) فابتلاء الحق بالباطل قديم ، والله الموق ، وإن في قوله تعالى على أثر ذلك : فولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة مصداقاً لصحة هذا التفسير ، فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى ، فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب ، عكس المحرومين المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد نسأل الله الكفاية ، فأولئك يغشى وجوههم فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد نسأل الله الكفاية ، فأولئك يغشى وجوههم فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد نسأل الله الكفاية ، فأولئك يغشى وجوههم فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد نسأل الله الكفاية ، فأولئك يغشى وجوههم في والمؤلف بعشي ومعيد (٢) .

# التعليـــق : ــــ

الصواب فيما قاله ابن المنير فإن تفسير الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم هو التفسير الذى فسرها به رسول الله صلى عليه وسلم والصحابة من بعده والحديث فى ذلك ثابت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: اللهين أحسنوا الحسنى وزيادة ◄ وقال: اإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه، فيقولون : وما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا ، ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ فيكشف الحجاب

الكشاف ( ٣٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/ ٣٤٢).

فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم) (١) وهى الزيادة . والحديث له طرق وأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل وهكذا فسرها الصحابة رضى الله عنهم فقد روى ابن جرير(٢) ذلك عن جماعة منهم : أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحذيفة (٣)، وأبو موسى الأشعرى(٤)، وابن عباس رضى الله عنهم (٥) وذكر ذلك غير واحد من التابعين وتابعيهم من الأثمة والفقهاء .(٦)

<sup>(</sup>۱) الحديث من رواية صهيب الرومى رضى الله عنه أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (١٦٣/١). والترمذى فى مننه / كتاب التفسير / تفسير مورة يونس ( ٢٦٧/٨).. وابن ماجة فى سننه / المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية (١٧/١). ولفظ الحديث لابن ماجة . وانظر تعليق ابن حجر على كلام الزمخشرى فى هذا الحديث الذى مضى قبل قليل .

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى ( ۱۹/۹ - ۵۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسى أبو عبد الله ، واليمان لقب حسل . صحابى جليل ، من الولاة الشجعان الفاعين ، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنافقين . شهد أحداً وما بعدها وله بها ذكر حسن وولاه عمر على المدائن فأصلحها وغزا بلدانا كثيرة فى جهاتها فتح بعضها عنوة وصالح البعض الآخر . توفى فى المدائن سنة (٣٦) من الهجرة ، وله فى كتب الحديث (٢٢٥) حديثاً . انظر : أسد الغابة (٢٩٥١) ، سير أعلام النبلاء (٣٦١/٢) ، الإصابة (٣٣٢/١) ، الأعلام (٢١/١٢) .

<sup>(3)</sup> هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ، أبو موسي من بنى الأشعر من قحطان . صحابى جليل من الشجعان الولاة الفاتخين ، ولد في زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام، فأسلم وهاجر إلي أرض الحبشة ، ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على زبيد وعون ، وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة (١٧)هـ وأقره عثمان عليها مرة ثم عزله ، ثم ولاه الكوفة وبقى عليها حتى عزله على في الفتنة وبقى فيها حتى توفى سنة (٤٤)هـ . وكان أحسن الصحابة صوتاً في تلاوة القرآن له (٣٥٥)

انظر: طبقات ابن سعد (١٠٥/٤) ، أسد الغابة (٣٦٧/٣) ، الإصابة (١١٩/٤) ، الأعلام (١١٤/٤). (٥) انظر: الرؤية / للدار قطني (١٥٦ -- ١٥٨ ، ١٨٨ - ٢٩٥) ، وشسرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/٥٥/١ - ٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الرؤية / للدارقطني (٢٩٧- ٣٠٧)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٧٠/٣).

قال الله تعالى : ﴿قُلْ مِن يرزقكم مِن السّمساء والأرض أمّن يملك السّمع والأبصر ( ومن يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ومن يدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون (٢١ يونس]

۱۹۷ - قال الزمخشرى: «﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض﴾ أى يرزقكم منهما جميعاً لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمته ويوسع رحمته» (۱).

قال ابن المنير: « وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة ، فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال ، ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام ، وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الحفى لو سمعوا : ﴿أَفَأَنَت تَسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون﴾ [٤٢] : يونس] » (٢).

# التعليـــق ـــ

والأمر كما قال ابن المنير ، وانظر مناقشة هذه المسألة فيما تقدم .(٣)

قال الله تعالى : ﴿فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جَنْتُم بِهِ السَّحْرِ إِنَّ اللَّهِ سَيَبَطِلُه إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين﴾ [٨٨: يونس]

۱٦٨ - قال الزمخشرى : « ﴿ ما جئتم به ﴾ ما موصولة واقعة مبتدأ، و﴿السحر ﴾ خبر أى الذى جئتم به هو السحر لا الذى سماه فرعون وقومه سحراً من آيات الله ... (٤)

قال ابن المنير: « وليس المراد في القراءة الأولى الإحبار بأن ما جاءوا به سحر خاصة، ولكن مع تنزيه ما جاء به عن كونه سحراً ، وإنما يستفاد ذلك مما في هذا النظم

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣٤٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٦٣– ١٦٥ ) ب .

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢/٢/٢ – ٢٦٣).

المخصوص من إفادة الحصر ، ولو مرت بخاطر الإمام أبي المعالي(١) في مسألة تحريمة التكبير، لم يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصر، فإنا نعلم أن موسى عليه السلام حيث أطلقه فإنما أراد إضافة السحر إلى ما جاءوا به محصوراً فيه ، حتى لا يتعدى إلى الحق الذي جاء به هو منه شيء . وأما القراءة الثانية ففيها- والله أعلم-إرشاد إلى أن قول موسى عليه السلام أولا : ﴿ أَتَقُولُونَ لَلْحَقَّ لِمَا جَاءَكُم أَسْحَرُ هَذَا ﴾ [٧٧: يونس] حكاية لقولهم ، ويكون ﴿أسحر هذا﴾ هو الذي قالوه ، ولا يناقض ذلك حكاية الله عنهم أنهم قالوا: ﴿إِنْ هَذَا لَسَحَرَ مَبِينَ ﴾ [٧٦:يونس] وذلك إما لأنهم قالوا الأمرين جميعاً، بدأوا بالاستفهام على سبيل الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقاً ، والاستهزاء بالحق إنكار له ، بل قد يكون الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبار، ألا ترى أنهم يقولون في قوله : (آأنت أم سالم ؟ أبلغ في البت من قوله مخبراً: أنت أم سالم ؟) (٢) ثم ثنوا بصيغه الخبر الخاصة ببت الإنكار ودعوى أنه سحر، فقالوا : إن هذا لسحر مبين، فحكى الله تعالى عنهم هذا القول الثاني ، ووبخهم موسى على قولهم الأول، ومعنى العبارتين ومآلهما واحد ، وإما أن لا يكونوا قالوا سوى : (أسحر هذا؟) على سبيل الإنكار حسبما تقدم ، فحكاه الله تعالى عنهم بمآله ، لأنه يعلم أن مرادهم من الاستفهام الإنكار وبت القول أنه سحر ، وحكى موسى عليه السلام قولهم بلفظه ، ولم يؤده بعبارة أخرى، وحكاية القصص المتلوة في الكتاب العزيز بصيغ مختلفة لا

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالى، ركن الدين، الملقب بإمام المحرمين: أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، من أثمة الأشاعرة المتأخرين، وقيل: إنه قد رجع إلى مذهب السلف في الصفات في آخر حياته كما في كتابه ( الرسالة النظامية). رحل إلى بغداد ومكة والمدينة ، ثم عاد إلى نيسابور، قدرس في المدرسة النظامية . توفي عام (٤٧٨) هـ له مصنفات كثيرة منها: غياث الأمم والياث الظلم . والإرشاد، والعقيدة النظامية . انظر : معجم البلدان (٢٢٤/٢)، وفيات الأعيان (١٦٧٣)، سير أعلام النبلاء (٤٦٨/١٨) ، البداية والنهاية (٢٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة المعتمدة وفي النسخة (ب) هكذا (آنت أم أمّ سالم ؟ أبلغ في البت من قوله مخبراً أنت أم سالم ؟)، وهو الموافق لما في المخطوط (خ)، ص (٢٥٨). وفي ديوان ذى الرمة بيت من الشعر يقول :

أيا ظبية الوعساء بين جلا جل ... وبين النقاآ أنت أم أمّ سالم انظر: ديوان ذى الرمة (٢٧١). فإن كان ابن المنير يرمى إليه فالذى في النسخة (ب) هو الصحيح.

محمل لها سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية، فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة المتساوية المعانى. وحاصل هذا البحث: أن قول موسى عليه السلام: ﴿أَتَقُولُونَ لَلْحَقَ لَمُا جَاءِكُم أُسحر هذا ﴾ إنما حكى فيه قولهم، ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عندما أتوا بالسحر بمثل مقالتهم مستفهما ، فقال: ما جئتم به السحر؟ على قراءة الاستفهام قرضاً بوفاء على السواء، والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في مثل هذا المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام: ﴿ما جئتم به السحر﴾ على مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام: ﴿ما جئتم به السحر﴾ على الوجهين: الخبر والاستفهام على ما اقتضته القراءتان، وهو قول واحد دل على أن مؤدى الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر، وإنما حمل الزمخشرى على تأويل القول بالتعبيب ، أو إضمار مفعول تقولون. استشكالاً لوقوع الاستفهام محكياً بالقول ، والحكى أولاً عنهم الخبر، وقد أوضحنا أنه لا تنافر ولا تنافى بين الأمرين ، فشد بهذا الفصل عرى التمسك، فإنه من دقائق النكت. والله الموفق ه(١).

## التعليـــق : ــ

ما قرره ابن المنير في هذا الموضع سبق له مثله في موضعين سابقين(٢) وذلك عند قوله تعالى : ﴿مَا قَلْتَ لَهُم إِلّا مَا أَمْرِتْنِي بِهِ أَنْ اعبدوا الله ربي وربكم...﴾ [١٧] ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم...﴾ [١٧] مقال تعالى : ﴿مَا قَلْتَ لَهُم إِلّا مَا أَمْرِتْنِي بِهِ أَنْ اعبدوا الله ربي وربكم...﴾

وقوله تعالى : ﴿وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴾ [٧٧ : الانعام]

وقد بينت هناك أنه وباستصحاب مذهبه في كلام الله والقرآن العربي يتبين أن مقصوده بلفظ (الحكاية) أو (العبارة) التي يستخدمها في التعبير عن نقل كلام الله أن هذين اللفظين يحملان معنى باطلاً في مذهبه، حقيقته أن الله لم يتكلم بتلك الألفاظ التي نقلها الأنبياء وإنما هي عباراتهم التي عبروا بها عما فهموه من كلام الله إذ كلام الله في مذهبه ليس إلا معنى قائما بنفسه قديماً أزلياً ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۳٦٢/۲ – ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: الانتصاف ( ۱۹۵۱۱) أ ( ۳۸/۲ ) .

بمشيئته تعالى وقدرته ١٠)

وعلى هذا فقول ابن المنير هنا: أن القصص المتلوة في الكتاب العزيز بصيغ مختلفة لا محمل لها سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية ، فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة المتساوية المعانى ، إنما أجراه على مذهبه السالف الذكر وقد بينت فيما سبق بطلان هذا المذهب بما يغنى عن إعادته هنا .(٢)

وأود الإشارة هنا إلى أن توجيه ابن المنير للقراءتين فيه تكلف أيضاً حيث جعل مؤدى الاستفهام هو مؤدى الخبر، وأخشى أن يكون استنتاجه هذا مبنا على مذهبه فى كلام الله، ففى مذهبه أن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس ، هو الأمر بكل ما أمر الله، والنهى عن كل ما نهى الله عنه ، والخبر عن كل ما أخبر الله عنه (فالأمر والنهى والخبر والاستخبار) كلها فى مذهبه شىء واحد ، وليست أنواعاً ينقسم إليها الكلام ، وإنما هى صفات إضافية كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد ، وعم لعمرو .

فإن عبر عن هذا الشيء الواحد بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا (٣). وهذا المذهب مذهب باطل بلا شك بل مجرد تصوره كاف في الحكم ببطلانه ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً عليه : «ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده، كما اتفق على ذلك سائر العقلاء، فإن أظهر المعارف أن الأمر ليس هو الخبر ، وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج، وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم» (٤)

ولاشك أن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين، كما أن معانى ﴿قُلْ هُو اللهُ

<sup>(</sup>۱) ، (۲) انظر : (۳۹۷– ۳۹۹، ۲۵۵)ث.

<sup>(</sup>٣) انظر : مذهب الأشاعرة هذا في مصادرهم التالية :

الإنصاف (٩٩ - ١١٤) ، الإرشاد (١٨ - ١٣) ، المواقف (٢٩٤ - ٢٩٥) وانظر: منهاج السنة (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) التسعينية (١٧٣/٥) و (٢٦٤/٥). ومنهاج السنة (١٨/٥).

أحد﴾ [١: الإخلاص] ليست هي معاني ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾ [١: المسد] (١) وكذلك أيضاً فإن المعاني التي أخبر الله بها في القرآن في قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك لم ينزلها الله على لسان موسى بن عمران ، كما لم ينزل على محمد تحريم السبت ولا الأمر بقتال عباد العجل، فكيف يكون كلام الله معنى واحداً؟!

ومن المعلوم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن، كما أن آية الكرسي ليست بمعنى آية الدين .(٢)

ومن الإلزامات التي تلزم مذهب الأشاعرة هذا ، أن يقال : موسى لما كلمه الله ، أفهم كلامه كله أو بعضه ؟ فإن قالوا : كله ، فقد صار موسى يعلم علم الله ، وهذا من أعظم الباطل ، وإن قالوا : بعضه ، فقد تبعض كلام الله وهم لا يقولون بالتبعيض. وفي هذا إبطال لقولهم إنه معنى واحد (٣)

وأيضاً فإن الله فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحى إليهم ، كما فرق تعالى بين التكليم والوحى وهذا يدل على أن الكلام ليس معنى واحدا ، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك فرق بين التكليم الذى حص به موسى والوحى العام الذى يكون لغيره (٤)

وكذلك يلزمهم في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله أمران : إن كان عبارة عن كلام الله كله فهو باطل، وإن كان عبارة عن بعضه فهو مبطل لقولهم إنه معنى واحد.

قال الله تعالى : ﴿ وقال موسى ربنسا إنك ءاتيت فرعسون ومسلاه زينة وأمولاً فى الحيسوة الدنيسا ربنسا ليضلوا عن سبيلك ربنسا اطمس على أمولهم واشدد على قلسوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم > [٨٨ يونس].

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (١٢/١٢) ، ٢٦٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲ / ۱۲۲ ، ۵۰۸) ، ودرء تعارض العقل والنقل (۲٦٧/۱) ومنهاج السنة (۱۸/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (٢٨٣/٩) ، (١٢ / ١٣٠ ) ، ومنهاج السنة (١٩/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوي (١٢٩/١٢) ، (١٧ / ١٥٤) ، ومنهاج السنة (١٩٥٥).

۱۲۹ – قال الزمخشرى : « فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿ ربنا ليضلوا عن سيلك﴾ ؟ قلت : هو دعاء بلفظ الأمره(١)

قال ابن المنير: « وهذا من اعتزاله الخفى الذى هو أدق من دبيب النمل، يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً ، ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن أن اللام للتعليل، وأن الفعل منصوب بها ، ومعنى ذلك إخبار موسى عليه السلام بأن الله إنما أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة ، كما أخبر تعالى عن أمثالهم بقوله : ﴿إنما نعلى لهم ليزدادوا إثما ﴿ ١٧٨ : ال عمران] وهذا المعنى منتظم على جعل اللام للتعليل ، والزمخشرى بنى على القاعدة الفاسدة فى استحالة ذلك على الله تعالى ، لاعتقاده أن من الجور أن يملى لهم فى الضلالة ويعاقبهم عليها ، فهو متبتل لما يرد من الآيات بعمل الحيلة فى تأويلها وردها إلى معتقده وجعلها تبعاً له ، كما تقدم (٢) له فى تأويل قوله : ﴿ليزدادوا إثما ﴾ وكأين من آية غراء رام أن يستر غرتها ويطفىء نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة لفظاً وعقداً ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ثم لا يسعه إلا أن يحمل موسى عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات ، ولقد برأه الله وكان عند الله وجيها » (٣).

### التعليسق : ــ

ما ذكره ابن المنير عن توجيه الزمخشرى لمعنى الآية صحيح ، فإن فى توجيهه لها حيفاً عن الحق الذى دل عليه ظاهرها ، وهو من إتباع القرآن للآراء الفاسدة ، والقواعد الكاسدة التى بنى عليها أهل الاعتزال مذهبهم، وهى قولهم بوجوب فعل الأصلح للعباد على الله!! وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً كما سبق بيانه(٤). لكن من الغريب هنا أن ابن المنير أثبت التعليل فى لام ﴿ليضلوا﴾ مع أنه ينفى ذلك المعنى عنها

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٤٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٣٦٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (۱۳۱– ۱۳۲، ۱۸۰– ۱۹۲، ۲۶۲– ۲۶۳، ۲۱۱– ۳۱۳) ث.

في أمثال قوله تعالى : ﴿ وأمرنا لنسلم لرب العالمين ﴾ [٧١: الانعام] . وقوله تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٦٥: الذاريات] (١). وهو في هذا لا يحبتلف عن الزمخشري في كونه يجعل القرآن تابعاً للرأى والهوى الفاسدين، فيثبت لألفاظه من المعاني في مواضع ما ينفيه عن شبيهاتها في مواضع أخرى تحكماً وتخرصاً، ما أنزل الله به من سلطان. أما التوجيه الصحيح لمعنى الآية فهو أن يقال : إن موسى عليه السلام لما رأى القسوة والإعراض من فرعون وملعه، دعا عليهم وأمّن هارون على دعائه، بأن يطمس الله على أموالهم فإنهم إنما يستعينون بها على الإضلال عن سبيل الله، وأن يشدد على قلوبهم ويقسيها فلا يؤمنوا حتى يقع بهم العذاب، قال ذلك غضباً عليهم حيث عجر عوا على محارم الله، وأفسدوا عباد الله، وصدوا عن سبيله ، ولكمال معرفته بربه بأنه سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم .(٢) على أن حمل اللام في قوله : ﴿ليضلوا ﴾ على التعليل . على معنى أن الله أعطاهم ذلك استدراجاً لهم كما في قوله تعالى : ﴿لنفتنهم فيه﴾ [١٧:الجن] هو معنى صحيح في نفسه (٣)، لكن ينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو من باب العقوبة لهم على إعراضهم وكفرهم واستنكافهم عن متابعة الحق، وأنه مقتضى إرادة الله الكونية الشاملة لكل شيء. لا أنَّ ذلك هو كل ما أراد الله منهم، أو أنه إنما خلقهم لذلك كما يزعمه ابن المنير، ويريد أن يحمل الآية عليه في هذا الموضع، وفي الآيات المشابهة لهذه الآية في المعنى. (٤)

فإن ابن المنير وكما قد سبق بيانه. لا يثبت لله إلا إرادة واحدة هي التي بمعنى المشيئة ، وهذه الإرادة التي يثبتها إرادة محضة مجردة عن الحكمة فهو يرى أن إرادة الله للكفر هي نفس إرادته للإيمان لا فرق بينهما، وهذا في الحقيقة رأى عاطل ومذهب باطل ، وهو مخالف لما عليه أهل الحق في ذلك ، فإن الإرادة التي يثبتها أهل الحق

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٣٧/٢- ٣٨) وانظر مناقشته في ذلك ص (٤٧٤ – ٤٧٩) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي (٣/ ٣٨٣ – ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (۱۷۱، ۱۷۳ – ۱۷۷، ۱۸۸ –۱۸۲، ۲۸۶ – ۲۸۵، ۲۸۸ – ۳۳۰). ت.

لربهم تنقسم إلى قسمين : إرادة قدرية كونية ، وإرادة شرعية دينية . وبين هاتين الإرادتين فوارق معلومة قد سبق بيانها في غير هذا الموضع .(١)

والمقصود هنا : أن الله عز وجل أراد من فرعون وقومه الإيمان بإرادته الدينية الشرعية ، وأحب ذلك منهم ، ورضيه لهم ، وهو إنما خلقهم وغيرهم من الخلق لهذا المقصد كما قال تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [٥٦ : الذاريات] ولأجل ذلك بعث الله إليهم موسى عليه السلام ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد ، فلما لم يقبلوا ما دعاهم إليه، وأعرضوا، وتجبروا ، عاقبهم الله بأن مد لهم في الطغيان ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

وكل ذلك قـد سبق به علم الله وكـتـابتـه ، وهو كـائن منهم بمقـتـضى إرادة الله الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء. والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿وجلوزنا ببنى إسراءيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إلا الذى ءامنت به بنوا إسراءيل وأنا من المسلمين﴾ [٩٠: يونس] .

١٧٠ – قال الزمخشرى : ٥ والذى يحكى أنه حين قال : ﴿ آمنت ﴾ أخذ جبريل من حال البحر (٢) فدسه فى فيه ، فللغضب لله على الكافر فى وقت قد علم أن إيمانه لا ينفعه. وأما ما يضم إليه من قولهم : خشية أن تدركه رحمة الله فمن زيادات الباهتين

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۷ - ۱۹۹، ۲۹۸ - ۲۰۰، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۲۸ - ۲۹۹، ۴۰۹ - ۴۱۰) ث.

<sup>(</sup>٢) حال البحر: الطين الأسود. انظر: الصحاح ( ١٦٨٠/٤).

لله وملائكته (١) ؛ وفيه جهالتان ، إحداهما ؛ أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس، فحال البحر لا يمنعه ، والأخرى ؛ أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر، لأن الرضا بالكفر كفر» . (٢)

قال ابن المنير: « ولقد أنكر منكراً، وغضب لله ولملائكته كما يجب لهم، والله الموفق» (٣)

#### التعليـــق: ــ

إنكار الزمخشرى لما أنكره من زيادات حديث إغراق فرعون وموافقة ابن المنير له أمر

<sup>(</sup>١) الحديث من رواية ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : « لما أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . فقال حبريل : يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر ، وأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة»

أخرجه الإمام أحمد في المستد (٣٠٩/١)، والترمذي في سننه / كتاب التفسير / تفسير سورة يونس (٢٦٨/٨) . وفي رواية أخري له بلفظ : هخشية أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله ، أو خشية أن يرحمه » (٢٦٩/٨) . والحديث مروى في الكثير من كتب السنة . وله زيادات وشواهد يقوى بعضها بعضاً ، وقد صححه الألباني / انظر: صحيح الجامع الصفير (٩٢٤/٢) .

وقال ابن حجر في تعليقه علي كلام الزمخشرى في الحديث: « قوله: « والذي يحكي» ... إلي قوله «لأن الرضا بالكفر كفر» هذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغض من أهله، فإن الحديث صحيح الزيادات، وقد أخرجه الترمذي وصححه ، والنسائي وابن حبان والحاكم وإسحاق والبزار وأبو داوود والطيالسي كلهم من رواية شعبة عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب عن معيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله » لفظ الترمذي والباقين نحوه ، وله طريق أخري أخرجها أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والبزار والطبراني من رواية حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ، بلفظ « لما أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ الطين من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة » .... الخ» انظر : الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف . ( بهامش الكشاف (٢٦٨/٢ ) ).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۷۲۲ – ۳٦۸).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/ ٣٦٧).

لا يوافقان عليه وهو من الخطأ البين والجهل الواضع بالمنقول، فإن الحديث صحيح الزيادات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره(١)، وقد أورد الحافظ رحمه الله توجيها للحديث يرد الوجهين اللذين عدهما الزمخشرى من أوجه الجهالة في الحديث ، فقال الحافظ رحمه الله : ﴿ فللحديث توجيه وجيه لا يلزم منه ما ذكره الزمخشرى ، وذلك أن فرعون كان كافراً كفر عناد، ألا ترى إلى قصته حيث توقف النيل ، وكيف توجه منفرداً وأظهر أنه مخلص ، فأجرى له النيل ، ثم نمادى على طغيانه ، وكفره، فخشى جبريل أن يعاود تلك العادة، فيظهر الإخلاص بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنيا فيستمر على غيه وطغيانه ، فدس في فيه الطين ليمنعه التكلم بما يقتضى ذلك. هذا وجه الحديث، ولا يلزم منه جهل ، ولا رضا بكفر، بل الجهل كل الجهل كمن اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد ، وأيضاً فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان على المنقول الصحيح برأيه الفاسد ، وأيضاً فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صدقاً بقلبه لا يقبل لأنه وقع في حال الاضطرار ، ولذلك عقب الآية بقوله تعالى : ﴿ فلم يك ينفعهم طا رأوا بأسنا﴾ [٩٠ : يونس] وفيه إشارة في قوله تعالى : ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانه منه عالى المناهم لما رأوا بأسنا﴾ [٩٠ : غافر] ٩ (٢)

والذى ذكره الحافظ هنا هو الحق فإن جبريل إنما حشى أن تدرك الرحمة هذا الظالم، كما تدرك الكفار الذين إذا ركبوا في الفلك فأحسوا بالخطر دعوا الله فينجيهم مع علمه السابق بأنهم سيعودون إلى كفرهم وغيهم، فمن حرصه الشديد على هلاك هذا الظالم فعل ما فعل مع علمه أن الله إن هو أبقاه فإنما هو من باب الإملاء، وقطع العذر، وزيادة العذاب، وإن هو أهلكه في ذلك الوقت فهو المستحق للهلاك ، وهو سبحانه عليم بخلقه، حكيم في فعله، وقد بين سبحانه أن إيمانه في ذلك الحين لا ينفع حيث ترك التوبة والإنابة في وقت الإمهال حتى إذا عاين الموت وأيقن الهلاك قال : ﴿ آمنت أنه لا إلله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ﴾ فقال له تعالى : ﴿ آلآن وقد عصيت قبل وكنت

<sup>(</sup>١) انظر ما ورد قبل قليل في تخريج الحديث ، وانظر : العلم الشامخ للمقبلي(٥٦) .

<sup>(</sup>٢) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ( بهامش الكشاف ) ( ٣٦٨/٢ ) .

من المفسدين (٩١: يونس] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذه الآية : «هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً فمن قال : إنه نافع أو مقبول فقد خالف نص القرآن ، وخالف سنة الله التي خلت في عباده» .(١)

قال الله تعالى : ﴿ ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ [٩٩: يونس] .

١٧١ - قال الزمخشري: « ﴿ ولو شاء ربك ﴾ مشيئة القسر والإلجاء... (٢).

قال ابن المنير: « وهذا من دسه الاعتزال مخلساً ، وخلط الباطل بالحق مدلساً . ولما علم أن الآية تقتضى عدم مشيئة الله تعالى لإيمان الخلق بصيغة الكلية ، وأنه إنما شاء ذلك ممن آمن لا ممن كفر – إذ مقتضى «لولا» امتناع ، وكان ذلك رادا لمعتقده الفاسد ، إذ يزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الأرض ، فلم يؤمن إلا بعضهم – أخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسر والإلجاء ، ليتم له أن المشيئة المرادة في الآية لم تقع ، إلا أنا نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب اختيارهم ، بل أمرهم بالإيمان وخلق لهم اختياراً له وقصداً ، وهذا كما ترى لا يعد في التأويل . بل هو أجدر بالتعطيل، فوجب رده وإقرار الظاهر على حاله، نعوذ بالله من زيغ الشيطان وإضلاله ، والله الموفق» (٣).

### التعليق: \_

والأمر كما قال ابن المنير ، وهذه الآية وشبيهاتها لا تطيقها القدرية النفاة ، لأنها مبطلة لقواعد عقائدهم الفاسدة في هذا الباب ، ولذلك يعملون جهدهم في تخريف

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير ( ٢٥٧/٣) . وانظر : الفوائد لابن القيم ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٣٧٢/٢).

معانيها وصرفها عن ظاهرها كما فعل الزمخشرى هنا، والآية واضحة المعنى فيها دليل على أن أمر العباد كله بيد الله ، وأنه وحده الذى له المشيئة النافذة والتصرف المطلق فيهم، فهو سبحانه قادر على أن يجعل كل من في الأرض مؤمنين، لكن حكمته البالغة اقتضت أن يكون منهم مهتدون ومنهم ضالون.

وهذه الآية فيها دليل واضح على أن كفر من كفر إنما هو بمشيئة الله الكونية القدرية(۱)، وقد بين الله ذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى : ﴿ ولو شا الله ما أشركوا ﴾ [۱۲: الانعام]، وقوله : ﴿ ولو شننا لآتينا كل نفس هداها ﴾ [۱۳: السجدة] وقوله : ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ [۲۵: الانعام] .

وفى الآية أيضاً بيان أن من لم يهده الله فلا هادى له، ولا يمكن أحد أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك، كما أوضح الله ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ﴿وَمِن يَرِد الله فَتَنْتُه فَلَنْ تَمَلَكُ لَهُ مِنْ الله شَيْئاً ﴾ [١٤:١١ائدة]. وقوله: ﴿إِنْ تَحْرَصَ عَلَى هَدَاهُم فَإِنْ الله لا يهدى من يضل﴾ [٣٧:النحل].

وهنا أمر يجدر التنبيه إليه، وهو أن مذهب الزمخشرى وابن المنير في باب الإرادة والمشيئة على طرفى نقيض كما قد سبق بيانه، (٢) فالإرادة التي يثبتها الزمخشرى هي الإرادة الشرعية الدينية وليس عنده أن لله إرادة متعلقة بأفعال العباد سواها، وففى مذهبه أن الله يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وفي مذهبه أيضاً أن الله شاء العبادة من جميع الخلق، لكن بعض الخلق عصى على خلاف مشيئة الله؟!

وابن المنير لا يثبت لله إلا الإرادة الخلقية القدرية التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن إرادته عين محبته ورضاه، وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان وكفر، ولا تتعلق بما لا يوجد سواء أكان إيماناً أم كفراً ولما كان هذا

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان ( ٤٣٨/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱۹۷–۱۹۹، ۲۲۷، ۲۹۸– ۲۹۹، ۲۵۹ و ۳۵۷) ث.

هو حاصل مذهبيهما في هذه المسألة ، جعل كل واحد منهما يستدل من الآيات القرآنية بما يرى أن ظاهرها يؤيد ما ذهب إليه ويرد أو يؤول ما خالفه .

وهذه الآية يرى ابن المنير أنها مؤيدة لمذهبه، فاعتبرها نصال لا يجوز صرفه عن ظاهره، أما الزمخشرى فهى لا توافق مذهبه فاختلق لها تأويلاً يتماشى معه على الطريقة التى ذكرت آنفاً. وكلاهما مجانب للحق الذى دلت عليه آيات الكتاب. آخذاً منه بما يوافق هواه معرضاً عن ما سواه فى هذه المسألة وغيرها. نسأل الله العصمة مالسلامة

# «سورة هود»

# الآيات:

(إِنَّ وَمَا مِن دَآبَتُو فِ ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْلَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَأَ كُلُّ فِي كَتَبِ مُّبِينِ كُمُ بِينِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُد مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ أَوْلِيَآهُ يُضَعَفُ لَمُنُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ

﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَـرِ ٱللَّهِ بَغَرِيهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيْحٌ فَلَا تَشَغَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ مِدَاتُمْ إِنِّهِ أَلِكَ مَا لَيْسَ لَكَ مِدَاتُمْ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

﴿ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنينً . . .

قال الله تعالى : ﴿ وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتساب مبين ﴾ [٦:هود]

1۷۲ – قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف قال: ﴿على الله رزقها﴾ بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل ؟ قلت: هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم، رجع التفضل واجباً كنذور العباده(١).

قال ابن المنير: «كل ما يسديه الله تعالى من رزق لبهيمة أو مكلف فى الدنيا أو ثواب فى الآخرة، فذلك كله فضل ولا واجب على الله تعالى، وإن ورد مثل هذه الصيغة فمحمول على أن الله عز وجل لما وعدهم فضله \_ ووعده خبر، وخبره صدق \_ وجب وقوع الموعود: أى يستحيل فى العقل أن لا يقع ، للزوم الخلف فى خبر الصادق، فعبر عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التكليف، وبينهما هذا الفرق المذكور. هذه قاعدة أهل الحق، وقد مر الكلام عليها(٢) عند قوله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله ﴾ [١٧: النساء] والله الموفق، (٣).

### التعليــق : \_

من سعة كرم الله وفضله أن أوجب على نفسه أشياء من قبيل المكافأة بما هو أفضل وأكمل، وهي واجبات هو أوجبها على نفسه بمحض إرادته وفضله، وليس أن لأحد عليه حق سبحانه .

والله تعالى بفضله ومحض جوده أكد إحسانه وجوده بأن أوجب لعبده حقاً بمقتضى الوعد، فإن وعد الكريم إيجاب ولو بــ (عسى) و(لعل). (٤)

ومن ذلك ما تكفل الله به من رزق الخلائق هنا، فإنه أمر كتبه على نفسه فضلاً منه وجوداً، وليس كما قرره الزمخشري هنا، فإن قاعدته في هذه المسألة قاعدة فاسدة، وقد تم الرد عليها وإبطالها في غيرما موضع (٥)

<sup>(</sup>١) الكثاف (٣٧٩/٢). (٢) انظر: الانتصاف (٤٨٨/١). (٣) الانتصاف (٣٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (٣٣٨/٢ – ٣٣٩). (٥) انظر: ص (١٤٦ – ١٥٠، ٢٢٦ – ٣٢٧) ث.

قال الله تعالى: ﴿ أُولَسَنَكُ لَم يَكُونُوا مَعَجَزِينَ فَى الأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُمْ مَن دُونَ اللهُ مَن أُولِياء يضسعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوا يبصرون ﴾. [٢٠:مود].

قال ابن المنير: «أهل الحق وإن نفوا تأثير استطاعة العبد وخلصوا الخلق لقدرة المخالق عز وجل، لا ينفون استطاعة العبد نفسها ولا ما يجده من نفسه من الفرق حالة الحركات القسرية والاختيارية، وإنما الذي ينفي الاستطاعة جملة هم الجبرة حقيقة لا أهل السنة، والحق مع الزمخشري في هذا الموضع إلا في غفلته حيث يقول: فيوعوع بها على أهل العدل، يعنى الآية المذكورة. وهذه سقطة عظيمة ، وهب أن الجبر غلط في الاستدلال بالآية على معتقده، فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية وعوعة، وإنما تلا كتاب الله تعالى غير أن خطأه في تصحيح معتقده الباطل به، وما الزمخشري إلا يتسامح كثيراً فيما يجب من الآداب للكتاب العزيز، وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر امرئ

<sup>(</sup>١) وعوع: قال في اللسان : «وَعُوْعَ الكلب والذئب وَعُوْعَةً: عَوَي وصوَّن) انظر: لسان العرب (٢٠١/٨).

<sup>(</sup>٢) يقصد الزمخشرى بـ (أهل العدل) هنا المعتزلة. وهو من الأسماء التي يتمدح بها المعتزلة ويطلقونها على أنفسهم، ومقصودهم بالعدل إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله وقد سبق بيان هذا المعني في غير هذا الموضع. انظر: ص (٤٠)ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣٨٦/٢).

القيس(١) أو الحارث بن حازة (٢)، وأما أدب القرآن فيضيق عن أسهل من ذلك، والله الموفق» (٣).

### التعلينــق:

إثبات استطاعة للعبد مع نفى تأثيرها كما يزعمه ابن المنير وغيره من الأشاعرة هو كنفى الاستطاعة على السواء، لأنه لا يمكن تصور استطاعة أو قدرة لا تأثير لها فى مقدورها، وهذا من الغلط البين الذى وقع فيه الأشاعرة حينما ابتدعوا ما سموه بالكسب، مدعين أن هناك فرقا بين ما ابتدعوه وما تزعمه الجبرية فى أفعال العباد من أن الفاعل الحقيقى لها هو الله؟! والحقيقة أن مؤدى القولين ونتيجتهما واحدة، فلم يأت الأشاعرة فى هذه المسألة بفارق يعتد به بين ما ابتدعوه وما تقول به الجبرية المحضة، وهذه المسألة قد تقدم الكلام فيها فى عدة مواضع(٤). أما ما يتعلق بمعنى الآية الكريمة فالوجه الذى ذكره الزمخشرى فى الآية صحيح ومحتمل، فإن الكفار من شدة بغضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون سماع آيات الله على عادة العرب فى قولهم: لا أستطيع أن أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وإذا أن أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وإذا تعلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين

<sup>(</sup>۱) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى ، من بنى آكل المرار. شاعر جاهلى يمانى الأصل، مولده بنجد،أو بمخلاف السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه. ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه ، ونهض من غده فلم يزل حتى ثار لأبيه من بنى أسد، مات فى أنقرة وسنة وفاته قبل (۸٠)ق. هـ.

انظر: شرح شواهد المغنى (١ / ٢١) انظر : الشعر والشعراء (١ / ٥٠)، خزانة الأدب (٣٣٠/١)، الأعلام(١١/٢).

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن حلّزة بن مكروة بن يزيد البشكرى الوائلى: شاعر جاهلى، من أهل بادية العراق. وهو أحد أصحاب المعلقات. كان أبرص فخوراً ، ارتجل معلقته بين يدى عمرو بن هند الملك، بالحيرة. وفي الأمثال «أفخر من الحارث بن حلزة». انظر الشعر والشعراء (١٢٧١) ، طبقات فحول الشعراء (١٢٧) ، خزانة الأدب (٣٢٥/١) ، الأعلام (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٨٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (۱۹۲ - ۱۹۲ ، ۲۳۲ - ۲۳۲ ، ۱۹۸ - ۲۸۲ ) ك.

يتلون عليهم آياتنا﴾ [٧٧: الحج] وقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ [٢٦: نصلت] (١).

وهناك أوجه أخرى في الآية ذكرها العلماء أذكر بعضها باختصار (٢)

۱ ـ الأول: أن معنى ﴿ما كانوا يستطيعون﴾ أى: لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع لاشتغالهم بالكفر، وهو اختيار ابن جرير الطبرى ونقله عن ابن عباس وغيره(٣). ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفعسدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله﴾ [٢٠: الأحقاف]

▼ - الثانى: أن عدم الاستطاعة المذكور فى الآية إنما هو بسبب الختم الذى ختمه الله على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة التى جعلها على أبصارهم ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ﴾ [٧: البقرة] وقوله: ﴿إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً ﴾ [٧: الكهف] . وهذا الوجه استظهره الشيخ الشنقيطى رحمه الله(٤).

٣ ـ الثالث: أن ﴿ما﴾ في قوله: ﴿ما كانوا...﴾ مصدرية ظرفية. أى يضاعف لهم العذاب دائماً.(٥)

٤ - الرابع: أن ﴿ما﴾ مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أى يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في الدينا، وتركوا الحق مع أنهم

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (١٤/٣) - ١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٢٤/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: أضواء البيان (١٤/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: إعراب القرآن اللنحاس (٢٧٦/٢).

يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم (١)

صفة الأصنام التى اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلاً بقوله: ﴿وما كان لهم من صفة الأصنام التى اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلاً بقوله: ﴿وما كان لهم من دون الله من أولياء﴾ اعتراضية. والمعنى على هذا الوجه: ما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون(٢). ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها﴾ [١٩٥٠: الاعراف] وبكل حال. فالآية محتملة لكل ما تقدم من الأوجه ولكل وجه ما يؤيده من الآيات القرآنية، وإن كان الوجه الثانى (الذى اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله) لعله أن يكون الأقوى والأقرب من سياق الآية. فإن الله عز وجل قد عاقب هؤلاء الكفار بالختم والغشاوة جزاء والأقرب من سياق الآية. فإن الله عز وجل قد عاقب هؤلاء الكفار بالختم والغشاوة جزاء لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم بدليل قوله تعالى: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾ [٥٠؛ النساء] وقوله : ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ [٥٠ الصف] فعند ذلك لم يعد باستطاعتهم سماع آيات الله سمع انتفاع ولا أن يبصروا إيصار مهتد. والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسها إنّ ربّى لغفور رّحيم﴾ [٤١: مود].

1 \ 1 \ الزمخشرى: الايروى أنه كان إذا أراد أن تجرى قال: بسم الله فجرت ، وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله، فرست، ويجوز أن يقحم الاسم كقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: إعراب القرآن (٢٧٦/٢)، وزاد المسير (٩١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المبير (٩١/٤).

\* ثم اسم السلام عليكما \* (١)... ۵(٢)

قال ابن المنير: «نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسمى ولو اعتقد ذلك لما جعله مقحماً» (٣).

# التعليــق:

هذه المسألة قد سبق الكلام فيها في غيرما موضع، والذى عليه أهل الحق فيها أن الاسم للمسمى لا يقال هو المسمى ولا غيره. والمسألة فيها تفصيل سبق بيانه في غير هذا الموضع (٤).

قال الله تعالى: ﴿قال يسنوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صلح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنّى أعظك أن تكون من الجسهلين ﴿ ٤٦].

140 ـ قال الزمخشرى: «فإن قلت: لم سمى نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ قلت: قد تضمن دعاؤه معنى السؤال وإن لم يصرح به،... وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلاً وغباوة، ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين، فإن قلت: قد وعده أن ينجى أهله، وما كان عنده أن ابنه ليس منهم ديناً، فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر، لأن العدة قد سبقت له، وقد عرف الله حكيماً لا يجوز عليه فعل القبيح وخلف الميعاد، فطلب إماطة الشبهة وطلب إماطة الشبهة واجب، فلم زجر وسمى سؤاله جهلا؟ قلت: إن الله عز وعلا قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم، فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالح، وأن

<sup>(</sup>١) هذه العبارة جزء من صدر بيت من الشعر للبيد بن ربيعة . والبيت كاملاً هكذا:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر .

انظر: شرح الأشموني (٤٩٤/١) ، بغية الوعاة (٢٩/١)، لسان العرب(٥٤٥/٤) ، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٩٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (١٢٨ – ١٣١) ث.

كلهم ليسوا بناجين، وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنين لا من المستثني منهم، فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه (١).

قال ابن المنير: «وفى كلام الزمخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً عليه السلام صدر منه ما أوجب نسبة الجهل إليه ومعاتبته على ذلك، وليس الأمر كما تخيله الزمخشرى، ونحن نوضح الحق فى الآية منزلاً على نصها مع تنزيه نوح عليه السلام مما توهم الزمخشرى نسبته إليه، فنقول: لما وعد نوح أولاً تنجية أهله إلا من سبق عليه القول منهم ولم يكن كاشفاً لحال ابنه المذكور ولا مطلعاً على باطن أمره، بل معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن، بقى على التمسك بصيغة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضها يقين المستثنين، وأنه هو لا علم له بذلك ، فلذلك سأل فيه، وهذا بأن يكون إبانة عذر أولى منه أن يكون عتباً، فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه الله علماً استأثر به غيباً، وأما قوله: بعد أن أعلمه الله باطن أمره، وأنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال كان من الجاهلين، والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة العصمة ، والموعظة لا تستدعى وقوع ذنب، بل المقصد منها أن لا يقع الذنب فى الاستقبال، ولذلك مثل عليه الصلاة والسلام ذلك، واستعاذ بالله أن يقع منه ما نهى عنه، والله أعلمه(٢).

### لتعليسق:

كلام ابن المنير هنا هو عين الحق الذى دل عليه ظاهر الآية (٣) وأما تفسير الزمخشرى ففيه تعد وسوء أدب في حق نبى الله نوح عليه الصلاة والسلام، حيث وصفه بالجهل والغباوة (حاشاه من ذلك) وهذا من جسارته على القول في كلام الله بلا هدى

<sup>(</sup>أ) الكشاف (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤٠٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك : تفسير الطبرى (٢٩/٧ - ٥٤)، وتفسير ابن كثير (٢٥٨/٤ - ٢٥٩)، وتفسير الشيخ الشيخ السيدى (٢٧/٣ - ٢٥٨).

ولا كتاب منير، فهو كثير ما يورد السؤالات، ويفترض الافتراضات ويأتى بالإشارات البعيدة عن لفظ الآية ليدخل في معناها ما ليس منه خدمة لفكره الفاسد ومعتقده الباطل.

وهنا إشارة لطيفة عند قول ابن المنير (والموعظة لا تستدعى وقوع ذنب...) فقد تقدم بيان مذهبه في عصمة الأنبياء، إذ يرى أنهم معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها قبل المبعث وبعده. وقد بينت أن هذا خلاف المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي تدل عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، فإن العصمة عندهم إنما هي في التبليغ وفي الإقرار على الذنوب مطلقاً ولا يقولون إنها لا تقع منهم بحال، وما وقع منهم من الذنوب فإن الله يتداركهم بالتوبة منها، فتكون رفعاً لدرجاتهم ويكونون بعد التوبة أفضل منهم قبلها(۱)، وعلى هذا المفهوم يحمل طلب نوح عليه السلام المغفرة والرحمة من ربه لقاء ما صدر منه بغير علم. والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿بقيّت الله خير لكم إن كنتم مّؤمنين ... ﴾ [٨٠:هود]

177 \_ قال الزمخسرى : ﴿ ﴿ بقيت الله ﴾ ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عما هو حرام عليكم. ﴿ خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ بشرط أن تؤمنوا، وإنما خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد في الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان » (٢)

قال ابن المنير: «المنقول عن المعتزلة أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لا نهياً ولا أمراً، وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهى. وهذه الآية تدل على أنهم مخاطبون في حال الكفر بشرط الإيمان ، وقد قررها الزمخشرى على ذلك. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: (١٣٨) ث وانظر: دقائق التفسير (١٢١/٢).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤١٨/٢).

### التعليـــق:

والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مأمورون بها وبما هو شرط في قبولها، وهو الإيمان . وقد بينت ذلك والأدلة المرجحة له من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع(١).

1۷۸ ـ عاد كلام الزمخشرى قال: «فإن قلت: بقية الله خير للكفرة، لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس والتطفيف، فلم شرط الإيمان؟ قلت: لظهور فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب، وخفاء فائدتها مع فقده لانغماس صاحبها في غمرات الكفر. وفي ذلك استعظام للإيمان...»(٢).

قال ابن المنير: «وهذا أيضاً من إقرار الزمخشرى للآية على ظاهرها، ومعنى السؤال: أن الكفار إذا قدرنا خطابهم بالفروع، انتفعوا باجتناب المنهيات في الدار الآخرة، لأن ثمرة الخلاف في مسألة خطاب الكفار إنما تظهر في الدار الآخرة، وإذا كانوا ينتفعون بذلك فلا معنى لاشتراط الإيمان والحال مع وجوده وعدمه في الانتفاع بالامتثال سواء، ومعنى الجواب: أن ظهور الانتفاع بالامتثال إنما يتحقق مع الإيمان، وأما مع الكفر فهم مخلدون في العذاب ، فإنما تظهر الفائدة على خفاء في تحقيق مأمن العذاب ، والله الموفق» (٣)

## التعليـــق:

والحق كما أسلفت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ، مأمورون بها وبما هو شرط فى قبولها وهو الإيمان فما لم يتحقق الإيمان لم يتحقق الانتفاع فى الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴿ [٢٣: الفرقان] وقال تعالى: ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا

انظر: (۳۲٥ – ۳۵٥) الآية (۲۸ : التوبة).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٤١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٨/٢).

يظلمون نقيراً إ ١٧٤: النساء] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مَنَ الصَّاخَاتُ وَهُو مَوْمَنَ فَالاَ يَخَافُ ظَلْما ولا هَضَما ﴾ [١١٢: طه] (١)

1۷۹ \_ عاد كلام الزمخشرى، قال: « ... ويجوز أن يراد ما يبقى لكم عند الله من الطاعات خير لكم كقوله تعالى: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك﴾ (٤٦: الكهف) وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذى يجوز أن يضاف إليه، وأما الحرام فلا يضاف إلى الله ولا يسمى رزقاً (٢٠).

قال ابن المنير: «قد تقدم(٣) أن عقيدة أهل السنة: أن لا خالق ولا رازق إلا الله إيماناً بقوله: ﴿هل من خالق غير الله يوزقكم﴾ [٣: فاطر]. وإذا كان الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهم، لزم اندراج الحرام في هذا الإطلاق عقداً وحقيقة، وأما إطلاق القول بإضافته على الخصوص إلى الله تعالى، فأمر خارج عن الاعتقاد راجع إلى الاتباع، والله الموفق» (٤).

# التعليــق:

الرزق بشقيه الحلال والحرام كلاهما من الله، والزمخشرى وأشباهه من المعتزلة والقدرية. مخطئون في زعمهم أن الحرام ليس من الله، وقولهم هذا باطل مبنى على أساس باطل، هو أن الله لا يريد ما فيه شر لكن العباد يكتسبون الحرام على خلاف مراد الله، فلذلك حق له أن يعاقبهم أما لو أراد ذلك الرزق الحرام لهم ومكنهم منه فذلك ظلم منه حيث عاقبهم على شيء قد مكنهم منه وأراده لهم؟! واعتقادهم هذا اعتقاد باطل فإنه تعالى وإن أراد الرزق الحرام وقدره كونا وقدراً، فإنه لم يحبه ولم يرضه لهم وقد نهاهم عنه وحذرهم منه ديناً وشرعاً، وهم إنما حصل لهم الخطأ من عدم التفريق بين ما أراده وقدره ديناً وشرعاً فأحبه ورضيه، وما أراده وقدره كوناً وقدراً وإن لم يحبه ولم يرضه، لأن إرادته تعالى عندهم محصورة فيما أحبه ورضيه، وقد سبق بيان هذا بتفصيل يرضه، لأن إرادته تعالى عندهم محصورة فيما أحبه ورضيه، وقد سبق بيان هذا بتفصيل

 <sup>(</sup>۱) انظر: (۲۲۰ \_ ۳۶۰) ث.
 (۲) الكثاف (۲/۸۱۶ - ۱۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٤٠/١) الآية (٣: البقرة). (٤) الانتصاف (٤١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : ص (١٦٨ - ٢٩٨ ، ٢٩٨ - ٣٠٠) ث.

# ﴿سورة يوسف

الآيات:

(الله) فَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَكُمًا وَمَالَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَلَا سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَلَا اللّهِ مَلَكُ كَرِيمُ

(الله مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَئُنَ يُوسُفَ عَن نَقْسِهِ مُثَلَّ حَسَ لِلَهِ مَا عَلِمَنَا عَلَيْ اللهِ مَا عَلِمَنَا عَلَيْهِ مِن سُوَةً قَالَتِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَقْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الطَّنِدِقِينَ وَلَيْنُهُ لِمِنَ الطَّنِدِقِينَ

إِنَّ قَالَ لَنَ أَرْسِلَمُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤَيُّونِ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْنُنِّي بِهِ: .

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَا رأينه أَكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حــش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم الله ما هذا بشراً

• ۱۸ - قال الزمخشرى: «﴿ما هذا بشرا﴾ نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه، لما عليه محاسن الصور، وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم، وذلك لأن الله عز وجل ركز في الطباع أن لا أحسن من الملك، كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان ... ، وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك، ... إلا ما عليه الفئة الخاسئة المجبرة من تفضيل الإنسان على الملك وما هو إلا من تعكيسهم للحقائق، وجحودهم للعلوم الضرورية، ومكابرتهم في كل باب» .(١)

قال ابن المنير: «تقدم القول في مسألة التفضيل شافياً (٢) ، والزمخشرى لا يدعه التعصب للمعتقد الفاسد أن يحمله على مثل هذه المشافهات، يرمى بها أهل الحق فينسب إليهم الإجبار والخسار والمكابرة في الضروريات وجحد الحقائق تعكيساً، وهذا كله هم براء منه، وحسبه من المقابلة بذلك خطؤه في اعتقاد أن تفضيل الملك عند قائله ليس ضرورياً ولا عقلياً نظرياً، ولكن سمعياً، وقد قنع في الاستدلال على هذه العقيدة بالضرورة التي ادعى أنها مركوزة في الطباع، ثم حكى بأن كل مركوز في الطباع حق، وخصوصاً والكلام في طباع النساء القائلات: ما هذا بشراً! وإذا كان كل مركوز في الطباع حقاً، فما ركز فيها حب الشهوات وإيثار العاجلة وجميع أمهات الذنوب مركوز في الطباع، أفيكون ذلك حقاً إلا عند ناظر بعين الهوى، أعشى في سبيل الهدى، والله ولى التوفيق.»(٣)

### التعليـــق:

المقصود بالخلاف في هذه المسألة إنما هو المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (١/٤/٥) الآية (١٧٢: النساء).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/٦٦٤).

أما أن يكون كل واحد من آجاد الجنس الإنساني أفضل من كل أحد من آحاد الملائكة فهذا لا يقوله عاقل، فإن في الناس الكفار، والفجار، والجاهلين وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام بل من الأنعام أحسن حالاً منه، كما نطق بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ [٢٧: الانفال] وقوله: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون ﴾ [٢٧: الاعراف] ، (١) إذا علم هذا فأقول قد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة وأن هناك من يذهب إلى تفضيل الملائكة على صالحي البشر، وهم المعتزلة ، وهناك من يذهب إلى تفضيل صالحي البشر وهو قول جماعة من المنتسبين إلى السنة يوافقهم على يذهب إلى تفضيل صالحي البشر وهو قول جماعة من المنتسبين إلى السنة يوافقهم على خلك أكثر الأشاعرة. ولكل من الفريقين أدلته وإجاباته على الفريق الآخر، وقد أوردت جملة من تلك الأدلة والأجوبة وانتهيت إلى أن التحقيق فيها هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية أي بعد دخولهم الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب(٢).

أما ما يخص هذا الدليل الذي أورده الزمخشرى للاستدلال به على تفضيل الملائكة من وجوه الرد فهى: أن أولئك النسوة لم يكن يقصدن أنه نبى، بل ولا أنه من الصالحين إذ ذاك، ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين، وإنما شهدن بالفضل في الجمال والحسن، وسباهن جماله فشبهنه بحال الملائكة، وليس هذا من التفضيل المقصود في هذه المسألة في شيء، ثم إذا كان التفضيل بالجمال حقاً، فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل الزمرة الأولى ووجوههم كالشمس، والذين يلونهم كالقمر ليلة البدر، فهذا حال السعداء عند المنتهى ، فما كان من التفضيل في باب الجمال والملك فإنما هو في هذه الحياة الدنيا، وأما إذا استقر الأمر في الآخرة وكان ما كان، فلا يقال

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣٥٠/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۳۳۹– ۲۱۲، ۲۱۳ه ۱۹۸۸) ث.

هناك إن الملائكة أفضل من صالحى البشر، وأكثر الغالطين في هذا الباب إنما أتوا من حيث إنهم نظروا إلى الصنفين (الملائكة ، وصالحى البشر) فيما هم عليه في هذه الحياة، فنظروا إلى الملائكة بعين التمام والكمال، ونظروا إلى بني آدم بما فيهم من الضعف ومقارفة الذنوب.(١)

قال الله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطَبَكُنَ إِذْ رَاوِدَتُنَ يُوسَفُ عَنْ نَفْسَهُ قَلَىٰ حَسَسُ لَلَهُ مَا عَلَمنا عَلَيهُ مِنْ سُوءَ قَالَت امرأت العزيز السن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنّه لمن الصّدقين﴾ [٥٠: بوسف].

111 \_ قال الزمخشرى: «ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة، واعترافهن على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشىء مما قذفته به لأنهن خصومه، وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل ، لم يبق لأحد مقال، وقالت المجبرة والحشوية: نحن قد بقى لنا مقال، ولابد لنا من أن ندق فى فروة من ثبتت نزاهته. (٢)

قال ابن المنير: «الصحيح من مذاهب أهل السنة تنزيه الأنبياء عن الكبائر والصغائر جميعاً، وتتبع الآى المشعرة بوقوع الصغائر بالتأويل، وذهب منهم طائفة مع القدرية إلى بجويز الصغائر عليهم، بشرط أن لا تكون منفرة، والصحيح عندنا في قصة يوسف عليه السلام أنه مبرأ عن الوقوع فيما يؤاخذ به، وأن الوقف عند قوله: ﴿همت به﴾ ثم يبتدأ ﴿وهم بها لولا أن وأى بوهان ربه﴾ كما تقول: قتلت زيداً لولا أنني أخاف الله، فلا يكون الهم واقعاً لوجود المانع منه، وهو رؤية البرهان، فإن كان الزمخشرى يعرض بأهل السنة فقد بينا معتقدهم، وإن كان يعرض بالمجبرة والحشوية حقيقة، فشأنه وإياهم. (٣)

#### التعليـــق:

قد سبق أن المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وتدل عليه الأدلة من

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣٨٧/٤)، والفتاوي الكبري (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٤٧٩/٢).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤٧٩/٢).

الكتاب والسنة في هذه المسألة، أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاً ولا يقولون إنها لا تقع منهم بحال، وأن ما وقع منهم من الذنوب فإن الله يتداركهم بالتوبة وسرعة الإنابة فيكون ذلك رفعاً لدرجاتهم وزيادة في حسناتهم(۱). وهذا هو المذهب الذي يوافق مادلت عليه الآيات المشعرة بتوبتهم من الذنوب، وهي على هذا المذهب المعق ليست بحاجة إلى تتبعها بالتأويل الذي يصرفها عن ظاهرها كما زعم ابن المنير، وما ادعاه أصحاب هذا الزعم من أن في تجويز وقوع الذنوب من الأنبياء تنقيصاً لهم وتنفيراً عن القبول منهم أو التأسى بهم ، فليس بصحيح، كيف وقد أخبر الله تعالى عن توبتهم في غيرما آية من كتابه، وأنهم أنابوا إليه واسترجعوا، وطلبوا العفو والمغفرة والرحمة من ربهم(۲). فالذين ينكرون هذا ليس لهم حجة ولا لهم إمام من سلف الأمة وأثمتها، وإنما مبدأ قولهم من أهل الأهواء، (۳) واعتمادهم إنما هو على حجج عقليه فاسدة، اضطرتهم إلى يخريف كلام الله وصرفه عن ظاهره بلا دليل ولا برهان.

وأهل الحق لا يضرهم لمز المبتدعة لهم بالحشوية أو ما شابهها من الألفاظ الشنيعة التى اعتادوا إطلاقها عليهم تنفيراً عنهم وتشنيعاً لمعتقداتهم التى أنكرتها عقولهم الفاسدة ومذاهبهم الماحلة. وبكل حال فإن هذا لا ينكر فابتلاء الحق بالباطل قديم، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، أما ما يتعلق بهذه الآية من سورة يوسف، فما ذكره الزمخشرى وابن المنير فى قصته عليه السلام حق لا مرية فيه إلا أن قول ابن المنير: ٥... إن الوقف عند قوله: ﴿همت به﴾ ثم يبتداً ﴿وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كلا مرية عليه الصلاة والسلام هم هما يحتاج إلى تنبيه فإن الصحيح فى هذه الآية أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم هما تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله، فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللين فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللهن فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللهن فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللهن فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللهن فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللهن فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿إن اللين المناسِهُ الله الله المناسِة المناسِة

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الرسائل (٢٦٩/١)،

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوى الكيرى (۲۹۳/۲ - ۲۹۶).

<sup>(</sup>٣) انظر:جامع الرسائل (٢٧٦/١). وانظر: ما سبق بيانه ص (٢٢٠– ٢٢٥، ٣٣١– ٤٣٢)...

اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الأنبياء، فدل ذلك على لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن غيره من الأنبياء، فدل ذلك على أن ما فعله كان من الحسنات المبرورة، والمساعي المشكورة ، كما أخبر عنه في قوله تعالى: ﴿إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين العلى النفس الكلام في قوله تعالى: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي الله الله عليه وسلم.

وقد قال بهذا القول كثير من المفسرين، ومنهم من لم يذكر غيره، وهذا في غاية الفساد، فإن سياق الآية إنما يناسب حال امرأة العزيز ولا يناسب حال يوسف، والكلام من أول قوله تعالى: ﴿وقال الملك التونى به...﴾ إلى قوله: ﴿... إن ربى غفور رحيم﴾ [٤٩ ـ ٥٠: يوسف] كل هذا من كلام امرأة العزيز، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك، ولا سمع كلامه ولا رآه. (٣) فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول وفيه تخريف للكلم عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي كريم، وقول بالباطل بلا دليل، ونسبته إلى ما نزهه الله منه، ولا يستبعد أن يكون أصل هذا القول من البهود أهل البهت، فإنهم كانوا يرمون موسى صلى الله عليه وسلم بما برأه الله منه فكيف بغيره من الأنبياء، وقد تلقى باطلهم هذا من أحسن به الظن فجعل تفسير القرآن تابعاً له(٤). والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به ...﴾ [٦٦: يوسف]

۱۸۲ \_ قال الزمخشرى : « ﴿ لن أرسله معكم ﴾ مناف لحالى \_ وقد رأيت منكم ما رأيت \_ إرساله معكم » .(٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي الكبري (٢٩٤/٢). (٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي الكبري (٢٩٤/٢ - ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١٤٩/١٥ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٤٨٧/٢).

قال ابن المنير: «لن للنفى المؤكد . وأما قول الزمخشرى فى المنافاة له، فله وراء ذلك غرض إنما يطلع عليه من قتل كلامه علماً، وذلك أنه اعتمد فى إحالة الرؤية على الله تعالى، على أن قوله تعالى: «لن ترافى» [١٤٣ ـ الاعراف] معناه أن الرؤية منافية لحالى، وجعل هذه المنافاة من مقتضى (لن) ثم التزم ذلك فى هذه اللفظة حيثما وقعت، كل ذلك لتمرن الأذهان على أن هذا مقتضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه فى ذلك لهمرن الأذهان على أن هذا مقتضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه فى ذلك لهمرن الأذهان على أن هذا مقتضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه فى

#### التعليـــق:

ما ذكره ابن المنير عن قصد الزمخشرى بقوله: (مناف لحالى) صحيح فإن الزمخشرى إنما قال هذا هنا ليؤكد به ذاك الذى ادعاه فى مبحث الرؤية، وهذا لا يتم له، فقد رد عليه أكثر علماء اللغة ادعاءه أن (لن) لتأبيد النفى وفندوا قوله هذا وبينوا أن فيه قصوراً فى فهم كلام الله. وفيما بينت سابقاً فى هذه المسألة ما يغنى عن إعادته هنا. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٤٩٨ – ٥٠٠) ث.

## ﴿سورة الرعد﴾

#### الآيات:

(إِنَّ وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالسَّيِئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ

﴿ إِنَّ الْمَا وَعُوهُ لَلْمَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِثَى إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَا كَبَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى الْمَاآهِ لِيَبَلِغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيهُ وَمَا دُعَالُهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

(آ) . . . أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآهَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ ٱلْمَاقُ عَلَيْهِم ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ

وَ اللَّهِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا آبَيْغَآهُ وَجْهِ رَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِرَّا وَعَلَانِيَةُ وَيَذَرَهُونَ مِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أَوْلَئِكَ لَمَمْ عُقْبَى ٱلدَّادِ

( ) . . . أَمْ تُنَيِّتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ آلْاَرْضِ أَم بِظَنِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلُ بَل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ

قال الله تعالى: ﴿ويستعجلونك بالسَيَّعة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المثلبت وإنَّ ربَّك لشديد العقاب ﴾ [٦] الرعد]

1 1 1 مع ظلمهم المحشرى: « ﴿ لَذُو مَعْفَرة للناس على ظلمهم ﴾ أى مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب ومحله الحال، بمعنى ظالمين لأنفسهم وفيه أوجه: أن يريد السيئات المكفرة لجتنب الكبائر، أو الكبائر بشرط التوبة، أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال ... (١)

قال ابن المنير: «والوجه الحق بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على التقييد في غير الموحد، فإن ظلمه \_ أعنى شركه \_ لا يغفر وما عدا الشرك فغفرانه في المشيئة، والزمخشرى يبنى على عقيدته التى وضح فسادها، في استحالة الغفران لصاحب الكبائر وإن كان موحداً إلا بالتوبة، فيقيد مطلقاً، ويحجر واسعاً، والله الموفق» (٢) التعليق:

والحق فيما قاله ابن المنير هنا: والزمخشرى كثيراً ما يدندن حول هذا الموضوع فيربط المغفرة في الكبائر بالتوبة، مع أنه مخالف للنصوص الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة والتي منها قوله تعالى: ﴿إِنَ الله لا يَعْفُر أَنْ يَشُرِكُ بِهِ وَيَعْفُر مَا دُونَ ذَلِكُ لِمِنْ وَالسنة والتي منها قوله تعالى: ﴿إِنْ الله لا يَعْفُر أَنْ يَشُرِكُ بِهِ وَيَعْفُر مَا دُونَ ذَلِكُ لِمُنْ يَشُاء ﴾ [٤٨] النساء] ، ومرد ذلك إلى عقيدته الفاسدة في أن الكبيرة الواحدة محبطة لجميع الحسنات كالكفر على السواء.

وقد سبقت مناقشته في ذلك والرد عليه بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع (٣) قال الله تعالى: ﴿له دعوة الحقّ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه حخوما هو ببسلغه وما دعاء الكفرين إلا في ضلال [١٤]: الرعد].

1**٨٤ - قال الزمخشرى: ﴿ ﴿ دُعُوهُ الْحَقِ ﴾** فيه وجهان، أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل، كما تضاف الكلمة إليه في قولك: كلمة الحق، للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به، وأنها بمعزل عن الباطل والمعنى: أن الله (١) الكثاف (١٤/٢). (٢) الانتصاف (١٤/٢).

(٣) انظر: ص(١٥١- ١٦٣،١٥٤ – ٢٩٣،١٦٤) ث.

سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة، ويعطى الداعى سؤاله إن كان مصلحة له، فكانت دعوة ملابسة للحق... والثاني: أن تضاف إلى الحق الذي هو الله عز وعلا ...» .(١)

قال ابن المنير: «دس تحت تأويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه الاختزال. فحجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية عباده، وحتم رعاية المصالح، وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق التباسها بالمصلحة، وقد انكشف الغطاء وتبين أن الله تعالى لا تعلل أفعاله، ولا تقف استجابته على الشرط المذكور، وغرضنا إيقاظ المطالع لهذه المواضع من غفلة، يتحيز بها إلى بدعة وضلالة، والله الموفق»(٢).

#### التعليـــق:

وليس الأمر كما قال ابن المنير فإن ظاهر كلام الزمخشرى لا غبار عليه، وفي قول ابن المنير: (وتبين أن الله تعالى لا تعلل أفعاله) خطأ واضح وهو مخالف لما عليه أهل الحق من أنه تعالى يفعل لعلة وغاية مقصودة، وأنه تعالى قد تنزه عن العبث كما بين ذلك في آيات كثيرة من كتابه منها قوله تعالى: ﴿الفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ [١٥٥: المؤمنون] فاستجابته تعالى لدعاء عباده المخلصين الموحدين، ورده لدعاء المعتدين في دعائهم من المشركين وغيرهم، دليل على أن أفعاله مشتملة على غاية الحكمة والعدل كما قال تعالى: ﴿ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد﴾ [٢٦:الشوري] كما أنه تعالى لا يسوى بين من كان مؤمناً ومن كان فاسقاً في ذلك كما قال تعالى: ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾ [۱۸: السجدة] فابن المنير له في هذا المعنى مذهب فاسد مفاده: أن الله فاسلمة وغاية مقصودة وليس في أفعاله مراعاة لحكمة أو مصلحة، وإنما أفعاله راجعة محض المشيئة التي ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح وفي مذهبه المبنى على هذه القاعدة الفاسدة أن الله قد يعذب أتقى الأتقياء، ويعفو عن أشقى الأشقياء.

وهو هنا يريد أن يقول إن الله في استجابته دعاء عباده لا يراعي حكمة ولا مصلحة، وإنما هي مجرد المشيئة التي قد تقدم المشرك على المطيع في هذا الشأن، وكفي بتصور هذا المذهب دليلاً على فساده وبطلانه.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٥٢٠/٢). (٢) انظر: الانتصاف (٢٠/٢).

وصحيح أن الزمخشرى له مذهب قاصر في إثبات الحكمة لله حيث يربطها بمراعاة مصالح العباد الدنيوية، وهو ما قد يخفيه في ثنايا كلامه الذي أورده في تفسيره لهذه الآية، فلأجل ذلك جعلت الصحة مقصورة على ظاهر كلامه فيها وابن المنيريبني دائماً على ما يعلمه من حقيقة مذهبه ، فيذهب هو في الغالب إلى نقيضه، فالقولان متناقضان في هذه المسألة حائدان عن الصواب الذي عليه أهل الحق، وإن كان قول ابن المنير فيها أشد بطلاناً من قول الزمخشرى وقد بينت ذلك في غير ما موضع سابق (١)

أما الآية ففيها بيان أن لله وحده دعوة الحق وهي: عبادته وحده لا شريك له وإخلاص دعاء العبادة، ودعاء المسألة له تعالى، فهو الذى ينبغى أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب، والرغبة والرهبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة .(٢)

قال الله تعالى : ﴿ ...أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم قل الله خسلق كلّ شيء وهو الواحد القهسر﴾ [١٦:الرعد]

1۸٥ ـ قال الزمخشرى : ﴿ ﴿أَم جعلوا ﴾ بل أجعلوا . ومعنى الهمزة الإنكار و﴿ حَلَقُوا ﴾ صفة لشركاء، يعنى أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله ... (٣)

قال ابن المنير: «وفي قوله تعالى: ﴿خلقوا كخلقه› في سياق الإنكار تهكم بهم ، لأن غير الله لا يخلق خلقاً البتة ، لا بطريق المشابهة والمساواة لله \_ تقدس عن التشبيه \_ ولا بطريق الانحطاط والقصور، فقد كان يكفى في الإنكار عليهم أن الشركاء التي اتخذوها لا تخلق مطلقاً ، ولكن جاء في قوله تعالى: ﴿كخلقه ﴾ تهكم يزيد الإنكار تأكيداً. والزمخشرى لا يطيق التنبيه على هذه النكتة مع كونه أفطن من أن تستتر عنه ؛ لأن معتقده أن غير الله يخلق وهم العبيد يخلقون أفعالهم على زعمه ، ولكن لا يخلقون كخلق الله ، لأن الله تعالى يخلق الجواهر والأعراض ، والعبيد لا يخلقون سوى أفعالهم لا غير، وفي قوله عز من قائل : ﴿الله خالق كل شيء ﴾ إلقام لأفواه المشركين الأولين ، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۲۷ – ۲۲۸ ، ۲۸۲ – ۲۸۳ ، ۲۸۳ – ۳۹۹ ، ۳۰۳ – ۶۱۶) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣٦٧/٤)، تفسير السعدى (٩٦/٤). (٣) الكشاف (٢٢/٢٥).

لأفواه التابعة لهم في هذه الضلالة كالقدرية، فإن الله تعالى بت هذه البتة أن كل شيء يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أو عرضاً ، فعلا لعبيده أو غيره، فالله حالقه، فلا يبقى بقية يحتمل معها الاشتراك إلا عند كل أثيم أفاك، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم، فلأمر ما تقاصر لسان الزمخشرى عند هذه الآية وقرن شقاشقه(۱)، والله الموفق (۲)

#### التعليــــق: ـــ

وليس معنى خلق الله لأفعال العباد أنه الفاعل لها كما تزعمه الأشاعرة وأشباههم من الطائفة الجبرية، فإنهم قد قابلوا بدعة القدرية في إنكارهم خلق الله لأفعال العباد، بتلك البدعة التي تقع منها موقع النقيض، فكانوا وإياهم في الضلالة عن الحق سواء، وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فكان قولهم وسطا بين هاتين الطائفتين الجافيتين، فأثبتوا لله الخلق والتقدير، وأثبتوا للمخلوق القدرة المؤثرة في الفعل والمشيئة والاختيار لفعله. وقد سبق بيان هذا المعنى في عدة مواضع (٣)

أما الآية الكريمة ففيها إشارة إلى أنه سبحانه المستحق لأن يعبد وحده لأنه الخالق وحده، فالخلق لا ينبغى لهم أن يعبدوا إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود، فإن المقصود من قوله تعالى: ﴿أَم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم﴾ الإنكار على المشركين في ذلك، وأنه سبحانه الخالق وحده بدليل قوله بعده: ﴿قُلُ الله خالق كُلُ شيء﴾ ومن كان كذلك فهو المستحق لأن يعبد وحده، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم﴾ [٢١: البقرة]. (٤)

وقد نفى الله عن آلهة المشركين أن يكون لها شيء من الخلق . فقال : ﴿واتخلوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ﴿ الفرقانِ ] وقال: ﴿ أَيشُركُونَ مَالاً يَخْلُقُ شَيئاً وهم يَخْلُقُون ﴾ [١٩٠: الأعراف] .(٥)

وهذا يرد مازعمه الزمخشري من أن الإنكار في الآية موجه إلى ادعاء المساواة في

<sup>(</sup>١) الشقشقة: جلدة في حلق الجمل ينفخ فيها الربح فتنتفخ فيهدر فيها . شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر ولسانه بشقشقته. انظر: لسان العرب (١٨٥/١٠).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٢٧). (٣) انظر: ص (١٣١– ١٩٢، ١٩٢ – ١٩٣)ث.

<sup>(</sup>٤)، (٥) انظر: أضواء البيان (٨٩/٣).

الخلق لا القدرة على الخلق، وقد أحسن ابن المنير في الكشف عن مغزاه في ذلك، وإن كان هو (أى ابن المنير) له مغزى في الإنكار عليه لا يقل فساداً عن مغزى الزمخشرى، وقد أشرت في بداية التعليق إلى المسألة الأصل التي يُرد إليها الكلام في هذه الآية، ومن خلالها يمكن إدراك المقاصد التي يرمى إليها كل من الزمخشرى وابن المنير في تفسير الآية . والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ صَبِرُوا الشَّغَاءُ وَجَهُ رَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةُ وَأَنفَقُوا ثَمَّا رزقناهُم سَرّاً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السّيَّعة أولئك لهم عقبى الدّارَى. [٢٢: الرعد]

۱۸٦ \_ قال الزمخشرى: « ﴿ مما رزقناهم ﴾ من الحلال، لأن الحرام لا يكون رزقاً ولا يسند إلى الله » (١).

قال ابن المنير: «الحق أن لا رازق إلا الله: ﴿إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ١٨٥ الذاريات] كما أنه لا خالق إلا الله: ﴿هل من خالق غير الله و [٣٠ فاطر] فإذا اقتضى العقل والسمع جميعاً أن لا رازق إلا الله فأى مقال بعد ذلك يبقى للقدرى الزاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنفسهم، لأن الغالب الحرام ؟! وهو مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا يدعه، ولا تكفه القوارع السمعية والعقلية، ولا تردعه فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون (٢).

### التعليـــق:

والحق فيما قاله ابن المنير، وقد أخطأ الزمخشرى في إنكاره أن يكون الحرام رزقاً من الله ، ولازم مذهبه هذا أن من يكتسب الحرام فإنما يكتسبه من عند نفسه على خلاف مراد الله ، وتصور هذا القول كاف في بيان بطلانه كما أن قوله تعالى: ﴿هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض﴾ ، وقوله ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ أدلة واضحة وصريحة في الرد عليه ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع (٣)

۱۸۷ \_ عاد كلام الزمخشرى قال: « ﴿عقبى الدار﴾ عاقبة الدنيا وهي الجنة، لأنها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها.»(٤)

<sup>(</sup>۱) الكشاف، (۲۲/۲). (۲) الانتصاف (۲۲/۲). (۳) انظر: ص (۱٦۸ – ۱۷۰) ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢٦/٢٥).

قال ابن المنير: «وقد تكرر مجىء العاقبة المطلقة مثل: ﴿وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار﴾ [٤٢: الرعد]، ﴿ومن تكون له عاقبة الدار﴾ [٢٧: القصص] ، ﴿والعاقبة للمتقين﴾ [٢٨:القصص] والمراد في جميع ذلك: عقبى الخير والسعادة، والزمخشرى يستنبط من تكرار مجىء العاقبة المطلقة والمراد عاقبة الخير أنها هي التي أرادها الله فهي الأصل، والعاقبة الأخرى لما لم تكن مرادة بل عارضة على خلاف المراد والأصل لم يكن من حقها أن يعبر عنها إلا بتقييد يفهمها كقوله: ﴿وعقبي الكافرين النار﴾(١) [٣٥: الرعد]، كل ذلك من الزمخشرى تهالك على أن ينسب إلى الله إرادة ما لم يقع ومشيئة ما لم يكن، مصادمة لما أنطق الله به ألسنة حملة الشريعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس في مجيء ذلك على الإطلاق ما يعين أنه الأصل باعتبار الإرادة، ففعله الأصل باعتبار الأمر، ونحن نقول: إن المؤدى إلى حمد العاقبة مأمور به، والمؤدى إلى سوئها منهى عنه، فمن ثم كانت عاقبة الخير هي الأصل ، والله الموفق»(٢).

#### التعليـــق:

فى كلا القولين خطأ واضح فى تصوره لمشيئة الله وإردته، فالإرادة عند الزمخشرى هى المحبة والرضا، فلا يريد الله إلا ما يحبه ويرضاه؟! أما عند ابن المنير فالإرادة هى المرادفة للمشيئة وهى عنده عين المحبة والرضا، فكل شىء أراده الله فهو محبوب له مرضى؟! ومنشأ الخطأ لديهما \_ كما سبق أن بينت \_ من التسوية بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا، فنتج عن ذلك عند الزمخشرى القول بأن الله لم يرد الكفر والمعاصى لأنه لا يريد إلا ما يحبه ويرضاه والكفر والمعاصى ليسا كذلك، وبناء على هذا فعاقبة الخير هى التى أرادها الله أما عاقبة الشر فليست مرادة له لأنه لا يحبها ولا يرضاها.

أما ابن المنيَّر فنتج عن التسوية لديه القول بأن كل ما أراده الله فهو محبوب له مرضى، والكفر والمعاصى وكذا عاقبتهما مرادة له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهى من هذا الباب مرضية له محبوبة، ووجودها دليل رضاها، فلو لم يرضها لم توجد؟! وكلا التقريرين مجانب للصواب الذي عليه أهل الحق، فالإرادة في مذهب أهل

<sup>(</sup>١) في النسخة المعتمدة (الكافر) وهو غلط، والذي في (خ)، هو الموافق لما أثبته. ص (٢٩٠)

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۲۱ه- ۲۷۰).

الحق ليست مرادفة للمشيئة، كما أنها ليست بمعنى المحبة والرضا بإطلاق . بل هي إرادتان دلت عليهما الأدلة من الكتاب والسنة، الأولى : إرادة دينية شرعية هي المستلزمة للمحبة والرضا.

الثانية: إرادة كونية قدرية ليست بمستلزمة لذلك وهي رديفة المشيئة.

وقد سبق التفصيل في هذا المعنى في غير هذا الموضع.(١)

والصواب أن يقال في هذه الآية بناء على ما تقدم : إن عاقبة المؤمنين مرادة لله ديناً وشرعاً بمعنى أنه أحبها ورضيها لعباده، أما عاقبة الكافرين فهى مرادة لله كوناً وقدراً بمعنى أنه شاءها وقدرها، وأنها وقعت بعلمه ومشيئته وتقديره السابق، لا أنه أحبها ورضيها بل هو يكرهها ويكره أهلها. والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿أَمْ تَنْبُعُونُهُ بَمَا لا يعلم في الأرض أَمْ بِطْــهـر مِّن القَوْلِ بِلْ زَيْنَ للذين كفروا مكرهم وصدُّوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ [٣٣] الرعد]

1 ١٨٨ - قال الزمخشرى: ﴿ ﴿أُم بِظَاهِرِ مِن القَولِ ﴾ بِل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة ، كقوله: ﴿ ذلك قولهم بأفواههم ﴾ [٣٠] التوبة]، ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ﴾ [٤٠] يوسف] وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التى ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه ، فتبارك الله أحسن الخالقين » (٢)

قال ابن المنير: «هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً، لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لها، وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما محته، لولا هذا التنبيه والإيقاظ، والله أعلم» (٣)

### التعليـــق:

تنبيه حيد وملحظ لطيف، لكن العجب كل العجب أن ينكر عليه قوله هذا ثم هو في موضع لاحق يعترف بأن القرآن مخلوق على الصحيح وإنما عدل الأئمة عن هذا القول لكونه لفظ موهم، ولأنه لم يقل به السلف؟ (١٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۷- ۱۹۹، ۱۹۸ - ۲۰۰، ۳۵۳ - ۳۵۳، ۱۳۵۳ - ۳۲۹) ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٣٢/٢٥). (٣) الانتصاف (٥٣٢/٢). (٤) انظر: الانتصاف (٦٩٢/٢) الآية (٨٨: الإسراء).

ولتوضيح هذا التناقض في كلام ابن المنير أقول إن ابن المنير كغيره من الأشاعرة يفرق بين القرآن الذي هو كلام الله القديم القائم بذاته الذي ليس بحرف ولا صوت ولا تعلق له بمشيئة الله وقدرته، وبين القرآن العربي الموجود بين دفتي المصحف فالأول (وهو المدلول كما يسميه) هو الذي عنده ليس بمخلوق وإنكاره على الزمخشري في قوله بخلق القرآن إنما يتوجه على هذا المعنى.

أما القرآن العربى الذى بين دفتى المصحف (وهو الدليل كما يسميه) فهو مخلوق عنده لأنه في الحقيقة ألفاظ عبر بها النبى صلى الله عليه وسلم عما فهمه من كلام الله، فهو يتفق مع الزمخشرى في هذا المعنى بأنه مخلوق.(١)

فالفرق الذي بين مذهب الزمخشري وابن المنير (المعتزلة والأشاعرة) في هذه المسألة (٢)

١ \_ إن المعتزلة يقولون: القرآن كلام الله حقيقة وهو مخلوق ، أما الأشاعرة فيقولون: ليس هو كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، فقولهم أشر من قول المعتزلة في هذا المعنى.

٢ ـ الأشاعرة يثبتون لله كلاماً هو معنى قائم بذاته، والمعتزلة يقولون: لا يقوم به كلام، فالأشاعرة خير من المعتزلة من هذا الوجه، وإن كان هناك من العلماء من رأى أن إثبات الأشاعرة للكلام النفسى ليس بشىء وأنه يؤدى فى النهاية إلى أن لا يثبتون لله كلاماً حقيقة غير ما زعموا أنه مخلوق.

وبهذا يصبح قولهم في القرآن أشد بطلاناً من قول المعتزلة الذين أجمع السلف على تبديعهم والإنكار عليهم (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر نص كلام ابن المنير في هذا المعني في : الانتصاف (۲۹۲/۲) الآية (۸۸: الإسراء). وانظر مذهب الأشاعرة في هذه المسألة في : الإنصاف / للباقلاني (۸۰- ۱۱٤). الإرشاد (۱۲۵ – ۱۳۱)، المواقف (۲۹۲ – ۲۹۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۲۱ - ۱۲۲، ۱۳۲ - ۱۳۳)، والتسعينية (ضمن الفتاوي الكبري) (۲۸/ ۱۲۸ - ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: التسعينية (٢٣٠/٥- ٢٣١)، ومختصر الصواعق (١٤٨/٢).

# ﴿سورة إبراهيم

### الآيات:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُمَتِّبِكَ لَمُثَّمَّ . . .

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدَعُوكُمْ لِيغَفِرَ لَكَ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنَا لَكَمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تَصُدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ مَابَآؤُنَا فَأَنُونَا بِسُلَطَنِ ثُمِينِ تَمْدِنِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ . . .

﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ بَنَعًا فَهَلَ أَلَتُهُ مُغَنُّونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن مَقَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَننَا اللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ سَوَاءً عَلَيْ اللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ سَوَاءً عَلَيْ اللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ سَوَاءً عَلَيْ اللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ سَوَاءً عَلَيْ مَا لَنَا مِن مَحِيصِ

﴿ وَعَلَى الشَّيْطُنُ لَمَّا فَضِيَ الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْمُقِي وَوَعَدَتُكُو فَالْمَنْ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن شَلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَنَّمُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَننَا بِمُعْرِضَمٌ وَمَا أَنتُد بِمُعْرِضَ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُمْنُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَننَا بِمُعْرِضَمُ وَمَا أَنتُد بِمُعْرِضَ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُمْنُونِ وَلُومُوا أَنفُ اللَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

قال الله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.. ◄ [٤: إبراهيم]

109 – 109 الله عليه وسلم إلى الناس جميعاً فقل يا أيها الناس إلى رسول الله عليه وسلم إلى العرب وحدهم، وإنما بعث إلى الناس جميعاً فقل يا أيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً [١٥٨:١٧عراف] بل إلى الثقلين، وهم على ألسنة مختلفة ، فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة، وإن لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية، لم تكن للعرب حجة أيضاً. قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها، فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة، لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل ...، ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها، وكان مستقلاً بصفة الإعجاز في كل واحد منها، وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجزاً لكان ذلك أمراً قريباً من الإلجاء...» (١).

قال ابن المنير: «جميع الفصل مرض، لكن في هذه الخاتمة نظر، لأن فيها إشعاراً بأن إعجاز القرآن من حيث اللغة العربية خاصة يتقاصر عن إعجازه، لو قدر منزلاً بكل لسان، حتى إنه لو ينزل بجميع اللغات لبلغ من الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء إلى الإيمان به، وهذا فيه نظر، والقول به غير متعين، لأن المعجز يفيد العلم بصدق من ظهر على يده، ومتى حصل العلم لم يكن بين علم وعلم تفاوت ولا ترجيح، فلو نزل القرآن بجميع اللغات ، لكان العلم الحاصل منه وقد نزل بلغة واحدة، هو العلم الحاصل منه لو نزل بالجميع، لا تفاوت ولا ترجيح بين العلمين، هذا هو التحقيق ، والله أعلم، والزمخشرى يبنى في كثير من كلامه على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إلى جلى وأجلى، وهو من الحق بمعزل، وإنما ظن ذلك طائفة ظاهرية، والله الموفق» (٢).

#### التعليـــق:

لاشك أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، بل إلى

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٩/٢٥).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۸۳۰ – ۹۳۹).

الثقلين الإنس والجن ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [١٥٨: الأعراف]

وقوله: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ [٢٨: سبا] وقوله: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان]. (١)

وقوله تعالى عن الجن: ﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم مندرين \* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم \* يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم \* ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين﴾ [٢٠- ٢٢: الاحقاف] وقد اختاره الرب عز وجل من العرب تشريفاً لهم وتزكية، كما قال تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾ [٢٠ الجمعة]، وقوله تعالى: ﴿لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون﴾ [١٠ الانبياء] ، ولم يكن للعرب حين مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ما يميزهم عن غيرهم من الأم إلا فصاحة السنتهم وبلاغتها، وقوة سليقتهم وسهولتها، فكانت لغتهم تمثل الذروة في الفصاحة والبيان، ولهذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم أن الفصاحة والبيان، ولهذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم أن القرآن الذي أنزل إليهم فأعلنوا عجزهم عنه وانههارهم منه.

فإذا كان هذا القرآن قد أعجز العرب الفصحاء الذين بلغوا الغاية في الفصاحة والبيان، فهو لمن دونهم في ذلك أولى وأحرى، فهو من هذه الناحية معجزة لجميع البشر.

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٩٢/٣ - ٩٣).

إذا تبين هذا تبين أن ما يفهم من كلام الزمخشرى أنه لو نزل بألسنة الثقلين لكان أشد إعجازاً غلط ظاهر، إذ كيف يجمع بين كونه معجزا في فصاحة لفظه وبيانه وبين كونه بلسان أعجمى! وقد بين تعالى أن هذا القرآن إنما نزل بلسان العرب المبين ليفقهوه ويعقلوه كما قال تعالى: ﴿إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون﴾ [٣:الزخرف] فإنه لو نزل بغير لسانهم لاستهجنه كفارهم واستغربوه، وكان لهم حجة في عدم الإيمان به، وقد بين تعالى شدة تعنتهم في ذلك، بأنه لو جعل القرآن أعجمياً لكذبوه، وقالوا مستنكرين كيف يكون هذا القرآن أعجمياً مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي، وذلك في قوله: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي﴾ [٤٤:فصلت]

كما بين تعنتهم أيضاً بأنه لو نزل هذا القرآن العربى المبين على أعجمى فقرأه عليهم عربياً لكذبوه أيضاً مع ذلك الخارق للعادة، لشدة عنادهم وتعنتهم ،وذلك فى قوله: ﴿ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين﴾ [١٩٨:الشعراء] (١) فتبين من هذا أن كمال الإعجاز القرآنى فى هذه الناحية إنما جاء من كونه أعجز القوم الذين مثلوا أزهى عصور العربية، وأرقى أدوارها حين نزل هذا القرآن، فقد بلغت العربية فى ذلك الحين أشدها وتوافرت لها عناصر الكمال والتهذيب، ووقف القرآن من أصحاب هذه اللغة موقف التحدى فى صور شتى متنزلاً معهم إلى الأخف من عشر سور إلى سورة إلى حديث مثله، فما استطاع أحد منهم أن يباريه أو يجاريه وهم أهل الأنفة والعزة والإباء، والقرآن الذى عجزوا عنه لم يخرج عن سنن كلامهم، ألفاظاً وحروفاً، تركيباً وأسلوباً، غير أنه فى اتساق حروفه، وطلاوة عبارته، وحلاوة أسلوبه إلى غير ذلك من عميزاته الكثيرة، قد بلغ الذروة التى تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر. (٢) والله

قال الله تعالى: ﴿قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: النبأ العظيم (٨١) ، ومباحث في علوم القرآن (٢٦٥–٢٦٦).

ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطين مبين ٩. [١٠: إبراهيم]

• 19 هـ قال الزمخشري: « ﴿ إِلا بشر مثلنا ﴾ لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم علينا، فلم تخصون بالنبوة دوننا، ولو أرسل الله إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة...،١١٥).

قال ابن المنير: «ومن تهالكه على الانتصار لاعتقاده تفضيل الملائكة على الرسل من البشر، يستعين حتى يحمل الكفار على أنهم كانوا يعتقدون كمعتقد القدرية في تفضيل الملك على الرسول، لأنه يدعى ذلك أمراً مركوراً في الطباع معلوماً ضرورة، والله الموفق(٢).

مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، قد سبق الكلام فيها بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع، وبينت بعد إيراد الأقوال فيها أن التحقيق الذي يحصل به الفرقان في هذه المسألة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية أي إذا دخلوا الجنة، وأن الملائكة أفضل باعتبار كمال البداية، وكونهم الآن أقرب إلى الرب وأبعد عن كثير من ما يلابسه صالحو البشر من المعاصى وغيرها(٣).

أما بخصوص هذه الآية فليس فيها دليل لما ادعاه الزمخسري. وإنما فيها بيان أن الكفار أنكروا تخصيص الله للأنبياء بالنبوة من بينهم مع أنهم بشر مثلهم، ولذلك أجابهم الأنبياء بأن ذلك فضل الله يمن به على من يشاء من عباده، (٤) وهذا كإنكار كفار

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢/٢٥).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٣٣٥– ٣٤٤) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٤٠٢/٤)، تفسير السعدي (١٢٨/٤).

قريش نُزّال القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: ﴿لُولا إِنْزَلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمه قال الله تعالى: ﴿ أهمه يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات..>
17. الزخرف].

ثم إنه على تقدير أن يكون هؤلاء الكفار أرادوا ما ذكره الزمخشرى، فهو ادعاء منهم مرده إلى التكذيب بما جاء به الأنبياء والاستكبار عن متابعتهم والإيمان بهم.

قال الله تعالى: ﴿أَلُم تُو أَنَّ اللهُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ بِالْحَقِ...﴾ [١٩:إبراهيم] .

191\_قال الزمخشرى: «﴿بالحق﴾ بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم، ولم يخلقها عبثاً ولا شهوة.»(١)

قال ابن المنير: «وهذا من اعتزاله الخفى وقد تقدمت أمثاله(٢) . (٣) التعليق:

ظاهر كلام الزمخشرى هنا لا غبار عليه ومعناه حق لا مرية فيه، فإن الله عز وجل إنما يخلق لحكمة وغاية فقد تنزه سبحانه عن العبث كما قال تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين \* لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ﴾ [١٦، ١٧: الانبياء] وقال: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الحق… ﴾ [١١، ١١٦: المؤمنون].

وابن المنير ينكر هذا المعنى في أفعال الله فهي عنده ليست معللة (بالأغراض) (٤)

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٣٨/٢) الآية (٧٣: الأنعام) ، (٣٢٩/٢) الآية (٥: يونس).

<sup>(</sup>٣) الإنتصاف (٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر مراجع مذهب هذا والكلام في هذه المسألة ص (٢٠٠ - ٢٠١، ٢٢٧ - ٢٢٨، ٢٨٢ - ٢٨٣، ٢٨٣ - ٢٨٣،

كما يسميها وليس في شيء منها مراعاة لحكمة أو مصلحة، ولا يجوز في مذهبه أن يلتمس فيها شيء من ذلك بل هو تعالى يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح، فهذا منطلقه في الإنكار على الزمخشرى وهو منطلق ظاهر البطلان وقد سبق بيان ذلك(١)، على أن مذهب الزمخشرى في هذه المسألة (أعنى مسألة إثبات الحكمة في أفعال الله) مذهب قاصر فإنه وإن أثبت لله حكمة إلا أنها حكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف، وإنما هي حكمة محصورة بمصالح العباد، والمقدر لها هم العباد أنفسهم، فالحكمة التي يثبتها للخالق هي من جنس ما هو للمخلوق (٢) ولأجل هذا المعنى في الباطل في مذهبه قيدت الصحة في كلامه بالظاهر منه، وابن المنير يعلم هذا المعنى في كلام الزمخشرى، لكن مذهبه الباطل طاح به بعيداً عن القول الوسط الذي عليه أهل الحق، فكان مذهبه في هذه المسألة أقبح من مذهب الزمخشرى وقد سبق بيان ذلك في غير هذا الموضع (٣). والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ [٢٠: إبراهيم]

۱۹۲ قال الزمخشرى: «أى بمتعدر بل هو هين عليه يسير، لأنه قادر الذات لا
 اختصاص له بمقدور دون مقدور...»(٤)

قال ابن المنير: «وهذا اعتزال صراح لم يتقنع في إبرازه، وما أبشع قوله عن الله جل جلاله، خلص له الداعى، وأمضى الصارف، وما أنباه عن سمع المحققين العارفين بآداب الله تعالى وبما يجب في حق جلاله، وقد تقدم ما فيه كفاية(٥). (٦)

<sup>(</sup>١) انظر هامش (٤) صد ٥٩٥ السَّابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (١٤/٣)، ورسالة الإرادة والأمر (ضمن الفتاوي الكبري (٣٣٢/١- ٣٣٣) وطريق الهجرتين (١٣٧٧ - ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وردت الإشارة إليه ص (٦٧٤) هامش (٤) (٥).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر: الانتصاف (٨٨/١).

<sup>(</sup>٦) الانتصاف (٦/٨٤٥).

#### التعليسق:

والأمر كما قال ابن المنيّر فإن في قول الزمخشرى عن الله: (...لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور... إلخ) اعتزال واضح حقيقته نفى صفة القدرة عن الله، وأن يكون لمفعولاته علاقة بمشيئته وإرادته، بل هي عنده اسم علم مجرد بمعنى أن القدرة هي عين القادر وأن الله قادر بلا قدرة ؟ (١١)

وهذا مذهب باطل وتلبيس فاسد، والأدلة على فساده من المعقول والمنقول كثيرة جداً.

والمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة: (٢) أن القدرة صفة من صفات ذات الله تعالى، فهو قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها، والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه القدرة وأنها قائمة به قوله تعالى: ﴿أُولِم يروا أَن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة﴾ [١٥: فصلت] وقوله تعالى: ﴿ذُو القوة المتين﴾ [٨٥:الذاريات] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: ﴿الله إلى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم...) الحديث (٣)

والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر كثيرة جداً، ولا يعقل أن يكون قادراً إلا من له قدرة قائمة به، ومن الآيات قوله تعالى: ﴿إِنْ الله عليم قدير﴾ [٧: النحل] وقوله تعالى: ﴿وكان ربك قديرا﴾ [٤٥: الفرقان]. وقوله تعالى: ﴿إنه كان عليماً قديرا﴾ [٤٤: فاطر] (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المحيط بالتكليف / للقاضي عبد الجبار (١٧٢)، وشرح الأصول الخمسة (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٧/٨- ١٣ ، ١٩) ، وشرح الطحاوية (٨٣- ٨٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الاستخارة (١٦٢/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللمع / لأبي حسن الأشعري (٣٠)، والانصاف/ للباقلاني (٣٥).

ويدل على أن الله قادر ظهور الأفعال منه تعالى إيجاداً ، لاستحالة ظهورها من العاجز، وإذا ثبت أنه قادر وجب أن يكون له قدرة، يبين هذا أن الفاعل إما مجرد الذات، وإما الذات بصفة ، فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول، فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه، ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهد، وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة، أو يقال فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختاراً فإنه إما موجب بالذات، وإما فاعل بالاختيار، والمختار إنما يفعل بالقدرة، إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر، بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. (١)

ومما يدل أيضاً على أن الله تعالى قادر بقدرة، أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى قادراً بذاته لا بقدرته، أو قادراً بقدرة هي ذاته أو بقدرة ليست ذاته.

فإن كان قادراً بذاته لا بقدرة ففي هذا نفي لصفة القدرة نهائياً، وإثبات لذات مجردة عن الصفة ، وهذا محال، لعدم وجود ذات في الخارج غير متصفة بالصفات.

وإذ كان قادراً بقدرة هي ذاته ففي هذا إثبات لذات هي بعينها صفة، أو صفة هي بعينها ذات، وهذا يوجب أن تكون ذاته قدرة، لأن قائلاً لو قال: إن الله تعالى قادر بمعني هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى قدرة، ويستحيل أن تكون القدرة قادراً، أو القادر قدرة، أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات (٢)

قال الله تعالى: ﴿وبرزوا لله جميعاً فقال الضعف قال الله استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهدينكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص﴾ [٢١: إبراهيم]

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الإصفهانية ص (٢٥). وانظر: لوامع الأنوار (١٥٠/١ – ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب اللمع / للأشعرى (٣٠- ٣١). وانظر: ابن حزم وموقفه من الإلهيات (٣٣٢–٢٤٠).

1971. قال الزمخشرى: «فإن قلت فما معنى قوله: ﴿لُو هَذَانَا الله لَهَدَيْنَاكُم ﴾ ؟ قلت: الذى قال لهم الضعفاء كان توبيخاً لهم وعتاباً على استتباعهم واستغوائهم وقولهم: من باب التبكيت، لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم، فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم: بأن الله لو هداهم إلى الإيمان لهدوهم ولم يضلوهم، إما موركين الذنب في ضلالهم وإضلالهم على الله، كما حكى الله عنهم وقالوا: ﴿لُو شَاءَ الله ما أَشْرِكنا ولا آباؤنا﴾ [١٤٨: الانعام] ، ﴿لُو شَاءَ الله ما عبدنا من دونه من شيء﴾ [٣٥: النحل] يقولون ذلك في الآخرة كما كانوا يقولونه في الدنيا وبدل عليه قوله حكاية عن المنافقين : ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء﴾ [١٨: المجادلة] ... ١١٥)

قال ابن المنير: ولما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنة المشتملة على أن الله تعالى مهما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن هداية المشركين مما لم يشأه ، ولو شاءها لاهتدوا. وإنما تنشأ هذه الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار الحق حين حقت لهم الحقائق وانكشف الغطاء، والمقصود من اقتصاصه إنذار أمثالهم في الدنيا، وتخذيرهم من الحسرة والندم في الآخرة إذا حق عليهم العذاب، واعترفوا بالحق وقالوا القول المذكور، وهذا يرشد إلى أنه كلام صحيح المعنى، فلما فطن الزمخشرى لذلك شرع في تقرير تخطئتهم في هذا القول في الآخرة كما خطأهم في الدنيا، ليتم له اعتقاد أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ومن ذلك هداية الكفار فإن الله تعالى يشاؤها في الدنيا، لكنها لم تكن ، وأني له ذلك، وسياق الآية يصوب الكلام المذكور وينذر الغافلين عنه في الدنيا، ويحذرهم من التورط فيما يؤدى إلى هذا الندم حيث لا ينفع، ويجر إلى هذه الحسرة إذ لا ينجع، كما أورد كلام الشيطان عقيب ذلك حين يعترف بالحق في دار الحق، وحيث لا ينفعه إيمانه، فيقول: ﴿إن الله وعدكم وعد الحق يعترف بالحق في دار الحق، وحيث لا ينفعه إيمانه، فيقول: ﴿إن الله وعدكم وعد الحق

<sup>(</sup>١) الكشاف (٩/٢).

ووعدتكم فأخلفتكم ... إلخ > [٢٢]: إبراهيم] وإنما سيق تخذيراً وإنذاراً اتفاقاً، والله الموفق (١).

#### التعليـــق:

الهداية التى نفاها الكفار عن أنفسهم فى هذه الآية هى هداية التوفيق والإلهام وخلق الاهتداء فى القلب، وهم مصيبون من هذه الناحية، ومع ذلك فحجتهم هذه داحضة، فإن عدم توفيقهم لهذا النوع من الهداية، إنما كان عقوبة لهم لما لم يتابعوا المرسلين وأعرضوا عن إرشاد رب العالمين، وقابلوا رسل الله وكتبه بالصد والإعراض والتكذيب والاستكبار، فكان من عقوبتهم على ذلك حرمانهم الهداية إلى الصراط المستقيم، كما بين تعالى ذلك فى قوله: ﴿ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين \* قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين \* وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا... > [٢٣٣١ سبن] (٢).

والخطأ الحاصل فيما يقرره الزمخشرى وابن المنير في هذه الآية وشبيهاتها، مرده إلى الخطأ في عدم التقريق بين الإرادة والمشيئة، والمحبة والرضا في حق الله. ووجه ذلك في كلام الزمخشرى هنا أنه جعل منع الكفار من الهداية ليس مراداً لله، لأن إرادة الله عنده محصورة فيما أحبه ورضيه، كما أن الله لا يملك هداية أحد أو إضلاله، وإنما ذلك من فعل العباد أنفسهم، فهو لأجل هذا يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد؟!

أما ابن المنير فوجه الخطأ عنده في جعله الإرادة هي عين المشيئة، ومن ثم أنكر أن يكون لله في أفعال العباد إرادة غير ما وقع، وهذا خطأ.

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤٠٨/٤).

والصواب ما عليه أهل الحق من أن الإرادة في حق الله نوعان: (١) إرادة دينية شرعية مستلزمة للمحبة والرضا، وهذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادها، فاهتداء الكفار مراد لله بهذا المعنى أى أنه أحب ذلك لهم ورضيه منهم، كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥٠: الذاريات] لكن لا يلزم أن يفعل العباد ما أحبه الله ورضيه لهم، بل ذلك فعل الله يهدى له من يشاء ويضل عنه من يشاء ﴿والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صواط مستقيم﴾ [٢٥: يونس] (٢).

النوع الثانى: إرادة كونية قدرية هى المرادفة للمشيئة ، هى التى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهى مستلزمة لحصول مرادها وليست مستلزمة للمحبة والرضا، فقد يريد الله كوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه ككفر الكافرين وعصيان العاصين، وتخت هذا المعنى للإرادة يدخل عدم هدايته تعالى للمستكبرين المذكورين فى قوله تعالى: ﴿قالوا لو هدانا الله لهديناكم...﴾ فهو تعالى أراد كوناً وقدراً أنهم لا يهتدون لعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية ، وهو مع ذلك قد دلهم وأرشدهم وبين لهم الهدى من الضلال بما يقطع عذرهم ويرد حجتهم، فله الحجة البالغة والمشيئة النافذة، وبهذا التفصيل يتبين الحق في هذه المسألة التي طالما تكرر الخطأ فيها من الزمخشرى وابن المنير على حد سواء.

قال الله تعالى: ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب أليم﴾ [٢٢: إبراهيم]

198\_ قال الزمخشرى: « ﴿فلا تلوموني ولوموا أنفسكم﴾ حيث اغتررتم بي

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة (۵/۳–۱۷، ۱۸۰)، والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (۲٤٠) وانظر ما سبق بيانه في هذا المعني ص (۱۹۵–۱۹۷، ۳۲۹–۳۸۹، ۳۲۹–۴۰۵)ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: مُجموع الفُّتَاويُ (١٥٤/٥- ٥٧)، ودفع إيهام الاضطراب (١٥٨ – ١٦١).

وأطعتمونى إذ دعوتكم، ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم. وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه، وليس من الله إلا التمكين، ولا من الشيطان إلا التزيين، ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة: لقال فلا تلومونى ولا أنفسكم، فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه فإن قلت: قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به ؟ قلت: لو كان هذا القول منه باطلاً لبين الله بطلانه وأظهر إنكاره. (١)

قال ابن المنير: «قد حمل قول الكفار في الآية الأولى على إبطال الانتحال، لأنه لا يلائم معتقده، واستشهد على أن الكذب حينئذ غير ممتنع ولا متعذر بقوله تعالى: فيحلفون له كما يحلفون لكم (١٨٠ المجادلة) ثم لما ظن أن قول الشيطان هذا يلائم معتقده، اجتهد في الاستدلال على تصويبه وتصحيحه وإن كان قائله الشيطان، كل ذلك منه اتباع للهوى حيثما توجه وأية سلك. ونحن معاشر أهل السنة الملقبين عنده بالمجبرة نقول: إن الله تعالى إنما أورد هذا الكلام غير راد له، ولا مخطىء فيه الشيطان، كما اقتص كلام الكفار في الآية الأولى كذلك، وحجته البالغة، وقضاؤه الحق، وذلك أنا نعترف المكلف وأما الله تعالى فمقدس عن ذلك، وحجته البالغة، وقضاؤه الحق، وذلك أنا نعترف بما خلقه الله تعالى للعبد من الاختيار الذي يجده من نفسه عند بخاذب طرفى الأفعال الإرادية ضرورة، وبذلك قامت الحجة له على خلقه، وإن سلبنا عن قدرة الخلق تأثيرها في الفعل، فلا تناقض إذا بين عقيدة السنة وبين صرف الملامة إلى المكلف، والله الموفق» (٢).

الآية الكريمة لا تصلح أن تكون دليلاً للقدرية نفاة القدر وهي في نفس الوقت تبطل مذهب الجبرية، أما وجه كونها لا تصلح دليلاً للقدرية ، فلأن الزمخشرى يريد أن يجعلها دليلاً لهم على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً، وأن الهداية والضلال هي محض اختيار العبد لا دخل لله فيها البتة.

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۰۵۰). (۲) الاصال (۲/ ۵۰۰)

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٥٥٠).

وهذا مذهب باطل وتقرير فاسد، لا يجوز أن تحرف معانى آيات الكتاب الحكيم لتجعل دليلاً عليه، وقد سبق بيان بطلان هذا المذهب والرد عليه في عدة مواضع .(١)

أما وجه كونها دليلاً على بطلان مذهب المجبرة، فهو أمر واضح حيث إن اللوم قد وقع على من اتبع الشيطان فيما دعاه إليه من المعاصى، ولو كانت أفعالهم إنما هى فعل الله كما يزعم المجبرة، لكان فى لومهم عليها ظلم لهم وهذا مما ينزه الله عنه، وابن المنير وغيره من الأشاعرة إنما يتوجه الرد عليهم بهذه الآية وأمثالها، لكونهم أثبتوا للعبد قدرة لا تأثير لها فى مقدورها، وجعلوا الفاعل الحقيقى لفعل العبد هو الله، ومن ثم عاد مذهبهم إلى مذهب الجبرية المحضة لعدم الفارق، لأن النتيجة فى كلا القولين واحدة وهى سلب قدرة العبد الحقيقية على فعله، وجعل الفعل هو فعل الله؟ وهذا أيضاً مما سبق الرد عليه وبيان بطلانه فيما تقدم (٢)

أما أهل السنة والجماعة فيحملون هذه الآية على معناها الحقيقى الذى أراده الله، فيجمعون بين النصوص مخالفين بذلك طريقة أهل البدع الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهم يثبتون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم ويثبتون لهم كذلك الإرادة والاختيار، ويعتقدون مع ذلك أن أفعال العباد مخلوقة لله واقعة منهم بعلمه ومشيئته وتقديره السابق، وأن الهدى والضلال بيد الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء (٣)

وهذه الآية متسقة مع مذهبهم فيما أثبتوه للعباد من قدرة واختيار يستحقون عليها المدح والذم، وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله جواباً لأهل السنة والجماعة، على من زعم من القدرية أن الكافر هو الذي يطبع ويختم على قلبه بنفسه، وكذلك الشيطان، وأن الله لما كان هو الذي أقدر العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لإقداره للفاعل

<sup>(</sup>١) انظر المواضع التالية: (١٣١ – ١٣٤، ٢٦٢ – ٢٦٣، ٣١٣ – ٣١٦) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواصّع التالية: ص (١٤٥ – ١٤٨، ١٩٢ – ١٩٣، ٢٣٧ – ٢٣٣، ٢٨٥ – ٢٨٧) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان مذهبهم هذا والأدلة عليه في المواضع السابقة.

على ذلك، لا لأنه هو الذي فعله؟!

قال ابن القيم: «قال أهل السنة والعدل: هذا الكلام فيه حق وباطل ، فلا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاً. فقولكم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم كلام باطل، فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر، ولم يقدره على حلق ذلك في قلب العبد البتة، وهو أقل من ذلك وأعجز، ... فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنار، فعقابه بالنار كعقابه بالختم والطبع، وأسباب العقاب فعله، وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان، والجميع مخلوق لله.

وأما ما في هذا الكلام من الحق، فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذى أوجب الطبع والختم على قلبه، فلولا إقدار الله على ذلك لم يفعله، وهذا حق لكن القدرية لم توف هذا الموضع حقه، وقالت: أقدره قدرة تصلح للضدين، فكان فعل أحدهما باختياره ومشيئته التي لا تدخل تخت مقدور الرب، وإن دخلت قدرته الصالحة لهما تخت مقدوره سبحانه، فمشيئته واختياره وفعله غير واقع تخت مقدور الرب، وهذا من أبطل الباطل ، فإن كل ما سواه تعالى مخلوق له داخل تخت قدرته واقع بمشيئته ولو لم يشأ لم يكن ، (١) أ.هـ.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١٥٤).

## ﴿سورة الحجر﴾

الآيتان:

اللهُ عَلَيْكِ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ الْمُجْرِمِينَ

إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ فَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنبِينَ

قال الله تعالى: ﴿كَذَلْكُ نَسَلَكُهُ فَي قَلُوبِ الْجُرِمِينِ ﴿ ١٢: الصَّدِرِ ].

190 قال الزمخشرى: «نسلك الذكر ﴿في قلوب المجرمين﴾ على معنى أنه يلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزءاً به غير مقبول..... (١).

قال ابن المنيّر: «والمراد والله أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم وأدخله في سويدائها، كما سلك ذلك في قلوب المؤمنين المصدقين، فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهم ، (ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ﴾ [٤٢: الأنفال]، ولئلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما فهمها من آمن، فأعلمهم الله تعالى من الآن وهم في مهلة وإمكان أنهم ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير معذورين ، والله أعلم . ولذلك عقبه الله تعالى بقوله: ﴿ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون؟ [١٤- ١٥: المجر]، أي هؤلاء فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه، وولج ذلك في قلوبهم ووقر، ولكنهم قوم سجيتهم العناد وشيمتهم اللدد، حتى لو سلك بهم أوضح السبيل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدة، وذلك بأن يفتح لهم بابا في السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهارًا، وإلى ذلك الإشارة بقوله:. ﴿ فَطُلُوا﴾ لأن الظلول إنما يكون نهاراً، لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف : إنما سكرت أبصارنا وسحرنا محمد، وما هذه إلا خيالات لا حقائق تختها، فأسجل عليهم بذلك أنهم لا عذر لهم في التكذيب من عدم سماع ووعى ووصول إلى القلوب، وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين لأن ذلك كله حاصل لهم، وإنما بهم العناد واللدد والإصرار لا غير، والله أعلمها.(٢)

### التعليـــق:

الذي عليه أكثر المفسرين أن المسلوك في قلوب المجرمين هو التكذيب بما جاء به الرسول والاستهزاء به. وليس هو القرآن كما ذكره الزمخشري وابن المنير.

الكشاف (٧٣/٢)... (٢) الانتصاف (٧٣/٢).

وكان هذا منه تعالى عقوبة لهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب، والسخرية وعدم الإيمان بما جاء به الرسل من عند الله.(١) وهؤلاء الكفار هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب وسبق في علم الله أنهم أشقياء كما يدل لذلك قوله تعالى : ﴿ إِن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولسو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ [٩٦: يونس] (٢)

على أن ما ذكره ابن المنير في تفسير الآية وجه محتمل فيها وقد رجحه بعض العلماء، فإن من المجرمين من كذب بكلام الله بعد أن عقله وفهمه، لكنه لم يقبله ولم يطع أمره. كما قال تعالى عن اليهود: ﴿أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يَوْمَنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فُرِيقَ مَنْهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [٥٧: البقرة].

فكذبوا به وحرفوه بعد أن عقلوه وفهموه، وهذا من أعظم الظلم والعدوان (٣)

والمعنى الأول الذى عليه أكثر المفسرين، يؤيده قوله تعالى فى الآيات التى بعدها:

﴿لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين \* ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه
يعرجون \* لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون > [٦٠- ١٥: الصبر]. فإنه
لما سلك التكذيب فى قلوبهم عقوبة لهم أخبر تعالى أن هؤلاء المجرمين لن يؤمنوا به
حتى يروا العذاب الأليم، كما هى السنة فى أسلافهم من المشركين قبلهم، (٤) ولذلك فلو جاءتهم كل آية مهما بلغت من الوضوح والبيان فإنهم لن يؤمنوا بها، وسيكذبون بها لأن قلوبهم قد أشربت الكذب والاستهزاء، والسخرية بالحق وأهله.

قال الله تعالى: ﴿إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغسبرين ﴾ [٢٠:الصجر]

197 من قال الزمخشرى: «فإن قلت : لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: ﴿قلدونا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٤٩٤/٧) - ٤٩٥)، وتفسير ابن كثير (٤٤٥/٤)، وتفسير السعدي (١٥٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٣٨٢/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٢/١٦ – ١٣). وشفاء العليل (١١١ – ١١٢)

<sup>(</sup>٤) انظر: المصادر السابقة . في الإحالة رقم (١).

إنها لمن الغابرين﴾ والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ قلت: لتضمن فعل التقدير معنى العلم»(١).

قال ابن المنيّر: «وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية في جحد القضاء والقدر، واعتقادً أن الأمر أنف، لأنهم لا يعتقدون أن الله تعالى مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح وتحوهما ولا مقدر لها على العبيد، بمعنى أنه مريد ولكنه عالم بما سيفعلونه على خلاف مشيئته وإرادته، فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة، ثم استدل على أن التقدير هو العلم بتقدير فعله عن العمل، وذلك من خواص فعل العلم وإخواته، فانظر إلى بعد: غوره ودقة فطنته في ابتغاء آية يلفُّقها ويعاند بها البراهين الواضح فلقها ، وفي كلامه شاهد على رده، فإن التقدير عنده مضمن معنى العلم، ومن شأن الفعل المضمن معنى آخر: أن يبقى على معناه الأصلي ، مضافاً إليه المعنى الطارئ فيفيدهما جميعاً، فالتقدير إذا كما أفاد العلم الطارئ يفيد الإرادة أصلاً ووضعاً، والله أعلم، على أن من الناس من جعل قوله تعالى : ﴿قَدْرُنَّا إِنْهَا لَمْنُ الْعَابِرِينِ ﴾، من كلامه تعالى غير محكى عن الملائكة، وهو الظاهر، فإن الذي يجعله من قول الملائكة يحتاج في نسبتهم التقدير إلى أنفسهم إلى تأويل، ويجعله من باب قول خواص الملك: دبرنا كذا، وأمرنا بكذا، وإنما يعنون دبر الملك وأمر ، وبذلك أوله الزمخشري. وإن كان أصله لا يحتاج معــه إلى التأويل، لأنه إذا جعل قدرنا بمعنى علمنا إنها لمن الغابرين، فلا غرو في علم الملائكة ذلك بإحبار الله تعالى إياهم به، وإنما يحتاج إلى التأويل: من جعل قدرنا بمعنى أردنا وقضينا وجعله من قول الملائكة، والله أعلمه(٢).

### التعليـــق:

والأمر كما قال ابن المنير، فإن تأويل الزمخشرى للتقدير بالعلم فقط تأويل باطل، وما حمله على ذلك إلا ليجعله منسجماً مع معتقده الباطل في أفعال العباد، الذي يزعم

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۲ه).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٢٨٥).

فيه أن أفعالهم لم تكن بمشيئة الله وخلقه سبحانه، وإنما هي أفعال يستحدثونها من أنفسهم استقلالاً؟! ومعتقدو هذا الباطل من المعتزلة على درجات: غلاة ينكرون علمه تعالى بأفعال عباده إلا بعد فعلهم لها، ومقتصدون يثبتون العلم وينكرون الإرادة والخلق، والزمخشرى من هؤلاء، والعلم الذي يثبتونه لله لا يغير من الحقيقة شيئاً كما بينه ابن المنير بقوله: ولكنه عالم بما سيفعلونه على خلاف مشيئته، وقد أجاد ابن المنير في بيانه لمسألة جواز تعليق فعل التقدير لقوله إن فعل التقدير مضمن معنى العلم مع المعنى الأصل الذي يدل على الإرادة مجاز فيه ذلك، والتقدير هنا يفيد معنى العلم ومعانى أخرى، في المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة.

فإن تقدير الله للأشياء على درجتين كل منهما تتضمن شيئين.

\* فالدرجة الأولى تتضمن:

أولاً: \_ الإيمان بعلم الله القديم المحيط بجميع الأشياء.

ثانياً: \_ أنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ.

وهذا قد أنكره غلاة القدرية قديماً.

والدرجة الثانية تتضمن:

أُولاً: ــ الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.

ثانياً: خلقه سبحانه لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية (١).

\* فقوله تعالى فى الآية: ﴿قدرُنَا إنها لمن الغابرين﴾ يشمل هذه المراتب الأربع، بمعنى أن الله قد علم ذلك أزلا وكتبه وشاءه وسيخلقه فى وقته المحدد له، فمن أنكر شيئاً من هذه المراتب فهو مبتدع ضال قد فاه بما لم يحط به علماً.

 <sup>(</sup>١) انظر: العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوي) (١٤٨/٣ – ١٥٠) ، والتدمرية (٢٠٧ – ٢٠٨).
 وشفاء العليل (٥٥)، والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (٢٩ – ٣٠).

# ﴿سورة النحل﴾

#### الآيات:

﴿ إِنَّ اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَمَايَرٌ وَلَوْ شَكَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

وَ اَلَا اَلَٰذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ. مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا عَالَى اَللّهِ وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ. مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ اللّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَكَعُ الْمُهِمِينُ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الْكَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتُ فَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالُةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَلَيْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِفِهُ ٱلْمُكَذِيبِينَ

(أَنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ دِى الْقُرْبَ وَيَتْعَىٰ عَنِ الْفُرْبَ وَيَتْعَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْحَشَاءِ وَالْمُنْحَشَاءِ وَالْمُنْحَشَاءِ وَالْمُنْحَشَاءِ وَالْمُنْحَدِ وَالْمَنْحَبِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن

قال الله تعالى: ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ [٩: النحل].

197 \_ قال الزمخشرى: «ومعنى قوله: ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾ أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه كقوله: ﴿إنْ علينا للهدى﴾ [١٢:الليل]. فإن قلت : لم غير أسلوب الكلام فى قوله: ﴿ومنها جائر﴾ ؟ قلت: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوز، ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه الجائر...»(١).

قال ابن المنير: «أين يذهب به عن تتمة الآية، وذلك قوله تعالى: ﴿ ولو شاء لهذاكم أجمعين ﴾ ولو كان الأمر كما تزعم القدرية لكان الكلام: وقد هداكم أجمعين وما كأنهم إلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فإن ذهبوا إلى تأويل الهداية بالقسر والإلجاء، فما كأنهم إلا يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وأما المخالفة بين الأسلوبين، فلأن سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق بأنه بين السبيل القاصد والجاثر، وهدى قوماً اختاروا الهدى، وأضل قوماً اختاروا الضلالة لأنفسهم، وقد تقدم في غيرما موضع (٢) أن كل فعل صدر على يد العبد فله اعتباران ، هو من حيث كونه موجوداً مخلوق لله تعالى ومضاف إليه بهذا الاعتبار، وهو من حيث كونه مقترناً باختيار العبد له وبتأتيه له وتيسره عليه يضاف إلى العبد، وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل، فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لها، وإضافة فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لها، وإضافة عير النسبة المذكورة في الآخر، ليناسب ذلك إقامة الحجة – ألا لله الحجة البالغة – والله المواب (٣).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۲ و٥). (۲) انظر: الانتصاف (٥٠/١) الآية (٧: البقرة). (١/٨٢) الآية (١٥: البقرة)

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢/٦).

#### التعليـــــق:

معنى الآية الكريمة كما فسرها جمع من السلف(۱)، أن ثمة طرقا يسلكها الناس إلى الله فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق، وهى الطريق التى شرعها الله ورضيها، وما عداها مسدود والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ﴿ومنها جافر﴾ أى ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه (۲) ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ تعالى: ﴿وأن هذا صراطى مشتقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ [١٥٠: الانعام]، وقوله: ﴿وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم﴾ (٦٠: يس].

وهذا الوجه هو الأقوى في تفسير معنى الآية وقد استظهره ابن كثير والشنقيطي وغيرهما .

وهناك وجه آخر:

وهو أن معنى الآية: ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾ أى عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿رسلا مبشرين ومندرين لفلا يكون للناس على الله حبجة بعد الرسل﴾ [١٦٥: النساء] وقوله: ﴿فَإِنْمَا على رسولنا البلاغ المبين﴾ [١٢: التنابن] وعلى هذا القول يكون معنى قوله: ﴿ومنها جائر﴾ غير واضح، لأن المعنى: ومن الطريق جائر عن الحق وهو الذى نهاكم الله عن سلوكه. (٣)

وهذان الوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لِلْهَدِي﴾ [١٢: الليل].

والآية على المعنى الأول لا إشكال فيها وإنما يقع الإشكال في المعنى الثاني.

<sup>(</sup>١) منهم: أبن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك والسدى.

انظر: تفسير الطبري (٥٦٤/٧)، وتفسير ابن كثير (٤٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤٧٩/٤) ، أضواء البيان (٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٢٠٠/٣– ٢٠١).

ووجه الخطأ في كلام الزمخشرى أنه فسر الهدى بالدلالة والإرشاد فقط ثم أوجب ذلك على الله، وهذا تقييد باطل لا دليل عليه، كما أن قوله بالوجوب على الله فيه سوء أدب لا يليق إطلاقه في حق الله عز وجل، كما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع (١).

وصواب القول في هذه المسألة أن الهدى يستعمل في القرآن خاصاً وعاماً، فالعام: هو الذى بمعنى الدلالة والإرشاد، والله سبحانه وتعالى \_ بهذا المعنى \_ قد هدى الناس أجمعين وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحداً إلا بعد إقامتها عليه، قال تعالى: ﴿وما كنا معذين حتى نبعث رسولاً﴾ [١٥: الإسراء]. وقال: ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [١٦٥:النساء].

ولذلك قال في الآية السابقة: ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾ أى بيانها وإيضاحها، وفي الآية الأخرى: ﴿إِنْ علينا للهدى﴾ أى دلالة الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، وهذا من مقتضيات رحمته وفضله وعدله وحكمته.

والخاص: هو الذى بمعنى التوفيق والإلهام، وهو الذى عناه ابن المنير واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ لبيان أن الهدى بهذا المفهوم ليس حاصلاً لجميع العباد، بل منهم من هداه الله، بمعنى أنه وفقه للاهتداء وخلقه فى قلبه بفضله ورحمته.

ومنهم من أصله فلم يوفقه لذلك بعدله وحكمته.

فهذا النوع من الهدى هو الذى يصح نفيه عن الكفار والمشركين، بمعنى أن الله لم يرد هدايتهم ولم يوفقهم لذلك، أما بالمعنى العام أى الدلالة والإرشاد) فلا يصح للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده الصراط المستقيم، ودلهم عليه ورغبهم فيه، وحذرهم من اتباع غيره، كما فى قوله تعالى: ﴿وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱٤٦ - ۱۵۰، ۳۰۷ - ۳۰۸، ۳۱۰ - ۳۱۳) ث .

به لعلكم تتقون > [١٥٢: الانعام]، وكما تقدم أن ذلك مناط حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحداً منهم إلا بعد إقامتها عليه، وبهذا يتبين أن نفى الخاص من الهدى كما في قوله تعالى: ﴿وَالله لا يهدى القوم الظالمين > [٢٥٨: البقرة]. وقوله: ﴿وَالله لا يهدى القوم الظامن الهدى (١) لما سبق تقريره، والله أعلم.

بقى أن أنبه إلى أن فى كلام ابن المنير عن فعل العبد واحتياره خللاً ظاهراً يتبين من قوله: د... من حيث كونه مقترناً باحتيار العبد... وهى مسألة الاقتران التى يذكرها الأشاعرة فى مسألة الكسب المبتدعة ويقصدون بها نفى التأثير عن قدرة العبد على أفعاله بزعم أن الفاعل الحقيقى لها هو الله، أما العبد فإنها بجرى على يديه فقط بطريق الاقتران فهى تنسب إليه بطريق المجاز، وقد سبق الرد على هذا المعتقد الفاسد فى غيرما موضع (٢) قال الله تعالى: ﴿ أَفْمَن يَجْلَق كَمَن لا يَجْلَق أَفْلا تَلْكُرُونَ ﴾ [١٧: النحل]

194 - قال الزمخشرى: «فإن قلت : ﴿من لا يخلق﴾ أريد به الأصنام، فلم جيء بمن الذي هو لأولى العلم؟ قلت: فيه أوجه، أحدها: أنهم سموها آلهة وعبدوها، فأجروها مجرى أولى العلم ...، والثانى : المشاكلة بينه وبين من يخلق، والثالث: أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولى العلم، فكيف بمن لا علم عنده.... (٣)

قال ابن المنير: «هو تحوم على أن العباد يخلقون أفعالهم، وأن المراد إظهار التفاوت بين من بيخلق منهم ومن لا يخلق كالعاجزين والزمنى، حتى يثبت التفاوت بين من يخلق منهم وبين الأصنام بطريق الأولى، ولقد تمكن منه الطمع، حتى اعتقد أنه يثبت خلق العبد لأفعاله بتنزيله الآية على هذا التأويل، وبتمنى لو تم له ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: دفع إيهام الاضطراب (٣٣٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱۸۹ – ۱۹۱، ۲۳۹ – ۲۶۱، ۳۰۰ – ۳۰۵). ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣/٢٥).

\* وما كل ما يتمنى المرء يدركه \* (١) .۵(٢)

#### التعليسق: \_

والأمر كما قال ابن المنير ففى الوجه الثالث الذى أورده الزمخسرى ما يدل على هذا المعنى، وهو تأويل باطل لا تحتمله الآية ولا تدل عليه، والآية إنما هى فى بيان عظمة الله وكمال ربوبيته، وأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وحده لا شريك له، فكما أنه واحد فى خلقه وتدبيره، فإنه واحد فى إلهيته وتوحيده وعبادته، ولذلك قال تعالى: ﴿أَفلا تَذَكُرُونَ ﴾ أى فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها، وأن الذى لا يستطيع الخلق لا يستحق شيئاً من ذلك.

وقد صرح الله بمثل هذا في آيات كثيرة : كقوله : ﴿ اللَّهِ السَّدِى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شسركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ [٤٠: الروم] وقوله: ﴿أَيْشُركُونَ مَا لا يَخْلَقُ شَيَّا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴾ (١٩١:الاعراف].

وقوله: ﴿واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون.. ٢] الفرقان] والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء، مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاء، لا تصدر إلا ممن لا عقل له كما قال تعالى عن أصحاب ذلك: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ٢٠ الله] (٣).

قال الله تعالى: ﴿وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا عاباؤنا ولا حرَّمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الشعر للمتنبى وعجزه: بجرى الرياح بما لا تشتهى السُّفُنُ. انظر: ديوان المتنبى

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۹۹/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٤٣٠/٢ – ٤٣١).

الرسل إلا السلاغ المبين\* ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين﴾ [70، ٣٦: النمل].

199 ـ قال الزمخشرى: « ﴿كذلك فعل الذين من قبلهم ﴾ أى: أشركوا وحرموا حلال الله فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم ﴿فهل على الرسل ﴾ إلا أن يبلغوا الحق، وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصى بالبيان والبرهان... » (١).

قال ابن المنير: «قد تكرر منه مثل هذا الفصل في أخت الآية المتقدمة في سورة الأنعام (۲). وقد قدمنا حينقذ ما فيه مقنع إن شاء الله (۲)، والذي زاده هنا يثبت معتقده على زعمه بقوله تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجه تمسكه به أن الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين: مأمور به ومنهى عنه والأمر والنهى عند المصنف راجعان إلى المشيئة بناء على زعم القدرية في إنكار كلام النفس وحمل الاقتضاء على الإرادة ، فالحاصل حينئذ من هذه التتمة، أن الله شاء عبادة الخلق له وشاء اجتنابهم عبادة الطاغوت، ولم يشأ منهم أن يشركوا به، وأحبر بهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى أمة من الأم، فجاءت التتمة مترجمة عن معنى صدر الآية ، مؤكدة بمقتضاها، هذا هو الذي زاده المصنف ههنا، وقد بينا أن مبناه على إنكار كلام النفس الثابت قطعاً، فهو باطل جزماً، والعجب أن الله تعالى أوضح في الآيتين جميعاً أن الذي أنكره من القائلين: ﴿لو شاء الله ما أشركنا ﴾ (١٤٨: الإنعام] ، إنما الاختيار بقوله ههنا : ﴿فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه المضلالة و وبقوله في آخر آية الأنعام : ﴿فلله الحجة البائعة فلو شاء لهداكم أجمعين الآية (١٤٩) قتبين في آخر آية الأنعام : ﴿فلله الحجة البائعة فلو شاء لهداكم أجمعين الآية (١٤٩) قتبين

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۰٤/۲، ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٧٦/٢) الآية (١٤٨: الأنعام).

<sup>(</sup>٣) انظر؛ الانتصاف (٧٦/٢).

فيهما أنه هو الذى شاء منهم الإشراك والضلالة ، ولو شاء هدايتهم أجمعين لاهتدوا عن آخرهم، وحصل من هذا البيان: صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لله تعالى، وذلك هو الذى قدمناه فى إقامتهم الحجة على الله بمشيئته، مع أن حجتهم فى ذلك داحضة، ولله عليهم الحجة البالغة الواضحة، والله الموفق، (١)

## التعليـــق:

في هاتين الآيتين رد واضع وصريح لمذهبي الجبرية والقدرية، فالآية الأولى فيها رد على الجبرية الذين يلقون باللائمة في شركهم وضلالهم على مشيئة الله، وهي حجة واهية يتوارثها هؤلاء المبطلون كابراً عن كابر، ناسين أو متناسين حجج الله البالغة عليهم من إنزال الكتب وإرسال الرسل والإمداد بالقوة والقدرة والاختيار التي يتمكنون معها من الفعل والترك.

أما الآية الثانية فهى كافحة لوجوه القدرية النفاة، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فينكرون أن يكون الله هو الذى يهدى عباده أو يضلهم، أو أنه يشاء شيئاً من شركهم ومعاصيهم، بل ذلك عندهم محض فعل العبد واختياره، فإذا اصطدموا بأمثال هذه الآيات الصريحة، لاذوا بألفاظ جوفاء تدل على بطلان مذهبهم مثل قولهم: باللطف والخذلان والتخلية.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الأمم التى بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ومنهم شقى، فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقى منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل، ويكفر بما جاءوا به، فالدعوة إلى دين الحق عامة، والتوفيق للهدى خاص كما قال تعالى: ﴿والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صواط مستقيم ﴾ [٢٠ يونس] فقوله: ﴿فمنهم من هـدى الله أى وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل، وقوله: ﴿ومنهم من حقت عليه الضـللة... أى وجبت عليه ولزمته، لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشـقاوة. والمـراد بالضلالة، الذهاب

الانتصاف (٦٠٤/٢).

عن طريق الإسلام إلى الكفر.(١)

وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿هُو الذِّي خَلَقَكُم فَمَنَّكُم كَافُو ومنكم مؤمن ٢٠: التغابن]. وقوله: ﴿فمنهم شقى وسعيد ٢٠٠٠: مود] وبهذا يتبين فساد ما قرره الزمخشري في معنى هذه الآية، وهذا يضاف إلى ما قد بينته في الآية المشابهة لها من سورة الأنعام. (٢)

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يأمر بالعدل والإحسن وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون﴾ (٩٠:النطر].

· ٢٠٠ \_ قال الزمخشري: «العدل هو الواجب، لأن الله تعالى عدل فيه على عباده فجعل ما فرضه عليهم واقعاً مخت طاقتهم، (٣)

قال ابن المنيّر: «وهذه وليجة من الاعتزال ، ومعتقد المعتزلة استحالة تكليف ما لا يطاق لأنه ظلم وجور وذلك على الله محال، والحق والسنة أن كل قضاء الله عدل، وأن تكليف ما لا يطاق جائز عليه وعدل منه ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [٢٣] الانبياء] بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة، على مقتضى توحيد أهل السنة، المعتقدين أن كل موجود بقدرة الله تعالى حدث ووجد، لا شريك له في ملكه، وكيف يكون شريكه عبداً مسخراً في قبضة ملكه، هذا هو التوحيد المحض. وإذا كان العبد مكلفاً بما هو من فعل الله ، فهذا عين التكليف بما لا يطاق، ولكن ذلك عدل من الله تعالى، وحجته البالغة قائمة على المكلف بما خلقه له من التأتي، والتيسر في الأفعال الاحتيارية التي هي مجال التكاليف، (٤)

#### التعليـــق:

في كلام ابن المنير هنا غلط وخلط عجيب.

<sup>(</sup>۲) انظر: (۹۰۹–۱۹۰۰) ث. (١) انظر: أضواء البيان (٢٤٥/٣– ٢٤٦). (٣) الكشاف (٢/٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٦٢٩/٢).

فهو يجوز على الله تكليف ما لا يطاق، ويزعم أن كل التكاليف الإلهية من هذا القبيل على مقتضى توحيد أهل السنة؟! وأن هذا هو التوحيد المحض الذى يجب اعتقاده، ويبرهن على صحة ما ذهب إليه بأن العبد مكلف بما هو من فعل الله، وهو عين التكليف بما لا يطاق!! ومع ذلك يزعم أن هذا التقدير الذى قرره عدل من الله، وأن لله معه الحجة البالغة، لأنه الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟!

وفي الحقيقة أن هذا الكلام، لا يشك من له أدنى عقل وبصيرة في فساده وبطلانه.

إذ كيف يجوز على الله تكليف ما لا يطاق، ويزعم أن ذلك مضطرد في جميع التكاليف الإلهية ، ثم يدعى أن ذلك هو التوحيد المحض؟! لكن يزول العجب من كلامه هذا إذا علمنا أنه نتيجة طبيعية للقاعدة الفاسدة التي أصلها الأشاعرة في أفعال العباد، وهي التي صرح بها في قوله: « ... وإذا كان العبد مكلفاً بما هو من فعل الله فهذا عين التكليف بما لا يطاق... » .

فإن من ينفى قدرة العبد على فعله ويزعم أن الفاعل الحقيقى هو الله، لابد أن يقول بما قاله ابن المنير هنا، والعجب كل العجب من ابن المنير حينما ينسب كل هذا الباطل والظلم والجور إلى الله ثم يستدل عليه بقوله تعالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ [٢٣:الانبياء].

ورحم الله ابن القيم حينما قال: «وأما ما احتج به الجبرية من قوله تعالى: ﴿لا يسئل عما يفعل﴾ فدليل حق استدل به على باطل ، فإن الآية إنما سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إلهية ما سواه، وأن كل من عداه مربوب مأمور منهى مسئول عن فعله، وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله، فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ، ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل ، وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية، بل الآية دلت على نقيض ذلك، وأنه لا يسئل عما يفعل لكمال حكمته وحمده، وهم حملوا الآية على أنه لا يسئل عما يفعله لقهره وسلطانه ، ومعلوم أن هذا ليس بمدح من كل وجه .... وإنما المدح التام أن يتضمن حكمته وحمده ، ووقوع

أفعاله على أتم المصالح، ومطابقته للحكمة والغايات المحمودة... (١).

والكلام في مسألة أفعال العباد، والتكليف بما لا يطاق في مذهب الأشاعرة قد تقدم مستوفى في غير هذا الموضع (٢)

الله الله المعتمر الله الزمخشرى قال: «والفواحش ما جاوز حدود الله ، ﴿والمنكر﴾ ما تنكره العقول» (٣)

قال ابن المنير: «وهذه أيضاً لفتة إلى الاعتزال ، ولو قال : والمنكر ما أنكره الشرع لوافق الحق، ولكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين والتقبيح بالعقل، والله الموفق (٤) التعليبة :

كل منهما ينزع إلى قاعدته في هذه المسألة والتي هما فيها على طرفي نقيض كما قد سبق بيانه (٥) ، فالزمخشري يلغي دور النقل، وابن المنيَّر يلغي دور العقل.

والحق والصواب وسطّ بينهما، وهو ما يقرره أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.

حينما يقررون أن من الأشياء ما يمكن إدراك حسنها وقبحها بالعقل، وهذا الإدراك لا يثبت به لذلك الشيء حكماً ولا يرتب عليه عقاباً حتى يرد الشرع بذلك

ومن الأشياء ما لا يمكن إدراك حسنه وقبحه بالعقل، وإنما طريق ذلك من خصائص الشرع وحده.

والمنكرات منها ما هو معلوم بالعقل، بمعنى أن العقل البشرى بفطرته السوية يستنكر هذا الفعل أو ذاك، فإذا جماء الشرع فهو إنما يؤكد على هذا المعنى ويزيده رسوخا، ويرتب عليه الجزاء في الدنيا والآخرة (٦).

وهناك بعض المنكرات التى قد لا يستطيع العقل كشف دقائقها، سيما إذا فسدت الفطر وتغيرت المفاهيم فالشرع هو الكاشف لذلك، والقاعدة المستقرة أن ما أنكره النقل الصريح، فالعقل الصحيح موافق له، والله أعلم

 <sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق (۲۰۳/۱).
 (۲) انظر: المواضع التالية ص (۱۸۹ – ۱۹۱، ۲۸۷ – ۲۹۱) ث.
 (۳) الكشاف (۲۲۹/۲).
 (٤) الانتصاف (۲۲۹/۲).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (۱۷۲ – ۱۷۳، ۲۰۶ – ۲۰۸) ث. (٦) انظر: مدارج السالكين (۲۳٤/۱ - ۲۳٥).

قال الله تعالى: ﴿ولو شاء الله جعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء وللهذي عمّا كنتم تعملون﴾ [٩٣: النحل]

۲۰۲ \_ قال الزمخشرى: « ﴿ ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ﴾ حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار. وهو قادر على ذلك... (١).

قال ابن المنير: «وهذا تفسير اعتزالى قد قدم أمثاله فى أخوات هذه الآية(٢)، وغرضه الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلو، الدالة على أن مشيئة الله تعالى لإيمان الخلق كلهم ما وقعت، وأنه إنما شاء منهم الافتراق والاختلاف، فإيمان وكفر، وتصديق وتكذيب كما وقع منهم، ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع، فيصادم الزمخشرى هذا النص ويقول: قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة مسلمة، ولكن لم يقع مراده، فإذا قيل له: فعلام تحمل المشيئة في الآية؟ قال: على مشيئة إيمانهم قسراً لا اختياراً، وهذه المشيئة لم تقع اتفاقاً» (٣).

# التعليـــق:

والأمر كما ذكر ابن المنير وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في التعليق على قول الله تعالى: ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً... ﴿ ٩٩) يونس] .(٤)

وابن المنير وإن كان ظاهر كلامه في هذه الآية وشبيهاتها من آيات المشيئة العامة صحيحاً، إلا أنه يحمل في ثناياه معنى باطلاً يؤكده من خلال هذه الآيات. هذا المعنى الذي يقصد إليه هو أن إرادة الله عين مشيئته، فهو لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه، وما وجد تبعاً لتلك المشيئة فقد رضيه الله، وهذا القول يلزم منه أن يكون الكفر والمعاصى

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٢/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٢/ ٢٠) الآية ( ٣٥: الأنعام )، (٢/ ٣٧٢) الآية (٩٩: يونس ).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٦٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (٣١٨) ث.

مرضية لله لأنها وقعت بمشيئته(١). وقد بينت في غيرما موضع أن هذا قول باطل وتقرير فاسد، فأهل الحق وإن قالوا: إن هذه الأمور واقعة بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية، إلا أنهم لا يقولون: إنه أحبها ورضيها، فهم يفرقون بين الإرادة التي بمعنى المشيئة وبين الحجبة والرضا، فعندهم أن الإرادة في حق الله نوعان: إرادة دينية شرعية مستلزمة للمحبة والرضا، وإرادة كونية قدرية لا تستلزم ذلك، والأولى لا تستلزم حصول مرادها، والثانية مستلزمة له، فالله أراد أن يكون الناس أمة واحدة بالمعنى الأول للإرادة، أي: أنه أحب ذلك منهم ورضيه لهم، وهو إنما خلقهم ليكونوا كذلك كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥، الذاريات] لكن لا يلزم أن يأتي العباد ما أمرهم الله به وأحبه لهم ورضيه منهم(٢)، وإنما ذلك فضل الله يوفق له من شاء من عباده ويصوف وأحبه لهم ورضيه منهم(٢)، وإنما ذلك مقتضى إرادته الدينية الشرعية، ومن صرفه فهو بمقتضى إرادته الكونية القدرية المشتملة على كمال العدل والحكمة، والمسبوقة بعلمه التام الذي أحاط بكل شيء علماً.

فالأقسام هنا أربعة : (٣)

۱ ــ ما تعلقت به الإرادتان (الدينية، والقدرية) وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع ، فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان.

٢ ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفحار، فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع.

<sup>(</sup>١) انظر: الاحتجاج بالقدر( ضمن الفتاوي الكبري) (٢/ ١٣١–١٣٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۲/۸ه)، ومراتب الإرادة (ضمن الفتاوي الكبري ) (۲/۷۷)
 (۳) انظر: رسالة مزاتب الإرادة ( ۲/ ۷۷– ۷۸).

٣\_ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصى، فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت.

٤ ما لم تتعلق به هذه الإراداة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والله أعلم.

٣٠٢ \_ عاد كلام الزمخشرى قال: « ﴿ويهدى من يشاء﴾ وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان يعنى أنه بنى الأمر على الاختيار ... ولم ينبه على الاجبار الذى لا يستحق به شىء من ذلك وحققه بقوله: ﴿ولتسألن عما كنتم تعملون﴾ ولو كان المضطر إلى الضلال والاهتداء، لما أثبت لهم عملاً يسئلون عنه» (١).

قال ابن المنير: «أما أهل السنة الذين يسميهم المصنف مجبرة فهم من الإجبار بمعزل، لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختيارا وأفعالا ، وهم مع ذلك يوحدون الله حق توحيده، فيجعلون قدرته تعالى هي الموجدة والمؤثرة ، وقدرة العبد مقارنة فحسب، تمييزا بين الاختياري والقسرى، وتقوم بها حجة الله على عبده والله الموفق (٢).

#### التعليـــق :

صحيح ما قاله الزمخشرى فإن الله لم يضطرهم ولم يلجئهم إلى أعمالهم، بل جعل لهم قدرة واختياراً لأفعالهم بها يكلفون وعليها يحاسبون ويجازون، لكن الذى لم يفهمه الزمخشرى أو فهمه وأعرض عنه، أن إثبات هذا المفهوم فى أفعال العباد لا يخرجهم عن كونهم مربوبيين لله، وأن أفعالهم مخلوقة له، وأن ما يأتونه أو يذرونه من أفعالهم قد سبق بها علم الله وتمت بها كتابته ، وأنه لا يكون فى هذا الكون شىء إلا بمشيئته وتقديره.

أما ابن المنيَّر فمهما اجتهد في التفريق بين مذهبه ومذهب الجبرية في أفعال العباد،

<sup>(</sup>۱) الكشاف( ٦٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١/ ٦٢٣).

فلن يغير من الحقيقة شيئاً، لأن المحصلة النهائية واحدة في كلا المذهبين (١)، فمن يثبت للعبد قدرة لا تأثير لها، ثم يجعل الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله، أي فرق بينه وبين من يقول ابتداء إن فعله هو فعل الله؟! اللهم إلا ما يذكرونه من إثبات القدرة الحادثة التي لا تأثير لها؟! (٢)

وعلى ذلك يبقى قوله في أفعال العباد باطلاً أيضاً ، مشابهاً في بطلانه قول الزمخشرى ومذهبه، إن لم يكن أسوأ منه، والله أعلم (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الإرادة والأمر ( ضمن الفتاوي الكبري) (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (٢٣٠، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٩٢ – ١٩٣، ٢٣٣ – ٢٣٤) ث.

# ﴿سورة الإسراء﴾

## الآيات:

﴿ فَإِذَا جَآهَ وَعَدُ أُولِنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَـٰلَ اَلدِّيَارُّ وَكَاكَ وَعَدًا مَّفْعُولًا

﴿ إِنَّ الْمَنْدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِةِ ۗ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰنُ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرَنَهَا تَدْمِيرًا فَقَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرَنَهَا تَدْمِيرًا فَقَالُ وَشَنَةً لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا كَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهَا كَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَاَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي آلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَمُمَلِّنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَنَضَلَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِتَن خَلَقْنَا تَقْضِيلًا

اللهُ يَوْمَ نَدْعُوا كُلِّ أَنَاسٍ بِإِسَمِهِمْ . . .

﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِمُ لَّا

قال الله تعالى: ﴿فإذا جاء وعد أولسهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلل الدّيار وكان وعدا مفعولاً ﴾. [٥] الإسراء]

ويسلطهم عليه؟ قلت : معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم، على أن الله عز ويسلطهم عليه؟ قلت : معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم، على أن الله عز وعلا أسند بعث الكفرة عليهم إلى نفسه، فهو كقوله تعالى: ﴿وكدلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون﴾ [١٢٩: الانعام]» (١).

قال ابن المنير: «هذا السؤال إنما يتوجه على قدرى يوجب على الله تعالى بزعمه، رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحة. وأما السنى إذا سئل هذا السؤال أجاب عنه بقوله: ﴿لا يسئل عما يفعل﴾ (٢٣:الانبياء] والله الموفق» (٢)

# التعليـــق: ــ

كلاهما قد جانب الصواب في تأويل هذه الآية.

فالزمخشرى لا تتفق هذه الآية مع قاعدته الفاسدة في القول بوجوب فعل الأصلح للعباد على الله، ولذلك صرف الآية عن ظاهرها إلى معنى التخلية والترك، بزعم أن الله لو بعث الكفار على ذلك لكان فيه ظلم لهم، وهو خلاف ما يجب عليه من فعل الأصلح لكل أحد من عباده؟!

أما ابن المنير فقد أورد جوابه بناء على قاعدة الأشاعرة في أفعال الله، وأنها لا يجوز أن تعلل بالأغراض، فهم ينكرون أن يكون في أفعاله سبحانه وأوامره ونواهيه، أي مراعاة لحكمة أو مصلحة، وإنما ذلك راجع إلى محض المشيئة، فالله سبحانه وتعالى \_ على مذهبهم \_ يأمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر؟!

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/ ۹٤٩) د ۱۱ د د ۱۱ مه ۲۰

<sup>(</sup>۲)الانتصاف ( ۲٤٩/۲).

وهاتان مسألتان قد سبقت مناقشستهما وبيان وجه الحق فيهما في غير هذا الموضع. (١)

والصواب في تأويل الآية :

إن الله يخبر عن بنى إسرائيل أنهم لابد أن يقع منهم إفساد فى الأرض مرتين، بعمل المعاصى والبطر لنعم الله، والعلو فى الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منها سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا مخذير لهم وإنذار لعلهم يتذكرون.

فإذا وقع منهم الفساد في المرة الأولى بعث الله عليهم عباداً من عباده ، ذوى شجاعة وعدد وعدة فجاسوا خلال الديار ، وهتكوا الدور، ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه، وكان وعداً مفعولاً ، لابد من وقوعه لوجود سببه منهم. (٢)

فالبعث الحاصل من الله للكفار هو بمشيئته وإرادته الكونية القدرية وهو بعث كوني قدرى (٣)، جزاء وفاقاً للظالمين على ظلمهم، ولله في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿مَن اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنّا معدّبين حتّى نبعث رسولاً [١٥: الإسراء].

الحكمة أن نعذب قوماً إلا بعد أن ﴿ وما كنا معذبين ﴾ وما صح منا صحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب قوماً إلا بعد أن ﴿ نبعث ﴾ إليهم ﴿ رسولا ﴾ فتلزمهم الحجة. فإن قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل ، لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله... ؟ قلت : بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لفلا يقولوا: كنا غافلين

<sup>(</sup>۱) انظر : ص ( ۱۱۹ – ۱۲۰ ، ۱۳۴ ، ۱۲۹ – ۲۲۸ ،۲۶۱ – ۲۰۳ ) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير السعدى ( ٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (٦٢)، وشفاء العليل (٦٦).

فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل» (١)

قال ابن المنير: «وهذا السؤال أيضاً إنما يتوجه على قدرى، يزعم أن العقل يرشد إلى وجوب النظر، وإلى كثير من أحكام الله تعالى، وإن لم يبعث رسول فيكلف بعقله ويرتب على ترك امتثال التكليف استيجاب العذاب، إذ العقل كاف عندهم في إيجاب المعرفة بل في جميع الأحكام، بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأما السنى فلا يتوجه عليه هذا السؤال، فإن العقل عنده شرط في وجوب عموم الأحكام، ولا تكليف عنده قبل ورود الشرائع وبعث الأبياء، وحينئذ يثبت الحكم وتقوم الحجة، كما أنبأت عنه هذه الآية التي يروم الزمخشرى تخريفها فتعتاص عليه وتسد طرق الحيل بين يديه، لأنه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، نعم العقل عمدة في حصول المعرفة لا في وجوبها، وبين الحصول والوجوب بون بعيد، والله الموفق» (٢).

## التعليــق: \_

أصاب ابن المنير في كلامه وأجاد في بيان الخطأ الحاصل في كلام الزمخشرى والرد عليه بما لا مزيد عليه، وقد سبق الكلام في جوانب هذه المسألة في غير هذا الموضع .(٣)

قال الله تعالى: ﴿وإذا أردنا أن نَهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنسها تدميراً ﴿ ١٦٠ الإسراء].

٢٠٦ ـ قال الزمخشرى: «﴿ففسقوا﴾ أى أمرناهم بالفسق ففعلوا، والأمر مجاز، لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يكون لهم: افسقوا ، وهذا لا يكون فبقى أن يكون مجازا ، ووجه الجاز أنه صب عليهم النعمة صباً، فجعلوها ذريعة إلى المعاصى... وإنما حولهم

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/ ۹۳۵)،

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٢٠٤ـ ٢١١، ٢١٣ – ٢١٦) ث.

إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير...» (١)

قال ابن المنير: «نص حسن إلا قوله: إنهم خولوا النعم ليشكروا، فإنه فرعه، على قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعة، والحق أنهم خولوها وأمروا بالشكر، ففسقوا وكفروا على خلاف الأمر، والأمر غير الإرادة على قاعدة أهل الحق والله الموفق» (٢).

#### التعليـــق:

كلا القولين لم يهتد إلى الصواب في معنى الآية مع وضوحها وظهور معناها، ومرد ذلك إلى القواعد الفاسدة التي أصلوها وجعلوها منطلقهم في تأويل معانى الآيات القرآنية ، فما وافقها أخذوا به وأقروه على ظاهره، وما خالفها ردوه أو حرفوا معناه لينسجم مع قواعدهم تلك، وإذا لم يمكنهم هذا أو ذاك زعموا أنها من قبيل المجاز وهي دعوى عريضة استخدمها أصحاب الأهواء في تحريف معانى آيات الكتاب العزيز.

وصواب القول في هذه الآية : أنها على ظاهرها، والأمر فيها على حقيقته لا يصح أن يصرف إلى المجاز، ولا أن يقال : إنه غير الإرادة بإطلاق ذلك أن أمره سبحانه نوعان:

أمر كونى قدرى، وأمر دينى شرعى، كما أن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية قدرية، وإلى إرادة دينية شرعية، فالأمر في هذه الآية هو الأمر الكونى القدرى(٣)، وليس الأمر الدينى الشرعى، كما أن الإرادة هى الإرادة الكونية القدرية، وليست الإرادة الشرعية الدينية، ويتبين هذا من عدة وجوه: (٤)

الأول: أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما تقول: أمرته فقام وأمرته فأكل، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْتَجَدُوا لآدم فَسَجَدُوا﴾ [٢: الإسراء] .

الثانى : أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين ، فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط

الكشاف ( ۲/ ۲۰۵۲).
 الانتصاف ( ۲/ ۲۰۵۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٥، ٥٥) (٤) انظر: شفاء العليل ( ٨٨ - ٨٩).

فائدة ذكر المترفين، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جميعهم.

الثالث : أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع، مقتص ترتب ما بعد الفاء على ما قبله الفاء على ما قبله السبّب على سببه، والمعلول على علته، يبين ذلك أن الفسق علة قوله: ﴿حق القول عليها﴾ علة لتدميرهم، فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له، وذلك هو أمر التكوين لا التشريع.

الرابع: أن إرادته سبحانه لإهلاكهم، إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت ، فأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم. ولابد من الإشارة إلى أن في معنى قوله تعالى: ﴿أمرنا مترفيها﴾ ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير: (١)

أولها هذا الذي ذكرته فيما سبق.

والثانى: أن المعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله ﴿ففسقوا﴾ أى خرجوا عن طاعة أمر ربهم. وهو مقتضى ما قرره ابن المنير فى الآية وله وجه من الحق وتشهد له آيات كثيرة . من نحو قوله تعالى: ﴿ قَلَ إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء﴾ [٢٨: الأعراف] واختار هذا القول ورجحه ابن جرير (٢). والشنقيطى (٣) رحمهما الله. والثالث: أن ﴿أمرنا بمعنى أكثرنا مترفيها ففسقوا وهو لغة فصيحة وصحيحة فيها(٤). ولعل القول الأول هو الأقرب لسياق الآية كما تبين بالوجوه الموضحة له. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: أضواءِ البيانُ (١/٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسیر الطبری (۵۳/۸).
 (۳) انظر: أضواء البیان (۱/۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٢/٨٥).

قال الله تعالى: ﴿وإذ قلنا لك إن ربّك أحاط بالنّاس وما جعلنا الرّؤيا التي أرينك إلا فتنة للنّاس والشّجرة الملعونة في القرءان ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

الله صلى الله عليه وسلم من أمر يوم بدر وما أرى في منامه من مصارعهم، فكانوا بضحكون، ويستسخرون(۱)، ويستعجلون به استهزاء وحين سمعوا بقوله: ﴿إِنْ شجرة الزقوم طعام الأثيم﴾ [٤٦، ٤٤: الدخان] جعلوها سخرية وقالوا: إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر: (٢) وما قدر الله حق قدره من قال ذلك...» (٣)

قال ابن المنير: «والعمدة في ذلك أن النار لا تؤثر إحراقاً في شيء ، ولكن الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسام، فإذا كان ذلك من فعل الله لا من فعل النار ، فلله تعالى أن لا يفعل الحرق في الشجرة التي في أصل الجحيم. ٩(٤)

# التعليـــق:

من بدع الأشاعرة التى ابتدعوها إنكارهم لتأثير الأسباب فى مسبباتها، وأن يكون شىء يؤثر فى شىء، وملخص مذهبهم فى ذلك: أنهم ينفون الاقتران الضرورى بين الأسباب والمسببات، إذ أن الأسباب لا تأثير لها فى حصول المسببات، وأن التلازم الظاهر بين الأسباب والمسببات إنما يرجع إلى جريان العادة بحصول المسبب عند وجود السبب، وإلا فالمسبب حاصل سواء أوجد السبب أم لم يوجد، ولو وجد فإنه لا تأثير له فى

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر : لم أجده هكذا انظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ( ٢/ ٦٧٥) وقال الزيلعى: غريب بهذا اللفظ انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف ( ٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جريرعن قتادة ، انظر التفسير ( ١٥/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٦٧٥/٢).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ۲/ ۲۷٥).

حصول المسبب، فمثلاً الاحتراق من المسببات يخلقه الله تعالى عند التقاء الخشب بالنار لا بسبب أن النار محرقة. (١)

وهذا بلاشك مذهب باطل مخالف للشرع ، والعقل والحس والفطرة وما عليه سائر العقلاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على أصحاب هذا الرأي:

«ومن قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسباباً، أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادى كاقتران الدليل بالمدلول، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الحد تبصر بها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز.

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم، ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول إنه شبع بالخبز، وروى بالماء، بل يقول شبعت عنده ورويت عنده، فإن الله يخلق الشبع والرى ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها، وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول : ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يسدى رحمت فأن زلنا به الماء حتى إذا أقلت سحاباً ثقسالاً سقناه لبلد ميت فأن زلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثموات ﴿ (٥٠: الاعراف]

وقال تعالى: ﴿قُلْ هُلْ تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعداب من عنده أو بأيدينا ﴾ (٢٥:التوبة] ومثل هذا في القرآن كثير.

وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: «إن هذه القبور مملوءة (۱) انظر: الإرشاد (۲۰۱ - ۲۰۸) ، التمهيد (۳۰ - ۹۰)، تهافت الفلاسفة (۱۹۰)، الملل والنحل (۱۱۲۱)، الأربعين في أصول الدين (۱/ ۳٤۱) ، المواقف (۳۱۱ – ۳۱۹) شرح القاصد (۲۱۲ – ۲۷۱).

على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورآه (١).

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله، من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله، كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة، وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك، وإن لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك(٢). وهؤلاء كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له (٣).

وقد أنكر تعالى على من ظن أن وجود الأسباب كعدمها فى قوله تعالى: ﴿أَفْنجعل المسلمين كَالْجُومِينَ ﴾ [٢٥: القلم]. وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ (٢٨: ص].

والله سبحانه وتعالى خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سبباً لهذا ، فإذا قال القائل الإن كان هذا مقدراً حصل بدون السبب وإلا لم يحصل ، جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدراً بدون السبب، ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة، وسبب تام للحوادث، بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق، والشمس في الإشراق، والطعام والشراب في الإشباع والإرواء، ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل لا بد من أن ينضم إليه سبب آخر، ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم /كتاب الجنائز/ باب الصلاة على القبر (٦٥٩/٢).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٨/٢) والحديث من رواية أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر :مجموع الفتاوي ( ١٣٦/٨ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه .

أخرجه البخارى فى صحيحه اكتاب القدر/ باب جف القلم على علم الله ( ٢١٠/٧) بلفظ قريب منه. أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى. (٢٠٤١/٤).

الموانع، وليس في المحلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء» (١) قال ابن القيم رحمه الله: «والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام:

منهم من بالغ فى نفيها وإنكارها، فأضحك العقلاء على عقله، وزعم أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والسفلى بها ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع ، ومنهم من ربط العالم العلوى والسفلى بها بدون ارتباط بمشيئة فاعل مختار مدبر لها يصرفها كيف أراد، وهذان طرفان جائران عن الصواب.

ومنهم من أثبتها خلقاً وأمراً، قدراً وشرعاً، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به، من كونها نخت تدبيره ومشيئته، ومحل جريان حكمه عليها، فيقوى سبحانه بعضها ببعض ، ويبطل \_ إن شاء \_ بعضها ببعض ، ويسلب بعضها قوته وسببه، ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، وأن التعلق بالأسباب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سبباً.... (٢) وهذا هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمول والأولد وعدهم، وما يعدهم الشيطن إلا غرورا؟ [31: الإسراء].

٢٠٨ - قال الزمخشرى: « ﴿وعدهم﴾ المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة، وتسويف التوبة ومغفرة الذنوب بدونها والاتكال على الرحمة، وشفاعة الرسول في الكبائر والخروج من النار بعد أن يصيروا حمماً...» (٣).

قال ابن المنير: «وهذا من بجرى المصنف على السنة ومتبعيها فإنه جعل المغفرة

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱/۱۳۳، ۱۳۹) بتصرف، وانظر: مجموعة الرسائل الكبري ( ۳۷۲/۱– ۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ( ۲٤٣/۱) وانظر: إعلام الموقعين (۲۹۸/۲ - ۲۹۹).(۳) الكشاف (۲۷۸/۲) ،

المقرونة بالمشيئة وإن لم تكن توبة للمؤمنين من مواعيد الشيطان، مع العلم بأنها ثابتة بقواطع القرآن وعداً من الرحمن، وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة التي وعد بها الصادق المصدوق، وميزه الله تعالى بها على كل مخلوق، من مواعيد الشيطان الباطلة وأمانيه الماحلة. اللهم ارزقنا الشفاعة واحشرنا في زمرة السنة الجماعة (١).

### التعليسق: ــ

أصاب ابن المنير في كلامه، فإن الزمخشرى كثيراً ما يخلط الحق بالباطل ويحرف الكلم عن مواضعه للوصول إلى هدفه، فإنه هنا قد جعل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته وكون العصاة من أمته تحت مشيئة الله في الآخرة، من أماني الشيطان الكاذبة، شأنها في ذلك شأن شفاعة الآلهة الباطلة والتعالى بالأنساب المتوارثة!! ولا شك أن هذا قول باطل وقياس مع الفارق وهذه مسألة قد تمت مناقشتها في غير هذا الموضع. (٢)

قال الله تعالى: ﴿ ولقد كرّمنا بنى ءادم وحملنهم فى البرّ والبحر ورزقنهم مّن الطّيّبت وفضلنهم على كثير مّمن خلقنا تفضيلاً [٧٠:الإسراء].

بنى آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم، والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا، حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هي تفضيل الإنسان على الملك... (٣).

قال ابن المنير: «وقد بلغ إلى حد من السفه يوجب الحد، ولسنا لمساجلته إلا من حيث العلم، لا من حيث السفه، والقدر الذي تختص به هذه الآية أن حمل كثير على

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) انظر : ص (١٥١– ١٥٤، ٢٢٥ – ٢٢٧، ٢٣٩– ٢٤١) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف( ٢/ ١٨٠ – ١٨١) .

الجميع غير مستبعد ولا مستنكر، ألا ترى أنه ورد حمل القليل على العدم، والزمخشرى يختار ذلك في قوله تعالى: ﴿فقليلاً ما يؤمنون﴾ [٨٨:البقرة] ، وأشباهه كثير. وقد لمح الشاعر ذلك في قوله:

### \* قليل بها الأصوات إلا بغامها \* (١)

أى لا أصوات بها، ولنا أن ببقيه على ما هو عليه، ونقول: إن المخلوق قسمان: بنو آدم أحدهما، وغيرهم من جميع المخلوقين القسم الآخر، ولاشك أن غيرهم أكثر منهم وإن لم يكونوا أكثر منهم كثيراً، فمعنى قوله: ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا﴾ وذلك [٧٠:الإسراء] أى على غيرهم من جميع المخلوقين، وتلك الأغيار كثير بلا مراء، وذلك مرادف لقولك: وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقنا، فظاهر الآية إذا مع الأشعرية الذين سماهم مجبرة، وتمشدق (٢) في سبهم، وشقشق العبارات في ثلمهم، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله ولى التوفيق والتسديد» (٣).

## التعليـــق:

فى كلام القولين تكلف واضح فى حمل الآية على الرأى الذى يراه كل منهما فى مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحى البشر، ولا شك أن هذه الآية ليس فيها إشارة واضحة إلى ذلك، وإنما عدد الله فيها على بنى آدم ما حصهم به عن سائر الحيوان وتفضيلهم على كثير من المخلوقات، ولم تتعرض الآية لذكر الملائكة، فيبقى الاحتمال

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الشعر لذي الرمة وصدره:

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة \* انظر: ديوان ذى الرمة (٣٥٠).

الكتاب / لسيبويه (٢/ ٣٣٢)، لسان العرب ( ١/ ٥١)، شرح الأشموني ( ٤٠٠/١)، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٨٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) المتشدق : المستهزئ بالناس يلوى شدقه بهم وعليه، وتشدّق في كلامه فتح فمه واتسع . انظر: لسان العرب (١٠/ ١٧٣) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ۲/ ٦٨٠).

واردا، والدلالة من هذه الآية على هذا المعنى ضعيفة، وبالجملة فالكلام في هذه المسألة لا ينتهى إلى القطع، وقد سبق الكلام فيها بشىء من التفصيل وبيان الأقرب فيها إلى الصواب في غير هذا الموضع والله أعلم.(١)

قال الله تعالى: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمسامهم... ﴾ [٧١: الإسراء] .

• ٢١٠ ـ قال الزمخشرى: «﴿بإمامهم﴾ بمن ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين، أو كتاب ، أو دين .... ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة فى الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام ... وليت شعرى أيهما أبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته اله. (٢)

قال ابن المنير: «ولقد استبدع بدعاً لفظاً ومعنى ، فإن جمع الأم المعروف أمهات، أما رعاية حق عيسى عليه السلام بذكر أمهات الخلائق ليذكر بأمه، فيستدعى أن خلق عيسى من غير أب غميزة في منصبه، وذلك عكس الحقيقة، فإن خلقه من غير أب كان آية له، وشرفاً في حقه، والله أعلم. ٣)

## التعليــق:

والأمر كما قالا وعموماً فالقول الذى استبدعاه من الضعف والسماجة لفظاً ومعنىً على حد يوجب هجره واطراحه وعدم الاعتداد به في هذا السياق .

قال الله تعالى: ﴿ولولا أَن تُبَتُّكُ لَقَـد كَـدت تركن إليهم شيعاً قليـلاً [ ٤٧: الاسراء].

۲۱۱ ـ قال الزمخشرى: «وفى ذكر الكيدودة وتقليلها، مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعسف فى الدارين ، دليل بين على أن القبيسح يعظم قبحه

<sup>(</sup>١) انظر : ص ( (٣٣٩– ٣٤٤) ث .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٦٨٢/٢).

قال ابن المنيّر: «أما تقليل الكيدودة فالذي ينبغي أن يحمل عليه كونه الواقع في علم الله تعالى، لأن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ، فعلم تعالى أن الركون الذي كاد يحصل منه عليه السلام وإن كان ما حصل أمر قليل وخطب يسير، فذلك إحبار من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديراً، فلا يليق أن يحمل على المبالغة والتنبيه، فإن ذلك لا يكون في الإخبار، ألا ترى أنه لو كان الواقع كيدودة ركون كثير، لكان تقليله خلفاً في الخبر، ولا ينكر أن الذنب يعظم بحسب فاعله على ماورد: حسنات الأبرار سيئات المقربين (٢) وأما نقل الزمخشري عن مشايخه استعظام نسبة الفواحش والقبائح إلى الله عز وجل، فلقد استعظموا عظيماً حق على كل مسلم أن يستفظعه، ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفاً ذاتياً للقبح، فلزمهم على ذلك أن كل فعل استقبح من العبد، استقبح من الله تعالى، وهم غالطون في ذلك، فمعنى كون الفعل قبيحاً أن الله تعالى نهي عنه عبده، وإن كان لله تعالى أن يفعله، وهو حسن بالنسبة إليه ﴿لا يسعل عما يفعل وهم يسعلون ﴾ [٢٣ الانبياء] ألا ترى أن الملك يصح منه أن يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك، ونهاه عن ذلك، ولا يستقبح ذلك من نفسه، بل هو منه حسن جميل. ولقد كان لمشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك، عن استعظام غيره مما هو توحيد محض وإيمان صرف، ولكنهم زين لهم سوء اعتقادهم فرأوه حسناً، والله الموفق، (٣)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۱۵۸۲).

<sup>(</sup>٢) مبق التعليق علي هذه العبارة وبيان ما تختمله من معني صحيح وباطل. انظر: (٥٦٨) ث.

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٢/ ١٨٤ – ١٨٥).

#### التعليـــق:

ظاهر كلام الزمخشرى لا غبار عليه، وما نقم ابن المنيَّر منه إلا أنه أنكر على الجبرية مذهبهم في أفعال الله، التي لم يقدروه فيها حق قدره ، حينما جعلوا الله هو الفاعل لأفعال العباد خيرها وشرها وأنكروا أن يكون في أفعاله وخلقه وأمره أي مراعاة لحكمة أو مصلحة، وإذا نوزعوا في ذلك وقامت عليهم البينة النقلية والعقلية، وأعيتهم الحجة لاذوا بقولهم: لا يسئل عما يفعل!!

وهي حجة واهية قد تقدم بيان بطلانها في غير هذا الموضع. (١)

ثم إنهم نفوا تبعاً لذلك الحسن والقبح العقليين، وقالوا: إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر يأمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة؟! وهو قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفته للمعقول الصريح(٢).

صحيح أن الله تعالى لا يحكم عليه بالعقل بما يحكم به على عباده \_ كما تزعم المعتزلة \_ فيحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم، لأن ذاته وصفاته وأفعاله، تخالف ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم .

لكنا نعلم أنه قد نزه نفسه عن الفحشاء، فقال: ﴿إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ [٢٨: الاعراف] كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال: ﴿أَم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ [٢١: الجاثية] وعلى قول هؤلاء النفاة لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء، وبين تفضيل بعضهم على بعض ، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر، وهذا خلاف المنصوص والمعقول .

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۲۸٤، ۷۰۳–۷۰۳) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ( ٤٣٣/٨ : ٤٣٤).

وقد قال تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [١٢٤] الانعام] وعندهم أن تعلق الإرسال بالرسول، لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده، والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت وأوجب الواجبات فوجبت، فهنا شيئان: أحدهما: الإيجاب والتحريم.

والثاني: الوجوب والحرمة.

فالأول كلام الله تعالى وخطابه، والثاني صفة الفعل .

والله تعالى عليم حكيم، أمر ونهى لعلمه بما فى الأمر والنهى ، والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل أما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب(١). والله أعلم

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَهُنَ اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . [٨٨:الإسراء]

مع اعترافهم بأنه معجز ، وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة، فيقال : الله قادر على مع اعترافهم بأنه معجز ، وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة، فيقال : الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه، وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها فيه كثاني القديم، فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه، ولا هو معجزه (٣)

قال ابن المنير: «ومما يدلك على حيد المصنف عن سنن المنصف، أنه تدلس على الضعفة في مثل هذه المسألة التي طبقت طبق الأرض ظهوراً وشيوعاً ، ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن معتقد القوم، وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات صفة قديمة قائمة بذات البارى تعالى، يطلق عليها قرآن ، ويطلق أيضاً على أدلتها وهي

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي (٤٣٤/٨ ٤٣٤).

 <sup>(</sup>۲) النوابت :قال في الصحاح : « النوابت من الأحداث : الأغمار وفيه رجل غمر : لم يجرب » ( ۲٦٨/١).
 (۳)الكشاف ( ۲۹۲/۲).

هذه الكلمات الفصيحة والآية الكريمة قرآن، وأن المعجز عندهم الدليل لا المدلول، لكنهم يتحرزون من إطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين: أحدهما: أنه إطلاق موهم. والثانى : أن السلف الصالح كفوا عنه فاقتفوا آثارهم واقتبسوا أنوارهم، وكم من معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره مما لا يجوز اعتقاده، فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق، ولا كرامة لمعتقد ذلك والمتعنت بإلزامه، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل»(١).

# التعليسق:

كلام ابن المنير هنا ليس بسديد والمذهب الذى يدافع عنه متناقض وظاهر البطلان، (۲) فإن لازمه أن القرآن العربى ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، وهذا القرآن العربى خلق ليدل على ذلك المعنى، ثم إما أن يكون ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى، أو ألهمه محمداً فعبر عنه كذلك، أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره. وهذا القول موافق لقول المعتزلة ونحوهم فى خلق القرآن. (۳) وهو قول فاسد لم يقل به أحد من السلف، فلم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال أحد منهم إن لفظى بالقرآن قديم أو غير مخلوق، عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال أحد منهم إن لفظى بالقرآن كلام الله، والناس على يقرءونه بأصواتهم، ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق(٤).

وهؤلاء المبتدعة يفرقون بين كلام الله، وكتاب الله، فيقولون: كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق، وهو قول

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٢/ ٦٩٢).(٢) هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الكلابية والمعتزلة .

<sup>(</sup>٣) انظر:مختصر الصواعق ( ٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢١٦/٢ - ٣٤٩)

<sup>:</sup> الرد على من انكر الحرف والصوت (١٨١، ١٨١)

<sup>:</sup> عقيدة السلف وأصحاب الحديث (٥-١٢).

<sup>:</sup> ومجموع الفتاوي (١٤٤/٣)، ومختصر الصواعق المرسلة (٢٧/٢)، وشرح الطحاوية (١٢١).

باطل، فإن الكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق، والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، والله قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماً. فقال تعالى: ﴿الرَّوَ اللهُ قَدْ سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماً. فقال تعالى: ﴿الرَّ تلك آيات القرآن وكتاب مبين﴾ [١] النمل] وقال : ﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن الى قوله: ﴿قالُوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه ﴾ [٢٠ ٢٠] الأحقاف].

فبين أن الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، والله هو الذى أنزل الكتاب، قال تعالى : ﴿وهو الذى أنزل الكتاب مفصلا ﴾ [١١٤: الانعام]. وهذا يتناول نزول القرآن العربى على كل قول ، وقد أحبر الله تعالى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون ذلك، إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم، قال تعالى: ﴿واللهن ءاتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باخق ﴾ [١١٤: الانعام] فعلم أن القرآن العربى منزل من الله لا من الهواء ، ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما. (١)

ومن التلبيس الذى وقع فيه هؤلاء المبتدعة قولهم: إن الذى يسمع ليس هو كلام الله، وإنما هو مخلوق حكى به كلام الله أو عبر به عن كلامه وهى مخلوقة على التقديرين، فالمقروء المسموع المكتوب المحفوظ ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عبر بها عنه، وإلا فالقرآن يستحيل أن يقرأ، لأنه على مذهبهم قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ١٤ (٢)

من هذا يتبين أن الأشاعرة يوافقون المعتزلة في إثبات حلق القرآن العربي ولكنهم يفارقونهم من وجهين: (٣) أحدهما: أن المعتزلة يقولون: المخلوق كلام الله، والأشاعرة يقولون: إنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازاً!! فقول الأشاعرة هنا شر من قول

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي ( ۱۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : موقف ابن تيمية من الأبشاعرة (٣/ ١٣٠٤).

المعتزلة، لأن الأشاعرة لا يقولون عن القرآن العربي هو كلام الله حقيقة، أما المعتزلة فيقولون هو كلام الله حقيقة مع اتفاقهم أنه مخلوق.(١)

الثانى: أن الأشاعرة يثبتون لله كلاما هو معنى قائم بذاته، والمعتزلة يقولون لا يقوم به كلام، ومن هذا الوجه فالأشاعرة خير من المعتزلة، وإن كان جمهور الناس يقولون: إن إثبات الأشاعرة للكلام النفسى، يؤدى في النهاية إلى أن لا يثبتوا لله كلاما حقيقة غير مخلوق. (٢)

وبهذا يصبح قول الأشاعرة في القرآن أشد بطلاناً وفساداً من قول المعتزلة، (٣) وهذا ما يفسر هجوم السلف في عصورهم المختلفة على الأشاعرة، فإنهم كانوا يعرفون ما يؤدى إليه مذهبهم هذا من انحراف. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: مصادر مذهبهم في هذا صفحة ( ٥٤٥- ٥٤٦) ث وانظر: التسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري ) (١٧٠/٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۲۱ – ۱۲۲ ، ۱۳۲ – ۱۳۳) ث والتسعينية (۲۳۰ – ۲۳۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق (٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التسعينية (ضمن الفتاوي الكبري)(٧٣١/٥ وما بعدها) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١٣٠٤/٣).

# ﴿سورة الكهف﴾

الآيات:

﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا

(إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاَذَكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَقِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

﴿ . . . وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُر عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا فَعُ اللهِ مُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا

وَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اَسْجُنُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِيدٍ . . .

وَآيَ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

قال الله تعالى: ﴿ولا تقولنَ لشيء إنّى فاعل ذلك غدا \* إلا أن يشاء الله واذكر رّبّك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربّى لأقرب من هذا رشداً ﴿ ٢٢، ٢٤: الكهف ] .

النهى لا بقوله : إنى فاعل كذا إلا أن يشاء الله ﴾ متعلق بالنهى لا بقوله : إنى فاعل ، لأنه لو قال :إنى فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله، وذلك لا مدخل له فيه للنهى وتعلقه بالنهى على وجهين، أحدهما: ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله، بأن يأذن لك فيه، والثانى: ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله، أى: إلا بمشيئة الله، وهو في موضع الحال يعنى: إلا متلبساً بمشيئة الله قائلا: إن شاء الله، وفيه وجه ثالث، وهو : أن يكون ﴿إن شاء الله› في معنى كلمة تأبيد، كأنه قبل : ولا تقولنه أبدً... (١).

قال ابن المنيو: « ولابد من حمل الكلام على أحد الوجهين المذكورين، ولولا ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأى: ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول، وليس الغرض ذلك، وإنما الغرض النهى عن هذا القول إلا مقروناً بقول المشيئة، وليت شعرى ما معنى قول الزمخشرى في تفسير الآية، كأن المعنى الا أن تعترض المشيئة دونه، معتقداً أن مشيئة الله تعالى لا تعترض على فعل أحد، فكم شاء من الأفعال فتركت، وكم شاء من التروك ففعلت على زعم القدرية ، فلا معنى على أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولاً، وهو غيرمتعلق بها وقوعاً، حتى أن قول القائل : لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أن أفعله :كذب وخلف بتقدير فعله إذا كان من قواعد قبيل المباح ، لأن الله تعالى لا يشاؤه على زعمهم الفاسد، فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع! فسحقاً محقاً» (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٧١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٧١٤٠/٢).

#### التعليسق :

والوجه الأقوى في الآية هو الذي أيده ابن المنير من أن الآية فيها نهى للنبى صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنه سيفعل شيئاً في المستقبل إلا معلقاً ذلك على مشيئة الله، الذي لا يقع شيء في العالم كائناً ما كان إلا بمشيئته جل وعلا، (١) ويؤيد هذ المعنى ما ورد في سبب نزولها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش لما سألوه عن أمور من الغيب، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سأخبركم غداً»، ولم يقل إن شاء الله: فلبث عنه الوحى مدة، ثم أنزل عليه الجواب وفيه هذه الآية. (٢)

أما قول الزمخشرى إن الاستثناء بالمشيئة متعلق بالنهى لا بقوله: ﴿إِنِّي فَاعَلَ ﴾ فقول ضعيف .

والأوجه التي أوردها في معنى الآية وبناها على هذا القول أوجه ضعيفة، لا تتفق والغرض التي سيقت له الآية ،وقد أحسن ابن المنير في التنبيه على الأصل الفاسد الذي قصد الزمخشري إلى مراعاته في المعنى الذي حمل الآية عليه، ولا مزيد على ما قال، والله الموفق.

قال الله تعالى : ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هـــواه وكان أمره فرطا ﴿ ٢٨ : الكهف] .

۲۱٤ \_ قال الزمخشرى : «﴿من أغفلنا قلبه﴾ من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان، أو وجدناه غافلاً عنه»(٣).

قال ابن المنير : « هو يضمر للهرب من الحق، وهوأن المراد خلقنا له وجدير به أن يشمر في اتباع هواه، فإن حمل «أغفل» على بابه صرفه إلى الخذلان، وإلا أخرجه

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان (١) ٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرى في تفسيره من رواية ابن عباس رضى الله عنه (۱۷٤/۸–۱۷۰، ۲۰۸).

وابن اسحاق في السيرة. انظر: سيرة ابن هشام (٣٠٠/١-٣٠) .

وانظر: أصواء البيان (٤٣٩/٧). (٣) الكشاف ( ٧١٨/٢) .

بالكلية عن بابه إلى باب أفعل للمصادفة، ولا يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله إلى ذاته، بالمصادفة إلى تفهيم وجدان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم علم ١٠٠٠.

## التعليسق:

تأويل الزمخشرى للآية تأويل باطل وقد أصاب ابن المنير: فيما قال عنه، والآية ظاهرة المعنى، ففيها نهى عن طاعة من غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره(٢) فالإغفال هنا إنما كان عقوبة للغفلة والإعراض ونسيان الله، ولهذا نظائر كما فى قوله تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ (٥: الصف] وقوله: ﴿بل طبع الله عليها بكفوهم﴾ [١٠٠: الانعام] وقوله ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ [١٠٠:

٣١٥ ـ عاد كلام الزمخشرى : قال « وقد أبطل الله توهم المجبرة بقوله: ﴿واتبع هواه﴾ وقرئ : أغفلنا قلبه، بإسناد الفعل إلى القلب على معنى : حسبنا قلبه غافلين من أغفلته إذا وجدته غافلاً»(٤).

قال ابن المنير: «وقد تقدم في غيرما موضع(ه) أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقاً له، وإلى العبد من حيث كونه مقروناً بقدرته واختياره، ولا تنافى بين الإضافتين، فبراهين السنة تتبعه أينما سلك، وأية توجه، فلا محيص له عنها بوجه» (٦).

## التعليـــق:

كل منهما يعمل جهده لإبراز الجزء المؤيد لمذهبه من الدليل وإعمال التأويل الذي بمعنى التحريف في الجزء الآخر، فالجزء الأول من الدليل لا يوافق قواعد

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۷۱۸/۲) . (۲) انظر: تفسير السعدى ( ۰/ ۳۰) .

<sup>(</sup>٣) انظر المواضع التالية: ص (١٦٦، ١٦٨ - ١٧٢، ٢٣٨، ٣٥٥–٣٥٧) ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢/ ٧١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصاف (٥٠/١) الآية (٧: البقرة)، (٦٨/١) الآية (١٥: البقرة)، (٩٦/٢) الآية (٩:النحل). (٦) الانتصاف (٢/ ٧١٨).

الزمخشرى الفاسدة في أفعال العباد، والصلاح والأصلح، التي قد فرع من بيان بطلانها فيما سبق (١) وقد دعاه ذلك إلى جعله معنى إغفال الله لقلب الغافل عن ذكره، بمعنى خذلانه أو وجدانه كذلك!! ولما كان هذا المعنى فيه تعسف ظاهر ومعنى باطل، استغله ابن المنير في التشنيع على الزمخشرى وحق له ذلك، غير أن الأمرينعكس تماماً في آخر الآية عند قوله تعالى: ﴿واتبع هواه﴾ فالزمخشرى يرى في إضافة الفعل إلى العبد فيها تأييدا لمعتقده السالف الذكر، وإبطالاً لمذهب المجبرة فلكى يؤكد هذا المعنى أورد القراءة التي تتسق مع هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿أغفلنا قلبه ﴾ بإسناد فعل الإغفال إلى قلب العبد.

أما ابن المنير فلما أدرك هذا المعنى فيها وهو لا يناسب مذهبه فى أفعال العباد، تذرع بأن مذهبه لا ينكر إضافة الفعل إلى العبد بل يثبت له قدرة اقترانية يصح معها نسبة الفعل إليه ، وتذرعه هذا لا يفيده شيئاً، فقد تبين فى غيرما موضع أن إثباتهم هذا إثبات فارغ، أرادوا به التخلص من شناعة مذهب الجبرية فلم يفلحوا وجاءوا بأشياء ركيكة (٢) والحقيقة أن ادعاءه هذا لا يقل ضعفاً وفساداً عن قول الزمخشرى فى أول الآية، فكل منهما تعلق بجزء من الحق وغالى فيه، وأنكر ما عند الآخرمن حق فغلط وجانب الصواب، وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا ما عند الفريقين من الحق وردوا باطلهما، فكان قولهم أعدل الأقوال وأوسطها.

فأهل السنة والجماعة يأخذون بما عند الجبرية من إثبات أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء وأنه على كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وبما عند القدريه من إثبات أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه حق ويردون ما عدا ذلك من الباطل في كلا المذهبين (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۲۳ – ۱۲۱، ۱۸۸ م ۲۱۱ – ۲۱۵) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (٢٣٠، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية (٤٣٧)، وانظر: ص (١٢٦) ث.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: «وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿من أغفلنا قلبه﴾ يدل على أن ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية، إنما هو بمشيئة الله تعالى، إذ لا يقع شيء البتة كائناً ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية جل وعلا، ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله...﴾ [٣٠: الإنسان] ، ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾ [٧٠: الانعام] ، ﴿ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها﴾ [٣١: السجدة] ، ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ [٣٥: الانعام] ، ﴿ولو شئاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ [٣٥: الانعام] ، ﴿ولو شئنا لله الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقوا ﴾ [٥٠: الانعام] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شيء من خير وشر لا يقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض، فما يزعمه المعتزلة، ويحاول الزمخشرى في تفسيره دائماً تأويل آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته بأفعاله دون مشيئة الله، لا يخفي بطلانه كما تدل عليه الآيات المذكورة آنفاً، وأمثالها في القرآن كثيرة، ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشركالكفر والمعاصي» . (١)

قال الله تعالى: ﴿ هنالك الولية لله الحقّ هو خير ثواباً وخير عقباً ﴿ الله الله الكهف].

٢١٦ \_ قال الزمخشرى: «وقرئ ﴿الحق﴾ بالرفع والجر صفة للولاية والله، وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد، كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل، وهى قراءة حسنة فصيحة، وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم (٢).

قال ابن المنير: «وقد تقدم الإنكار عليه في مثل هذا القول، (٣) فإنه يوهم أن القراءات موكولة إلى رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء ، فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيها، وهذا منكر شنيع والحق: أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه متصلاً

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ٧٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف ( ٢/ ٦٩-٧٠).

بفلق(۱) (إليه (۲) صلى الله عليه وسلم منزلاً كذلك من السماء، فلا وقع لقصاحة الفصيح، وإنما هو ناقل كغيره ولكن الزمخشرى لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة ، فإن عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدر وهلم جرا إلى سائر البدع الاعتزالية، فمن ثم أثنى عليه (۲).

#### التعليـــق

والحق ما قاله ابن المنير وقد تقدم بيان أن القراءة سنة، متبعها يأخذها المتأخر عن المتقدم ،والاعتماد في ذلك إنما هو على صحة النقل وثبوته، فإذا توفر فيها ذلك لم يرده قياس عربية ولا فشو لغة بل يلزم قبولها والمصير إليها(٤).

وما ذكره ابن المنير عن عمرو بن عبيد حق وصواب، فإنه غير معدود في أهل هذا الفن (أعنى علم القراءات) وإنما عداده في أهل البدعة والضلال،(٥) من المعتزلة القدرية. وقد غره وأمثاله من المعتزلة كونهم كانوا على جانب من الفصاحة والإلمام ببعض علوم العربية، فظنوا أن ذلك يسوغ لهم أن يبتدعوا في الآية وجوها من القراءة جائزة في اللغة، حتى يقدموها على القراءات الثابتة، وقد يصل بهم الحال إلى وصف بعض القراءات الثابتة بأنها حارجة عن قياس اللغة أو ضعيفة، وقد خالفوا بذلك ما عليه أهل الحق في هذا الشأن، من أن المرجع إنما هو إلى ثبوت القراءة في الأثر وصحتها في النقل، وأنه ليس لأحد أن يخرج عن القراءات المشهورة عن الأثمة التي ثبتت سنداً ومتناً، أو يطعن فيها بعد أن توفرت فيها شروط الصحة والقبول(٦) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الفلق : بالتسكين الشقّ . يقال كلمني فلان من فلق فيه أي شقه ، انظر : لسان العرب (١١٠/١٠) .

<sup>(</sup>Y) هكذافي النسخة المعتمدة والصحيح ( فيه ) كما في النسختين(ب) ، (ع)، وهو الموافق لما في المخطوط ( خ) ص ( ٣٢٨) .

<sup>(</sup>۳) الانتصاف ( ۲/ ۷۲۰)،  $(\dot{\xi})$  انظر؛ ص (۲۶۸ – ۶۹۹، ۲۶۹ – ۵۰۶) .

 <sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في التقريب ( عمر بن عبيد بن باب بموحدتين التميمي مولاهم ، المعتزلي المشهور كان داعية إلي بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً) انظر : تقريب التهذيب (٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإتقان في علوم القرآن ( ٩٩٩ – ١٠٩).

قال الله تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الحن ففسق عن أمر ربّه .. ﴾ [٥٠: الكهف].

بعد استثناء إبليس من الساجدين، كأن قائلا قال : ما له لم يسجد؟ فقيل : كان من الجن ﴿ ففسق عن أمر ربه ﴾ والفاء للتسبيب أيضاً ، جعل كونه من الجن سبباً في فسقه ... وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم، فما أبعد البون بين ما تعمده الله ، وبين قول من ضاده وزعم أنه كان ملكاً.. (۱) ...

قال ابن المنيو: «والحق معه في هذا الفصل، غير أن قوله: « تعمده الله تعالى» لفظة لا تروق ولا تليق، فإن التعمد إنما يوصف به عرفاً من يفعل في بعض الأحيان خطأ وفي بعضها تعمداً ، فاجتنابها في حق الله واجب والله الموفق» (٢).

# التعليـــق:

هنا مسألتان تجدر الإشارة إليهما :

الأولى: في أن سبب فسق إبليس هل لأنه كان من الجن؟ فالذى يظهر من الآية يؤيد هذا المعنى الذى قرره الزمشخرى، قال الشنقيطى رحمه الله: «وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿كَانَ مِن الجِن فَفْسَق عَن أمر ربه﴾ ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن ، وقد تقرر في الأصول (في مسلك النص) وفي (مسلك الإيحاء والتنبيه) أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل، كقولهم: سرق فقطعت يده؛ أى لأجل سرقته ، وسها فسجد ؛ أى لأجل سهوه ،ومن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [۲۸: المائدة] أى لعلة سرقتهما، وكذلك قوله هنا: ﴿كَانَ مِن الجن فَفْسَق﴾ أى لعلة كينونته من الجن ، لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة لأنهم امتثلوا

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٢ ٧٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٢/ ٧٢٧) .

الأمر وعصا هو»(١) ا.هـ .

الثانية: في إبليس هل كان من الملائكة في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً، أو ليس في الأصل بملك، وإنما شمله لفظ الملائكة لكونه كان يتعبد معهم ؟ هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم (٢).

وقد ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من المجن وأنه كان يتعبد معهم، فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها، واحتج أصحاب هذاالقول بأمرين: (٣)

الأول : ظاهر هذه الآية الكريمة، فقد صرحت بأنه من الجن، والجن عير الملائكة، وهو نص قرآني في محل النزاع .

الثانى : أن الملائكة معصومون من ارتكاب الكفر الذى ارتكبه إبليس ، كما قال تعالى : ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ [٦: التحريم] وقوله : ﴿لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾ [٧٧: الانبياء].

القول الثانى: أن إبليس من الملائكة ، والجن قبيلة من الملائكة خلقوا من نار السموم وهو مروى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، ورجحه الطبرى (٤) وادعى القرطبى أنه قول الجمهور. (٥) واحتج من قال بهذا القول بما تكرر في الآيات القرآنية من قوله تعالى: ﴿فُسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾ [٣٠ الحدر] قالوا فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم ، ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ( ١٣٠ -١٣١) .

<sup>(</sup>۲) انظر :تفسير الطبري ( ۱۱ ۲۹۱ – ۲۹۴ ) وتفسير القرطبي ( ۱۱ ۲۹۴ – ۲۹۰)

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان ( ١٣١ /٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطيرى ( ١١ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرطبي ( ١١ ٢٩٤).

قالوا : ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى : ﴿كَانَ من الْجِنَ﴾ لأن الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من بين الملائكة من نار السموم، كما روى عن ابن عباس (١).

قالوا ومن إطلاق الجن على الملائكة ، قوله تعالى : ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ﴾ عندمن يقول بأن المراد بذلك قولهم : الملائكة بنات الله(٢) \_ تعالى الله عن ذلك \_ .

والذى يظهر أن القول الأول هو الأظهر دليلاً والأقوى حجة ، قال الشنقيطى رحمه الله : ٥ وأظهر الحجج فى المسألة حجة من قال إنه غير ملك : لأن قوله تعالى : ﴿إلا إبليس كان من الجن ففسق .. ﴾ الآية هو أظهر شىء فى الموضوع من نصوص الوحى» (٣).

وقد ثبت بالنص الصحيح من السنة أن الجن غير الملائكة والإنس ، فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم : «أن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من نار، وأن آدم خلق من طين» (٤)

قال الحسن البصرى: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين (٥).

أما ما احتج به القائلون بأنه كان من الملائكة من أن الله استثناه من الملائكة في الآيات التي أوردها، فليس دليلاً قاطعاً لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعاً، بل هو كذلك في الحقيقة، بدليل قوله تعالى : ﴿إلا إبليس كان من الجن ..﴾ .

وأما ما يذكره المفسرون وغيرهم من السلف، من أن إبليس كان من أشراف الملائكة، ومن خزان الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا، وأنه كان اسمه (عزازيل)،

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الطبرى (١/ ٢٦٢)، والقرطبي (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الطبرى ( ١١ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١٣٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم فى صحيحه من رواية عائشة رضى الله عنها بلفظ: •خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، انظر: صحيح مسلم / كتاب الزهد والرقائق / باب فى أحاديث متفرقة (٢٢٩٤/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : البداية والنهاية (٦٧/١).

فكله من الإسرائيليات التي لا معول عليها كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله (١).

والذى حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: «أن إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله، ولا باعتبار مثاله». (٢) والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ أَمَا السَّفِينِيةَ فَكَانِتُ لِمُسَكِينَ يَعْمُلُـونَ فَى البَحْرِ فأردتَ أَنْ أُعِيبُهَا وكان وراءهم مَلَكَ يأخذ كل سفينة غصبًا﴾ [٧٩ الكهف]

٢١٨ ـ قال الزمخشرى : «فإن قلت : قوله : ﴿فاردت أن أعيبها﴾ مسبب عن خوف الغصب عليه ؟ قلت: النية به التأخير، وإنما قدم للعناية، ولأن خوف الغصب ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها لمساكين ... (٣).

قال ابن المنيو: «وكأنه جعل السبب في إعابتها كونها لمساكين، ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب السفن، وهذا هو حد الترتيب في التعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد، فلا يحتاج إلى جعله مقدما والنية تأخيره، والله أعلم، ولقد تأملت من فصاحة هذه الآى والمخالفة بينها في الأسلوب عجباً، ألا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره حاصة بقوله : ﴿فأردت أن أعيبها وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله : ﴿فأردنا أن يبدلهما ربهما وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله الأول إلى نفسه خاصة [٨: الكهف] و ﴿فخشينا أن يرهقهما الله الكهف] ولعل إسناد الأول إلى نفسه عاصة من باب الأدب مع الله تعالى، لأن المراد ثم عيب، فتأدب ثم نسب الإعابة إلى نفسه، وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور، فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك : أمرنا بكذا، أو دبرنا كذا، وإنما يعنون أمر الملك ودبر، ويدل على ذلك قوله في الثالثة : ﴿فأراد ربك أن يبلغا أشدهما الله المديد على فائطر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على يبلغا أشدهما [٢٨: الكهف]

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير ابن كثير (۱۶ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۶ ۳٤).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١٢ ٧٤١).

نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة، فسبحان اللطيف الخبير» (١).

### التعليسق:

أحسن ابن المنير وأجاد في التنبيه على السر في تغاير أسلوب إسناد الفعل من قبل الخضر في هذه الآية وما بعدها، بأن ذلك كان مراعاة منه للأدب مع الله، حيث أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ﴿فأردت أن أعيبها ﴾ وأما الخير فأضافة إلى الله تعالى في قوله: ﴿فأراد ربك أن يبلغا أشدهما.. ﴾ .

ولهذا نظائر كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين﴾ [٨٠:الشعراء]. وقول الجنن: ﴿ وأنا لا ندرى أشنر أريد بمنن في الأرض أم أراد بهنم رشنداً ﴿ وأنا لا ندرى أشناء الله وقدره ، (٢) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٢/ ٧٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير السعدى ( ٧٢/٥).

# ﴿سورة مريم﴾

# الآيات:

رِيُّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْـرَأَقِ عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِيْرِ عِنِيَّا الْمُحْدِينِ عِنِيَّا

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سُأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّ ۚ إِنَّهُ كَاتَ بِي حَفِيًّا

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ

قال الله تعالى : ﴿قال ربّ أنّى يكون لى غله وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيها ٨ : مريم].

۲۱۹ ـ قال الزمخشرى: «فإن قلت: لم طلب أولاً وهو وامرأته على صفة العتى (١) والعقر، فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قلت: ليجاب بما أجيب به، فيزداد المؤمنون إيقاناً ويرتدع المبطلون، وإلا فمعتقد زكريا أولاً وآخراً كان على منهاج واحد: في أن الله غنى عن الأسباب ٥. (٢)

قال ابن المنير: «وفيما أجاب به نظر، لأنه التزم أن زكريا استبعد ما وعده الله عز وجل بوقوعه ، ولا يجوز للنبى النطق بما لا يسوغ ، لمثل هذه الفائدة التى عينها الزمخشرى ويمكن حصولها بدونه، فالظاهر فى الجواب ــ والله أعلم أن طلبة زكريا إنما كانت ولداً من حيث الجملة، وبحسب ذلك أجيب ، وليس فى الإجابة ما يدل على أنه يولد له وهو هرم، ولا أنه من زوجته وهى عاقر، فاحتمل عنده أن يكون الموعود وهما بهذه الحالة، واحتمل أن تعاد لهما قوتهما وشبابهما، كما فعل الله ذلك لغيرهما. أو أن يكون الولد من غير زوجته العاقر، فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما ، فاستخبر أن يكون وهما كذلك؟ فقيل : كذلك ، أى : يكون الولد وأنتما كذلك ، فقد انصرف الإيعاد وله عين الموعود فزال الإشكال ، والله أعلم. (٣)

# التعليـــق:

للعلماء ثلاثة أوجه في الجواب عن استفهام زكريا عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، (٤) الأول: أنه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى ولذلك أجابه الله بقوله:

<sup>(</sup>١) العُتِيِّ: قال في اللسان : (عتا الشيخ عُتِيَا وعَتيا (بفتح العين) : أُسنَّ وكَبِرَ ووَلَي ٥ انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٦/٣). (٣) الانتصاف (٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: دفع إيهام الاضطراب (٤٩ - ٥٠).

﴿ كذلك قال ربك هو على هين ﴾ [٩: مريم] أى الأمر مستغرب فى العادة، ولكن قدرة الله صالحة لإيجاده بدون أسبابها وذلك هين ليس بأصعب من إيجادك أنت قبل ولم تك شيئاً. (١) وهذا المعنى هو الظاهر من كلام الزمخشرى هنا.

الثاني: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام، لأنه لا يعلم الكيفية التي يأتي بهاالولد(٢). وهو الوجه الذي أشار له ابن المنير ورجحه في كلامه.

الثالث: وفيه بعد، وهو أن زكريا قال ذلك من شك داخله، بسبب وسوسة الشيطان له بأن النداء الذي سمعه، إنما هو نداء شيطان وليس نداء الملائكة. فقال قبل أن يتيقن الأمر. ﴿أَنَّى يَكُونَ لَي غَلامٍ ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: ﴿رب اجعل لى آية ﴾ (٣) [١٠: مريم] وهذا الوجه لا يخفى ما فيه من الضعف والتكلف إذ كيف يلتبس على نبى الله نداء الملائكة بنداء الشيطان ؟! (٤)

والذى يظهر من سياق الآية أن الوجه الأول هو الأظهر فيها وقد ذكره غير واحد من المفسرين(٥). ويؤيده أن زكريا سأل الله ربه أن يجعل له آية يطمئن بها قلبه كما طلب الخليل عليه السلام ذلك بقوله: ﴿ رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ﴾ [٢٦٠ البقرة] أى أصل بذلك إلى عين اليقين بعد علم اليقين. وقد أجابه الله إلى طلبته رحمة ورأفة به. (٦) والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢٠٩/٥)، وتفسير السعدى (٩٣/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: أضواء البيان (۲۳۳/۶) ، وانظر: تفسير الطبرى (۳۵۷/۳)، وتفسير القرطبي (۷۹/۶)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٢٥٧/٣).(٤) انظر: أضواء البيان (٢٣٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسیر القرطبی (۸۳/۱۱)، وتفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۵)، وقتح القدیر (۳۳۸/۱)، وتفسیر السعدی(۹۳/۵).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير السعدى (٩٣/٥).

قال الله تعالى: ﴿ قال كذلك قال ربّك هو على هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ﴾ [٩ : مريم].

• ۲۲۰ ـ قال الزمخشرى : ﴿ وقوله الحق ﴿ شيئا ﴾ لأن المعدوم ليست بشيء، أو شيئاً يعتد به، كقولهم : عجبت من لا شيء ... (١).

قال ابن المنير: «فسر أولاً على ظاهر النفى الصرف وهو الحق، لأن المعدوم ليس شيئاً قطعاً، خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن المعدوم الممكن شيء، ومن ثم كافح الزمخشرى عن البقاء على التفسير الأول إلى الثاني بوجه من التأويل يلائم معتقد المعتزلة، فجعل المنفى الشيئية المعتد بها، وإن كانت الشيئية المطلقة ثابتة عنده للمعدوم، والحق بقاء الظاهر في نصابه (٢).

التعليــق:

والأمر كما ذكر ابن المنير، وقد بينت فيما سبق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، وإنما يكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب، (٣) والله أعلم .

قال الله تعالى: ﴿قال سلام عليك سأستغفر لك ربّى إنّه كان بى حفيًا ﴾ [٤٤: مريم].

۲۲۱ ـ قال الزمخشرى : ﴿ فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ قلت: قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفر، كما ترد الأوامر والنواهى الشرعية على الكفار والمراد اشتراط الإيمان، وكما يؤمر المحدث والفقير بالصلاة والزكاة ويراد اشتراط الوضوء والنصاب .... ولقائل أن يقول: إن الذى منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع، فأما القضية العقلية فلا تأباه .. (٤).

الكشاف (٧/٣). (٢) الانتصاف (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (١٩٢ - ١٩٤ ، ٢٤٢ - ٢٤٦) ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ( ١٦ /٢) .

قال ابن المنير: «وهذه لمظ(۱) من الاعتزال مستطيرة من شرر شر قاعدة التحسين والتقبيح، والحق أن العقل لا مدخل له في أن يحكم بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع به، ثم لم يوف الزمخشرى بها، فإنه جعل العقل يسوغ الاستغفار وجعل الشرع مانعا منه، ولا يتصور هذا على قاعدتهم المهدمة، كما لا يتصور ورود الشرع بما يخالف العقل في الإلهيات، نعم قد يحكم الشرع بما لا يظهر العقل عندهم خلافه، وأما ما يظهر العقل خلافه فلا.» (۲).

#### التعليـــق:

في هذه المسألة أمران متغايران لا تلازم بينهما :

أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا؟

الثاني : هل الثواب المرتب على حسن الفعل ، والعقاب المرتب على قبحه ثابت العقل، أم لا يقع إلا بالشرع .

فالمعتزلة تقول : قبح الفعل والعقاب عليه ثابتان بالعقل ولازموا بين الأصلين .

والأشاعرة ومن وافقهم، نفوا الأصلين وقالوا : ليست الأشياء في ذاتها قبيحة، والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع ، وكلا القولين غالط في المسألة .

والحق الذى لا يجد التناقض إليه السبيل، أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال فى نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهى لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه فى نفسه .(٣) فالمعتزلة غلطوا فى هذه المسألة من كونهم جعلوا حكم الأفعال والأشياء يثبت بالعقل

<sup>(</sup>١) لمظ : اللمظ والتلمُّظ : الأحد باللسان ما يبقي في الفم بعد الأكل، وقد يُستعار لبقية الشيء القليل. انظر : لسان العرب ( ٧/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٣/ ٢١) .

<sup>(</sup>٣) انظر مدارج السالكين ( ١١ ٢٣١).

ولو لم يرد الشرع، والأشاعرة ومن وافقهم غلطوا من كونهم قصروا معرفة قبح الأشياء وحسنها على الشرع وحده .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه المسألة :

«.. ولهذا كان الناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال \_ قيل : إن قبحها معلوم بالعقل، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة ، وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة، وكثير من أصحاب أبي حنيفة ....

وقيل: لا قبح ولا حسن ، ولا شر فيهما قبل الخطاب. وإنما القبح ما قيل فيه لا تفعل، والحسن ما قيل فيه أفعل، أو ما أذن في فعله ، كما تقوله الأشعرية، ومن وافقهم.

وقيل : إن ذلك سيئ وشر وقبيح، قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين ، وعليه يدل الكتاب والسنة .

فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيئ قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسل» (١). أما ما ذكره الزمخشرى عن استغفار إبراهيم لأبيه من قوله إن استغفاره له كان مشروطاً بالتوبة فهو ادعاء لا دليل عليه، وإنما حمله على ما قال مراعاة قاعدته الفاسدة في التحسين والتقبيح، إذ كيف يقدم إبراهيم على الاستغفار للكافر وهو قبيح في العقل، فلكى يحل هذا الإشكال ادعى أن وعد إبراهيم لأبيه كان مشروطاً فيه التوبة، وهو ادعاء بلا دليل يدل عليه، والذى دل عليه الدليل من الكتاب أن إبراهيم لما يئس من إيمان أبيه واستجابته له، ذكر له أنه مراعاة لحق الأبوة سوف يستغفر له ربه ويدعو له بالهداية، إذ أن ربه قد عوده الإجابة. ثم إن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه لما علم أن أباه عدو لله لا ينجع فيه النصح ولا ينفعه الدعاء، كما قال تعالى: ﴿وها كان استغفار أبراهيم أبه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم أبراهيم أبه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم أبراهيم أبه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم أبراهيم أبه على النصح ولا ينفعه الدعاء، كما قال تعالى: ﴿وها كان استغفار المواهيم الأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم أبواهيم أبه النه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم أبواهيم أبه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم أبه المهداية ).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۱۱/ ۲۷۷). (۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۳۰/۵– ۲۳۱).

قال الله تعالى: ﴿ ويقول الإنسن أءذا ما مت لسوف أخرج حياً \* أولا يذكر الإنسن أنا خلقنه من قبل ولم يك شيئا ﴾ [٦٦، ٧٧: مريم].

۲۲۲ ـ قال الزمخشوى : « .. يعنى أيقول ذاك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأحرى، فإن تلك أعجب وأغرب ، وأدل على قدرة الخالق، حيث أحرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود. أما الثانية فقد تقدمت نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليه، وليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبها.. (١).

قال ابن المنيو: «مذهب أهل السنة والجماعة أن إعادة المعدوم جائزة عقلاً ، ثم واقعة نقلاً ، والمعتزلة وإن وافقت على ذلك، إلا أنها تزعم أن المعدوم له ذات ثابتة في العدم، يقضى عليها بأنها شيء (٢) فليس عندهم عدم صرف ونفى محض قبل الوجود ولا بعده، فكأنهم لولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهم، ولأنكروا إعادة المعدوم كما أنكره القدماء، وعقيدة أهل السنة هى المطابقة للآية، لأن النشأة الأولى لم يتقدمها وجود، ولأن المنشأ ابتداء لم يكن شيئاً قبل ذلك، وأما النشأة الثانية فقد تقدمها وجود، وكان المنشأ قبلها شيئا في زمان وجوده، ثم عدم وبطلت شيئيته، فظهر فرق ما بين النشأتين كما نطق به القرآن، وأما المعتزلة فإن قالوا: إن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدها، فقد قالوا الحق، لكن لا يتم على أصلهم فرق بين النشأتين، لأن المعدوم فيهما كان شيئا بل النشأة، فإن قالوا: لا تنعدم الأجسام، وإنما تفترق ثم تجمع كما صرح به الزمخشرى بأن تفطن لأن القول بأن الأجسام تنعدم ثم يوجدها الله تعالى مع القول بأن المعدوم شيء، يبطل الفرق بين النشأة بين النشأة الأولى التي هي إيجاد معدوم، فتنبه لبعد غوره، ولكن هرب من القطر فوقع وبين النشأة الأولى التي هي إيجاد معدوم، فتنبه لبعد غوره، ولكن هرب من القطر فوقع المناء المناء الأولى التي هي إيجاد معدوم، فتنبه لبعد غوره، ولكن هرب من القطر فوقع المناء المناء الأولى التي هي إيجاد معدوم، فتنبه لبعد غوره، ولكن هرب من القطر فوقع المناء النار، (٣) والله ولى التوفيق المناء المناء المناء النار، (٣) والله ولى التوفيق المناء المناء النار، (٣) والله ولى التوفيق المناء التوفية المناء المناء المناء المناء المناء الله ولى التوفية المناء ا

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام في هذه المسألة صفحة (١٩٢ – ١٩٤، ٢٤٤ – ٢٤٦) ث .

<sup>(</sup>٣) يضرب هذا المثل في الخلتين من الإساءة تجمعان على الرجل انظر : مجمع الأمثال ( ٣٤ /٣).

ومعنى تفريق الله تعالى بين النشأتين : أن الجاحد متهافت لأنه اعترف بالأولى وهى أصعب بالنسبة إلى قياس العقل، وأنكر الثانية وهى أسهل وأهون ؛ لأن ذلك راجع إلى قدرته تعالى، فإن الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء (١) ١٥(٢)

#### التعليـــق:

قول الزمخشرى هنا هو مذهب طائفة من المتكلمين القائلين بأن الأجسام مركبة من المجواهر الفردة (٣). ومن هؤلاء من يقول إن الجواهر المكونة للأجساد تعدم ثم تعاد تلك الأجساد بعينها (٤)، وهو ما يفهم من كلام ابن المنير هنا، وهؤلاء المتكلمون لهم في المعاد خبط طويل لم يتلقوه من الكتاب والسنة، فكان ما ذكروه مما قوى شبهة الفلاسفة في قولهم بإنكار معاد الأبدان .(٥)

والقول الذى عليه السلف وجمهور العقلاء، أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل تراباً ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت في النشأة الأولى، فإن الإنسان كان نطفة، ثم صار علقة ثم صار عظاماً ولحماً، ثم أنشأه الله خلقاً سوياً، فكذلك الإعادة، يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ، وفيه يركب (٦).

<sup>(</sup>١) انظر ما يدل على هذا المعنى صفحة ( ٤٦٣ - ٤٦٤) ث.

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تعریفها صفحة (١٣٠) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر : الإرشاد ( ٣١٣ – ٣١٥)، وأصول الدين/ للرازى ( ١١٧)، والمواقف (٣٧١–٣٧٢) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : مجموع الفتاوي (١٧/ ٢٤٦- ٢٤٧)، وانظر مذهب الفلاسفة هذا في: رسالة أضحوية في أمر المعاد لابن سينا ( ٥٣ - ٦٩).

<sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم ، انظر : صحيح البخارى / كتاب الفتن وأشراط كتاب النفتين (١) ( ٧٩/٦). وصحيح مسلم/ كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب ما بين النفخين ( ٤/ ٢٢٧١) .

فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر، فباعتبار ما بين النشأتين من وجه آخر، فباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله .(١)

فالمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوزام الإعادة ولوازم البداءة فرق، فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، وليس الجسد الثانى مبايناً للأول من كل وجه، كما زعم بعضهم، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم، وكما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئاً، كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئاً. (٢)

فعجب الذنب هو الذي يبقى من الإنسان، وأما سائره فيستحيل، فالإعادة تكون من المادة التي استحال إليها.(٣) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي ( ۲۰۳/۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه ( ١٧/ ٢٥٦). .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الطحاوية ( ٤٠٣).

# ﴿سورة طه﴾

# الآيات:

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيهُ أَكَادُ أُخِفِيهَا لِتُجْزَئ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

(أَنَّ . . . وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِيْصَنَّعَ عَلَى عَيْنِيَ

إِذْ تَمْشِينَ أَغْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَى مَن يَكْفُلُمُ . . .

﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيَّ وَمَن يَعْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

﴿ فَاللَّهُ مَا خَرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَكُمْ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ وَكُذَا لِللَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ وَكُرَا

﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللّ

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ السِّساعة ءاتية أكاد أخفيها لتجزى كلَّ نفس بما تسعى﴾ [ ١٥: طه].

٢٢٣ قال الزمخشرى: «أى أكادأخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي إخفاءها؛ ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به وقيل: معناه أكاد أخفيها من نفسي، ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف.. ١٠).

قال ابن المنير : «ولا يقنع في رد هذا التأويل بالهوينا، فإنه بين الفساد، وذلك أن حفاءها عن الله تعالى محال عقلاً ، فكيف يوصف المحال العقلي بقرب الوقوع، وأحسن ما في محامل الآية ما ذكره الأستاذ أبو على (٢) حيث قال : المراد أكادأزيل خفاءها، أي : أظهرها، إذ الخفاء الغطاء، وهو أيضاً ما بجعله المرأة فوق ثيابها يسترها، ثم تقول العرب: أخفيته، إذا أزلت خفاءه، كما تقول: أشكيته وأعتبته ، إذا أزلت شكايته وعتبه، وحينئذ يلتئم القراءتان : أعنى فتح الهمزة وضمها، والله سبحانه وتعالى أعلم » (٣).

## التعليـــق:

اختلفت أقوال المفسرين في هذه الآية تبعـــا للاختلاف في قراءة قوله تعالى : ﴿ أَخْفِيهِ إِنَّ فَمِن قِرَاهَا بِفَتَحَ الأَلْفِ قَالَ: إِنَّهَا مِن أَخْفِيهَا، بِمَعْنِي: أَظْهِرِهَا.

ومن قرأها بضم الألف جعل الإخفاء على بابه بمعنى التغطية والكتمان أ

قال الإمام ابن جرير رحمه الله : «وعلى ضم الألف من ﴿ أَخفيها ﴿ قراءة جميع أمصار الإسلام بمعنى أكاد أخفيها من نفسي، لثلا يطلع عليها أحد، وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم، (٤) وهذا الذي قاله هو الحق، فإن الأولى توجيه معاني كلام الله إلى الأغلب من وجوهه عند المخاطبين، لا سيما إذا كانت القراءة الدالة على هذا المعني الغالب هي الأكثر استفاضة وثبوتاً.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٥٦/٣). (٢) يقصد به أبو على الفارسي وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ١٦/٣٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٤٠١/٨)

أما قول الزمخشرى إنه لا دليل في الكلام على هذا المحذوف يعنى (أكاد أخفيها من نفسى) فيرد عليه أن هذا المعنى هو المنقول عن الصحابة ابن عباس وغيره، وكذلك هو في مصحف أبي، ومصحف ابن مسعود وفي بعض القراءات فكيف أظهرها لكم(١).

وهذا المعنى جار على عادة العرب في كلامها، من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال : كدت أخفيه عن نفسي، وقد خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم وما قد عرفوه في منطقهم (٢).

أما ما ذكره ابن المنير في معرض إنكاره لهذه القراءة من أن إخفاءها عن الله محال عقلاً، ولا يوصف المحال العقلي بقرب الوقوع .

فيرد عليه بأن الآية ليس فيها إخبار بوقوع ذلك المحال أو قرب وقوعه، وإنما فيها وصف للمبالغة في كتمان خبر الساعة، وقد جرى الخطاب في ذلك على سنن العربية، وما قد عرفه العرب في منطقهم، ثم وقد ثبتت هذه القراءة واستفاض معناها عند السلف من الصحابة وغيرهم، فكيف يعترض عليها بوهم عقلي لا مستند له في معناها.

قال الإمام ابن جرير رحمه الله في بيان صحة القول بأن معنى الآية (أكاد أخفيها من نفسى): «وأما وجه صحة القول في ذلك ، فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم (يعنى العرب) فلما كان معروفاً في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له مسرّ: قد كدت أن أخفى هذا الأمر من نفسى من شدة استسرارى به ، ولو قدرت أخفيه عن نفسى أخفيته ، خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم ، وما قد عرفوه في منطقهم ، وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا ، وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة، والتابعين، إذ كنا لا نستجيز غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة، والتابعين، إذ كنا لا نستجيز

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرطبي ( ١١١/ ١٨٤-١٨٥) وتفسير السعدي ( ٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : تقسير الطبرى ( ١٨ ٤٠٣).

الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم ، وجاء عنهم مجيئاً يقطع العذر» (١). وقد بين الله تعالى في هذه الآية حكمته من إخفاء علم الساعة عن عباده بأن من ذلك ما يحصل لهم من الاجتهاد والاستعداد بالعمل الصالح والمسارعة في التوبة حيث لا يدرى العبد متى يفجأه الأجل.

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن حكمته سبحانه وتعالى ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم، وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش... وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو وائق بالبقاء فلا يبالى بالانهماك في الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد.. (٢)

قال الله تعالى: ﴿وَالْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّنَّى وَلَتَصَنَعَ عَلَى عَنِي \* إِذْ تَمْشَى أَخْتَكُ فتقول هل أدلكم على من يكفله .. ﴾ [٢٩، ٤٠ طه]

۲۲۶ \_ قال الزمخشرى : « العامل في ﴿ إذ تمشى ﴾ ﴿ القيت ﴾ أو ﴿تصنع﴾ ويجوز أن يكون بدلاً من ﴿إذ أوحينا﴾ ... (٣).

قال ابن المنيو: « والمعنى يوجب عمل ﴿ ولتصنع ﴾ فيه لأن معنى صنيعه على عين الله عز وجل: تربيته مكلوءاً بكلاءته مصوناً بحفظه ، وزمان تربيته على هذه الحالة: هو زمان رده إلى أمه المشفقة الحنانة ، وأما (إلقاه) (٤) المحبة عليه ، فقيل : ذلك أول ما أخذه فرعون وأحبه، والله سبحانه وتعالى أعلم (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ( ۱۸ ۲۰۳).

 <sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة (۲۲۰).
 (۳) الكشاف ( ۲/ ۲۶).

 <sup>(</sup>٤) هكذا في النسخة المعتمدة. وفي النسخة (ب) (إلقاء) وهو الصحيح الموافق لما في (خ) ص (٣٣٨).
 (٥) الانتصاف (٣/ ٦٤).

# التعليـــق:

فى هذه الآية دليل واضح على إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله ، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها وفى شبيهاتها من نحو قوله تعالى : ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾ [٤٨: الطور]، وقوله تعالى: ﴿تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر﴾ [١٤: القور] (١).

وهذه العين صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما.(٢)

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لا يثبتون العين لله عز وجل، وإنما يفسرونها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية، ويستدلون على نفيهم لها بأنها قد جاءت مفردة في بعض النصوص، ومجموعة في البعض الآخر، وهذا لا حجة لهم فيه، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع أحياناً، كقوله تعالى عن امرأتي النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنْ تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ [3:التحريم] والمراد قلباكما.

وقد يقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما تقول : رأيت بعيني، وسمعت بأذني والمراد عيناي، وأذناي (٣).

على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من المعانى التي صرفوا العين إليها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية، وإلا كان متمدحاً بما ليس فيه .(٤)

 <sup>(</sup>۱) انظر : المعتمد في أصول الدين / لأبي يعلي (٥١) ، والتوحيد/ لابن خزيمة (١/ ٩٦-٩٧)
 ومجموع الفتاوي (٩٢/٥ – ٩٣)، والواسطية بشرح الهراس (٦٧-٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الواسطية/ للهراس (٦٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: نقض التأسيس (مخطوط) (٣ / ١٦ – ١٩) ، مختصر الصواعق ( ٢٥ – ٢٦) ، وشرح العقيدة الواسطية / للهراس (٦٧ ، ٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الواسطية/ للهراس (٦٩).

والصفة الأخرى التى دلت الآية على إثباتها وتخاشى كل من الزمخشرى وابن المنير إثباتها رغم صراحتها ووضوحها هى صفة الحبة ، فالآية خطاب من الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعنى أحبه هو سبحانه، وحببه إلى خلقه (۱) ، وأنه صنعه على عينه أى بمرأى منه يرعاه ويكلؤه، (۲) ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه، وقد قدمت الأدلة على إثبات صفة المحبة لله في غير هذا الموضع (۳).

قال الله تعالى : ﴿ كلوا من طيّبت ما رزقتكم ولاتطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ [٨٠: طه]

**۲۲٥ ـ قال الزمخ**شوى : «وغضب الله عقوباته، ولذلك وصف بالنزول»(٤)

قال ابن المنير: «لا يسعه أن يحمل الغضب إلا على العقوبة، لأنه ينفى صفة الإرادة في جملة ما ينفونه من صفات الكمال، وأما على قاعدة السنة فيجور أن يكون المراد من الغضب إرادة العقوبة، فيكون من أوصاف الذات، ويحتمل أن يراد به معاملتهم بما يعامل به من غضب عليه شاهدا، فيكون من صفات الأفعال. وأما وصفه بالحلول فلا يتأتى حمله على الإرادة، ويكون بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» (٥) على التأويل المعروف، أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثر، كما يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى: انظر إلى قدرة الله يعنى أثر

<sup>(</sup>١) انظر: ما سبق بيانه في هذا المعنى (٣٩٩–٤٠٣) ث.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير(٥/٧٨)، وتفسير السعدى (١٥٦/٥)، والقواعد المثلي/ لابن عثيمين(٦٧).
 (٣) انظر: مدر ٢٩٧٠ - ١٥٠١، مدر ١٩٠٠ الكريار ١٩٠٠ مدري

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٣٩٧– ٤٠١) ث .(٤) الكشاف ( ٧٩ /٧).

<sup>(</sup>٥) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من

يدعوني فاستجيب له! ومن يسألني فأعطيه ! ومن يستغفرني فأغفر له ! ٥. انظر : صحيح البخاري /

كتاب التهجد / باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (٢/ ٤٧). وصحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين
وقصرها / باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ( ٢١/١٥).

القدرة لا نفسها، والله أعلم. ١٠)

#### التعليـــق:

كلاهما مخطىء فيما تأوله في صفة الغضب، هذه الصفة التي جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة بإثباتها لله عز وجل ، وهي عند أهل السنة والجماعة، صفة حقيقية ثابتة له تعالى على ما يليق به لا يجوز إنكارها أو صرفها عن ظاهرها (٢).

وصرفها إلى معنى العقوبة أو الإرادة تحريف لمعناها بلا مسوغ ، وقد تقدم الرد على هذه الدعوى والأدلة على بطلانها في غير هذا الموضع (٣).

وحلول غضب الله الوارد في الآية يشمل غضب الله الذي هو صفة تقوم بذاته، فيغضب عليهم بسبب طغيانهم، ويشمل أيضاً أثر تلك الصفة وهو إرسال العقوبة والعذاب عليهم ، والله سبحانه قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : ﴿وَمِن يَقْتُلُ مؤمناً متعمداً فَجِزَاؤه جَهِنُم خَالداً فَيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما ﴿ [٩٣] النساء]، وقوله: ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ﴾ [٦: الفتح].

وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، و شر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون (٤).

وهذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل، وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل، فتقوم بذاته

الانتصاف (٣/ ٧٩). (٢) انظر:شرح الطحاوية ( ٤٦٠–٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٤٦ – ١٤٧) ث.

<sup>(</sup>٤) الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ، أخرجه أبو داود في سنبه / كتاب الطب / باب كيف السرقي ٢(١٢/٤)، قال الألباني: حسن انظر: صحيح سنن أبي داود (١٢/٤٧)، والترمذي في سننه / كتاب الدعوات / باب دعاء من أوي إلي فراشه (١٨٤/٩). وقال : هذا حديث حسن غريب. والإمام أحمد في المسند ( ١٧٠/١٠) ط . المعارف. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح .

بمشيئته وقدرته مثل، كلامه، وسمعه ، وبصره، ورحمته، ورضاه، وغضبه، واستوائه، ومجيئه ،وخلقه، وإحسانه .(١)

فقد علق سبحانه وتعالى حلول غضبه بهم على طغيانهم إن هم طغوا ولم يشكروا، فدل ذلك على أن هذا الغضب صفة تقوم بالرب عند وجود أسبابها، لا كما يقوله المنكرون لصفات الله الاختيارية من أن ما قام بالرب من صفات فهو بغير مشيئته وقدرته ، فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث والرب تعالى لا تقوم به الحوادث !! وقد تقدم الرد عليهم في هذا الزعم الباطل الذي لم يستندوا فيه إلى دليل من الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد اصطلاحات حادثة وأوهام باطلة ما أنزل الله بها من سلطان (٢).

وقد تعرض ابن المنير في أثناء تعقيبه إلى مسألة نزول الرب عز وجل، فبعد أن ادعى أن المراد من الغضب إرادة العقوبة، وهذا لا يتأتى حلوله، عدل إلى القول بأنه بمنزلة حديث نزول الرب، على التأويل المعروف، يقصد تأويل النزول: بنزول رحمته تعالى، كما هو معروف في مذهب الأشاعرة. (٣) وبهذا التأويل يعود المعنى في الغضب إلى العقوبة كما هو قول الزمخشرى، وهو ما يبطل مذهب ابن المنير في حمله على الإرادة، وعموماً فالمذهبان باطلان لمخالفتهما الحق الثابت بالأدلة الصحيحة كما سبق بيانه.

ويبقى الرد عليه فى مسألة النزول الإلهى، وهى مسألة ضلت بإنكارها كثير من فرق الأمة، فأنكروا ما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة (٤) واستندوا فى إنكارهم هذا إلى شبه عقلية وأوهام نقلية

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع الرسائل ( ۲/ ۳)

<sup>(</sup>۲) انظر: في الرد علي هذا المذهب: جامع الرسائل ( ۳/۲ - ۷۰ ) وانظر ما سبق بيانه في الرد عليهم ص (۱۲۸ - ۱۳۳) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر:أساس التقديس ( ١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب النزول / للدارقطني: حيث ذكر أحاديث النزول عن اثنا عشر صحابي بطرق مختلفة. مختصر الصواعق ( ٢/ ٣٨٠).

لا تغنى من الحق شيئاً، وليس هذا مجال استعراضها، (١) وإنما المقصود الإشارة إلى ذلك، وبيان أن الله عز وجل قد هدى أهل السنة والجماعة لما احتلف فيه من الحق فى هذه المسألة، فوقفوا مع ظواهر النصوص من الكتاب والسنة وأجروها على ذلك، عالمين بمعناها، معتقدين أن ما دل عليه ظاهرها حق يجب اعتقاده، والإيمان به والتسليم له، ووصف الله به على ما يليق به عز وجل (٢). أما من يصرفها عن ظاهرها إلى معنى يتكلفه من عند نفسه يحمل عليه معانى كلام الله وكلام رسوله، فإنه واقع لا محالة فى شر مما هرب منه. فأهل الحق يثبتون النزول والجيء والإتيان، ويرون أن الله تعالى يتصف بها حقيقة لا مجازاً فهو تعالى ينزل ويجيء، ويأتى على ما يليق به كما دلت على ذلك الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة ، وحقيقة ما يكون له من ذلك لا يشبه ما يكون من الخلق ، ولا يلزمه ما يلزمهم إذا فعلوا شيئاً من ذلك (٣).

فأما من حمل ذلك على معنى نزول رحمته أو أمره هروباً من إثبات هذه الحقيقة له تعالى، فيرد عليه بأن يقال: إن أردت بنزول الرحمة أو الأمر، الصفة القائمة بذات الله تعالى فنزول الرحمة والأمر يستلزم نزول الذات ومجيئها . وإن أردت بهما مخلوقاً منفصلاً عن الله تعالى، لزم أن يكون الذى ينزل ويأتى لفصل القضاء يوم القيامة مخلوقاً محدثاً لا رب العالمين، وفي هذا تكذيب للخبر وهذا معلوم البطلان(٤) . ومما يبطل هذا التأويل أيضاً أن يقال: إن نزول رحمته أو أمره لا يختص بذلك الوقت المحدد، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوى والسفلى طرفة عين(٥) . وبهذا يبطل ما تأوله أهل البدع في هذا

 <sup>(</sup>١) إنظر الرد على هذه الشبه في : مجموع الفتاوي ( ٥/ ٣٢١ – ٥٨٥ ) ، ومختصر الصواعق (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر:مجموع الفتاوي (٣٢٧- ٣٢٣) ومختصر الصواعق (٢/ ٣٨٠، ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث (٢٣-٤٤)، مجموع الفتاوي (٥/ ٣٣٠، ٤٧٨)، وشرح الاصفهانية (٣٠) ومختصر الصواعق (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرد علي المريسي / للدارمي (٣٧٨)، وشرح الاصفهانية (٣٨) ومختصر الصواعق ( ٢/ ٢).

المعنى بغرض تخريف الكلم عن مواضعه وإنكار ما هو مقتضى الأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة. والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ فَأَخْرُجُ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلْسَهُكُمْ وَإِلْسَهُ موسى فنسى ﴾ [٨٨: طه].

 ٢٢٦ قال الزمخشرى : ٥ فإن قلت : فلم خلق الله العجل من الحلي حتى صارت فتنة لبني إسرائيل وضلالاً ؟ قلت : ليس بأول محنة محن الله بها عباده ليثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، ومن عجب من خلق العجل، فليكن من خلق إبليس أعجب، (١).

قال ابن المنيو: «هذا السؤال وجوابه تقدما له في أول سورة الأعراف(٢)، وقد أوضحنا أن الله تعالى إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله ، وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: ﴿ لا يُسئل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ [٢٣ الانبياء] فهذا الأمر جائز وقد أخبر الله تعالى بوقوعه، فلا نبتغي وراء ذلك سبيلاً، لكن الزمخشري تقتضي قاعدته في وجوب رعاية المصالح على الله تعالى ، وتحتم هداية الخلق عليه ، أن يؤول ذلك ويحرفه، فذرهم وما يفترون، (٣).

التعليـــق : ــ

جواب الزمخشري هنا لا غبار عليه، بل هو الصواب؛ لكن هذا المعنى لا يتأتي على قاعدة ابن المنير في نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله ولذلك أنكر على الزمخشري

أما قول ابن المنير : ( إن الله تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله ، فهو ادعاء

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ( ٢/ ٩١) الآية (١٦ : الأعراف) والانتصاف ( ١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٨٣/٣).

لم يأت عليه بدليل، والحق أن الله لم يتعبدنا لا بهذا ولا بهذا، وإنما تعبدنا بالتسليم له والخضوع والانقياد فيما أمر به ونهى عنه، سواء أأدركنا علة ذلك أم لم ندركها ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِن آمنوا ادخلوا في السلم كافحة ولاتتبعوا خطوات الشيطان﴾ [٢٠٨: البقرة] وقال تعالى : ﴿ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ [٢٢: لقمان] وقد علمنا بالخبر الصادق أن الله يتعالى عن العبث، وأنه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة، وأنه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها ، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يجزى أحد إلا بذنبه.

فالذى يستدل بقوله تعالى : ﴿لا يسفل عما يفعل وهم يسألون﴾ على إنكار الحكمة في خلقه وأفعاله، لم يفهم هذه الآية حق فهمها ، وقد سبق بيان الصواب في معناها في غير هذا الموضع .(١)

وهؤلاء إنما يثبتون لله مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلها، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. (٢)

وهذا فهم فاسد وتقرير قاصر وقائله لم يقدر الله حتى قدره (فإن الله تعالى لم يخلق شيئاً يكون شراً محضاً من كل وجه ، لا خير فيه بوجه من الوجوه ، فإن هذا ليس فى الحكمة ، بل ذلك لا يكون إلا عدماً محضاً والعدم ليس بشىء ، والوجود إما خير محض ، وإما خير غالب، وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه ، فأما أن يكون شراً من كل وجه ، فهذا ممتنع ، ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما فى خلقه من الخير ، فالخير كله فى يدى الرب ، والشر ليس إليه ، فلا يدخل فى أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ، وإن دخل فى مفعولاته بالعرض لا بالذات ، وبالقصد الثانى لا الأول دخولاً إضافياً. فالشر إنما يضاف إلى مفعوله لا فعله ، وفعله خير محض) (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : ص (٧٠١– ٧٠٢) ث. (٢) انظر :طريق الهجرتين ( ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق ( ١/ ٢٢١).

وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم الحكمة من خلق الله لما فيه شر، كما هو الحال في هذه الآية وغيرها من الآيات .

قال ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه على قوله تعالى: ﴿ أُولِعُكُ اللَّهِ لَم يُرِدُ اللّٰهُ أَنْ يَطُهُرُ قَلُوبُهُم ﴾ [٤١: المائدة] : « فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم ، أوجب لهم من الشر ما أوجبه ، فالذي إلى الرب وبيديه ومنه الخير، والشر كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه ، فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة ، وبعقوبته لهم به تارة ، وإليهم انتهت غايته ووقوعه ، فتأمل هذا الموضع كما ينبغي ، فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة . (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وكذلك أنزلنه قرءانا عربيًا وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ﴾ [١٦٠طه]

۲۲۷ ـ قال الزمخشرى: «وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد، أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة ، مكررين فيه آيات الوعيد، ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصى، أو فعل الخير والطاعة» (٢).

قال ابن المنير: «الصواب في تفسيرها: ليكونوا على رجاء التقوى والتذكر، وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوى لوقعت ، وقد تقدمت أمثالها (٣). والعجب أنه نقل عن سيبويه في تفسير لعل أول هذه السورة عند قوله تعالى: ﴿لعله يتذكر أو يخشى﴾ [٤٤: طه] أن معناه :كونا على رجائكما(٤)، ثم رجع عن ذلك ههنا ،لأن المعتقد الفاسد يحذوه إلى هذا التأويل الباطل، والله الموفق»(٥).

(٤) انظ : الكشاف (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق ( ۱/ ۲۲۲). (۲) الكشاف ( ۳/ ۸۹–۹۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف ( ١/ ٩٢) الآية ( ٢١ : البقرة ) ( ١/ ١٣٩) الآية ( ٥٢: البقرة )

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٣/ ٩٠).

### التعليــق : ــ

ظاهر الآية لا يتفق والمعنى الذى فسرها به ابن المنير، ففى المعنى الذى أورده نوع تكلف وتعسف لا مبرر له، وهو إنما يهرب من ظاهرها لأنه لا يتفق مع قاعدته الأشعرية فى إرادة الله، التى هى عندهم إرادة واحدة مرادفة للمشيئة وهى عين المحبة والرضا، والتى بنوا عليها أن كل ما أراده الله فلابدأن يقع وكل ما وقع فهو محبوب له مرضى، وأنكروا تبعاً لذلك الحكمة والتعليل، كل لام تعليل فى القرآن الكريم؟! وقد تقدم الرد عليهم فى هاتين المسألتين وبيان وجه الحق فيهما فى غير هذا الموضع(١).

أما معنى الآية فالصواب فيه : أنها على ظاهرها ، و( لعل ) فيها بمعنى التعليل كما هو في شبيهاتها من الآيات من أمثال قوله تعالى: ﴿اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ١٢٠:البقرة] وقوله تعالى : ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون [٥٠: البقرة] وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [١٨٨: البقرة].

فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربياً فصيحاً ، وصرف فيه آيات الوعيد الواضحة لكى تكون لعباده ذكرى وسبباً لتقواهم. (٢) فهو سبحانه أراد من عباده التقوى بمعنى أنه رضيها وأحبها منهم ، ولا يلزم من ذلك وقوع هذا المراد، فقد يحصل من العباد ما أراده الله منهم بهذا المعنى وقد لا يحصل، لأن هذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادها، فإن الله عزوجل يريد من عباده الطاعة والعبادة، وقد أحبها منهم ورضيها لهم، فمنهم من يطيعه، ومنهم من يعصاه، كما قال تعالى : ﴿والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صواط مستقيم ﴾ [٢٥:يونس] لكن فرق بين أن يريد سبحانه أن يفعل، فإن هذا يكون لا محالة لأنه قادر على ما يريده، وبين أن يريد من غيره أن يفعل ذلك الغير فعلاً لنفسه، فإن هذا لا يلزم أن يعينه عليه ، (٣) فالله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٩٧، ٤٧٦ - ٤٧٩) ث. (٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : منهاج السنة ( ٣/ ١٦ – ١٨، ١٨٠).

﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [٥٦ الذاريات] فمنهم من أعانه ووفقه لذلك بغطه وحكمته (١) والله أعلم .

قال الله تعالى: ﴿ولا تمدَّنَ عينيك إلى ما متّعنا به أزوجاً مَنهم زهرة الحيوة الدّنيا لنفتنهم فيه ورزق ربّك خير وأبقى﴾ [١٣١عه].

۲۲۸ ـ قال الزمخشرى : «.. والحلال ﴿خير وأبقى﴾ لأن الله لا ينسب إلى نفلسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وحبث ، والحرام لا يسمى رزقا أصلاً (٢).

قال ابن المنيو: «لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الله تعالى، كما أثبتوا خالقاً سوى الله تعالى لكان البحث لفظياً، فالحق والسنة أن كل ما تقوم به البنية رزق من الله تعالى، سواء أكان حلالاً أم غيره، لا يلزم من كون الله تعالى رزقه أن يكون حلالاً، فكما يخلق الله تعالى على يدى العبد ما نهاه عنه، كذلك يرزقه ما أباح له تناوله وما لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ◄ [٢٣: الانبياء] والله الموفق» (٣).

#### التعليـــق :\_

والأمر كما قال ابن المنير وقد سبق الكلام في هذه المسألة وبيان وجه الحق فيها، وهو أن كل ما يكتسبه العبد فهو رزق من الله، وذلك يشمل ما اكتسبه من الحلال والحرام لعموم قوله تعالى: (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) والحرام لعموم قوله تعالى: فهل من الله لا يعنى أنه أحبه ورضيه، بل هو تعالى قد حرمه ونهى عنه، فمكتسبه متعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان ذلك واقعاً بمشيئة الله وإرادته الكونية، والقدرية ليس عندهم هذا التفسريق، فالإرادة عندهم محصورة فيما أحبه ورضيه فلذلك لم يتصوروا أن يريد ما يبغضه ويكرهه، وهذا كان السبب في نفيهم نسبة رزق الحرام إلى الله، وقد مضى الرد عليهم في ذلك بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ٨/ ٥٦– ٥٧). ﴿ (٢) الكشاف ( ٣/ ٩٨). ﴿

 <sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٦/ ٩٨). (٤) انظر: ص (١٦٦–١٦٥) ث.

# ﴿سورة الأنبياء﴾

# الآيات:

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

اللهُ اللهُ اللهُ عَالِهَةُ مِنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

﴿ اللَّهِ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَمُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

الله يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ

﴿ وَقَالُوا النَّفَ لَا الرَّمْنَ وَلَدًا شُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكُرَّمُونَ

(آ) وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلَهُمْ يَهَنَّونَ

﴿ يَهُ مَ نَطْوِى السَّكَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَالِقٍ لَهُ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَالِقٍ لَهُ لِلْكُتُبُ وَعْدًا عَلَيْنَاً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ

قال الله تعالى: ﴿قال ربّى يعلم القول في السّماء والأرض وهو السّميع العليم﴾ [٤: الأنبياء]

٢٢٩ ـ قال الزمخشرى : « فإن قلت : هلا قيل يعلم السر لقوله ﴿وأسروا النجوى﴾ (٣: الأنبياء) ؟ قلت : القول عام يشمل السر والجهر، فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة ، فكان آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول : يعلم السر، كما أنّ قوله: يعلم السر، آكد من أن يقول : يعلم سرهم . ثم بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية »(١).

قال ابن المنيو: «وهذا من إتباع القرآن للرأى، نعوذبالله من ذلك لا سيما رأى ينفى صفتى صفات الكمال عن الله تعالى ، وما الذى دل عليه ﴿السميع العليم › من نفى صفتى السمع والعلم فى تفسيرهما بذلك، مع أنه لا يفهم فى اللغة سميع إلا بسمع، ولا عليم الا بعلم، فإنها صفات مشتقات من مصادر لابد من فهمها وثبوتها أولاً، ثم ثبوت ما اشتقت منه، ومن أنكر السمع والعلم فقد سارع إلى إنكار السميع العليم وهو لا يشعر، وليس غرضنا فى هذا المصنف سوى الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنبها الناظر، وأما الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى، وحاله فيما يورده من أمثال هذه النزغات مختلف، فمرة يوردها عند كلام يتخيل فى ظاهره إشعاراً بغرضه ، فوظيفتنا معه حينشذ أن ننازع فى الظهور، ثم قد نترقى إلى بيان ظهوره فى عكس مراده أو نسوصيته، حتى لا يحتمل ما يدعيه بوجه ما، وقد يلجئنا الإنصاف إلى تسليم الظهور له ؛ فنذكر وجه التأويل الذى يرشد إليه دليل العقل . ومرة يورد نبذا من هذا الرأى عند كلام فنذكر وجه التأويل الذى يرشد إليه دليل العقل . ومرة يورد نبذا من هذا الرأى عند كلامه من فنذكر وجه التأويل الذى يرشد إليه دليل العقل . ومرة يورد نبذا من هذا الرأى عند كلامه من قنيل ما لا يحتمله ولا يشعر به بوجه، وغرضه التعسف حتى لا يخلى شيئا من كلامه من تعصب وإصوار على باطل، فننه على ذلك أيضاً، وما ذكره عند هذه الآية من قبيل ما يدل النص على عكس مراده فيه، وقد أوضحناه (٢).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱۰۳/۳). (۲) الانتصاف (۱۰۳/۳).

#### التعليـــق :ــ

والأمر كما قال ابن المنير فإن مراد الزمخشرى بقوله: « بأنه السميع العليم لذاته» نفى صفتى السمع والعلم عن الله، بناء على قاعدة المعتزلة فى ذلك وهى إثبات الأسماء لله مجردة عن الصفات، فهو عندهم عليم بلا علم سميع بلا سمع، وقد اكتفى ابن المنير هنا بالإيقاظ إلى هذا الانحراف فى كلام الزمخشرى ، وأجاد فى ذلك. لكنه ترك ذكر الأدلة على إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى.

وفي هذا الموضع أذكر الأدلة على إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى ، أما صفة العلم فقد تقدم ذكر الأدلة على إثباتها لله في غير هذا الموضع (١).

فمن الأدلة على إثبات صفة السمع لله وأنه غير العلم قوله تعالى : ﴿الذَّى يُواكُ حِينَ تَقُوم \* وتقلبك في الساجدين \* إنه هو السميع العليم﴾ [٢١٨ـ٢١٠: الشعراء] وقوله تعالى : ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليهم [٢٠٠:الأعراف].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزِمُوا الطَّلَاقِ فَإِنَّ الله سميع عليم ﴾ [٢٢٧: البقرة].

ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴿ [١: المجادلة] قالت عائشة رضى الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله عز وجل : ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ (٢).

وفى الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر : فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) انظر : ص (١٧٢-١٨٤) ث .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في صحيحه /كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : ﴿ وكان الله سميعاً بصيراً ﴾
 (۲) أخرجه البخارى في صحيحه /كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : ﴿ وكان الله سميعاً بصيراً ﴾

لا أيها الناس: اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعاً
 قريباً، وهو معكم ...» . (١)

ومن الأحاديث في ذلك حديث أبو هريرة رضى الله عنه قبال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ إلى قوله ﴿إِن الله كان سميعاً بصيرا ﴾ [٥٨ : النساء] ويضع إبهامه على إذنه والتي تليها على عينه» .(٢)

(ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات ، وبصره علمه بالمبصرات ، وهو تفسير خاطئ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها)(٣).

قال الحافظ البيهقى رحمه الله(٤): «السميع من له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، والكل منهما في حق البارى صفة قائمة بداته

<sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيحين: انظر صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: ﴿وكان الله سميعاً بصيرا ﴿ (۱۸/۸) . وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الذكر/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (۲۰۷۲/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة/ باب في الجهمية (١٤/ ٢٣٣) قال أبو داود: وهذا رد علي الجهمية قال السفاريني: إسناده قوى علي شرط مسلم ، انظر: لوامع الأنوار (١٤٤/١) وقال الألباني: صحيح الإستاد. انظر: صحيح سنن أبي داود له (٣/ ٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح العقيدة الواسطية / للهراس (٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن الحسين بن على ، أبو بكر : من أثمة الحديث، ولد عام (٣٨٤) هـ في حسروجرد (من قري بيهق، بنيسابور) ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور ، فلم يزل فيها إلى أن مات عام (٤٥٨) هـ . صنف زهاء ألف جزء منها : السنن الكبري ، والسنن الصغري ، ودلائل النبوة ، والأسماء والصفات ، انظر: معجم البلدان (٦٣٨/١)، وفيات الأعيان (٧٥/١)، سير أعلام النبلاء (١٨٨/ ١٦٣)، شذرات الذهب (٣٠٤/٣) ، الأعلام (١/ ١١٢).

تعالى، وقد أفادت الآية والأحاديث الرد على زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، (١).

ومن الأدلة العقلية على إثبات السمع لله وأنه صفة قائمة بذاته زائدة على كونه عالماً ما يلي:

1\_ إن الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بالسمع لاتصف بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل من لا يقبل ذلك ، فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها، وأن يكون القابل لها، وهو الحيوان الأصم القابل للسمع أكمل منه ؟! لأن القابل أكمل من لا يقبل ذلك .(٢)

٢\_ إن السمع من صفات الكمال ، فإن الحي إذا كان سميعاً أكمل من حي ليس كذلك، وإذا كان كذلك فلو لم يتصف الرب تبارك وتعالى به لكان ناقصاً، ويتعالى الله عن كل نقص ، وهذا الاستدلال مبنى على أن كل كمال ثبت للمكن المحدث وهو كمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، فالله أولى بالاتصاف به (٣)

"\_ إن نفى السمع عن حى أو جماد نقص، وما انتفى عنه ذلك لا يجوز أن يحدث عنه شىء ولا يخلقه ولا يجيب سائلاً ؛ لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداً، فلا يصلح أن يكون معبوداً، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام : ﴿يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً [٢٤:مريم] ومن المستقر فى الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر لا يكون رباً معبوداً ؛ لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداً، وإذا كان نفى هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب، وأقرب شبهاً بالمعدوم، كان

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي (٦ / ٨٩ – ٩٠)، شرح العقيدة الإصفهانية (٧٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الإصفهانية ( ٨٥- ٨٦) وقاعدة في صفة الكلام ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ،المجلد الأول ( ٢/ ٨٠- ٨١).

من المعلوم بالفطرة أن الخالق سبحانه أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه ذلك، وأن اتصافه تعالى بهذه العيوب من أعظم الممتنعات .(١)

قال الله تعالى : ﴿ بل نقذف بالحقّ على البـطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم البيل ممّا تصفون ﴾ [١٤٠١لانبياء].

٢٣٠ ـ قال الزمخشوى : « ﴿ بل ﴾ إضراب عن اتخاذ الله و واللعب ، وتنزيه منه لذاته، كأنه قال : سبحاننا أن نتخذ الله و واللعب، بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب بالجد، وندحض الباطل بالحق.... (٢).

قال ابن المنير: « وله تحت قوله واستغنائنا عن القبيح دفين من البدعة والضلالة ، ولكنه من الكنوز التي يحمى عليها في نار جهنم ، وذلك أن القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهمونه حسناً بعقولهم، ويظنون أن الحكمة تقتضى ذلك ، فلا يستغنى الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق الحكمة بخلاف القبيح ، فإن الحكمة تقتضى الاستغناء عنه ، فإلى ذلك يلوح الزمخشرى وما هى إلا نزغة سبق إليها ضلال الفلاسفة ، ومن ثم يقولون : ليس فى الإمكان أكمل من هذا العالم ؛ لأنه لو كان فى القدرة أكمل منه وأحسن ، ثم لم يخلقه الله تعالى ؛ لكان بخلا ينافى الجود ، أو عجزا ينافى القدرة ، حتى اتبعهم فى ذلك من لا نسميه من أهل الملة \_ عفا الله عنه \_ إن كان هذا مما يدخل تحت ذيل العفو ، فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع الأفعال حسنة كانت أو غيرها ، مصلحة كانت أو مفسدة ، وأن له أن لا يخلق ما يتوهمه القدرية حسناً ، وله أن يفعل ما يتوهمونه فى الشاهد قبيحاً ، وأن كل موجود من فاعل وفعل على الإطلاق فبقدرته وجد ، فليس فى الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله ، وهو مستغن عن العالم بأسره ، وحسنه وقبيحه ، فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكه شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكه شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكه شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكه شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أقبر قلب

<sup>(</sup>١) انظر : شرح العقيدة الإصفهانية ( ٨٧) ، مجموع الفتاوي ( ٦/ ٨٨- ٩٠).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/ ١٠٧).

# رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً (١). اللهم ألهمنا الحق واستعملنا به». (٢) التعليبة :

سبق وأن بينت في غيرما موضع أن الزمخشرى وابن المنير كل منهما يناقض الآخر في هذه المسألة أعنى :(مسألة التحسين والتقبيح) فالزمخشرى يرى رأى المعتزلة وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق بالمخلوق ، والمخلوق بالخالق، وأقوالهم في هذه المسألة مترتبة على قياس الله تعالى بخلقه ، وقد شرعوا له شريعة وصفوها بعقولهم، وظنوا أن ما يحسن من خلقه يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه .(٣)

وابن المنير يرى رأى الأشاعرة وهم على الطرف المقابل لقول المعتزلة: حيث أثبتوا لله مشيئة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلها، وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح(٤). ورتبوا على هذا أصولاً فاسدة كقولهم : بجواز أن يخلد الله في النار أخلص أوليائه، ويخلد في الجنة أفجر الكفار، وقد تقدمت مناقشة هذين القولين وبيان ضعفهما ومخالفتهما للأدلة النقلية والعقلية، وبيان القول الصحيح في هذه المسألة (٥).

أما العبارة التي نقلها ابن المنير وذكر أنها من نزغات ضلال الفلاسفة وتبعهم عليها من لم يسمه وهي قولهم: «ليس في الإمكان أكمل من هذا العالم... إلخ»، فهي عبارة

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سبق تخريجه ص (١٤١)ث.

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر :طريق الهجرتين ( ١٣٧) ، ومجموع الفتاوي (٨/٢).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ١٣٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر : ص (۲۰۶–۲۰۸، ۳۰۰، ٤٤١ – ٤٤١، ۷۵۷– ٤٦١ ) ث .

موهمة موجودة في كلام الغزالي(١) وغيره من الفلاسفة وهو الذي عناه ابن المنير هنا وإن لم يصرح باسمه، وقد أنكر عليه طائفة من العلماء هذا الكلام ، لما في ظاهره من معنى باطل لا يليق إطلاقه على الله عز وجل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن :

«...وما يحكى عن الغزالي أنه قال : (ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلاً يناقض الجود، أو عجزاً يناقض القدرة) .

وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام ، وتفصيله : أن الممكن يراد به المقدور، ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم، وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة، ويقدر على غير ما فعله .

وقد يراد به : أنه ما يمكن أحسن منه ولا أكمل منه ، فهذا ليس قدحاً في القدرة، بل قد أثبت قدرته على غير ما فعله ، لكن قال : ما فعله أحسن وأكمل مما لم يفعله، وهذا وصف له سبحانه بالكرم والجود والإحسان وهو سبحانه الأكرم، فلا يتصور أكرم منه، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً» (٢)

وقال في بيان هذا الأمر في موضع آخر: «اتفق سلف الأمة وأثمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون، وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته، لا لعدم قدرته عليه، وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال ... الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود، ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده دون ما أخر أنه لا يكرون ... كما يقوله من يزعم: أنه ليس من المقدور غير

<sup>(</sup>۱) انظر: كتابه إحياء علوم الدين (۱/ ۲۹۸)آخر باب بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل . وانظر تبريره لقوله بهذه العبارة في كتابه: الإملاء في إشكالات الإحياء ، المطبوع مع الإحياء (۲۰۲۰) وانظر: شرح الجوهرة / البيجوري (٤٠). فقد أشار إليه وذكر أحسن ما أجيب عنه . (۲) جامع الرسائل (۱٤١/۱-۱٤۲).

هـــذا العالــم ، ولا في المقــدور ما يمكن أن يهدى به الضال ، وقد قال تعالى : ﴿ أَيحســب الإنســان أن لن نجمــع عظــامــه بلى قادريــن على أن نســـوى بنانه ﴾ [٣. ٤ القيامة].

مع أنه سبحانه لا يسوى بنانه ، وقال تعالى: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ [٦٥: الأنعام] ١٠٥).

وقال أيضاً: «وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما لا يكون أنه لو شاء لفعله كقوله: 
﴿ولو شعنا لآتينا كل نفس هداها﴾ [١٣: السجدة] وقوله: ﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد﴾ [٢٥٣: البقرة] وقوله: ﴿ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ﴾ [ ١١٨: مود] وأمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن يفعل أموراً لم تكن لفعلها، وهذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لا يكون، فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله، فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه ، فلما أخبر وهو الصادق في خبره أنه لو شاء لفعله، علم أنه قادر عليه ، وإن علم سبحانه أنه لا يكون، وعلم أيضاً أن خلاف المعلوم قد يكون مقدوراً (٢).

وقال أبو بكر ابن العربي (٣) (في شرح الأسماء الحسني) : « قال شيخنا أبو حامد قولاً عظيماً انتقده عليه العلماء ، فقال : وليس في قدرة الله أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكمة، ولو كان في القدرة أبدع أو أحكم منه ولم يفعله، لكان ذلك قضاء

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۱۸ ۲۹۲ – ۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ( ۱۸ ۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي : أبو بكر ابن العربي : قاض ، من حفاظ الحديث ، ولد في إشبيلية ورحل إلي المشرق، تتلمذ علي الغزالي وتأثر به وإن كان قد نقده في بعض المواضع ، وكان ملتزماً بمذهب الأشاعرة في الصفات وغيرها ، وبرع في الأدب = =

للجود وذلك محال، ثم قال: والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن تقدير المقدورات المتعلقة بها ولكن في تفاصيل هذا العالم المخلوق، لا في سواه، وهذا رأى فلسفى قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق، ونسبت الإتقان إلى الحياة مثلاً، والوجود إلى السمع والبصر، حتى لا يبقى في القلوب سبيل إلى الصواب.

وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد، وقالت عن بكرة أبيها: إن المقدورات لا نهاية لها لكل مقدر الوجود، لا لكل حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة، ثم قال: وهذه وهلة لا لعا لها(١)، ومزلة لا تماسك فيها، ونحن وإن كنا نقطة من بحره فإنا لا نرد عليه إلا بقوله» (٢).

قال الله تعالى : ﴿أَمَ اتَّخَذُوا ءَالْهِـةَ مَنَ الأَرْضَ هِمَ يَنشَرُونَ \* لُو كَانَ فَيَبَهُمَا ءَالَهُ إِلا الله لفسدتا فسبحــن الله ربّ العرش عمّا يصفون﴾ [٢٦-٢٢: الانبياء].

٢٣١ ـ قال الزمخشرى : « فإن قلت : لابد من نكتة في قوله ﴿همم قلت: النكتة فيه إفادة معنى الخصوصية، كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر على الإنشار إلا هم وحدهم» (٣).

<sup>=</sup> وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين ، وولى قضاء إشبيلية ، ومات بقرب فاس عام ( ٣٥٥) هـ. صنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ منها : العواصم من القواصم ، وعارضة الأحوذي، وأعيان الأعيان ، وأحكام القرآن، انظر : قانون التأويل (١١٧، ٥٠١، ٥٠١) وفيات الأعيان ( ١٤/ ٢٩٦) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٩٧) ، البداية والنهاية ( ٢١/ ٢٤٥) وطبقات المفسرين / للداودي (٢١/ ١٦٢) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ٢٤//٢).

<sup>(</sup>١) لعا :كلمة يدعى بها للعاثر معناها الارتفاع .

قال أبو عبيدة : من دعائهم : لا لعاً لفلان ، أى : لا أقامه الله ، والعرب تدعو على العائرمن الدواب إذا كان جواداً بالتعس ، فتقول : تعساً له ،وإن كان بليداً ، كان دعاؤهم له إذا عثر ، لعاً لك ، انظر : لسان العرب ( ١٠٥ / ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۱۹/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١٠٩/٣).

قال ابن المنيِّر: «وفي هذه النكتة نظر؛ لأن آلات الحصر مفقودة، وليس ذلك من قبيل : صديقي زيد، فإن المبتدأ في الآية أخص شيء لأنه ضمير، وأيضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الألوهية فيهم، وتخصيص الإنشار بهم، ونفيه عن الله تعالى، إذ هذا لا يناسب السياق، فإنه قال عقبها : ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهِةَ إِلَّا اللهُ لَفُسَدَتًا ﴾ ومعناه: لو كان فيهما إله غير الله شريكا لله لفسدتا، وكان مقتضى ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهما آلهة إلا الأصنام لفسدتا، وأما والمتلو على خلاف ذلك، فلا وجه لما قال الزمخشري، وعندي أنه يحتمل والله أعلم أن تكون فائدة قوله: ﴿هم﴾ الإيذان بأنهم لم يدعوا لها الإنشار، وأن قوله : ﴿هم ينشرون﴾ استئناف إلزام لهم ، وكأنه قال: اتخذوا آلهة مع الله عز وجل فهم إذن يحيون الموتى ضرورة كونهم آلهة، ثم لما انتظم من دعواهم الألوهية للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على إحياء الموتى، نظم في إبطال هذه الدعوى وما ألزمهم عليها دليل قوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ فِيهِما آلَهِ إِلَّا اللهِ لفسدتا العترف مذا التقرير وضوحاً فأقول: إن دليل التمانع المغترف من بحر هذه الآية، المقتبس من نورها، يورده المتكلمون على صورة التقسيم، فيقولون: لو وجد مع الله إله آخر، وربما قالوا: لو فرضنا وجود إلهين، فإما أن يكونا جميعاً موصوفين بصفات الكمال اللاتي يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى وإنشارهم وغير ذلك من الممكنات، أو لا يتصف بها واحد منهما أو أحدهما دون الآخر، ثم يحيلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان الخلف. وأدق الأقسام إبطالاً قسم اتصافهما جميعاً بصفات الكمال، وما عداه فببادىء الرأى يبطل، فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفى البطلان، فأوضح فساده في أخصر أسلوب وأوجزه، وأبلغ بديع الكلام ومعجزه، وإنما ينتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله : ﴿هم ينشرون ﴾ إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لآلهتهم، حتى يتحرى أنهم اختاروا القسم الذي أبطله الله تعالى، ووكل إبطال ما عداه من الأقسام إلى ما ركبه في عباده من العقول، وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جلل، والله الموفق، فتأمل هذا الفصل بعين الإنصاف، تجده أنفس الإنصاف، والله المستعان (١).

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۳/ ۱۰۹).

التعليـــق :ــ

والأولى أن يقال في الآية الأولى في قوله: ﴿هم ينشرون ﴾ أنه استفهام بمعنى النفى: أي لا يقدرون على نشرهم وحشرهم، وهذا المعنى يفسره قوله تعالى: ﴿واتخلوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا [٢ الفرقان] والذي قرره ابن المنير فيها قريب من هذا المعنى ولكن بأسلوب آخر وهو أصوب من قول الزمخشري.

أما بالنسبة للآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلَهَةَ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَتًا...

فالمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم يغلطون فيها، فيجعلونها من أدلة توحيد الربوبية بزعم أنها تشتمل على دليل التمانع في الربوبية، كما قرره ابن المنير هنا(١).

لأن هذا النوع من التوحيد قد جعلوه الغاية في التوحيد وادعوا أن الرسل إنما جاءت للدعوة إليه، وقد غلطوا في هذا غلطاً شديداً أدى بهم إلى تجاهل التوحيد الأهم الذي أرسلت من أجله الرسل، وأنزلت الكتب وهو توحيد الألوهية: والتركيز على توحيد الربوبية مع أن الإشكال والخصومة مع المشركين لم تكن فيه، فهم كانوا مقرين به كما أخبر الله عنهم بذلك في قوله: ﴿ولَهُن سَأَلتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ... [11: العنكبوت] وقوله: ﴿ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يؤفكون إلا : الزخرف] والمقر بهذا التوحيد فقط لا يكون موحداً ولا مؤمناً، فإن مشركي العرب كانوا كذلك، لكنهم لم يؤمنوا بأنه المستحق للعباده وحده فكفروا (٢)

والصحيح أن الآية إنما سيقت للرد على المشركين في توحيد الألوهية الذي هو متضمن لتوحيد الربوبية، ومما يدل على ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة ( ٣/ ٣٠٤)، وشرح الطحاوية ( ١٩، ٢٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ ٤٢ – ٤٤)، ودرء تعارض العقل والنقل (۲۲۱ – ۲۲۸).
 وتجريد التوحيد المفيد / للمقريزي (۱۰ – ۱۱).

١- إن الله عز وجل قال : ﴿ لُو كَانَ فِيهِ مَا آلِهِ قَ إِلا الله لفسدتا ﴾ ولم يقل أرباب، ومعلوم بدلالة قاطعة التغاير بين الإله، والرب من حيث المفهوم، يؤيد ذلك أن الذى أنزل الله فيهم القرآن كانوا يثبتون ربوبية الله على خلقه لكنهم يشركون في الإلهية ، فلذلك ميقت الآية للرد عليهم في ذلك (١).

٢\_ إن الله تعالى قال : ﴿لفسدتا﴾ أى السموات والأرض، وهذا إنما يكون بعد وجودهما، بدليل قوله في أول الآية : ﴿لو كان فيما﴾ أى وهما موجودتان، ودليل التمانع قائم على أساس عدم تكوينهما ووجودهما(٢).

وقد دلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون في السموات والأرض آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحداً، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ، ومن كون الإله الواحد غير الله ، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهسما هو الله وحده لا غير.

فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل ، وبه قامت السموات والأرض ، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك ،وأعدل العدل التوحيد(٣).

والآية التى يصح أن تكون مثالاً لدليل التمانع فى الربوبية هى قوله تعالى: ﴿مَا الْتَحْلُو وَاللّهِ مِنْ وَلِدُ وَمَا كَانَ مَعِهُ مِنْ إِلٰهُ إِذَا لَدْهِبُ كُلُ إِلٰهُ بِمَا حَلَقَ وَلَعَلاً بِعَضِهُمْ عَلَى اللهُ مِنْ وَلِدُ وَمَا كَانَ مَعِهُ مِنْ إِلٰهُ إِذَا لَاهِبُ وَلَا لَا اللهِ بَمَا حَلَقَ وَلَعَلاً بِعَضْهُمْ عَلَى بِعَضْ اللهِ آخر يشركه فى ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ، بل إن قدر على قهر ذلك ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك والتفرد بالملك والإلهية دونه فعل ، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق ، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم ، وإذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلابد من أحد ثلاثة أمور :

<sup>(</sup>١) (٢) انظر :شرح الطحاوية ( ٢٨/٢٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية ( ٢٨)

١\_ إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه .

٢\_ وإما أن يعلو بعضهم على بعض

"\_ وإما أن يكونوا تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه ، وانتظام أمر العالم كله، وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد، وملك واحد، ورب واحد، لاإله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. (١) فالآية جاءت مقررة لتوحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية بأتم معنى وأخصره. (٢) والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسئلون﴾ [٢٣: الانبياء].

۲۳۲ ـ قال الزمخشرى: «إذا كانت عادة الملوك والجنابرة أن لا يسألهم من فى مملكتهم عن أفعالهم وعما يوردون، ويصدرون من تدبير ملكهم، تهيباً وإجلالاً، مع جواز الخطأ والزلل، وأنواع الفساد عليهم، كان ملك الملوك، ورب الأرباب، خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسئل عن أفعاله، مع ما علم واستقر فى العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعى الحكمة، ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح» (٣).

قال ابن المنير: «سحقاً لها من لفظة ما أسواً أدبها مع الله تعالى، أعنى قوله: «دواعى الحكمة» فإن الدواعى والصوارف إنما تستعمل فى حق المحدثين، كقولك: هو مما توفر دواعى الناس إليه أو صوارفهم عنه ، وقوله: «لا يجوز عليه فعل القبائح» قلت: وهذا من الطراز الأول ولو أنه فى الذيل :

\* فقد نسيت وما بالعهد من قدم \*(٤)

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الطحاوية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٣١٣/٣). ﴿ ٣) الكشاف ( ١٠/٣).

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت من الشعر وهو بلا نسبة والبيت كاملاً هكذا :

لم ألف بالدار ذا نطق سوي طلل قد كاد يعفو وما بالعهد من قدم انظر : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩١٩/٢).

وبعدما انقضى دليل التوحيد وإبطال الشرك من سمعك أيها الزمخشرى، وقلمك رطب بتقريره، فلم نكصت وانتكست؟ أتقول إن أحداً شريك لله في ملكه يفعل ما يشاء من الأفعال التي تسميها قبائح فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادته ؟! وما الفرق بين من يشرك بالله ملكاً من الملائكة ،وبين من يشرك نفسه بربه حتى يقول : إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله أو لم يشأ ؟! \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً \_ والقدرية ارتضوا لأنفسهم شر شرك ؛ لأن غيرهم أشرك بالملائكة، وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين والجن وجميع الحيوانات، نعوذ بمالك الملك، من مسالك الهلك (١)

#### التعليـــق:

في قول الزمخشرى: «من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة، ولا يجوز عليه فعل القبائح» قصد للرد على الجبرية في نفيهم للحكمة والتعليل في أفعال الله، وقولهم: إن كل ما يصدر من العباد من أفعال هي في الحقيقة فعل الله لا فعل العباد، وهذا كلام صحيح لكن ينبغي أن يعلم أن الزمخشرى وأشباهه من المعتزلة لا يثبتون لله من الحكمة في خلقه وفعله وأمره إلا من جنس ما للمخلوق، وبقدر ما يحقق مصالح العباد الدنيوية التي اقترحتها عقولهم وحكمت بأنها مصالح!! كما أنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد خيرها وشرها، مخلوقة لله وأنها بمشيئة الله وإرادته؟!

وابن المنير يريد أن يبين هذا المعنى الذى أخفاه الزمخشرى فى كلامه لكنه فى الوقت ذاته يذهب إلى نقيضه تماماً، محاولاً الدفاع عن مذهب الجبرية الباطل فى هذه المسألة، فرد على الباطل بباطل مثله «وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل» (٢).

ومذهب الحق في هذه المسألة وسط بين هذين الطرفين الجافيين، كما قد سبق بيانه في غيرما موضع من هذا البحث(٣). فإن أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها يثبتون لله

<sup>(</sup>١)الانتصاف ( ١١٠/٣). (٢) شفاء العليل (١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام في هاتين المسألتين في المواضع التالية:(١٢٣ - ١٢٦ . ٢١٥ - ٢٠٠، ٣٠٠).

سبحانه وتعالى غاية الحكمة، في خلقه وفعله وأمره ، وينزهونه عز وجل عما نزه نفسه عنه من اتخاذ الله و واللعب، وعن الأمر بالفحشاء، أو التسوية بين الخير والشر.

كما وأنهم يقرون بخلق الله لأفعال العباد، معتقدين أن كل ما يصدر منهم فإنه قد سبق به علم الله وتمت به كتابته ، وأنه كائن منهم بمشيئته وإرادته وخلقه، وأنه لايخرج عن هذه الحقيقة شيء. وفي الوقت نفسه يثبتون للعباد قدرة مؤثرة في أفعالهم وإرادة واختياراً لها، بها قامت الحجة عليهم وعلى أساسها يجازون والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿ وقالُوا اتَّخَذَ الرَّحمين ولدا سبحينه بل عباد متكرمون ﴾ [٢٦: الانبياء]

۲۳۳ ـ قال الزمخشرى : « ﴿ مكرمون ﴾ مقربون عندى مفضلون على سائر العباد، لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم» (١).

قال ابن المنير: «وهذا التفسير من جعل القرآن تبعاً للرأى ، فإنه لما كان يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقده ، وليس غرضنا إلا بيان أنه حمل الآية ما لا مختمله ، وتناول منها ما لا تعطيه ؛ لأنه ادعى أنهم مكرمون على سائر الخلق لا على بعضهم ، فدعواه شاملة ، ودليله مطلق ، والله الموفق» (٢).

#### التعليـــق :

والأمر كما قال ابن المنير: وقد تقدم الكلام في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر بشيء من التفصيل وأوردت التحقيق الذي يحصل به الفرقان فيها في غير هذا الموضع (٣). وذلك يغنى عن إعادته هنا. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ۳/ ۱۱۲).(۲) الانتصاف ( ۳/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٣٦٨ - ٤٦٢ ، ٢٧٣ ) ث.

قال الله تعالى : ﴿وجعلنا في الأرض روسى أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون﴾ [٣١ : الانبياء] .

۲۳٤ – قال الزمخشرى : «أى كراهة ﴿أَنْ تميد بهم﴾ وتضطرب، أو لثلا تميد بهم، فحذف «لا» واللام . وإنما جاز حذف «لا» لعدم الالتباس» (١)

قال ابن المنير: «وأولى من هذين الوجهين أن يكون من قولهم: أعددت هذه الحشبة أن تميل الحائط فأدعمه. قال سيبويه: ومعناه أن أدعم الحائط إذا مال، وإنما قدم ذكر الميل اهتماماً بشأنه، ولأنه أيضاً هو السبب في الإدعام، والإدعام سبب في إعداد الخشبة، فعامل سبب السبب معاملة السبب، وعليه حمل قوله تعالى: ﴿أَن تضل الخشبة ، فعامل سبب السبب معاملة السبب ، وعليه حمل قوله تعالى: ﴿أَن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴿ [٢٨٢: البقرة] كذلك ما نحن فيه يكون الأصل: وجعلنا في الأرض رواسي لأجل أن تثبتها إذا مادت بهم ، فجعل الميد هو السبب ، كما جعل الميل في المثل المذكور سببا، وصار الكلام: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد فنثبتها، ثم حذف قوله: (فنثبتها) لأمن الإلباس إيجازاً واختصاراً ، وهذا التقرير أقرب إلى فنثبتها، ثم حذف قوله: (فنثبتها) لأمن الإلباس إيجازاً واختصاراً ، وهذا التقرير أقرب إلى الله كره ذلك، ومكروه الله تعالى محال أن يقع، كما أن مراده واجب أن يقع، والمشاهد خلاف ذلك، فكم من زلزلة مادت لها الأرض وكادت تقلب عاليها سافلها، وأما على تقريرنا فالمراد أن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت، وهذا لا يأبي وقوع الميد، كما أن قوله: ﴿أن تضل إحداهما للخرى لا يأبي وقوع الصلال والنسيان من إحداهما، لكنه ميد يستعقبه التثبيت، وكذلك الواقع من الزلازل إنما هو كاللمحة ثم يثبتها الله تعالى ١٠٤٠)

## التعليـــق:

الوجهان المذكوران في كلام الزمخشري وجهان صحيحان ومعروفان للعلماء . (٣)

الكشاف (١١٤/٣). (٢) الانتصاف (١١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان (٢٢٩/٣).

والمعنى فيهما أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال مثبتات للأرض، لئلا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون أو الاستقرار فيها (١)

فأرسى الله الأرض بالجبال وجعلها أوتاداً ليجعل بها استقرار الأرض وثباتها، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة في غيرما موضع من القرآن . كما في قوله : ﴿ أَلُم نَجعل الأرض مهاداً \* والجبال أوتادا > عيرما موضع من القرآن . كما في قوله : ﴿ أَلُم نَجعل الأرض مهاداً \* والجبال أوتادا > ٢٠ النبأ وقوله : ﴿ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا > ٢٧ المرسلات وقوله : ﴿ خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم > [٢٠ القمان] وقوله : ﴿ والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم > [٢٠ ، ٣٢ النازعات]

إذا تبين هذا تبين أن الوجه الذى ذكره ابن المنير وجه ضعيف فإنه يحصر فائدة وجود الجبال فى كونها تثبت الأرض حال ميدها وتزلزلها فقط . وهذا خلاف المقصود الظاهر فى الآيات السابقة فإنه يدل على أن الله عز وجل جعل الجبال فى الأرض لتثبيتها ولولا ذلك لبقيت مضطربة متزلزلة .

أما ما استدل به ابن المنير على صحة المعنى الذى ذهب إليه من أن الأرض تقع فيها الزلازل وهذا يدل على أن الجبال إنما تثبتها بعد أن تميد، فإنها لو كانت مثبته لها قبل ذلك لما مادت فهو استدلال خاطئ.

فإن تثبيت الجبال للأرض على المعنى الأول لا يمنع ميدها وتزلزلها إذا أراد الله، فهى مثبتة للأرض بأمر الله، فإذا أراد الله وقوع الزلزلة فيها أزال منها تلك الخاصية ليقضى أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور، وكونه تعالى يكره ذلك لا يمنع إرادته له، فإنه تعالى يريد كوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه ديناً وشرعاً، كالكفر والمعاصى وغيرها وهذا من تمام حكمته وكمال عدله.

وتقرير الفرق في المعني بين ما ذكره الزمخشري وما احتاره ابن المنيِّر، أنه على ما

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير السعدي (٢٢٦/٥).

ذكر الزمخشري يكون المعنى : أن الأرض من طبيعتها الميد والاضطراب، ولكن الله ثبتها بالجبال التي أرساها فيها وجعلها أوتادا ودعائم لها .

وأما على ما اختاره ابن المنيّر، فالمعنى : أن الأرض من طبيعتها الثبات والاستقرار، وقد جعل الله الجبال فيها لتثبيتها إذا مادت أو تزلزلت ، والفرق واضح بين المعنيين وقد بينت أن المعنى الأول هو الأقرب للصواب والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ يوم نطوى السّماء كطى السّجل للكتب كما بدأنا أوّل خلق للعدد وعدا علينا إنّا كنّا فـعلين ﴾ [ ١٠٤ : الانبياء ] .

٢٣٥ – قال الزمخشرى: « فإن قلت: وما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه ؟ قلت: أوله إيجاده عن العدم ، فكما أوجده أولاً عن عدم ، يعيده ثانياً عن عدم ... ﴿إنا كنا فاعلين﴾ أى قادرين على أن نفعل ذلك» .(١)

قال ابن المنير: «هذا الذى ذكره ههنا فى المعاد قد عاد به إلى الحق ورجع عما قاله فى سورة مريم (٢)، حيث فسر الإعادة بجمع المتفرق خاصة، إلا أنه كدر صفو اعترافه بالحق بتفسيره قوله: ﴿إنا كنا فاعلين﴾ بالقدرة على الفعل، ولا يلزم على هذا من القدرة على الفعل حصوله، تحويماً على أن الموعود به ليس إعادة الأجسام عن عدم وإن كانت القدرة صالحة لذلك، ولكن إعادة الأجزاء على صورها مجتمعة مؤتلفة على ما تقدم له فى سورة مريم، إلا أن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة : أن الله ذكر ماضياً والإعادة وقوعها مستقبل، فتعين عنده من ثم حمل الفعل على القدرة فقد قارب، ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره، لأن الأفعال المستقبلة التي علم الله وقوعها، كالماضية في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز والغرض الإيذان بتحقيق وقوعه، والله أعلم (٣)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱۳۷/۳ - ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۳۲/۳) الآية (۲۷: مريم).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٣٧/٣ – ١٣٨) .

التعليـــق:

هذه المحاولة من ابن المنير لحمل كلام الزمخشرى على أحسن المحامل، طريقة حسنة في التعامل مع الخصوم من باب قوله تعالى: ﴿لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ [ ٨: المائدة ] فإن كان هذا من الزمخشرى رجوعاً عن معتقده الفاسد في هذه المسألة (مسألة معاد الأجساد) كما بينه ابن المنير، فذلك حسن، وإن تكن الأخرى فقد سبق الرد عليه وبيان ما في مذهبه هذا ومذهب ابن المنير أيضاً من مخالفة لمعتقد أهل الحق في غير هذا الموضع (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۹۲ – ۲۹۳) ك .

# ﴿سورة الحج

# الآيتان:

الله وَعْدَمُ وَإِنَ يُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ اللَّهُ وَعْدَمُ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ

إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ا

قال الله تعالى : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإنّ يوماً عند ربّك كالف سنة مّمًا تعدّون ﴾ [٤٧] : المجرآ .

۲۳۶ - قال الزمخشرى : « ... ومن حلمه ووقاره واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف سنة عندكم ... (۱)

قال ابن المنير: «الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة: السكون وطمأنينة الأعضاء عند المزعجات والأناة والتؤدة، ونحو ذلك مما لا يطلق على الله تعالى إلا بتوقيف. وأما الوقار في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُم لا تُرْجُونُ لَلْهُ وَقَاراً﴾ [١٣: نوح] فقد فسر بالعظمة فليس من هذا، وعلى الجملة فهو موقوف على ثبت في النقل (٢)

#### التعليـــق:

هذا الذى ذكره ابن المنير إنما هو صفة المخلوق ، وقياس الرب عليه فى ذلك لا يجوز، فإن القاعدة عند أهل الحق أن ما يثبت لله من الصفات يكون على ما يليق به سبحانه. ولا يلزمه فى ذلك ما يلزم المخلوق كونه مشترك معه فى مسمى الصفة، فإن صفات الخالق ليست كصفات المخلوقين كما أن ذاته ليست كذواتهم (٣). أقول هذا لبيان أن الاعتماد فيما يثبت لله أو ينفى عنه على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه منهجاً ليس بسديد (٤). كما أنه تعالى لا يجوز أن يستعمل فى حقه قياس تمثيل يستوى فيه الأصل والفرع ، ولا قياس شمول يستوى أفراده ، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء ، فلا يجوز أن يمثل بغيره ، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوى أفرادها، ولكن يستعمل فى حقه قياس الأولى سواءً أكان تمثيلاً أم شمولاً ، كمــــا

الكشاف (١٦٣/٣) ..

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحموية (١٧) ، والتلامرية (٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التدمرية (١١٦) .

قــال تعالى : ﴿ ولله المشــل الأعلى ﴾ [٦٠: النحل] وهو أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به .

وكل نقص وعيب وجب نفيه عن المخلوق، فإنه يجب نفيه عن الله تعالى بطريق الأولى(١)، والأصل في ذلك أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينفى عنه ما يضاد ذلك من صفات العيب والنقص .(٢)

وقد أثبت السمع لله سبحانه من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه ، كما ينفى عنه المثل والكفؤ، فإن إثبات الشيء نفى لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفى ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفى للآخر ولما يستلزمه .(٣)

هذا الاستطراد إنما هو لبيان أن الصفة لا تنفى عن الله لكونها قد تستلزم نقصاً فى المخلوق، وإنما يكون النظر فى ثبوتها من طريق السمع فإذا ثبتت فإن ثبوتها لله يكون على ما يليق به عز وجل ، وما لم يرد السمع بإثباته فقد يكون ثابتاً فى نفس الأمر ، إذا لم يكن قد نفاه، فلا يجوز حينئذ نفيه كما لا يجوز إثباته. (٤) فالوقار صفة لم يرد السمع بإثباتها لله وليس من أسمائه تعالى الوقار ، كما أنه لم يرد بنفيها وأما قوله تعالى : ﴿مالكم لا ترجون لله وقارا ﴾ [17: نوح ] فالمنقول عن السلف فى تفسيره هو ما ذكره ابن المنير ، وهو أن المقصود به العظمة : أى مالكم لا تخافون لله عظمة (٥) . وهذا المعنى حق أما ما عدا ذلك من المعانى، فالأصل فيه التوقف وليس لأحد أن ينفيه أو يثبته إلا بدليل .(٦) أما الاعتماد فى نفيه على مجرد القياس على ما يقوم بالمخلوق فمنهج خاطئ كما أسلفت والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَم تعلم أَنَّ الله يعلم ما في السَّماء والأرض إنَّ ذلك في

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الفتاوي المصرية ( الهامش ) (٢٨٣)، وشرح الطحاوية (٦١ – ٦٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحموية (١٦) .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر : التدمرية ( ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى ( ٢٤٩/١٢ - ٢٥١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : القواعد المثلي (٢٨) .

## كتب إن ذلك على الله يسير ﴾ . [٧٠: المم ]

قال ابن المنير: «وقد تقدم مثله (٢) وأنكرنا عليه تحميله القرآن ما لا يحتمله ، فإن الأعلم في اللغة : ذو العلم الزائد المفضل على علم غيره ، فكيف يفسر بما ينفى العلم البتة ؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لها ، والله الموفق للصواب» (٣).

#### التعليــــــق:

الذى يعنيه الزمجشرى بقوله: (العالمالذات) إنكار صفة العلم عن الله فهو عنده عالم بلا علم، وهذه هي عقيدة المعتزلة في أسماء الله وصفاته، فإنهم لا يثبتون لله إلا أسماء مجردة عن صفاتها، بدعوى أن إثبات الصفات له يستلزم التشبيه والتجسيم؟! وهذه دعوى قد تم بيان بطلانها في غير هذا الموضع (٤) كما أنه قد تم الرد على الزمخشرى في هذه المسألة أعنى: (إنكاره لصفة العلم) في موضع سابق (٥)

الكشاف (١٧٠/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۵۲/۱) الآية (۹: البقرة) ، والانتصاف (۵۲/۱)
 (۳) الانتصاف (۱۷۰/۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: إص (١٣٦ – ١٤١) أث .

<sup>(</sup>٥) انظر : ص (۱۸٦–۱۸۸) إك .

# ﴿سورة المؤمنون﴾

# الآيات:

﴿ لَيُ قَدُّ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوٰوَ فَنعِلُونَ

( الله عَلَيْمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللَّهِ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَامَهُم بِالْحَقِ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ كَارِهُونَ

الله عَلَيْهُ عَلَى الصُّورِ فَكُلَّ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِيدِ وَكَا يَتَسَاءَلُونَ

قالِ الله تعالى : ﴿قُلَّهُ أَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [١: المؤمِنُونَ].

۲۳۸ - قال الزمخشرى: «فإن قلت: ما المؤمن ؟ قلت: هو فى اللغة المصدق، وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قولين، أحدهما: أن كل من نطق بالشهادتين مواطئاً قلبه لسانه فهو مؤمن، والآخر: أنه صفة مدح لا يستحقها إلا البر التقى دون الفاسق الشقى» .(١)

قال ابن المنير: «والأول مذهب الأشعرية ، والثانى مذهب المعتزلة والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافر، ولو لم يبن المعتزلة على هذا المعتقد عتريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه لا يندرج في وعد المؤمنين، لكان البحث معهم لفظياً، ولكن رتبوا على ذلك أمراً عظيماً من أصول الدين وقواعده، وقد نقل القاضى عنهم في رسالة الإيمان خبطاً طويلاً، فنقل عن قدمائهم كعمرو بن عبيد وطبقته، أن الإيمان هو التصديق بالقلب وجميع فرائض الدين فعلاً وتركاً، ونقل عن أبي الهذيل العلاف، أن الإيمان هو جميع فرائض الدين ونوافله ، ومختصر دليل القاضى لأهل السنة أن الإيمان لغة : هو مجرد التصديق اتفاقاً ، فوجب أن يكون كذلك شرعاً، عملاً بقوله تعالى : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ [٤: إبراهيم] مع سلامته عن معارضة النقل، فإنه لو كان لبينه عليه الصلاة السلام ولو بينه لنقل ، لأنه نما يبتني عليه قاعدة الوعد والوعيد، ولم ينقل ، لأن النقل إما آحاد أو تواتر إلى آخر مادته (٢)

#### التعلينــق:

قد بينت فيما سبق وجه خطأ المعتزلة والأشاعرة في تعريفهم للإيمان الذي البني عليه خطؤهم في تعريف المؤمن والفاسق (٣) ، وأصل نزاع هؤلاء في هذه المسألة أنهم

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٧٤/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱۷٤/۳ – ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : (٢٤٤ – ٢٤٣) ٿ إ

جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضه زال جميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه ، ولم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ، فالمعتزلة يقولون : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان .(١)

والأشاعرة وأشباههم من المرجئة يقولون : ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض، ومعناه التصديق (تصديق القلب واللسان) قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه، فإذا ذهبت ذهب، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول الخوارج والمعتزلة.

ولذلك قالوا: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئاً واحداً يستوى فيه البر والفاجر .(٢)

وهذان القولان متناقضان وكلاهما مجانب للصواب ، فإن النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، تدل على أن الإيمان يتبعض ، أى يجوز أن يذهب بعضه ويبقى بعضه كما ورد في الحديث : « ... يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (٣).

وأهل السنة والحديث على أن الإيمان يتفاضل وجمه ورهم يقولون : إنه يزيد وينقص (٤)، فمن أتى بالتوحيد يكون قد أتى بأصل الإيمان، ثم كلما فعل الطاعات ازداد

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٠/٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٢٣/٧ ، ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وهو جزء من حديث الشفاعة : انظر – صحيح البخارى / كتاب التوحيد/ باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (٢٠٠/٨).

وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (١٨٢/١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر أالسنة / للإمام أحمد (٤٤) ، الإيمان / أبو عبيد القاسم بن سلام (٢٤) .
 السنة / عبد الله بن أحمد (٣١٠ – ٣١٥) ، الإيمان / ابن أبى شيبة (٥٠) .
 السنة / الخلال (٨١٥) ، الإيمان / العدنى (٩٤) .

شرح أصول اعتقاد أهل السنة / اللاُلكائي (٨٨٥/٥) ، الإيمان / ابن منده (٣٤٥) .

إيمانه، وكلما ارتكب المعاصى نقص إيمانه .

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداً ، منها قوله تعالى : ﴿ هُو مِنها قوله تعالى : ﴿ هُو اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين في قوله : «... وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، (١)

وكلام الصحابة رضى الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً، وكذا كلام من بعدهم من التابعين والأثمة(٢)، منه قول أبي الدرداء (٣) رضى الله عنه: «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ، ومن فقه العبد أن يعلم : أيزداد هو أم ينتقص ؟ (٤)

وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول للرجل من إخوانه : «اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه»(٥).

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. انظر: صحيح البخاري / كتّاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم (٧٨/١).

وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... النم (٨٦/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما نقله عنهم اللألكائي في : شرح أصول اعتقاد السنة (٨٨٥/٥ - ٩٥٨) والآجري في الشريعة (١١١ - ١١٨)

<sup>(</sup>٣) هو : عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي ، أبو الدرداء : صحابي جليل ، من الحكماء الفرسان القضاة . كان قبل البعثة تاجراً في المدينة ، ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك، تولي قضاء دمشق ، وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً ، علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم بلا خلاف ، مات بالشام عام (٣٢)هـ وروي عنه أهل الحديث (١٧٩) حديثاً .

انظر: أسد الغابة (٢١٨/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٣٥/٢) ، الإصابة (٢٦٥٥) ، الأعلام (٩٨/٥)

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللألكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٩٤٥/٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى تعليقاً في أول كتاب الإيمان (١/ ٨) ووصله ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان (١) . وأبو عبيد في كتابه الإيمان أيضاً (٢٤) . قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، انظر: المصدرين السابقين بتحقيقه .

ومما يدل على أن الإيمان يتبعض وأنه لا يلزم من ذهاب بعضه ذهابه كله، أن الإيمان أصلاً له شعب متعددة ، فالصلاة من الإيمان ، وكذلك الزكاة والصوم والحج ، والأعمال الباطنة ، كالحياء والتوكل والخشية والإنابة ، حتى إماطة الأذى عن الطريق فإنه أحد شعب الإيمان ، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً، كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً، كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينها شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى ، وكما أن شعب الإيمان إيمان ، فكذلك شعب الكفر كفر.(١)

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ٥ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٢)

وبهذا التقرير يتبين فساد قول المعتزلة إنه يلزم من زوال بعض الإيمان زوال سائره، فإن زوال بعض شعب الإيمان لا يلزم منه زوال الشعب الأحرى، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء ، وإن كان يسلم لهم أنه ما بقى إلا بعضه لا كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. (٣) لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء .

وعلى هذا فالفاسق من أهل القبلة - في مذهب أهل الحق - لا ينفى عنه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة ، ولا يعطى مطلق الإيمان كما تقوله الأشاعرة وأشباههم من المرجئة، بل يقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بما معه من خصال الإيمان ، فاسق بما فيه من خصال الفسق والعصيان (٤). وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف كما سبق بيانه .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٣١٨).

 <sup>(</sup>۲) الحديث من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان /
 باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي ( ١٤/٧ - ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : العقيدة الواسطية ( ١٦٥) .

أما قول ابن المنير عن الإيمان إنه مجرد التصديق في اللغة والشرع ، وإخراجه الأعمال من مسمى الإيمان . فهي دعوى قد تم إبطالها في موضعها من هذا البحث والله ولى الهداية والتوفيق .(١)

قال الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هِم لَلزَّكَاوَةَ فَاعْلُونَ ﴾ [٤: المؤمنون].

الذى يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير ، والمعنى : فعل المزكى الذى هو التزكية ، الذى يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير ، والمعنى : فعل المزكى الذى هو التزكية ، وهو الذى أراده الله ، فجعل المزكين فاعلين له، ولا يسوغ فيه غيره... وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه أنك تقول في جميع الحوادث : من فاعل هذا ؟ فيقال لك : فاعله الله أو بعض الخلق» (٢).

قال ابن المنير: «ويقول السنى: فاعل جميعها هو الله وحده لا شريك له، ولكن إذا سئل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل ، مثل أن يقال له: من القائم ؟ من القاعد ؟ أجاب بمن خلق الله الفعل على يديه، وجعله محلاً له، كزيد وعمروه (٣).

#### التعليـــق :-

كلام الزمخشرى هنا باطل فقد بناه على قاعدته الاعتزالية في أفعال العباد التي مفادها أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالا، فقوله: (... فاعله الله أو بعض الخلق) إنما أراد به هذا المعنى الباطل، وقد فرغ من الرد على هذا المعتقد الفاسد في غيرما موضع.(٤)

وكلام ابن المنيّر هو أيضاً غير سديد فقد بناه على قاعدته الجبرية الفاسدة في أفعال

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱٦٥ – ٢٤٦، ٢٤٤ – ٢٤٦) ث

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱۷٦/۳)

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٧٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص(١٣١–١٣٤) ث

العباد ، التي يزعم فيها - كما صرح به هنا وفي عدة مواضع أخرى - أن العباد إنما هم محل لفعل الله ، وأنه لا فعل لهم على الحقيقة وليس لهم قدرة مؤثرة في أفعالهم ، وصدور الأفعال عنهم إنما هو بطريق الاقتران بفعل الله؟! وهذا مذهب فاسد قد تمت مناقشته والرد عليه في غير هذا الموضع .(١)

- أما المعنى المفهوم من الآية فيشمل زكاة العين وزكاة المعنى على الصحيح وهو أمر محتمل فيها، (٢) والمعنى: أن المؤمنين مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس أموالهم ، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكوا النفوس بتركها ونجنبها. (٣)

والله سبحانه وتعالى هو الذى وفق المزكى للتزكية وتفضل عليه بقبولها منه، قال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء﴾ [٢١: النور].

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»(٤).

فالزكاة التي هي (زكاة العين) إخراجها هو فعل العبد، وكذا الأفعال التي تؤدى إلى زكاة النفوس من ذكر وصلاة ودعاء، وأداء العبد لها إنما هو بتوفيق الله وهدايته، والتزكية التي هي ما يقوم بالقلوب والنفوس نتيجة تلك الأفعال، هي من الله عز وجل فضل منه وكرم، وهو الذي يوجدها في القلوب ويخلقها لمن شاء من عباده، هذا هو التقرير الموافق

<sup>(</sup>۱) انظر: ص(۱۹۲–۱۹۳، ۲۳۳–۲۳٤) ث .

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (٤٥٧/٥).

وأضواء البيان (٧٥٨/٥ – ٧٥٩).

<sup>(</sup>T) انظر: تفسير السعدى (TTT/a).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما عمل . من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه (٢٠٨٨/٤).

لمذهب أهل الحق، وقولهم في هذه المسألة هو أعدل الأقوال وأوسطها، كما قد سبق بيانه. (١)

قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُهَا الرَّسَلِ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَ وَاعْمَلُوا صَلَحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمِ ﴾ [٥٠: المؤمنون] .

• ۲٤٠ – قال الزمخشوى : «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما، وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة ، وإنما المعنى : الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودى لذلك ووصى به (٢).

قال ابن المنير: «هذه نفحة اعتزالية ، فإن مذهب أهل السنة أن الله تعالى متكلم آمر، ناه أزلا ، ولا يشترط في تحقق الأمر وجود المخاطب، فعلى هذا قوله : ﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا على ظاهره، وحقيقته عند أهل الحق، وهو ثابت أزلا على تقدير وجود المخاطبين فيما لا يزال ، متفرقين كما في هذا الخطاب ، أو مجتمعين كما في زعمه، والمعتزلة لما أبت اعتقاد قدم الكلام زلت بهم القدم، حتى حملوا هذه الآية وأمثالها على المجاز وخلاف الظاهر، وما بال الزمخشرى خص هذه الآية بأنها على خلاف الظاهر، ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٤٣] البقرة] وجميع الأوامر العامة في الأمة على خلاف الظاهر» (٣).

## التعليسق:

كلاهما مخطئ فيما قرره في هذا الموضع المتعلق بمسألة كلام الله، وقد تقدم بيان مذهبيهما في هذه المسألة ، وما اشتملا عليه من الباطل ومخالفة الحق والرد عليهما في ذلك(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۳۱–۱۳۶) ث.

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱۹۰/۳).(۳) الانتصاف (۱۹۰/۳).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٥١ - ٢٥٤، ٦٤١ – ٦٤٤) ث .

فالزمخشرى هنا يبنى على مذهبه الاعتزالى فى كلام الله الذى مفاده أن الله لا يقوم بذاته كلام، وإنما كلامه مخلوق يخلقه فى غيره من الأجسام الخارجة عنه ، ويصير به متكلماً.(١) وهم يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته ،ولكن مرادهم بذلك أن يخلق كلاماً منفصلاً عنه .

فالكلام عندهم صفة فعل لا صفة ذات ، ومرادهم بالفعل ما كان منفصلاً عن الفاعل غير قائم به(٢) ، وهم إنما قالوا بهذا فراراً من القول بأن الله يقوم بذاته كلام تابع لمشيئته وقدرته ، فإنهم يزعمون أنه لو قام به شيء من ذلك لكان محلاً للحوادث، وما كان محلاً للحوادث إدما كان محلاً للحوادث فهو حادث! إ(٣)

وقد وافقهم الأشاعرة على هذا الأصل الفاسد ، وأنكروا تبعاً لذلك صفات الله الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته التي منها صفة الكلام ، فمنعوا أن يكون الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وخالفوا المعتزلة بأن قالوا: إن كلام الله معنى قديم قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، فهم وافقوهم على امتناع أن يقوم بالرب ما هو مراد له مقدور ، وخالفوهم في كون كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه . (٤)

والأشاعرة مصيبون في مخالفتهم للمعتزلة في قولهم: إن كلام الله مخلوق منفصل عنه، لكنهم متناقضون في ذلك ، فإنهم لم يطردوا هذه القاعدة في جميع الصفات، فهم يقولون مثلاً في صفة الخلق : إن الخلق هو المخلوق ، فهو عندهم موصوف بأنه خالق ورازق من غير أن تقوم به صفة ، وإنما يقصدون ما يخلقه الله من الخلق والرزق، وهذا لا يقولونه في صفة الكلام، فإنهم لا يقولون إن الله متكلم من غير أن تقوم به صفة الكلام وأن المقصود الكلام الذي خلقه في غيره، ولأجل هذا التناقض والتفريق تسلط عليهم المعتزلة ولم يجبهم الأشاعرة على هذا التناقض بجواب صحيح ، أما أهل السنة فإن الفعل

<sup>(</sup>١) انظر مراجع قولهم هذا من كتبهم ص (٥١١-٤٥٣) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر : جامع الرسائل (٥/٢) ومنهاج السنة (٤١٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : منهاج السنة (٣٥٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٣٥٦/٣ – ٣٥٧ ) .

عندهم غير المفعول ، ويقولون: إن الفعل يقوم به كالكلام، ومن ثم كانت هذه القاعدة حجة على الفريقين المعتزلة والأشاعرة .(١) والمعتزلة قد تقدم الرد عليهم في مذهبهم السالف الذكر في غير هذا الموضع .(٢)

أما موافقة الأشاعرة للمعتزلة في إنكار أن يقوم بالرب ما هو مراد له مقدور، وإنكارهم تبعاً لذلك أن يكون الله يتكلم إذا شاء متى شاء، فهم مخطئون في ذلك وقد تقدم الرد عليهم في إنكارهم لأفعال الله الاختيارية .(٣) ثم إنه يلزم من مذهبهم الفاسد هذا أن الله كان ولا يزال أزلا وأبدا قائلاً: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ﴾ وكفى بهذا دليلاً على فساد هذا المذهب وضعفه! وقد أشرت إلى هذا المعنى في المناقشات السابقة .

والمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء، فكلامه تعالى من صفات ذاته التابعة لمشيئته وقدرته، فهو متصف بالكلام أزلا وكلامه تابع لمشيئته وقدرته، أي أنه يتكلم إذا شاء متى شاء، والكلام صفة كمال ، والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل عمن لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل لا يعقل متكلم إلا كذلك، ولا يكون الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم، وأما الأمور المنفصلة عن الذات فلا يتصف بها البتة ، فضلاً عن أن تكون صفة كمال أو نقص .

ومما قاله أهل الحق في هذا الشأن أنه لا يعرف عن أحد من السلف - لا من الصحابه ولا من التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أثمة المسلمين - من أنكر هذا الأصل ، وإنما كان مبدأ إنكاره من أهل الكلام المحدث المبتدع المذموم عند السلف الأئمة .(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي ( ۲۱۷/۱ - ۳۱۸) ، ومنهاج السنة (۳۰۹/۳)، والتسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري) (۱۰۲/ - ۱۰۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ص (٤٥١–٤٥٧) ث.
 (۳) انظر: ص (١٣٦–١٤١) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر : منهاج السنة (٣٥٧/٣) ، ٣٦٠ – ٣٦١) .

وقد بنى أهل السنة والجماعة مذهبهم هذا على مقدمتين :(١) الأولى : أن الأمور الاختيارية تقوم بالله .

الثانية : أن كلام الله لا نهاية له كما قال تعالى : ﴿قُلْ لُو كَانُ البحر مداداً لكلمات ربى ولو جننا بمثله مددا﴾ [١٠٩:الكهف]

وقوله : ﴿ وَلُو أَنْمَا فَى الأَرْضُ مَنْ شَجِرَةً أَقَلَامُ وَالْبَحْرِ يَمَدُهُ مِنْ بَعِدُهُ سَبَعَةً أَبْحر ما نقدت كلمات الله ﴾ [٢٧ : لقمان]

وقد ذكر السلف في معرض ردهم على الأشاعرة ومن اتبعهم أن الله يوصف بالسكوت ، وأنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت(٢). والنصوص الدالة على إثبات صفة الكلام على وفق مذهب السلف كثيرة جداً وفيها أن الله قد يوصف بالسكوت ، ومن هذه الأدلة :

۱- قوله تعالى : ﴿فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين﴾ [٨: النمل] وقوله تعالى : ﴿فلما أتاها نودى يا موسى إنى أنا ربك﴾ [١٠ : طه]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه النصوص: «وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف»(٣)

٢ – ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾
 [٥٦:القصص] وقوله : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون ﴾
 [٤٧:القصص] .

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٣٥٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ٧٧/٢ – ٧٨ ) ، وشرح الأصفهانية (٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاري (١٣١/١٢) .

فالنداء في هذه الآيات مؤقت بظرف محدود ، وذلك يدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه (١)

فهذه الآيات وأمثالها مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين ، واضحة في الرد على الأشاعرة ومن وافقهم الذين يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته (٢)

لأنها إذا كانت دالة على أن الله تكلم بالكلام المذكور في ذلك الوقت ، فكيف يقال إنه كان أزلياً أبدياً؟ وهل يمكن أن يقال إن الله لم يزل ولايزال قائلاً : ﴿يا موسى إنى أنا الله ﴿ [٣٠] ١٤٥] (٣).

أما الأدلة من السنة فكثيرة جداً .. ومنها :

٣- قول النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ....» (٤) .

٤ – وحديث: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كالسلسلة على صفوان ...، فإذا فزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال الحق وهو العلى الكبير ...» (٥) فالذى يتأول هذه النصوص من الكتاب والسنة على أن المقصود من كلام الله لهم خلق إدراك لهم يسمعون به الكلام القديم، لاشك أنه يحملها ما لا مختمل ويصرفها عن حقائقها التى تدل عليها ظواهرها.

ومن الأحاديث التي جاء فيها ذكر السكوت :

<sup>(</sup>١)، (٢) انظر : مجموع الفتاوي (١٣١/١٢) .

<sup>(</sup>٣) أنظر : منهاج السنة (٤١٧/٥) – ٤١٩ ) . (٤) الحديث سبق تخريجه ص (١٥٨).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخارى في صحيحة من رواية أبي هريرة رضى الله عنه / كتاب التفسير / سورة الحجر ، باب ( إلا من استرق السمع ) (٢٢١/٥ ) .

حديث : «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو د..» (١) والسكوت الذي يوصف الله به تارة يكون عن التكلم، وتارة يكون عن إظهار الكلام وإعلامه.(٢)

وبالرجوع إلى الآية الكريمة المقصودة في هذا التعليق :

بخد أنها تطابق مذهب أهل الحق تمام المطابقة، فلا يلزم مذهبهم فيها ما يلزم مذهبه المعتزلة والأشاعرة من اللوازم الفاسدة كما ظهر في كلام الزمخشرى وابن المنير فالزمخشرى أنكر ظاهرها، لأنه فهم منه فهما باطلاً هو أن الله خاطب الرسل بذلك الأمر في الأزل حيث لم يوجدوا بعد .

وقد جاء ابن المنيَّر ليؤكد هذا الوهم الذي توهمه الزمخشري في الآية لأنه رأى فيه حجة لمذهبه في كلام الله ، وأنه معنى قديم قائم بذات الرب لا يتعلق بمشيئته وقدرته، فهو لأجل هذا الوهم يصر على تركها على ظاهرها وينكر حملها على المجاز!

وهذا في الحقيقة وهم باطل وتقرير فاسد، والآية لا ينبغي أن تحمل على هذه المعاني الباطلة أو بجعل دليلاً عليها، فالذي دلت عليه الآية أن الله أمر الأنبياء بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحاً، ومقتضى ذلك أن يكون خاطب كل نبى من الأنبياء بذلك في وقته، وهذا المعنى لا إشكال فيه على مذهب أهل الحق، فإنهم يعتقدون أن الله يتكلم بما شاء، إذا شاء، متى شاء، وهذا لا ينافى كونه متصفاً بالكلام أزلا وأبداً، بل كلامه من صفات ذاته التابعة لمشيئته وقدرته كما تقرر آنفاً، فكل ما خالف هذا التقرير، فهو

<sup>(</sup>۱) الحديث من رواية أبى الدرداء أخرجة الحاكم فى المستدرك / كتاب التفسير / تفسير سورة مريم آية (۱۲) (۲۷/۲) وقال صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبى والبزار فى كشف الأستار رقم (۱۲۳ ، (۲۲۳) وقال إسناده صالح ، والهيثمى فى مجمع الزوائد (۵۵/۷) وقال : رجاله ثقات وحسنه الألبانى فى غاية المرام (۱۹) حديث رقم (۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي (١٧٩/٦ – ١٨٠ ) ، (١٣١ / ١٣١ ) .

باطل مردود لا تختمله الآية ولا تدل عليه ، والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿أَم يقولون به جنَّة بل جاءهم بالحقّ وأكثرهم للحقّ كرهون﴾ [٧٠: المؤمنون]

۱۶۲ − قال الزمخشرى : «فإن قلت : قوله : ﴿وَاكْثُرُهُم ﴾ فيه أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق ، قلت : كان فيهم من يترك الإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه وأن يقولوا صبأ وترك دين آبائه ، لا كراهة للحق ، كما يحكى عن أبى طالب(١).... (٢).

قال ابن المنير: «وأحسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: ﴿وأكثرهم﴾ على الجنس للناس كافة ، ولما ذكر هذه الطائفة من الجنس بني الكلام في قوله: ﴿وأكثرهم على الجنس بجملته ، كقوله: ﴿ إِنْ في ذلك لآية ومساكان أكثرهم مؤمنين﴾ [٨] الشعراء] ، وكقوله: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ [١٠٠ يوسف] ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿بل جاءهم بالحق﴾ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس كلهم وبعث إلى الكافة، ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي والله أعلم. وأما قول الزمخشرى: إن من تمادى على الكفر وآثر البقاء عليه تقليدا لآبائه ليس كارهاً للحق – فمردود، فإن من أحب شيئاً كره ضده، فإذا أحبوا البقاء على الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الإيمان ضرورة، والله أعلم، ثم انجر الكلام إلى استبعاد إيمان أبي طالب، ويخقيق القول فيه أنه مات على الكفر، ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة إيمان أبي طالب، ويخقيق القول فيه أنه مات على الكفر، ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة

<sup>(</sup>۱) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، من قريش ، أبو طالب : والد على رضى الله عنه . وعم النبى صلى الله عليه وسلم وكافله ومربيه ومناصره ، كان من أبطال بنى هاشم ورؤسائهم ، ومن الخطباء العقلاء الأباة ، دعاه النبى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، فامتنع حوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه ، ووعد بنصرته وحمايته . وتوفى سنة (٣ ق . هـ).

انظر: طبقات ابن سعد (١١٩/١)، والكامل في التاريخ (٦٢/٢) ، شرح شواهد المغنى / للسيوطى (٣٩٦/١) ، الأعلام (١٦٦/٤).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱۹۵/۲).

النبى صلى الله عليه وسلم ، فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامه، كما اشتهر إسلام العباس (۱) وحمزة (۲) وأجدر لأنه أشهر، وللقائل بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بأنه إنما أسلم قبيل الاحتضار ، فلم يظهر له مواقف في الإسلام يشتهر ها كما ظهر لغيره من عمومته عليه الصلاة والسلام، هذا والظاهر أنه لم يسلم ، وحسبك دليلاً على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «سألت الله تعالى فيه ، وأنه بعد ذلك لفى ضحضاح من ناريغلى رأسه من قدميه (۳) . فإن قبل : لا يلزم من ذلك موته على الكفر، لأن كثيراً من عصاة الموحدين يعذب بأكثر من ذلك . قلنا : من أثبت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيل الاحتضار ، فالإسلام جب ما قبله ، وتلك الدقيقة التي صار فيها من المسلمين لا مختمل من المعاصي ما يوجب ذلك، والله أعلم (٤) .

<sup>(</sup>۱) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو الفضل : من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام ، وجد الخلفاء العباسيين . وهو عم النبي صلي الله عليه وسلم ، ووالد حبر الأمة عبد الله بن عباس ، وكان محسناً لقومه ، سديد الرأى ، واسع العقل ، أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه ، وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبار المشركين ، ثم هاجر إلى المدينة ، وشهد وقعة حنين وفتع مكة . توفي في المدينة سنة (٣٧)هـ . وله في كتب الحديث (٣٥) حديثاً .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٤) ، أسد الغابة (١٦٤/٣) ، سير أعلام النبلاء (٧٨/٢) ، الإصابة (٣١/٤). الأعلام (٢٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو عمارة ، من قريش : عم النبى صلى الله عليه وسلم، وأحد صناديد قريش وسادتهم فى الجاهلية والإسلام ، ولما ظهر الإسلام تردد فى اعتناقه ، ثم علم أن أبا جهل تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه ، فقصده الحمزة وضربه وأظهر إسلامه، وهاجر إلى المدينة وحضر وقعة بدر ، وكان شعاره فى الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره، استشهد يوم أحد سنة (٣) هـ ودفن فى المدينة . انظر: طبقات ابن سعد (٨/٣) ، أسد الغابة (١/١٥) ، سير أعلام النبلاء (١٧١١) ، الإصابة (٣٧/٢)، الأعلام (٢٧٨٢) .

<sup>(</sup>٣) المحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه بلفظ: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: 3 لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه أم دماغه ) . انظر: صحيح البخارى / كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار (٢٠٢/٧) وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٩٥/٣).

التعليـــق:

الصحيح أن لقوله تعالى: ﴿وأكثرهم للحق كارهون ﴾ مفهوم مخالفة، هو أن قليلاً من كفار قريش لم يكونوا كارهين للحق الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهتهم للحق الذى جاء به ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم(۱). فالآية في شأن كفار قريش كما يظهر من سياقها، وليست في عموم جنس الكفار، كما ذكر ابن المنير، ثم إن إنكاره أن يكون في الكفار من لا يكره الحق كما تقرر آنفا، إنكار لا دليل عليه كما أن الواقع يشهد بعدم صحته، فإن من الكفار من يشهد بصحة دين الإسلام وسماحته، لكن يمنعه من الدخول فيه خوف الأهل أو القبيلة أو غيرها من العوائق التي تصده عن الدخول فيه، ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يكن يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يكن يكره الحق الذي حاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يكن يكره الحق الذي من وقع له هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يكن يكره الحق الذي عليه وله في تبليغ رسالته، كقوله في شعر له (۲).

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ... وابشر وقر بذاك منك عيونا وفيه يقول أيضا (٣)

لقد علموا أن ابنا لا مكذب ... لدينا ولا يعنى بقول الأباطل

وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق، ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم كما في قوله : (٤)

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

<sup>(</sup>۱) انظر : أضواء البيان (۸۰۲/۵ – ۸۰۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أسباب النزول / للواحدي ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: سيرة ابن هشام ( ٢٨٠/١) ، البداية والنهاية (٥٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أسباب النزول / للواحدى ( ١٨١) .

والصحيح في أبي طالب أنه مات على الكفر ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه، وفيه «أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل بن هشام (١) وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة (٢)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب : «يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب : آخر ما كلمهم ، هو على ملة عبد المطلب ، وأبي أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك» فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قوبى من فيه: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قوبى من يقتضى أن أبا طالب مات على الشرك .(٤)

<sup>(</sup>۱) هو : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، القرشي ، أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام ، وأحد سادات قريش وأبطالها في الجاهلية ، أدرك الإسلام ولم يسلم . وكان يقال له: أبو الحكم . فدعاه المسلمون : أبا جهل . واستمر على عناده ، يثير الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، حتى قتل يوم بدر سنة (۲) هـ .

انظر : الكامل في التاريخ (١٩/٢ - ٧٣ ، ٨٣ - ٨٩ ، ١٢٧ ) ، البداية والنهاية (٧/٣ ، ٢٨٧ ) ، الأعلام (٥٧/٥) .

<sup>(</sup>۲) هو : عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو أخو أم سلمة رضى الله عنها لأمها، أسلم رضى الله عنه عام الفتح سنة (۸) هـ واستشهد في غزوة الطائف عام (۸) هـ . انظر: الكامل في التاريخ (۲۲۳,۷۲/۲) (۲۲۷) . والبداية والنهاية (٤٩/٣) ، (۲۸٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب الجنائز / باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله (٩٨/٢) ومسلم فى صحيحة / كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع فى النزع (٥٤/١) والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر : الروض الأنف () .

وقد نزل في شأنه أيضاً قوله تعالى : ﴿إِنْكَ لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء﴾ [٥٠: القصص] (١).

قال الزجاج: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب. (٢)

ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه المتفق عليه، وفيه أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: «هو في ضحضاح(٣) من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». (٤)

فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه مات على الكفر، وأن آخر ما قاله : هو على ملة عبد المطلب ، وأن الله نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له ، وأن هدايته لم تكن في مقدور الرسول صلى الله عليه وسلم .

أما ما يتعلق به الجهال من الرافضة ونحوهم من أنه آمن، محتجين بحديث لا يثبت عن العباس رضى الله عنه، وفيه أن أبا طالب حرك شفتيه بالشهادة قبل الموت(٥)، فهذا قول باطل مخالف لما تقدم من الآيات والأحاديث الصريحه الصحيحة والتي فيها أنه مات

<sup>(</sup>١) روي ذلك مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / ياب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (٥٥/١)

<sup>(</sup>٢) انظر : أسباب النزول / للواحدى ( ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) الضحضاح : مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار . انظر : لسان العرب (٣) (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب مناقب الأنصار / باب قصة أبي طالب (٢٤٧/٤) ، ومسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (١٩٥/١) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن إسحاق في السيرة (١٧/١ – ٤١٨) والحديث ضعيف انظر : مجموع الفتاوي (٢٧/٤) قال ابن كثير عن هذا الحديث : في سنده مبهماً لا يعرف حاله .. ومثله يتوقف فيه لو انفرد ، ثم قد عارضه ما هو أصح منه ( يقصد الأحاديث المتقدمة التي رواها البخاري ومسلم ) انظر : البداية والنهاية (١٢١/٣ – ١٢١٣).

على الكفر.

ثم إن العباس لم يشهد موت أخيه على الصحيح ، ولو صح ما ورد فى حديث العباس هذا لكان أبو طالب أحق بالشهرة من أخويه حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفاً عن سلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا طالب فى جملة من يذكر من أهله المؤمنين، كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب . ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمك .. إلخ الحديث . الصحيح المتفق عليه .(١) وبتعليل صحة حديث العباس الذى يذكر فيه إسلام أبى طالب ، فلعله قال ذلك عند معاينة ملك الموت بعد الغرغرة حين لا ينفع نفساً إيمانها والله أعلم (٢).

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَفْخُ فَى الصَّورِ فَلا أنسابِ بينهم يومعدُ ولا يتساءلون﴾ [١٠١: المؤمنون] .

۲٤٧ – قال الزمخشرى : «فإن قلت : قد ناقض هذا ونحو قوله : ﴿ولا يسئل حميم حميم الله المعارج] قوله : ﴿واقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾ [۲٤٠ الصافات] وقوله : ﴿يتعارفون بينهم﴾ [٤٥ : يونس] فكيف التوفيق بينهما ٢٠٠٠(٣)

قال ابن المنير: «يجب أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الأسئلة عن فوائد الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسؤال الأدب أن يقال: قصر فهمي عن الجمع بين هاتين الآيتين، فما وجهه؟ ولو سأل سائل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن شيء من كتاب الله تعالى بهذه الصيغة لأوجع ظهره بالدرة . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ٣٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية ( ١٢٣/٣ ) .

<sup>. (</sup>۳) الكشاف (۲۰۳/۳)

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٢٠٣/٣).

### التعليـــق:

إيقاظ جيد من ابن المنير فإن المتصدى لتفسير كلام الله عز وجل يلزمه مراعاة حدود الأدب في التعبير عن معانيه وفوائده، كما يلزمه اختيار أجمل الألفاظ وأحسنها لذلك والبعد عن الألفاظ الموهمة أو المحتملة لمعان باطلة .(١) والله الموفق .

۲٤٣ - عاد كلام الزمخشرى إلى جواب السؤال ، قال : « فيه جوابان ، أحدهما: أن يوم القيامة مقداره حمسون ألف سنة ، ففيه أزمنة وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضها، وفي بعضها لا يفطنون لذلك لشدة الهول والفزع، والثاني أن التناكر يكون عند النفخة الأولى ، فإذا كانت الثانية قاموا فتعارفوا وتساءلوا (٢)

قال ابن المنير: «وكثيراً ما ينتهز الزمخشرى الفرصة في إنكار الشفاعة ويشمر ذيله للرد على القائلين بها إذا انتهى إلى مثل قوله: ﴿ولا تنفعها شفاعة﴾ [١٢٣] البقرة] ، ﴿لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾ [٢٥٤: البقرة] . ويتغافل حينئذ عن طريق الجمع بين ما ظاهره نفى الشفاعة وبين ما ظاهره ثبوتها، بحمل الأمر على اختلاف الأحوال في القيامة . والله الموفق . ٣٥٥)

### التعليـــق:

كلام ابن المنير هنا فيه إلزام صحيح للزمخشرى، فإن الجوابين الذين أوردهما الزمخشرى للجمع بين قوله تعالى : ﴿ولا يسئل حميم حميما ﴾ [١٠: المعارج] وقوله : ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ [٢٧:الصافات] هما من الأجوبة الصحيحة التى يقول بها أهل الحق في مثل هذه الآيات، وهو أن النفى والإثبات فيها محمول على اختلاف الأحوال يوم القيامة .(٤) وكان الأحرى بالزمخشرى أن يسلك هذه الطريقة في

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر الصواعق (۲۹/۱ – ۳۳) والإتقان في علوم القرآن (۲۲۸/۲ – ۲۳۰) ، ومباحث في علوم القرآن / القطان (۳۲۹ – ۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۰٤/۳). (۳) الانتصاف (۲۰٤/۳).

<sup>(</sup>٤) انظر : الإتقان في علوم القرآن (٣٥/٢ – ٣٦)، ودفع إيهام الاضطراب (٢١٤ – ٢١٥).

التعامل مع نصوص الشفاعة التي جاء في بعضها نفى الشفاعة يوم القيامة وفي البعض إثباتها، لكنه عدل عن ذلك لهوى في نفسه ، فركز على النصوص التي تنفى الشفاعة يوم القيامة ، وجعل النصوص الواردة في إثباتها بمعنى زيادة الفضل ورفع درجات المؤمنين ليس إلا.

كل ذلك لأن مذهبه الاعتزالي يحتم خلود العصاة من الموحدين في النار، وينكر حصول الشفاعة فيهم يوم القيامة، وقد فرغ من الرد عليه في ذلك في غيرما موضع (١)

وابن المنير قصد في كلامه إلى إلزامه في نصوص الشفاعة نظير ما ذكره هنا في نصوص التساؤل يوم القيامة وهو إلزام صحيح وفي مكانه كما ذكرت آنفاً ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۵۱ – ۱۵۶، ۲۲۰ – ۲۲۷) ث.

﴿سورة النور﴾

الآية:

( عَادِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمُ إِن يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَللَّهُ وَسِعُ عَكِيمٌ قال الله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيهم منكم والصلطحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله وسع عليهم [٢٧:النور].

۲٤٤ ـ قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم خص الصالحين ؟ قلت : ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم ... أو أريد بالصلاح : القيام بحقوق النكاح، ينبغى أن تكون شريطة الله غير منسية في هذا الموعد ونظائره وهي مشيئته، ولا يشاء الحكيم إلا ما اقتضت الحكمة وما كان مصلحة... وقد جاءت الشريطة منصوصة في قوله تعالى : ﴿وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةٌ فُسُوفَ يَغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضِلَهُ إِنْ شَاءً إِنْ الله عليم حكيم﴾ [٢٨: التوبة]» (١).

قال ابن المنير: «جنوحه للمعتقد الفاسد يمنع عليه الصواب، فإن معتقده وجوب رعاية المصالح على الله تعالى، فمن ثم شرط الحكمة والمصلحة محجراً واسعاً من فضل الله تعالى، ثم استشهد على ذلك بما يشهد عليه لا له ، فإن قوله تعالى فى الآية الأخرى: «إن شاء» يقتضى أن وقوع الغنى مشروط بالمشيئة خاصة، وهذا معتقد أهل الحق ، فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال، تعالى عن الإيجاب رب الأرباب ، لكن ينبغى التنبه لنكتة تدعو الحاجة إلى التنبيه عليها، ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء الله، وذلك أنا إذا بنينا على أن ثم شرطاً محذوفاً ، لابد من تقديره ضرورة صدق الخبر ، إذ لو اعتقدنا أن الله تعالى يغنى كل متزوج على الإطلاق مع أنا نشاهد كثيراً ثمن استمر به الفقر بعد النكاح بل زاد، للزم خلف الوعد ـ تقدس الله وتعالى عن ذلك فقد ثبت الاضطرار إلى تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع، فالقدرية يقولون: المراد إن اقتضت الحكمة ذلك ، فكل من لم يغنه الله بأثر التزوج فهو ثمن لم تقتض الحكمة إغناءه، وقد المخترى ، وحينئذ فكل من يستغن بالنكاح، فذلك لأن الله تعالى لم يشأ غناه، فلقائل أن يقول : إذا كانت المشيئة هى المعتبرة فى غنى المتزوج ، فهى أيضاً المعتبرة فى غنى المتزوج ، فهى أيضاً المعتبرة فى غنى المترب، فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح ، مع أن حال الناكع منقسم فى الغنى على الغنى على العزب، فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح ، مع أن حال الناكع منقسم فى الغنى على

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٣٦/٣).

حسب المشيئة، فمن مستغن به، ومن فقير، كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم، وليس هذا كإقرار شرط المشيئة في الغفران للموحد العاصى، فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد، وإن ارتبط بالمشيئة أيضاً ، من حيث إن غير الموحد لا يغفر الله له حتماً، ولا تستطيع أن تقول: وغير الناكح لا يغنيه الله حتماً، لأن الواقع يأباه ؟! فالجواب \_ وبالله التوفيق .. : أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح: أنه قد ركز في الطباع السكون إلى الأسباب والاعتماد عليها، والغفلة عن المسبب جل وعلا، حتى غلب الوهم على العقل، فخيل أن كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتماً، وعدمها سبب يوجب توفير المال جزماً ، وإن كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم به ، فأريد قلع هذا الحيال المتمكن من الطبع بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر المال وينميه، مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لنفاد المال ، وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند الأوهام والواقع يشهد بذلك فلا مراء ، فدل ذلك قطعاً على أن الأسباب التي يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتباطاً لا ينفك ليست على ما يزعمونه ، وإنما يقدر الغني والفقر مسبب الأسباء غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة، وحينئذ لا ينفر العاقل المتيقظ من النكاح، لأنه استقر عنده أن لا أثر له في الإقتار، وأن الله تعالى لا يمنعه ذلك من إغنائه، ولا يؤثر أيضاً الخلو عن النكاح لأجل التوفير، لأنه قد استقر أن لا أثر له فيه ، وأن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه ، وأن العبد إن تعاطى سبباً فلا يكن ناظراً إليه ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس ، فمعنى قوله حينئذ : ﴿إِنْ يَكُونُوا ا فقراء.. الآية € أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله ، فعبر عن نفى كونه مانعاً من الغني بوجوده معه ، ولا تبطل المانعية إلا وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم مانعاً ولو في صورة من الصور على أثر ذلك ، فمن هذا الوادى أمثال قوله تعالى : ﴿فَإِذَا قَضَيْتُ الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [١٠:الجمعة] ، فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة ، وليس ذلك بمراد حقيقة ، ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو الصلاة ، وبيان أن الصلاة متى قضيت فلا مانع ، فعبر عن نفى المانع بالانتشار بما يفهم تقاضى الانتشار، مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع والله أعلم ، فتأمل هذا الفصل واتحذه

عضداً حيث الحاجة إليه» .(١)

التعليـــق : ـــ

يفر ابن المنيَّر من الخطأ فيقع في خطأ أشد، وهكذا حاله في جملة من تعقيباته ، وهذا يلاحظ في كثير من آراء ومقولات الأشاعرة التي هي عبارة عن ردود أفعال معاكسة لآراء ومقولات المعتزلة .

ففى هذا الموضع رأى الزمخشرى يوجب على الله ما تقتضيه الحكمة من مصلحة العباد، وقد علم أن المعتزلة إنما يريدون بالحكمة التي من جنس ما للمخلوق، وبالمصلحة ، المصلحة الدنيوية الضيقة ؟!

فبدل أن ينكر هذا المفهوم الضيق ويثبت الحق الذى دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية انجه وكرد فعل معاكس إلى إنكار الحكمة ومراعاة المصلحة بالكلية عن مشيئة الله ؟ فلم يثبت لله إلا مشيئة محضة ليس فيها أدنى مراعاة لما ذكر ، وقد انبنى على هذا القول الضعيف الذى قال به ، لوازم فاسدة هى أشد فى فسادها من قول الزمخشرى السالف الذكر.

وهذا بلا شك مسلك باطل وتقرير فاسد ، قد تقدم بيان بطلانه في غير هذا الموضع .(٢)

أما الآية الكريمة فالصواب في تأويلها أن يقال :

إن الله تعالى يأمر الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى (وهن من لا أزواج لهن) وقوله : ﴿إِنْ يكونوا فقراء﴾ أى : الأزواج والمتزوجون ﴿يغنهم الله من فضله﴾ فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العيال ونحوه ، وهذا حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر ﴿والله واسع﴾ كثير الخير عظيم الفضل ﴿عليم﴾ بمن يستحق فضله الدينى والدنيوى ، أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطى

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢/٥/٣ - ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۰۰– ۲۰۱، ۲۱۲– ۲۱۲، ۲۸۲– ۲۸۳، ۲۱۲– ٤١٦) ث .

كلاً ما علمه واقتضاه حكمه (١)

فالزواج سبب من الأسباب التي قدر الله بها حصول الغني ، ومعلوم أن الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي أقامها أسباباً، وجعل لها الأثر في حصول مسبباتها ، وهو القادر على سلب تأثيرها فالأسباب لا تستقل بنفسها ، بل هي خت مشيئة الله وتدبيره ومحلل جريان حكمه عليها، وفي مشيئة الله وتدبيره لها غاية الحكمة وكمالها ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ [٤:الجمعة).

قال الشنقيطى رحمه الله : «والظاهر أن المتزوج الذى وعده الله بالغنى، هو الذى يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر ، وحفظ الفرج ، وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله ، بغض البصر وحفظ الفرج ، فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك» .(٢) والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير السعدى (۱۵/۱۵ – ٤١٥).

<sup>(</sup>۲) أضواء البيان (۲۱۸/٦) .

# ﴿سورة الفرقان﴾

## الآيات:

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا

الله وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنُؤُلَاءِ أَمْ هُمْ صَهَلُوا السَّبِيلَ

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَنَّعَنَهُ مُ وَالِكَ مِن أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَنَّعَنَهُ مُ وَاللَّالَةِ مُواللَّا مُولاً مُولاً

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا رأتهم مِن مَكَانَ بعيد سمعوا لَهَا تغيّظاً وزفيراً ﴿ إِذَا رَاتِهِم مِن مَكَانَ بعيد سمعوا لَهَا تغيّظاً وزفيراً ﴿ (١) ... كأن على الزمخشرى : ﴿ (أَتَهِم ﴾ من قولهم : (دورهم تتراأى : وتتناظر ) (١) ... كأن بعضها يرى بعضاً على سبيل الجاز ، والمعنى : إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها .. ، (٢)

قال ابن المنير: «لا حاجة إلى حمله على المجاز فإن رؤية جهنم جائزة ، وقدرة الله تعالى صالحة ، وقد تظافرت الظواهر على وقوع هذا الجائز ، وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكا حسياً وعقلياً ، ألا ترى إلى قوله : ﴿سمعوا لها تغيظا﴾ ، (وإلى محاجتها مع الجنة)(٣) ، وإلى قولها: ﴿هل من مزيد﴾ [٣٠ق] (وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين)(٤) إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها ، إذ لا محوج إليه ، ولو فتح باب التأويل والمجاز في أحوال المعاد، لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادى الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفة، فالحق أنا متعبدون بالظاهر مالم يمنع مانع، والله أعلم»(٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة المعتمدة والصحيح (تتراءي وتتناظر) كما في النسخة (ب)، وهو الموافق لمخطوطة الكثاف (٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) يشير إلي الحديث الذى في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختصمت الجنة والنار إلي ربهما فقالت الجنة : يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار : يعنى أوثرت بالمتكبرين .. ٥ . انظر : صحيح البخارى/ كتاب التوحيد/ باب ما جاء في قول الله تعالى: ٩ إن رحمة الله قريب من الحسنين (١٨٦/٨) .

وصحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها / باب النار يدخلها الجيارون، والجنة يدخلها الضعفاء. (٢١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اشتكت النار إلى ربها ، فقالت: رب أكل بعضى بعضاً ، فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف ..٥ انظر: صحيح البخارى / كتاب بدء الخلق / باب صفة النار وأنها مخلوقة (٨٩/٤)

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٢٦٧/٣) .

### التعليق :

التأويل الذى ذكره الزمخشرى تحريف للآية عن ظاهرها بلا دليل يوجب ذلك، فهو تحريف باطل مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التى هذا واحد منها، كما قد ورد بعضها في غير هذا الموضع .(١)

قال الشنقيطى رحمه الله : «اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة، كما صرح بذلك فى قوله تعالى هنا : ﴿إِذَا رأتهم من مكان بعيد ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به فى قوله : ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ﴿ [٣٠] ق]، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، كحديث محاجة النار مع الجنة، وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها فى نفسين، ونحو ذلك، ويكفى فى ذلك أن الله جل وعلا صرح فى هذه الآية أنها تراهم وأن لها تغيظاً على الكفار، وأنها تقول: هل من مزيد.

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر، ولا تتكلم ولا تغتاظ، وأن ذلك كله من قبيل الجاز، أو أن الذى يفعل ذلك خزنتها. كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحى الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا (۲)

أما رد ابن المنيَّر، فقد كان ضعيفاً، حيث ذكر أن الحمل على المجاز هنا لا ينبغى لعدم الحاجة إليه فقط !! ومن المعلوم والمتقرر في مذهبه الأشعرى أن الذي يقدر الحاجة في ذلك هو العقل، فهو الذي يحكم بإبقاء النصوص على ظاهرها ، أو صرفها عن ذلك الظاهر إلى المجاز!

ولما كانت أحوال المعاد مما لا مدخل للعقل فيها عندهم جاز إبقاء الظواهر السمعية كما يسمونها على ظاهرها ، فهم يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۷۳۰، ۹۲۰ – ۹۲۲) ث.

<sup>(</sup>۲) أضواء البيان (۲۸/٦ – ۲۸۹) .

ثلاثة أقسام(١) :

العقل وحده : وهو معظم الأبواب (ومنه باب الصفات) وهذا القسم هو ما يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحى عندهم ، وفى هذا الباب كثيراً ما يقومون بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرها وحملها على المجاز بزعم مخالفتها للقواطع العقلية ؟! أو بزعم التنزية؟!

٢ وقسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية \_ على خلاف بينهم فيها وهذا
 القسم هو ما يحكم العقل بجوازه استقلالاً أو بمعاضدة الوحى.

"- قسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات ، أى المغيبات من أمور الآخرة ، وهو عندهم ما لا يحكم العقل باستحالته لكن لو لم يرد به الوحى لم يستطع العقل إدراكه منفردا ، فهم يقولون عند ذكر أى أمر منها نؤمن به لأن العقل لا يحكم باستحالته ولأن الشرع جاء به (٢)، وقد ورد هذا المعنى في غيرما موضع من كلام ابن المنير (٣) فقوله هنا : لا حاجة إلى حمله على الجاز ، هو من هذا الباب، أى أن العقل لا يحكم باستحالته فجاز إبقاؤه على ظاهره .

فالأشاعرة جعلوا العقل أصل النقل ومقدما عليه عند التعارض والتنازع، وجعلوا ذلك قانوناً كلياً فيما يستدلون به من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله وغيرها من الأمور التي أخبروا بها .(٤)

<sup>(</sup>١) انظر : الإرشاد (٣٠١ – ٣٠٢) . ومختصر الصواعق/ للرازى (٢٥٢/١)، والمواقف (٣٩ – ٤٠).

وانظر: مجموع الفتاوي (٧/٢ – ٢٤). والنبوات (٧٦ – ٢١٤ ، ٢١٥ – ٢١٥) ودرء تعارض العقل والنقل (١٩٩١)، وشرح الأصفهانية (١٦٨)، ومنهج الأشاعرة في العقيدة (٥٥ – ٥٥)، وانظر ما سبق بيانه حول هذه القضية في مباحث منهج ابن المنير في الاستدلال ص (٨٦ – ٩٨ ) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإرشاد (٣١٧) . والمواقف (٣٨٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٤٦/٢) الآية ( ٩٣ : الأنعام).

<sup>(</sup>١٤/٨٨/٤) إِلاَّية (٣٠٠ : ق) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء تعارض العقل والنقل (٤/١) ٥٠ وانظر : أساس التقديس (٢٢٠-٢٢١).

فيجعلون الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته ، ويجعلون ما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم تبعاً له، فما وافق قانونهم قبلوه ، وما خالفه لم يتبعوه، وسلكوا في رده إما طريق التأويل وإما طريق التفويض (١)(٢)، وقد صار للتأويل عندهم معنى مبتدعاً هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوع لقرينة (٣)، وأصبح هذا أصلاً منهجياً من أصول مذهبهم في تعاملهم مع نصوص الوحيين في غالب مباحث العقيدة .

وضرورته لمنهج عقيدتهم راجع إلى أنه لما تعارضت عندهم الأصول العقلية التي قرروها بعيداً عن الشرع مع النصوص الشرعية، وقعوا في مأزق رد الكل،أو أخذ الكل فوجدوا في التأويل بهذا المعنى مهرباً عقلياً من التعارض الذي اختلقته أوهامهم .(٤)

ولفظ (الظاهر) عندهم وعند غيرهم من المتكلمين قد صار فيه نوع من الاشتراك والإجمال، وأصبح معناه في عرفهم يخالف المعروف في اللسان العربي وعرف السلف. (٥)

<sup>(</sup>۱) التفويض : معناه عند المفوضة : أن ما خاطبنا الله به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاً ، أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه ، ويقول هؤلاء : يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله ، ويقولون : إن المراد بنصوص الصفات خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ، ومع ذلك لا يعرفه أحد ، ومنهم من يقول نجري على ظاهرها ويفوض معناها إلى الله، وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة .

انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲۰۱/۱-۲۰۳) ، والصواعق المرسلة (277/3 - 278) ، وشرح الطحاوية (270) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوي (۱٤٢/۱۳)، درء تعارض العقل والنقل (۲/۱) ، والتدمرية (۱٤٨) ، وطريق الهجرتين (۱٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الرسالة المسماة : الإكليل في المتشابه والتآويل ، ضمن مجموعة الرسائل الكبري / لشيخ الإسلام (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة (٥١).

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع الفتاوي (١٧٥/٣٣) .

فإنهم يجعلون المعانى الباطلة هي ظواهر النصوص ، والمتبادر منها ، ولذلك يلجأون إلى نفي ظاهرها تنزيها لله بزعمهم، وقد يزعمون أن ذلك هو مذهب السلف؟!(١)

والحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فى كل ما تقدم ، أنه لا منافاة عندهم بين العقل والنقل أصلاً، ولا يتصور عندهم أن يتعارض عقل صريح ، ونقل صحيح أبداً، ولكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك ، فإن كان النقل صحيحاً، فذلك الذى يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك ، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة (٢)

كما أنه لا تضخيم للعقل عندهم في جانب وإهداره في جانب آخر ، كما فعل الأشاعرة حينما جعلوا العقل في باب الإلهيات حاكماً وفي باب المعاد وأحوال الآخرة عاطلاً ؟!

فليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبداً ، كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبداً ، فالإيمان بالآخرة (وهو أصل كل السمعيات) ليس هو في مذهب أهل الحق سمعياً فقط ، بل الأدلة عليه من القرآن هي في نفسها عقلية ، كما أن الفطر السليمة تشهد به ، فهو حقيقة مركوزة في أذهان البشر ما لم يحرفهم عنها حارف، لكن لو أن العقل حكم باستحالة شيء من تفصيلاته \_ فرضاً وجدلاً \_ فحكمه مردود، وليس إيماننا به متوقفاً على حكم العقل ، وغاية الأمر أن العقل قد يعجز عن تصوره، أما أن يحكم باستحالته فغير وارد (٣)

والأصل في نصوص الكتاب والسنة عند أهل الحق، إجراؤها على ظاهرها ، دون تعرض لها بتحريف أو تعطيل ونحوهما ، واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم بها، ولا

انظر: التدمرية (٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (١٥٩)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل (١٤٨/١ – ١٥٦)، والرد على المنطقيين (٣٧٣)، والصواعق المرسلة (٨٢٩/٢)، وأعلام الموقعين (٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : الصواعق المرسلة (٨٢٩/٢ - ٨٣٠)، ومنهج الأشاعرة في العقيدة (٥٦) .

سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان ، إذ لا مجال للرأى فيها (١)

ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك فهو لقصور فهمه، ونقص علمه (٢)

والتأويل الصحيح هو الذى وافق ما جاءت به السنة ، والفاسد المخالف له ، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا معه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين الهادى بكلامه ، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع فى اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدى ، فإذا أراد به خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذى يتبادر غيره إلى فهم كل أحد ، لم يكن بياناً ولا هدى ، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء .(٣)

ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة(٤):

منها : أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه .

ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ، مع تخلية الكلام عن أية قرينة تصرفه عن هذا الظاهر .

ومنها : أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده .

وعلى هذا ، فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم مخكم سببه الجهل أو الهوى ، والواجب إبقاء الكلام على ظاهره ، خاصة إذا عرف أن المتكلم إنما يريد البيان والنصح والإرشاد ، فإذا حمل السامع كلامه على خلاف ظاهره، وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عادة ، كان هذا إخباراً منه عن مراد المتكلم يحتمل الصدق والكذب، ولا يكون صادقاً إلا إذا بين دليل هذا الحمل ، وإلا فهو محض كذب وتقول على المتكلم .(٥)

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد المثلي في صفات الله واسمائه الحسني (٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (١٧٧) . (٣) انظر: المصدر السابق (١٥٧ – ١٥٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الصواعق المرسلة (٢٠٢/١)، وشرح الطحاوية (١٥٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة (٢٠٤/١).

قال الله تعالى : ﴿ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل \* قالوا سبحنك ما كان ينبغى لنا أن تتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وءاباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ﴾ [١٧] .

على الحقيقة، حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتموهم، أم هم ضلوا على الحقيقة، حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتموهم، أم هم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتبرءون من إضلالهم ويتسعيذون به أن يكونوا مضلين، ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم، فجعلوا النعمة التى حقها أن تكون سبب الشكر، سبب الكفر ونسيان الذكر، وكان ذلك سبب هلاكهم، فإذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إليهم، واستعاذوا منه، فهم لربهم الغنى العدل أشد تبرئة وتنزيها منه، ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها، وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة، فشرحوا الإضلال المجازى الذى أسنده الله تعالى إلى ذاته في قوله: ﴿يضل من يشاء﴾ أضللتهم .... (٢٧: الرعد] ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم .... (١٥)

قال ابن المنير: اوقد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى (٢)، وأن الباعث لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالى: التزامهم للتوحيد المحض والإيمان الصرف، الذى دل على صحته بعد الأدلة العقلية قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾ [٦٦: الرعد] والضلال شيء ، فوجب كونه خالقه هذا من حيث العموم، وأما من حيث الخصوص، فأمثال قوله تعالى: ﴿يضل من يشاء ويهدى من يشاء﴾ [٩٣ النحل] والأصل الحقيقة، وقول موسى عليه السلام: ﴿إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء﴾ [١٥٥: الاعراف] فلو كان الإضلال مستحيلاً على الله تعالى لما جاز أن يخاطبه

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٧٠/٣)

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٣٣٩/١) الآية (٨: آل عمران)، (٤٦/١) الآية (٨٨ : النساء) . (٢٢/٢) الآية (٣٩ : الأنعام).

الكليم بما لا يجوز ، فإذا أوضح ذلك فالملائكة لم يسئلوا في هذه الآية عن المضل لعبادهم حقيقة، فيقال لهم : من أضل هؤلاء؟ وإنما قيل لهم : أأنتم أضللتموهم، أم هم ضلوا ؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا : أنت أضللتهم ، ولو كان معتقدهم أن الله تعالى هو المضل حقيقة، لكان قولهم في جواب هذا السؤال: بل أنت أضللتهم مجاوزة لمحز (١) السؤال ومحله ، وإنما كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم: من أضل عبادي هؤلاء ؟ فقد وضح أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشري ، بتقدير أن يكون معتقدهم أن الله تعالى هو الذي أضلهم ، وأن عدولهم عنه ليس لأنهم لا يعتقدونه ، ولكن لأنه لا يطابق ، وبقى وراء ذلك نظر في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم الموافق لأهل الحق ، لأن أهل الحق يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق لهم الضلالة إلا أن لهم اختياراً فيها ، وتميزاً لها ، ولم يكونوا عليها مقسورين كما هم مقسورون على أفعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية ونحوها ، وقد قدمنا في مواضع(٢): أن كل فعل اختياري له نسبتان : إن نظر إلى كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى ، وإن · نظر إلى كونه اختيارياً للعبد فهو منسوب إلى العبد، وبذلك قطعت الملائكة في قولهم : ﴿ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر﴾ ، فنسبوا نسيان الذكر إليهم، أي : الانهماك في الشهوات الذي نشأ عنه النسيان، لأنهم اختاروه لأنفسهم ، فصدقت نسبته إليهم، ونسبوا السبب الذي اقتضى نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله تعالى: وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم، فبها ضلوا، فلا تنافي بين معتقد أهل الحق وبين 

### التعليـــق : ـــ

والحق مع ابن المنيَّر في هذا الموضع فإن الزمخشرى يرمى في كلامه الذي فسر به معنى الآية، إلى تثبيت عقيدته الاعتزالية في أفعال العباد والصلاح والأصلح ، التي مفادها أن الله تعالى لا يمكن أن يخلق الهداية والضلال لأحد، بل ذلك محض فعل

<sup>(</sup>١) المحز: موضع القطع من الشيء انظر: لسان العرب (٣٣٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (١٨/١) الآية (١٥: البقرة). (٧٦/٢- ٧٧) الآية (١٤٨، ١٤٩: الأنعام).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢٦٩/٣).

العبد واختياره ، والله إنما يريد من عباده الهداية وهي واجبة عليه وقد فعل ذلك بالعباد، فمنهم من اختارها ومنهم من اختار الضلالة على خلاف مراد الله ؟! (١)

وقد أجاد ابن المنير في بيان التوجيه الصحيح لمقصود الآية ، فتبين به أن استدلال الزمخشرى بها على معتقده الباطل غير صحيح(٢) ، لكنه أى ابن المنير يريد أن يؤكد من خلال هذه الآية معتقده في أفعال العباد القائم على أساس أن العباد إنما هم محل لفعل الله وهو وإن أثبت للعبد قدرة حادثه إلا أنها قدرة غير مؤثر، فوجودها كعدمها، ومذهبه هذا مذهب فاسد قد تقدم الرد عليه في غير ما موضع،(٣) بقى أن أقول هنا إن قاعدة الأشاعرة في أفعال العباد لا تملك الإجابة الصحيحة عن هذه الآية، فإنهم بسلب العبد القدرة الحقيقية على الفعل وجعلهم الفاعل الحقيقي هو الله، يناقضون هذه الآية وهي حجة عليهم ، وما زعمه ابن المنير من إثبات اختيار للعبد في مذهبه لا حقيقة له في واقع الأمر، فإنه يصرح في مواضع سابقه من كتابه هذا أن العبد إنما هو محل لفعل الله، فكيف يستقيم هذا وإثبات الاختيار للعبد؟!

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها فيقولون في هذا الجانب: الهدى والضلال بيد الله لا بيد العبد، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه وهو الضال أو المهتدى .(٤)

فالله سبحانه وتعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاء، وله فى ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. والعبد يختار من ذلك ما يسره الله له وقدره عليه بسابق علمه وكتابته، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: مراجع مذهبهم هذا في الصحفات التالية (١٣٢، ٢١٣، ٢٤٢)ث.

<sup>(</sup>۲) انظر: أضواء البيان (٦/٠٠/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (١٩٢–١٩٣، ٢٣٢– ٣٣٢، ٢٢٢– ٢٦٣، ٥٨٥– ٢٨٧) ث .

<sup>(</sup>٤) انظر : شفاء العليل (١١٧).

# ﴿سورة الشعراء﴾

## الآيات:

﴿ إِنَّ أُولُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ ثَمِينٍ

السَّاقَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ

إِنَّ مَا لُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآيَعَتْ فِي ٱللَّدَآيِنِ خَشِرِينٌ

﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

الله وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُعَرَ يُمْيِينِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ

اللهُ وَالِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

الله عَلَى مَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ

هِ إِلَيْهَانٍ عَرَفِوْ مُبِينِ

﴿ لَهِي زُبُرُ ۚ ٱلْأَوَّلِينَ

اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُلَمَتُوا المِنَ إِنْسُرَةُ مِلْ اللهُ ا

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينُ

الله مُعْرَاهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

﴿ كُنْزِلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ

قال الله تعالى : ﴿قال أولو جعتك بشيء مبين \* قال فأت به إن كنت من الصدقين ﴿ وَمَا ٢١ : الشعراء]

الصادق في دعواه، لأن المعجزة تصديق من الصادقين﴾ أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه، لأن المعجزة تصديق من الله لمدعى النبوة ، والحكيم لا يصدق الكاذب، ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا ، وخفى على ناس من أهل القبلة حيث جوزوا القبيح على الله تعالى، حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات (١٠).

قال ابن المنير : «ليته سلم وجه تصنيفه من تآليل هذه الأباطيل ، وكلف هذا التكليف في كيده لأهل السنة وإن كيده لفي تضليل ، بينا هو يعرض بتفضيل فرعون عليهم ، إذا هو قد حتم على إحوانه القدرية أنهم فراعنة ، وأن كلا منهم إذا فتش نفسه وجد فيها نصيباً من فرعنته حيث يقول : ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [٢٤: النازعات]، لأنهم يعتقدون أن أفعالهم خلقهم ، وأنهم لها مبدعون خالقون ، كلا إنهم لهم المبتدعون المختلقون ، لأنهم حجروا على الله تعالى أن يفعل إلا ما توطأت أوهامهم على أنه حسن بالنسبة إلى الخلق في الشاهد ، فمن ثم أشركوا به وهم لا يشعرون، ولما هدى الله تعالى أهل السنة إلى التوحيد الحق، اعتقدوا أن كل شيء هو مخلوق لله تعالى لا شريك له في ملكه، وأن كل ممكن يجوز أن ينظمه سلطان القدرة الأزلية في سلكه ، فكان من الممكنات أن يبتلي الله عبياده بخرق العبادات على أيدي الكذابين، ومراده إظهبار الضلالات ، وقد اندرج ذلك لكونه ممكناً محت سطوة القدرة حقاً بيناً، ثم لم يلزم من ذلك لله الحمد خرم في الدين ، فإن توهم ناظر بعين الهوى والغرض، معنون عما في قلبه من مرض : أن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء، حيث كان على يد غيرهم من الكذابين الأشقياء ، قيل معاذ لله أن نأحذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق الأنبياء، آمنة بحصول العلم لها من وقوع ما جوزه العقل، ولو قدح الإمكان العقلي في علم حاصل يقيني ، للزم الآن الشك في أن جبال الأرض قد عادت تبرآ أحمر، وترابها مسكاً أذفر ، وانقلبت البحار دماً عبيطاً، لأن ذلك ممكن في العقل بلا خلاف، ولا يشكك نفسه في هذا الإمكان إلا ذو حبل وعته، وعمى وعمه، وأين الزمخشري من

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٠٩/٣).

الحديث الصحيح «في الشاب الذي يكذب الدجال فيقسمه بالسيف جزلتين فيمشى بينهما ، ثم يقول له : عد فيعود حياً، فيقول له : ما ازددت فيك إلا بصيرة ، أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهم به ثاني مرة فلا يسلط عليه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «وهو حينئذ خير أهل الأرض ، أو من خير أهل الأرض »(۱) ، أفرأيت هذا المؤمن لما نظر انخراق العادة على يد أكذب الكاذبين حتى شاهد ذلك في نفسه ، لم يشككه ذلك في معلومه ، فلم يتلكا في معاودة تكذيبه ، ولكن : ﴿ يَثْبِتَ اللهُ الذينَ آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ [۲۷ : إبراهيم] » (۲) .

### التعليـــق : ــ

صحيح أن المعتزلة أخطأوا حينما شبهوا الله بخلقه في أفعاله ، وحكموا عليه بما يحكم على المخلوق فيما يحسن منه ويقبح، وفي جعلهم الحكمة التي في أفعاله وخلقه وأمره، هي التي من جنس ما للمخلوق في ذلك كله على السواء؟!

وقد أنكر الأشاعرة عليهم ذلك غير أنهم ذهبوا إلى ما هو أشد فساداً منه .

فإن الأشاعرة يقولون : ليس في أفعاله وخلقه وأمره حكمة، ولا مراعاة لمصلحة البتة، فهو يختار أحد الأمرين ، ويأمر بأحد المتماثلين لمجرد الإرادة المحضة التي ترجح أحدهما على الأخرى بلا مرجح ، ويجوز عندهم عقلاً أن يأمر بما نهى عنه ، وينهى عما أمر به، ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة(١)؟! وسبب ضلالهم هذا، أنهم جعلوا إرادة الرب هي

<sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه - واللفظ للبخارى - قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال ... قال : ٥ يأتى الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ... فيخرج إليه يومغذ رجل هو خير الناس ..٥

انظر: صحيح البخارى / كتاب الفتن / باب لا يدخل الدجال المدينة (١٠٣/٨)، وصحيح مسلم / كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب في صفة الدجال ، وتخريم المدينة عليه وقبله المؤمن وإحياثه (٢٢٥٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣٠٩/٣).

عين محبته ورضاه، فقالوا: كل ما شاءه فقد أحبه ورضيه ، وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض ، فالمبغوض المسخوط مالم يشأه ، والمحبوب المرضى هو ما شاءه(٢)، ثم إنهم أضافوا إلى ذلك بدعة أخرى وهى قولهم : إن كل ما يحدث فى هذا الكون فهو من فعل الله، فكان لازم قولهم هذا أن ما يحصل فى هذا الكون من كفر وفحش وقبح، هو من فعل الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً \_ وهذه المسألة قد سبق الكلام فيها فى غير هذا الموضع(٣)، وقد انبنى على هذه القواعد الفاسدة لهذين الفريقين خطؤهما فى تعريفهما لمعجزة(٤) الرسول والفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية التى تظهر على أيدى السحرة والمشعوذين(٥) والكهان (٦)

فقال أكثر المعتزلة : لا تخرق العادة إلا لنبي ، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان، وبكرامات(٧) الصالحين .(٨)

وقال الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين : لا فرق بين ما يظهر على يدى النبي وما يظهر على أيدى السحرة والكهان والكفار، فكلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدى ، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق

<sup>(</sup>۱)، (۲) انظر: مدارج السالكين (۲۲۸/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص(١٤٥ – ١٩٤، ١٩٨ - ١٩٣، ٢٠١ – ٢٠٠، ٢٨١ – ٢٨١ ) ث .

<sup>(</sup>٤) المعجزة : أمر خارق للعادة ، يجريها الله على أيدى أنبيائه ، وتكون سالمة عن المعارضة

السحر والشعوذة : هي عزائم ورقى وعقد، تؤثر في القلوب والأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه.

<sup>(</sup>٦) الكهانة : هي طلب العلم بالمستقبل ، والإحبار عما في الصمير، فالكاهن مدع للعلم بالغيب .

<sup>(</sup>٧) الكرامة : أمر خارق للعادة ، يظهره الله عز وجل على أيدى أولياته الصالحين ، ولا يقصد بها التحدى . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٥/٩)

شرح الطحاوية (٥٠٧، ٥٠٣، ٥٠٧)

لوامع الأنوار (٣٩٢/٢) .

فتح المجيد (٢٢٥ – ٢٣٨) . معارج القبول (٥٠٥ ، ٥٣٠ ، ٥٣٦) .

 <sup>(</sup>۸) انظر: شـــرح الأصول الخمسة (۵۱۸-۵۷۲) ، والمغنى اللقاضى عبد الجــــبار (۲٤١/١٥)،
 والنبوات (٥) .

لغيره من الصالحين ، بل ومن السحرة والكهان وليس هناك فرق بينهما ، إلا أن ما يظهر على يدى النبى يقترن به دعوى النبوة وهو التحدى ، فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة ، أو يخرقها له ، ولا يكون دليلاً على صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك ، أو أن الله يقيض له من يعارضه ، ولو عارض واحد من هؤلاء النبى لأعجزه الله ، فخاصة المعجزة عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبى مما لم يكن معتاداً للناس . (١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية نــ

«وهؤلاء لما تابعوا جهماً على أصله في أفعال الرب، حيث جوزوا أن يفعل كل ممكن لزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يد كل أحد ، واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبي وغيره، فلم يأتوا بفارق معقول ، وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: المعجزات هي خرق العادة ، لكن أنكروا كرامات الصالحين ، وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل؟! ولم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك»(٢) وقال أيضاً : ــ

«والحق الذي يحصل به الفرقان في هذه المسألة أن يقال :

مراتب الخوارق ثلاث: آيات الأنبياء ، ثم كرامات الصالحين ، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان ، وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب، والضلال من المسلمين .

فأما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها، فخوارقهم من معجزات الأنبياء لأن ما يحصل لهم إنما هو باتباعهم للأنبياء ، وهي مؤكدة لآيات الأنبياء ، وهم مع هذا دون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين ، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم ، وهذا

<sup>(</sup>۱) انظر: الإرشاد (۲۲۱-۲۷۸) ، التمهيد (۱۲۱-۱۲۹) ، أصول الدين (۹۰-۱۰۰)، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (۲۲۱) ، المواقف (۳۳۹ - ۳٤۹) ، شرح المقاصد (۱۱/۵-۱۹)، شرح الجوهرة (۱۳۳-۱۳۳)، النبوات (۲-۷)، مجموع الفتاوي (۹۰/۱۳).

<sup>(</sup>۲) النبوات (۲).

واضح وبين» (١)

والأمر الذى بحاجة إلى توضيح هو الفرق بين ما يظهر على أيدى الأنبياء وأتباعهم، وبين ما يظهر على أيدى من خالفهم ، من الكفار والفجار ، كالسحرة والكهان وغيرهم، حتى يظهر الفرق بين الحق والباطل وبين ما يكون دليلاً على صدق صاحبه كمدعى النبوة، وبين ما لا يكون دليلاً عليه ، (فإن الدليل لا يكون دليلاً حتى يكون مستلزماً للمدلول متى وجد، وجد المدلول ، وإلا فإذا وجد تارة مع وجود المدلول ، وتارة مع عدمه، فليس بدليل، فآيات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما يناقض النبوة ، ومدعى النبوة إما صادق وإما كاذب ، والكذب يناقض النبوة ، فلا يجوز أن يوجد مع المناقض لها ما يوجد معها ، والكفر والسحر والكهانة كلها تناقض النبوة فلا يمكن أن تجتمع مع النبوة) .(٢)

وإذا كان الأمر كذلك فيقال: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر، بل وعن مقدور جنس الحيوان، أما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان، فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيرهم من الحيوان والجن، مثل: قتل الساحر وتمريضه لغيره، فهو أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر، وكذا طيرانه في الهواء من بلد إلى بلد، هذا فعل مقدور للحيوان، فإن الطير والجن تفعل ذلك، وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراً، بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها، فهذا لا يقدر عليه إنسى ولا جنى (٣)

والآيات الخارقة جنسان(٤): جنس في نوع العلم، وجنس في نوع المقدورات، فما اختص به من المقدورات اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن، وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس لأنهم من

<sup>(</sup>١) النبوات (٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : النبوات (٩) .والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (٧١، ٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : النبوات (٩ – ١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: النبوات (١٢) والفرقان بينَ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (٧٧).

جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان، ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى الإيمان به، فلابد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن .

أما الملائكة فالأنبياء لا تدعوا الملائكة إلى الإيمان بهم ، بل الملائكة تنزل بالوحى على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم ، فالخوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم، ولا تكون للكفار والسحرة والكهان، ولهذا أخبر الله تعالى أن الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن ملك لا شيطان، فقال : ﴿إنه لقول رسول كريم .... إلى قوله: ﴿وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ [١٩-٢٥:التكوير] وقال: ﴿نزل به الروح القدس الأمين على قلبك لتكون من المندرين ﴾ [١٠٠ : الشعراء] وقال : ﴿قل نزله روح القدس من ربك بالحق ﴾ [١٠٠ : النحل] (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين كثيرا من الفروق بين هؤلاء وهؤلاء :

«فينبغى أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياء، وبين ما يشتبه بها كما يعرف الفرق بين النبى وبين المتنبى، وبين ما يجىء به النبى ، وما يجىء به المتنبى، فالفرق حاصل فى نفس صفات هذا، وصفات هذا ، وأفعال هذا ، وأفعال هذا ، وأيات هذا، وأمر هذا، وأمر هذا ، وآيات هذا وآيات هذا، إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى غيره (٢)

بقى أن أشير إلى أن الناس قد تنازعوا فى الخوارق، هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايته لله؟ والتحقيق أن من كان مؤمناً بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التى تكون للكفار والفساق ، وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبى ، فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التى بينها الله ورسوله ، كقوله تعالى: ﴿ أَلا إِن أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ [٢٦:يونس]، وهذه هى طريقة

<sup>(</sup>١) انظر: النيوات (١٢).(٢) النبوات (١٣).

الصحابة والسلف الصالح ١٠)

قال الله تعالى : ﴿قَالُوا أَرْجُهُ وَأَحَاهُ وَابِعَتْ فَي المُدَائِنَ حَشْرِينَ } [٢٦:الشعراء]

٣٤٨ ـ قال الزمخشرى : «قرئ : أرجئه وأرجه : بالهمز والتخفيف، وهما لغتان، يقال: أرجأته وأرجيته ، إذا أخرته، ومنه : المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ويقولون : هم مرجئون لأمر الله .... (٢)

قال ابن المنير: «ضافت عليه المسالك في تفسير الإرجاء ، حتى استدل عليه بالمرجئة، وصرف هذا اللقب لأهل السنة، فإنهم هم الذين لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين، ويقولون : أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم، فإن كانت المرجئة هم المؤمنون بقوله تعالى : ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (١١٦: النساء) اللهم فاشهد أنا مرجئة » (٣).

### التعليق : \_

المرجئة مأخوذة من الإرجاء ، وأصل الإرجاء التأخير ، وفي سبب تسميتهم بهذا الاسم عدة أقوال : قيل من تأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان ، بمعنى أنهم يجعلون الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق ، فعلى هذا المعنى تدخل الأشاعرة في هذا المسمى لأنهم يجعلون الإيمان مجرد التصديق .

وقيل سمو بذلك : من إعطاء الرجاء حيث قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

وقيل: من تأخيرهم حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهـــل النار أو من أهل الجنة، وبعضهم يقول: إن أهـــل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكــبوا من المعاصى. وعلى هذا تكون المرجقة

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ضمن مجموع الفتاوي (۱۱/۹۵۱–۱۹۷، ۱۹۷۰) وشرح الأصفهانية (۸۹-۱۰۵) .

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۳۱۱/۳) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣١١/٣)

والوعيدية فرقتان متقابلتين.(١)

وعموماً فالمرجئة تعتبر الطرف المقابل للوعيدية كما كانت الجبرية مقابلة للقدرية وردة فعل لها. ومذهب المرجئة والوعيدية في الفاسق من أهل القبلة على طرفي نقيض، فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقطعون بخلوده في النار في الآخرة ، أما في الدنيا فهو كافر عند الخوارج، وفي منزلة بين الكفر والإيمان عند المعتزلة ؟ (٢)

أما عند المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان في الدنيا لأنه صدق بقلبه ، أما في الآخرة فلا يقطعون بدخول أحد من أهل القبلة النار مهما ارتكب من المعاصي ١٤/٣)

وهذان بلا شك مذهبان باطلان لم يذهب إليهما أحد من أثمة الدين من سلف هذه الأمة ، بل هما قولان مبتدعان والأدلة على بطلانهما من الكتاب والسنة كثيرة جداً، كما قد سبق بيانها في غير هذا الموضع (٤)

ومذهب الحق في هذا كما قد سبق بيانه أن الفاسق من أهل القبلة حكمه في الدنيا أنه لا يسلب مطلق الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق ، بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتلاه)، أما في الآخرة فيقرون بما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يدخل النار لكن يقولون: إن من دخلها منهم فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها برحمة الله، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، وهم قبل أن يدخلوها في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعدله مدة ثم يخرجهم منها .(٢)

انظر: الملل والنحل (١٦١/١ – ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : مقالات الإسلاميين (٢٠، ٢٦٩, ١١٠,٨٦)، الملل والنحل (١٠/١-٦١، ١٣٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: المقالات ( ١٤٧ ) ، الفصل (١١٢-١١٣) ، الملل والنحل (١/ ١٦٣ ، ١٦٦) . مجموع الفتاوي (١/ ١٦٣ ، ١٦٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٥٦–٢٥٣، ٢٥٣– ٢٥٤)ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: العقيدة الواسطية (١٦٥) وص (٩٠، ١٤٢ – ١٤٣) ث.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص (١٥١ – ١٥٤، ٢٣٩ – ٢٩٢،٢٤٠ – ٢٩٣) ث .

قال الله تعالى : ﴿وإذا مرضت فهو يشفين \* والذي يميتني ثم يحيين ﴾ [٨٠ ـ ٨١ : الشعراء]

۲٤٩ ـ قال الزمخشرى : «وإنما قال : ﴿مُوضِتَ﴾ دون «أمرصنى» لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك (١)

قال ابن المنيّر: «والذي ذكره غير الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى، ولعل الزمخشري إنما عدل عن هذا لأن إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى الله تعالى وهي أشد من المرض، فلم يثبت عنده المعنى المذكور، ولكن المعنى الذي أبداه الزمخشري أيضاً في المرض ينكسر بالموت ، فإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسه ، كذلك الموت الناشيء عن سبب هذا المرض الذي يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه إلى الله تعالى ، ويمكن أن يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب ؛ بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر، وحكم عام لا يحص، ولا كذلك المرض، فكم من معافى منه قد بغته الموت، فالتأسى بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء فيسوغ في الأدب نسبته إلى الله تعالى، وأما المرض فلما كان مما يخص به بعض البشر دون بعض ، كان بلاء محققاً فاقتضى العلو في الأدب مع الله تعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه، ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بتأ وجزماً، لأنه أمر لابد منه، وأما المرض فلما كان قد يتفق وقد لا، أورده مقروناً بشرط «إذا» فقال : ﴿ وَإِذَا مُوضَتُ وَكَانَ مُكَنَّا أَنْ يقول : والذي يمرضني فيشفيني كما قال في غيره، فما عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلك، والله أعلمه(٢)

التعليـــق : ــ

ما ذكره ابن المنيّر هنا في توجيه قول إبراهيم : ﴿ وَإِذَا مُرضَتَ فَهُو يَشْفِينَ ... ﴾ الآية،

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۳۱۹/۳) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣١٩/٣).

أن ذلك كان من إبراهيم من باب التأدب مع الله حيث أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، مع أن الكل من عند الله كائن بقضائه وقدره وخلقه(١)، هذا التوجيه هو الذى عليه أهل الحق في هذه الآية، وله نظائر في آيات الكتاب العزيز، كما قال تعالى آمراً المصلى أن يقول: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ [٦، ٧: الفاتحة] فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى، والغضب حذف فاعله أدباً، وأسند الضلال إلى العبيد.

ومن ذلك أيضاً قول الجنن : ﴿ وَأَنَا لَا نَدُرَى أَشُرَ أُرِيدُ بَمِنَ فَى الأَرْضُ أَمْ أُرَادُ بَهُمَ ربهنم وشنداً ﴾ [١٠: الجن] (٢).

قال الله تعالى : ﴿كَذَّبِت قوم نوح المرسلين ﴾ (١٠٥: الشعراء] .

• ٢٥٠ ــ قال الزمخشرى : «ونظير قوله : ﴿المُوسَلَينَ﴾ والمراد نوح عليه السلام : قولك: فلان يركب الدواب ويلبس البرود(٣) ، وما له إلا دابة وبرد. (٤)

قال ابن المنير: «لا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل ، لأنه ما من نبى إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة على الصدق ، فقد كذبوا كل من استند صدقه إلى دليل المعجزة ، وكذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿لا نفوق بين أحد من رسله﴾ [٢٨٥:البقرة] لأن التفرقة بينهم توجب تكذيب الكل وتصديق واحد يوجب تصديق الكل ، والله أعلم» (٥)

### التعليسق :

كلام ابن المنيّر هنا هو الصواب، فقد نزّل الله عز وجل تكذيب قوم نوح لنبيهم

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير (١/٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١٥٦/٦) ، وتفسير السعدى (٧٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) البَرَود : جمع بَرْد (بضم الباء وسكون الراء): وهو ثوب فيه خطوط وخصه بعضهم بالوشي. والبرد يجمع على: أَبْراد، وأبرد، وبُرود. انظر: لسان العرب (٨٧/٣)

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٣٢٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٣٢٣/٣).

نوح منزلة تكذيب جميع الرسل ، لأن الرسل كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وأخبار واحدة، فتكذيب أحدهم تكذيب لجميع ما جاءوا به من الحق (١)

لكن في كلام ابن المنيّر أمر يجدر التنبيه إليه ، وذلك في قوله : «لأنه ما من نبي إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة على صدقة ... الخ»

فقد تقدم بيان ضعف مذهب الأشاعرة في حد المعجزة التي جعلوها مستند صدق النبي (٢) فإنهم حدوها بأنها الخارق المقرون بالتحدى بالمثل مع عدم المعارضة ، وجوزوا أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به على السواء، لكن مع المعارضة ، وجعلوا ما يأتي به الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة .(٣)

ولأنهم ينفون الحكمة والغاية المقصودة في أفعال الرب .(٤) فقد جوزوا أن يفعل كل ممكن ولزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يد كل أحد .

ولما احتاجوا إلى التفريق بين النبى وغيره لم يأتوا بفارق معقول، وإنما قالوا النبى يقترن بدعواه التحدى، فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة، أو يخرقها، ولا يكون دليلاً على صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك .

فقيل لهم من أين علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوى النبوة إلا على يد صادق وأنتم بخوزون على أصلكم الفاسد في أفعال الرب أن يفعل كل مقدورا؟ فلا فرق عنده في مذهبكم بين أن يخلقها على يد مدعى النبوة وغير مدعى النبوة بل كلاهما سواء!!(٥) فالمعجزة عند هؤلاء ليست في نفسها دليلاً، وإنما تكون دليلاً إذا استدل بها

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح (٣٢٨/١)، تفسير ابن كثير (١٦٠/٦)، وتفسير السعدى (٥٢٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٧٤١– ٧٤٥) ث. وانظر: الإرشاد (٢٧٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (٦، ١٥٠، ٢٨٢)، وانظر مراجع مذهب الأشاعرة في هذه المسألة
 هو (٧٤٢) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكلام عن هذه المسألة في حمد (٢٠٠- ٢٠١، ٢٢٧- ٢٢٨، ٤٠٠- ٢٠٥، ١٤- ٤١٦، ٤١٦- ٢٣٥) ٣٣٠-) ث. وانظر: هذا المعني في كلام ابن المنيّر: الانتصاف (بهامش الكشاف) (٣٠٩/٣) (٥) انظر: النبوات (٢، ٧).

المدعى للنبوة، ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة، فإذا قال المدعى للنبوة : ائتوا بمثل هذه الآية فعجزوا، كان هذا هو المعجز المختص بالنبى وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من الخوارق إذا استدل بها الرسول (١)

وقولهم هذا باطل من عدة وجوه (٢)

١ \_ إن كون آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة بسحر السحرة أمر معلوم الفساد
 بالاضطرار من دين الرسل

٢ \_ إن هذا من أعظم القدح في الأنبياء إذ كانت آياتهم من جنس سحر السحرة وكهانة الكهان .

٣ \_ إنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة، فإن الدليل ما يستلزم المدلول ويختص به فإذا كان مشتركاً بينه وبين غيره، لم يبق دليلاً، فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء ولم يذكروا دليلاً على صدقهم .

ثم يقال لهؤلاء لم قلتم إنه لا دليل على صدق الأنبياء إلا المعجزات؟ هذه مقدمة ممنوعة فإن آيات صدقهم كثيرة، بل آيات الأنبياء هي من آيات الله الدالة على أمره ووعده ووعيده وآيات الله كثيرة متنوعة، وكل من خص دليل الصدق بشيء معين فقد غلط .(٣)

وليس من شرط آيات الأنبياء استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها ، بل هي دليل على نبوته ، وإن خلت من هذين القيدين كإخبار من تقدم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فما أخبروا به ولا يستدل به.

وكما كان يظهره الله على يديه من الآيات كتكثير الطعام والشراب ونبع الماء بين أصابعه، وغير ذلك كله من دلائل النبوة ، ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات (١٥٠) ومجموع الفتاوي (١٦٣/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات (٤٩ – ٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (٥٤، ١٦٧ – ١٦٨)، ومجموع الفتاوي (١٨٨/١٤). ودرء تعارض العقل والنقل (٣) انظر: النبواب الصحيح (٢٩/١) . وشرح الاصفهانية (٨٨، ١٠٤).

بها بل لحاجة المسلمين إليها (١)

وهنا قاعدة مهمة يحسن التنبيه إليها في هذا الباب وهي : «أن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به ، بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم، فهو دليل وإن لم يستدل به أحده(٢)

فآیات الأنبیاء أدلة وبراهین تدل سواء آستدل به النبی أم لم یستدل ، وما لا یدل إذا لم یستدل به لا یدل إذا لم یستدل به لا یدل إذا استدل به ، ولا ینقلب ما لیس بدلیل دلیلاً إذا استدل به مدع لدلالته(۳).

ثم يقال أيضاً آيات الأبياء لا تكون إلا خارقة للعادة ، ولا تكون مما يقدر أحد على معارضتها، فاختصاصها بالنبى وسلامتها عن المعارضة شرط فيها وإلا بطلت دلالتها فخوارق الأنبياء لا يكفى فيها أن تكون خارقة لعادة قوم دون آخرين ، بل لابد أن تكون مما لم يعتده غير الأنبياء (٤). لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ، وليس حداً مطابقاً لها(٥)

وعلى هذا فآيات الأنبياء هى أدلة صدقهم ، وبراهين صدقهم ، وهى ما يستلزم صدقهم ويمتنع وجوده بدون صدقهم ، فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجوداً بدون النبوة، ثم كونه مستلزما للنبوة ودليلاً عليها قد يعلم بالضرورة كانشقاق القمر وجعل العصاحية، أو بما ينتهى إلى الضرورة (٦).

فمجرد العلم بهذه الآيات يوجب علماً ضرورياً بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها، وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة ، وأنه لا يمكن معارضتها، فهذا من جملة

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) النبوات (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (١٥٦)

<sup>(</sup>٤) انظر: النبوات (١٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: النبوات (٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: النبوات (٢٨٢).

صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها ١١)

وآيات الأنبياء تدل على صدقهم ، وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم، فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم ، ويمتنع أن يأتى من يعارضها بمثلها ، ولا يمتنع أن يأتى نبى آخر بمثلها، ولا أن يأتى من يصدقهم بمثلها ، فإن تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم (٢). والله أعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل .

قال الله تعالى: ﴿ وإنه لتنزيل رب العسلمين \* نزل به الرّوح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبسين \* وإنه لفى زبر الأولين \* أولم يكن لهم ءاية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل \* ولمو نزّلناه على بعض الأعجمين \* فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين \* كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين \* [١٩٧-٢٠٠:الشعراء]

101\_قال الزمخسرى: «واعلم أن الآيات الأول كالمقدمات لهذه الآيات ، فإن الله تعالى أبان أنه منزل بلغتهم التى لا يعرفون غيرها، وعلى لسان عربى لو أشكل عليهم فهم شيء منه لكان البيان عنده عتيداً ناجزاً، وما نزله على لسان أعجمي قد يعتذرون بأنه لا يفهمهم ما استغلق على أفهامهم من معانيه، فقد أزاح أعذارهم ودحض حججهم ، وسلكه في قلوبهم ومكنهم من فهمه أشد التمكين، ولكن لم يوفقهم بل قدر عليهم أنهم لا يؤمنون (٣).

قال ابن المنير: «يعنى بقوله: قدر عليهم أنهم لا يؤمنون علم أنهم لا يؤمنون، لأن التقدير عنده العلم، والحق أن الله تعالى أراد منهم أنهم لا يؤمنون، وهذا تقرير لجواب

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات (٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) هذا المقطع من كلام الزمخشرى موجود في النسخ المطبوعة من الانتصاف أما المخطوط فليس فيه إلا قوله: و... واعلم أن الآيات الأولى كالمقدمات لهذه الآية إلى آخره. قال أحمد... ص (٣٨٢)، ولا يوجد ما يماثل هذا الكلام في أصل الكشاف المطبوع وليس هو أيضاً في مخطوطتين للكشاف (١١٤/٢)، (٨٧٢ – ٨٧٢)، وقد اكتفيت هنا بما في المطبوع من الانتصاف وللتنبيه أشرت إليه.

عن سؤال مقدر، وهو أن يقال : قلوبهم نائية عن قبول الحق، لا يلجها بوجه ولا بسبب، فكيف يسلك الحق فيها ؟ فيجاب عنه بهذا الجواب، والله أعلم .١٥٥)

### التعليسق:

تقدم عند الكلام عن قوله تعالى : ﴿ كَذَلَكُ نَسَلَكُهُ فَى قَلُوبِ الْجُرِمِينِ ﴾ [١٠:الصحر] (٢) . أن المسلوك في قلوب المجرمين ، هو التكذيب ، وأن الله تعالى سلك التكذيب في قلوبهم عقوبة لهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب بما جاء به الرسول، وهو في هذا الموضع كذلك . (٣) وقيل إن المسلوك هو القرآن وهو وجه صحيح ومحتمل في الآية . (٤)

فقوله : ﴿كذلك سلكناه﴾ نعت لمصدر محذوف تقديره : كذلك السلك أى الإدحال، سلكناه : أى أدخلناه في قلوب الجرمين .

وإيضاح المعنى على أن الضمير في سلكناه راجع إلى الكفر والتكذيب أي : أدخلنا التكذيب ونظمناه في قلوب أهل الإجرام ، كما يدخل السلك في الإبرة ، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم، فلندلث قال ﴿ لا يسؤمنون به حتى يسروا العداب الأليم ﴾ [٢٠٠:الشعراء] على تكذيبهم (٥) وهذا كما في قوله تعالى : ﴿إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون \* ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ [٩٦، ٩٧:يونس] وإيضاحه على أنه راجع إلى القرآن : أن الله أنزل على رجل عربي فصيح بلسان عربي مبين فسمعوه وفهموه لأنه بلغته، ودخلت معانيه في قلوبهم ، ولكنهم لم يؤمنوا به لأن كلمة العذاب حقت عليهم (٦)

وقول ابن المنيّر : إن الله تعالى أراد منهم أنهم لا يؤمنون، صحيح في الظاهر، إلا أنه

الانتصاف (۳۳۵/۳). (۲) انظر: ص (۲۰٦) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (١٧٣/٦)، وتفسير السعدى (٥٤٨/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: أضواء البيان (٣٨٢/٦). وشفاء العليل (١١١ – ١١٢).

<sup>(</sup>a) انظر: تفسير السعدى (٥٤٨/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: أضواء البيان (٣٨٢/٦) .

يحمل معنى باطلاً سبقت الإشارة إلى أمثاله فى غيرما موضع ، وهو أن الله لم يرد من هؤلاء الكفار إلا ما وقع منهم يبنى هذا على أساس أن إرادة الله عين مشيئته ليس إلا ومشيئته مجردة عن الحكمة ، والله إنما يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة ولا لغاية مقصودة ، فهو خلق الكفار ليكونوا كفاراً وهذا مقتضى مشيئته ، وما كان بمشيئته فهو محبوب له مرضى ، وقد لزم القائلون بهذا القول من الأشاعرة وغيرهم أن يكون الكفر والمعاصى مرضية لله لأنها بمشيئته ، وكفى بهذا دليلاً على فساد قولهم هذا وبطلانه .(١)

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله نوعين من الإرادة(٢): النوع الأول: الإرادة القدرية الكونية ، والنوع الثاني : الإرادة الدينية الشرعية .

ويرتبون على هذا أن الله أراد إيمان الكافرين بإرادته الشرعية الدينية فهو إنما خلق الخلق لذلك، كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس الا لعبدون﴾ [٥٦:الذريات] وقد أمرهم بذلك ورغبهم فيه وحذرهم من ضده، ودعاهم إلى أن يمتثلوا ولم يرد هو أن يخلق ذلك لهم ، لما في ذلك من الحكمة، فقد يكون ذلك مستلزماً لأمر يكرهه، أو لفوات ما هو أحب إليه منه(٣).

فهذا الذى خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه ، ولكن لم يفعلوه فاستحقوا ما يستحقه العاصى المخالف لأمره من عذاب الدنيا والآخرة ، وهو سبحانه قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلها فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم ، ومن كفر فهو لم يشأ أن يخلقهم عابدين وإن كان قد أمرهم بالعبادة (٤). والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) (۲) انظر: (۱۹۷ – ۱۹۹، ۲۹۸ – ۲۹۹، ۲۰۳ – ۳۵۳) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٤١٤/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٨/٥٦ - ٢٥٧).

## قال الله تعالى: ﴿كذلك سلكنه في قلوب المجرمين﴾ [٢٠٠:الشعراء]

۲۵۲ ـ قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته؟ قلت: أراد به الدلالة على تمكنه مكذباً في قلوبهم أشد التمكن ، وأثبته فجعله بمنزلة أمر قد جلوا عليه وفطروا (١).

قال ابن المنير: «وما ينقم من بقائه على ظاهره، إلا أنه التوحيد المحض والإيمان الصرف، وأن الله تعالى حلق قلوبهم نائية عن قبول الحق ، والقدرية لا يبلغون في التوحيد إلى هذا الحد ، والله سبحانه وتعالى أعلم»(٢).

### التعليق:

كلاهما حائد عن المعنى الحق للآية، فالزمخشرى يتكلف فى تحريف معناها لكى لا يجعلها دالة على أن الله هو الذى فعل ذلك بهم، لأنه يتعارض مع معتقده فى أفعال العباد وما يجوز على الله!

وابن المنير يزعم أن الله خلقهم لذلك ابتداء، ولم يرد منهم إلا التكذيب وكلما شاءه وأراده فقد رضى وقوعه بناء على قاعدته في هذا المعنى التي سبق بيانها في الموضع الذي مر قبل قليل (٣).

والحق وسط بين قوليهما في هذا المقام، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سلك التكذيب في قلوب أهل الإجرام كما يدخل السلك في الإبرة، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم، فهو عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، ومشيئتهم جزاء وفاقاً، كما قال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ [٥:الصف]. وقوله: ﴿ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ [١١٠: الانعام]. وقوله: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [١٤: المطففين] وهذا المعنى قد سبق بيانه في عدة مواضع (٤)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۳۳۷/۳).(۳) انظر: ص (۷۵٦) ث.

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣٣٧/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٧١، ١٧٣ – ١٧٧، ٢٣٨ – ٣٣٠، ٤١٥ – ٤٥) ث.

# ﴿سورة النمل﴾

### الآيات:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

(الله) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُكِيِّتَنَكُمُ وَأَهْلَمُ ثُدَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ لَنُكِيِّتَنَكُمُ وَأَهْلَمُ ثُدًّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ

وْقِيَ الْمُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُمِينُ الشُّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاةَ اللَّرْضِ أَءَكُ مُ اللَّهُ مَا لَذَكَرُونَ اللَّهُ مَا لَذَكَرُونَ

ا وَهُو اللَّهُ اللَّهِ سَيُرِيكُمُ اللَّهِ مَا يَلْهِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الذِّينَ لا يؤمنون بالآخرة زّينًا لهم أعملهم فهم يعمهون ﴾ [٤ : النمل]

۲۵۳ \_ قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته، وقد أسنده إلى الشيطان في قوله: ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم﴾ [۲۶: النمل] قلت: بين الإسنادين فرق، وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة، وإسناده إلى الله عز وجل مجاز...(۱)

قال ابن المنير: «وهذا الجواب مبنى على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح والأصلح، وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو مصلحة، فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازاً، وإلى الشيطان حقيقة، ولو عكس الجواب لفاز بالصواب، وتأمل ميله إلى التأويل الآخر: من أن المراد أعمال البر على بعده، لأنه لا يعرض لقاعدته بالنقض، وأنى لهم ذلك وقد أنى الله بنيانهم من القواعد، على أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى: ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في الخير في قوله تعالى: ﴿ولكن الله حبب باليكم الإيمان وزينه في قلسوب حسم الشهوات ﴾ [١٤] العمران] ، ﴿وزين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ [١٢٠؛البقرة] ، ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين ﴾ [١٢٧: الانعام] وعما يبعد حمله على أعمال البر يوضافة الأعمال إليهم في قوله : ﴿أعمالهم ﴾ وأعمال البر ليست مضافة إليهم ، لأنهم لم يعملوها قط، فظاهر الإضافة بعطى ذلك ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ [١٤؛ المجرات] ، وقوله : ﴿قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾ [١٤؛ المجرات] ، فأطلق الإيمان في المكانين عن إضافته إليهم، لأنه صدر منهم، والله أعلمه (٢).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۳٤٨/٣).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۳٤٨/۳).

### التعليـــق :

سبق وأن بينت الفرق بين نسبة التزيين إلى الله ونسبته إلى الشيطان (١). وأن التزيين المنسوب إلى الشيطان هو أيضاً على حقيقته، وكذا التزيين المنسوب إلى الشيطان هو أيضاً على حقيقته، وليس بين الإسنادين أى تناقض كما توهمه الزمخشرى وابن المنير.

فالتزيين الذى إلى الشيطان هو: الوسوسة فى الصدور والإغراء بالفعل والحض عليه، كما فى قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبّ بِما أَعْوِيتنى لأَزِينَ لَهُم فَى الأَرْضُ ولأَعْوِينَهُم أَجْمَعِينَ ﴾ [٣٩: الحجر]، وقوله تعالى: ﴿وإذ زين لَهُم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ﴾ [٤٤: الانفال]، وقوله تعالى: ﴿وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ [٤٤: النمل].

أما التزيين الذى إلى الله فهو: خلق دواعى الخير أو دواعى الشر لمن شاء من عباده، وإيجاد ذلك فى قلوبهم، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى عن المؤمنين: ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون﴾ [٧: المجرات]، وكقوله فى حق الكافرين: ﴿كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون﴾ [٨-١:الانعام]، وقوله فى الآية السابقة: ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون﴾ [٤: النمل].

وهذا التزيين عقوبة من الله للكافرين ، الذين أعرضوا عن الحق وتمادوا في الطغيان، كما بين سبحانه هذا المعنى في قوله : ﴿ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون (٢) [١١٠: الانعام]، وقوله : ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ [٥: الصف] ولله في هذا أعظم ، العدل وأبلغ الحكمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲٤۲ – ۲۶۳، ۲۸۵) ث.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (١٨٩/٦).

قال الله تعالى: ﴿قالوا تقاسموا بالله لنبيَّتنَه وأهله ثمّ لنقولنَ لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنّا لصـــدقون﴾ (٤٩) النمل]

خال الزمخسرى: «فإن قلت: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا، فأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ قلت: كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا، وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين، ثم قالوا: ما شهدنا مهلك أهله، فذكروا أحدهما: كانوا صادقين ، لأنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما، وفيه دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع. ونواهيه ، ولا يخطر ببالهم، (١)

قال ابن المنير: «وحيلة الزمخشرى لتصحيح قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل ، أقرب من حيلتهم التى سماها الله مكرا ، لأن غرضه من تمهيد حيلتهم أن يستشهد على صحة القاعدة المذكورة في موافقة قوم لوط(٢) عليها، إذ استقبحوا الكذب بعقولهم الا بالشرع ، وأنى يتم له ذلك أو لهم، وهم كاذبون صريحو الكذب في قولهم : فها شهدنا مهلك أهله ﴾ وذلك أنهم فعلوا الأمرين، ومن فعل الأمرين، فجحدوا لم يكن في فريته مرية، وإنما كانت الحيلة تتم لو فعلوا أمرا فادعي فعل أمرين، فجحدوا المحموع، ومن ثم لم تختلف العلماء في أن من حلف لا أضرب زيدا وعمرا فضرب عمرا ، ولا كل وعمرا : كان حانثا، بخلاف الحالف لا أضرب زيدا وعمرا فضرب عمرا ، ولا كل رغيفين فأكل أحدهما، فإن مثل هذا محل خلاف العلماء في الحنث وعدمه ، فإذا تمهد أن هؤلاء كاذبون صراحاً في قولهم : فما شهدنا مهلك أهله ﴾ وأنه لا حيلة لهم ني الخلاص من الكذب، فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فهم لا يتواطؤون على اعتقاد في الخلاص من الكذب، فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فهم لا يتواطؤون على اعتقاد ألصدق بهذه الحيلة، مع القطع بأنها ليست حيلة، ولا شبهة لقرب جحدهم من الصدق، فيبطل ما قال الزمخشري لإثبات قاعدة دينه على زعمه، إذ قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل من قواعد عقائد القدرية، بموافقة قوم غير عقلاء على حصتها ، فحسبه ما رضى بالعقل من قواعد عقائد القدرية، بموافقة قوم غير عقلاء على حصتها ، فحسبه ما رضى

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۷۲/۳ - ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ المطبوعة والصواب قوم صالح.

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٧٢/٣ ٣٧٣)

### التعليـــق:

سبق وأن بينت في عدة مواضع ، وجه خطأ ما يقرره الزمخشرى وابن المنير في هذه المسألة \_ أعنى مسألة التحسين والتقبيح \_ فإن قوليهما فيها على طرفى نقيض، فالزمخشرى من أنصار القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، بمعنى: أن العقل هو الذى يدرك حسن الأفعال وقبحها ، وأن العقاب عليها يستحق بحكم العقل وإن لم يرد به السمع ؟ إ(١). وابن المنير على الضد من ذلك ، فهو لا يرى للعقل دورا في معرفة حسن الأشياء وقبحها ، وإنما ذلك من وظائف الشرع وحده، وهذا هو مذهب الأشاعرة الذين أنكروا أن يكون للأفعال صفات هي أحكام أو علل للأحكام، وقالوا : إن الأفعال ليست أنكروا أن يكون للأفعال صفات هي أحكام أو علل للأحكام، وقالوا : إن الأفعال ليست لها صفة قبل الشرع ولابعده .(٢) وهذه المسألة قد تمت مناقشتها بشيء من التفصيل وبيان وجه الحق فيها بدليله في عدة مواضع .(٣) أما ما يتعلق بقول الكفار في الآية :﴿ وإنا لصادقون﴾ كما ذكر ابن المنير وكلامه الذي بين به هذا المعنى كلام جيد.

أما الزمخشرى فلا يخفى ما فى كلامه من التكلف الذى لا يوافق عليه (٤) فإن الكفار قصدوا أن يبيتوا صالحاً وأهله ثم يقولون لأوليائه لم نشهد مهلكه وأهله ويدعون أنهم صادقون فى قولهم هذا تمويها وخداعاً (٥) فلم يقصد الكفار إلى فعل يكون لهم فيه مندوحة من الكذب وإنما كان قصدهم القيام بعمل مبنى على الكذب والتمويه والدجل .

وقد بين الله ذلك بقوله: ﴿ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون \* فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين﴾. [٥٠ـ٥١: النمل] والله وأعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٢/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٤٩٢/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٢٩ – ١٣٢ – ٢٠٠، ٢٤٥ – ٢٤٦)ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ( )، أضواء البيان (٢٩/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (٥٣٣/٩).

قال الله تعالى : ﴿قُلَ الْحُمِدُ لِلهُ وسلسم على عباده الذين اصطفى ءالله خير أما يشركون ﴾ [٩٥ : النمل]

وبين من هو خالف كل خير ومالكه ؟! وإنما هو إلزام لهم وتبكيت وتهكم بحالهم» .(١)

قال ابن المنير: «كلام مرضى بعد أن تضع ﴿ خسالسق كل شيء ﴾ مكان قوله: ﴿خالق كل خير﴾ فإنه تخصيص قدرى : أو إشراك خفى، والتوحيد الأبلج: ما قلناه، والله سبحانه وتعالى أعلم» (٢)

#### التعليـــق :

تنبیه ابن المنیر تنبیه سدید وهو من دقة نظره رحمه الله فی معرفة مرامی وخفایا کلام الزمخشری .

ومعنى قول ابن المنير: إنه تخصيص قدرى ، الإشارة إلى قول القدرية: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وسبب إخراجهم أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله ، أنهم ربطوا بين إرادته ، ومحبته ، ورضاه ، فقالوا : الله لا يريد إلا ما أحبه ورضيه ، ومعاصى العباد غير محبوبة له ولا مرضية ، فهو إذا لم يردها ولم يخلقها لعباده ، وقالوا أيضاً: لو قلنا أنه خلقها فيهم ويعذبهم عليها، وهذا عين الظلم، والله منزه عن الظلم

هذا كشف للمعنى الذي أراد الزمخشرى إخفاءه في قوله: ﴿خالق كل خير﴾ وقد سبق الرد على هذه القواعد الفاسدة التي بنت عليها المعتزلة عقائدها في هذا الجانب ، وبيان مخالفتها لمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة .(٣) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٥/٣)..

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٣١٦ - ١٣٤، ١٨١، ١٩٧ - ١٩٧، ١٩٩ – ٣١٣، ٣١٦، ٣٢٨ ـ ٣٣٠) ك .

قال الله تعالى : ﴿أُمِّن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السّوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلاً مّا تذكّرون ﴿ [٢٢: النمل].

٢٥٦ \_ قال الزمخشرى : « فإن قلت : قد عم المضطرين بقوله : ﴿يجيب المضطر إذا دعاه ﴾ وكم من مضطر يدعوه فلا يجاب ؟ قلت : الإجابة موقوفه على أن يكون المدعو به مصلحة ، ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه المصلحة ... ٩٠٠٠)

قال ابن المنير: «الصواب أن الإجابة مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحة، وإنما تقف الإجابة على المصلحة عند القدرية، لإيجابهم على الله تعالى رعاية المصالح، فقول الزمخشرى: لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطاً فيه المصلحة: فاسد، فإن المشيئة شرط في إجابة الدعاء اتفاقاً، ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعى: اللهم اغفرلى إن شئت. (٢)

### التعليــق:

والحق فيما قاله ابن المنير، والقيد الذى ذكره الزمخشرى قيد باطل لا دليل عليه، ومعنى إثبات المشيئة لله تعالى فى إجابة الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، والبصيرة النافذة فى خلقه، فهو الأعلم بهم وبما ينفعهم ويضرهم، فقد يعجل للسائل سؤله، وقد يدخر له من الأجر مثله، أو يدفع عنه من السوء ما يقابله.

فالأصل أن الله يجيب دعوة من دعاه من مضطر وغيره، كما قال تعالى: ﴿وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون﴾ [١٨٦: البقرة]. لكن إجابة الله لهؤلاء الداعين تتفاوت كما ذكرت قبل قليل، ولله فى ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة.(٣) وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها،

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٧٧/٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣٧٧/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٣٠٩/٢).

أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»(١) وفي رواية: «أو يدخر له من الأجر مثلها»(٢).

وقد يقترن بالدعاء مانع من موانع الإجابة ، فهذا لايستجاب له كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل»(٣)، فالاستعجال من موانع الإجابة.

وقوله في الحديث المتقدم: «... ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وهذه أيضاً من موانع الإجابة. وقوله في الحديث الآخر: «... ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ (٤)

فأكل الحرام وكسبه من أعظم موانع الإجابة (٥)

وينبغى للداعى أن يلح فى الدعاء، وأن يعزم المسألة مع الشدة فى طلبها والجزم من غير ضعف فى الطلب، ولا تعليق بالمشيئة ونحوها، كما ورد الخبر بذلك فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لى إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» (٦) (ومعنى الحديث:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، واللفظ له من رواية عبادة بن الصامت رضى الله عنه (٣٢٩/٥). والترمذي في سننه / كتاب الدعوات / باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه (٩٨/٩). وقال : حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الإمام أحمد في المسند (١٨/٣)، والحاكم في المستدرك (٢٧٠/١) وصححه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء / باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه (٢٠٩٥/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، من رواية أبي هريرة رضى الله عنه (٧٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر: تفسير القرطبي (٣١٠/٢ - ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء / باب العزم بالدعاء . من رواية أبي هريرة رضى الله عنه . (٢٠٦٣/٤).

استحباب الجزم في الطلب، وكراهة التعليق على المشيئة، قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعماله المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: «فإنه لا مكره له» (١)

وقيل سبب الكراهة: أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه) (٢) قال القرطبي: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، لأنه يدل على فتور الرغبة، وقلة الاهتمام بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله، لم يتحقق من حاله الافتقار، والاضطرار، الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلاً على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه، وأيضاً فإنه لا يكون موقناً بالإجابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل (٣) (٤)

قال الله تعالى: ﴿قُلُ الْحُمِدُ لِلَّهُ سيريكم ءايته فتعرفونها وما ربَّك بغــفل عمَّا تعملون﴾ [٩٣: النمل]

۲۵۷ ـ قال الزمخشرى: « فالله عالم به غير غافل عنه ، لأن الغفلة والسهو لا يجوزان على عالم الذات، وهو من وراء جزاء العاملين. (٥)

قال ابن المنيّر: «قد سبق له جحد صفة العلم(٦)، وإيهام أن سلبها داخل في تنزيه

<sup>(</sup>١) الرواية الأخري للحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٢٠٦٣/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح مسلم / للنووى (۷/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذى في مننه / كتاب الدعوات / باب ادع بجب، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه (٣) أخرجه: الترمذى في مننه / كتاب الدعوات / باب ادع بجب، من حديث أورده الألباني في السلسلة الصحيحة وذكر أن له شاهدا ضعيفا في مسند أحمد (١٧٧/٢) فيه زيادة بلفظ: والقلوب أوعية بعضها من بعض فإذا سألتم الله... الحديث.

وأخرجه الحاكم في المستدرك / كتاب الدعاء (٦٧٠/ - ٦٧١) وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المرى وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص : صالح متروك.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٣١٢/٢ – ٣١٣)، تيسير العزيز الحميد (٦٥١ – ٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٣٩٠/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشاف (٥٦/١) الآية (٩: البقرة)، (١٧٠/٣) الآية (٧٠: الحج).

الله تعالى، لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بأنه عالم بالذات لا يعلم ، والحق أن استحالة الغفلة عليه تعالى، لأن علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، بل هو علم قديم أزلى عام التعلق بجميع الواجبات، والممكنات، والممتنعات، ولا يتوقف تنزيهه على تعطيل صفاته، وكماله وجلاله، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (١)

#### التعليـــق : ــ

تقدم الكلام في إثبات صفة العلم لله تعالى، وأدلة ذلك من العقل والنقل وبيان فساد مذهب الزمخشري فيها (٢) فإن حقيقة مذهبه نفي صفة العلم عن الله .

فإن مقصوده بـ « عالم الذات » هنا أن الله عالم بعلم وعلمه ذاته!! فالعلم هو الذات وليس صفة تقوم بالذات (٣). وهذا تصور فاسد لا دليل عليه وقد مضى الرد عليه.

<sup>. (</sup>١) الانتصاف (٢٩٠/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۸۲–۱۸۶) ث. آ

<sup>(</sup>٣) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: (٣٢ - ٣٣).

# ﴿سورة القصص﴾

### الآيات:

( ) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِلِمُونَ اللهُ عَنقِبَةُ

﴿ وَعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَا مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مُوسَى وَإِنِّ لِللهِ مُوسَى وَإِنِّ لَكُنْهُمُ مِنَ الْكَلِيبِينَ لَكَافِيبَنَ الْمُلْتُمُ مِنَ الْكَلِيبِينَ

اللهُ وَبَعَلَنَاهُمْ أَبِمَّةً يَكْفُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ

﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيِنهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَأً وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلاِلْمُونَ

(الله عَلَوُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَدُهُ اللهُ عَمَدُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَوُ اللهُ الل

قال الله تعالى : ﴿ وقالَ موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ﴾ [ ٣٧: القصص ].

۲۰۸ قال الزمخشرى: «فإن قلت: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار؛ لأن الدنيا إما أن تكون خاتمتها بخير أو بشر، فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلت: قد وضع الله سبحانه الدنيا مجازاً إلى الآخرة، وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير، وما خلقهم إلا لأجله، ليتلقوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق، ومن عمل فيها خلاف ما وضعها الله فقد حرف؛ فإذاً عاقبتها الأصلية هي عاقبة الخير، وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من نتائج تحريف الفجار ..ه (۱).

قال ابن المنير: «وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا المقام (٢) والقدر الذي يحتاج إلى بجديده ههنا أن استدلاله على أن عاقبة الخير وعبادة الله تعالى هي المرادة له لا سواها بقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا لميعبدون﴾ [ ٥٠ الذاريات] معارض بأمثاله في أدلة أهل السنة على عقائدهم ،مثل قوله : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ (١٧٩: الاعراف] والمراد والله أعلم، ولقد جعلنا لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين ، ومن ذلك ما يروى عن الفاروق رضى الله عنه أنه قال : وإنكم آل المغيرة ذرء النار (٣) أى خلقها، فلئن دلت آية الذاريات ظاهراً على أن الله تعالى إنما خلق الثقلين لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له ، فقد دلت آية الأعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على كفرهم، وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين، وحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآية الأخرى ، وإن المراد : وما خلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتى، جمعاً بين الأدلة ، فقد ثبت أن العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالى، هذا بعد تضافر البراهين العقلية على ذلك ، فوجه مجىء العاقبة المطلقة كثير وإرادة الخير بها أن الله تعالى هدى الناس إليها ذلك ، فوجه مجىء العاقبة المطلقة كثير وإرادة الخير بها أن الله تعالى هدى الناس إليها ذلك ، فوجه مجىء العاقبة المطلقة كثير وإرادة الخير بها أن الله تعالى هدى الناس إليها

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱۱/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٢٦/٢٥) الآية (٢٢: الرعد).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٥٦/٢).

ووعدهم ما ورد في سلوك طريقها من النجاة والنعيم المقيم، ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على سلوكها بأنواع العذاب الأليم، وركب فيهم عقولاً ترشدهم إلى عاقبة الخير، ومكنهم منها، وأزاح عللهم ووفر دواعيهم، فكان من حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخير ولا يسلكوا غير طريقها، وأن يتخذوها نصب أعينهم ، فأطلقت العاقبة والمراد بها الخير تفريعاً على ذلك ،والله أعلم، والحاصل: أنها لما كانت هي المأمور بها والمحضوض عليها، عوملت معاملة ما هو مراد وإن لم تكن مرادة من كثير من الخلق، وقال لي بعضهم ما يمنعك أن تقول لم يفهم كون العاقبة المطلقة هي عاقبة الخير من إطلاقها، ولكن من إضافتها إلى ذويها باللام في الآية المذكورة، كقوله: ﴿ من تكون له عاقبة الدار﴾ (١٢٥: الاعسام] ﴿ والعاقبة اللها عقبي الدار﴾ (١٢٥: الاعراف] فأفهمت اللام أنها عاقبة الخير، إذ هي لهم وعاقبة السوء عليهم لا لهم، كما يقولون: الدائرة لفلان يعنون: دائرة الظفر والنصر والدائرة على فلان يعنون، دائرة الخذلان والسوء، فقلت: لقد كان لي في ذلك مقال لولا ورود: ﴿ وَلِعُلْكُ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللُّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عليهم اللَّهُمُ على إيفاء الاستدلال، باللام على إرادة عاقبة الخير والله أعلم » (١).

## التعليـــق :

سبق وأن بينت عند التعليق على قوله تعالى : ﴿... أُولئك لَهُمْ عَقْبَى الدَّارِ ﴿ [٢٢: الرعد] مَأْخَذَ الرَّمْخُشْرِى فَى قُولُه : إِنْ عَاقِبَةَ الْخَيْرِ هَى التّى أُرادِهَا الله لعباده، ومأْخَذَ ابن المنيَّر فَى قُولُه : إِنْ كُلاَّ عَاقِبَتَى الْخَيْرِ والشر مرادة الله (٢)

وقد استدل الزمخشرى على صحة ما ذهب إليه من أن عاقبة الخير هي التي أرادها الله لعباده فقط بقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥٦: الذاريات].

أما عاقبة الشر فهي من تخريف الفجار، أي ليست مرادة الله برعمه!!

وقد عارضه ابن المنيّر بما يناقض قوله هذا مستدلا عليه بقوله تعالى: ﴿ولقد ذرأنا

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١٢/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: (۲۲۳–۲۹۵)ث .

لجهنم كثيراً من الجن والإنسُ ♦ [١٧٩: الأعراف] على أن عاقبة الشر مرادة الله تعالى أيضا.

وهاتان الآيتان لا يخفى ما بينهما من التعارض، وقد حاول ابن المنير الجمع بينهما بحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآية الأخرى فيكون المراد منها، وما خلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتى وهناك وجه آخر فى الجمع بينهما. ذكره ابن جرير عن ابن عباس واختاره: (١) وهو أن معنى قوله: ﴿إلا ليعبدون﴾ أى لا ليقروا إلى بالعبودية طوعاً أو كرها ، لأن المؤمن يطيع باختياره ،والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه.

وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحاً ـ وقد نازعت القدرية في بعضه ـ فليس هو المراد بالآية فإن جميع المخلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه المنزلة .(٢)

وأيضاً فقوله : ﴿لِيعبدون﴾ يقتضى فعلاً يفعلونه هم، وكونه يربهم ويخلقهم، ليس فيه إلا فعله فقط، ليس في ذلك فعل لهم، فهذا القول والقول الذي اختاره ابن المنير قولان ضعيفان .

كما أن قول القدرية الذي يذكره الزمخشري في قوله : إن عاقبة السوء من تخريف الفجار لأنها على خلاف مشيئة الله وقدرته. هو قول ضعيف أيضاً. (٣)

والأقرب إلى الصواب في توجيه معنى هاتين الآيتين أن يقال : (الإرادة في قوله تعالى : ﴿وَلَقَدُ ذَرَانًا لَجُهُمُ كَثِيرًا مِنَ الْجِن وَالْإِنسَ ﴾ الآية ، إرادة كونية قدرية ، والإرادة في قوله : ﴿وَمَا خَلَقَتَ الْجُنْ وَالْإِنسَ إِلَّا لَيْعِبْدُونَ ﴾ إرادة شرعية دينية .

فبين تعالى في قوله : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم > أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة وآخرين إلى الشقاوة.

وبين بقوله : ﴿ **إلا ليعبدون**﴾ أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس ، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبدونه ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن جرير / المجلد الحادى عشر (جزء ٨/٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٤٨٠/٨). ومجموع الفتاوي (٤٠/٨).

وتخقيق النسبة بين هاتين الإرادتين، أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده، فالإرادة الكونية أعم مطلقاً ، لأن كل مراد شرعاً يتحقق وجوده فى الخارج إذا أريد كوناً وقدراً ، وليس يوجد ما لم يرد كوناً وقدراً ولو أريد شرعاً .

فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كونى حصل مراداً في الشرع .

أما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى ، فالإرادة الشرعية أعم مطلقاً، والإرادة الكونية أخص مطلقاً ، لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعاً ، ولم يردها من كلهم كوناً وقدراً ، فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم ،وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا المعنى، كما في قوله تعالى : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾ [31: النساء] فعمم الإرادة الشرعية بقوله: ﴿إلا ليطاع﴾ وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله : ﴿ بإذن الله ﴾ فالدعوة عامة والتوفيق خاص، كما بينه تعالى بقوله : ﴿ والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ [٢٥:بونس] فصرح بأنه يدعو الكل ويهدى من شاء منهم (١٠).

والحاصل أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك ،وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية ، ثم إن الله جل وعلا يهدى من يشاء منهم ، ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية ، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة ، وهذا كما في قوله تعالى : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله و فقوله : إلا ليطاع : أى فيما جاء به من عندنا ، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعاً وديناً ، وقوله : بإذن الله ، يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراً (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: دفع إيهام الاضطراب (۱۵۹-۱۶۱). بتـصـرف – وانظر أيضــا: رسـالة مـراتب الإرادة (ضــمن مجموعة الرسائل الكبري) لشيخ الإسلام (۷٦/۲–۷۸). ومجموع الفتاوي (۵٤/۸–۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٦٧٧/٧).

«وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون ، وقد لا يعبدون ، وهذا كثير في القرآن ،يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه ، وليعدلوا ، ولا يظلموا ، وليعلموا ما هو متصف به ، وغيره مما أمر الله به العباد وأحبه لهم ورضيه منهم ، وفيه سعادتهم وكمالهم وصلاحهم وفلاحهم ، إذا فعلوه ، ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله .

وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثانى ، ولا ليفعل بهم الثانى ، فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدون ، فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة ، ويمتنع أن يفعل أمراً ليفعل أمراً ثانياً ولا يفعل الأمر الثانى ، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى، فيكونون هم الفاعلون له فيحصل بفعلهم سعادتهم وما يحبه ويرضاه لهم، فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم... وهو مبحانه قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلها، فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم ، وتحبيبه إليهم الإيمان كما قال تعالى : ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفكر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون (٧: المجرات) فهؤلاء أراد العبادة منهم خلقاً وأمراً أمرهم بها ، وخلقاً جعلهم فاعلين، والصنف الثانى لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين، وإن كان قد أمرهم بالعبادة»(١).

ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث ،ومنها : حديث أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت لك الدنيا وما فيها ، أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم ، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك ( أحسبه قال ) ولا أدخلك النار ، فأبيت إلا الشرك » .(٢)

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٨/٥- ٥٧) بتصرف ، وانظر: رسالة مراتب الإرادة (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيدن:

أحرجه البخاري في صحيحه / كتاب الأنبياء / باب حلق آدم وذريته: (١٠٤/٤).

وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذها: (٢١٦٠/٤).

فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى عنه : من توحيده ، وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه ، فأشرك به غيره ، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية.

فبين الإرادة الشرعية الدينية ، والإرادة الكونية عموم وخصوص ، يجتمعان في حق المخلص المطبع ، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصى (١) كما تقدم .

فالعاقبتان إذاً مرادتان لله عز وجل، لكن عاقبة الخير هي مقتضى إرادة الله الدينية الشرعية التي أرادها لجميع خلقه .

أما عاقبة الشر فهي متعلق إرادته الكونية القدرية الشاملة لكل موجود . والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يهمن على الطين فاجعل لى صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ﴾ [٢٨: القصص].

**٢٥٩ ــ قال الزمخ**شرى : « .. وذلك لأن العلم تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما هو عليه، فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجود، فمن ثمة كان انتفاء العلم بوجوده لا انتفاء وجوده، و عبر عن انتفاء وجوده بانتفاءالعلم بوجوده.. (٢).

قال ابن المنيّر: « .. لشدة ما بلغ منه الوهم ، لم يتأمل كيف سقوط السهم، وإنما أتى من حيث إن الله تعالى عبر كثيراً عن نفى المعلوم بنفى العلم فى مثل قوله: ﴿قَلَ النّبون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ﴾ (١٨: يونس] ﴿أَم تنبئونه بما لايعلم فى الأرض ﴾ [٣٣: الرعد] فلما اطرد ذلك عنده توهم أن هذا التعبيرعن نفى المعلوم بنفى العلم يشمل كل علم، ولو لم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ، وليس هو كذلك ، بل هذا التعبير لا يسوغ إلا فى علم الله تعالى لأمر يخص العلم القديم، وهو عموم تعلقه حتى لا يعزب عنه أمر ،فمن لم يتعلق العلم بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداً ،إذ لو كان موجوداً يعزب عنه أمر ،فمن لم يتعلق العلم بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداً ،إذ لو كان موجوداً للتعلق به بخلاف علم الخلق ، فلا تلازم بين نفى الشيء ونفى العلم الحادث بوجوده ،

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (١٩) ، وانظر: شرح نونية ابن القيم / الهراس (٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٤١٣/٣).

المذكور ، ولكن المعلوم أن فرعون كان يدعى الإلهية ويعامل علمه معاملة علم الله تعالى في أنه لا يعزب عنه شيء، فمن ثم طغي وتكبر وعبر بنفي علمه عن نفي المعلوم تدليساً على ملئه ،وتلبيساً على عقولهم السخيفة \_ والله أعلم \_ ويناسب تعاظمه هذا قوله : ﴿فأوقد لي يا هامان على الطين﴾ ولم يقل: فاطبح لي أجراً، وذلك من التعاظم، كما قال تعالى \_ وله العظمة والكبرياء، ومن ارتدى بردائهما قصمه \_ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ﴾ [١٧: الرعد] فذكر هذه العبارة الجامعة لأنواع الكفر على وجه الكبرياء تهاوناً بها ،وذلك من مجبر الملوك \_ جل الله وعز \_ ومن تعاظم فرعون أيضاً : نداؤه لوزيره باسمه، وبحرف النداء وتوسيط ندائه خلال الأمر ، وبناؤه الصرح ورجاؤه الاطلاع: دليل على أنه لم يكن مصمماً على الجحود، قال الزمخشرى: (١) (وذلك مناقض لما أظهر من الجحد الجازم في قوله : ﴿ما علمت لكم من إله غيرى﴾ فإما أن يخفي هذا التناقض على قومه لغباوتهم وكآبة أذهانهم، وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا) قال أحمد: ولقائل له والله أعلم له أن يحمل قوله : ﴿ما علمت لكم من إله غيرى ٤ على الشك، ونفى علمه حاصة ،وإجرائه مجرى سائر علوم الخلق في أنه لا يلزم من نفي تعلقه بوجود أمر نفي ذلك الأمر، لجواز أن يكون عازباً عن علمه ، وحينتُذ لا يكون تناقضاً ، ولو لم يكن حمله هذا هو الأصل لما سوغنا أن يرفع التناقض عن كلامه، : لأنه أحقر من ذلك»(٢)..

## التعليـــق:

الذى ذكره ابن المنير في قوله إن نفى المعلوم بنفى العلم ، إنما هو من خصائص علم الله عز وجل الذى لا يعزب عنه شيء، ولا يصلح أن يعبر به فى علم المخلوق كماأورده الزمخشرى : هذا تقرير صائب، وإن كان الزمخشرى قد يكون قصد إلى إيضاح مراد فرعون ليس إلا.

غير أن كلام ابن المنيّر بعد أن قرر هذه الحقيقة ما يوهم أن علم الله إنما يتعلق

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ المطبوعة. وهو المُوافق لما في (خ) ص: (٣٦١–٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٣) – ٤١٤)

بالموجود حالة كونه موجوداً، وهو ما يظهرمن قوله: «فمن لم يتعلق العلم بوجوده، يلزم أن لا يكون موجوداً، إذ لو كان موجوداً لتعلق به بخلاف علم النخلق ..» وهذا إن قصده معنى باطلا لا يجوز أن يحد به علم الله، فإنه تعالى قد أحاط علماً بكل شىء، سواء أكان هذا الشىء موجوداً فى الأعيان، أم كان مما يتصور فى الأذهان، أم ما كان خارجاً عن ذلك مما ليس فى مقدور الإنسان الاطلاع عليه من الموجود والمعدوم، فهو تعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ١١) قال تعالى : ﴿والله بكل شىء عليم ﴾ ومما يوضح هذا المعنى قوله تعالى فى شأن الكافرين: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾. [٢٨: الانعام]

فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذى أحاط علمه بكل موجود ومعدوم يعلم المعدوم الذى سبق فى الأزل أنه لا يكون، لو وجد كيف يكون، لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون، ويعلم هذا الرد الذى لا يكون لو وقع كيف يكون، كما صرح به فى قوله : ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾ (٢).

ومن أدلة علمه التفصيلي بالأشياء قوله تعالى : ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين ﴾ [٥٠: الأنعام].

ومن أدلة علمه بأحوال خلقه قوله تعالى : ﴿ والله بما تعملون عليم ﴾ (٢٨٣: البقرة] وقوله : ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين﴾ (٦: مود]. (٣)

أما ما يتعلق بقول فرعون ﴿ما علمت لكم من إله غيرى﴾ فهو راجع إلى كونه غير معترف بوجود الصانع. ولهذا قال لموسى لما دعاه إلى الإيمان برب العالمين : ﴿ومارِب

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الرسائل (١٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الواسطية ، لابن عثيمين (١٦-١٧).

العالمين ﴾ [٢٣ : الشعراء] ثم قال له : ﴿ لئن اتخذت إلها غيرى المجعلنك من المسجونين﴾ [٢٣ : الشعراء] أما قومه فقال لهم ﴿ ما علمت لكم من إله غيرى....﴾ ثم إنه أراد أن يثبت لهم صدق هذا الادعاء فأمر وزيره هامان ببناء الصرح وأظهر لهم من الدجل والكذب أنه اطلع فلم يجد شيئاً فصدقوه وأذعنوا له لقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ولذلك قال الله عنهم : ﴿فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ [٤٥: الزخرف] (١)

قال الله تعالى : ﴿وجعلنهم أنمة يدعون إلى النار ويوم القيمة لا ينصرون﴾ [٤١: القصص].

۲۹۰ ـ قال الزمخشرى : « فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿وجعلناهم أَئمة يدعون إلى النار ﴾ ؟ قلت : معناه دعوناهم أئمة دعاة إلى النار ، وقلنا: إنهم أئمة دعاة إلى النار . »(٢).

قال ابن المنير: «لا فرق عند أهل السنة بين قوله تعالى: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ [١: الانعام] ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين ﴾ [١: الإسراء] وبين هذه الآية فمن حمل الجهل على التسمية فيما نحن فيه فرارا من اعتقاد أن دعاءهم إلى النار مخلوق لله تعالى، فهو بمثابة من حمله على التسمية في قوله تعالى: ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ فراراً من جعل الليل والنهار مخلوقين لله تعالى، فلا فرق بين نفى مخلوق واحد عن قدرته تعالى، ونفى كل مخلوق، نعوذ بالله من ذلك ٩(٣).

### التعليـــق :

يشير ابن المنير هنا إلى معتقد القدرية الذين يزعمون أن الله لم يخلق الهداية والضلال لأحد من عباده ، بل العباد هم الذين يخلقون ذلك لأنفسهم بمحض

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢٤٧/٦- ٢٤٨) وإغاثة اللهفان (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١٥/٣) - ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٢٦/٣).

اختيارهم، وليس لله في ذلك إلا مجرد التسمية، أى تسمية هذا مهتدى، وهذا ضال، وهومبنى على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم وهذا ما يريد الزمخشرى أن يفسر به معنى الآية هنا.

وهذا بلا شك مسلك باطل وبطلانه ظاهر، فقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وكتبه المنزلة عليهم ، على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، وأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه(١).

والقدرية جعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك ،وهذا مما يعلم قطعاً أنه لا يصح، فليس في لغة أمة من الأم فضلاً عن أفصح اللغات، وأكملها : هداه » بمعنى سماه مهتدياً ، «وأضله» سماه ضالاً وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى : ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ [۲۷۲ : البقرة] هل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين، ولكن الله يسمى من يشاء مهتدياً، وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ﴾ (٥٥:القصص] أى لا تسمية مهتدياً، ولكن الله يسميه بهذا الاسم (٢).

ثم مما يبين فساد قول الزمخشرى وتناقضه ما ألزمه به ابن المنيِّر ، من لازم قوله في الآيات المشابهة، كما في قوله تعالى : ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين ﴾ مما لا يستطيع الزمخشرى أن يصرفها عن ظاهرها . والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون (٤٣:القصص].

۲۲۱ ـ قال الزمخشرى : ﴿لعلهم يتذكرون﴾ إرادة أن يتذكروا، شبهت الإرادة بالترجى فاستعير لها ،ويجوز أن يراد به ترجى موسى عليه السلام لتذكرهم، كقوله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (١١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : شفاء العليل (٨٨٣٤٤ ـ ٨٨٣٤٥ ) .

**﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ﴾** [33: طه] (١).

قال ابن المنيّر : ﴿ الوجه الثاني هو الصواب، واحذر الأول فإنه قدري٥(٢).

التعليـــق :

والأمر ليس كما قال ابن المنيّر، والحق أن اللام هنا على بابها من التعليل، وليس الترجى فإن الترجى لا يجوز في حق الله(٣)

والإرادة المثبتة في الآية هي الإرادة الدينية الشرعية، وهي في مذهب أهل الحق لا تستلزم حصول مرادها، وليس ذلك شرطاً فيها بل هو تعالى يحب الشيء ويأمر به ولا يلزم من ذلك أن يخلقه (٤).

فهو تعالى أعطى موسى الكتاب تبصرة للناس وهدى ورحمة، لأجل أن يتذكروا ويتفكروا ويعلموا، وهذا مقتضى إرادته الدينية الشرعية .

وهى كما ذكرت لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الثانى من الإرادة، وهى الإرادة الكونية القدرية المستلزمة لوقوعه والتى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فمن حصل له التذكر والإيمان من الناس فقد تعلقت به الإرادتان الدينية الشرعية ، والكونية القدرية .

ومن لم يحصل له ذلك، فقد انفردت في حقه إرادة الله الكونية القدرية ولم يحقق ما أراده الله منه ديناً وشرعاً.(٥)

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٧/٣). (٢) الانتصاف (٤١٧/٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شقاء العليل (٣٢٨، ٣٢٩).
 (٤) انظر: منهاج السنة (٤١٤/٥).

 <sup>(</sup>۵) انظر : مجموعة الرسائل الكيرى (۷۷/۲ – ۷۸).

<sup>:</sup> ومجموع الفتاوي (٥٤/٨–٥٧).

قال الله تعالى : ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظـــلمون ﴾ [٥٩:القصص].

٢٦٧ \_ قال الزمخشرى: « وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم، حيث أخبر بأنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل ١٥٠٥).

قال ابن المنير: «هذا إسلاف من الزمخشرى لجواب ساقط، عن سؤال وارد على القدرية لا جواب لهم عنه ، ينشأ السؤال في هذه الآية، فيقال : لو كانت العقول محكم عن الله تعالى بأحكام التكليف ، لقامت الحجة على الناس وإن لم يكن بعث رسل إذ العقل حاكم فلا يجدون للخلاص من هذا السؤال سبيلا» (٢).

### التعليسق :

هذه الآية بلا شك دليل قوى فى الرد على زعم القدرية ،أن العقوبة على الأفعال تثبت بحكم العقل قبل ورود الشرع ،وهى القاعدة الفاسدة التى أصلوها فى معرفة حسن الأشياء وقبحها ، كما قد سبق بيانها فى غير هذا الموضع (٣).

قال الله تعالى : ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعسقبة للمتقين ﴾ [٨٣: القصص].

٣٦٣ \_ قال الزمخشرى : ٥ لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما، كما قال : ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (١١٣: هود] فعلق الوعيد بالركون، وعن على رضى الله عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله

الكشاف (٢٤/٣).
 الانتصاف (٢٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (۲۰۱، ۲۰۸، ۲۱۳ ، ۲۱۵ ، ۳۳٤) ث .

أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل مختها .(١) وعن الفضيل(٢) أنه قرأها ثم قال : ذهبت الأماني ههنا.(٣) وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض(٤). ومن الطماع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون ، متعلقاً بقوله: ﴿إِنْ فرعون علا في الأرض﴾ [٤: القصص] ﴿ولا تبغ الفساد في الأرض﴾ [٧٠:القصص] ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قوله : ﴿والعاقبة للمتقين﴾ كما تدبرها على والفضيل، وعمر»(٥).

قال ابن المنير: «هو تعرض لغمص (٦) أهل السنة، فإن كل موحد من أهل الجنة، وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى، بل وحقق طمعهم فى رحمته، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق.. ثلاثاً ، وفى الثالثة وإن رغم أنف أبى ذر (٧) اللهم اقسم لنا من رجاء رحمتك ما تعصمنا به من القنوط ، ومن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، والله الموفق للصواب (٨).

#### التعليـــق :

الذى عليه أهل السنة والجماعة الجمع بين الرجاء والخوف، وهذا هو مقام الآنبياء

(٣) لم أجده

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى من رواية وكنِّع عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن على بهذا موقوفاً انظر: التفسير المجلد العاشر (جزء ٢٠/ ٧٩) قال ابن حجر: إسناده ضعيف : الكاف الشاف (٣٥/٣).

<sup>(</sup>۲) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعى، أبو على: شيخ الحرم المكى، من أكابر العباد الصلحاء. كان ثقة بى الحديث، أخذ عن خلق منهم الإمام الشافعى. ولد فى سمرقند عام (١٠٥) هـ وسكن مكة وتوفى بها عام (١٨٧) هـ. انظر: الجرح والتعديل (٧٣/٧)، وفيات الأعيان (٤٧/٤)، سير

أعلام النبلاء (٢١/٨)، تهذيب التهذيب (٢٩٥/٨)، الأعلام (١٥٣/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحلية (٣٥٥/٥)، أخبأر عمر (٨٣)، سير أعلام النبلاء (١٤١/٥).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٤٣٥/٣).

<sup>(</sup>٦) الغمص: الاحتقار وقد تقدم بيان معناه ص (٥٦٧).

<sup>(</sup>٧)الحديث مبق تخريجه ص (١٦٤).

<sup>(</sup>٨) الانتصاف (٤٣٥/٣).

والصديقين، كما قال تعالى فى شأنهم : ﴿ أُولَئُكُ الذِّينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِهُمَ الوسيلة أَيْهِم أَقْرِب ويرجون رحمته ويخافون عذابه .. ﴾ [٥٠: الإسراء] وقوله : ﴿ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ (١٩٠الانبياء].

وقد ضل في هذه المسألة فرقتان من فرق المسلمين :

الأولى : الوعيدية (من الخوارج والمعتزلة ) وهم الذين غالو في جانب الخوف، فأخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد.

الثانية : المرجئة وهم الذين غالو في جانب الرجاء ، فأخذوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد.

وفي هذا الإطار يندرج قولا الزمخشرى وابن المنيِّر هنا.

فالزمخشري يمثل الطائفة الأولى حيث ركز على نصوص الوعيد وأهمل الوعد .

وقابله ابن المنيّر ممثلاً للطائفة الثانية، فأهمل نصوص الوعيد وركز على الوعد .

وكلا القولين حائد عن طريق الحق الذى سلكه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها، ولذلك قال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو حرورى(١)، ومن عبده بالحوف وحده فهو حرورى(١)، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد .(٢)

قال ابن القيم رحمه الله : « القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، ولكن السلف

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى حروراء بفتحتين، وسكون الواو، وراء أخري ، وألف ممدودة، وهى قرية بظاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها، نزل بها الخوارج الذين خالفوا على بن أبى طالب رضى الله عنه فنسبوا إليها، وبها كان أول مخكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليا . انظر: مقالات الإسلاميين (١٦٧)، معجم البلدان (٢٨٣/١)، الملل والنحل (١٣٣/١). المرشد الأمين (٥١)، رسالة الرد على الرافضة: (١٨٩). اللياب (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٠٧/١٠).

استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء ،وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف،(١)

فالواجب على العبد أن يكون حائفاً راجياً ، فإن الحوف المحمود الصادق ، ما حال بين صاحبه وبين محارم الله ، فإذا بخاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط ، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ، فهو راج لثوابه ، أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله ، فهو راج لمغفرته ، قال تعالى : ﴿إِن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفوررحيم > [٢١٨: البقرة].

أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ، يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله : ﴿ أَمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ﴾ [ ٩: الزمر) وقال : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ﴾ [١٦: السجدة].

فالرجاء يستلزم الخوف ،ولولا ذلك لكان آمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك، لكان قنوطاً ويأسا .(٢)

أما ما نقله الزمخشرى عن على رضى الله عنه، فهو على كل حال أثر ضعيف كما تقدم بيانه، وعلى فرض صحته فهو محمول على ما إذا أراد الفخر على غيره فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحده (٣)

أما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل، فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١٧/١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح الطحاوية (۳۰٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه، كتاب الجنة/ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢١٩٩/٤)

يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال: الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق (١) وغمط الناس (٢)» .(٣)

وأما ما يروى عن الفضيل وعمر بن عبد العزيز، فمحمول على أن الإنسان ينبغى أن يأخذ نفسه بالجد وعدم الركون إلى الأمانى، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى(٤). وهذا المعنى بعيد عما يقرره الوعيديه ممن يستدل بأمثال هذه النصوص على أن المعاصى توجب خلود مرتكبها في النار، وما يتبع ذلك من إشاعة القنوط واليأس في نفوس الناس، فإن هذا لم يقصد إليه هؤلاء الأئمة وليس هو من مذهبهم في شيء.

<sup>(</sup>١) (بطر الحق) : دفعه وإنكاره ترفعاً

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (٩٠/٢).

<sup>(</sup>٢) (غمط الناس) : احتقارهم. المصدر السابق الجزء والصفحة

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث (عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) كتاب الإيمان/ باب تخريم الكبر وبيانه (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) الحديث الذى بهذا المعني أخرجه الترمذى في سننه (عن شداد بن أوس) كتاب صفة القيامة / باب الكيس من دان نفسه (١٦٦/٧) وقال: هذا حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف. انظر: رياض الصالحين (بتحقيقه) (٦٧) وقم الحديث (٦٧).

# ﴿سورة العنكبوت﴾

## الآيات:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَئَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ الصَّلَاحِةِ لَلْكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ

الله وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ

(إلى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِيكَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْ إِنَّهُمْ لَكَالِبُونَ

﴿ إِنَّ خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ

قال الله تعالى : ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الذين ﴾ [٣: العنكبيت)

٢٦٤ \_ قال الزمخشرى : « فإن قلت : كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ قلت : لم يزل بعلمه معدوماً ، ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد...» (١).

قال ابن المنير: « فيما ذكر إيهام بمذهب فاسد، وهو اعتقاد أن العلم بالكائن غير العلم بأن سيكون، والحق أن علم الله تعالى واحد، يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه، وفائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقاً على وجود المعلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء، كأنه قال تعالى : لنعلمنهم فلنجازينهم بحسب علمه فيهم، والله أعلم (٢).

### التعليـــق :

للناس في مسألة علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل ثلاثة أقوال، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(٣).

الأول: أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم، وهذا قول طائفة من الصفانية من الكلابية(٤) والأشعرية، ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية ،وأهل الحديث.(٥) وهو ما يفهم من قول ابن المنير هنا

 <sup>(</sup>١) الكشاف (٤٣٩/٣).
 (٢) الانتصاف (٤٣٩/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الرسائل (١٧٧/١- ١٧٩). وانظر أيضاً : كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال (٥٩- ٦٢).

<sup>(</sup>٤) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفي سنة (٢٤٠هـ)، ومن عقائدهم: قولهم أن صفات الله لا هي هو ولا غيره، ويقولون: بأن الصفات لا تتغاير ، وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها، وكذلك سائر الصفات. كما يقولون: إن أسماء الله هي صفاته، ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال.

انظر: تفاصيل مذهبهم فيما يأتى: مقالات الإسلامية (٥٤٦–٥٤٨). نهاية الإقدام (١٨١)، أصول الدين (٩٠).

<sup>(</sup>٥) انظر : الارشاد (٣٥) المواقف (٢٨٧) شرح الجوهرة (٦٩).

القول الثانى : أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها ،وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون : لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وأن الأمر أنف، لم يسبق القدر بشقاوة أو سعادة

القول الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثها ، ويعلمها بعلم آخر حين وجودها، وهذا حكاه بعض المتكلمين عن جهم ،فقالوا إنه ذهب إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى(١).

والقول الصحيح في هذه المسألة الذي أجمع عليه أثمة أهل السنة والجماعة ، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ،وما يكون، وما لم يكن ، لو كان كيف يكون ،كما قال تعالى عن الكفار : ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه ﴾ [٢٨ الانعام] فأخبر أنهم لو ردوا لعادوا ،مع علمه أنهم لا يردون وكقوله تعالى : ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً الأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ [٢٧ الانفال) وفي هذا رد على القدرية الذين قالوا: إن الله لا يعلم الشيء قبل وجوده (٢) .

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علم الله بما فعله أو أنه قد فعله يعتبر قدرا زائدا على العلم المتقدم بما سيفعله، وكأنه بهذا يريد الرد على أصحاب القول الأول الذين لا يثبتون لله إلا مجرد العلم القديم وفي ذلك يقول :

قد الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله، وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول ، فيه قولان معروفان ، والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد، كما قال تعالى : ﴿لنعلم﴾ في بضعة عشر موضعاً (٣).

وقال في موضع آخر: «ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم، لا تثبت القدر إلا علماً أزلياً وإرادة أزلية فقط، وإذا أثبتوا الكتابة، قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك ١٤٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإرشاد/للجويني: (١٠٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح الطحاوية (۹۵).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٦/ ٣٠٤)

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٠٦/١٦).

وقال أيضاً: «والناس يختلفون في العلم والإرادة ـ في تعدد ذلك وإيجاده، ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور، لا يمكن أن يقال فيه، العلم بهذا هو العلم بهذا، ولا إرادة هذا هي إرادة هذا ، فإن هذا مكابرة وعناد .

وليس تمييز العلم عن العلم ، والإرادة عن الإرادة، تمييزا مع انفصال أحدهما عن الآخر، بل نفس الصفات المتنوعة \_ كالعلم والقدرة والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض ...

وانضمام العلم إلى العلم والإرادة إلى الإرادة والقدرة إلى القدرة، هو شبيه بانضمام الأجسام المتصلة، كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدره، لكن هو كم متصل لا منفصل بخلاف الدراهم ١٤٥٠).

أما معنى العلم في قوله تعالى : ﴿فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ ففيه قولان مشهوران عند السلف.(٢)

الأول : فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه ، وليرين الكاذبين في إيمانهم إذا شكوا عند البلاء، قاله مقاتل (٣).

الثاني : فليميزن ، لأنه قد علم ذلك من قبل، قاله أبو عبيدة (٤).

والقولان مروبان عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةُ الَّتِي كَانَا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۱۱/۱۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير (۲۰۰/۲).

<sup>(</sup>٣) هو : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراساني، أبو الحسن البلخي، نزيل مرو، كذبوه وهجروه، ورمى بالتجسيم، كان من كبار المفسرين. قال الشافعي: الناس عيال في التفسير علي مقاتل . مات سنة (١٥٠)هـ. من كتبه: نوادر التفسير، والرد على القدرية، والوجوه والنظائر .

انظر : الجرح والتعديل (٣٥٤/٨) ، وفيات الأعيان (٢٥٥/٥) ، ميزان الاعتدال (١٧٣/٤) تقريب التهذيب(٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المسير (١٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير (٦/٥٥٦).

قال ابن كثير رحمه الله : ﴿ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن، لو كان كيف يكون ، وهذا مجمع عليه عند أثمة السنة والجماعة ، ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله : ﴿ إلا لنعلم ﴾ إلا لنرى ، وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود» (١). ومن العلماء من فسر العلم هنا بالعلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب (٢) وهو أظهر (٣)

قال الشنقيطى رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ﴾ الآية: « ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه \_ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا \_ بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا : ﴿ وليبتلى الله مافي قلوبكم وليمحص ما في صدوركم والله عليم بذات الصدور ﴾ [30]: ال عمران) فقوله : ﴿ والله عليم بذات الصدور ﴾ بعد قوله: ﴿ ليبتلى ﴾ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالماً به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً ، لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار ، وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه ومعنى ﴿ إلا لنعلم ﴾ أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك ، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس ، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفي » ا هـ (٤).

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا الصلَّلِحَاتِ لَنَكُفُرِنَ عَنِهُمْ سَيَّعَاتُهُمْ وَلَنْجِزِينَهُم أُحَسِنَ الذي كَانُوا يعلمُون ﴾ [٧: العنكبوت].

٧٦٥ ـ قال الزمخشرى : «إما أن يريد قوماً مسلمين صالحين ، قد أساءوا في

<sup>()</sup> تفسير ابن كثير (٤٠٤/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۹۵/۸ ع-٤٩٦)، وتفسير ابن كثير (۲۷۳/۱)، تفسير السعدى (۱۵۹/۱ – ۱۵۹/۱ - ۱۵۹/۱). أضواء البيان (۷۰/۱ - ۷۲). وقد سبق الكلام عن هذا ص (۲۹۶) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرطبي (١٥٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٧٥/١).

بعض أعمالهم وسيئاتهم مغمورة بحسناتهم، فهو يكفرها عنهم ، أى يسقط عقابها بثواب الحسنات، ويجزيهم أحسن الذى كانوا يعملون: أى أحسن جزاء أعمالهم، وإما قوماً مشركين آمنوا وعملوا الصالحات، فالله عز وجل يكفر سيئاتهم، بأن يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصى ..٥(١).

قال ابن المنيّر: « حجر واسعاً من رحمة الله تعالى بنا على أصله الفاسد فى وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائر إلا بالتوبة، وأطلق تكفير الصغائر، وإن لم تكن توبة إذا غمرتها الحسنات، وكلا الأصلين قدرى مجتنب والله الموفق» (٢).

### التعليـــق :

كلام ابن المنيّر هنا غير سديد كما أنه ليس بدقيق .

فالذى يظهر من كلام الزمخشرى أنه لا غبار عليه بل هو الصواب الذى يدل عليه معنى الآية .(٣)

صحيح أن قاعدة الزمخشرى :هى القول بوجوب وعيد مرتكب الكبيرة إن لم يتب، وهى قاعدة قدرية مجتنبة ، لفسادها ومخالفتها للأدلة الصحيحة والصريحة من الكتاب والسنة، غير أن كلام الزمخشرى هنا لم يصرح فيه بشىء من ذلك .

أما قول ابن المنير: «إن تكفير الصغائر، وإن لم تكن توبة إذا غمرتها الحسنات» قدرى مجتنب، فلا يوافق عليه، فإن القول بأن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر، هو قول كثير من الفقهاء وأهل الحديث ، كما قد سبق بيانه في الكلام على قوله تعالى : ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه...﴾ [٢١: النسا] (٤) وهو الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ [١١٤: هود]

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٣٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۳)).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (١٢٣/١٠) وتفسير ابن كثير (٢٧٤/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٥٩ - ١٦١) ث.

قال الله تمالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا ولنحمل خطييكم ،وما هم بحملين من خطييهم مّن شيء إنّهم لكذبون ﴾ [١٧: العنكبوت].

۲۲۲ ـ قال الزمخشرى: «.. ونرى فى المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك (كفار قريش) فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم: افعل هذا وإثمه فى عنقى، ومنه ما يحكى أن أبا جعفر المنصور(۱) رفع إليه بعض أهل الحشو حوائجه، فلما قضاها قال: يا أمير المؤمنين، بقيت الحاجة العظمى، قال: وما هى ؟ قال شفاعتك يوم القيامة ، فقال له عمر بن عبيد رحمه الله : إياك وهؤلاء ، فإنهم قطاع الطريق فى المأمن »(٢).

قال ابن المنير: « عمر بن عبيد أول القدرية المنكرين للشفاعة فاحذروه، وليست الآية مطابقة للحكاية، ولكن الزمخشرى يبنى على أنه لا فرق بين اعتقاد الشفاعة ، واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا أتباعهم، فلذلك ساقها مساقاً واحداً نعوذ بالله من ذلك» (٣).

### التعليسق : ــ

إنكارالشفاعة في الآخرة ( في إخراج من شاء الله من النار ) من بدع الخوارج والمعتزلة، التي خالفوا فيها جمهوراهل السنة والجماعة، جهلاً وعناداً، وقد سبق أن بينت فساد مذهبهم هذا والرد عليه في مواضع(٤)

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس، أبو جعفر، المنصور: ثانى خلفاء بنى العباس، وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفاً بالفقه والأدب، محباً للعلماء. ولى الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح منة (١٣٦) هـ. وهو بانى مدينة (بغداد) أمر يتخطيطها منة (١٤٥) هـ وجملها دار ملكه يدلاً من الهاشمية التى بناها السفاح. توفى بيئر ميمون (من أرض مكة) محرماً بالحج، ودفن فى الحجون (بمكة) عام (١٥٨) هـ ومدة خلافه (٢٢) عاماً.

انظر: الكامل في التاريخ (٦٧/٦- ٣٢) ، تاريخ بغداد (٥٤/١٠). فوات الوفيات (٢١٦/٢)، الأعلام (١١٧/٤).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۹٤٤). (۲) الإنتصاف (۲۹٤٤/۳ - ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (۲۲۹ – ۲۳۱، ۲۶۲، ۲۰۹، ۲۰۹)ث.

أما ما يجدر التنبيه إليه في هذا الموضع فهو بيان أن سؤال الشفاعة إنما يكون من الله عز وجل، فهو الذي له الشفاعة جميعاً، وإليه يرجع الأمر كله، كما قال تعالى ﴿قُلُ لَلُهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً﴾ [ ٤٤:الزمر ].

فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه كما قال تعالى : ﴿من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ [٢٥٦: البقرة] وقوله : ﴿وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ [٢٧: النجم ) وقوله : ﴿ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ (١٠٥: هود) وقوله : ﴿ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ [٣: يونس ].

ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ،كما قال تعالى : ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .. ﴾ [٢٨:الأنبياء]، وقوله : ﴿يومعل لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا ﴾ [١٨: طه] فإذن الله للشافع بالشفاعة ، ورضاه عن المشفوع له ، شرطان لابد من توافرها لقبول الشفاعة وحصولها ، إذا تبين هذا، تبين أن الشفاعة لا يجوز سؤالها من المخلوق لأنه لا يملكها، بل لا يملك لنفسه ضرآ ولا نفعا ، فضلاً عن أن يملك ذلك لغيره، وإنما الواجب سؤالها عمن يملكها، وهو الله وحده لا شريك له ،قال تعالى : ﴿وأندربه الدين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ﴾ [٥٠: الأنعام] .(١)

فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولى أو شفيع من دون الله ، كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعاً ، فليس من المؤمنين، ولا تحصل له الشفاعة، وليست الآية دليلا على نفى الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله، كما ادعته المعتزلة، بل فيها دليل فى نفى اتخاذ الشفعاء من المؤمنين، وعلى نفيها بغير إذن الله ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع كما قال : ﴿ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم والهذا أثبت الشفاعة الذكرون﴾ [٣] بونس] (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١١٦/١– ١٢٠) وشرح الطحاوية (٢٠٠–٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١١٦/١، ١١٨)، تيسير العزيز الحميد (٢٧٧).

قال الله تعالى : ﴿ خلق الله السم وات والأرض بالحق إن في ذلك لأية للمؤمنين ﴾ (٤٤: العنكبوت ].

٢٦٧ ـ قال الزمخشوى : « أي بالغرض الصحيح الذي هو حق لا باطل» (١).

قال ابن المنير: « لفظة قدرية ومعتقد ردىء قد تقدم إنكاره على القدرية(٢)، ولو كان ما قالوه حقاً من حيث المعنى، لوجب اجتناب هذه العبارة التي لاتليق بالأدب والله سبحانه وتعالى أعلم »(٣).

### التعليـــق: \_

ينكر الأشاعرة الحكمة والتعليل في أفعال الله وحلقه وأمره، بمعنى أنه لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء ، فأفعاله عندهم غير معللة بالأغراض ، ولا يجوز في مذهبهم أن يبحث عن الحكمة أو العلة أو الغاية في أفعال الله وخلقه ، فما هناك إلا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ، ولا حكمة تفعل لأجلها ، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها تفعل ، وقد أنكروا تبعاً لذلك كل لام تعليل وباء سبب في القرآن ، فكل لام توهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة ، وكل باء تشعر بالتسبب فهي عندهم باء المصاحبة .(١)

هذا هو مجمل رأى الأشاعرة في هذه القضية ، ومنه يفهم سبب إنكار ابن المنير لكلمة الغرض الواردة في كلام الزمخشرى ،والحق أن مذهبهم هذامذهب باطل وله لوزام في غاية الشناعة ، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء ، كما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع (٥).

أما إنكار ابن المنيَّر للفظة الغرض، فلا وجه له لأن الغرض يأتي بمعنى القصد(٦) وحينئذ فلا محذور فيها ومعناها صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/٥٥/٦) . (۲) انظر: الانتصاف (۱۱۰/۳).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤٥٥/٣). (٤) انظر: طريق الهجرتين (١٠٤، ١٣٧)، ومدارج السالكين (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰ – ۲۰۱، ۳۹۹ – ۴۱۲، ۱۹۹ – ۶۲۷، ۱۹ – ۴۲۷، ۱۹۳ – ۴۳۰) ث.

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب (١٩٦/٧).

# ﴿سورة الروم﴾

الآية:

﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ الْهُوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيِزُ الْحَكِيمُ

قال الله تعالى : ﴿ وهو الذي يبدؤا الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (٢٧:الروم].

المقدور، وإما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح ، وهو رديف المحال، لأن المقدور، وإما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح ، وهو رديف المحال، لأن الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة، وإما تفضل والتفضل حالة بين بين ، للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله ، وإما واجب لابد من فعله ،ولا سبيل إلى الإخلال به ، فكان الواجب أبعد الأفعال عن الامتناع وأقربها من الحصول ، فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال عن الامتناع ، وإذا كانت أبعدها عن الامتناع ، قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال عن الامتناع ، وإذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء » (١).

قال ابن المنير: « لقد صل وصد عن السبيل ، فلا نوافقه ولا نرافقه، والحق: أن لا واجب على الله تعالى ، وكل ما ذكره في هذا الفصل نزغات قدرية، على أنها أيضاً غير مستقيمة على أصولهم المجتثة ، فإن مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة، إذ لولا مصلحة اقتضت الإنشاء لما وقع وتلك المصلحة توجب متعلقها ، فقد وضح أن المصنف لا إلى معالى السنة رقى ولا في حضيض الاعتزال بقى فلله العصمة ١٤٥٠).

### التعليـــق : \_

صحيح ما قاله ابن المنير، فإن كلام الزمخشرى بعيد كل البعد عن مراد الآية، والمعنى الذى ذكره فيه تكلف لا يوافق عليه، فإن كون الإعادة أهون من الإنشاء الأول، ليس لأن ذلك راجع إلى كون الإعادة من قبيل الواجب على الله عز وجل كما ذكر، هذا استنتاج باطل لا أساس له ولا دليل عليه، ولم يقل به أحد من أهل العلم من سلف هذه الأمة وأثمتها، بل ذلك من نتائج القواعد القدرية الفاسدة كما ذكر ابن المنير

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٧٧/٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤٧٧/٣).

وصواب القول في معنى الآية أن يقال :

إن الله سبحانه وتعالى قد خاطب العباد بما يعقلون ، فأعلمهم أنه يجب أن يكون عندهم البعث أسهل من الابتداء في تقريرهم وحكمهم ، لأن من قدر على الإنشاء كان البعث أهون عليه (١) فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تقرون به ، فقدرته على الإعادة التي هي أهون، أولى وأولى(٢) مع أن كليهما هين عليه وبالنسبة إلى قدرته سواء.

قال مجاهد : الإعادة والبدء عليه هين(٣).

وفى الحديث القدسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يقول الله تعالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى ، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته... الحديث(٤).

هذا المعنى باعتبار الضمير في «عليه» عائد إلى الله، والاحتمال الثانى أن يكون الضمير عائداً إلى المخلوق لأنه خلقه نطفة، ثم علقة ، ثم مضغة، ويوم القيامة يقول له: كن فيكون فذلك أهون عليه، وهو مروى عن ابن عباس. لكن الأول هو الأظهر(٥) والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المسير (۲۹۸/٦) وقد حكي البيهقي عن الشافعي ما يؤيد هذا المعني. انظر: الأسماء والصفات (۲۷۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدى (١٢٢/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الأسماء والصفات/ باب إعادة الخلق (٢٧٢/٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما/ كتاب تفسير القرآن / باب
 ﴿وقالوا انتخذا الله ولدا سبحانه﴾ (١٤٩/٥) من .

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المسير (٢٩٨/٦). وتفسير الطبرى (١٨٠/١٠).

# ﴿سورة لقمان

﴿ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ آشَكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيكُ

قال الله تعالى : ﴿ ولقد ءاتينا لقمن الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ الله غنيّ حميد ﴾ [ ١٢: لقمان ].

**٢٦٩ \_ قال الزمخشرى** : «... وقال عكرمة والشعبى : كان نبياً وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة ..ه(١).

قال ابن المنير: « وفي هذا بعد بين وذلك أن الحكمة داخلة في النبوة، وقطرة من بحرها وأعلى درجات الحكماء، تنحط عن أدنى درجات الأنبياء بما لا يقدر قدره، وليس من الحكمة اختيار الحكمة الجردة من النبوة »(٢) .

### التعليــق : ــ

قال ابن كثير رحمه الله : ٥ اختلف السلف في لقمان عليه السلام، هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة ؟ على قولين : الأكثرون على الثاني، (٣).

وقد أورد ابن جرير رحمه الله جملة من الآثار المروية عن السلف منها ما هو مصرح بنفى كونه نبياً، ومنها ما هو مشعر بذلك ، وفى بعضها أنه كان عبداً حبشياً رقيقاً(٤) وهذا مما يرجح أنه لم يكن نبياً، فإن الرق ينافى كونه نبياً، والأنبياء إنما يبعثون فى أحساب قومهم ، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً (٥) وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة والسند إليه فيه ضعف (٦) وأما كونه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة ، فقد ورد فى أثرغريب عن قتادة، وفيه: ٥٠. قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة(٧) لرجوت

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤٩٣/٣).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۳/۴۹).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣٣٦/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٢٠٨/١٠ - ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٥٩/١٤) وتفسير ابن كثير (٣٣٧/٦).

<sup>(</sup>٦) فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. انظر: تفسير ابن كثير (٣٣٧/٦) وتقريب التهذيب (١٣٧).

<sup>(</sup>٧) قال في اللسان: «عزمت عليك ، أي أمرتك أمراً جداً، وهي العزمة، انظر اللسان (٢٠/١٢).

فيه الفوز منه ، ولكنت أرجو أن أقوم بها ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة ، فكانت الحكمة أحب إلى ١٥٥) .

فهذا الأثر على ما فيه من ضعف (٢) يوضح مقصود لقمان باختيار الحكمة دون النبوة، فإن اختياره الحكمة ليس لأنها أفضل من النبوة كما توهم ابن المنير، وإنما هو من باب إيثار السلامة وإظهار العجز عن القيام بأعباء النبوة، مع أن النبوة متضمنة للحكمة بل هي أعلى درجاتها، بلا شك في المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة (٣). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبني حاتم. انظر: الدر المنثور / للسيوطي (١٦٢/٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير بعد أن أورد هذا الأثر عن قتادة: افهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه .. والذى رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله تعالى (ولقد آتينا لقمان الحكمة): أى الفقه فى الإسلام، ولم يكن نبياً، ولم يوح إليهها. هـ. تفسير ابن كشير (٣٣٨/٦) وانظر: تفسير الطبرى

وسعيد بن بشير الذى روي الأثر المتقدم عن قتادة تكلم فيه أصحاب الجرح والتعديل كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، فمنهم من ضعفه، ومنهم من وثقه، والأكثرون على تضعيفه، وأنه منكر الحديث، يروى عن قتادة المنكرات. انظر: ميزان الاعتدال: (١٢٨/٢- ١٣٠) وقال ابن حجر في التقريب: «... ضعيف من الثامنة» التقريب (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (١١/١١) ٢٢- ٢٢٦، ٣٦٣ – ٣٧٢).

<sup>:</sup> النبوات (٢٥٤ – ٢٥٦).

## ﴿سورة السجدة﴾

## الآيات:

﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن فُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اللهُ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ

قال الله تعالى: ﴿ أم يقولون افترـــه بل هو الحق من رَبّك لتنذر قوماً مَا أتــهم مّن نَذير مّن قبلك لعلهم يهتدون ﴾ [٣] السجدة ].

• ۲۷۰ ـ قال الزمخشوى : « .. وذلك أن قريشا لم يبعث الله إليهم رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلت : فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة، قلت : أما قيام الحجة بالشرائع التي لا يدرك علمها إلا بالرسل فلا ، وأما قيامها بمعرفة الله وتوحيده وحكمته فنعم ؛ لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان (١).

قال ابن المنير: « مذهب أهل السنة : أنه لا يدرك علم شيء من أحكام الله تعالى التكليفية إلا بالشرع ، وما ذكره الزمخشرى تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل، وقد مجها السمع فلم يبح بها القلم، فأعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره، وإنما قامت الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم كأبيهم إسماعيل وغيرهم ،والمراد بقوله تعالى : ﴿ما أتاهم من نذير عنى ذرية العرب في زمانه عليه الصلاة والسلام، إذ لم يبعث إليهم نذير معاصر، فلطف الله تعالى بهم وبعث فيهم رسولاً منهم .»(٢)

#### التعليسق :

القول بأن الحجة قامت على كفار العرب بأدلة العقول كما ذكر الزمخشرى ،قول ساقط لا يعتد به، والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التى فيها بيان أن الحجة إنما تقوم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ترد هذا الزعم وتبطله، كما في قوله تعالى : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ [١٦٥: النساء].

وقوله تعالى : ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون \* أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين \* أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ﴾ [٥٥-١٥٧: الأنعام].

أما أن الحجة قامت عليهم بمن تقدم من الرسل إليهم ، كأبيهم إسماعيل وغيره

<sup>(</sup>١) الكشاف (٥٠٧/٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٥٠٧/٣).

كما ذكر ابن المنيّر ففيه نظر.

فإن الأدلة الكثيرة من القرآن تنفى أن يكون أرسل إليهمم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، كما فى قوله تعالى : ﴿لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون﴾ [٦:يس] .

وقوله تعالى : ﴿ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك﴾ (٤٦: القصص] .

وقوله تعالى : ﴿وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير﴾ [23: سبئ] إلى غير ذلك من الآيات .

وقد حصل لأجل هذا خلاف بين العلماء في الكفار من أهل الفترة هل هم معذورون أم مؤاخذون؟

على قولين ١٦)

الأول: أنهم معذرورن لكونهم لم يأتهم نذير، وقال به جماعة من أهل العلم مستدلين بآيات كثيرة من القرآن تدل على عذرهم بذلك، كما فى قوله تعالى: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ [١٦٥: النساء] فصرح فى هذه الآية الكريمة بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد، بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين.

وقد صرح جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يُدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الله على عنر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير، ولو ماتوا على الكفر.

الثاني : أنهم غير معذورين ،وأن كل من مات على الكفر فهو في النار ، ولو لم

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٣١/٣).

يأته نذير وهو قول جماعة أخرى من أهل العلم ، وعمن جزم بهذا القول : النووى في شرح مسلم(١).

واستدل أصحاب هذا القول بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، فمن الآيات التى استدلوا بها قوله تعالى: ﴿ وَلا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ﴾ [١٨٠ النساء]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ﴾ [١٦١ البقرة] إلى غير ذلك من الآيات التى ظاهرها شمول جميع الكفار بالخطاب، وكقوله تعالى : ﴿ ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ [١٧٠ التوبة] فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم .

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة : حديث أنس رضى الله عنه : «أن رجلاً قال : يا رسول الله، أين أبي؟ قال : في النار، فلما قضى دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار»(٢).

وحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى (٣) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة .

هذا ملخص أقوال الفريقين وحججهم في المسألة وقد حاول كل فريق الإجابة عما استدل به الفريق الآخر بما لا يحتمل المجال ذكره هنا(٤) والذي يظهر أن القولين

<sup>(</sup>۱) انظر شرح النووى على مسلم (٧٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار...

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الجنائز/ باب استقذان النبي صلي الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. (٦٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) لمعرفة ذلك انظر: أضواء البيان (٢٩/٣) - ٤٤٠).

دفع إيهام الاضطراب (١٧٨ – ١٨٦).

كلاهما قوى ، مما يصعب معه الترجيح بينهما ، وهو ما حدا بكثير من المحققين من أهل العلم إلى التماس الجمع بينهما وهو الأولى(١).

ووجه الجمع الذى ذكروه: أن أهل الفترة معذرورن بالفترة فى الدنيا، وأن الله يمتحنهم يوم القيامة بنار يأمرهم باقتحامها ، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذى كان يحذب يصدق الرسل لو جاءته فى الدنيا ، ومن امتنع عذب بالنار ، وهو الذى كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا ، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل، (٢) «وبهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، على منهم الشه مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض» (٣)

والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [١٥: الإسراء] أحاديث كثيرة تدل على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة ، وقال فى الرد على ابن عبد البر (٤) تضعيفه لهذه الأحاديث ما نصه : « والجواب عما قال : إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما نص على ذلك كثير من أثمة العلماء، ومنها ما هو ضعيف، يتقوى بالصحيح والحسن وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣٠/٣-٣١).

أضواء البيان (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٤٣٨/٣). وانظر: مجموع الفتاوي (١٧/ ٣٠٨- ٣٠٩)، وتفسير ابن كثير(٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) دفع إيهام الاضطراب (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى المالكى، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ ، أديب ، بحاثة يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة في غربى الأندلس وشرقيها. وولى قضاء لشبونة وشنترين وتوفى بشاطبة عام (٤٦٣) هـ، من كتبه: الاستيعاب، وجامع بيان العلم وفضله، والتمهيد.

انظر: بغية الملتمس (٤٨٩)، اللباب (٢٥٣/٢)، وفيات الأعيان (٦٦/٧)، سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨)، شذرات الذهب (٣١٤/٣).

متعاضدة على هذا النمط ، أفادت الحجة عند الناظر فيها»(١).

وقد اختار طريقة الجمع هذه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقال : إنها هي التحقيق في هذه المسألة، ثم قال : وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في المسألة الأمرين : \_\_

الأول ــ أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليـه وسلم وثبـوته نص في مـحل النزاع فلا وجه للنزاع البتة مع ذلك .

الثانى : أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذى لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان ، ويتفق بذلك جميع الأدلة(٢).

قال ابن كثير رحمه الله: «ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات (٣) المحشر فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة ، ومن عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة ، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض ، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى عن أهل السنة والجماعة (٤) وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب « الاعتقاد» (٥) وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد» ا. هـ (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۳۱/۳).

وانظر: طريق الهجرتين (٣٦٩–٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٤٤٨-٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) العرصات: جمع عرصة: وهي أكل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصة الدار : وسطها. انظر لسان العرب (٧٢/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبانة (٣٣).

<sup>(</sup>۵) انظر: الاعتقاد (۹۲).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣٠/٣).

قال الله تعالى : ﴿ فَلُوقُوا بِمَا نَسَيْتُم لَقَاءَ يُومَكُم هَذَا إِنَّا نَسَيْنَــَكُم وَذُوقُوا عَذَابِ الخلد بِمَا كُنتُم تَعْمِلُونَ ﴾ [١٤:١٤السجدة] .

۲۷۱ ـ قال الزمخشوى : ٥ وذوقوا العذاب المخلد في جهنم بسبب ما عملتم من المعاصى والكبائر الموبقة ١٠٠٠).

قال ابن المنير: « قد تمهد من مذاهب أهل السنة أن المقتضى لاستحقاق الخلود في العذاب هو الكفر خاصة (٢) وأما ما دونه من الكبائر فلا يوجب خلوداً والمسألة سمعية، وأدلتها من الكتاب والسنة قطعية خلافاً للقدرية. (٣).

## التعليـــق : ــ

والأمر كما قال ابن المنير وقد تقدم بيان مذهب أهل الحق في هذه المسألة في غيرما موضع ،وهوأن أهل الكبائر من الموحدين في النار لا يخلدون جمعاً بين الأدلة وتصديقاً بالأحاديث الثابتة المتواترة، الدالة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وأقل من ذلك، وأنه لا يبقى فيها من الموحدين أحد ، وذلك برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ، ولا يبقى فيها إلا من كتب الله أنه فيها من المخالدين من أهل الشرك والعناد، وقد تقدمت الأدلة على هذا المعنى مستوفاة بما يغنى عن إعادتها في هذا الموضع والله الموفق (٤).

<sup>(</sup>١) الكشاف (١١/٣ه).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (٤١٣/١) الآية (١٢٩: آل عمران)، (٦٥/٢) الآية (١٢٨: الأنعام).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (١٤٣–١٤٦، ٢٤٧ – ٢٤٦، ٢١٣ – ٣١٣) ث.

وانظر: مجموع الفتاوي (١٦/١).

قال الله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس مّا أخفى لهم مّن قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ [١٧: السعدة].

۲۷۲ \_ قال الزمخشرى: ثم قال : ﴿ جزاء بما كانوا يعلمون ﴾ فحسم أطماع المتمنين وعن النبى صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. اقرؤا إن شئتم»: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين﴾ (١) ... (٢).

قال ابن المنير: ويشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصى موعود بالجنة ، ولابد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادق، وأن أحداً لايستحق على الله بعمله شيئا ، فلما وجد قوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ اغتنم الفرصة فى الاستشهاد على معتقد القدرية فى أن الأعمال أسباب موجبة للجزاء، ولا دليل فى ذلك لمعتقدهم مع قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا، إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة (٣) ، فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه يجمع بينها وبينه ، وذلك إما أن تحمل الآية على أن المراد منها قسمة المنازل بينهم فى الجنة ، فإنه على حسب الأعمال وليس بذاك فإن المذكور فى قسمة المنازل بينهم فى الجنة ، فإنه على حسب الأعمال وليس بذاك فإن المذكور فى أن الله تعالى لما وعد المؤمن جنته ووعده يجب أن يكون حقاً وصدقاً – تعالى وتقدس صارت الأعمال بالوعد كأنها أسباب موجبات، فعوملت فى هذه العبارة معاملتها، والمقصود من ذلك: تأكيد صدق الوعد فى النفوس وتصوره بصورة المستحق بالعمل، وذكر والمقصود من ذلك: تأكيد صدق الوعد فى النفوس وتصوره بصورة المستحق بالعمل، كالأجرة المستحقة شاهداً على العمل من باب مجاز التشبيه، والله أعلم، وذكر الزمخشرى الحديث المشهور وهو : «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

انظر: صحيح البخارى / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٨٦/٤). وصحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢١٧٤/٤).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱۲/۳ه).

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه ص(١٣٨).

سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرءوا إن شقتم: ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ (١) وكان جدى رحمه الله يستحسن أن تقرأ الآية تلو الحديث المذكور بسكون الياء من أخفى، ورده إلى المتكلم، وهي من القراءات المستفيضة، والسبب في اختيار ذلك مطابقة صدر الحديث وهو: أعددت لعبادى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ليكون الكل راجعاً إلى الله تعالى، مسنداً إلى ضمير اسمه عز وجل صريحاً، والله الموفق ٤٠٠).

### التعليــق:

قد تقدم بيان وجه الخطأ في قولي الزمخشري وابن المنيِّر في هذه المسألة(٣).

فقد بينت أن الزمخشرى لا حجة له فى استدلاله بأمثال هذه الآية على معتقده الفاسد ، فى أن العباد يستحقون الثواب من الله فى مقابل أعمالهم وأن ذلك واجب عليه لا فضل فيه ولا منة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.

كما أن ابن المنيّر لم يصب الحق في استدلاله بحديث : «لن يدخل الجنة أحد بعمله... (٤) على أن الأعمال لا أثر لها في حصول الثواب.

فإنهما فهمان متطرفان لهذين الدليلين ، والوجه الحق فيهما كما قد سبق بيانه أن المثبت في الآية غير المنفى في الحديث (٥) وأنه لا تعارض بينهما.

فالمثبت فى الآية هو باء السبب، أى أن الأعمال تكون سببا للثواب، ومعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته، وهو يرد ما ذهب إليه ابن المنير.

والمنفى في الحديث هو باء العوض، أي أنه نفي ما قد تتوهمه بعض النفوس من أن

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه ص (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢١١ - ١٥٠، ٣٠٧ - ٣٠٨، ٣١١ – ٣١٣، ٣٢١ – ٣٢٢) ث.

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه ص(١٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع الرسائل (١٤٥/١).

الجزاء من الله على سبيل المعاوضة والمقابلة، كالتي تكون بين الناس ، وهذا يرد ما ذهب إليه الزمخشرى، هذا هو الصواب في الجمع بينهما وبه يتبين خطأ الوجه الذي ذهب إليه ابن المنير وهو حمله الآية على مجاز التشبيه، فراراً من القول بظاهرها ، كما أن استحسانه لقراءة ﴿ أخفى ﴾ بسكون الياء ورده إلى المتكلم لا يغير من الحقيقة شيئا بدليل آخر الآية فإنها دليل واضح لا يقبل التحريف في أن الأعمال سبب في حصول الثواب، وهو المذهب الحق الذي يقول به أهل السنة والجماعة .(١) والله الموفق

قال الله تعالى : ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ﴾ [21: السجدة].

ويطلبونه... فإن قلت : من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة؟ «ولعل» من الله إرادة، وإذا أراد الله شيئا كان ولم يمتنع، وتوبتهم مما لا يكون ، ألا ترى أنها لو كانت مما يكون، لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ قلت : إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عباده، فإذا أراد شيئا من أفعاله كان ولم يمتنع ، للاقتدار وخلوص الدواعي، وأما أفعال عباده، فإما أن يريدها وهم مختارون لها أو مضطرون إليها بقسره وإلجائه ،فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعاله، وإن أرادها على أن يختاروها، وهو عالم أنهم لا يختارونها، لم يقدح ذلك في اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك ، أن يختار عبدك طاعتك ، وهو لا يختارها ، لأن اختياره لا يتعلق بقدرتك، وإذا لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده دالاً على عجزك (٢).

قال ابن المنير: «هذا الفصل ردىء جداً مفرع على الإشرك الجلى ، لا على الإشراك الخفى ، فاعتصم بدليل الوحدانية واجتنبه من أصله والله المستعان ، وإنما جره في تفسير لعل إلى الإرادة، والحق في تفسيرها أنها لترجى المخاطبين، لامتناع الترجي

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٧٠/٨- ٧١).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۱٤/۳).

على الله تعالى ، كذا فسرها سيبويه فيما تقدم (١) والله أعلم، (٢).

#### التعليسق : ــ

الصحيح أن لعل هنا على بابها من التعليل ، وأن الله فعل بهم ذلك إرادة أن يتوبوا ويرجعوا ، وهذا من باب الإرادة الدينية الشرعية التي لا تستلزم حصول المراد كما قد سبق بيانه (٣).

فليس صحيحاً أنها من باب الترجى؛ لأن الترجى لا يجوز على الله كما أن حملها على ترجى المخاطبين لا ينافى ما فيها من معنى التعليل فى حق الله تعالى(٤) بالمعنى الذى تقدم .

وكلام الزمخشرى هنا عن إرادة الله على ما فيه من ملاحظات أقرب إلى الحق من كلام ابن المنيّر .

فإن تقسيمه الإرادة إلى إرادة متعلقة بأفعاله ، وإرادة متعلقة بأفعال عباده تقسيم صحيح، غير أنه أخطأ في تفسير الخلق بالقسر، وهو كلام باطل لا يصح إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى ، وقد سبق أن بينت أن الإرادة في حق الله نوعان(٥).

١- إرادة تتعلق بالأمر : وهي أن يريد من العبد فعل ما أمر به .

٢\_ إرادة تتعلق بالخلق : وهي أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها.

فالأولى هي الإرادة الدينية المتضمنة للمحبة والرضا، والثانية هي الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة، وهي ليست بمستلزمة للمحبة والرضا .

فالله سبحانه وتعالى أمر الكافر بالطاعة وأرادها منه بالاعتبار الأول أى : أنه أحبها منه ورضيها له ، ونهاه عن المعصية التي لم يردها منه، بالاعتبار نفسه أى لم يحبها ولم

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (١٣٩/١) الآية (٥٣: البقرة).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٩١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٩٥١ – ٢٩٨، ١٩٩٠ – ٣٠٠) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء العليل (٣٢٨ - ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (١١٧) ث.

يرضها له، ولا يلزم من وجود هذه الإرادة حصول مرادها، بمعنى أنه لا يلزم من كون الله أراد الطاعة من الكافر ورضى وقوعها منه ، أن محدث منه فعلاً بخلاف الإرادة التى بمعنى الخلق، فإنه لابد من حصول مرادها، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وفرق بين أن يريد الله أن يفعل الشيء فإن هذا لابد أن يقع لا محالة ، وبين أن يريد من غيره أن يفعل فإن هذا لا يلزم أن يعينه عليه .(١)

فالإرادة التي في قوله تعالى : ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ من باب إرادة الأمر وهي الإرادة الدينية الشرعية ، فقد فعل الله بهم ليتوبوا، (٢) وهذه التوبة قد أحبها منهم ورضيها لهم، لكن لا يلزم أن يعينهم عليها ويوفقهم لها، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فلا يلزم من عدم حصول متعلق هذه الإرادة أنها لم تحصل لما سبق بيانه والله الموفق .

وثما تجدر الاشارة إليه في هذه الآية أن جماعة من الصحابة (منهم عبد الله بن عباس) قد احتجوا بها على اثبات عذاب القبر ووجه استدلالهم بها: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له في الكفار عذابين أدني وأكبر فأخبر في هذه الآية أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا فدل على أنه بقى لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا (وهو عذاب البرزخ) ولهذا قال: «من العذاب الأدنى» ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى (٣).

۲۷۶ ـ عساد كلام الزمخشسسرى قال : « وروى فى نزولها(٤) أنه شسجر بين على بن أبى طسالب كسرم الله وجهه والوليد بن عقبة (٥) (يوم

 <sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة (۱۸۰/۳)، وشرح الطحاوية (۵۷). (۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳۷۰/۳).
 (۳) انظر: كتاب الروح (۱۳۲).

<sup>(</sup>٤) أي: الآية (١٨) السجدة، وهي قوله تعالى: ﴿أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَ كَانَ فَاسْقًا لَا يَسْتُوونَ﴾.

<sup>(</sup>٥) هو: الوليد بن عقبة بن أبى معيط، أبو وهب، الأموى القرشى: وال. من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم. وهو أخو عثمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح مكة ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بنى المصطلق. وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبى وقاص. مات بالرقة عام (٦١) هـ. انظر: الجرح والتعديل(٨/٩) . أسد الغابة (٥/١٥٤) ، سير أعلام النبلاء (١٢/٣) ، الإصابة

بدر)(١) كلام فقال له الوليد: اسكت فإنك صبى أنا أشب منك شباباً، وأجلد جلداً وأذرب لساناً، وأحد منك سناناً، وأشجع جناناً، وأملاً حشواً فى الكتيبة، فقال له على المكت فإنك فاسق: فنزلت عامة للمؤمنين والفاسقين، فتناولتهما وكل من كان فى مثل حالهماه(٢).

قال ابن المنير: ذكر السبب المحقق: لأن المراد بالفاسق وبالذين فسقوا: الذين كفروا، لأنها نزلت في الوليد وهو كافر حينئذ، ثم أدرج فيه المؤمن تعصباً لمذهبه في وجوب خلود فساق المؤمنين، كفساق الكافرين، فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد، ولقد اتسع الخرق على الراقع » (٣).

#### التعليـــق :

الحق والصواب هنا فيما قاله ابن المنير، فإن لفظ الفسق قد جاء في النصوص على قسمين كما هو الحال في لفظ (الكفر والظلم والنفاق)(٤).

القسم الأول: فسق أكبر مخرج من الملة لمنافاته الدين بالكلية ( وهو فسق الكفار) كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُفُر بِهَا إِلَّا الفاسقون﴾ [٩٩: البقرة] ﴿وَمَن كَفُر بِعَد ذَلْكُ فَأُولِتُكُ هُمُ الفاسقون ﴾ [٣٥:الأحقاف] وقوله: ﴿ إِلَّا إِبليس كَانَ مَن الجَن فسق عن أمر ربه ﴾ [٥٠: الكهف].

القسم الثانى : فسق أصغر : وهو فسق المعاصى : وهو المذكور فى قوله تعالى : ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ [٦:المجرات]

<sup>(</sup>۱) يقصد معركة بدر: وهى زيادة فاحشة من الزمخشرى فإن الوليد بن عقبه لم يكن إذ ذاك رجلا، فقد ثبت أنه كان صبياً عند فتح مكة انظر: العواصم من القواصم . بتحقيق. محب الدين الخطيب (۹۲ – ۹۳). ورواية ابن جرير الطبرى لهذه القصة نصت على أن ذلك كان بالمدينة انظر: تفسير الطبرى (۲۹۱) وأما الواحدى فلم يذكر في أى مكان نزلت. انظر اسباب النزول (۲۹۱ – ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٩١٤/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: معارج القبول (١٩/٢). وأعلام السنة المنشورة (١٥٢).

وهذا القسم ينقض الإيمان وينافي كماله لكنه لا يخرج صاحبه منه.

فالفسق المذكور في الآية السابقة \_ أعنى قوله تعالى : ﴿ أَفَمَن كَانَ مؤمنا كَمَن كَانَ فَاسَفًا لا يستوون ﴾ هو من القسم الأول ، لأنه هو الذي يكون في مقابل الإيمان، كما أن الخلود في النار والتكذيب المذكور في آخر الآية يقتضى ذلك(١) وقد دل على معنى هذه الآية آيات أخرى من القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿ أُم حسب اللين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ [٢١: الجائية]

وقوله تعالى: ﴿أُمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ كَالْمُفَسِدِينَ فَي الْأَرْضُ أُمْ نَجعل المتقين كالفجار﴾ [٢٨] خعل المتقين كالفجار﴾ [٢٨]

وقوله تعالى: ﴿لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون﴾ [٢٠: العشر]

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٠٦/١٤).

## ﴿سورة الأحزاب

الآية:

وَ اللَّهُ هُوَ اللَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

قال الله تعالى : ﴿ هو الذي يصلى عليكم وملئكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ﴾ [٤٣] الاحزاب]

۲۷۵ ـ قال الزمخشرى: «.. إن فسرته بيترحم عليكم ويترأف، فما تصنع بقوله: ﴿وملائكته﴾ وما معنى صلاتهم؟ قلت: هى قولهم: اللهم صل على المؤمنين جعلوا لكونهم مستجابى الدعوة، كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة ...(١).

قال ابن المنير: «كثيرا ما يفر الزمخشرى من اعتقاد إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، وقد التزمه ههنا ، ولكن جعل الصلاة من الله حقيقة ، ومن الملائكة مجازاً ، لأنه حملها على الرحمة وأما غيره فحملها على الدعاء وجعلها من الملائكة حقيقة ، ومن الله مجازاً ، والله أعلم (٢).

### التعليـــق :

القول بأن الصلاة من الله حقيقة ومن الملائكة مجازاً أوالعكس، اصطلاح لا دليل عليه والأصل حمل الكلام على ظاهره وحقيقته ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك(٣).

فالصلاة من الله تعالى هي ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري (٤) عن

<sup>(</sup>١) الكشاف (٦/٣).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۳ه).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الصواعق (٣٤/١ - ٤٠) وشرح الطحاوية (١٥٧) الأشباه والنظائر/ للسيوطي (٦٣) والقواعق المثلي (٣٣)

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى، أبو عبد الله: حبر الإسلام، والحافظ لحذيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب «الجامع الصحيح» المعروف بصحيح البخارى، والتاريخ ، وخلق أفعال العباد، والأدب المفرد. ولد في بخارى عام (١٩٤) هـ، ونشأ يتيماً، وقام برحلة طويلة في طلب العلم والحديث. وأقام في بخاري، فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم، فأخرج إلى إحدي قري سمرقند فمات بهاسنة (٢٥٦) هـ.

انظر: الجرح والتعديل (١٩١/٧)، وفيات الأعيان (١٨٨/٤)، سير أعلام النبلاء (١١٢) (٣٩١)، تقريب التهذيب (٤٦٨).

أبي العالية(١)، (٢).

وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة ، وقيل غير ذلك(٣) ولا منافاة بين القولين فإن الثناء مستتبع للرحمة والمغفرة والبركة (٤).

أما الصلاة من الملائكة فمعناها (دعاؤهم واستغفارهم) (٥) للمؤمنين كمافى قوله تعالى : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم \* ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم > [٧، ٨ : غافر].

ومن العلماء من يرى أن الصلاة من الله ليست بمعنى الرحمة ،وأنها من الملائكة ليست بمعنى الرحمة ،وأنها من الملائكة ليست بمعنى الدعاء وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله : « قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه أحدها : أن الله تعالى غاير بينهما في قوله : ﴿عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾ .

الثانى : أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم ، والصلاة تختص بالنبى صلى الله عليه وسلم، وهى حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره ولم يمنع أحد من الترحم على معين .

<sup>(</sup>۱) هو : رفيع بن مهران، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالية الرياحي، أحد الأعلام . كان مولى لأمرأة من بنى رياح بن يربوع، أدرك زمان النبى صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم فى خلافة أبى بكر الصديق، توفى عام (٩٣) هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (١١٢/٧)، الجرح والتعديل (٥١٠/٣).

سير أعلام النبلاء (٢٠٧/٤)، تقريب التهذيب (٢١٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحيح البخارى 1 كتاب التفسير 1 باب قوله: ﴿إِن الله وملائكته يصلون علي النبي ◄ (۲۷/٦).
 وتفسير ابن كثير (٤٩٥/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير (٣٩٨/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٤٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥) المصدرين السابقين الجزء والصفحة نفسها.

الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده . وقولهم : الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه:

أحدها :أن الدعاء يكون بالخير والشر، والصلاة لا تكون إلا في الخير .

الثاني : أن دعوت تعدى باللام، وصليت لا تعدى إلا بعلى، ودعى المعدى بعلى ليس بمعنى الدعاء .

الثالث : أن فعل الدعاء يقتضى مدعوا، ومدعوا له، تقول : دعوت الله لك بخير وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك، لا تقول : صليت الله عليك ولا لك، فدل على أنه ليس معناه (١).

ثم أورد كلاماً لأبى قاسم السهيلى(٢) يبين فيه أن لفظة (الصلاة) حيث تصرفت ترجع إلى معنى الحنو والعطف ، وهذا يكون محسوساً ومعقولاً، فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله وينفى عنه ما يتقدس عنه كما أن العلو محسوس ومعقول ، فالمحسوس منه صفات الأجسام، والمعقول منه صفة ذى الجلال والإكرام .

إذا ثبت هذا، فالصلاة كما تسمى عطفاً وحنواً، تقول اللهم اعطف علينا، ورحمة العباد رقة فى القلب إذاوجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه، ورحمة الله للعباد جود وفضل، فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد، فهى متعدية بعلى مخصوصة بالحير لا تخرج عنه إلى غيره، فقد رجعت كلها إلى معنى واحد إلا أنها فى معنى الدعاء والرحمة، صلاة معقولة أى

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى الأندلسى الضرير. ولد فى مالقة، وعمى وعمره (١٧) سنة، ونبغ حتى نمى خبره إلى صاحب مراكش فطلبه وأكرمه وأقبل عليه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفى بها سنة (٥٨١) هـ.

من كتبه: الروض الأنف شرح فيه سيرة ابن هشام، وتفسير سورة يوسف، وكتاب الفرائض، ونتائج الفكر، والتعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام.

انظر: وفيات الأعيان (١٤٣/٣)، وإنباه الرواة (١٦٢/٢)، وتذكرة الحافظ (١٣٤٨/٤) وبغية الوعاة (٨١/٢) وبغية الوعاة (٨١/٢) وشذرات الذهب (٤٤٥/٦) والأعلام (٣١٣/٣).

انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاء، لأنه لا يقدر على أكثر منه ، وثمرته من الله الإحسان والإنعام ،فلم تختلف الصلاة في معناها إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها، والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة المعقول والمحسوس ، وليس ذلك باختلاف في الحقيقة، ولذلك تعدت كلها بعلى واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة ، ولم يجز صليت على العدو، أي دعوت عليه فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة، وإن كان راجعاً إليه إذ ليس كل راحم ينحنى على المرحوم ولا ينعطف عليه(١).

<sup>----</sup>(١) انظر: بدائع القوائد (٢٦/١– ٢٧).

﴿سورة سبأ

الآية:

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمْ مَا فِي السَّمَنُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْآخِوَةُ وَهُوَ الْمَارِضِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْآخِوَةُ وَهُوَ الْمَاكِيمُ الْخِيرُ

قال الله تعالى : ﴿ الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ﴾ [ ١: سبا ] .

۲۷٦ ـ قال الزمخشرى: « فإن قلت: ما الفرق بين الحمدين ؟ قلت: أما الحمد في الدنيا، فواجب لأنه على نعمة متفضل بها ،وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهي الثواب، وأما الحمد في الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها ... (١) ...

قال ابن المنير: « والحق في الفرق بين الحمدين: أن الأول عبادة مكلف بها، والثاني غير مكلف به ولا متكلف، وإنما هو في النشأة الثانية كالجبليات في النشأة الأولى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس »(٢) وإلا فالنعمة الأولى كالثانية ، بفضل من الله تعالى على عباده ، لا عن استحقاق والله الموفق » (٣).

## التعليــق : ــ

كلام مسدد وموفق من ابن المنير في مقابل ما فاه به الزمخشرى من باطل القول في تفريقه بين الحمدين بفارق لا يليق إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى، وهو قوله إن الحمد الثانى لا يجب لكونه في مقابل نعمة استحقها العباد بأعمالهم، ويجب على الله إيصالها لهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا .وقد تقدم الرد عليه مراراً في هذا المعنى. (٤)

بل الحمد المطلق في الدنيا والآخرة لله تعالى، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا

<sup>(</sup>١) الكشاف (٦٦/٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب فى صفات الجنة وأهلها. وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً. من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها... قالوا: فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشع المسك. يلهمون التسبيح والتحميد ، كما يلهمون النفس، انظر: صحيح مسلم (٢١٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (۱۳۸ – ۱۱۲، ۳۱۱ – ۳۱۳)ث .

والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك ، كما قال تعالى: ﴿وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ﴾ (٧٠: القصص ] (١)

فكما أنه المنعم على عباده في الدنيا بالهداية للإيمان والتوفيق للطاعة وسلوك الصراط المستقيم، فهو المنعم عليهم في الآخرة بقبول أعمالهم والتجاوز عن سيئاتهم وخطاياهم، وفوق ذلك كله إنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة . كل ذلك من آثار رحمة الله، وعفوه وفضله، وقد أقر له بذلك عباده المؤمنون كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله : ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله (٤٣ :الأعراف) وقوله : ﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ﴾ [٤٧ الزمر] .

وقوله: ﴿وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب﴾ [۲۵، ۳۵: فاطر]. فالحمد الكامل والثناء الشامل كله لله ،إذ النعم كلها منه، فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا ، وهو الحكيم في فعله، والخبير بأمر خلقه(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲۲/۳ه- ۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٢٥٩/١٤).

## ﴿سورة فاطر﴾

## الآيات:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّكَ ثُؤْفَكُونَ

( أَوْرَفَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اذْكُرُوا نَعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مَنْ حَسِلَقَ غَيْرُ الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾ [٣غاطر] .

النصار يرزقكم ، وأوقعته صفة لخالق ، وأن لا يكون له محل إذا رفعت محل من خالق يكون له محل إذا أوقعته صفة لخالق ، وأن لا يكون له محل إذا رفعت محل من خالق بإضمار يرزقكم ، وأوقعت يرزقكم تفسيراً له ،أو جعلته كلاماً مبتداً بعد قوله: ﴿هل من خالق غير الله وأن قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالى؟ قلت : نعم إن جعلت ﴿يرزقكم كلاماً مبتداً وهو الوجه الثالث من الأوجة الثلاثة ، وأما على الوجهين الآخرين وهما الوصف والتفسير فقد قيد فيهما بالرزق من السماء والأرض وخرج من الإطلاق فكيف يستشهد به على اختصاصه ١٠(١).

قال ابن المنير: « القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا بجرأة على الله تعالى : نعم ثم حالق غير الله ؛ لأن كل أحد عندهم يخلق فعل نفسه ، فلهذا رأيت الزمخشرى وسع الدائرة ،وجلب الوجوه الشاردة النافرة، وجعل الوجهين يطابقان معتقده في إثبات خالق غير الله ، (ووجهها) (٢) هو الحق والظاهر، وأخره في الذكر تناسياً له، والذي يحقق الوجه الثالث وأنه هو المراد: أن الآية خوطب بها قوم على أنهم مشركون، إذا سئلوا عن رازقهم من السموات والأرض، قالوا : الله ، فقرروا بذلك وقرعوا به إقامة للحجة عليهم بإقرارهم، ولو كان على غير هذا الوجه قيد، لكان مفهومه إثبات خالق غير الله ، لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرءوا عن ذلك، فلا وجه لتقريعهم بما يلاثم قولهم ، هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث مقصود سياق الآية ، وأما من حيث النظم اللفظي ، فلأن الجملتين اللتين هما قوله : ﴿ يرزقكم ﴾ وقوله : ﴿ لا إله إلا هو﴾ سيقتا سياقاً واحداً ، والثانية مفصولة اتفاقاً مما تقدم فكذلك وزينتها » (٣) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۹۸/۳ه).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل المعتمد. وفي النسخة (ع): (ووجها) وهو الصواب الموافق لما في (خ) ص (٣٧٦).
 (٣) الاند إن (٣) ٨ هـم.

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٩٨/٣).

#### التعليـــق:

ما ذكره ابن المنيّر في توجيه الآية هو الصواب، وقد أجاد قبل ذلك في كشف ما حاول الزمخشري إخفاءه فيها من معتقده القدرى الفاسد بما أورده من أوجه ظن أنها تسعفه لذلك، وقد جانب الصواب فيها وأتى بأمر لا مختمله الآية ولا تدل عليه .

والحق أن الاستفهام في الآية استفهام إنكار متضمن معنى النفي أى لا خالق ولا رزاق إلا الله وحده (۱) وهذا الأمر متقرر عند الكفار كما ذكرابن المنير فناسب تقريعهم بذلك والإنكار عليهم حيث لم يوحدوه فيفردوه بالعبادة كونه هو الذي خلقهم وهو الذي بيده رزقهم (۲). ولهذا قال تعالى منكراً عليهم: ﴿لا إله إلا هو فأني تؤفكون﴾ أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح البرهان، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان (۲)

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ وَعَدَ اللَّهَ حَقَّ فَلَا تَغَرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنيا ولا يغرّنُكم بالله الغرور ﴾ [٥: فاطر] .

۲۷۸ \_ قال الزمخشرى : ۵ لا يقولن لكم اعملوا ما شئتم فإن الله غفور يغفر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة، والغرور الشيطان لأن ذلك ديدنه ... (٤) .

قال ابن المنيّر: « هو يعرض بأهل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة الكبائر للموحد، وإن لم يكن توبة، وهذا لا يناقض صدق وعده تعالى؛ لأن الله تعالى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد بالمشيئة في مثل قولهم : ﴿ إِنْ الله لا يغفر أن يشوك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [١٦٦: النساء] فهم إذا مصدقون بوعد الله تعالى: موقنون به على حسب ما ورد» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٦٣٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تقسير السعدى (٣٠٠/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٩٩/٣).

<sup>(</sup>٥) الانتصاف (٩٩/٣).

#### التعليـــق:

سبق بيان أنه يجب على العبد في سيره إلى الله أن يجمع بين الخوف والرجاء ، فلا يبأس من روح الله أو يقنط من رحمة الله ، ولا يأمن مكرالله .(١)

فالخوف المحمود هنا : ما حال بين صاحبه وبين محارم الله ، وبتجاوز ذلك يخاف منه اليأس والقنوط .

والرجاء المحمود: هو رجاء الثواب من الله بعد العمل بطاعته ، والمغفرة بعد التوبة.

أما أن يكون الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ، ويرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب(٢).

فالمحذور هنا هو التركيز على جانب من هذين الجانبين (الخوف والرجاء) وإهمال الآخر وهذا هو سبيل من صل في هذا الجانب من الوعيدية والمرجئة كما قد سبق بياند؟)، فالوعيدية غلبوا جانب الوعيد ورتبوا على ذلك أن من مات مصراً على كبيرة من الموحدين فهو خالد في النار كالكافرين على السواء ، وقابلهم في ذلك المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء ورتبوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية خلا الكفر، وأن العصاة مؤمنون كاملوا الإيمان وغلاتهم لا يقطعون بأنه يدخل النار أحد من أهل التوحيد (٤)

وكلتا الطائفتين منحرفتان عن الصراط المستقيم وهدى سيد المرسلين، والقول الوسط هو ما عليه أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها وهو أن من مات من أهل التوحيد مصراً على كبيرة، فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنبه، ثم يخرجه منها برحمته ثم بشفاعة الشافعين، ولا يخلد في النار أحد من الموحدين(٥) هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۸۸۸– ۸۹۱) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (٣٠٦)، وتيسير العزيز الحميد (٥٠٨–٥١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: ( ١٤٤١ ـ ١٥٤، ١٦٢ – ١٦٤، ٢٤٤)ث .

 <sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١٦/ ١٩٥ - ١٩٦ ، ٢٤١ - ٢٤٣)، ومعارج القبول (٢٠/٢ – ٤٢١)

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٤٧٥/٤)، وشرح الطحاوية (٣٥٣) ومعارج القبول (٢١/٢).

حكمه في الآخرة، أما في الدنيا فإن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام ، ولكن يقال فيه : هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، فلا يعطى الاسم المطلق ولايسلب مطلق الاسم(١) والله الموفق .

قال الله تعالى : ﴿ ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾ [٢٧: فاطر] .

قلت : فكيف جعلت (جنات عدن) بدلاً من الفضل الكبير، الذى هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ قلت لما كان السبب فى نيل الثواب، نزل منزلة المسبب، كأنه هو الثواب، فأبدلت عنه جنات عدن ، وفى اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم ، والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر، فليحذر المقتصد، وليملك الظالم لنفسه والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر، فليحذر المقتصد، وليملك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغتر بما رواه عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سابقنا سابق ، ومتقصدنا ناج، وظالمنا مغفور له ١٠٠٤) فإن شرط ذلك صحة التوبة ، لقوله تعالى : ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾ [١٠٠٠ التوبة] ولقد نطق القرآن بذلك فى مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر ولم يعلل نفسه بالخدع ١٣٥٠)

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة الواسطية / بشرح الهراس (١٦٣ - ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲۱۳/۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في البعث والنشور عن عمر رضى الله عنه مرفوعاً / باب قول الله عز وجل : ﴿ثم أورثنا الكتاب (الذين اصطفينا من عبادنا..﴾ (٣٢: فاطر). وقد أعله الحافظ ابن حجر بالانقطاع، ورواه غيره بأسانيد ضعيفة وموقوفة.

انظر: الكاف الشاف (حاشية على الكشاف) (٦١٣/٣). وتخريج الأحاديث والأثار الواقعة في تفسير الكشاف. للزيلعي (١٥٣/٣).

وقال الألباني : ضعيف. انظر: ضعيف الجامع (٤٧٠/ رقم الحديث : ٣١٩٩).

قال ابن المنير: « وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباد الله، ثم قسمتهم إلى الظالم والمقتصد والسابق ، ليلزم اندراج الظالم لنفسه من الموحدين في المصطفين ،وإنه لمنهم، وأى نعمة أتم وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع، فما بال المصنف يطنب في التسوبة بين الموحد المصطفى والكافر المجترئ ، وقوله: ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾ [ ٢٦: فاطر ] الضمير فيه راجع إلى المصطفين عموما والجنات جزاؤهم على توحيدهم جميعاً ، وإعرابها : جنات مبتدأ ، ويدخلونها الخبر وقوله : ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ﴾ إلى آخر الآية: خبر بعد خبر ، وخبر على خبر والله المستعان ١٥٤).

#### التعليـــق : ــ

قول ابن المنير هنا هو الأقرب للصواب في معنى الآية الكريمة .

فقد بين تعالى فيها أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله : ﴿ثُم أُورِثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا...﴾ وبين أنهم ثلاثة أقسام .

الأول : الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصاه أيضاً، فهو الذي قال الله فيه: 

خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الدينة] .

الثانى : المقتصد، وهو الذى يطيع الله، ولا يعصيه ،ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات .

الثالث: السابق بالخيرات، وهو الذى يأتى بالواجبات ويحتنب المحرمات، ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التى هى غير واجبة، وهذا أصح ما قيل فى هــؤلاء الثلاثة (٢)

ثم بين تعالى أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم ، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله : ﴿ولا

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٦١٣/٣)

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱٦١/٥) تفسير ابن كثير (٥٥٤/٣ - ٥٥٥)، وأضواء البيان (١٦٤/٦ ١٦٥).

### يمسنا فيها لغوب.

والواو في يدخلونها يعود على الأصناف الثلاثة (الظالم لنفسه، والمقتصد والسابق) على التحقيق وهو الصحيح إن شاء الله تعالى (١) وقد روى هذا عن ستة من الصحابة(٢).

قال ابن كثير رحمه الله : ﴿ والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة ، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية ،وكا جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضاً .. ﴾(٣) وقد أورد جملة من الأحاديث والآثار في هذا المعنى تدل على قوة هذا الاختيار (٤) فوعد الله الصادق بجنات عدن شامل لجميع المسلمين ، ولذا قال بعدها متصلاً بها :

﴿ واللَّينَ كَفُرُوا لَهُم نَارِ جَهُمْ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عليهما كذلك نجزى كل كفور ﴾ [٢٦: فاطر] وهذا بما يدل على أن هذه الآية من أرجاً الآيات في كتاب الله ، فإنه لم يبق من المسلمين أحد خارج عن هذه الأقسام الثلاثة(٥). وهذا التقرير لا يتعارض مع ما هو ثابت في مذهب أهل الحق من أن من عصاة الموحدين من يدخل النار على قدر معصيته إلى أن يأذن الله فيهم بالشفاعة فيخرجون من النار ثم يوضعون في نهر الحياة ومن ثم يدخلون الجنة كما وردت الأحاديث الصحيحة بذلك . (٦) فإن هؤلاء وإن أدخلوا النار إلا أنهم لا يخلدون فيها خلافا لمذهب الوعيدية ويكون مآلهم إلى الخلود في جنات النعيم بعد أن يصيبهم من النار ما يكون فيه تطهيراً لهم. فهولاء داخلون في الوعد الوارد في الآية باعتبار هذا المآل . والله أعلم

وقد اختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٣٥٠/١٤)، وأضواء البيان (١٦٥/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٣٤٦/١٤ - ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣٦/٦٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٥٣/٦- ٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: أضواء البيان (١٦٥/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر ما ورد في ذلك ص (٢٢٥–٢٢٧) ث.

والسابق، فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط، وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه، لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن من لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى: ﴿ إلا اللين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ﴾ [٢٤] ص] (١) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (١٦٥/٦)

## ﴿سورة الصافات﴾

### الآيات:

﴿ فَأَنَّ أَنَّعَبُدُونَ مَا نُنْجِمْتُونَ

الله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

الله الله الله المناه ا

الله وَنَكَ يُنَاهُ أَن يَتَا إِبْرَهِيــدُ

اللَّهُ عَنْ اللُّهُ اللُّهُ إِنَّا كُنَاكِ خَنْرِي الْمُخْسِنِينَ الْمُخْسِنِينَ

الله عَذَا لَمُو الْبَلَتُوا الْمُبِينُ

الله وَهَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ

قال الله تعالى : ﴿ قال أتعبدون ما تنحتون \* والله خلقكم وما تعملون ﴾ [٥٥، ١٥٠ الصافات] .

 ۲۸۰ – قال الزمخشرى : « يعنى خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام كقوله : ﴿ بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ﴾ [٥٦: الانبياء] أي فطر الأصنام ، فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد محلوقاً لله معمولاً لهم حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جميعاً ؟ قلت : هذا كما يقال : عمل النجار الباب والكرسي، وعمل الصائغ السوار والخلخال ، والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرها، والأصنام جواهر وأشكال ، فخالق جواهرها الله، وعاملو أشكالها الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها، حتى يستوى التشكيل الذي يريدونه، فإن قلت: فما أنكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة، ويكون المعنى: والله خلقكم وعملكم، كما تقول المجبرة، قلت: أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب : أن معنى الآية يأباه إباء جلياً ، وينبو عنه نبواً ظاهراً ،وذلك أن الله عز وجل قد احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعاً حلق الله، فكيف يعبد المخلوق المخلوق، على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله، ولولاه لما قدر أن يصور نفسه ويشكلها ، ولو قلت: والله خلقكم وخلق عملكم ،ولم يكن محتجاً عليهم ولا كان لكلامك طباق، وشيء آخر : وهو أن قُوله :﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ ترجمة عن قوله :﴿ مَا تَنْحَتُونَ ﴾ و (ما) في ﴿ مَا تَنْحَتُونَ ﴾ موضَّولة لا مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب لمذهبه، من غير نظر في علم البيان ، ولا تبصر لنظم القرآن، فإن قلت : أجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما ألزمت ، وأريد : وما تعملونه من أعمالكم، قلت : بل الإلزامان في عنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحق، وذلك أنك وإن جعلتها موصولة ، فإنك في إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين ، كحالك وقد جعلتها مصدرية، وأيضاً فإنك قاطع بذلك الصلة بين ما تعملون وما تنحتون ، حيث تخالف بين المرادين بهما ، فتريد بما تنحتون : الأعيان التي هي الأصنام، وبما تعملون: المعاني التي هي الأعمال، وفي ذلك فك النظم وتبتيره؛ كما إذا جعلتها مصدرية) (١).

الكشاف (١/٤ه – ٥٢).

قال ابن المنيّر: وإذا جاء سيل الله ذهب سيل معقل(١) فنقول يتعين حملها على المصدرية ، وذلك أنهم لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة ، فلو كان كذلك لم يتعاونوا في تصويرها، ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر ، فدل أنهم إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم، ففي الحقيقة أنهم عبدوا عملهم ، وصلحت الحجة عليهم بأنهم مثله ، مع أن المعبود كسب العابد وعمله، فقد ظهر أن الحجة قائمة عليهم على تقدير أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه ، فإذا أثبت ذلك فليتتبع كلامه بالإبطال، أما قوله : إنها موصولة ، وأن المراد بعملهم لها عمل أشكالها فمخالف للظاهر، فإنه مفتقر إلى حذف مضاف في موضع اليأس يكون تقديره: والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته، بخلاف توجيه أهل السنة فإنه غير مفتقر إلى حذف البتة، ثم إذا جعل المعبود نفس الجوهر، فكيف يطابق توبيخهم ببيان أن المعبود من عمل العابد، مع موافقته على أن جواهر الأصنام ليست من عملهم؟ فما هو من عملهم وهو الشكل ليس معبوداً لهم على هذا التأويل، وما هو معبودهم وهو جوهر الصنم ليس من عملهم، فلم يستقر له قرار في أن المعبود على تأويله من عمل العابد، وعلى ما قررناه يتضح، وأما قوله: إن المطابقة تنفك على تأويل أهل السنة بين ما ينحتون وما يعملون فغير صحيح، فإن لنا أن نحمل الأولى على أنها مصدرية وأنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتهم؛ لأن هذه الأصنام وهي حجارة قبل النحت لم يكونوا يعبدونها، فلما عملوا فيها النحت عبدوها، ففي الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذي هو عملهم، فالمطابقة إذا حاصلة، والإلزام على هذا أبلغ وأمتن، ولو كان كما قال لقامت لهم الحجة، ولقالوا كما يقول الزمخشري مكافحين لقوله: «والله خلقكم وما تعملون» بأن يقولواً : لا ولا كرامة، ولا يخلق الله ما نعمل نحن، لأنا إنما عملنا التشكيل والتصوير وهذا لم يخلقه الله، وكانوا يجدون الذريعة إلى اقتحام الحجة، ويأبي الله إلا أن تكون لنا الحجة البالغة ولهم الأكاذيب الفارغة، فهذا إلزام بل إلجام لمن خالف السنة، وغل بعنقه، وعقر بكتفه، وضرب على يده، حتى يرجع إلى الحق آيباً، ويعترف بخطئه تائباً،(١).

<sup>(</sup>١) من أمثال المولدين، وقد أورده المداني بلفظ: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. انظر مجمع الأمثال (١) من أمثال (١٥٣/١).

#### التعليـــق :

كلا الأمرين محتمل في هذه الآية، وهو أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام، والله الكلام: خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى (الذى) ويكون تقدير الكلام ،والله خلقكم والذى تعملونه، وكلا القولين متلازم، قال ابن كثير رحمه الله: «والأول أظهر لما رواه البخارى في كتاب أفعال العباد .. عن حذيفة مرفوعاً، قال : «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» (٢) وهو كما قال» (٣).

وهذه الآية لها علاقة بمسألة أفعال العباد، ولذلك أطال الزمخشرى وابن المنيّر الكلام فيها وفي توجيهها، وكل منهما يريد الانتصار للوجه المؤيد لمذهبه منها .

فإنكار الزمخشرى أن تكون (ما) مصدرية ، مرده إلى أنه يتعارض مع معتقده الفاسد فى أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وليس الله ، فإن تقديرها على هذا الوجه كما مبق بيانه (والله خلقكم وعملكم)(٤) ففيها إثبات خلق الله للعامل وعمله، وقد أطال فى رد هذا الوجه بما لا طائل تحته ،واجتهد فى المقابل فى ترجيح القول بأن (ما) موصولة للتخلص من هذا المعنى، فإن تقدير الكلام على القول بأن (ما) موصولة : (والله خلقكم والأصنام التى تعملون شكلها وصورتها)(٥) وهذا لا إشكال فيه على معتقده

أما ابن المنيّر : فغرضه من ترجيح (ما) المصدرية ظاهر، فإنه يرى أنها دليل له على مذهبه الجبرى في أن الله هو الخالق والفاعل لأفعال العباد.

ومما لا شك فيه أن كلا المقصدين والمذهبين باطل، قد سبق بيان بطلانهما في

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في خلق أفعال العباد / بأب أفعال العباد (٣٣).

وأخرجه أيضاً البيهقى في الأسماء والصفات / باب الفرق بين التلاوة والمتلو (٣٩٨/١)، وابن أبي عاصم في السنة (١٥٨/ حديث ٣٥٧، ٣٥٨) قال الألباني صحيح، والحاكم في المستدرك/ كتاب الإيمان (٨٥/١) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) انظر: زاد المسير (٧٠/٧).

غيرما موضع (١).

وقد بينت في مستهل الكلام أن كلا التقديرين محتمل في معنى الآية ،والأول أظهر (٢).

وعلى العموم فالمعنى في كلا التقديرين لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة ، فإن كون الله خالقا لأفعال العباد في مذهبهم، لا يعنى سلب العباد القدرة على أفعالهم كما تزعم الجبرية، بل أفعالهم تنسب إليهم على الحقيقة، من جهة أن الله جعل لهم إرادة وقدرة واختياراً لأفعالهم .

غير أن أفعالهم هذه ليست مفصولة عن إرادة الله ومشئيته وخلقه، بل جميع ما يصدر من العباد إنما هو بمشيئة الله وتقديره وخلقه، وقد علم ذلك منهم وكتبه قبل أن يخلقهم وهذا يرد قول القدرية.

وعلى هذا يكون الوجهان في الآية منسجمين مع معتقدهم .

فيكون في المصدرية إثبات خلق الله لأفعال العباد، وفي الموصولة إثبات هذا المعنى (٣) وإثبات أن أفعال العباد تنسب إليهم على الحقيقة، من جهة أنهم هم الفاعلون المختارون لها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: (۱۳۱ – ۱۳۶، ۱۹۲ – ۱۹۳)ث.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم يري أن (ما) ليست مصدرية وإنما هي موصولة، والمعني: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه، وتنحتونه من الأصنام ، فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله، ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلي أن يكون حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم، إذ يكون المعني أتعبدون ما تنحتون والله خلق عبادتكم لها، فأى معنى في هذا وأى حجة عليهم، انظر: بدائع الفوائد (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٦/٨–١٧ /٨٩).

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَهُ لَلْجَبِينَ \* وَنَسَدِينَهُ أَنْ يَسَابِرَاهِيمَ \* قَدَ صَدّقت الرّؤيا إنّا كذلك نجزى المحسنين \* إنّ هذا لهو البلوا المبين \* وفدينه بذبح عظيم ﴾ [ ١٠٣- ١٠٧: الصافات] .

فى المنام بأن يذبح ولده ولم يذبح، وقيل له: صدقت الرؤيا، وإنما كان يصدقها لو صح في المنام بأن يذبح ولده ولم يذبح، وقيل له: صدقت الرؤيا، وإنما كان يصدقها لو صح منه الذبح، ولم يصح ؟ قلت : قد بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح : من بطحه على بطنه وإمرار الشفرة على حلقه، ولكن الله سبحانه جاء بما منع الشفرة أن تمضى فيه، وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم عليه السلام، ألا ترى أنه لا يسمى عاصياً ولا مفرطاً، بل يسمى مطيعاً مجتهداً، كما لو مضت فيه الشفرة وفرت الأوداج، وأنهرت الدم، وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل، ولا قبل أوان الفعل في شيء، كما يسبق إلى بعض الأوهام، حتى يشتغل بالكلام فيه (١).

قال ابن المنيّر: «كل ما ذكر دندنة حول امتناع النسخ قبل التمكن من الفعل، وتلك قاعدة المعتزلة، وأما أهل السنة فيثبتون جوازه، لأن التكليف ثابت قبل التمكن من الفعل، فجاز رفعه كالموت، وأيضاً فكل نسخ كذلك؛ لأن القدرة على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة، ثم يثبتون وقوعه بهذه الآية، ووجه الدليل منها أن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح بدليل: ﴿ افعل ما تؤمر﴾ [١٠٠؛ الصافات] ونسخ قبل التمكن بدليل العدول إلى الفداء، فمن ثم تخوم الزمحشرى على أنه فعل غاية وسعه من بطحه على شقه ، وإمرار الشفرة على حلقه، وإنما امتنعت بأمر من الله تعالى، وغرضه بذلك أحد أمرين: إما أن يكون الأمر إنما توجه عليه بمقدمات الذبح، وقد حصلت لا بنفس الذبح، أو توجه الأمر بنفس الذبح، أو توجه الأمر بنفس الذبح وتعاطيه ، ولكن لم يتمكن، وكلا الأمرين لا يخلصه، أما قوله: أمر بمقدمات الذبح، فباطل بقوله: ﴿ إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ [١٠٠؛ الصافات] وقوله: ﴿ وقعل ما تؤمر﴾ وأما قوله: لم يتمكن ؛ لأن الشفرة منعت بأمر من الله تعالى بعد

الكشاف (٤/٧٥ – ٨٥).

تسليم الأمر بالذبح، فحاصله أنه لم يتمكن من الذبح المأمور به، فكان النسخ إذا قبل التمكن، وهو عين ما أنكره المعتزلة، ولما لم يكن في هذين الجوابين له خلاص لجأ بعضهم إلى تسليم أنه أمر بالذبح، ودعوى أنه ذبح ولكنه كان يلتحم، وهو باطل لا ثبوت له، وسياق الآية يخل دعواه ويغل ثنياه (١) (٢)

#### التعليــق:

والحق هنا فيما قاله ابن المنيّر: إلا قوله: «...وأيضاً فكل نسخ كذلك ؛ لأن القدرة على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة . » فقد بينت فيما سبق أن هذا القول ليس على إطلاقه (٣)

وقد أجاد ابن المنيّر في الرد على محاولة الزمخشرى الالتفاف على مقصود الآية لكى يتمشى مع مذهبه في إنكار هذا النوع من النسخ(٤)، ولا شك أن ما أورده من شبه لا يقوم دليلاً على إنكار وقوعه.(٥)

فإن النسخ قيل التمكن من الامتثال جائز عقلاً وثابت شرعاً، وهو قول أكثر الفقهاء (٦).

أما جوازه عقلاً، فنحو أن يقول الشارع في رمضان: حجوا في هذه السنة، ثم يقول: قبل يوم عرفة لا مخجوا(٧)

فلا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له

الثنيا، والثنوي: ما استثنيته، يقال : حلف فلان يمنأ ليس فيها ثنيا ولا ثنوي، ولا استثناء كله واحد.
 انظر: لسان العرب (١٢٤/١٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۷/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٩٢ - ١٩٣، ٢٣٢ - ٢٣١، ٢٧١ - ٢٧٥) ث. روضة الناظر(٧٥/٢ - ٧٩)، الأحكام
 في أصول الأحكام (١٧٩/٣ - ١٩٢)، المسودة (٢٠٧)، شرح الكوكب المنير (٣١/٣ - ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: آراء المعتزلة الأصولية (٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: مذكرة أصول الفقه / الشنقيطي (٧٣- ٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكلام في هذه المسألة في: المستصفي (١١٢/١- ١١٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: المستصفى (١١٢/١).

فيثابوا، ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم (١)

وأما ثبوته شرعاً، فقد ورد ذلك في عدة مواضع منها :

١ - نسخ الخمسين صلاة بخمس صلوات .

٢ - نسخ صدقة النجوي عدا ما قيل إن عليا بن أبي طالب تصدق قبل النسخ

٣- نسخ أمر إبراهيم بذبح ولده إلى الفداء، المذكور في هذه الآيات .

وإنكار المعتزلة للنسخ قبل التمكن من الفعل، بشبهة أن الشيء يكون مفسدة مصلحة في نفس الوقت، مبنى عندهم على أن المصلحة في الأوامر هي إيجاد الفعل فقط، وهذا باطل.

فإن الأوامر الشرعية قد يقصد بها الامتثال، لما في إيجاد الفعل من المصلحة، وقد يقصد بها ابتلاء المكلف، واختبارعزمه على الامتثال والطاعة، كما في قصة إبراهيم المذكور هنا(٢).

أما الحكمة في نسخ الصلوات، فهو بيان عظيم حق الله، وأن الخمس قائمة مقام الخمسين.

وفى نسخ صدقة النجوى قصد تهذيب الصحابة وتأدبهم فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم، وتنبيه هم إلى عظم شأن مناجاتهم له، ليهتموا بها، لما ينالون من العلم الشرعي (٣).

ومن أدلة السنة على هذا النوع من النسخ:

ما ورد في الصحيحين(٤) وغيرهما في نسخ فرض حمسين صلاة في السماء ليلة

<sup>(</sup>١) انظر الروضة (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٤/ ١٤٥) ومذكرة أصول الفقه (٧٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر: تحقيق / د. عبد العزيز السعيد (٧٥/٢).

<sup>(</sup>٤) الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه انظر صحيح البخارى/ كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء(٩٢/١-٩٣). وصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات (١٤٨/١- ١٤٩).

الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل.

وفى البخارى (١) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث وقال: « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج: «إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما»

وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل: أونغسلها؟ فقال : «اغسلوها» متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب لا يعذب بعذاب الله (٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

انظر: صحيح البخارى / كتاب المظالم / باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر.... (١٠٧/٣). وصحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح/ باب تخريم أكل لحم الحمر الأنسية (١٥٤٠/٣).

# ﴿سورة ص﴾

الآيات:

(إِنَّ قَالَ لَقَدَّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَابَ لِيَنْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَدَ ۚ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُد

النُّهُ اللَّهُ مَلْكُ ٱلسَّمَانُوتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيِّنَهُمَّا ۚ فَلَيْرَفَقُوا فِي ٱلأَسْبَابِ

(مِنْ اللهُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابٍ

أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُمْ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ 👚

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَئُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ أَلْمَالِينَ أَلْمَالِينَ

قال الله تعالى : ﴿ أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسيب ﴾ [١٠: ص] .

۲۸۲ – قال الزمخشرى: ٥ ... ثم تهكم بهم غاية التهمكم، فقال: وإن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف فى قسمة الرحمة، وكانت عندهم الحكمة التى يميزون بها بين من هو حقيق بإيتاء النبوة دون من لا تحق له: ﴿ فليرتقوا فى الأسباب﴾ فليصعدوا فى المعارج والطرق التى يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه، ويدبروا أمر العالم وملكوت الله، وينزلوا الوحى إلى من يختاون ويستصوبون (١).

قال ابن المنير: « الاستواء المنسوب لله: ليس مما يتوصل إليه بالصعود في المعارج والوصول إلى العرش والاستقرار عليه والتمكن فوقه؛ لأن الاستواء المنسوب إلى الله تعالى ليس استواء استقرار بجسم – تعالى الله عن ذلك – وإنما هو صفة فعل، أى فعل فيه فعلاً سماه استواء، هذا تأويل القاضى أبى بكر، وليست عبارة الزمخشرى في هذا الفصل مطابقة للمفصل على جارى عاداته في تخرير العبارة على مراده (٢).

#### التعليسق:

الكلام الذى أورده ابن المنيّر هنا عن الاستواء المنسوب لله وذكر أنه (تأويل القاضى أبي بكر) (٣) كلام باطل لا أساس له ،وهو خلاف الحق الذى دلت عليه الأدلة من

<sup>(</sup>١) الكشاف (٧٤/٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۷٥/٤).

<sup>(</sup>٣) المنقول عن القاضى أبي بكر إثبات صفة الامتواء الحقيقى لله على عرشه خلاف ما ذكره ابن المنير هنا، فقد قال في كتابه التمهيد ما نصه: ﴿ فَإِن قَالُوا: فَهَل تقولُون إِنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: ﴿ الوحمن علي العوش استوي﴾ [٥: طه] وقد نقل ذلك عنه: القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (والذهبي) وأثبتوه في بعض مصنفاتهم، غير إن بعض الطبعات المتأخرة من كتاب التمهيد قد حذف منها الباب اللذي ورد فيه ذكر الاستواء وأغلب الظن أنه من تصرف بعض أهل الأهواء الذين قاموا على طبعه، فإن النسخة التي عنى بتصحيحها الأب / رتشرد يوسف اليسوعي (من منشورات جامعة الحكمة ببغداد / طبعة المكتبة الشرقية / بيروت) مثبت فيها هذا الباب وغيره من الأبواب التي أنكر وجودها محققا الطبعة المصرية، وقد دحض ناشرها قول المحققين = =

الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع الأمة والتي جاءت بإثبات الاستواء الحقيقي لله على عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، مع أنه سبحانه هو الحامل للعرش، ولحملة العرش، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة (١).

فقد تمدح الله جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال، القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، ومن تلك الآيات (٢).

قوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبِكُمُ اللهُ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش \* يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره \* ألا له الخلق والأمر \* تبارك الله رب العالمين ﴾ [٤٥: الاعراف].

وقوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ﴾ [ ه ، ٦ ، طه ] .

وقوله تعالى: ﴿ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها \* وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ﴾ (٤: الصيد].

<sup>= =</sup> اللذين نشرا التمهيد بالقاهرة، وهذا يدل دلالة واضحة على دقة وأمانة شيخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقل الأقوال وعزوها إلى أصحابها.

وللميده ابن الفيم في نقل الاقوال وعزوها إلى اصحابها. انظر: التمهيد (نسخة جامعة الحكمة ببغداد) صفحة (٢٦٠)،

وانظر: الأسني في شرح أسماء الله الحسني / القرطبي (١٢٣/٢)، والحموية (٥٨)، والتسعينية (٢٨٨/٥) (ضمن الفتاوي الكبري)، درء تعارض العقل والنقل (٢٠٦/٦) واجتماع الجبوش الإسلامية (٢٩٩)، سير أعلام النبلاء (١٠٨/١٧)،

وانظر: الصفات الإلهية / عبد الرحمن الوكيل (٥٩–٦٨).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٧٨/٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظرها بتمامها في : أضواء البيان (٢/٣/٢ - ٢٨٤).

والقرآن الكريم مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع الدلالات ووجوه الصفات، وأصناف العبارات .

فتارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش كما في المواضع السابقة .

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه . كقوله تعالى: ﴿ بل رفعه الله إليه ﴾ [١٠ النساء] وقوله : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ [١: المعارج] وقوله : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ [١٠ فاطر].

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى : ﴿والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق﴾ أنه منزل من ربك بالحق ﴾ [١١٤: الانعام] وقوله: ﴿قُلْ نزله روح القدس من ربك بالحق﴾ [١٠٢: النحل] .

وتارة يخبر بأنه العلى الأعلى، كقوله تعالى : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى﴾ [١٠١لاعلى]. وقوله : ﴿ وهو العلى العظيم ﴾ [٢٥٠البقرة].

وتارة يخبر بأنه في السماء، كقوله تعالى : ﴿ أَأَمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض في السماء أن يخسف بكم الأرض في إذا هي تمور ﴾ [١٦: الملك] فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله : ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ [٤٨: الذخرف] .

وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم للجارية : «أين الله ؟ قالت: في السماء ، قال : اعتقها فإنها مؤمنة »(١) وغير ذلك من العبارات والدلالات التي تقرب من عشرين نوعاً .(٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة .. من رواية معاوية بن الحكم السهمي. (٣٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي : (١٦٤/٥–١٦٥)، وشرح الطحاوية (٢٥٦–٢٦٠).

كلام سائر الأئمة ؛ مملوء بما هو نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى ، هو فوق كل شيء ، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء .. (۱).

أما الأحاديث الدالة على استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ، فلا تخصى كثرة، وقد اشتهرت واستفاضت في ذلك وبلغت حد التواتر (٢) ومن ذلك .

قصة المعراج المتواترة (٣) والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز السموات سماءً سماءً حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه، وفرض عليه الصلاة خمسين صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى في طلب التخفيف، حتى صارت خمساً».

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَمَا خَلَقَ اللهِ اللهِ الخلق كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى .. ٤٥٠٠) .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة أيضاً أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر، وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - فيقول كيف تركتم عبادى : فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي : (۱۲/۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفتاوي : (۱۲٤/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: اجتماع الجيوش (٩٨).

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه ص (١٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب التوحيد / باب قوله تعالى: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾ (١٧٧/٨).

وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب المساجد/ باب فضل صلاتي الصبح والعصور المحافظة عليهما.

ولما حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه (١) فى بنى قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتقسم أموالهم، قال له النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» (٢).

وروى الخلال (٣) في كتاب السنة ١٠ بإسناد صحيح على شرط البخارى ١٤) عن قتادة بن النعمان(٥) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٦١/٢).

والذهبي في مختصر العلو (٨٧) وقال هذا حديث صحيح.

والحاكم في المستدرك / كتاب الجهاد (١٣٥/٢)، ولم يتكلم عليه بشيء وقال الذهبي: صحيح وأصله في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

انظر: صحيح البخاري / كتاب الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٢٨/٤).

ومسلم / كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد.. (١٣٨٨/٣).

(٣) هو: الإمام العلامة الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادى الخلال، رحل إلى فارس ، وإلى الشام، والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته، قال أبو بكر بن شهريار: كلنا تبع لأبى بكر الخلال ، لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد، صنف كتبا منها: الجامع في الفقه، وكتاب العلل وكتاب السنة، توفى رحمه الله تعالى سنة (٣١١) هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٩٧)، البداية والنهاية (١٥٩/١١)، النجوم الزاهرة (٢٠٩/٣) شذرات النهب (٢/ ٣٦١).

(٤) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (١٠٧).

(٥) هو : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى الظفرى الأوسى، صحابى، بدرى ، من شجعانهم . كان من الرماة المشهورين، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت معه يوم الفتح راية بنى ظفر، توفى بالمدينة سنة (٢٣) هـ، له سبعة أحاديث وهو أخو «أبى سعيد الخدرى» لأمه. انظر: أسد الغابة (٣٨٩/٤)، سير أعلام النبلاء (٣٣١/٢)، الإصابة (٢٢٩/٥)، الأعلام (١٨٩/٥).

<sup>(</sup>۱) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، صحابى، من الأبطال ، من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس، وحمل لواءهم يوم بدر، وشهد أحداً، فكان ممن ثبت فيها، رُمى بسهم يوم الخدق ، فمات من أثر جرحه، ودفن بالبقيع، سنة (۵) هـ وفي الحديث: ١٩هتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذه.

انظر: أسد الغابة (٣٧٣/٢)، سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١)، البداية والنهاية (١٢٩/٤)، الإصابة (٨٨/٣). (٨٨/٣)

لا فرغ الله من خلقه استوى على عرشه (١) وهناك الكثير من الأحاديث التي تدل
 على هذا المعنى لا يتسع المجال لذكرها هنا (٢)

أما ما حفظ عن السلف الصالح من الأقوال في ذلك ، فهو من الكثرة، بحيث لو جمع لبلغ مئيناً أو ألوفاً.

فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة (٣) وهو يخاطب امرأته حينما اتهمته بجاريته فجحدها : فقالت : إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن، فقال

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طالا في وفوق العرش رب العسالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإلة مسومينا

فقالت : آمنت بالله وكذبت عيني وكانت لا تخفظ القرآن ولا تقرؤه .(٤)

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في السنة : كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه / اجتماع الجيوش (۱۰۸) ، وهذا الحديث لم أعثر عليه في النسخة المطبوعة من كتابه السنة ، وقد أشار محقق الكتاب إني أن بعض المسائل الخاصة بالاستواء والرؤية غير موجودة في النسخة التي اعتمد عليها انظر: السنة : بتحقيق / د. عطية بن عتيق الزهراني (۲۱) ٤٥-20) وقد أخرجه الذهبي في العلو، وقال رجاله ثقات: انظر: مختصر العلو (۹۸).

<sup>(</sup>٢) أنظرها مستوفاة في: اجتماع الجيوش الإسلامية (٩٨- ١١٨) وفي الكتب التالية: العلو / للذهبي ، وإثبات العلو / لابن أبي شيبة ، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن رواحة بن تعلية الأنصارى من الخزرج ، أبو محمد: صحابى، يعد من الأمراء والشعراء الراجزين ، كان أحد النقباء الاثنى عشر، وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية، وكان أحد الأمراء في وقعة مؤته، فاستشهد فيها عام (٨) هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٢١٢)، أسد الغابة (٢٣٤/٣)، سير أعلام النبلاء (٢٣٠/١)، الإصابة (٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستيعاب / لابن عبد البر (٢٨٧/٢-٢٨٨) ، الرد على الجهمية / الدارمي (٢٧٥) قال الذهبي : روى من وجوه مرسلة ثم ذكرها: انظر: العلو (١٠٦) ، وقال الألباني : ضعيف. انظر: شرح الطحاوية/ بتحقيقه: (٢٨٢).

«كانت زينب (١) تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول : «زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات (٢).

ويروى في هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأثمة الأربعة ومن بعدهم من علماء الأمة أقوالاً تفوق الحصر(٣) قال الأوزاعي(٤): «كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة به من صفاته» .(٥)

<sup>(</sup>۱) هي زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة (۳) هـ. وكانت قبل ذلك عند مولاه زيد بن حارثة، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بنت عمته وبأن الله زوجها له، وبسببها أنزل الحجاب ، وكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقاً به ، توفيت سنة (۲۰) هـ. وعمرها (۵۰) سنة.

انظر: أسد الغابة (١٢٥/٧)، ، سير أعلام النبلاء (٢١١/٢)، الإصابة (٩٢/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخارى في صحيحه / كتاب التوحيد / باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم (٢) . (١٧٦/٨)

<sup>(</sup>٣) انظر الكثير منها في مجموع الفتاوي (٣٩/٥- ١٠٢)، ودرء تعارض العقل والنقل (٢٥٠/٦ - ٢٦٦)، واجتماع الجيوش الإسلامية (١١٨- ٣٢٢)، وانظر أيضاً: الرد على الجهمية / للدارمي، والعلو، والأربعين/ للذهبي، والسنة / لعبد الله بن أحمد، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعى، من قبيلة الأوزاع وقيل نزل فيهم أبو عمرو: شيخ الإسلام إمام الديار الشامية فى الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين. ولد فى بعلبك، ونشأ فى البقاع، وسكن بيروت، وعرص عليه القضاء فامتنع، له مصنفات منها: كتاب السنن فى الفقه، والمسائل فى الفقه، توفى سنة (١٥٧) هـ فى بيروت.

انظر: الفهرست (۲۸٤)، وفيات الأعيان (۱۲۷/۳)، سير أعلام النبلاء (۱۰۷/۷)، البداية والنهاية . (۱۱۸/۱۰).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسماء والصفات / البيهقى (١٥٠/٢)، مجموع والفتاوي (٣٩/٥) قال ابن تيمية عنه: إسناده صحيح، وفتح البارى (١٧/١٣) قال ابن حجر: إسناده جيد.

وقال عبد الله بن المبارك(١) : « حينما قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ١(٢).

وقد أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه حقيقة لا مجازاً، قال أبو الحسن الأشعرى في معرض ذكره لمقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : (وجملة قولهم : الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله ... إلى أن قال : وأن الله على عرشه كما قال : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ [ه:طه] ) (٣) .

وقال في كتابه (الإبانة) في باب الاستواء « إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل نقول له: إن الله تعالى مستوعلى عرشه كما قال تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وقال: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ (١٠: فاطر] »(٤).

وقال أبو بكر الآجرى : « الذي يذهب إليه أهل العلم :إن الله تعالى على عرشه فوق سمواته وعلمه محيط بكل شيء .. »(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء، التميمى، المروزى أبو عبد الرحمن: الحافظ، شيخ الإسلام، المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلات، أفني عمره في الأسفار، حاجاً ومجاهداً وتاجراً، وجمع الفقه والحديث والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء، وكان من سكان خراسان، مات بهيت (على الفرات) عام (۱۸۱) هـ له كتاب في «الجهاد» والرقائق.

انظر: وفيات الأعيان (٣٢/٣)، سير أعلام النبلاء (٣٧٨/٨)، البداية والنهاية (١٨٥/١٠)، الأعلام (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: خلق أفعال العباد/ البخارى (١٠)، الرد على الجهمية/ الدارمي (٢٧٢)، الأسماء والصفات (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (٢٩٠). (٤) الإبانة (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام المحدث القدوة ، شيخ الحرم الشريف، أبو بكر، محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجرى، صاحب التواليف ، كان صدوقاً ، خيراً ، عابداً ، صاحب سنة واتباع ، قال الخطيب : كان ديناً ثقة، له تصانيف، مات بمكة سنة (٣٦٠) هـ. من تصانيفه: الشريعة في السنة، وكتاب الرؤية، وكتاب الغرباء، وآداب العلماء، والتهجد.

انظر: الفهرست (٢٦٨)، وقيات الأعيان (٢٩٢/٤)، سير أعلام النبلاء (١٣٣/١٦)، البداية والنهاية

وقال أبو عمر الطلمنكي (١) : (أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على العرش على الحقيقة، لا على المجاز (٣)(٣) .

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني(٤) «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة ، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه :وعرشه فوق سماواته» (٥).

وقال أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد » لما تكلم على حديث النزول : «هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة ،وهو من حجتهم على المعتزلة، قال :وهذا أشهر عند الخاصة والعامة ،وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم» (٦).

<sup>(</sup>١) الشريعة (٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام المقرئ المحقق المحدث الحافظ، أبو عمر، أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسي المعافرى، الأندلسي، الطلمنكي. كان عالماً بالتفسير والحديث وعلوم القرآن، أصله من طلمنكة (من ثغر الأندلس الشرقي) ومكن قرطبة ورحل إلي المشرق، من تصانيفه: الدليل إلي معرفة الجليل ، وتفسير القرآن، والروضة في القراءات، والبيان في إعراب القرآن، قال ابن بشكوال: كان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع، قامعاً لهم ، غيوراً على الشريعة. قصد بلده في آخر عمره وتوفى بها عام (٤٢٩) هـ

انظر: معجم البلدان (٤٤/٤)، سير أعلام النبلاء (٢٦/١٧ه)، طبقات المفسرين/ للداودى (٧٧/١) الأعلام (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي(١٨٩/٥)، درء تعارض العقل والنقل (٢٥٠–٢٥١)، العلو (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل، أبو عثمان الصابوني، المحدث المفسر ، لقبه أهل السنة في بلاد خراسان بشيخ الإسلام. ولد في نيسابور عام (٣٧٣) هـ وتوفي بها عام (٤٤٩) هـ. كان فصيح اللهجة، واسع العلم، عارفاً بالحديث والتفسير من كتبه: عقيدة السلف، والفصول في الأصول. انظر: معجم الأدباء (٢٩٧/٢)، سير أعلام النبلاء (٤٠/١٨)، البداية والنهاية (٨١/١٢)، طبقات المفسرين للدواوودي (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٥) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (١٠٩ ـ ١١٠) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۲۸/۷ – ۱۲۹).

وقال ابن رشد(۱) في كتابه مناهج الأدلة : « القول في الجهة ، وأما هذه الصفة، فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ، ثم تبعه على نفيها متأخرو الأشعرية كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله ، وظواهر الشرع تقتضى إثبات المجهة، مثل قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى﴾ [٥ طه] ١٠٢٠).

وقال القرطبى عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبِكُمُ الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ [٤٥ : الاعراف] «وقد كان السلف الأول – رضى الله عنهم – لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق بها كتابه وأحبرت رسله ، ولم ينكر أحد من السلف الصالح، أنه استوى على عرشه حقيقة (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد جملة من أقوال الأئمة في هذه المسألة : «فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك ، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» (٤).

وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، فهو ثابت بالعقل والفطرة فأما ثبوته بالعقل فمن وجوه :

أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين، إما أن يكون أحدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات ، وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً عن الآخر .

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أجمد - بن رشد- وبعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد) فيلسوف ، عالم، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية. ولد في قرطبة سنة (٥٢٥) هـ ونشأ بها ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام وولى القضاء بقرطبة، توفى بمراكش سنة (٥٩٥) هـ له مصنفات منها: بداية المجتهد، وكتاب الحيوان، . ومختصر المستصفى. وغيرهما.

انظر: سير أغلام النبلاء (٧/٢١)، النجوم الزاهرة (١٥٤/٦)، شفرات الذهب (٣٢٠/٤). (٢) الكشف عن مناهج الأدلة (٨٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٩٣/٥).

الثانى: أنه لما خلق العالم، فإما أن يكون خلقه فى ذاته، أو خارجاً عن ذاته، والأول باطل بالاتفاق، لأنه يلزم أن يكون محلاً للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخق، لم يخلقهم فى ذاته المقدسة تعالى عن ذلك، فإنه الأحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفاً بضد ذلك لأن القابل للشىء لا يخلو منه أو من ضده ،وضد الفوقية السفول، وهم مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده (1).

وأما ثبوته بالفطرة .فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة، يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى، وهو ما احتج به الشيخ أبو جعفر الهمداني(٢) على أبى المعالى الجويني، حينما وجده يتكلم في نفى صفة العلو ويقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ، فقال له الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال فلطم أبو المعالى على رأسه وقال: حيرني الهمداني.(٣)

وبعد فإن هذه الحجج القاطعة ،والبراهين الدامغة ما هي إلا غيظ من فيض، مما استدل أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها على هذه المسألة التي هي أظهر من الشمس في رابعة النهار لمن نور الله قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم .

فلا يغتر بعد ذلك بقول جاحد لصفات الله عز وجل يزعم أن إثباتها يستلزم

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٥٢/٥)، وشرح الطحاوية (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر محمد بن أبي على الحسن بن محمد بن عبد الله، الهمذاني. الإمام الحافظ، والرحال الزاهد ، قدم بغداد، فسمع بها قليلاً، ثم ارتخل، وكان من أثمة أهل الأثر، ومن كبراء الصوفية، قال السمعاني: سافر الكثير إلي البلدان الشاسعة، ونسخ بخطه، وما أعرف أحداً في عصره سمع أكثر منه، توفي سنة (٥٣١) هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٠١)، النجوم الزاهرة (٢٦٠/٥)، شذرات الذهب (٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٤٧٤/١٨ - ٤٧٥) ومختصر العلو (٢٧٦ – ٢٧٧) وشرح الطحاوية (٢٦٣).

التجسيم، قال ابن القيم رحمه الله: «ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية ، الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسماً مشبها، ثم أنشد(١)

فإن كان بخسيماً ثبوت استوائه على عرشه إني إذاً لمجسم

وقال فى موضع آخر: «فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم: ليس بجسم ولا جوهر، ولا مركب ولا تقوم به الأعراض....كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته، وعلوه على حلقه ،واستوائه على عرشه، وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار فى دار كرامته ، هذه الألفاظ ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها ،وكفروا وضللوا من أثبتها. (٢)

بقى أن أنبه هنا على معنى الاستواء على العرش عند أهل السنة يأتى بمعنى ارتفع على العرش أو علا عليه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة ، قال بعضهم : ارتفع على العرش ، وقال بعضهم : علا على العرش (٣).

وبهذا التقرير يتبين فساد ما قاله ابن المنير في هذه المسألة، وصحة ما قاله الزمخشرى وإن كان قد جرى فيه على خلاف المفصل من معتقده لكن الله أنطقه بالحق سبحانه عز

<sup>(</sup>۱) مختصر الضواعق (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق (١١٦).

<sup>(</sup>٣) الإكليل (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى) (٣٤/٢).

قال الله تعالى : ﴿ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنّ كثيراً مّن الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا اللهن أمنوا وعملوا الصلحت وقليل ما همم وظمن داود أنّمها فتنه فاستغفر ربّه وخرّ راكعاً وأناب \* فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفي وحسن مناب ﴾ [٢٤، ٢٥ : ص].

۲۸۳ – قال الزمخشرى : 8 ... وقيل : إن الخصمين كانا من الإنس وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما : إما كانا خليطين فى الغنم ، وإما كان أحدهما موسرا وله نسوان كثيرة من المهائر والسرارى ، والثانى معسرا ما له إلا امرأة واحدة فاستنزله عنها، وإنما فزع لدخولهما عليه فى غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالين ، وما كان ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسألته (١)

قال ابن المنير: «مقصود هذا القائل تنزيه داودعن ذنب يبعثه عليه شهوة النساء، فأخذ الآية على ظاهرها وصرف الذنب إلى العجلة في نسبة الظلم إلى المدعى عليه، لأن الباعث على ذلك في الغالب إنما هو التهاب الغضب وكراهيته أخف مما يكون الباعث عليه الشهوة والهوى، ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآية بقوله تعالى عقبها وصية لداوود عليه السلام: ﴿ فيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ﴾ [ ٢٦: ص] فما جرت العناية بتوصيته فيما يتعلق بالأحكام إلا والذي صدر منه أولا ، وبان منه من قبيل ما وقع له في الحكم بين الناس، وقد التزم المحقون من أثمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، داوود وغيره ، منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب مبرءون من ذلك ، والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة، هذا هو الحق الأبلج ، والسبيل الأبهج ، إن شاء الله تعالى (٢).

#### التعليق : ــ

ما يذكره كثر من المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية ، من قصص لا تليق بمنصب داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مأخوذ من الإسرائيليات ، ولم يثبت فيها عن

<sup>(</sup>١) الكشاف (٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٨٩/٤).

المعصوم حديث يجب إتباعه ، أو يصح رفعه .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية : «قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ... فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً (١).

وقال الشنقيطي رحمه الله : «واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كله راجع إلى الإسرائليات فلا ثقة به ، ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء» (٢).

هذا هو الحق الأبلج والسبيل الأبهج الذى يجب احتداؤه في أمثال هذه القصة كما ذكر ابن المنير، لكن قوله في حق الأنبياء ( إنهم سنزهون من الوقوع في صغائر الذنوب مبرءون من ذلك) ليس على إطلاقه في المذهب الحق الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع (٣).

قال الله تعالى : ﴿قال يسإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين ﴾ [٥٧٠ ص] .

٣٨٤ – قال الزمخشرى: «فإن قلت: ما وجه قوله: ﴿ خلقت بيدى﴾ ؟ قلت: قد سبق لنا أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه ، فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التى تباشر بغيرهما، حتى قبل في عمل القلب: هو مما عملت يداك، وحتى قبل ممن لا يدين له: يداك أوكتا و فوك نفخ (٤) وحتى لم يبق فرق بين قولك: هذا مما عملته ، وهذا مما عملته يداك ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ [٧٠] ﴿ وما خلقت

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣١/٤).

 <sup>(</sup>۲) أضواء البيان (۲٤/٧).
 (۳) انظر: ص (۲۸٦ – ۲۸۸) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجمع الأمثال (١٩/٣).

بيدى ﴾ فإن قلت : فما معنى قوله : ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ﴾ ؟ قلت : الوجه الذى استنكر له إبليس السجود لآدم واستنكف منه أنه سجود لمخلوق فذهب بنفسه، وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق، وانظم إلى ذلك أن آدم مخلوق من طين، وهومخلوق من نار، ورأى للنار فضلاً على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه في المنصب، وزل عنه أن الله سبحانه حين أمر به أعز عباده عليه وأقر بهم منه زلفى وهم الحق بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل .. (١) .

قال ابن المنيّر: «إنما أطال القول هنا ليفر من معتقدين لأهل السنة تشتمل عليها هذه الآية : أحدهما : أن اليدين من صفات الذات، أثبتهما السمع، هذا مذهب أبي الحسن والقاضي (٢) بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة، فإن قدرة الله تعالى واحدة، واليدان مذكورتان بصيغة التثنية، وأبطلا حملهما على النعمة بأن نعم الله لا تحصى، فكيف مخصر بالتثنية ؟ وغيرهما من أهل السنة كإمام الحرمين وغيره يجوز حملهما على القدرة والنعمة، ويجيب عما ذكراه بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة، وهذا مما يحقق تفضيله على إبليس، إذ لم يخلق إبليس لنعمة الآخرة ،وعلى أن المراد القدرة ، فالتثنية تعظيم، ومثل ذلك يوجد في اللغة كثيراً . المعتقد الثاني : أن النبي أفضل من الملك، والزمخشري شديد العصبية في هذه المسألة والإنكار على من قال بذلك من أهل السنة، لا جرم أنه أجرم في بسط كلامه على آدم عليه السلام، مثل قصته في انحطاط مرتبته على زعمه عن مرتبة الملائكة بقول الملك لوزيره : زر بعض سقاط الحشم ، فجعل سقاط حشم الملك مثالاً لآدم الذي هو عنصر الأنبياء عليهم السلام ، وأقام لإبليس عذره وصوب اعتقاده ،أنه أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين ، وإنما غلطه من جهة أخرى، وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له ، على علمهم أنه بالنشبة إليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلة، وجعل قوله تعالى : ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ إنما ذكر تقريراً للعلة التي منعت إبليس من السجود، وهو كونه دونه ،وهذا – نسأل الله العصمة – المراد منه ضد ما فهم الزمخشرى ، وإنما ذكره ذلك تعظيماً لمعصية إبليس، إذ امتنع من

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱۰۹/۶).

<sup>(</sup>٢) يقصد به القاضي أبو بكر الباقلاني، وقد سبقت ترجمته.

تعظیم من عظمه الله إذ خلقه بیده ،وذلك تعظیم لآدم لا تحقیر منه، ویدل علیه الحدیث الوارد فی الشفاعة ، او البشر خلقك الوارد فی الشفاعة ، او البشر خلقك الله بیده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته الله فی الله فی سیاق تعدید كراماته وخصائصه، لا فیما یحط منه، معاذ الله وإیاه نسأل أن یعصمنا من مهاوی الهوی ومهالكه ،وأن یرشدنا إلی سبیل الحق ومسالكه، إنه ولی التوفیق ، وبالإجابة حقیق (۱).

#### التعليـــق :

بالنسبة للمسألة الأولى : وهني المتعلقة بإثبات اليدين لله عز وجل .

الصواب فيها ما نقله ابن المنير عن أبى الحسن والقاضى أبى بكر الباقلانى «وهو مذهب المتقدمين من الأشاعرة » وهو الموافق لمذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها ، وهذه الآية من أوضح أدلتهم على إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله.

أما مذهب إمام الحرمين فيها (وهو مذهب المتأخرين من الأشاعرة) الذين يؤولون اليدين بمعنى القدرة أو النعمة(٢)، فهو مذهب باطل يشبه في بطلانه مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة، إذ هو من نتائج تأثر المتأخرين من الأشاعرة بأفكار هؤلاء النفاة.

فقول الزمخشرى وهذا القول في البطلان سواء ، وقد تقدم بيان بطلانهما والأدلة على ذلك وبيان وجه الحق بدليله في غير هذا الموضع .(٣)

أما بالنسبة للمسألة الثانية : وهي المتعلقة بالمفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. فقد تقدم بيان الأقوال فيها وبيان القول الأولى بالصواب في غير هذا الموضع(٤).

والذي تجدر الإشارة إليه هنا : صحة ما قاله ابن المنيّر من أن فهم الزمخشري وتأويله

<sup>(</sup>۱) الأنتصاف (۱۰۹/۶ – ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب إمام الحرمين الذى انتصر له فى كتابه الإرشاد (١٤٦)، وقد ثبت رجوعه عنه إلى القول بمذهب السلف فى ذلك وهو إثبات اليدين لله كما يليق بجلاله من غير خوض فى الكيفية وأثبت ذلك فى رسالته المسماة بالعقيدة النظامية (٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٤٠٦ – ٤١٤، ١٣٠٤ – ٤١٤) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٣٣٩- ٣٤٤، ٦ (٤ - ١١٨) ث.

للآية على الضد من مراد الآية ، كونه جعل الميزة التي امتاز بها آدم على غيره من الخلق وهي أن الله خلقه بيديه من دلائل كونه مفضولا، لا فاضلا، وأدى به هذا الفهم السقيم إلى أن يزرى على نبى الله آدم ويحط من قدره، وهذا من الفهم المعكوس الذى يجر إليه اتباع الهوى في تأويل كلام الله عز وجل، وقد أجاد ابن المنير في بيان الوجه الحق في هذا الأمر بما لا مزيد عليه والله الموفق للصواب.

## ﴿سورة الزمر﴾

#### الآيات:

(أَنَّ اللهِ الله

(فَ) خَلَقَ السَّمَكُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ الْيَّلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَسُحَمَّى أَلَا هُوَ عَلَى النَّهَارِ وَسَخَّرَ النَّهَاسُ وَالْفَكُرُ حَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُسَحَمًّى أَلَا هُو الْعَرْيِدُ الْعَفَرُ

(﴿ إِن تَكَفُرُوا فَاكَ اللَّهَ عَنَى عَنكُمُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَيْكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُودِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُو قَانِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَبِّمَةَ رَبِّهِ لَهُ مُلَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَيُومَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً النِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلمُتَكَبِرِينَ جَهَنَّمَ مَثُوى لِلمُتَكَبِرِينَ

﴿ وَمَا فَكَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

قال الله تعالى : ﴿ أَلَا لِلهِ الدِّينِ الْحَالَصِ وَالَّذِينِ اتَّخَذُواْ مَن دُونِهِ أُولِياءَ مَا نَعْبَدُهم إلا لِيقَرَّبُونَا إلى اللهِ زَلْفَى إنَّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنَّ الله لا يهدى من هو كسلب كفّار ﴾ [ ٣: الزمر] .

م ۲۸۵ - قال الزمخشرى : ٥ والمعنى أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين، والمراد بمنع الهداية ، منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم ، وأنهم في علم الله من الهالكين (١).

قال ابن المنير: «مذهب أهل السنة حمل هذه الآية وأمثالها على ظاهرها، فإن معتقدهم أن معنى هداية الله تعالى للمؤمن خلق الهدى فيه، ومعنى إضلاله للكافر إزاحته عن الهدى وخلق الكفر له، ومع ذلك فيجوز عند أهل السنة أن يخلق الله تعالى للكافر لطفاً يؤمن عنده طائعاً خلافاً للقدرية، وغرضنا التنبيه على مذهب أهل الحق لا غيره (٢).

#### التعليسق:

كلام ابن المنير هنا هو الأقرب للصواب فإن الهدى والضلال كلها بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ﴾ [١٧: الكهف] فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، وأنه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وهذا ما عقد عليه أهل السنة والجماعة مذهبهم في هذه المسألة(٣) .

أما أهل البدعة نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم فهم منكرون لهذا ، فالهداية والضلال عندهم هما محض فعل العبد واختياره وليس لله من ذلك إلا التسمية ، أى تسمية المهتدي مهتديا ، والضال ضالا ، بعد أن يكونوا قد خلقوا لأنفسهم الهداية والضلال .

ففي مذهبهم أن الله ليس في مقدوره أن يخلق الهداية والضلال لأحد من خلقه ،

<sup>(</sup>١) الكشاف (١١١/٤).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١١١/٤). (٣) انظر: شفاء العليل (١١٧).

وهو مذهب باطل قد تقدم بيان بطلانه في غيرما موضع(١).

قال الله تعالى: ﴿ خلق السّموات والأرض بالحقّ يكوّر اليل على النّهار ويكوّر النّهار على النّهار ويكوّر النّهار على اليل وسنخّر الشّمس والقسر كلّ يجرى لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغفّيار ﴾ (ه: الزمر].

۱۸۹ - قال الزمخشرى: «الغفار» لذنوب التائبين أو الغالب الذى يقدر على أن يعاجلهم بالعقوبة وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى، فسمى الحلم عنهم مغفرة (۲).

قال ابن المنير: «الحق أنه تعالى غفار للتائبين ،ولمن يشاء من المصرين على ما دون الشرك وقنوطهم من رحمة الله تعالى ، ولقد قيد الزمخشرى الآية كما ترى» (٣). التعليق :

#### التعليسي

والحق فيما قاله ابن المنير هنا فإن تقييد الزمخشرى المغفرة بالتوبة ، ليس عليه دليل بل الدليل على خلاف ما يقول، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ﴾ [ ٤٨: النساء ] فهذه الآية وشبيهاتها من أعظم ما يرد به على المعتزلة الذين يقيدون المغفرة بالتوبة، وقد تقدم بيان ذلك في غير هذا الموضع(٤) أما تأويله المغفرة بالحلم فوجه بعيد وضعيف والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ إِنْ تَكَفَّرُوا فَسَانَ اللَّه غَنَى عَنَكُم وَلا يَرْضَى لَعَبِسَادَهُ الْكَفْسِرُ وَإِن تَشْكُسُرُوا يَرْضَه لَكُسِمُ وَلا تَزْرُ وَازَرَةٌ وَزَرُ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجَعْكُمُ فَيْبَنِكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيْم بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴾ (٧ الزمر] .

۲۸۷ – قال الزمخشرى : ١ .. أى يرضى الشكر لكم ، لأنه سبب فوزكم وفلاحكم، فإذن ما كره كفركم ولا رضى شكركم ، إلا لكم ولصلاحكم، لا لأن

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۰۵، ۱۰۹، ۲۰۲ – ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۲ \_ ۲۰۲، ۲۰۱ ـ ۴۰۳) ث. (۲) الکشاف (۱۱۳/۶)

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (۱۵۳، ۲۳۹، ۳۰۹– ۳۱۸، ۳۱۸– ۳۲۰) ث.

منفعة ترجع إليه لأنه الغنى الذى لا يجوز عليه الحاجة ، ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله تعالى ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر، فقال : هذا من العام الذى أريد به الخاص، وما أراد إلا عباده الذين عناهم فى قوله : ﴿ إِنْ عبادى ليس لك عليهم سلطان﴾ [٤٤:المجر] يريد المعصومين، كقوله تعالى : ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ [٢:الإنسان] تعالى الله عما يقول الظالمون (١)

قال ابن المنير: «إن المصر على هذا المعتقد على قلبه رين(٢)، أو في ميزان عقله غين (٣)، أليس يدعى أو بدعى له أنه الخريت(٤) في مغاثر(٥) العبارات وبديع الزمان(٦) في صناعة البديع ؟ فكيف نبا عن جادة الإجادة فهما ، وأعار منادى الحذاقة أذناً صما ؟! اللهم إلا أن يكون الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقا، وغطى سنى مكشوف العبارة فسحقا سحقا، أليس مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرط، لا يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاً ، ولا مضيه واستقبال الشرط لغة وعقلاً ، واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أن إرادة الله تعالى لشكر عباده مثلاً مقدمة على وجود الشكر منهم، فحينئذ كيف ساغ حمل الرضا على الإرادة، وقد

<sup>(</sup>١) الكشاف (١١٤/٤ - ١١٥).

 <sup>(</sup>٢) الرَّيْنُ: الطبع والدنس، كالصد أيغشى القلب. وران الذنب على قلبه: غلب عليه وغطاه.
 انظر: لسان العرب (١٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) الغين : الغيم، وغين على قلبه غنياً : تغشته الشهوة، انظر: لسان العرب (٣١٦/١٣).

 <sup>(</sup>٤) الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة الذي يهتدى لأخرات المفاوز ، وهي طرقها الخفية. انظر: لسان العرب
 (٢٩/٢ - ٣٠).

<sup>(</sup>٥) مغاثر: من الغثرة: وهي الجماعة المختلطة. انظر: لسان العرب (٧/٥).

<sup>(</sup>٦) هو: بديع الزمان، أحمد بن الحسين بن يحى الهمذانى، أبو الفضل: أحد أثمة الكتاب. له «مقامات». وكان شاعراً وطبقته في الشعر دون طبقته في النثر ، ولد في همذان سنة (٣٥٨) هـ وانتقل إلي هراة، ثم ورد نيسابور ولقى أبا بكر الخوارزمى، فشجر بينهما ما دعاهما إلى المساجلة، فطار ذكر الهمذانى في الآفاق، كان قوى الحافظة يضرب المثل بحفظه، له ديوان شعر ورسائل عنتها (٢٣٣) رسالة ووفاته في هراة مسموماً عام (٣٩٨) هـ. انظر: معجم الأدباء (٢٦٥١)، وفيات الأعيان (٢٧/١)، دائرة الممارف الإسلامية (٢٧/١)، الأعلام (١٥/١).

جعل في الآية مشروطاً وجزاء وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً ، واللازم من ذلك عقلاً تقدم المراد وهو الشكر على الإرادة وهي الرضا، ولغة : تقدم المشروط على الشرط، والزمخشرى أخص من قال : إن المشروط متى كان ماضياً محضاً لزمته الفاء وقد، كقولك : إن تكرمني فقد أكرمتك قبل، وقد عربت الآية عن الحرفين المذكورين، على أنه لابد من تأويل يصحح الشرطية مع ذلك، فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على الإرادة عقلاً ونقلاً ،تعين التماس المحمل لصحيح له، وهو المجازاة على الشكر بما عهد أن يجازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة، فيكون معنى الآية \_ والله أعلم \_ : وإن يبحازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة، فيكون معنى الآية \_ والله أعلم \_ : وإن تشكروا يجازكم على شكركم جزاء المرضى عنه، ولاشك أن المجازاة مستقبلة بالنسبة إلى الشكر، فجرى الشرط والجزاء على مقتضاهما لغة، وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الإرادة عقلاً، ومثل هذا يقدر في قوله : ﴿ ولا يرضى لعباده على بطلان تقدم المراد على الإرادة عقلاً، ومثل هذا يقدر في قوله : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر﴾ أي لا يجازى غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة » (١).

#### التعليـــق :

هذا الموضع بحاجة إلى تنبيهين :

الأول : قوله تعالى : ﴿ وَلا يُرضَى لَعْبَادُهُ الْكُفُر ﴾ فيه قولان للمفسرين

أحدهما : لا يرضاه للمؤمنين، قاله ابن عباس وغيره(٢).

الثانى : لا يرضاه لأحـد وإن وقع بـإرادته الكونية(٣) وهذا المعنى هو الذى يتفق مع عموم الآية وظاهرها، ولعله الأقرب للصواب بدليل قوله تعالى : ﴿ والله لا يحب الفساد﴾ [٥٠: البقرة ] وقوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [٥٠ : الذاريات].

قال قتادة : والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها ، ولكن رضي

الانتصاف (۱) الانتصاف (۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٦١٧/١٠)، والأسماء والصفات (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري / المجلد العاشر (جزء ١٢٦/٢٣) ، زاد المسير (١٦٤/٧).

لكم طاعته ،وأمركم بها ونهاكم عن معصيته .(١)

وقد رجح ابن جرير هذا القول، فقال بعد أن ذكر القولين في ذلك : «والصواب من القول في ذلك ما قال الله جل وعز: إن تكفروا بالله أيها الكفار فإن الله غنى عن إيمانكم وعبادتكم إياه ﴿ولا يوضى لعباده الكفر﴾ بمعنى ولايرضى لعباده إن يكفروا به، كما يقال : لست أحب الظلم وأن أحببت أن يظلم فلان فيعاقب (٢).

وفى تقرير هذا المعنى حصل الخلاف بين الزمخشرى وابن المنيَّر هنا وهو مبنى على خلافهما السابق فى مسألة الإرادة والمشيئة ، والمحبة والرضا، التى قد سبق بيانها فى أكثر من موضع(٣).

فالذى يرمى إليه الزمخشرى هنا بقوله : إن الله لم يرض الكفر لعباده :إنكار أن يكون الكفر واقع بإرادة الله ومشيئته ، ففى معتقده أن الله لا يريد ولا يشاء إلا ما أحبه ورضيه، فالكفر إذا خارج عن إرادة الله لأنه غير محبوب ولا مرضى له .

أما ابن المنيَّر، فالإرادة عنده واحدة ،وهي عين المشيئة، فإذا أراد الله شيئا فلابد أن يقع، ووقوع الشيء دليل رضاه، فالله أراد من كل أحد ما وقع منه فهو مرضى بهذا الاعتبار، وهذان التقريران باطلان بلاشك كما قد سبق بيانه (٤).

فليس صحيحاً أن الله لا يريد إلا ما أحبه ورضيه كما يزعم الزمخشرى.

وليس صحيحاً أيضاً أن كل ما أراده الله فقد أحبه ورضيه كما يزعم ابن المنيّر.

وإنما الصواب فيما ذهب إليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها، من أن الإرادة في حق الله نوعان : إرادة كونية قدرية، هي المرادفة للمشيئة .

وإرادة دينية شرعية : وهي المستلزمة للمحبة والرضا .

<sup>(</sup>١) أخرجه عن بن حميد عن قتادة: انظر: الدر المنثور (٣٢٣/٥)، وفتح القدير (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۱۷/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٣٥، ١٧٥، ٢٠٩- ٢١٠) ت.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (۱۲۶– ۱۲۵، ۱۶۳، ۱۸۰ – ۲۰۸، ۱۸۱ – ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۳۷ – ۲۳۷، ۲۵۲ – ۲۵۶، ۲۲۷، ۲۷۲، ۲۷۲) ث.

ويبنون على هذا أن الله سبحانه وتعالى، قد يريد كوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه ديناً وشرعاً، بل ينهى عنه كإرادته لكفر الكافرين ومعاصى العاصين .

ويحب الشيء ويرضاه ديناً وشرعاً ويأمر به، وإن لم يرد وجوده كوناً وقدراً ،كإرادته لإيمان الكافرين وتوبة الفاسقين (١).

هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، الذي لم يهتد إليه الزمخشري وابن المنيّر، ومن قبلهما فرقتا القدرية والجبرية .

التنبيه الثاني : ويتعلق بتأويل ابن المنيّر لصفة الرضا إلى معني الجزاء .

فإن في هذا نفياً لصفة الرضا التي جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بإثباتها لله سبحانه وتعالى، كما أثبتها له أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها على ما يليق به عز وجل، من غير تحريف، ولا تمثيل ، ولا تكييف ، فمن الأدلة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل: قوله تعالى : ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ [١٨:الفتح] وقال تعالى : ﴿ واللين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه﴾ [١٨:الفتح] وقال تعالى : ﴿ فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ [٢٠: النجم] إلى غير [٢٠: النجم] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى .

وابن المنير وأشباهه من الأشاعرة ينكرون قيام الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، بذات الرب سبحانه وتعالى: (وهى التى تسمى بالصفات الاختيارية) كالكلام، والرضا، والغضب والحبة، والاستواء، والجيء، والنزول، وشبهتهم فى ذلك زعمهم بأن إثباتها لله يستلزم أن يكون الله محلاً للحوادث، وهذه شبهة ضعيفة ليس لهم عليها دليل صحيح من عقل أو نقل، وحذاقهم يعترفون بذلك، والعقل والنقل مملوءان بما يناقضه (٢)

ولما لم يكن مع أصحاب هذه الشبهة حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنة،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الرسائل (٣٣/٢)

احتال متأخروهم فسلكوا طريقاً سمعية ظنوا أنها تنفعهم فقالوا: هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقداً لها قبل حدوثها، وعدم الكمال نقص فيلزم أن يكون ناقصاً، وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع. وهذه حجة فاسدة قد سبق بيان بطلانها من عدة وجوه في غير هذا الموضع ١٠٠٠)

وهذه الآية أعنى قوله تعالى: ﴿وإن تشكروا يرضه لكم﴾ من أوضح الأدلة فى الرد على هذا المذهب، فقد على الرضا بشكرهم، وجعله مجزوماً جزاء له، وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده، كما قرره ابن المنير نفسه فى أثناء كلامه هنا، وقال: إنه مقتضى العربية، فالرضا كان بعد الشكر وهذا دليل على أنه تابع للمشيئة، لا أنه لازم للذات أبداً وأزلا كما يزعم الأشاعرة! (٢)

ومن أدلة السنة على هذا المعنى ما ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً» (٣).

فهذا دليل على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه سخط(٤). وهذا ظاهر في أن ذلك تابع لمشيئته تعالى كما يقرره أهل السنة والجماعة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٢٨--٦٧١، ١٣٣) ث. (٢) انظر :شرح الأصفهانية (٤٠ - ٤٨)

<sup>(</sup>٣) انظر؛ صحيح البخاري/ كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار (٢٠٠/٧).

وصحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها / باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٢١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الطحاوية (٦٣).

قال الله تعالى : ﴿ أُمِّن هو قسنت ءاناء اللَّيل ساجداً وقائماً يحدر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكّر أولوا الألب ﴾ [٩: الزمر]

۲۸۸ – قال الزمخشرى : ٥ ... وعن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى في المعاصى ويرجو، فقال: هذا تمن، وإنما الرجاء قوله : وتلا هذه الآية (١).

قال ابن المنير: « كلام الحسن رضى الله عنه صحيح، غير منزل على كلام الزمخشرى بقرينة حاله، فإن الحسن أراد أن المتمادى على المعصية مصراً عليها غير تأثب، إذا غلب رجاؤه خوفه كان متمنيا، لأن اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاءه، ولم يرد الحسن إقناط هذا من رحمة الله تعالى وحاشاه، وأما قرينة حال الزمخشرى، فإنها تتم على ما أضمره من إيراد هذه المقالة، فإن معتقده أن مثل هذا العاصى وإن كان موحداً يجب خلوده في نار جهنم ، ولا معنى لرجائه ، ولتنميته هذا المعتقد أورد مقالة الحسن كالتزام إلى تتميم هذه النزعة ، عما قليل يقرع سمعه ما في أنباء هذه السورة (٢).

#### التعليـــق:

ما قاله ابن المنيَّر في شأن الزمخشرى صواب؛ لكن كما أن قرينة حال الزمخشرى التي استصحبها ابن المنيَّر تدل على أنه وعيدى في هذه المسألة كونه يرى خلود العصاة من الموحدين في النار .

فإن تلك القرينة ذاتها تدل على أن ابن المنير مرجئ في هذه المسألة، إذ أنه يعتقد أن مجرد التصديق كاف في النجاة من النار، فمن صدق بقلبه فقد نجا سواء عمل أو لم يعمل .

فهذا يغلو في جانب الخوف، وهذا يغلو في جانب الرجاء ،وكلا المذهبين باطل ،

الكشاف (١١٧/٤). (٢) الانتصاف (١١٧/٤).

وهذه الآية من أوضح الأدلة على بطلانهما، وهي من أدلة مذهب أهل الحق والعدل من سلف هذه الأمة وأثمتها ، الذين توسطوا بين هذين المذهبين الجافيين كما قد سبق بيانه(١) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ فإذا مس الإنسن ضرّ دعانا ثمّ إذا خوّلنه نعمة منّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنتة ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ (٤٩:الزمر].

۲۸۹ – قال الزمخشرى : «أى على علم منى أنى سأعطاه ، لما في من فضل واستحقاق أو على علم من الله بى وباستحقاقى...»(٢).

قال ابن المنير: كذلك يقول كل قدرى تمنى على الله أن يثيبه فى الآخرة: إن الفرق بين حمد الدنيا وحمد الآخرة أن حمد الدنيا واجب على العبد، لأنه على نعمة متفضل بها ،وحمد الآخرة ليس بواجب عليه لأنه على نعمة واجبة على الله عز وجل (٣) ولقد صدق الله إذ يقول: ﴿ بل هي فتنة ﴾ وهى فتنة إنما سلم منها أهل السنة، إذ يعتقدون أن الثواب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاق، ويتبعون فى ذلك قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة أحد بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله وطمع أنه يستحق على الله الجنة» (٤).

## التعليـــق :

كلام الزمخشرى ظاهر البطلان وابن المنيَّر على الضد منه تماماً، فإن الزمخشرى يجعل الثواب عوضاً على أعمال العباد وفي مقابلها فقط، ثم يوجبه عن الله وينكر أن

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۷۷۹–۷۸۳، ۸۲۳ ۸۲۳) ت.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ما يدل على هذا المعنى صفحة (٨١٩) ث.

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٣٣/٤).

يكون له فضل فى ذلك، تعالى الله عن ذلك، وفى المقابل فإن ابن المنير وكما قرره فى مواضع سابقة ينكر أن تكون الأعمال سبباً فى حصول الثواب، وكلا القولين مجانب للصواب ومردود عليه بالأدلة من الكتاب والسنة، وقد تقدم بيان ذلك فى غير هذا الموضع(١).

قال الله تعالى : ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهتم مثوى للمتكبّرين ﴾ [٦٠: الزمر] .

• ٢٩٠ – قال الزمخشرى: « وصفوه بما لا يجوز عليه تعالى، وهو متعال عنه، فأضافوا إليه الولد والشريك وقالوا: ﴿ هؤلاء شفعاؤنا﴾ [١٨:يونس] ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم﴾ [٢٠: الزخرف] وقالوا: ﴿ والله أمرنا بها ﴾ [٢٨:الاعراف] ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح، وبخويز أن يخلق خلقاً لا لغرض، ويؤلم لا لعوض، ويظلمون بتكليف ما لا يطاق، ويجسمونه بكونه مرئياً معايناً مدركاً بالحاسة، ويثبتون له يداً وقدماً وجنباً متسترين بالبلكفلا٢) ويجعلون له أنداداً بإنباتهم معه قدماء ... « (٦).

قال ابن المنير: ٥ قد عدا طور التفسير لمرض في قلبه لا دواء له إلا التوفيق الذي حرمه ولا يعافيه منه إلا الذي قدر عليه هذا الضلال وحتمه، وسنقيم عليه حد الرد؛ لأنه قد أبدى صفحته ،ولولا شرط الكتاب لأضربنا عنه صفحاً ولوينا عن الالتفات إليه كشحاً (٤) وبالله التوفيق، فنقول: أما تعريضه بأن أهل السنة يعتقدون أن القبائح من فعل الله تعالى، فيرجمه باعتقادهم المشار إليه قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة: ﴿ الله عالى كل شيء وهو على كل شيء وكيل ﴾ [١٦: الزمر] أما الزمخشرى وإخوانه القدرية، فيغيرون وجه هذه الآية ويقولون: ليس خالق كل شيء؛ لأن القبائح أشياء وليست

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۳۸ – ۱۲۲، ۳۳۵ – ۳۳۷) ث .

<sup>(</sup>٢) البلكفه: من قولهم : بلاكيف

 <sup>(</sup>٣) الكشاف (١٣٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الكشع : ما بين الخاصرة إلى الضلع. ولما رآنى كشع: أى أدبر وولى بكشحه. انظر: أساس البلاغة (٣٩٣). والقاموس المحيط (٣٠٥).

مخلوقة له ،فاعتقدوا أنهم نزهوا، وإنما أشركوا، وأما تعريضه لهم في أنهم يجوزون أن يخلق خلقاً لا لغرض، فذلك لأن أفعاله تعالى لا تعلل؛ لأنه الفعال لما يشاء، وعند القدرية ليس فعالاً لما يشاء؛ لأن الفعل إما منطو على حكمة ومصلحة، فيجب عليه أن يفعله عندهم، وإما عار عنها فيجب عليه أن لا يفعله فأين أثر المشيئة إذا وأما اعتقاده أن في تكليف ما لا يطاق تظليماً لله تعالى، فاعتقاد باطل؛ لأن ذلك إنماينبت لازماً لاعتقادهم أن الله تعالى خالق أفعال عبيده، فالتكليف بها تكليف بما ليس مخلوقاً لهم، والقاعدة الأولى حق ،ولازم الحق حق ، ولا معنى للظلم إلا التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، والعباد ملك لله تعالى، فكيف يتصور حقيقة الظلم منه \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً - وأما تعريضه بأنهم يجوزون أن يؤلم لا لعوض، فيقال له : ما قولك أيها الظنين(١) في إيلام البهائم والأطفال، ولا أعواض لها ؟! وليس مرتباً على استحقاق سابق خلافاً للقدرية ، إذ يقولون : لابد في الألم من استحقاق سابق أو عوض، وأما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى يستلزم الجسمية، فإنه اغترار في اعتقاده بأدلة العقل المجوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية، ولم يشعر أنه يقابل بهداية قول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام : «إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فهذا النص الذي ينبو عن التأويل، ولا يردع المتمسك به شيء من التهويل، وأما قوله : إنهم يتسترون بالبلكفة، فيعنى به قولهم : (بلا كيف، أجل ، إنها لستر لا تهتكه يد الباطل البتراء، ولا تبعد عن الهدى عين الضلال العوراء، وأما تعريضه بأنهم يجعلون لله أنداداً بإثباتهم معه قدماء، فنفى لإثباتهم صفات الكمال، كلا والله ، إنما جعل لله أنداداً القدرية، إذ جعلوا أنفسهم يخلقون ما يريدون ويشتهون على خلاف مراد ربهم، حتى قالوا: إن ما شاءوه كان ،وما شاء الله لا يكون ، وأما أهل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لله تعالى علماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً وحياة، حسبما دل عليه العقل وورد به الشرع وأى مخلص للقدرى إذا سمع قوله تعالى : ﴿وسع ربنا كل شيء علماً ﴾ [٨:١لانعام] إلا اعتقاد أن لله تعالى علماً أو جحد آيات الله وإطفاء نوره، ويأبي الله

<sup>(</sup>١) الظنين: المتهم الذي تظن به التهمة. انظر: لسان العرب (٢٧٣/١٣).

إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأما قوله :إنهم يثبتون لله تعالى يدا وقدماً ووجها ، فذلك فرية ما فيها مرية، ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة، وإنما أثبت القاضى أبو بكر صفات سمعية، وردت في القرآن : اليدان والعينان والوجه ، ولم يتجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الله العزيز، على أن غيره من أهل السنة حمل اليدين على القدرة والنعمة، والوجه على الذات، وقد مر ذلك في مواضع من الكتاب، فقد اتصف في هذه المباحثة بحال من بحث بظلفه على حتفه(۱)، وتعريضه معتقده الفاسد لهتك ستره وكشفه، وإنما حملني على إغلاظ مخاطبته الغضب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأهل سنته، فإنه قد أساء عليهم الأدب ، ونسبهم بكذبه إلى الكذب، والله الموقى (۲)

## التعليـــق :

جملة هذه المسائل المذكورة في هذا الموضع قد نمت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها مع عدة مواضع سابقة، لذلك سأكتفى هنا بذكر خلاصة وجه الحق فيها مع الإشارة إلى مواضع تفصيل الكلام فيها من البحث.

1 - فالأولى من المسائل وهى : فى نسبة القبائح إلى الله، وهى مسألة أفعال العباد، المشهورة التى ضلت فيها فرقتا القدرية والجبرية على حد سواء، ومدهب أهل الحق وسط بينهما، فعند أهل الحق أن ما يصدر عن العباد من تلك القبائح وغيرها مخلوق لله مفعول له، وقد سبق بها عمله وتمت بها كتابته، وصدور هذه الأفعال من العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته وتقديره السابق .

فجميع أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له وليست هي نفس فعله ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق . إنما هي خلق الله وكسب من العباد .(٣)

<sup>(</sup>١) في المثل: كباحتة عن حفها بظلفها. يضرب في طلب الشيء يؤدى بصاحبه إلى التلف. انظر: مجموع الأمثال (٤٨/٣) ولسان العرب (١١٥/٢)

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (١٣٩/٤). (٣) أنظر: ص (١٣١- ١٩٢، ١٩٢ – ١٩٣، ١٩٣ – ٢٣٣) ث.

٢ – المسألة الثانية : وهي في الحكمة والتعليل في أفعال الله وخلقه.

والحق في هذه المسألة خلاف ما قاله الزمخشرى وابن المنيّر، حيث إن ابن المنيّر الحكمة والتعليل في أفعال الله مطلقاً، والزمخشرى يثبت حكمة محصورة بمصالح العباد، وحكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل، والحق أنه سبحانه وتعالى قد اقضت حكمته البالغة ورحمته الواسعة، أنه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وعلة مقصوده، فإنه سبحانه منزه عن العبث ،وهذه الحكمة والغاية ليست معللة بالمصالح التي اقترحتها عقول المعتزلة، وحكمت بأنها مصلحة، بل هي شاملة لخيرى الدنيا والآخرة ،علمها من علمها، وجهلها من جهلها، والعقل البشرى عاجز عن الإحاطة بالغايات المحمودة في خلق الله وفعله وأمره .

وحكمته أعلى وأعظم من أن توزن بعقول البشر(١).

٣- المسألة الثالثة : وهي في تجويز الأشاعرة تكليف ما لا يطاق .

وهى مسألة التزموها لقولهم: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وتنتهى بانتهائه، وقد جعلوا من تكليف ما لا يطاق تكليف العبد بفعله، حيث إن استطاعته على فعله إنما تخصل حال اقتران فعله بفعل الله، وقد نازعهم أهل الحق في مقدماتهم التي بنوا عليها هذا الرأى، وأبطلوا نتائجها، فقالوا: إن الاستطاعة أو القدرة ليست مقيدة بكونها لا تكون إلا مع الفعل، بل هناك نوعان من الاستطاعة أو القدرة، استطاعة تكون قبل الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل، وهي المشروطة في التكليف، وهي القدرة أو الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات.

واستطاعة يجب بها الفعل هي من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهذه لابد أن تكون مع الفعل، ولا يجوز أن يوجد الفعل بدونها .

أما تكليف ما لا يطاق: فينقسم إلى قسمين: ـ

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۰۰ – ۲۰۱، ۳۹۹ – ۴۱۶، ۱۹۹ – ۴۱۶)ث.

١- ما لا يطاق للعجز عنه وهذا غير واقع في الشريعة أصلاً عند جماهير أهل السنة.

7 - ما لا يطاق للاشتغال بضده : وهو الذي ينازع أغلب الأشاعرة في تسميته تكليف ما لا يطاق ، فالصحيح أنه لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق(١).

ولا شك أن ما التزمته الأشاعرة في هذا الصدد في قولهم: إن الله هو الفاعل لأفعال العباد، هو الظلم بعينه الذي تنزه الله عنه بقوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [٢٨٦: البقرة] إذ كيف يحاسب الله عباده على أفعال هو الفاعل لها على الحقيقة بزعمهم!؟

أما قولهم: إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وبناؤهم على ذلك أن كل ما تصور وجوده فهو عدل كائنا ما كان، وكل ممكن عندهم فليس بظلم، حتى أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأبطل جميع حسناتهم، لكان عدلاً محضاً، فهو زعم باطل لا يوافقهم عليه أحد بل هو خلاف العدل الذي قامت به السموات والأرض، أما أهل الحق فقالوا: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حكم عدل، لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه، ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، فلا يفرق بين متماثلين ولا يساوى بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة، ويضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة (٢).

أما مسألة الإيلام بغير عوض فهي مسألة قد خاض الناس في أسبابها وحكمها، وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل وإن اختلفوا في وجه ذلك .

فالجبرية : تثبت ذلك على أصولها في أن كل واقع أو ممكن هو عدل كما هو

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۷۱– ۲۷۰، ۱۸ ۲– ۲۲۰) ث.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۷۸ – ۱۸۲، ۲۸۲، ٤٠٠، ۲۰۱، ۲۱۸، ۲۱۸) ث.

مذهب ابن المنير هنا

والقدرية : جعلت وجه كونها عدلاً وقوعها بسبب جرم سابق أوعوض لاحق كما هو مذهب الزمخشري

والفلاسفة : جعلوا ذلك من لازم الخلقة فيه ومقتضيات النشأة الحيوانية، وقالوا : ليس في الإمكان إلا ذلك، ولو فرض غير ذلك لكان غير هذا العالم .

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر مقولات هذه الطوائف :

ووهذه الطرق الثلاث سلكتها طوائف من المسلمين ، وفي كل طريق منها حق وباطل، فإذا أخذت من كل طريق حقها ورميت باطلها، كنت أسعد الناس بالحق، فأصحاب المثيئة المحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة ،وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة ، فخذ من قوله هذا القدر وألق إيطال الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة مصالح الخلق والقدرية أصابوا في إثبات ذلك وأخطأوا في مواضع ، أحدها إخراج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته، الثاني : تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الفاعل، وإنما أثبتوا أنواع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل، والثالث : أنهم شبهوا الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح، فقاسوه في أفعاله على خلقه، واعتبروا حكمته بالحكمة التي لعباده، فخذ من قولهم إنه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه بل تنزه عنه لغناه وكماله، وأنه لا يعاقب أحداً بغير ذنب ولا يعاقبه بما لا يفعله، فضلاً عن أن يعاقبه بفعل هو فعله فيه، أو فعل غيره فيه، وأنه جعل يعاقبه بما لا يفعله، فضلاً عن أن يعاقبه بفعل هو فعله فيه، أو فعل غيره فيه، وأنه جعل الحكمة إليه وقياس أفعاله على أفعال عباده .. إلخه (۱).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (٢٠٤).

والمقصود هنا أن ما يحصل لغير المكلفين من الإنس والجن والحيوانات من الآلام يعد يسيراً في جانب ما يحصل لهم من النعيم واللذة والسعادة، فالأطفال والمجانين يدخلون الجنة إما بطريق التبعية وإما بعد التكليف يوم القيامة كما جاءت به الآثار(۱) فهؤلاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة كانت مصلحة لهم ورحمة ونعمة، في جنب ما ينالهم من السعادة العظيمة والنعيم المقيم، فما ينالهم من الآلام يجرى مجرى الإيلام من الأب الشفيق لولده الطفل.

أما غير المكلفين من الحيوانات، فقد يقال: إنه ما من حيوان إلا ويحصل له من اللذة والخير ما هو أعظم مما يحصل له من الألم بأضعاف مضاعفة، فإنه يلتذ بأكله وشربه ونومه وحركته وراحته وجماعه وغير ذلك، فنعيمه ولذته أضعاف ألمه (٢).

٤\_ المسألة الرابعة : وهي فيما يتعلق بالرؤية .

وهى مسألة ضلت بإنكارها المعتزلة وغيرها من فرق الصلالة ، أما الأشاعرة فوافقوا أهل الحق فى القول بإثباتها، لكنهم تابعوا المعتزلة فى إنكار الجهة والمقابلة، فأصبحوا بذلك لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

أما أهل الحق فأنبتوا رؤية الله على الحقيقة، وعندهم أن الرؤية الحقيقية لا يمكن تصورها ولا تحققها في الشاهد في غير جهة أومقابلة، فأنبتوا لله جهة العلو، كما وردت بذلك النصوص الثابتة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة(٣).

<sup>(</sup>۱) المقصود بذلك الأحاديث التى وردت فى أن من لم تقم عليه الحجة فى الدنيا من أهل الفترة والأطفال والمجانيين يمتحون يوم القيامة بنار يقتحمونها فمن أطاع نجا ومن أبي هلك. انظر: تفسير ابن كثير (٣٩-٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق (٢٠٥ - ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٤٦–١٥٠، ٣١١–٣١٢، ٣٢٢–٣٢٢، ٤٧٤–٤٧٦) ث.

أما زعم المبتدعة أن إثبات الرؤية أو الجهة يستلزم التجسيم ، فهو زعم فاسد .

كما أن هذا الاصطلاح الذى اصطلحوا عليه (أعنى لفظ الجسم) اصطلاح محدث لم ينطق به الوحى إثباتاً ولا نفياً (١) وهم إنما أرادوا به التنفير عن إثبات هذه الحقائق الثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة، وليس معهم فى ذلك إلا الشبه العقلية والسفسطات المنطقية ، التى ما أنزل الله بها من سلطان .

فلا ينبغى إذا نفى هذه المعانى الثابتة لله تعالى، لتسمية الموصوف بها جسماً عند هؤلاء ويشبه هذا أيضاً زعم الزمخشرى أن إثبات الصفات يلزم منه إثبات قدماء مع الله ، فإنه قول باطل قصد به المعتزلة والجهمية ومن وافقهم التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل بمثل هذا التلبيس الذى يوهم السامع أن من يثبت الصفات فقد أثبت قدماء مع الله تعالى ، وإنما أثبت أهل الحق قديماً واحداً بصفاته ، وصفاته داخلة فى مسمى اسمه ،كما أنهم إنما أثبتوا إلها واحداً ،ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلها، بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته ، وقوله النفاة هذا بعينه متلقى من عباد الأصنام المشركين، حيث قالوا : يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول : يا الله، يا سميع، يا بصير، فأنزل الله: ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى أف فأنزل الله: ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى أإله واحد ،وإن تعددت أسماؤه الحسنى المثنقة من صفاته، ولهذا كانت حسنى، وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله ، أسماء محضة فارغة من المعانى ليس لها حقائق لم تكن حسنى (٢).

وعلى مثل هذه الشبهة التى سلفت ،بنى المعتزلة مذهبهم الباطل فى إنكار صفات الله عز وجل، أما الأشاعرة فقد اقتصروا على إثبات سبع من الصفات على خلاف بينهم، وأنكروا الباقى بلا هدى ولا كتاب منير.

أما أهل الحق فقد أثبتوا جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق (١١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق ( ١١١ – ١١٢ ) .

الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، كما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تمثيل، ولا تكييف، على حد قوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ [١١:الشوري] (١).

المسألة الخامسة : وهي في إثبات اليدين والعينين، والقدم والوجه لله عز وجل، وهذه المعاني الثابتة لله عز وجل أنكرها النفاة من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من المبتدعة، واضطرهم ذلك إلى تحريف كلام الله عزوجل وحمله على غير محامله الحقيقية، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله .

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها، فقد أثبتوا هذه المعانى لله عز جل على ما يليق به تعالى، وعمدتهم فى ذلك الأدلة الواضحة والصريحة من الكتاب السنة، وقد تابعهم على ذلك المتقدمون من الأشاعرة كأبى الحسن، والقاضى أبى بكر الباقلانى، وحالف فى ذلك من تأثر بمذهب الاعتزال من متأخريهم كأبى المعالى والرازى، وغيرهما، فقد أنكروا حقائق هذه الأمور وحرفوا معانيها شأنهم فى ذلك، شأن النفاة من الجهمية والمعتزلة.

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السف على ثبوت هذه المعانى لله عز وجل، فأما أدلة إثبات اليدين لله عز وجل، فقد سبق بيانها في غير هذا الموضع (٢)

وأما أدلة إثبات العينين لله عز وجل فمنهلا٣):-

قوله تعالى :﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾ [٤٨: الطور] .

وقوله : ﴿ وحملنه على ذات ألسواح ودسر \* تجرى بأعينك محبة منى جسراء لمن كان كفر ﴾ [١٠، ١٤، القمر] . وقوله تعالى : ﴿ وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ﴾ [٢٩، طه] .

<sup>(</sup>١) انظر : ص (١٣٦– ١٤٤) ث .

<sup>(</sup>۲) انظر : ص (۳۷۰–۳۷۱، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۵۵۸) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر: ما سبق بيانه في هذه المسألة ص (٥٤٦–٥٤٧، ٦٦٨–٦٦٩)ث.

ففى هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عيناً يرى بها جميع المرثيات ، وهى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه (١).

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (٢): ﴿ فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين ، وغير مؤمن من ينفى عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته الله في محكم تنزيله (٣)

فتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فقط نفى وتعطيل (٤).

أما إفراد لفظ العين في بعض النصوص وجمعها في البعض الآحر ، فلا حجة للنفاة فيه فإن لغة العرب تتسع لذلك ، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع كما في قوله تعالى : ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ [٤:التحريم] وبقوم فيها الواحد مقام الاثنين ، كما في قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهوديد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشآء ﴾ [٤٠: المائدة] (٥).

وقــد نطقت السـنة بإضافتها إليه مثناة، كما ثبت في الصحيحين من رواية عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) انظر : شرح العقيدة الواسطية / الهراس ( ٦٨). والأسماء والصفات/ للبيهقي (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إمحاق بن خريمة السلمى . أبو بكر : إمام نيسابور في عصره ، كان فقيها مجهداً عالماً بالحديث، مولده بنيسابور عام ( ٢٢٣ ) ، رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر، ولقبه السبكى بإمام الأثمة، توفي عام (٣١١) هـ بنيسابور له مصنفات كثيرة منها : كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب ، وصحيح ابن خريمة .

انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٩٦) سير أعلام النبلاء ( ١٤ /٣٦٥) البداية والنهاية ( ١١/ ١٦٠ ) الأعلام ( ٢٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ( ١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الواسطية / الهراس (٦٨)

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر الصواعق ( ٢٤، ٢٥، ٢٦ )

ليس بأعور (١) ١٥ (٢) وهذا صريح في أن العين الواحدة عور ظاهر - تعالى الله عنه (٣).

ومن الأدلة على إنسات العين لله من السنة : حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: «فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يأمركم أَنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أَنْ تحكموا بالعدل إِنَّ الله نعما يعظكم به ، إِنَّ الله كان سميعاً بصيراً ﴾ الناس أَنْ تحكموا بالعدل إِنَّ الله نعما يعظكم به ، إِنَّ الله كان سميعاً بصيراً ﴾ [٨٥:النساء] قال أبو هريرة : «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه » ..

وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله : ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ وبمن صرح بذلك إثباتاً واستدلالاً أبو الحسن الأشعرى، قد قال في كتابه الإبانة :

«.. قال تعالى ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ وقال تعالى : ﴿واصنع الفلك بأعيننا ووحينا﴾ [٣٧: هود] فأخبر تعالى أن له وجها وعيناً لا تكيف ولا تمده(٤).

أما إثبات الرجل لله عز وجل فيؤخذ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة المطهرة على إثبات الرجل والقدم لله عز وجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم :« لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه – فتقول : قط قط (٥) وعزتك ويزوى (٦) بعضها إلى بعض» (٧) وفي رواية: «فأما النار فلا تمتلىء

<sup>(</sup>١) العور : ذهاب حس إحدي العينين . يقال : عورت عينه إذا ذهب بصرها ، انظر: لسان العرب ( ١٤ ٢١٣) ) والقاموس (٧٣ه) .

<sup>(</sup>۲) انظر : صحيح البخارى / كتاب الأنبياء / باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها (١٤١/٤) وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال (١٥٥١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق (٢٤) . (٤) الإيانة ( ١٢٠– ١٢١)

<sup>(</sup>٥) قطْ. قطْ: أي حسبي. وتكرارها للتأكيد. انظر: لسان العرب (٣٨١/٧).

<sup>(</sup>٦) يزوي: أي يضم ويجتمع. انظر: لسَّان العرب (٣٨١/٧).

<sup>(</sup>٧) الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى/ كتاب الإيمان والنذور/ باب الحلف بعزة الله وصفاته. ( ٢٢٤/٧). وصحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب النار يدخلها الجارون (٢١٨٧/٤).

حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله... ١٠٥٠٠.

وفى هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهى من صفات ذاته تعالى كالوجه واليد ، ويجرى فيها مجرى بقية الصفات ، فتثبت لله تعالى على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، من غير تمثيل ولا تكييف.

وقد غلط المعطلة في تفسير هذا الحديث حيث قالوا : « قدمه ، نوع من الخلق ، (ورجله) جماعة من الناس ، كما يقال : رجل جراد(٢) ويرد هذا الزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى يضع ولم يقل حتى يلقى كما في أول الحديث ، وأيضاً القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازاً (٣).

أما أدلة إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة، فلا تخصى كثرة ،وكلها تنفى تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى : ﴿ وبيقى وجــه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ [٢٧: الرحمن ] وقوله تعالى: ﴿ كل شيء هالك إلاوجهه ﴾ [٨٨: القصص] .

فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه (٤) ووجهه سبحانه من صفاته الذاتية ، وهو على حقيقته كما يليق بجلاله عز وجل، لا كما يزعم المعطلة أن المراد به الذات أو غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة ، فإن زعمهم هذا مردود من عدة وجوه :

منها أنه جاء عطف الوجه على الذات، كما في الحديث : ﴿ أُعُودُ بِاللَّهِ الْعَظِّيمِ

<sup>(</sup>١) هذه الرواية جزء من حديث: ٤ تحاجّت الجنة والنار... الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أي هريرة رضى الله عنه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها../ باب النار يدخلها الجبارون..(٢١٨٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح البارى فقد ذكر جملة من هذه التأويلات وسكت عنها (٤٦١/٨). وانظر: كذلك الأسماء والصفات للبيهقي (٨٦/٢).

 <sup>(</sup>۳) انظر : شرح الواسطية / الفوزان (۱۱۰) وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى اللغنيمان (۱/
 ۱۵٤ – ۱۵۷).

<sup>(</sup>٤) انظر : التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (١/ ٢٥).

وبوجهه الكريم»(١) والعطف يقتضي المغايرة .

ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال : ﴿ وجه ربك ﴾ ووصف الوجه بقوله : ﴿ ذُو الجلال والإكرام ﴾ فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة ولقال: ﴿ ذَى الجلال والإكرام ﴾ فلما قال : ﴿ ذو الجلال ﴾ تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات (٢) ومنها : أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء معنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه (٣) ومن أدلة السنة على إثبات الوجه لله، والتي لا يمكن تأويل الوجه فيها بالذات ولا بغيرها .

حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينام ولاينبغى له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت مبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (٤) فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه ، تبطل كل مجاز وتبين أن المراد الوجه (٥) وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم. « . أسألك لذة النيظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، دعائه صلى الله عليه وسلم . « . أسألك لذة النيسأل لذة النظر إلى الثواب، ولا يعرف (٢) ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسال لذة النظر إلى الثواب، ولا يعرف

<sup>(</sup>١) أخرجه : أبو داود في سنته / كتاب الصلاة / باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما (١/ ١٢٧)

قال النووى : حديث حسن وإسناده جيد : انظر : الأذكار (٨٥) وقال الألباني : صحيح ، انظر صحيح سنن أبي داود (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتقاد / للبيهقي (٤٠) . (٣) انظر: مختصر الصواعق (٣٥١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر الصواعق( ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائى كتاب السهو / باب الدعاء بعد الذكر (عن عمار بن ياسر) (٥٥/٣) قال الألباني صحيح، انظر صحيح سنن النسائي (١/ ٢٨١) وأحمد في المستدرك (٧٠٥/١) والحاكم في المستدرك (٧٠٥/١)، وصححه ووافقه الذهبي .

تسمية ذلك وجهاً، لغة ولا شرعاً ولا عرفاً (١).

وفى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عداباً من فوقكم ﴾ [٦٥: الانعام] قال : أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال : أعوذ بوجهك . ٥ (٢).

ومن تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار ، التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام ، قطع ببطلان قول من حملها على المجاز وأنه الثواب والجزاء، لو كان اللفظ صالحاً في ذلك في اللغة، فكيف واللفظ لا يصلح لذلك في اللغة .(٣)

وقد اتفق أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها، على إثبات الوجه لله على ما يليق به سبحانه .

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : ٥ فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن ،والعراق، والشام، ومصر، مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا ، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد المخلوقين (٤).

وقال أبو الحسن الأشعرى في حكايته جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، قال : هجملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائتكه وكتبه ورسله...إلى أن قال: وأن له وجها كما قال: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ [۲۷ الرحمن] » (٥).

أما مسألة نسبة الجنب إلى الله -أعنى فى قوله تعالى: ﴿ يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله﴾ [٥٠: الزمر] فالصواب أن الآية ليست صريحة فى إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فالمفسرون من أهل السنة والجماعة على أن معناها : تحسر المفرط على تقصيره

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الصواعق ( ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه : البخارى في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى :٥ كل شيء هالك إلا وجهه ٥ من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (١٧١/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصرالصواعق (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل ( ١/ ٢٦).

<sup>(</sup>a) مقالات الإسلاميين ( ۲۹۰).

وتفريطه في طاعة الله وحقه(١) وليس فيها دلالة واضحة على إثبات جنب هو صفة لله عز وجل

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (٢) في نقضه على المريسي (٣)

«وادعاء المعارض زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا حَسَرَتَا عَلَى مَا فُرِطْتَ فَي جَنْبِ الله ﴾ أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمونه .

قال الدارمى: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقاً في دعواك، فأشر بها إلى أحد من بنى آدم، قال: وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك؟ إنما تفسيرها عندهم: يحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعوا إلى ذات الله واحتاروا عليها الكفر والسخرية، فمن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسیر ابن جریر ( ۱۱/ ۱۸ –۱۹ ) ، وزادالمسیر ( ۱۹۲/۷) ، وتفسیرابن کثیر (۱۶ (۲۰) ، وتفسیر السردی ( ۱۸ (۲۸) ، وانظر : مختصر الصواعق ( ۲۲) .

<sup>(</sup>۲) هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي ، السجستاني ، أبو سعيد : محدث هراة ولد عام (۲۰۰) هـ طوف الأقاليم في طلب الحديث ، وله تصانيف في الرد على الجهمية منها : النقض على بشرالمريسي ، وله مسند كبير ، وكتاب الرد على الجهمية توفي في هراة عام ( ۲۸۰) هـ . انظر: الجرح والتعديل ( ۲۱ ۱۵۳ ) سيراعلام النبلاء (۲۱۹/۱۳) .

شذرات الذهب ( ٢/ ١٧٦) الأعلام ( ٥/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) هو: بشر بن غيات بن أبي كريمة العدوى ، البغدادى المريسى ، متكلم مناظر . انسلخ من الورع والتقوي ، وجرد القول بخلق القرآن ، ودعا إليه ،حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم ، فمقته أهل العلم وكفره عدة، له تصانيف جمة منها : كتاب الإرجاء، والرد على الخوارج ، والاستطاعة ، وكفر المشبهة، وغير ذلك توفي عام (٢١٨) هـ .

انظر: معجم البلدان ( ١٣٨/٥) وفيات الأعيان ( ١/ ٢٧٧) ، سير أعلام النبلاء (١١/ ١٩٩) ،البداية والنهاية (٢١٤/١٠)

<sup>(</sup>٤) نقض الدارمي على بشر المريسي ( ٥٣٩) (ضمن مجموعة عقائد السلف).

ومما ينبغى التنبيه إليه فى هذا الصدد أن بعض المثبتين للصفات ، يغلطون أحياناً فى استدلالهم للصفات ببعض الأدلة لمجرد ورود لفظ الصفة فيها ، دون النظر إلى سياق الكلام وما يحف به من القرائن ، وهذا من أكبر الغلط ، فإن الدلالة فى كل موضع بحسب مياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا المعنى ﴿ فَمَن تدبر ماورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله ، أو بعض صفات ذاته ، لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد ، حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ، ونقضاً للنافى ، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرائن والدلالات ، فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة ، والاستدلال بهما مطلقاً ، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه ، فهو نافع في كل علم حبرى أو إنشائى ، وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة ، وفي سائر أدلة الحق » (٢) .

وقد بين في موضع آخر أن الإضافة لا تستلزم أن يكون المضاف صفة للمضاف إليه لجرد الإضافة، فقال : « فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقــوله تعالى : « بيت الله » «وناقة الله » و «عباد الله » بل وكذلك « روح الله» عند سلف المسلمين وأثمتهم وجمهورهم، ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له ،وليس بصفة لغيره، مثل كلام الله، وعلم الله، ويد الله ونحو ذلك كان صفة له» (٣) وهذا المعنى ينسحب على من أثبت لله صفة الجنب، استناداً إلى ورود لفظه مضافاً إلى الله في قوله تعالى : ﴿ يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله﴾ [٥٠: الزمر] دون النظر إلى سياق الآية وقرائنها اللفظية والحالية ، والتي لا يدل ظاهرها على أن

<sup>(</sup>١) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى في مجموع الفتاوي (١٤/٦–١٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ( ۱۸ /۸ – ۱۹).

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ١٤٥/٣) .

المقصود بها إثبات جنب هو صفة لله ، لأن التفريط المذكور فيها لا يكون في شيء من صفات الله تعالى لا صفات الله تعالى لا بجنب ولا غيره(١). والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيسمة والسموات مطويّست بيمينه سبحسنه وتعسالي عمّا يشركون ﴾ [٦٧: الزمر ].

ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين، إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، وكذلك حكم ما يروى: «أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، القيامة على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً بما قال ثم قرأ تصديقاً له: ﴿ وما قدروا الله حق قدره .. ﴾ (٢) وإنما ضحك أفصح العرب صلى الله عليه وسلم وتعجب، لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك، ولاأصبع ولا هز، ولا شيء من ذلك، ولكن فه مه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والمخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام، هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه، إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل، ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبهات من

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الصواعق (٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

انظر : صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ (٨/ ١٧٤) .

وصحيح مسلم / كتاب صفة الجنة والنار ( ٢١٤٧/٤). وانظر: الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي (١٢٣- ١٢٣).

د تنبیه ، وقع عنده (أن جبریل) وهو تصحیف ، والذی فی الصحیحین : د جاء حبر من الیهود ، وفی روایة : د أن رجلاً من أهل الکتاب ،

كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، فإن أكثره وعليته(١) تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماً ١(٢).

قال ابن المنير: «إنما عنى بما أجراه ههنا من لفظ التخييل التمثيل، وإنما العبارة موهمة منكرة في هذا المقام لا تليق به بوجه من الوجوه، والله أعلم (٣).

## التعليــق:

اكتفاء ابن المنيَّر في هذا المقام بإنكار لفظ التخييل فقط وسكوته عن أصل الكلام الباطل من كلام الزمخشرى المتعلق بإنكاره لما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من القبضة واليمين والأصابع ،هو في الحقيقة إقرار منه لهذا الزور من القول.

وهذا لا يستغرب من مثله، فإنه مؤوّل محرف لمثل هذه المعانى الثابتة لله عز وجل، شأنه في ذلك شأن الزمخشري، كما ظهر ذلك من كلامه في مواضع سابقة .

والناظر في كلام الزمخشرى هنا يجد أنه قد نادى على نفسه بالجهل والزلل ،وأنه قد سام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الخسف وظامهما أشد الظيم ، بإنكاره ظاهرهما، وقد زعم بهتاناً وزوراً أن أكثر آيات التنزيل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي تخييل وتمثيل لا حقيقة له ، وقوله هذا من أشد وأقبح أنواع الباطل ، فإن فيه مضاهاة لأقوال ملاحدة الفلاسفة التي يزعمون فيها أن كلام الأنبياء إنما هو من باب التخييل، والتمثيل ،والخطاب الجمهورى، قصدوا به تقريب المعانى من فهوم العوام ليس إلا، أما حقيقة الأمر فهي خلاف ما أظهروه للجمهور(٤) وهذا من أعظم ما

<sup>(</sup>١) عليتة : أي معظمه . انظر: حاشية المرزوقي على الكشاف (١٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ١٤٣ /٤) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٤/ ١٤٣) .

 <sup>(</sup>٤) انظر مصداق ذلك في كلام ابن سينا في : رسالة أضحوية في أمر المعاد (٤٥)، وكتاب النجاة (٤٩٩)
 ورسالة في إثبات النبوات (٨٥).

وانظر ما قاله شيخ الإسلام في ذلك في : درء تعارض العقل والنقل ( ١/ ٩٠٨).

والصفدية (٢٠٢/١) ومجموع الفشاوي (٩٨/٤- ١٠٠). وانظر أيضاً: مختصر الصواعق (٥٣/١).

كاد به هؤلاء الأعداء دين الإسلام ، فقد جعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأصدقهم إنما هو ضرب من التخييل، والتمثيل الذي لا حقيقة له(١).

والمقصود هنا أن إنكار الزمخشرى لما جاء في كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إثبات القبضة واليمين والأصابع لله عز وجل، هو إنكار لا يعتد به؛ لأنه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإلا فالحق أبلج، وهذه النصوص واضحة وظاهرة في إثبات هذه المعانى لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، لكن البدعة أعمت هؤلا عن إدراك هذه المعانى على حقيقتها اللائقة بالله، فجعلتهم يتخبطون فى الظلمات ،ويأتون بالطامات من منكر القول وزوره.

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها المهديين، الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فإنهم يثبتون حقائق هذه الأمور لله عز وجل على ما يليق به سبحانه

فيثبتون لله يدين كما أخبر في محكم تنزيله، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين مباركة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين»

وقوله : «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ؟! فإنه لم ينقص ما في يمينه ، وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض٥(٢).

وقوله : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، وأن الله يقبض الأرض بإحدى يديه ويطوى السماء بيده الأخرى ، كما في قوله

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق بيانه في ذلك ص (٥٧٧) ث.

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري .

انظر : صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب وكان عرشه على الماء (١٧٥/٨).

صحيح مسلم / كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة . (٢٩١/٢).

تعالى : ﴿ وَالأَرْضَ جَمِيعاً قَبَضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ [١٧:الزمر] وكما فى قوله صلى الله عليه وسلم: «يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوى السماء بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك ! أين ملوك الأرض ؟» (١).

وقوله: «يأخذ الرب عز وجل سمواته وأرضه بيديه - فيقول : أنا الله (ويقبض أصابعه ويسطها) أنا الملك . (٢).

ويثبتون الأصابع له سبحانه كما ورد في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كحديث الحبر اليهودي المتقدم، وحديث : «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء (٣).

قال الإمام ابن خزيمة عند ذكره لحديث الحبر المتقدم الذي أنكر الزمخشري ظاهره :

هجل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير

<sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى. انظر: صحيح البخارى/ كتاب التوحيد / ياب قول الله تعالى : ﴿ ملك الناس ﴾ (١٦٦/٨) . وصحيح مسلم / كتاب صفة الجنة والنار / حديث رقم ( ٢٣)، (٢١٤٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب صفة الجنة والنار/ حديث رقم ( ۲۵) من رواية عبد الله بن عمر
 رضى الله عنهما ( ۲۱٤۸ /٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، من رواية عبد الله
 بن عمر رضى الله عنهما : (٢٠٤٥/٤) . والذهبي في الأربعين (١٢٨).

والغضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه ، تصديقاً وتعجباً لقائله، لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته (١)

هذا هو عقد أهل الحق الذي توارثوه كابراً عن كابر، وأخذه خلفهم عن السلف منهم، وكانوا به وسطاً بين المغالي والجافي والإفراط ، والتفريط.

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ( ١/ ١٧٨) .

قال : هذا وقد تنوعت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى ، وإثبات الأصابع لهما ، وإثبات القبض بهما وتثنيتهما ، وأن إحداهما يمين في نصوص كثيرة والأخرى شمال كما في صحيح مسلم ، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، وبالنهار ليتوب مسىء الليل، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله ... ثم قال وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرها ، وقبلوها ، ولم يتعرضوا لها بتأويل تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأثمة الهدي ، شرح كتاب التوحيد ( ١/١١) .

# ﴿سورة غافر

## الآيات:

﴿ اَلَٰذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِـ، وَيَسْتَغَفُّرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ

﴿ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ

الله عُلَ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَا جَآءَنِ اللَّهِ مِن رَّةٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ

(إِنَّ اللَّهِ الَّذِي جَمَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَنَمَ لِنَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا مَأْكُلُونَ

( وَ اللَّهُ وَلِكُمْ فِيهِ مَنَافِعُ وَلِنَـ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ وَلَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ ثَمَّـ مَلُودِ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ ثَمَّـ مَلُونَ

قال الله تعالى : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ءامنوا ربنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ﴾ [٧:غافر]

۲۹۲ − قال الزمخشرى: « فإن قلت: ما فائدة قوله: ﴿ ويؤمنون به ﴾ ولا يحفى على أحد أن حملة العرش، ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؟ قلت: فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله.. وفائدة أخرى: وهى التنبيه على أن الأمر لو كان كما تقول المجسمة، لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين، ولما وصفوا بالإيمان ؛ لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب، فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم، علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء، فى أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير، (۱)

قال ابن المنير: «كلام حسن إلا استدلاله بقوله: ﴿ ويؤمنون به ﴾ على أنهم ليسوا مشاهدين ، فهذا لا يدل؛ لأن الإيمان هو التصديق غير مشروط فيه غيبة المصدق به ، بدليل صحة إطلاق الإيمان بالآيات مع أنها مشاهدة ، كانشقاق القمر ، وقلب العصاحية ، وإنما نقب الزمشخرى بهذا التكلف عما في قلبه من مرض، لكنه طاح بعيداً عن الغرض، فقرر أن حملة العرش غير مشاهدين، بدليل قوله تعالى: ﴿ ويؤمنون ﴾ لأن معنى الإيمان عنده التصديق الغائب ، ثم يأخذ من كونهم غير مشاهدين، أن البارئ عز وجل لو صحت رؤيته لرأوه ، فحيث لم يروه لزم أن تكون رؤيته تعالى مما لا يصححه العقل، وقد أطلنا ما ادعاه من أن الإيمان مستلزم عدم الرؤية ، ولو سلمناه فلا نسلم أنه يلزم من كون حملة العرش غير مشاهدين له تعالى أن تكون رؤيته غير صحيحه، وقوله : «ولو كون حملة العرش غير مشاهدين له تعالى أن تكون رؤيته عبارة عن إدراك ، يخلق الله تعالى هذا الإدراك لحملة العرش، إلا أن يذهب بالزمخشرى الوهم إلى أن مصححى الرؤية يعتقدون الجسمية والاستقرار على العرش، فيلزمهم رؤية حملة العرش له تعالى الله عن ذلك، وحاشى أهل السنة ومصححى الرؤية من ذلك، (٢)

(٢) الانتصاف ( ١٤ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۱ ۱۵۲).

### التعليـــق :

أكثر ما يتكلف الزمخشرى، حمل الآيات على معانى يخترعها من عند نفسه، كى تتماشى مع مذهبه الفاسد، مع أن الآيات فى الغالب، لا تدل على تلك المعانى من قريب أو من بعيد .

وليس المحذور هنا في إنكاره أن يكون حملة العرش مشاهدين لربهم، استناداً إلى أن الإيمان لا يكون إلا بالغائب، وهو استناد ضعيف لا تقوم به حجة بدليل ما ذكره ابن المنير من صحة إطلاق الإيمان بالآيات مع المشاهدة كانشقاق القمر، وقلب العصاحية وغير ذلك.

إنما المحذور في اتخاذه ذلك المستند الضعيف ذريعة لإنكار رؤية الله مطلقاً.

فأى صلة بين هذا وهذا، اللهم إلا مقاييس العقول الفاسدة التى يبنى عليها هؤلاء المبتدعون عقيدتهم، فإنهم يفترضون الافتراضات يجعلونها مقدمات ، ويبنون على نتائجها عقائدهم التى ما أنزل الله بها من سلطان .

أما أهل الحق فيبنون معتقداتهم على أدلة الكتاب والسنة، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها، ولا من خلفها، فمعتقدهم في رؤية الله أنها جائزة في الدنيا، لكنها لا تقع لعجز البشر عن مخمل ذلك في الدنيا، أما في الآخرة فهي ثابتة في حق المؤمنين في الجنة، فإنه قد ثبت بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ، أن المؤمنين يرون ربهم عياناً بالأبصار، كما يرون الشمس والقمر ليس دونهما حجاب (١)

وقد حاول الأشاعرة أن يوفقوا بين مذهب أهل الحق في هذه المسألة، وبين مذهب المعتزلة في العلو المعتزلة في نفى العلو المعتزلة في العلو، فوافقوا المعتزلة في نفى العلو والاستواء على العرش، فجاءوا بقول انفردوا به عن طوائف الأمة، وخرجوا به عن ضرورات العقل وهو قولهم إن الله يرى لا في جهة، فقد أنكروا أن يكون الله يرى في جهة أو في مقابل الرائي.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام في هذه المسألة ص (٢٢٨- ٢٣١، ٢٧٨ - ٢٧٩، ٤٣٥ - ٤٩٥، ٤٣٥ - ٥٠٠) ث .

فالرؤية عندهم كما عبر عنها ابن المنير: عبارة عن إدراك يخلقه الله فى الحاسة ليس إلا، وهم عند التحقيق موافقون للمعتزلة، وإثباتهم للرؤية إنما هو من نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة فى العلم أو قريباً منه(١)، لأن المرئى لابد أن يكون مقابلا للرائى ومباينا له ، وإلا انتفت حقيقة الرؤية و هم لا يثبتون ذلك فكأنهم فى الحقيقة لم يثبتوا الرؤية ؛ لأن ما أثبتوه لا يمكن عجققه فى الشاهد.

أما زعمهم أن إثبات العلو والاستواء لله ، يلزم منه أن يكون الرب جسما ومحدوداً .

فهو زعم باطل، وهذا الاصطلاح الذى اصطلحوا عليه اصطلاحاً محدث، لم ينطق به الوحى إثباتاً ولا نفياً، فالمعارضة به إذاً لا ترد لأنها ليست معارضة شرعية .

والسلف أنكروا هذه الألفاظ وأنكروا على من أطلقها وسموهم أهل الكلام .

فمن أطلقه نفياً أو إثباتاً سئل عما أراد به، فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد.

قال ابن القيم رحمه الله: ﴿ وكذلك قولهم : ننزهه عن الجهة ، إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية مخيط به ، ومخويه ومخصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم، هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى ،وإن أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه ، واستواءه على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى باطل، وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفى ما دل عليه العقل والنقل والفطرة ،وسميتم ما فوق العالم جهة ، وقلتم منزه عن الجهات ، وسميتم العرش حيزاً، وقلتم ليس بمتحيزه (٢)

وقد صبح عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله، أنه قال : « من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقى على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة .» (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: بيان تلبيس الجهمية ( ٢/ ٣٩٦) ومجموع الفتاوي ( ١/٦).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق ( ١١٥ – ١١٦) .

۲۹۳ – عاد كلام الزمخشرى، قال: «فإن قلت قد ذكر الرحمة والعلم، فوجب أن يكون ما بعد الفاء مشتملاً على حديثهما جميعاً، وما ذكر إلا الغفران وحده ؟ قلت : معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك. ﴿ إنك أنت العزيز الحكيم﴾ معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك. ﴿ إنك أنت العزيز الحكيم﴾ [٧:غافر] أى الملك الذى لا يغلب، وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئا إلا بداعى الحكمة، وموجب حكمتك أن تفى بوعدك ﴿ وقهم السيئات﴾ أى العقوبات، أو جزاء السيئات، فحذف المضاف، على أن السيئات هى الصغائر أو الكبائر المتوب عنها ،والوقاية منها : التكفير أو قبول التوبة، فإن قلت: ما الفائدة فى استغفارهم لهم وهم تائبون صالحون موعودون المغفرة، والله لا يخلف الميعاد؟ قلت هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة والثواب»(١).

قال ابن المنيّر: «كلامه ههنا محشو بأنواع الاعتزال: منها اعتقاد وجوب مرعاة المصلحة ودواعي الحكم على الله تعالى، ومنها اعتقاد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر وجوباً، وإن لم يكن توبة، ومنها اعتقاد امتناع غفران الله تعالى للكبائر التي لم يتب عنها، ومنها اعتقاد وجوب قبول التوبة على الله تعالى، ومنها جحد الشفاعة، واعتقاد أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه مراعاة المصلحة، وأنه يجوز أن يعذب على الصغائر وإن اجتنب الكبائر، وأنه يجوز أن يغفر الكبائر ما عدا الشرك وإن لم يتب منها، وأن قبول التوبة بفضله ورحمته، لا بالوجوب عليه، وأنها تنال أهل الكبائر المصرين من الموحدين، فهذه جواهر خمسة، نسأل الله تعالى أن يقلد عقائل عقائدنا بها إلى الخاتمة، وأن لا يحرمنا ألطافه ومراحمه آمين، وجميع ما يحتاج إلى تزييفه مما ذكره على قواعد الاعتزال في هذا الموضع قد تقدم، غير أنه جدد ههنا قوله: إن فائدة الاستغفار كفائدة الشفاعة، وذلك مزيد الكرامة لا غير، يريد: أن المغفرة للتائب واجبة على الله، فلا تسئل، وهذا الذي قاله مما يجعل المسئول مزيدة الكرامة لا غير، ونص الآية: ﴿فاغفر لللهين تابوا واتبعوا ليف يجعل المسئول مزيدة الكرامة لا غير، ونص الآية بأنهم يسألون من الله تعالى المغفرة للتائب ووقاية عذاب المحيم، وهو الذي أذكر الزمخشرى كونه مسئولاً (٢).

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ٤/ ١٥٣). (۲) الانتصاف ( ٤/ ١٥٣).

### التعليـــق :

جملة ما قاله ابن المنير هنا هو الصواب، إلا ما يتعلق بمسألة مراعاة المصلحة ودواعى الحكمة، فقد نبا فيها قلمه عن جادة الصواب .

والأولى أن يقال: إن الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية مقصودة ، فقد تنزه سبحانه عن العبث، فأفعاله وخلقه وشرعه وأمره مشتملة على غاية الحكمة ، وهو لا يفعل فعلاً ليس فيه صلاح ، لكن مقياس هذا الصلاح ما تقتضيه حكمة الله ، لا عقول البشر وتقديراتهم (۱).

فإذا اقتضت حكمته تعالى شيئا وجب أن يوجد، ووجوب هذا الشيء على الله راجع إليه وحده، وليس لأحد من خلقه أن يوجب عليه شيء ، بل هو الذي يوجب على نفسه ، وله سبحانه أن يوجب على نفسه ما يشاء كما أوجب على نفسه الرحمة بقوله : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ [30 : الانعام]

قال الله تعالى: ﴿ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ﴾ [٣٠]

۲۹٤ – قال الزمخشرى : « يعنى أن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً ؛ لأنهم استوجبوه بأعمالهم، وهو أبلغ من قوله تعالى : ﴿ وما ربك بظلام للعبيد﴾ [٤٦: فصلت] حيث جعل المنفى إرادة الظلم ، لأن من كان عن إرادة الظلم بعيداً كان عن الظلم أبعد، وحيث نكر الظلم كأنه نفى أن يريد ظلماً ما لعباده »(٢).

قال ابن المنير: «وهذا من الطراز الأول، وقد تقدم (٣) مذهب أهل السنة فيما يتعلق بارادة الله تعالى ، خلافاً لهذا وأشياعه » (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۲۰۰ – ۲۰۱، ۲۲۷ – ۲۲۸، ۲۸۲ – ۲۸۳، ۱۱۶ – ۱۱۶) ث .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ١٦٥ /١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف ( ٢/ ٣٧ – ٣٨) الآية ( ٧١ : الأنعام ).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (١٦٥/٤).

#### التعليـــق:

هناك فرق بين أن ينسب الظلم إلى فعل الله وبين أن ينسب إلى إرادته.

وقد أوجب عدم التفريق بينهما، غلطاً وخلطاً واضحين في كلام الزمخشرى وابن المنيَّر في هذه المسألة في غيرما موضع .

فعند الزمخشرى أن الله لا يفعل الظلم ولا يريده ، لأنه لم يخلق شيئا من أفعال العباد ولا يقدر على ذلك، فلم ينزهه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وخلق كل شيء .

وابن المنيَّر في مواضع سابقة يجعل وقوع الظلم من الله ممتنعا لذاته ، أى ليس بممكن الوجود، بل كل ما قدر وجوده منه فإنه عدل، فلم يثبت قدرته وخلقه كل شيء ، حتى قال: إنه لا ينزه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البرءاء بلا ذنب .

فالأول: أثبت له حمداً بلا ملك، والثاني :أثبت له ملكاً بلا حمد(١).

وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، من الملك والحمد فهو على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو خالق كل شيء ، وهو عادل في كل ما خلقه ، واضع للأشياء مواضعها وهو قادر على أن يظلم، لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله ؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء، وهو سبحانه منزه عن فعل القبائح ، لا يفعل السوء ولا السيئات، مع أنه سبحانه خالق كل شيء، أفعال العباد وغيرها .

والعبد إذا فعل القبيح والمنهى عنه، كان قد فعل سوءا وظلماً وقبيحاً وشراً، والرب قد جعله فاعلاً لذلك ، وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب، ووضع للأشياء مواضعها، فخلقه سبحانه لما فيه عيب أو نقص للحكمة التى خلقه لها، وهو محمود عليه ، وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان في المخلوق عيب .(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر : جامع الرسائل ( ۱/ ۱۲۹) وانظر مناقشة هذه المسألة في المواضع التالية : ص (۱۷۸ - ۱۸۳) اسطر : - ۱۸۳ - ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) انظر : جامع الرسائل ( ١/ ١٢٩– ١٣٠) ومنهاج السنة (٢/ ٢٩٤) ومجموع الفتاوي (١٢٣/٨) .

فكون الله يفعل الشيء هذا أمر، وكونه يريد من غيره أن يفعل ذلك الشيء أمر آخر ، يوضحه أن الله لا يفعل الظلم ، ولا يأمر به ، ولا يحبه ، مع قدرته عليه ، لكن إذا وقع الظلم من العباد، فإنه يقع بمشيئة الله وإرادته الكونية وتقديره السابق ، فهو الذي أقدر العبد على الفعل، وقد علم ذلك منه قبل أن يخلقه ، وهو وإن أراد وقوعه منه كونا وقدرا ، إلا أنه لم يرد ذلك دينا وشرعا ، بمعنى أنه لم يحبه ولم يرضه ،ولم يأمر به ، بل ينهى عنه ، ولا يصح أن يقال هنا :إن الإرادة غير الرضا بإطلاق كما يقول الأشاعرة، إنما الصواب أن يقال : إن الإرادة تنقسم قسمين : إرادة كونية قدرية هي المرادفة للمشيئة . وإرادة شرعية دينية وهي التي بمعنى المحبة والرضا ، كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة ، وكما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع (١) وعدم فهم هذا الضابط يوجب الخطأ في هذه المسألة ، والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى البيّنت من رّبى وأمرت أن أسلم لربّ العلمين ﴾ [٦٦:غافر].

حرب الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأوثان بأدلة العقل حتى جاءته البينات من ربه ؟ قلت: بلى ولكن البينات لما كانت مقوية لأدلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة ذكرها، نحو قوله تعالى: ﴿ أتعبدون ما تتحتون والله خلقكم وما تعملون ﴾ [٩٦: الصافات] وأشباه ذلك من التنبيه على أدلة العقل، كان ذكرالبينات ذكراً لأدلة العقل والسمع جميعاً، وإنما ذكر ما يدل على الأمرين جميعاً، لأن ذكر تناصر الأدلة ، أدلة العقل وأدلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم ، وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية [٢].

قال ابن المنير: «اللائن بقواعد السنة أن يقال: أما معرفة الله تعالى ، ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الأصنام آلهة ، فمستفاد من أدلة العقول، وقد ترد الأدلة العقلية في مضامين السمعيات ،وأما وجوب عبادة الله تعالى وتحريم عبادة الأصنام ، فحكم

<sup>(</sup>۱) انظریص (۱۹۷– ۱۹۹، ۲۹۸– ۳۰۰، ۳۵۳– ۳۵۸، ۳۵۳– ۲۳۹، ۲۰۹– ۲۱۱) ت (۲) الکشاف ( ۲/ ۱۷۷) .

شرعى لا يستفاد إلا من السمع ، فعلى هذا يترك الجواب عن هذا السؤال، وقوله تعالى: 
إنى نهيت أن أعبد اللين تدعون من دون الله > إنما أريد به - والله أعلم - تحريم عبادة غير الله ، فهذا لا يستفاد إلا من نهى الله تعالى عن ذلك، لا من العقل ، لكن قاعدة الزمخشرى تقتضى أن تحريم عبادة غير الله تعالى تتلقى من العقل قبل ورود الشرع، إذ العقل عنده حاكم بمقتضى التحسين والتقبيح ، ولهذا أورد الأشكال عليه، واحتاج إلى الجواب عنه، ثم قوله فى الجواب أن أدلة الشرع مقوية لأدلة العقل ضعيف، مع اعتقاده أن العقل يدل على الحكم قطعاً وما دل قطعاً كيف يحتمل الزيادة والتأكيد، والقطعيات لا تفاوت فى ثبوتها (١)

## التعليـــق :

القول بأن معرفة الله تعالى ووحدانيته واستحالة لكون الأصنام آلهة مستفاد من أدلة العقول فقط ، أو من أدلة العقل كافية في ذلك كما هو المفهوم من كلام الزمخشرى وابن المنيَّر هنا قول غير صحيح .

وهم إنما قالوا بهذا لاعتقادهم أن هذه الأمور لا تعلم إلا بالعقل المحض فقط، أما السمع فهو إنما يدل بطريق الخبر الصادق ، وخبر الصادق – الذى هو النبى – لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل .(٢)

وفى مذهب الزمخشرى أن هذا المفهوم يمكن طرده حتى فى معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء عليها، فإن العقل عنده حاكم مستقل فى ذلك يمكن الاستغناء بحكمه دون الشرع ، أو قبل ورود الشرع

أما ابن المنير فهو وإن وافقه في أن العقل مصدر مستقل في مبحث الإلهيات ، إلا أنه يخالفه فيما يتعلق بدوره في معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء عليها، فإنه أي ابن المنير يلغى أي دور للعقل في ذلك بالكلية كما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع(٣) والمقصود هنا بيان أن مذهب أهل الحق خلاف ما قرره هؤلاء في هذا

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٤/ ١٧٧). (٢) انظر : التدمرية ( ١٤٧) ودرء تعارض العقل و النقل (١/ ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص :(١٧٧ - ١٧٨، ٢٠٤ - ٢٠٨، ٢١٣ - ٢١٦)ث.

الجانب فعند أهل الحق لا منافاة بين العقل والنقل أصلاً ،ولا تضخيم للعقل في جانب وإهداره في جانب وليس هناك أصل من أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدا كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدا(١).

ومن ظن أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق ، وأن صدق الخبر لا يعلم إلا بالأصول والمقدمات العقلية فقد غلط في ذلك غلطاً عظيماً، بل ضلالاً مبيناً، حيث ظن أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد ، بل الأمر ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بتلك المطالب الإلهية ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه (٢) فإن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى يبين من الآيات الدالة عليه، وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه، وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه .

فهذه المطالب شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها ، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها ، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية ، وهي أيضاً عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضاً (٣) وقد جاءت طريقة القرآن في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ما يحتاج الناس إليه من هذه المسائل بياناً شافياً قاطعاً للعذر، إذ هي من أعظم ما بين ما يحتاج البين ، وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه ، ويلغوه (٤).

فالعقل المجرد وإن أمكنه إدراك بعض الحقائق ، ومعرفة حسن بعض الأشياء وقبحها

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق بيانه في ذلك ص ( ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ) ث .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء تعارض العقل والنقلِ ( ۲۸/۱)

<sup>(</sup>٣) انظر: التدمرية ( ١٤٦ – ١٤٧) ومختصر الصواعق : ( ١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل ( ١/ ٢٧).

بطريق الإجمال، إلا أنه يقف عاجزاً عند كثير من تفاصيل هذه الأمور الخارجة عن قدرته وإحاطته كتفاصيل أسماء الله وصفاته وما يجب له من ذلك وأحوال الموت والآخرة، وغيرها، بل إن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية بدون النقل كما اعترف بذلك أساطين وفحول علماء الكلام (١) كما أن الأحكام التكليفية من إيحاب وتخريم وكراهة وإباحة واستجباب، لا يمكن تلقيها إلا من الشرع ،ولو حكم العقل بشيء من ذلك قبل ورود الشرع ، لم يترتب عليه ثواب أو عقاب حتى يرد الشرع بذلك (٢) والآية الكريمة التي عليها الكلام هنا هي من أوضع الأدلة على هذا المعنى الذي ذكرت ، ففيها أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للكفار أنه منته عن عبادة ما يعبدون لنهي الله عليه وسلم أن يبين للكفار أنه منته عن بإفراده بالعبادة وحده، والتسليم له في كل شأن من شئونه كونه المستحق لذلك وحده لا شريك له .

قال الله تعالى : ﴿ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون \* ولكم فيها منفع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ؟ ولكم فيها منفع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ؟ ولا م ١٠٠ غافر] .

797 − قال الزمخشرى : « فإن قلت : لم قال : ﴿لتركبوا منها﴾ ولتبلغوا عليها، ولم يقل :لتأكلوا منها ولتصلوا إلى منافع ؟ أو هلا قال : منها تركبون ومنها تأكلون وتبلغون عليها حاجة في صدوركم ؟ قلت : في الركوب: الركوب: في الحج والغزو، وفي بلوغ الحاجة : الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم، وهذه أغراض دينية إما واجبة أو مندوب إليها، مما يتعلق به إرادة الحكيم، وأما الأكل وإصابة المنافع ، فمن جنس المباح الذي لا يتعلق به إرادته (٣).

قال ابن المنيّر : ﴿ جواب متداع للسقوط مؤسس على قاعدة واهية ، وهي أن الأمر

<sup>(</sup>١) انظر : الحموية ( ١٨) ومفتاح دار السعادة (٢/ ١١٥ – ١١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق بيانه في هذه المسألة ص (٢٠٤ – ٢٠٨) ث .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١٨١ /٤) .

راجع إلى الإرادة ، فالواجب والمندوب مرادان ؛ لأنهما مندرجان في الأمر، والمباح غير مراد لأنه غير مأمور به ، وهذا من هنيات المعتزلة في إنكار كلام النفس ، فلا نطيل فيه النفس ، وقاعدة أهل الحق أنه لا ربط بين الأمر والإرادة ، فقد يأمر بخلاف ما يريد ، ويريد خلاف ما يأمر به ، فالجواب الصحيح إذا أن المقصود المهم من الأنعام والمنفعة المشهورة فيها إنما هي الركوب وبلوغ الحوائج عليها بواسطة الأسفار والانتقال في ابتغاء الأوطار، فلذلك ذكرهما هنا مقرونين باللام الدالة على التعليل والغرض، وأما الأكل وبقية المنافع كالأصواف والأوبار والألبان وما يجرى مجراها، فهي وإن كانت حاصلة منها فغير خاصة بها خصوص الركوب والحمل وتوابع ذلك ، بل الأكل بالغنم منها فغير خاصة بها خصوصاً الضأن أشهر ، فلذلك احتيرت الضحايا منها على الغنم، فلذلك جردت هذه المنافع بالإنجار عن وجودها فيها غير مقرونة بما يدل على أنها المقصود» (١)

### التعليـــق :

جواب الزمخشرى لا شك أنه جواب متداع لكونه مبنيا على قاعدة المعتزلة الواهية التى يقررون فيها أن الله لا يريد إلا ما يأمر به ويحبه ويرضاه (٢) وهو تقييد فاسد لا دليل عليه، بل الأدلة على بطلانه من الكتاب والسنة أكثر من أن تخصى، والذى عليه أهل الحق أن إرادة الله شاملة لما يأمر به ،وما ينهى عنه وما بين ذلك من الاستحباب والكراهة والإباحة .

وهم يفرقون بين إرادته تعالى لما يأمربه ،وإرادته وقوع ما ينهى عنه، فليست الإرادة عندهم فيهما سواء ، بل أمره بالشيء هو مقتضى إرادته الدينية الشرعية ، ووقوع ما ينهى عنه هو أيضاً واقع بإرادته لكنها هنا الإرادة الكونية القدرية، والفرق بين الإرادتين أن الأولى لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الثاني، وهي الإرادة التي تعلقت بها محبة الله ورضاه .

أما النوع الثاني : فما تعلقت به فلابد أن يقع، فهي شاملة لكل موجود، محبوبا كان أو مكروها(٣) وكلام ابن المنيّر في هذا الموضع فيه حق وباطل ، فالحق ما سجله

 <sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١٤/ ١٨١) . (٢) انظر : مجموع الفتاوي ( ٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموعة الرسائل الكبري ( ١٢ / ٦٧ – ٧٧) .

في آخر كلامه في توجيه معنى الآية وإثبات التعليل في اللام في قوله تعالى : ﴿لتركبوا﴾ وقوله ﴿ولتبلغوا﴾ وكلامه في ذلك حجة عليه، فقد أنكر أن تكون اللام هذه بمعنى التعليل في غيرما موضع، ونبهت إلى ذلك مبيناً أن ذلك راجع إلى مذهبه الفاسد في إنكار الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى وخلقه وأمره، أما الباطل فجعله الإرادة خلاف الأمر بإطلاق ، فقد بينت في غيرما موضع أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما الصحيح أن الإرادة تكون أحياناً موافقة للأمر وفي أحيان أخرى بخلاف الأمر، وهذا يرجع إلى المقصود بالإرادة في ذلك .

فإرادة الله الموافقة لأمره هي الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لما يحبه ويرضاه ، وأما إرادته التي قد تأتي على خلاف ما يأمربه فهي الإرادة الكونية القدرية .

فالله لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناً، وهو تعالى قد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان .

فحصر إرادة الله في الأمر مطلقاً، كما هو مذهب الزمخشري خطأ .

ونفيها عن الأمر مطلقاً كما يذهب إليه ابن المنير خطأ أيضاً، وإنما الصواب التفصيل كما أوضحت(١).

وأما ما جعله ابن المنيَّر من هنيات المعتزلة بما ذكره عنهم أنهم ينكرون كلام النفس، فمراده بكلام النفس ما يقرره الأشاعرة في مذهبهم من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذات الرب، ليس بحرف ولا صوت ، ولا تعلق له بمشيئة الله وقدرته(٢)

وقولهم إن هذا المعنى القائم بالذات لا ينقسم إلى سر وعلانية ، ولا يكون منه شيء في نفس الرب وشيء منه عند الملائكة بل إسماع الملائكة أو غيرهم لكلامه إنما هو خلق إدرك لهم فقط ، والمعنى الواحد الذي جعلوه وصفاً لكلام الله يشمل كل أمر أمر

<sup>(</sup>١) انظر : منهاج السنة ( ٣/ ١٨٠) وشفاء العليل ( ٤٦٥) .

وما سبق بیانه ص (۱۹۷–۱۹۹، ۳۸۳– ۳۸۹) .

<sup>(</sup>٢) مبق بيان مذهبهم هذا في غيرما موضع : انظر ص(٤٨٣ – ٤٨٨ ، ٦٤٣ – ٦٤٣) .

الله به ، وكل نهى نهى الله عنه ، وكل خبر أحبر الله به ، وكل هذه لا صيغ لها تميزها عن بعضها(١)

هذا هو تقرير مذهب الأشاعرة في كلام الله وبيان مقصود ابن المنير بكلام النفس، ولا شك أن مذهبهم هذا الذي أنكره عليهم المعتزلة مذهب باطل في معظمه ، كما أن قولهم إن كلام الله معنى واحد قول شاذ انفردوا به عن سائر الفرق، وهو من أعجب ما في مذهب الأشاعرة وأشد غرابة لمخالفته لبدائه العقول(٢).

ومناقشة الأشاعرة في قولهم هذا وبيان مايحمل من معان باطلة، قد سبق بيانه في غيرما موضع (٣) وإنما المقصود هنا الإشارة إلى مقصود ابن المنير بكلام النفس ، وبيان أن دعواهم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس يؤدى إلى إنكار صفة الكلام ؛ لأن ما أثبتوه من الكلام النفسي لم يكن غير العلم والإرادة ، فإنهم ينكرون أن يكون للكلام صيغة وألفاظ، وإنما هو معنى في النفس .

وقد اعترض عليهم بأنه إذا كان الكلام عندكم لا صيغة له، فما الفرق بين النبر والعلم وبين الأمر والنهى والإرادة؟ لأن الخبر - بغير صيغة وألفاظ - ليس غير الإرادة التي الذي يقوم بالنفس ، وكذا الأمر والنهى - بغير صيغة وألفاظ - ليس غير الإرادة التي تقوم بالنفس، إذا صح هذا كان إثباتكم لكلام النفس على أن الخبر والأمر والنهى إنما يرجع إلى صفتى العلم والإرادة كما ورد آنفادً).

ولعل هذا التفسير يوضح مقصود ابن المنيّر فيما ذكره عن الزمخشرى من أن قوله: إن الأمر راجع إلى الإرادة إنما هو لإنكاره كلام النفس

فإن كلام الله لما كان في مذهب ابن المنير معنى واحد قائم بالنفس، والأمر والنهى والخبر ليست أنواعاً ينقسم إليها الكلام، وإنما هي صفات إضافية، كان لازم

<sup>(</sup>١) انظر نقض التأسيس (مخطوط ) ( ٥٢/٢) والإرشاد / للجويني (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : التسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري ) (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : (١٣٢، ٢٤٦، ٣٨٤ – ٨٨٤، ١٦٢ – ٣٦٢، ٧١١ – ٧١٤) ث .

<sup>(</sup>٤) انظر : التسعينية ( ٥/ ١٤٦ – ١٦٧ ) .

ذلك أنه لو تعلق كلامه بإحدى هذه الصفات لتعلق بالآخر لكونه معنى واحدا لا يتجزأ، كما أن تلك الصفات لا صيغ لها ولا ألفاظ تميزها عن بعضها البعض ، فتعلق كلامه تعالى بالأمر هو نفس تعلقه بالنهى ،وعلى هذا فلو تعلقت إرادته تعالى بالأمر لتعلقت بكل مأمور به ومنهى عنه؛ لأن ذلك عند الله سواء، وهذا هو الذى يقرره الأشاعرة فى إرادة الله(١)، ولأجل هذا جعلوا الأمر غير الإرادة مطلقاً ، وهم مخطئون فى هذا وهذا وقد سبق بيان ذلك فى غيرما موضع (١)

<sup>(</sup>١) انظر: الارشاد (١١٠، ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر اص ( ۱۹۷ - ۱۹۹ ، ۳۸۱ – ۳۸۹)ث.

# ﴿سورة فصلت﴾

# الآيات:

لَّ أَنْ أَمْ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا أَ قَالَتَا أَنْيْنَا طَآبِعِينَ

(الله عَادُهُ فَاسْتَكَبُّرُا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَكُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

( الله الله المُودُ فَهَدَيْنَهُم فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُم صَاعِقَةُ الْعَدَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْعَدَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُتُمْ قُرُنَاتَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ لِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ كَنُوا خَسِرِينَ عَلَيْهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ

قال الله تعالى : ﴿ ثم استوى إلى السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض التيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ [١١: نصلت ]

۱۹۹۷ – قال الزمخشرى: « ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد تكوينها فلم يمتنعا عليه، ووجدتا كما أرادهما وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع، وهو من الجاز الذى يسمى التمثيل ،ويجوز أن يكون تخييلاً وينى الأمر فيه ، على أن الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لهما ائتيا شئتما ذلك أو أبيتما، فقالتا : أتينا على الطوع لا على الكره ، والغرض تصوير أثر قدرته فى المقدورات لا غير، من غير أن يتحقق شىء من الخطاب والجواب ونحوه قول القائل : قال الجدار للوتد : لم تشقنى ؟ قال الوتد : اسأل من يدقنى . (۱)

قال ابن المنير : « قد تقدم (٢) إنكارى عليه إطلاق التخييل على كلام الله تعالى، فإن معنى هذا الإطلاق لو كان صحيحاً، والمراد منه التصوير لوجب اجتناب التعبير عنه بهذه العبارة ، لما فيها من إيهام وسوء أدب والله أعلم (٣)

## التعليـــق:

إطلاق الزمخشرى لفظ التخييل على كلام الله هنا ، كما أن فيه إيهاماً وسوء أدب(٤) فإنه يحمل معنى باطلاً ، هو إنكار أن الله خاطب السموات والأرض بذلك الأمر، وأنهما أجابتاه بكلام خلقه فيهما.

وهذا الإنكار كما أنه مخالف لظاهر الآية الكريمة بلا دليل يوجب ذلك، فإنه مخالف لما عليه جمهور أهل العلم ، فإنه عندهم قول تكلم الله به، وقد أجابته السموات والأرض بكلام خلقه الله فيهما، فتكلمتا كما أراد الله(٥).

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : الانتصاف ( ١/ ٣٠١) الآية ( ٢٥٥ : البقرة ) ( ٢/ ١٧٦) الآية (١٧٢ : الأعراف )

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص (٥١١، ٩٨٨- ٩٨٨) ث .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرطبي ( ١٥/ ٣٤٤ ) .

وليس في هذا ما يستغرب أو يستنكر ، إلا عند من لم يقدر ربه حق قدره في عظيم قدرته وإرادته، فإنه الفعال لما يريد، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.

فكلامه سبحانه حق والقرآن الكريم أكبر شاهد على ذلك ،دلالة وحقيقة، ولا ينكر كلامه عز وجل إلا مبتدع ضال قد أعمى الله بصره وبصيرته .

وهو القادر سبحانه على إنطاق من شاء من مخلوقاته ، بما يشاء وكيفما يشاء ، فقد أنطق الجبال والطير بالتسبيح مع داوود عليه السلام ، كما في قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد ﴾ [١٠ سبن] وقوله: ﴿ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشواق ﴾ [١٨: ص] وينطق النار بقولها: ﴿ هل من مزيد ﴾ حينما يسألها عز وجل بقوله : ﴿ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ﴾ [٣٠: ق] .

وكما ينطق الجلود والأيدى والأرجل بالشهادة على أصحابها الجاحدين يوم القيامة، كما في قوله تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ [٦٠ : يس] وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون \* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون [٢٠، ٢١: فصلت] وغير ذلك مما استفاضت به الأدلة من الكتاب والسنة، كتسبيح الطعام وهو يؤكل(١) وحنين الجذع (٢) الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم البقرة (٣) والذئب (٤) إلى غير ذلك من الأمثلة التي يضيق الجال عن ذكرها هنا.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب المناقب / باب علامات النبوة في الإسلام ، من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ( ٤/ ١٧١ ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب المناقب / باب علامات النبوة في الإسلام ، من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ( ٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) (٤) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الأنبياء / باب (٥٤) من رواية أبي هريرة رضى الله عنه (٤) (١٤٩) .

قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على زعم الجهمية إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم جوف وفم وشفتين ولسان، قال : «وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلامن جوف وفم وشفتين ولسان ، فنقول : أليس قال الله للسموات والأرض ﴿ التيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ [١٠: فصلت] أتراها قالت : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟! وقال : ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ﴾ [٧٠: الانبياء] أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟! ،والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا: ﴿لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ [٢٠: فصلت] أتراها نطقت بجوف وفم ولسان ؟! ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين (١٠).

قال الله تعالى : ﴿ فأمّا عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحقّ وقالوا من أشدّ منّا قوّة أولم يروا أنّ الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوّة وكانوا بسآيتنا يجحدون ﴾ [٥٠:فصلت]

۲۹۸ – قال الزمخشرى : «فإن قلت: القوة هى الشدة والصلابة فى البنية وهى نقيضة الضعف، وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهى نقيضة العجز والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقوة إلاعلى معنى القدرة ، فكيف صح قوله : ﴿ هو أشد منهم قوة ﴾ وإنما يصح إذا أريد بالقوة فى الموضعين شىء واحد، قلت: القدرة فى الإنسان هى صحة البنية والاعتدال والقوة والشدة والصلابة فى البنية وحقيقتها: زيادة القدرة ، فكما صح أن يقال: الله أقدر منهم ، جاز أن يقال : أقوى منهم ، على معنى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد قدرهم (٢)

قال ابن المنير: «فسر القدرة على خلاف ما هى فى اعتقاد المتكلمين، فإن سلم له من حيث اللغة، فقد نكص عنه إلى حمل القدرة فى الآية على مقتضاها فى فن الكلام، وجعل التفضيل من حيث إن الله تعالى قادر لذاته، أى: بلا قدرة، والمخلوق قادر

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية والزنادقة (٣٠).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ١٩٣/٤) .

بقدرة على القاعدة الفاسدة للقدرية ،ونظير هذا التفسير في الفساد تفسير قول القائل: زيد أعلم من عمرو، بإثبات صفة العلم للمفضول: وسلبها بالكلية عن الأفضل، وهل هذا إلا عته(۱) وعمى في اتباع الهوى وعمه؟!(۲) فالحق أن التفضيل إنما جاء من جهة أن القدرة الثابتة للعبد قدرة مقارنة لفعله معلومة قبله وبعده، مفقودة غير مؤثرة في العقل الراجح في محلها فضلاً عن مجاوزها إلى غيره، وقدرة الله جلت قدرته مؤثرة في المقدورات، موجودة أزلاً وأبداً ، عامة التعلق بجميع الكائنات من المكنات ، فهذا هو النور الذي لا يلوح إلا من إثبات عقائد السنة لمن سبقت له من الله المنة ٤ (٣).

## التعليـــق :

وفى كلا التوجيهين ضعف ظاهر وبعد عن المعنى الحقيقى للآية ومرد ذلك إلى القواعد الفاسدة والتصورات الباطلة التي ينطلقون منها في توجيه معانى كلام الله عز وجل.

فالزمخشرى ينكر وصف الله بالقوة ويجعلها بمعنى القدرة، وهو فى الأصل لا يثبت لله قدرة هى صفة له تعالى، بل هو عنده قادر بلا قدرة (٤)، على قاعدته الاعتزالية فى إنكار صفات الله عزوجل، فهو فى الحقيقة منكر لصفة القوة والقدرة معاً، وعلى هذه القاعدة الفاسدة بنى كلامه فى التفضيل، فأثبت الصفة للمفضول، ونفاها عن الأفضل على عكس ما تدل عليه الآية تماماً.

أما ابن المنير فجعل وجه التفضيل بين قدرة الله وقدرة العبد، كون قدرة العبد لا تكون إلا مقارنة لفعله مفقودة غير مؤثرة في محلها بخلاف قدرة الله، ويرى أنه بهذا التقرير يظهر فضل قدرة الرب على قدرة العبد .

<sup>(</sup>١) العته: لم أجد له معني.

<sup>(</sup>٢) العمه: التحير والتردد

انظر: لسان العرب (١٩/١٣٥)

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ما قاله شيخ الإسلام في بيان هذه المسألة عندهم في مجموع الفتاوي (١١٣/ ٣٥٨) وانظر ما سبق بيانه في ذلك ص (١٩٥، ٣٩٣ - ٣٩٦، ٩٥٥ - ٥٩٨) ث .

والحق أن هذا تقرير باطل كسابقه، وقد سبقت مناقشة ابن المنيَّر في هذه المسألة وبيان بطلان قوله هذا، في غير هذا الموضع(١).

والأمر هنا ليس بحاجة إلى هذه التكلفات التي لا يسندها عقل ولا نقل ، فإن كلام الله عز وجل واضح المعنى ظاهر الدلالة ، فالقدرة والقوة التي للخالق لا تشبه التي للمخلوق بأى حال ، فالخالق سبحانه له قدرة وقوة تليق به ، والمخلوق له قدرة وقوة تليق به .

ووجه التفضيل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في هاتين الصفتين وغيرها، فله القوة الكاملة ، وله القدرة التامة الشاملة، وما قدرة المخلوق وقوته إلا أثر من آثار قوته وقدرته تعالى، فهو الذي أمد الخلق بالقوة وخلق لهم القدرة على أفعالهم(٢).

وقد نبهت الآية الكريمة إلى هذا المعنى، فأثبتت القوة المؤثرة للمخلوق، وبينت أنها مخلوقة لله، أى أنه هو الذى أمدهم بها وأوجدها فيهم وإذا شاء سلبهم إياها .

أما الرب عز وجل فهو القوى الذى له القوة جميعاً، كما قال تعالى : ﴿ولو يرى الله نظموا إذ يرون العداب أن القوة لله جميعاً﴾ [١٦٥:البقرة] وقوته سبحانه لا يطرأ عليها ما يطرأ على القوى المخلوقة من وهن وفتور أو تلاش وزوال، فهو لا يعيا بخلق شيء ولا يمسه من ذلك نصب ولا لغوب، كما قال تعالى : ﴿ أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادرعلى أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ﴾ [٣٠: الاحقاف] وقوله : ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾ [٣٠ق].

وجميع القوى المخلوقة هي له سبحانه : فهو الذي أودع المخلوقات ما فيها من قوة،

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۳۱ – ۱۹۲، ۱۹۲ – ۱۹۳، ۲۳۳ – ۲۳۴) ث.

<sup>(</sup>٢) انظر: شأن الدعاء / للخطابي (٧٧).

ولو شاء لسلبها، ولهذا جاء في الحديث أن الا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»(١)

وفي قصة صاحب الجنتين المذكورة في سور الكهف: يقول له أخوه وهو يعظه ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ [٣٩ الكهف]

وكما أن له سبحانه القوة الكاملة، فله القدرة التامة على كل شيء قال تعالى : 
﴿ إِنَّ الله على كُل شيء قدير ﴾ [٢٠ البقرة ] فإذا أراد شيئا فإنما يقول له: كن، فيكون، قال تعالى : ﴿ إِنَمَا قُولُنَا لَشَيْء إذا أَرْدَنَاه أَنْ نَقُولَ لَه كَنْ فَيكُونْ ﴾ [٤٠ النحل].

قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى(٢):

وهو القدير وليس يعجب ره إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان وهو القوى جمعاً تعالى الله ذو الأكوان والسلطان

فمن كان هذا شأن قدرته وقوته، هل يمكن أن يشتبه أمره بأمر حلقه؟!

ومما هو مقرر في قواعد أهل السنة والجماعة، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى، فالقوة والقدرة كمال في المخلوق، والمتصف بهما أكمل من ضده، فالخالق تعالى أولى بالاتصاف بهما على الوجه اللائق به تعالى (٣).

والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الأمة، يثبتون في المخلوقات قوى وقدرة تصدر الحوداث عنها، وإثبات القدرة لله، وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم والعلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاها، فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لا يكون إلا قادراً، وأن القدرة صفة كمال، فإذا كان المخلوق قوياً قادراً على ما يفعله، فالخالق

(۱) هذا اللفظ جزء من حديث أبي موسي الأشعرى الخرج في الصحيحين وأوله: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم ... ٥ وقد تقدم تخريجه صد (٤٠١)ث. وانظر: النهج الأسني في شرح أسماء الله الحسني (٤٠١-٤٧١).

(٢) النونية بشرح الهراس (٢/ ٧٧)

(٣) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٨٥، ٩٣،٩٢،٩٢)، (١٣٨٥). ﴿

تعالى أولى أن يكون قوياً قادراً على ما يفعله(١).

قال الله تعالى: ﴿ وأمّا ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صـاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ﴾ [١٧:فصلت]

₹٩٩ – قال الزمخشرى ١٠٠ فدللناهم على طريق الضلالة والرشد، كقوله تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ [١٠:البلا] ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ فاختاروا الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد، فإن قلت: أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى، والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى بمعنى : تخصيل البغية وحصولها، كما تقول : ردعته فارتدع، فكيف ساغ استعماله فى الدلالة المجردة؟ قلت: للدلالة على أن مكنهم وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذر ولا علة ، فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيها.. إلى قوله .. ولو لم يكن فى القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها صلى الله عليه وسلم – وكفى به شاهداً – إلا هذه الآية لكفى بها حجة ١٠٠٠).

قال ابن المنير: «وقد أنطقه الله الذى أنطق كل شيء، فإن القدرية مجوس هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، (٣) وقد شهد صحبه الأكرمون أن الطائفة الذين قفا الزمخشرى أثرهم القدرية المتمجسة، الذين أديانهم بأدناس الفساد متنجسة، فهم أول منخرط في هذا السلك، ومنهبط في مهواة هذا الهلك. ولنرجع إلى أصل الكلام فنقول: الهدى من الله تعالى عند أهل السنة حقيقة هو خلق الهدى في قلوب المؤمنين؛

<sup>(</sup>١) هذا الكلام نقله السفاريني في كتابه (لوامع الأنوار) وأشار إلي أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لعقيدة الأصفهانية (طبعة مخلوف) (طبعة مخلوف) (طبعة مخلوف) فرجدته ساقطاً منها، انظر: لوامع الأنوار (١/٥٠١-١٥٢) وشرح الأصفهانية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ( ١٩٤/٤).

<sup>(</sup>٣) يشير إلي الحديث الذى أخرجه أبو داوود فى سننه من رواية ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم». انظر: سنن أبى داوود/ كتاب السنة/ باب فى القدر (٢٢٢/٤). قال الألبانى: حسن. انظر: صحيح سنن أبى داوود (٨٨٧/٣). وشرح الطحاوية بتخريج الألبانى (٢٧٣، ٥٢٤) وظلال الجنة (١٤٩ - ١٥٠).

والإضلال :خلق الضلال في قلوب الكافرين، ثم ورد الهدى على غير ذلك من الوجوه مجازاً واتساعاً، نحو هذه الآية، فإن المراد فيها بالهدى الدلالة على طريقه كما فسره الزمخشرى، وقد اتفق الفريقان : أهل السنة وأهل البدعة على أن استعمال الهدى هنا مجاز ، ثم إن أهل السنة يحملونه على المجاز في جميع موارده في الشرع ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وأى دليل في هذه الآية على أهل السنة لأهل البدعة ، حتى يرميهم بما ينعكس إلى نحره ، ويذيقه وبال أمره» (١).

### التعليـــق :

مسمى القدرية الذين ذمهم السلف يدحل فيه القدرية نفاة القدر، كالمعتزلة الذين ينتحل الزمخشرى مذهبهم، ويدخل فيه أيضاً الجبرية القائلين بأن الله أجبر العباد على أعمالهم - والأشاعرة الذين ينتحل ابن المنير مذهبهم من هذا الصنف.

فالذم لاحق للفريقين على حد سواء وإن كان هو في حق الجبرية أكثر استحقاقاً (۲)، فإن ضلال من يحتج بالقدر على إسقاط الأمر والنهى أعظم من المنكرين له، ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف (۳)، وروى في ذلك حديث مرفوع، هو: «صنفان من أمتى ليس له ما في الإسلام نصيب ، المرجئة والقدرية» (٤) لأن كلاً من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهى والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد، ويهون الفرائض والمحارم، والقدرى إن احتج بالقدر كان عوناً للمرجىء، وإن كذب به كان هو والمرجئ متقابلين (٥).

وقد أدخل غير واحد من السلف القائلين بالجبر في مسمى القدرية . كما قال

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١٤ ١٩٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوي (۸/ ۱۰۳) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (٢/ ٨٨٤ – ٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى / كتاب القدر / باب ما جاء فى القدرية (٦/ ٣٢١) من رواية ابن عباس رضى الله عنه وقال : وفى الباب عن عمر، وابن عمر ورافع بن خديج ، وهذا حديث غريب حسن صحيح ،وقد ضعفه الألباني . انظر شرح الطحاوية بتخريجه (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع : الفتاوي ( ١٠٥ - ١٠٥) .

الخلال في كتابه السنة : « الرد على القدرية وقولهم : إن الله جبر العباد على المعاصي ١١٥)

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن الأحاديث التي وردت في ذم القدرية ، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة لا تخلو من مقال ، إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن ،وبعضها يقوى بعضاً (٢).

أما الهدى فى قوله تعالى : ﴿ فهديناهم ﴾ فالمراد به هدى الدلالة والبيان والإرشاد، لا هدى التوفيق والاصطفاء ، والدليل على ذلك قوله تعالى بعده : ﴿فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ لأنها لو كانت هداية توفيق ، لما انتقل صاحبها من الهدى إلى العمى .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الهدى يأتي في القرآن بمعناه العام الذي هو البيان والدلالة لا ينافي أن الهدى قد يطلق في القرآن في بعض المواضع ، على الهدى الخاص الذي هو التوفيق والاصطفاء، كقوله تعالى : ﴿ أُولئكُ اللَّهِ اللَّهِ فَهُو المُهْتَدُ ﴾ [٩٠: الإنعام] وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَهُدُ اللَّهُ فَهُو المُهْتَدُ ﴾ [٩٠: الإسراء].

لكن الزمخشرى لا يفهم أو لا يثبت من الهدى في حق الله، إلا معناه العام :أى الدلالة والإرشاد وينكر المعنى الخاص؛ لأنه يتعارض مع معتقده الفاسد في أفعال العباد، وأنهم هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لا يقدر على هداية أحد أو إضلاله، تعالى الله عن ذلك .

وقد تقدم أن مراتب الهدى فى القرآن الكريم أربع مراتب ٣)، فالهدى المذكور فى هذه الآية داخل فى المرتبة الثانية، وهى هداية الإرشاد والبيان ٤٤) وليست من المجاز فى شىء كما زعم ابن المنير، وهذه المرتبة من الهدى هى التى أثبتها الله سبحانه وتعالى لنبيه

<sup>(</sup>١) السنة ( ٥٤٩) ودرء تعارض العقل والنقل ( ١/ ٦٦)

 <sup>(</sup>۲) انظر : ظلال الجنة في تخريج السنة ( ۱۵۰ – ۱۵۱) وتعليق الألباني في مشكاة المصابيح ( ۳۸/۱).
 وانظر: شرح الطحاوية بتخريج الألباني (۲۷۳، ۲۷۳)، ورسالة: القضاء والقدر في ضوء الإسلام (۱۰۸) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (١٥٦ – ١٥٩) ٿ

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء العليل (١٣٩– ١٤٠).

صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى : ﴿ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم﴾ [٢٥:الشوري] بينما نفى عنه الهدى بمعناه الخاص الذى هو التفضل بالتوفيق كما في قوله : ﴿ إنك لاتهدى من أحببت ﴾ [٥٦: القصص] لأن ذلك بيد الله وحده كما قال تعالى : ﴿ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ [٤١: المائدة] وقوله : ﴿ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل ﴾ [۲۷: النحل] والآيات في هذا كثيرة معلومة، والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ وقيّضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم مّا بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم مّن الجنّ والإنس إنّهم كانوا خلسرين ﴾ ٢٥]: فصلت]

۳۰۰ – قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قلت :معناه أنه خدلهم ومنعهم التوفيق، لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين»(١).

قال ابن المنير: «جواب هذا السؤال على مذهب أهل السنة :أن الأمر على ظاهره، فإن قاعدة عقيدتهم أن الله تعالى قد ينهى عما يريد وقوعه ،ويأمر بما لا يريد حصوله، وبذلك نطقت هذه الآية وأخواتها، وإنما تأولها الزمخشرى ليتبعها هواه الفاسد فى اعتقاده أن الله تعالى لا ينهى عما يريد، وإن وقع النهى عنه فعلى خلاف الإرادة – تعالى الله عن ذلك – وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعاً للهوى ،وحينئذ فنقول: لو لم يكن فى القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها عليه الصلاة والسلام، سوى هذه الآية لكفى بها، فهذا موضع هذه المقالة التى أنطقه الله بها الذى أنطق كل شيء فى الآية التى قبل هذه (٢).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١٩٧/٤) .

#### التعليسق :

الأمر كما ذكر ابن المنير، والقاعدة التي ذكرها هي الصواب الذي تدل عليه، الأدلة من الكتاب والسنة كما قد سبق بيانه (۱) ولله سبحانه وتعالى في كلا جانبي هذه القاعدة، غاية الحكمة والعدل ومنتهاهما كما هو مقرر في مذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها وليس كما يقرره، الأشاعرة ومن شابههم من فرق الضلالة في قولهم: إن الله لا يفعل أو يخلق أو يأمر لعله وغاية مقصوده أو يراعي حكمة ومصلحة، وإنما ذلك راجع إلى مجرد المشيئة التي تختار أحد المتماثلين بلا مرجح ، وهو قول قد سبق بيان بطلانه في غير هذا الموضع(٢).

والذى عليه المفسرون من أهل السنة والجماعة فى هذه الآية وأمثالها، أن هذا التسليط والتقييض من الله على المكذبين، إنما هو بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته ، وجحودهم الحق كما قال تعالى: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين \* وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ [٢٦: ٢٧: الزخرف] (٣).

فالله سبحانه وتعالى ابتداء قد أمرهم ونهاهم ، وبين لهم طريق الهداية وطريق الضلال ، فلما أعرضوا واستكبروا وجحدوا الحق، حق عليهم القول ونزل القضاء والقدر بعذابهم جزاء وفاقا ، وهذا غاية العدل والحكمة ،(٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۱۹۷ - ۱۹۹، ۲۸۲ - ۳۸۹، ۷۱۱ – ٤٧٢) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (۲۰۰- ۲۰۱، ۲۲۷ - ۲۲۸، ۹۹۳ - ۲۰۱، ۱۱۹ - ۲۱۸) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير ( ١٤ ٩٧) .

<sup>:</sup> وتفسير السمدي ( ٦/ ٥٧٠ –٧٧٥ ) .

<sup>(1)</sup> انظر : ص (۱۷۷ – ۱۷۸ ، ۳۲۸ – ۳۳۰ ) ث .

# ﴿سورة الشورى﴾

الآيتان:

الله وَمَا أَصَكَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهِ عَن كَثِيرٍ اللهِ عَن أَمْرِينًا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ اللهِ عَنْ أَمْرِينًا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ

وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَصِيبِكُم مَن مُصِيبَة فَبِمَا كُسِبِتَ أَيديكُم ويعفوا عن كثير ﴾ [٢٠: الشوري]

۱ ۳۰۱ – قال الزمخشرى: «والآية مخصوصة بالمجرمين، ولا يمتنع أن يستوفى الله بعض عقاب المجرم ويعفو عن بعض، فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانين، فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره فللعوض الموفى والمصلحة (١)

قال ابن المنير: «هذه الآية تنكسر عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصها فإنهم حملوا قوله تعالى: ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [ ٤٨: النساء] على التائب، وهو غير ممكن لهم ههنا ؛ فإنه قد أثبت التبعيض في العفو، ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقروناً بالتوبة، فإنه يلزم تبعيض التوبة أيضاً، وهي عندهم لا تتبعض، وكذلك نقل الإمام عن أبي هاشم(٢) وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم (٣) فلا محمل لها إلا الحق الذي لا مرية فيه ، وهو مرد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة ، وقول الزمخشرى إن الآلام التي تصيب الأطفال والمجانين لها أعواض، إنما يريد به وجوب العوض على الله تعالى على سياق معتقده، وقد أخطأ على الأصل والفرع؛ لأن المعتزلة وإن أخطأت في إيجاب العوض ، فلم تقل بإيجابه في الأطفال والمجانين، ألا ترى أن القاضى أبا بكر ألزمهم قبح إيلام البهائم والأطفال، والمجانين، فقال: لا أعواض لها ،وليس مترتباً على استحقاق سابق فيحسن ، فإنما يتم إلزامه بموافقتهم له على أن لا أعواض لها .» (٤)

### التعليسق:

كلام ابن المنيَّر عن معنى الآية ، وبيانه لوجه كونها تهدم قواعد القدرية التي أصلوها في هذا المعنى ، كلام جيد وسديد، فالزمخشرى خص الآية بالمجرمين لاستحالة

<sup>(</sup>١) الكثاف ( ١٤/ ٢٢٥ – ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) يقصد به أبو هاشم الجبائي وقد سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ٧٩٤ – ٧٩٥) .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ٤/ ٢٢٥ ) .

حملها على التائبين كما ذكر ابن المنير؛ لأن حملها على هذا المعنى يقتضى إثبات التبعيض في التوبة، والزمخشرى ينكره كما يقرره المعتزلة في مذهبهم، وقد تقدم بيان خطئهم في ذلك(۱)، أما قول الزمخشرى: إن ما يصيب الأنبياء والأطفال والمجانين إنما هو لأجل العوض والمصلحة، فادعاء باطل ليس في الآية ما يدل عليه، فإن الآية خطاب لعموم الناس، بأنه مهما أصابكم من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو الله عن كثير منها(۲)، فلا يجازيكم عليها، كما قال تعالى: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾ [٥٤: فاطر] وفي الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب(۲) ولا وصب(٤) ولا هم ولا حزن، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها»(٥).

أما قول ابن المنير عن المعتزلة: إنهم لم يوجوبوا العوض في حق الأطفال والمجانين، فليس بدقيق، والصحيح أنهم مختلفون في ذلك .

فقال قائلون: الله يؤلمهم لا لعلة، ولم يقولوا : إنه يعوضهم من إيلامه إياهم، وأنكروا ذلك، وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة (٦).

وقال أكثر المعتزلة : إن الله سبحانه يؤلمهم عبرة للمكلفين ثم يعوضهم ،ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلماً (٧).

في حيط طويل لهم في هذه المسألة ما أنزل الله به من سلطان ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في غير هذا الموضع (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۳۰۵– ۳۰۱) ت. (۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۹٤/۷).

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين من زواية أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخارى / كتاب المرض/ باب ما جاء في كفارة المرض، (٢/٧)، ومسلم / كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيهما يصيبه من مرض (١٩٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) النصب: التعب (٥) الوصب: الوجع اللازم.

 <sup>(</sup>٦) انظر : مقالات الإسلاميين (٢٥٣). (٧) انظر : شرح الأصول الخمسة (٤٨٥) ومقالات الإسلاميين
 (٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: ص ( ٤٨٩ – ٤٩١ ) ث .

قال الله تعالى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتب ولا الإيمن ولكن جعلنه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ [٥٠: الشودي] .

٣٠٢ – قال الزمخشرى : « فإن قلت : قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدرى ما القرآن قبل نزوله عليه، فما معنى قوله : ﴿ ولا الإيمان ﴾ والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلوا وتمكنوا من النظر والاستدلال أن يخطئهم الإيمان بالله وتوحيده، ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التى فيها تنفير قبل المبعث وبعده ، فكيف لا يعصمون من الكفر؟ قلت: الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه العقل، وبعضها الطريق إليه السمع، فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل، وذاك ما كان له في علم حتى كسبه بالوحى» (١).

قال ابن المنير: «لما كان معتقد الزمخشرى أن الإيمان اسم التصديق مضافاً إليه كثير من الطاعات فعلاً وتركاً ، حتى لا يتناول الموحد العاصى ولو بكبيرة واحدة اسم الإيمان، ولا يناله وعد المؤمنين وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية عدها فرصة لينتهزها، وغنيمة ليحرزها، وأبعد الظن بإيراده مذهب أهل السنة على صورة السؤال ليجيب عنه بمقتضى معتقده، فكأنه يقول : لو كان الإيمان وهو مجرد التوحيد والتصديق كما يقول أهل السنة، للزم أن ينفى عن النبى عليه الصلاة والسلام قبل المبعث بهذه الآية كونه مصدقاً، ولما كان التصديق ثابتاً للنبى عليه الصلاة والسلام قبل البعث باتفاق الفريقين لزم أن لا يكون الإيمان المنفى في الآية عبارة عما اتفق على ثبوته، وحينقذ يتعين صرفه إلى مجموع أشياء: من جملتها التصديق، ومن جملتها كثير من الطاعات التي لم تعلم إلا بالوحي، وحينئذ يستقيم نفيه قبل البعث، وهذا الذي طمع فيه يخرط القتاد، ولا يبلغ منه ما أراد. وذلك أن أهل السنة وإن قالوا:إن الإيمان هو لتصديق خاصة، حتى يتصف به كل موحد وإن كان فاسقاً، يخصون التصديق بالله التصديق خاصة، حتى يتصف به كل موحد وإن كان فاسقاً، يخصون التصديق بالله وبرسوله، فالنبى عليه الصلاة والسلام مخاطب في الإيمان بالتصديق برسالة نفسه، كما

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ) .

أن أمته مخاطبون بتصديقه، ولا شك أنه قبل الوحى لم يكن يعلم أنه رسول الله، وما علم ذلك إلا بالوحى، وإذا كان الإيمان عند أهل السنة هو التصديق بالله ورسوله، ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحى ،بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة، استقام نفى الإيمان قبل الوحى على هذه الطريقة الواضحة، والله أعلم (١)

### التعليـــق :

كلام الزمخشرى في هذه المسألة أقرب إلى الصواب من كلام ابن المنير ، فإن الوجه الصحيح في تفسير معنى الآية ، أن المقصود بالإيمان المنفى : شرائع الإيمان ومعالمه على التفصيل الذى شرعه الله في القرآن ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوحى لم يكن يعلم شيئا من تفاصيل ذلك .

كما قال تعالى : ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ [٧: الضمي] أى ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحى (٢).

وقد اختار بعض أهل العلم أن المراد بالإيمان هنا الصلاة محتجين بقوله تعالى : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ [١٤٣: البقرة ] يعني صلاتكم . (٣) وهذا يرد أن يكون المراد بالإيمان هنا مجرد التصديق، كما زعم ابن المنير .

غير أن قول الزمخشرى فى حق الأنبياء :إنه يجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر، التى فيها تنفير قبل المبعث وبعده، فكيف لا يعصمون من الكفر؟ ليس بسديد

والتحقيق في هذه المسألة : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الله سبحانه وتعالى إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب كما في

<sup>· (</sup>۱) الانتصاف ( ٤/ ٢٣٤ – ٢٣٥ ). :

<sup>(</sup>۲) انظر : أضواء البيان ( 7/ ۱۷۷۱) .

<sup>(</sup>٣)انظر : زاد المسير ( ٧/ ٢٩٨) وفتح القدير ( ١٤/ ٥٤٥) .

حديث هرقل (١) ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم ، إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه ، وترك ما يعرفون قبحه، وليس في هذا ما ينفر عن القبول منه ، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاً، وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان، (٢) لا يجب أن يكون لكل نبى فإنه سيد ولد آدم» (٣).

وقد دل ظاهر قوله تعالى : ﴿ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين \* قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ﴾ [٨٠: ٨٩: الأعراف].

على أن شعيباً والذين آمنوا معه كانواعلى ملة قومهم، وأن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، لقولهم : ﴿ أو لتعودن في ملتنا ﴾ ولقوله: ﴿ بعد إذ نجانا الله منها ﴾ ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله : ﴿ لنخرجنك يا شعيب ﴾ ولأنه هو المحاور لهم بقوله : ﴿ أولو كنا كارهين ﴾ إلى آخرها ، وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم ، ومثل هذا في سورة إبراهيم : ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم مسن أرضنا أو لتعسودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ﴾ [١٣:

<sup>(</sup>۱) حديث هرقل: أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب بدء الوحى/ باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٥/١) ومسلم في صحيحه / كتاب الجهاد والسير/ باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، وأوله: ٥ عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حب أخيره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش .. ٥

<sup>(</sup>٢) انظر : سيرة ابن هشام ( ١٨٢/١) ودلائل النبوة / لأبي نعيم (١٢٤-١٢٥) وانظر : الشفاء للقاضى عياض (١٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ( ١٥/ ٣٠ -٣١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ( ١٥/ ٢٩) .

هذا وغيره مما قد سبق بيانه في مسألة الكبائر والصغائر والتوبة من الذنوب في حق الأنبياء، (١) يبين أن ما شرطه الزمخشرى في هذا الباب مخالف لقواعد أهل السنة والجماعة، المبنية على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۲۰–۲۲۵، ۳۱ = ۴۳۲، ۴۳۲، ۴۷۷) ت.

# ﴿سورة الزخرف

# الآيات:

(أَنَّ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ عَلْمَ الرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّلَهُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّمَّـنِ لِلْمُوتِيمِ مُسْقَفًا مِن فِضَدِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

الله وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ

اللَّهُ قُلُّ إِن كَانَ الِلرَّحْمَانِ وَلَدٌّ فَأَنَا أَوَلُ ٱلْعَمْدِينَ

قال الله تعالى : ﴿ وقالوا لو شاء الرّحمن ما عبدنهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ﴾ [٢٠: الزخرف] .

٣٠٣ - قال الزمخشرى : «هما كفرتان أيضاً مضمومتان إلى الكفرات الثلاث، وهما : عبادتهم الملائكة من دون الله، وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله ،كما يقول إخوانهم الجبرة» (١)

قال ابن المنيّر: «نجنُّ معاشر أهل السنة نقول: إن كل شيء بمشيئة الله تعالى حتى الضلالة والهدى، اتباعاً لدليل العقل ، وتصديقاً لنص النقل، في أمثاله قوله تعالى: ﴿يضل من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ [٩٣ :النحل] وآية الزحرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداً ،ولاتفيدُه إلا تصويباً وتسديداً ، فنقول : إذا قال الكافر : لو شاء الله ما كفرت ، فهذه كلمة حق أراد بها باطلا، أما كونها كلمة حق فلما مهدناه ، وأما كونه أراد بها باطلا، فمراد الكافر بذلك أن يكون له الحجة على الله ،توهما أنه يلزم من مشيئة الله تعالى لضلالة من ضل أن لا يعاقبه على ذلك، لأنه إنما فعل مقتضى مشيئته كما توهم القدرية إخوان الوثنية ذلك، فأشركوا بربهم، واعتقدوا أن الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالق، فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة ؟ لأن هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية في ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلا، فإذا وضح ما قلناه، فإنما رد الله عليهم مقالتهم هذه؛ لأنهم توهموا أنها حجة على الله، فدحض الله حجتهم، وأكذب أمنيتهم، وبين أن مقالتهم صادرة عن ظن كاذب وتخرص محض فقال : ﴿ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ﴾ ﴿وإن هم إلا يظنون ﴾ [٨٧: البقرة ] وقد أفصحت أخت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير ، وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلاتخرصون ﴾ [١٤٨: الانعام] فبين تعالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسل والإشراك بالله : اغترارهم بأن لهم الحجة على الله

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٤ ٢٤٤).

بقولهم: ﴿ لُو شَاء الله ما أَشُركنا ﴾ فشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيال بحال أوائلهم، ثم بين أنه معتقد نشأ عن ظن خلب وخيال مكذب ، فقال : ﴿ إِنْ تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ﴾ ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم حجة على الله أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله : ﴿ فلله الحجة البالغة ﴾ [١٤٩: الانعام ] ثم أوضع أن الرد عليهم ليس إلا في احتجاجهم على الله بذلك، لا لأن المقالة في نفسها كذب، فقال : ﴿ لُو شَاءِ لهداكم أجمعين ﴾ وهو معنى قولهم: ﴿ لُو شَاء الله ما أشركنا﴾ من حيث إن (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيئة، فدلت الآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشأ هدايتهم، بل شاء ضلالتهم، ولو شاء هدايتهم لما ضلوا، فهذا هو الدين القويم، والصراط المستقيم، والنور اللائح، والمنهج الواضح، والذي يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم، هو أنه تعالى جعل للعبد تأتياً وتيسراً للهداية وغيرها من الأفعال الكسبية، حتى صارت الأفعال الصاردة منه مناط التكليف، لأنها اختيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين العوارض القسرية، فهذه الآية أقامت الحجة ووضحت لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة المحجة ، ولما كانت تفرقة دقيقة، لم تنتظم في سلك الأفهام الكثيفة؛ فلاجرم أن أفهامهم تبددت وأفكارهم تبدلت، فعلت طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فعال لما يريد على حلاف مشيئة ربه، وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيار ،وأن جميع الأفعال صادرة منه على سبيل الاضطرار ، أما أهل الحق فمنحهم الله من هدايته قسطاً، وأرشدهم إلى الطريق الوسطى، فانتهجوا سبل السلام ،وساروا ورائد التوفيق لهم إمام ، مستضيئين بأنوار العقول المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله تعالى ومشيئته ،ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الأفعال للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية والقسرية بالضرورة؛ لكنها قدرة تقارن بلا تأثير، وتميز بين الضروري والاختياري في التصوير ، فهذا هو التحقيق والله ولى التوفيق»(١).

## التعليـــق :

 المشابهة لهذه الآية من سورة الأنعام (١) وبينت أيضاً في ذلك الموضع ما في كلام الزمخشري وابن المنيَّر من الخطأ المكرر في هذا الموضع .

فالزمخشرى يتخذ من هذه الآية وشبيهاتها دليلاً له ، على إنكار أن تكون أفعال العباد واقعة بمشيئة الله ، وأنه هو الذى يخلقها فيهم ، بحجة أن الله أنكر هذه المقولة على الكفار، وهو استدلال باطل وفهم منحرف لمعنى الآية ، والكلام في الموضع السابق وكلام ابن المنير هنا كاف في الرد عليه .

أما ابن المنير: فوجه الخطأ في كلامه إنكاره أن تكون قدرة العبد مؤثرة في مقدورها، وهي المسألة المسمأة عند الأشاعرة بمسألة الكسب، وقد سبق أن بينت ما في مقولتهم هذه من مخالفة لمذهب أهل الحق، من سلف هذه الأمة وأثمتها في غير هذا الموضع (٢).

قال الله تعالى : ﴿ ولولا أن يكون النّاس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ﴾ [٣٣:الزخرف].

4.7 - قال الزمخشرى: « فإن قلت: فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التى كان يودى إليها التوسعة عليهم، من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت: التوسعة عليهم مفسدة أيضاً لما تؤدى إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا، والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين، فكانت الحكمة فيما دبر، حيث جعل في الفريقين أغنياء، وفقراء، وغلب الفقر على الغني، (٣)

قال ابن المنير: «سؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدتين ، إحداهما: تعليل أفعال الله تعالى، والأخرى: أن الله تعالى أراد الإسلام من الخلق أجمعين. أما الأولى فقد أخرس الله السائل عنه بقوله: ﴿ لا يسئل عما يفعل وهم يسألون﴾ [٢٣: الانبياء] وأما

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٤٥٤ – ٤٥٦)ث.

<sup>(</sup>۲) انظر اص (۱۹۲-۱۹۳ ، ۲۳۳–۲۳۴) ث .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٢٥٠/٤).

الثانية فقد كفى الله المؤمنين الجواب عنه فيه بقوله: ﴿ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ﴾ [٩٩: يونس] ٥(١).

# التعليـــق:

سبق وأن بينت خطأ الزمخشرى وابن المنيّر في هاتين المسألتين ، أعنى مسألة تعليل أفعال الله ، ومسألة إرادته لأفعال الخلق، ففي المسألة الأولى يخطئ الزمخشرى حينما يقيس الله بخلقه في أفعاله ، فيجعل ما يحسن من الخلق يحسن منه ، وما يقبح منهم يقبح منه وحينما يجعل حكمته محصورة بمصالح العباد، والمقدر لهذه الحكمة والمصلحة هم العباد أنفسهم وليس الله؟

فهو وإن أثبت لله حكمة ، إلا أنها حكمة قاصرة لا تليق بالله عز وجل ولا يعود عليه منها حكم.

وفى المقابل يخطئ ابن المنير حينما ينكر تعليل أفعال الله ، أو أن يكون فى أفعاله وأمره أى مراعاة لحكمة أو مصلحة ، مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ لا يسئل عما يفعل .. ﴾ واضعاً الآية فى غير موضعها ، ومستدلاً على غير ما دلت عليه؟! وقد بينت فيما سبق أن قول أهل الحق وسط بين هذين القولين الجافيين(٢) . فقد أثبتوا لله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة ونزهوه عن الظلم والعبث فى فعله وخلقه وأمره ونزهوه عن مشابهة الخلق فى ذلك وقالوا إنه لكمال حمكته ورحمته لا يسأل عما يفعل أما فى المسألة الثانية: فالخطأ فى كلام الزمخشرى من جهة أنه جعل إرادة المخلوق تغلب إرادة المخالق عز وجل؟! لأنه قرر أن الله أراد الإسلام من جميع الناس، وبذل فى هدايتهم غاية وسعه كما قرره فى قاعدة الصلاح والأصلح ،لكن الخلق كفروا وعصوا على خلاف إرادته، وليس فى مقدور الله صرفهم عن ذلك الفعل والاختيار؛ لأن أفعالهم من خلقهم وإيجادهم فقط، ولا تعلق لها بالله وقدرته البتة.

أما ابن المنيَّر فيخطئ في تقريره أن الله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه، وأن كل

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر : ص (۱۹۸ – ۱۹۹، ۲۳۲ – ۲۳۳، ۶۶۰ – ۶۶۹، ۴۵۹ – ۲۶۱) ث .

شيء أراده فقد رضيه، ووقوعه دليل رضاه، فيجعل المشيئة عين الرضا؟!

وقد بينت فيما سبق أنهم إنما أوتو من التسوية بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا، فلم يفرقوا بين ما أراده الله ديناً وشرعاً فأحبه ورضيه ، وبين مراده الكونى القدرى الذى لا يستلزم محبته ورضاه (۱) أما الآية الكريمة فالمعنى الذى فسرها به الزمخشرى معنى صحيح ، فإن الدنيا لحقارتها على الله لو شاء لجعلها في أيدى الكفار يتمتعون فيها كيف يشاءون، لكن لما كان ذلك قد يكون سبباً في ميل القلوب إلى الكفر بسبب الرغبة في الدنيا، جعلها الله بحكمته وعلمه شركاً بين البر والفاجر، وخص المؤمنين بنعيم الآخرة بقوله: ﴿وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين﴾ [77 الزخرف](٢).

قال الله تعالى: ﴿وما نُريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ﴾ [٤٨: الزخرف]

۳۰۵ – قال الزمخشرى : «إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان، فإن قلت: لو أراد رجوعهم لكان ، قلت : إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأمره به ويطلب منه إيجاده، فإن كان ذلك على سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد على حسب اختيار المكلف ، وإنما لم يكن الرجوع؛ لأن الإرادة لم تكن قسراً ولم يختاروه (٣).

قال ابن المنير: «قد تقدم غير موضع(٤) أن «لعل» حيثما وردت في سياق كلام الله تعالى، فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين، أي: ليكونوا بحيث يرجى منهم ذلك، هذا هو الحق، وعليه تأول سببويه ما ورد، وأما الزمخشرى فيحمل «لعل» على الإرادة ؛ لأنه لا يتماشى مع اعتقاد أن الله يريد شيئا ويريد العبد خلافه، فيقع مراد العبد ولا يقع مراد الرب – تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً – فما أشنعها زلة وأبشعها خلة 1

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۷–۱۹۹، ۲۹۸–۳۰۰، ۳۰۳–۳۵۵، ۳۵۳–۳۵۸، ۳۵۷–۳۲۹) ث. (۲) انظر: تفسیر این کثیر (۲۱۳:۷)، واضواء البیان (۲٤٨/۷).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١٤/ ٢٥٧ – ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصاف (١/ ٩٢) الآية ( ٢١ : البقرة ) (١٣٩/١) الآية (٢٥:البقرة) .

ولقد أساء الأدب في هذا الموضع ، حتى إنه لولا تعين الرد عليه لما جرى القلم بنقل ما هذى به وما اهتدى . وقد جرى على سنن أوائله في جعل حقيقة الأمر هو الإرادة وأضاف إلى ذلك اعتقاد أن العبد يوجد فعله ويخلقه ، وأن مراد العبد يقع، ومراد الرب لا يقع، فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من هذه الغواية: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ﴾ [٨:أل عمران] (١) .

### التعليـــق :

قد تقدم الكلام في هذه المسألة وبيان وجه الحق فيها، عند التعليق على كلام الزمخشرى وابن المنير في قوله تعالى : ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ﴾ [٢٠: السجدة] (٢).

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لَلْرَحْمَنَ وَلَدْ فَأَنَا أُولِ الْعَابِدِينِ﴾ [٨٠:الزغرف].

٣٠٦ – قال الزمخشرى : « وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض ، وهو المبالغة فى نفى الولد والإطناب فيه... ونظيره أن يقول العدلى للمجبر إن كان الله تعالى خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمدياً ، فأنا أول من يقول : هو شيطان وليس بإله (٣)

قال ابن المنير: القد اجترأ عظيماً واقحتم مهلكة في تمثيله ذلك بقول من سماه عدلياً: إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب ومعذباً عليه، فأنا أول القائلين: إنه شيطان وليس بإله، فلينقم عليه ذلك بقول القائل: قد ثبت قطعاً عقلاً وشرعاً أنه تعالى خالق لذلك في القلوب كما خلق الإيمان، وفاه بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا خالق إلا الله، وتصديقاً بمضمون قوله تعالى: ﴿هل من خالق غير الله ﴾ [٢:فاطر] وقوله: ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ [١٦: الزمر] وإذا ثبت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً: لزمه فرك أذنه وغل عنقه، إذ يلحد في الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة، ولا تجرأ عليه

<sup>(</sup>١) الانتصاف (١٤ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر :ص (۸۰۸– ۸۰۹) ث .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١٤/ ٢٦٦).

مارد من مردة الفجرة، ومن حالف في كفر القدرية، فقد وافق على كفر من بخرأ فقال هذه المقالة واقتحم هذه الضلالة بلا محالة، فإنه قد صرح بكلمة الكفر على أقبح وجوهها وأشنع أنحائها، والله المسئول أن يعصمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل» (١)

#### التعليـــق :

فى هذا التنظير الذى أورده الزمخشرى سوء أدب مع الله تعالى، وكلمة الباطل التى تفوه بها تلزمه بلا شك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد جميعاً فى قول أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها ،وليس معنى ذلك أن الله هو فاعل الكفر أو المعاصى كما توهم ذلك من توهمه من أهل الضلالة ؟! وإنما يعنى أن الله هو الذى خلق العبد ومكنه من الفعل وأقدره عليه وهيأ له الأسباب وأزاح عنه الموانع، وقد علم ذلك منه وقدره عليه فى الأزل.

ففعل العبد مخلوق لله مفعول له بهذا المفهوم، لا أنه هو نفس فعل الله كما توهمته الجبرية، وأنكرته القدرية، بل الفعل إنما ينسب إلى من قام به، وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح، يتصف بها من كانت فعلا له، كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له، إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان، والروائح والأشكال، والمقادير والحركات، وغير ذلك، فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعماً مراً ،أو صورة قبيحة ونحو ذلك، مما هو مكروه مذموم مستقبح، لم يكن هو متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة، ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلها، وسبباً لذمه وعقابه، وجالبة لألمه وعذابه، وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره (٢).

وقد علق الشنقتيطي رحمه الله على ما تفوه به الزمخشرى في تفسيره للآية من باطل القول، فقال في معرض الرد عليه: « وما قاله الزمخشرى في تفسير هذه الآية

الانتصاف ( ٤/ ٢٦٥ – ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ٣١٩).

الكريمة يستغربه كل من رآه لقبحه وشناعته، ولم أعلم أحداً من الكفار فيما قص الله في كتابه عنهم يتجرأ على مثله أو قريب منه، وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض كلامه » ثم شرع في بيان ما في كلامه من الجهل بالله وشدة الجراءة عليه إلى أن قال: و..وكذلك تمثيل الزمخشرى للآية الكريمة في كلامه القبيح البشع الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر، فقد اضطر فيه أيضاً إلى ألا يعلق على المحال في زعمه، إلا محالاً شنيعاً فإنه قال فيه : ونظيره أن يقول العدلي للمجبر : إن كان الله تعالى خالقاً للكفر في القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمداً ، فأنا أول من يقول هو شيطان وليس بإله .

فانظر قول هذا الضال في ضربه المثل في معنى هذه الآية الكريمة، بقول الضال الذي يسميه العدلى: إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب .. إلخ، فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله، وهذا المستحيل في زعمه الباطل، إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل وهو زعمه الخبيث أن الله إن كان خالقاً للكفر في القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله وشدة تناقضه في المعنى العربي للآية لأنه جعل قوله : إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه بمعنى ﴿ إن كان للرحمن ولد ﴾ في أن الشرط فيهما مستحيل ، وجعل قوله في الله إنه شيطان لا إله - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً - كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿أنا أول العابدين ﴾ فاللازم لكلامه أن يقول لو كان خالقاً للكفر فأنا أول عليه العابدين ﴾ وقد أعرضت عن الإطالة في بيان بطلان كلامه، وشدة ضلاله، وتناقضه المعابدين وقد أعرضت عن الإطالة في بيان بطلان كلامه، وشدة ضلاله، وتناقضه لشناعته، ووضوح بطلانه، فهي عبارات مزخرفة ، وشقشقة لا طائل مختها، وهي مخمل لشناعته، ووضوح بطلانه، فهي عبارات مزخرفة ، وشقشقة لا طائل مختها، وهي مخمل في طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية، والتناقض الواضح (۱).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ( ٧/ ٢٩٩– ٣٠٣) بتصرف .

# ﴿سورة الأحقاف

الآيتان:

( الله عَلَوُلُونَ اَفَتَرَبَّهُ قُلَ إِنِ اَفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمَلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيلًا كَفَن بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُرُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(أَنَّ يَنَفَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرْ لَكُم مِن دُنُوبِكُرْ وَيُجِرَّكُمُ مِن مُنْ دُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُمُ مِنْ مُنَايِ اَلِيدٍ

قال الله تعالى : ﴿أَم يقولُونَ افْتُرنَّهُ قُلُ إِنْ افْتُريَتُهُ فَلَا تَمْلُكُونَ لَى مَنَ اللّهُ شَيْئاً هو أَعْلَمُ بِمَا تَفْيَضُونَ فَيْهُ كَفَى بِهُ شَهِيداً بِينَى وِبِينَكُمْ وَهُو الْغَفُورِ الرحيمَ﴾ [٨:الأحقاف]

٣٠٧ – قال الزمخشرى: «فإن قلت: فما معنى إسناد الفعل إليهم فى قوله تعالى: ﴿فلا تملكون لى﴾؟ قلت: كان فيما أتاهم به النصيحة لهم والإشفاق عليهم من سوء العاقبة وإرادة الخير بهم ، فكأنه قال لهم: إن افتريته وأنا أريد بذلك التنصح لكم وصدكم عن عبادة الآلهة إلى عبادة الله ، فما تغنون عنى أيها المنصوحون ، إن أخذنى الله بعقوبة الافتراء عليه » (١).

قال ابن المنيّر: ٥ فيه نظر من قبيل أن الكلام جرى فرضاً وتقديراً ، ومتى فرض الافتراء لا يتصور على تقديره نصح ، فإن النصح عبارة عن الدعاء إلى ما فيه نفع ، ولا ينفع المكلفي في عمل ظاهر أو باطن إلا أن يكون مأموراً به من الله تعالى ، ولا سبيل إلى الاطلاع على ذلك إلا من الوحى الحق لا غير ، فإذا لا يتصور نصح مع الافتراء ، وإنما يتم هذا الذى قرره على قاعدة المعتزلة القائلين : بأن العقل طريق يوصل إلى معرفة عكم الله تعالى ، لأنه إذا أمر بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلاً وقال : إن الله حتم عليكم وجوب التوحيد ، وأنا رسول الله إليكم ، ولم يكن متعوقاً، فإنه محق في الأمر بالتوحيد ، لأن العقل دل على وجوبه عندهم ، وإن كان مفترياً في دعوى كونه رسولاً من الله عز وجل ، وهذه قاعدة أفسدتها الأدلة القاطعة ، فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة : أن يكون إسناد الفعل لهم على معنى التنبيه بالشيء على مقابله بطريق المفهومه : وإن كنت محقاً وأنتم مفترون ، فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنى ، فمفهومه : وإن كنت محقاً وأنتم مفترون ، فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنكم . ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا برى مما تجومون ، ورسه هدا والله أعلم ، (٢)

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢٩٧/٤).

### التعليـــق :

والأمر كما ذكر ابن المنير، وتوضيحه لمغزى كلام الزمخشرى توضيح جيد، والقاعدة التي ذكر ابن المنير أن الزمخشرى بني كلامه عليها، قد تقدم الكلام عليها في عدة مواضع (١)

والمهم هنا بيان أن الخطاب في الآية جاء على سبيل الفرض، والمعنى : إن كنت افتريت هذا القرآن فلابد أن يعاجلني الله بالعقوبة، وأنتم لا تقدرون أن تدفعوا عنى عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء ، فكيف أفتريه لكم ، وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عنى ؟ (٢)

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آية أخرى، وهي قوله تعالى : ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه باليمين \* ثم لقطعنا منه الوتين \* فما منكم من أحد عنه حاجزين > [٤٤-٤٤ الحاقة] ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا الت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم > [٥٠ يونس] (٣)

قال الله تعالى : ﴿ ياقومنا أجيبوا داعى الله وءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ﴾ [٢٠: الاحقاف]

٣٠٨ – قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم بعض فى قوله : ﴿من ذنوبكم﴾؟ قلت: لأن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنوب المظالم ونحوها ..٩(٤).

قال ابن المنير: «ليس ما أطلقه من أن الإيمان لا يغفر المظالم بصحيح ، لأن الحربى لو نهب الأموال المصونة وسفك الدماء المحقونة ثم حسن إسلامه، جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال، ويقال: إنه ما وعد المغفرة الكافر على تقدير الإيمان في

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۳۱۲–۲۱۲، ۳۳۳، ۲۲۰، ۹۲۰) ث.

<sup>: (</sup>٢) انظر : تفسير ابن كثير (٢٩٥٧ -٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان (٧/٥٧٥ -٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٢١٢/٤).

كتاب الله تعالى إلا مبعضة، وهذا منه، فإن لم يكن لاطراده بذلك سر، فما هو إلا أن مقام الكافر قبض لا بسط، فلذلك لم يبسط رجاءه في مغفرة جملة الذنوب، وقد ورد في حق المؤمنين مثله كثير. والله أعلم١١٥)

### التعليســق:

اختلف المفسرون في معنى (من) في قوله تعالى : ﴿من ذنوبكم﴾ من هذه الآية وشبيهتها في سورة نوح (٢) ، فقيل : إنها صلة زائدة ، والمعنى : يغفر لكم ذنوبكم ، وهذا القول ضعيف لأن زيادتها في الإثبات قليل (٣) ، وقيل إنها بمعنى ﴿عن﴾ وتقدير الكلام : يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير (٤)، وقيل إنها للتبعيض والمعنى : يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام(٥) أو الذنوب التي لا تعلق لها بحقوق المخلوقين (٦) ، وقيل غير ذلك .(٧)

الانتصاف (٣١٢/٤).
 الآية (٤) من سورة نوح .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرطبي (٢٩٩/١٨) ، وتفسير ابن كثير (٢٢٤/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن جرير (٢٤٦/١٢) . (٥) انظر: تفسير ابن كثير (٤٢٤/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرطبي (٢٩٩/١٨) . (٧) انظر: المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٨) انظر : مجموع الفتاوي (٤٩٧/٧) ، وشرح الطحاوية (٣٠٢) .

<sup>(</sup>٩) هو : المغيرة بن شعبة ابن أبى عامر بن مسعود الثقفى ، من كبار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة ، شهد بيعة الرضوان . كان رجلاً طوالاً مهيباً . يقال له : مغيرة الرأى . أسلم سنة (٥)هـ . وشهد الحديية واليمامة وفتوح الشام وغير ذلك من المشاهد الكثيرة . تولي إمرة البصرة في عهد عمر بن الخطاب ثم عزله عنها وولاه الكوفة . توفي عام (٥٠)هـ . وله (١٣٦) حديثاً .

انظر: طبقات ابن سعد (٢٤٤/٤) ، الجرح والتعديل (٢٢٤/٨) ، أسد الغابة (٢٤٧/٥) ، سير أعلام النبلاء (٢١/٣) ، الإصابة (١٣١/٦).

بهم وأخذ أموالهم ، وجاء فأسلم ، فلما جاء عروة بن مسعود(١) عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف، دفعه المغيرة بالسيف ، فقال من هذا؟ فقالوا : ابن أحتك المغيرة ، فقال يا غدر! ألست أسعى في غدرتك ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أما الإسلام فأقبله ، وأما المال فلست منه في شيء»(٢).

فالكافر إذا أسلم باطناً وظاهراً ، غفر له الكفر الذى تاب منه بالإسلام ، أما الذنوب التى لم يتب منها بالإسلام ، فالصحيح أنها لا تغفر بمجرد الإسلام ، وهذا هو الوجه الذى تدل عليه الأصول والنصوص، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، يقول فى ذلك رحمه الله : «من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض ، فإن التوبة إنما تقتضى مغفرة ما تاب منه ، أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب ، لا على حكم من تاب ، وما علمت فى هذا نزاعاً إلا فى الكافر إذا أسلم ، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر ، فيغفر له بالإسلام الكفر الذى تاب منه . وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فى حال الكفر ولم يتب منها فى الإسلام ؟! هذا فيه قولان معروفان أحدهما : يغفر له الجميع ، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : «الإسلام يهدم ما كان قبله» (٣٠) مع قوله تعالى : ﴿قُلُ للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [٨٣ : الانفال] . والقول الثانى : إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه ، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر، فحكمه فى ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر .

<sup>(</sup>۱) هو : عروة بن مسعود بن معتب الثقفى : صحابى جليل، كان كبيراً فى قومه بالطائف ، ولما أسلم أستأذن النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام ، فقال : أخاف أن يقتلوك قال : لو وجدونى نائماً ما أيقظونى، فأذن له ، فرجع ، فدعاهم إلى الإسلام ، فخالفوه ، ورماه أحدهم يسهم فقتله سنة (٩)هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (٣/٥) ، أسد الغابة (٣١/٤) ، الإصابة (٢٣٨/٤) ، الأعلام (٢٢٧/٤) . (٢ ) (٢) . من حديث (٢) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد ... (١٧٨/٣) . من حديث مسور بن المخرمة ومروان رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله ... من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه (١١٢/١).

وهذا القول هو الذى تدل عليه الأصول والنصوص ، فإن في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام(١) : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال : «من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» (٢)

فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التى فعلت فى حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن، وأن من لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن (٣) «وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه ، وهذا معنى التوبة العامة ، فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها ، وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لعمرو بن العاص(٤): «أما علمت

<sup>(</sup>۱) هو : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي ، أبو خالد ، صحابي جليل ، قرشى وهو ابن أخى خديجة أم المؤمنين . مولده بمكة وكان صديقاً للنبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها ، كان من سادات قريش فى الجاهلية والإسلام ، عالماً بالنسب ، أسلم يوم الفتح، وله فى كتب الحديث (٤٠) حديثاً، توفى بالمدينة سنة (٥٤)هـ وقيل غير ذلك .

انظر : أسد الغابة (٢٥/٢)، سير أعلام النبلاء (٤٤/٣) ، الإصابة (٣٢/٢) ، البداية والنهاية (٧٠/٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

انظر : صحيح البخارى / كتاب استتابة المرتدين / باب قال الله تعالى : «إن الشرك لظلم عظيم» (٤٩/٨). وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (١١١/١) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي : (٣٢٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) هو : عمرو بن العاص بن واتل السهمى القرشى ، أبو عبد الله : من كبار الصحابة ، فاغ مصر ، وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم ، أسلم فى هدنة الحديبية ، وولاه النبى صلى الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل . وكان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى زمن عمر . توفى بالقاهرة سنة (٤٣)هـ . وله فى كتب الحديث (٣٩) حديثاً .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٥٤/٤) ، أسد الغابة (٢٤٤/٤) ، سير أعلام النبلاء (٥٤/٣) ، الإصابة (٢/٥) .

أن الإسلام يهدم ما كان قبله ... فإن اللام لتعريف العهد ، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن ١٥٠١).

«وقوله تعالى : ﴿قُلُ لَلدُينَ كَفُرُوا إِنْ يَنتهُوا يَغَفُر لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَ﴾ [١٨٠:الأنفال] يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما قد سلف منه، لا يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما شيء يغفر له ما سلف من غيره، وذلك لأن قول القائل لغيره : إن انتهيت غفر لك ما تقدم، ونحو ذلك يفهم منه ضد الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه، وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه، وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه... لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره .

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي رواية «يجب ما كان قبله» فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص، وطلب أن يغفر الله ما تقدم من ذنبه، فقال له: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب»(٢) وهذا القدر من الكلام لعله أن يكون كافياً في كشف المقصود في الآية والله أعلم .(٢)

<sup>: (</sup>۱) مجموع الفتاوي (۷۰۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣٢٤/١٠) وانظر : الفتاوي الكبري (٣٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر المزيد من الكلام في هذه المسألة في فتح الباري (٢٧٨/١٢) .

## ﴿سورة محمد﴾

## الآية:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمُ

قال الله تعالى : ﴿يَالِيهَا الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ولا تبطلوا أعمــلكم و ٢٢].

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الى أن قال : ﴿أَن تَعبط أعمالكم الله على ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى أن قال : ﴿أَن تَعبط أعمالكم الله يضر مع وعن أبى العالية : «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، حتى نزلت : ﴿ولا تبطلوا أعمالكم فكانوا يخافون الكبائر على أعمالهم ... (١) وعن حذيفة : فخافوا أن يخبط الكبائر أعمالهم ، وعن ابن عمر : «كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبول حتى نزل : ﴿ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش ، أعمالكم فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش ، حتى نزل : ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴿ [٤٤:النساء] فكففنا عن القول في ذلك ، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها (٢) ... (٣).

قال ابن المنير: «قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكبائر ما دون الشرك لا تخبط حسنة مكتوبة ، لأن الله : ﴿لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما [ ٤٠ النساء] نعم يقولون : إن الحسنات يذهبن السيئات كما وعد به الكريم جل وعلا . وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة مخبط ما تقدمها من الحسنات ولو كانت مثل زبد البحر، لأنهم يقطعون بخلود الفاسق في النار، وسلب سمة الإيمان عنه، ومتى حلد في النار لم تنفع طاعاته ولا إيمانه، فعلى هذا بني الزمخشرى كلامه وجلب الآثار التي في بعضها موافقة في الظاهر لمعتقده، ولا كلام عليها جملة من غير تفصيل، لأن القاعدة المتقدمة ثابتة قطعاً بأدلة اقتضت ذلك، يحاشي كل معتبر من غير تفصيل، لأن القاعدة المتقدمة ثابتة قطعاً بأدلة اقتضت ذلك، يحاشي كل معتبر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام محمد بن نصر المروزى في كتابه : تعظيم قدر الصلاة (٦٤٥/٢)، وفي الباب أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة . انظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (٢٩٨/٣-٢٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام محمد بن نصر في كتابه المذكور آنفاً (٦٤٦/٢) . وأخرجه أيضاً ابن مردوية في تفسيره . انظر : الكاف الشاف (٣٢٩/٤) وتخريج أحاديث الكشاف (٣٠٠/٣)

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٤/٨٢٣--٣٢٩) .

فى الحل والعقد عن مخالفتها ، فمهما ورد من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من التأويل، فإن كان نصاً لا يقبل التأويل، فالطريق فى ذلك تحسين الظن بالمنقول عنه ، والتوريك بالغلط على النقلة ، على أن الأثر المذكور عن ابن عمر هو أولى بأن يدل ظاهره لأهل السنة فتأمله، وأما محمل الآية عند أهل الحق فعلى أن النهى عن الإخلال بشرط من شروط العمل وبركن يقتضى بطلانه من أصله، لا أنه يبطل بعد استجماعه شرائط الصحة والقبول (١) .

#### التعليـــق :

الذى عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها المهديين، أن الكبيرة الواحدة لا تخبط جميع الحسنات، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة(٢) ، وما ادعته المعتزلة من قولهم : إن الكبيرة الواحدة تخبط جميع الحسنات(٣)، مخالف للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح .

فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره، ولم يجعلهم كفاراً حابطى الأعمال، ولا أمر بقتل المرتفين المرتفين، والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبى صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الغال، وعلى قاتل نفسه، ولو كانوا كفاراً ومنافقين لم بجز الصلاة عليهم، فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله، وقال عمن شرب الخمر : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان، فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها.

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي (٢١/١٠–٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو قول عامة المعتزلة والمتقدمين من علمائهم . انظر الملل والنحل (٥٧/١-٥٨). وذهب أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم إلي القول بالموازنة بين الحسنات والسيئات، لكن قالوا: من رجحت سيئاته خلد في النار، على خلاف بينهما في قدر المؤاخذة .

انظر : شرح الأصول الخمسة (٦٢٨-٦٣١) ، ومجموع الفتاوي (٦٣٧/١٠) .

وثبت من وجوه كثيرة : «يخرج من النار من في قلبه ذرة من إيمان» ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه (١)

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات، فهل تحبط بقدرها ، وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة (٢)

منهم من ينكره ، ومنهم من يثبته وعليه أكثر أهل السنة، كما دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى : ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴿ [٢٦٤ البقرة] دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة ، وضرب مثله بالمرائي.

وقالت عائشة رضى الله عنها حينما أخبرتها أم ولد زيد بن أرقم(٣) : أنها باعت من زيد عبداً بثمانمائة نسيئة واشترته منه بستمائة نقداً : فقالت عائشة رضى الله عنها: «أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتبه(٤).

الموازنة في القرآن تدل على هذا ، فكما أن السيئة تذهب بالحسنة أكبر
 منها، فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها...

والحبوط نوعان : عام وخاص . فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة ، والسيئات كلها بالتوبة ، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد

قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الأدلة:

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوي (۲۲/۱۰ – ٦٣٨) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (۲۷۷/۱۰) وانظر : مدراج السالكين (۲۷۷/۱–۲۷۹) .

<sup>(</sup>٣) هو: زيد بن أرقم بن زيد الخررجى الأنصارى: صحابى جليل . غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة ، وشهد صفين مع على ، ومات بالكوفة سنة (٦٨)هد . له في كتب الحديث ٧٠ حديثاً . انظر: طبقات ابن سعد (١٦٥/٦) . أسد الغابة (٢٧٦/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٦٥/٣) الإصابة (٢١/٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى فى سننه الكبري / كتاب البيوع / باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل (٤) -٣٣١-٣٣٠)

جزئى وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأثمة عليه ، ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة (١).

وبناء على هذا القول الذى عليه أكثر أهل السنة يمكن حمل معنى قوله تعالى : ﴿ وَلا تَبْطُلُوا أَعْمَالُكُم ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَحْبُطُ أَعْمَالُكُم … ﴾ الآية ، وكذا الآثار المنقولة عن السلف، بأن المراد ما يقابل هذه السيئات من حسنات، لا أن المراد بطلان جميع الأعمال أو حبوطها .

على أن من المفسرين من فسر قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيَعُوا اللَّهُ وَأَطْيَعُوا اللَّهِ الرَّبِيعُ الرّبُعُ الرَّبِيعُ الرَّبِيعُ الرَّبِيعُ الرَّبِيعُ الرَّبِيعُ الرّبُولُ المُعْلَمُ الرَّبِيعُ الرَّبْعُ الرَّبِيعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِلَّالِيعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِيعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُوالِمُ المُعْمُولُ المُعْمُ المُعْمُ الْمُعْمُ المُعْمُ الْمُعْم

بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلَ اللَّهُ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كَفَارُ فَلَنْ يَغْفُرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [٣٤] «٢)

وفسر قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ؟ [٢:الصهرات] ، بأن المراد : أى إنما نهاكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه ، فيحبط عمل من أغضبه، وهو لا يدرى، كما جاء في الصحيحين : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب (٣) والله أعلم بالصواب (٤)

<sup>(</sup>١) رسالة الصلاة وحكم تاركها (٣٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١٨١/٤) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضى الله عنه .

انظر : صحيح البخاري / كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان (١٨٤/٧) .

وصحيح مسلم / كتاب الزهد والرقائق / باب حفظ اللسان (٢٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن كثير (٢٠٧/٤) .

﴿سورة الفتح﴾

الآية:

وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَكُانَ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا

قال الله تعالى : ﴿ولله ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء وكان الله غفورا رّحيما ﴾ [١٤: الفتح]

• ٣١٠ - قال الزمخشرى : «يدبره تدبير قادر حكيم ، فيغفر ويعذب بمشيئته ، ومشيئته تابعة لحكمته وحكمته المغفرة للتائب، وتعذيب المصر ... (١) .

قال ابن المنير: «قد تقدمت أمثالها(٢) والقول بأن موجب الحكمة ما ذكر تحكم، هذا وأدلة الشرع القاطعة تأتى على ما يعتقده فلا تبقى ولا تذر، فكم من دليل على أن المغفرة لا تقف على التوبة ، وكم يروم إتباع القرآن للرأى الفاسد، فيقيد مطلقاً ويحجر واسعاً والله الموفق (٣)

#### التعليـــق :

والأمر كما ذكر ابن المنير ، فإن المغفرة في الآية الكريمة ليست مقيدة بالتوبة ، بل هي راجعة إلى المشيئة ، ففضل الله عظيم ورحمته واسعة ، وقد بين الله ذلك في قوله: ﴿إِنَ الله لا يَغْفُر أَن يَشُرُكُ بِهُ وَيَغْفُر مَا دُونَ ذَلِكُ لَمْن يَشَاء ﴾ [٤٨: النساء] وفي آيات كثيرة غيرها ، وهذه المسألة قد سبقت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها في غير هذا الموضع .(٤)

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصاف (١٧/١) الآية (٧/الفائخة) ، (١٤٣/١) الآية (١٢٩: آل عمران)

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٣٣٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٩٠-٩١) ث.

# ﴿سورة الحجرات﴾

### الآيات:

(إِنَّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُدْ لَا يَشْعُرُونَ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِيحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ

﴿ وَإَعْلَمُوا أَنَّ مِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَنِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَلَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِصْيَانَ أَوْلَئِهَ هُمُ ٱلرَّسِدُونَ

(اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال الله تعالى : ﴿يسأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النّبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴿ [٢: الحجرات]

الا حقال الزمخشرى : ق... ﴿أَنْ تَحِبطُ أَعِمالُكُم﴾ منصوب الموضع، على أنه مفعول له، وفي متعلقة وجهان، أحدهما : أن يتعلق بمعنى النهى، فيكون المعنى: انتهوا عما نهيتم عنه لحبوط أعمالكم ، أى : لخشية حبوطها على تقدير حذف المضاف كقوله تعالى : ﴿يبِين لكم أن تضلوا﴾ [١٧٦: النساء]، والثانى : أن يتعلق بنفس الفعل ، ويكون المعنى : أنهم نهوا عن الفعل الذى فعلوه لأجل الحبوط، لأنه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط، جعل كأنه فعل لأجله، وكأنه العلة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل ... (١).

قال ابن المنير: «هو يحوم على شرعة وبيئة إياك ورودها : وذلك أنه يعتقد أن ما دون الكفر ولو كبيرة واحدة، تخبط العمل وتوجب الخلود في العذاب المقيم، وتخرج المؤمن من اسم الإيمان ورسمه، ومعاذ الله من هذا المعتقد، فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة في مواضع من هذا المجموع (٢)، فجدد العهد بها : وهي اعتقاد أن المؤمن لا يخلد في النار ، وأن الجنة له بوعد الله حتم ولو كانت خطاياه ما دون الشرك، أو ما يؤدى إليه كزبد البحر ، وأنه لا تخبط حسنة سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك، والزمخشرى اغتنم الفرصة في ظاهر هذه الآية فنزلها على معتقده ووجه ظهورها فيما يدعيه : أن رفع الصوت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لا تبلغ الشرك، وقد أخاف الله عباده من إحباطه الأعمال بها، ولو كان الإحباط مقطوعاً بنفيه : لم تستقم الإخافة به، وأنى له أن يبلغ من ذلك آماله، ونظم الكلام يأباه عند البصر بمعناه، فنقول : المراد في الآية النهى عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم النهى : الحذر ثما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عليه السلام، والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام، يبلغ ذلك من إيذاء النبي عليه السلام، والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام، يبلغ

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٥٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتسمساف (١٧/١) الآية (٧: الفاعجة) ، (٣٩/١) الآية (٣: البقرة) ، (٢١٢/١) الآية (٢: البقرة).

مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق، فورد النهي عما هو مظنة لأذي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء وجد هذا المعنى أولا، حماية للذريعة وحسماً للمادة ، ثم لما كان هذا المنهى عنه وهو رفع الصوت منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أو لا، ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر : لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً، وخوف أن يقع فيهما هو محبط للعمل، وهو البالغ حد الإيذاء، إذ لا دليل ظاهر يميزه، وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان، وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله : ﴿ أَنْ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشرى : لم يكن لقوله : ﴿وأنشم لا تشعرون ٢ موقع، إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً ، وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاً ، فعلى كلا حاليه الإحباط به محقق، إذا فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور، مع أن الإحباط ثابت مطلقاً، والله أعلم. وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين كلتاهما صحيحة إحداهما : أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن، حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه، فكيف برتبة النبوة وما يستحقه من الإجلال والإعظام، المقدمة الأحرى: أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه أثمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً، ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله الموفق»(١).

#### التعليـــق :

توجيه ابن المنيَّر لمعنى الآية هو الأقرب للصواب ، وقد قدمت من كلام ابن كثير رحمه الله ما يشهد بصحته(۲) والله أعلم .

بقى أن أنبه إلى أن قول ابن المنير: «... وأنه لا تخبط حسنة سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك ليس على إطلاقه فقد بينت أن ما دون الشرك من السيئات ، قد يحبط بقدره من الحسنات في أصح قولى العلماء، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة .(٣)

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٤/٤ ٣٥٥ - ٣٥٥) . (٢) انظر: ص (٩٥٤) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٩٥٢ - ٩٥٤).

قال الله تعالى: ﴿يسأيها الذيسن ءامنسوا إن جساءكم فاسسق بنبا فتيسنوا أن تصيبوا قوماً بجهسلة فتصبحوا على ما فعلتسم ندمسين \* واعلموا أنّ فيكسم رسول اللسه لو يطبعكسم في كثير من الأمسر لعنتسم ولكنّ اللسه حبّب إليكم الإيمسن وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولسنك هم الرّاشدون﴾ [٦، ٧: المجرات]

٣١٢ - قال الزمخشرى : ٥.. ﴿لعنتم﴾ أى لو قعتم فى العنت والهلاك ... وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيقاع ببنى المصطلق(١)، وتصديق قول الوليد . وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم، وأن بعضهم كانوا يتصونون ويزعهم جدهم فى التقوى عن الجسارة على ذلك .. (٢).

قال ابن المنير: ٥من جملة هنات المعتزلة: ثلبهم على عثمان (٣) رضى الله عنه، ووقوفهم عن الحكم بتعنيف قتلته، فضم إلى هذا المعتقد غير معرج عليه، ما أورده الزمخشرى في هذا الموضع من حكايات تولية عثمان لأحيه الوليد الفاعل تلك الفعلة

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى المصطلق بن سعد واسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر ابن ربيعة ، بطن من خزاعة من القحطانية ، من ديارهم راحة فروع ، ومن مياههم الشهدة ، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة (٦)هـ واشتهرت بغـزوة بني المصطلق . انظر : تاريخ الطبـرى (٢٠٤/٢) ، الصـحاح (٢٠٩/٤) دلائل النبـوة /البيهقي (٢٤-٥١) ، القاموس المحيط (٢١٠٤) ، الاشتقاق (٢٧٦) ، معجم قبائل العرب (٢١٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ، من قريش : أمير المؤمنين ، ذو النورين ، ثالث الخلفاء الراشدين . وأحد العشرة المبشرين . ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل . وكان غنيا شريفاً في الجاهلية والإسلام. ومن أعظم أعماله في الإسلام عجهيزه نصف جيش العسرة بماله . تولي الخلافة بعد عمر رضى الله عنه سنة (٢٣)هد . وروي (١٤٦) حديثاً . تم في عهده فتوحات كثيرة . استشهد صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة (٣٥)هد.

انظر: أسد الغابة (٥٨٤/٣) ، البداية والنهاية (١٧٧/٧) ، الإصابة (٢٢٣/٤) .

الشنعاء، عوضاً عن سعد بن أبى وقاص(۱) أحد الصحابة، وما عرض به من أن بعض الصحابة كان يصدر منهم هنات ، فمنها مطالبتهم النبى صلى الله عليه وسلم باتباع آرائهم التى من جملتها تصديق الوليد فى الإيقاع ببنى المصطلق، فإذا ضممت هذه النبذة التى ذكرها إرسالا إلى ما علمت من معتقده، تبين لك من حاله – أعنى الموخشرى – ما لا أطيق التصريح به، لأنه لم يصرح وإنما سلكنا معه سبيل الإنصاف ومحجة الانتصاف: نص بنص، وتلويح بتلويح؛ فنسأل الله العظيم – بعد الصلاة على نبيه محمد خاتم النبيين – أن يرضى عن أصحابه أجمعين ، (وعنا بهم) (٢) آمين (٢).

#### التعليـــق :

(۲۷۱) حدثاً .

وقوع المعتزلة في عثمان رضى الله عنه وثلبهم له ، إنما هو من نتائج معتقدهم الفاسد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فارقوا به جماعة المسلمين (١) هو : سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ، أبو أسحاق ، الصحابي الأمير ، فاتح العراق ، ومدائن كسري ، وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة ، وأول من رمي بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، أسلم وهو ابن (١٧) سنة وشهد بدراً ، وافتتح القادسية ، ولاه عمر الكوفة ، توفي في قصره بالعقيق (على عشرة أميال من المدينة) وحمل إليها سنة (٥٥)هـ ، وله في كتب الحديث

انظر: طبقات ابن سعد (١٣٧/٣)، أسد الغاية (٣٦٧/٢)، سير أعلام النبلاء (٩٢/١)، الإصابة (٨٣/٣).

(۲) هذه العبارة بهذا اللفظ لا بخوز: لأن قائل هذا إما أن يكون مراده التوسل بحقهم على الله يقسم على الله بذلك ، وهذا محذور من وجهين : أحدهما : أنه أقسم بغير الله ، والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقاً ، ولا يجوز الحلف بغير الله ، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كما قال تعالى : فوكان حقاً علينا نصر المؤمنين (٤٧ : الروم) . وأيضاً فلا مناسبة بين كون أحد من العباد له حق على الله بوعده الصادق، وبين إجابة دعاء هذا السائل ١٩ وإن كان مراده التوسل بجاههم ومكانتهم عند الله ، فهو محذور أيضاً، والصحابة لم يفعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته ، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه ، وتوسلوا بعد مماته بدعاء عمه العباس . ولو كان ذلك جائز لفعلوه . انظر الكلام في هذه المسألة في : مجموع الفتاوي (١٤٧١ – ١٤٧ ، ١٤١ – ١٤١ ، ٢٩ ) ، وشرح الطحاوية (٢٠١ - ٢٤١ ، ٢٤١ ) وصحة العبارة أن يقول : وعنا معهم . والله أعلم .

(٣) الانتصاف (٣٦١/٤) .

وحادوا به عن المنهج القويم .

فقد طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة، وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب ونسبوا إليهم التناقض، فطعنوا في أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلى، وابن مسعود، وأبي هريرة، وعائشة وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، بمطاعن يضيق المجال عن ذكرها هنا.(١)

وقد زعم كل من واصل بن عطاء ، وعمر بن عبيد - وهم رؤساء المعتزلة المتقدمين - أن إحدى الطائفتين يوم الجمل (٢)، فاسقة لا بعينها، وردوا شهادة هؤلاء الصحابة، حتى قال قائلهم : لو شهد على وطلحة عندى ، على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعينه، كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعينه ؟! (٣)

وهذا بلاشك مذهب باطل وطريق ماحل، مخالف لقول الأثمة في الدين، وعباد الله المتقين ، أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية المنصورة إلى يوم الدين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ، فإن موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل المواقف وأسدها، وأتبعها للدليل من كتاب الله الحكيم وكلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم . (فمن أصول مذهبهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب

<sup>(</sup>۱) لمعرفة ذلك: انظر: تأويل مختلف الحديث / ابن قتيبة (۱۸-٤٣) ، الملل والنحل (۷۱/۱-۷۲) الفرق بين الفرق (۱٤٧-١٥٠) ، الاعتصام (۱۱۹)

وانظر أيضاً : كتاب الإمامة والرد على الرافضة (٢٩٩-٣٥٠)، ومنهاج السنة (١٨١/٦-٢٩٩) ، ومختصر التحفة الاثني عشرية (٢٣٧-٢٨١) . ففيها الكثير من تلك المطاعن والرد عليها .

<sup>(</sup>٢) وقعة الجمل : هي وقعة مشهورة ، وكانت بالبصرة بين عائشة وطلحة والزبير من جهة ، وعلى بن أبى طالب من جهة أخري ، وهي منسوبة إلى الجمل الذي كانت عليه عائشة رضى الله عنها . وكانت سنة (٣٦)هـ . وكان سبها مطالبة عائشة رضى الله عنها ومن معها بالقبض على قتلة عثمان وقتلهم . فثارت الفتنة . وانتهت بانتصار على رضى الله عنه وعنهم آجمعين.

انظر : الكامل في التاريخ (٢٠٥/٣-٢٠٦) ، البداية والنهاية (٢٤١/٧) ، دائرة المعارف (٢٩٩/٦) . (٣) انظر : الملل والنحل (٦٣/١) ، والفرق بين الفرق (١٢٠) ، المستصفى (١٦٤/١) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما وصفهم الله به فى قوله تعالى : ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا لللين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ﴿ [١٠ : الحشر] وطاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده ، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ﴾ (١).

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ، ويفضلون من أنفق من بعد وقاتل ، أنفق من قبل الفتح ، وهو صلح الحديبية ، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ، وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٢) وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم (٣) ، بل لقد رضى الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة (٤)، ويتبرءون من طريقة الروافض ، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ، وطريقة النواصب (٥) الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية أبي معيد الخدري رضي الله عنه .

انظر : صحيح البخارى / كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوكنت متخذا خليلاً (١٩٥/٤)

وصحيح مسلم / كتاب فضائل الصحابة /باب تخريم سب الصحابة رضي الله عنهم (١٩٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية على رضى الله عنه . انظر / صحيح البخارى / كتاب التفسير /باب تفسير مورة الممتحنة (٦٠/٦)

وصحيح مسلم / كتاب فضائل الصحابة /باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم ... (١٩٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب فصائل الصحابة/ باب من فضائل أصحاب الشجرة...(١٩٤٢/٤) من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه البخارى في صحيحه /كتاب المغازى / باب غزوة الحديبية (٦٣/٥) من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

قال في اللسان : النواصب قوم يتدينون ببغضة على ، عليه السلام ، وهو طرف النقيض من الرفض انظر : لسان العرب (٧٦٢/١).

هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ، والصحيح منه عما قية معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم، وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم .

وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون(١)، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً بمن بعدهم ، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه ، أو أتى بحسنات تمحوه ، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته ، أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة ، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور.

ثم إن القدر الذى ينكر من فعل بعضهم ، قليل نزر مغفور فى جنب فضائل القوم ومحاسنهم ، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد فى سبيلة والهجرة، والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح ، ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل ، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التى هى خير الأمم وأكرمها على الله) .(٢)

قال الإمام أحمد رحمه الله في شأن الصحابة وموقف أهل السنة منهم :

«ومن السنة : ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه

 <sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيحين من رواية عمران بن حصين رضى الله عنه .
 انظر : صحيح البخارى / كتاب فضائل أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم / باب (۱) (١٨٩/٤) .
 وصحيح مسلم /كتاب فضائل الصحابة /باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (١٩٦٤/٤) .

 <sup>(</sup>۲) هذه النقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف يسير . انظر : منهاج السنة (١٩٦/٦) ، والعقيدة الواسطية (١٦٦ –١٧٦) .

وسلم أو واحداً منهم ، فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة ، والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ١ .(١)

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (٢): «... فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم، وجميل سوابقهم، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال، وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم. (٣)

وقال في موضع آخر : ٥... فالإمساك عن ذكر أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم ، ونشر محاسنهم ومناقبهم ، وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه ، من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان ، الذين مدحهم الله تعالى فقال : ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴿ [١٠] المشر] مع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه ، وأوصى بحقهم ، وصيانتهم وإجلالهم ... فمن سبهم وأبغضهم ، وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن ، فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم ، ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين (٤) .

وقد اتفق العلما على عدالة جميع الصحابة رضى الله عنهم، قال الغزالي : «والذي

<sup>(</sup>١) كتاب السنة (٤٩)

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني، الإصبهاني ، الصوفى ، الأحول . صاحب كتاب الحلية. ولد سنة (٣٣٦) هـ . وأجاز له المشايخ وعمره ست سنين ، ورحل الحفاظ إليه لحفظه وعلو أسانيده ، ورد في بعض المصادر نسبته إلى الأشعرية لكنها دعوي بغير دليل، والصحيح أنه على عقيدة السلف . كانت وفاته في العشرين من المحرم سنة (٤٠٣) هـ رحمه الله

له مصنفات كثيرة منها : كتاب الإمامة ، وتاريخ أصبهان ، ودلائل النبوة ، وفضائل الصحابة.

انظر: تبيين كذب المفترى (٢٤٦) ، وفيات الأعيان (٩١/١) ، ميزان الاعتدال (١١١/١) ، سير أعلام النبلاء (٤٦٤-٤٥٤) .

<sup>(</sup>٣) كتاب الإمامة والرد على الرافضة (٣٤١، ٣٧٣، ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) كتاب الإمامة والرد على الرافضة (٣٤١، ٣٧٣، ٣٧٦). وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث(٨٩).

عليه سلف الأمة وجماهير الخلف، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم ، وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذلك، وذلك مما لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل ... وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع، وأحسن الثناء عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ..» الحديث .. فأى تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه، وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم (١) .

هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من عموم الصحابة رضوان الله عليهم(٢)، أما ما ينقل عن عثمان رضى الله عنه من الأمور التي أنكرت عليه ، فغايته عندهم أن يكون ذنبا أو خطأ، والقاعدة الكلية في ذلك أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء، وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ ، والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها، وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة ، وقد يبتلون أيضاً بمصائب يكفر الله عنهم بها، وقد يكفر عنهم بغير ذلك . (٣)

وعثمان رضى الله عنه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة ، منها سابقته، وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم شهد له، بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه ، ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه ، وأنه ابتلى ببلاء عظيم ، فكفر الله به خطاياه وصبر حتى قتل شهيداً مظلوماً ، وهذا من أعظم ما يكفر الله به الخطايا (٤) وقد أجاب أهل السنة والجماعة على جميع المطاعن

<sup>(</sup>۱) المستصفى (۱۹٤/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (٨٩- ٩٠)، والحجة في بيان المحجة (٣٦٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : منهاج السنة النبوية (١٩٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منهاج السنة النبوية (١٩٧/٦) .

التى ذكرها الطاعنون فى عثمان وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ، بأجوبة شافية كافية لا تدع لمرتاب حجة (١) فمن أمثلة ما أجاب به أهل السنة عن عثمان رضى الله عنه ما ثبت فى الصحيح: «أن رجلاً أراد أن يطعن فى عثمان عند ابن عمر . فقال : إنه قد فريوم أحد، ولم يشهد بدراً ، ولم يشهد بيعة الرضوان ، فقال ابن عمر : أما أحد فقد عفا الله عنه ، وأما يوم بدر فإن النبى صلى الله عليه وسلم استخلفه على ابنته، وضرب له بسهمه ، وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان فإن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة وبايع عنه بيده، ويد النبى صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان »(٢) ومن ذلك جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول الطاعنين : إن عثمان ولى من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسق ومن بعضهم الخيانة ؟!

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ١... هذا القول إما أن يكون باطلاً، ولم يول إلا من يصلح، وإما أن يكون ولى من لا يصلح في نفس الأمر لكنه كان مجتهداً في ذلك، فظن أنه كان يصلح وأخطاً ظنه، وهذا لا يقدح فيه . وظهور الفسق والخيانة من بعضهم بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتاً حين الولاية، ولا على أن المولى علم ذلك، وعثمان رضى الله عنه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد، وكان يعزل من يراه مستحقاً للعزل ، ويقيم الحد على من يراه مستحقاً لإقامة الحد عليه ٨٠)

۳۱۳ - عاد كلام الزمخشرى قال : «ومعنى تحبب الله وتكريه : اللطف والإمداد بالتوفيق، وسبيله الكناية كما سبق، وكل ذى لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح بغير فعله، وحمل الآية على ظاهرها يؤدى إلى أن يثنى

<sup>(</sup>۱) لمعرفة هذه الأجوية . انظر : كتاب الإمامة والرد على الرافضة (۳۰۸–۳۲۲) ، العواصم من القواصم (۲۱–۱٤۰) ، ومنهاج السنة النبوية (۲۹۹–۲۹۹) ، مختصر التحفة الاثنى عشرية (۲۵۸–۲۲۲)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم / باب مناقب عثمان رضى الله عنه (۲۰۲٤) .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٣٩/٦–٢٤١).

عليهم بفعل الله ١١٥٠٠٠

قال ابن المنير : «تلجلج والحق أبلج ، وزاغ والسبيل منهج ، وقاس الخلق بالواحد الحق، وجعل أفعالهم لهم من إيمان وكفر وخير وشر اغتراراً بحال اعتقد اطراده في الشاهد ، وهو أن الإنسان لا يمدح بفعل غيره ، وقاس الغائب على الشاهد تحكماً وتغلغل باتباع هوى معجماً ، فجره ذلك بل جرأه على تأويل الآية وإبطال ما ذكرته من نسبة تخبيب الإيمان إلى الله تعالى على حقيقته ، وجعله مجازاً لأنه يعتقد أنها لو بقيت على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافاً إلى الله تعالى ، والعبد إذا ممدوح بما ليس من فعله ، وهذا عنده محال ، فأتبع الآية رأيه الفاسد ، فإذا عرضت عليه الأدلة العقلية على الوحدانية ، والنقلية على أنه لا خالق إلا الله خالق كل شيء ، وطولب بإبقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل والنقل ، فإنه يتمسك في تأويلها بالحبال المذكورة في التحكم بقياس الغائب على الشاهد ، مما له إدلاء إلى تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فالذي نعتقده - ثبتنا الله على الحق- أن الله تعالى منح ومدح وأعطى وامتن ، فلا موجود إلا الله وصفاته وأفعاله ، غير أنه تعالى جعل أفعاله بعضها محلاً لبعض ، فسمى المحل فاعلاً والحال فعلاً ، فهذا هو التوحيد الذي لا محيص عنه للمؤمن ولا محيد ، ولابد أن أطارحه القول، فأقول : أخبرني عن ثناء الله على أنبيائه ورسله بما حاصله اصطفاؤه لهم لاختياره إياهم: هل بمكتسب أم بغير مكتسب ؟ فلا يسعه أن يقول إلا أنه أثنى عليهم بما لم يكتسبوه، بل بما وهبه اياهم فاتهبوه، وإن عرج على القسم الآخر وهو دعوى أنهم أثني عليهم بمكتسب لهم من رسالة أو نبوة ، فقد خرج عن أهل الملة، وانحرف عن أهل القبلة، وهذه النبذة كفاية إن شاء الله تعالى ١٥٠٠).

التعليـــق :

أفعال العباد وتعلقها بالله سبحانه وتعالى ، من المسائل التي أولاها الزمخشري وابن المنيَّر عناية كبيرة في هذين الكتابين ، ولذا تكرر الحديث عنها في عدة مواضع فيهما .

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣٦٢/٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/۱۲/۶).

وقد وقف كل منه ما على النقيض من الآخر في تقريرهما هذه المسألة ، فالزمخشرى يذهب فيها مذهب القدرية ، وابن المنيَّر يذهب فيها مذهب الجبرية ، كما قد سبق بيانه في عدة مواضع .(١)

وقولهما فى هذا الموضع لا يخرج عما قرراه فى تلك المواضع، فالزمخشرى لما رأى أن ظاهر الآية مشعر بأن الله خلق فى قلوبهم حب الإيمان وكره الفسوق والعصيان، نفى أن يكون هذا هو معناها المقصود لأنه يتعارض مع مذهبه السالف الذكر؟!

وابن المنيّر يريد أن يجعل منها دليلاً لمذهبه الجبرى ، الذى يزعم فيه أن العباد إنما هم محل لفعل الله، وليس فى الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله ، فإذا كان الله خالقاً للمحبة والكره فى قلوب عباده، فالذى يحصل من العباد نتيجة ذلك من الحب والكره هو أيضاً فعل الله، فالعبد عنده إنما هو محل لفعل الله والفعل فى الحقيقة إنما هو فعل الله، وليس لقدرة العبد واحتياره أثر فى ذلك البتة؟!

وهذان الفهمان كما يظهر، فهمان متطرفان متناقضان وحائدان عن المعنى الحقيقي للآية .

والصواب فيها أن يقال: إن حب الإيمان وكره الفسوق والعصيان، هو فعل العبد والله سبحانه هو الذي أقدره على ذلك ومكنه منه ووفقه له، ولذلك قال تعالى في الآية التي تليها: ﴿فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم ﴾ [٨: المجرات]، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه، لا بحولهم وقوتهم، وهو تعالى عليم بمن يستحق ذلك التوفيق، ممن لا يستحقه، فيضع فضله حيث تقتضيه الحكمة (٢)

فهذه المسألة لها جانبان كما قد بينت ذلك في مسألة الهداية والصلال (٣). جانب ينسب إلى الله وهو التوفيق إلى حب الإيمان وكره الفسوق والعصيان، وخلق ذلك في قلب من شاء من عباده . وجانب ينسب إلى العبد لكونه من فعله واكتسابه، وهو محبة

<sup>(</sup>۱) انظر علي سبيل المثال المواضع التالية :ص ( ۷۱ -۱۲۰ ۱۲۰ -۱۲۸ -۱۶۹ -۱۲۹)ث (۲) انظر : تفسير السعدى (۱۳۲/۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢٠١ – ٢٠٢، ٢٦٣ – ٢٦٢، ٣١٧ – ٣١٨) ث.

خصال الإيمان وكره ما يقابلها من خصال الفسوق والعصيان، وهذا التفريق الدقيق هو الذي ضلت فيه أفهام أهل القدر من قدرية وجبرية .

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب أهل الحق في هذه المسألة : ١٠٠ وكل حى يفعل فعلاً فإن فعله بقوة فيه على الفعل ، وهو في حول من ترك إلى فعل ، ومن فعل إلى ترك ، ومن فعل إلى فعل ، وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد ، ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلماً، والكافر كافرا ، والمصلى مصليا ، والمتحرك متحركا ، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير ، والعبد السائر ، وهو المحرك ، والعبد المتحرك ، وهو المقيم والعبد القائم ، وهو الهادى والعبد المهتدى ، وهو الحيي المميت ، والعبد الذى يحيى ويموت، ويثبتون مع ذلك قدرة العبد ، وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازاً، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول ، كما حكاه عنهم البغوى وغيره ، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة ، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة ، والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه ، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم ، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك ، القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته، فما يشاءون إلا أن يشاء الله، وما يفعلون إلا أن يشاء الله . وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب، وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم، ووجدت سائر المذاهب خطموطاً عن يمينه وعن شماله، فقريب منه وبعيد، وبين ذلك». (١)

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (٩٥–٩٦) .

قال الله تعالى : ﴿يسأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقبب بنس الاسم الفسسوق بعد الإيمن ومن لم يتب فأولئك هم الظلمون﴾ [١١: الحجرات]

# ٣١٤ – قال الزمخشرى: «الاسم ههنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللوم .. كأنه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق، وفى قوله: ﴿بعد الإيمان﴾ ثلاثة أوجه: أحدهما استقباح الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذى يأباه الإيمان ويحظره ... والثانى: أنه كان فى شتائمهم لمن أسلم من اليهود: يا يهودى ، يا فاسق ... والثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن، كما تقول للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة»(١).

قال ابن المنير: «أقرب الوجوه الثلاثة ملائمة لقاعدة أهل السنة وأولاها: هو أولها ولكن بعد صرف الذم إلى نفس الفسق، وهو مستقيم لأن الاسم هو المسمى. ولكن الزمخشرى لم يستطع ذلك: انحرافا إلى قاعدة: يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق من المؤمن ، تحوماً على أن الاسم التسمية، ولا شك أن صرف الذم إلى نفس الفسق أولى . وأما الوجه الثانى، فأدخله ليتم له حمل الاسم على التسمية صريحاً . وأما الثالث فليتم له أن الفاسق غير مؤمن، وكلا القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهما وبالله التوفيق، ولقد كشف الله لى عن مقاصده، حتى ما تنقلب له كلمة متحيزة إلى فئة البدعة، إلا إذا أدركها الحق فكلمها، ولله الحمد» (٢)

#### التعليسق :

تقدم الكلام في هاتين المسألتين أعنى : مسألة الاسم والمسمى، ومسألة الفاسق الملّى، وبيان مذهب أهل الحق في غير هذا الموضع، وخلاصة مذهب الحق في

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۷۰/۶–۲۷۱)

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲۰۰۱–۳۷۱)

هاتين المسألتين بالنسبة للمسألة الأولى: أن الاسم للمسمى لا يقال هو المسمى ولا غيره.(١) وأما في المسألة الثانية: فإن الفاسق الملى لا ينفى عنه الإيمان، كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيرهم، ولا يعطى الإيمان الكامل كما تزعم المرجئة، بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته .(٢)

أما ما يتعلق بتوجيه معنى الآية ، فالحق فيها أن الاسم المذموم الذى هو فسوق : هو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتنابزون(٣)، وليس هى فى الإخبار عن قبح من صار له ذلك الوصف اسما يذكر به، وذلك أن الله تقدم بالنهى عما تقدم بالنهى عنه فى أول الآية من السخرية واللمز والتنابز، فالذى هو أولى أن يخصها بالوعيد لمن تقدم على بغيه لا أن يخبر عن قبح ما كان التائب أتاه قبل توبته(٤)

فالمعنى على هذا : أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق ، وقد ورد فى الحديث الصحيح ما يدل على هذا المعنى ، وهو : «أى امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه»(٥) فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبز، فذلك هو الفسوق المنهى عنه(٢)، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۲۸–۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) انظر : (۱۱۲ – ۲۲۵، ۲۲۵ – ۲۶۲)ث .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣٥٧/٧) وتفسير السعدى (١٣٦/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطيري (٣٩٣/١١) .

<sup>(</sup>٥) الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضى الله عنهما . لفظ البخارى ينتهي يقوله : 8فقد باء بها أحدهما الحرجه في صحيحه / كتاب الأدب / باب من كفر أخاه من غير تأويل (٩٧/٧) ، ولفظ الحديث كاملاً في مسلم أخرجه في صحيحه / كتاب الإيمان / باب بيان حال من قال لأخيه المسلم : يا كافر (٧٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر : تفسير القرطبي (٣٢٨/١٦).



الآيتان:

﴿ مَا أَنَّا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى مَمَّا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ

﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَزِيدٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَّزِيدٍ

### قال الله تعالى: ﴿ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد﴾ [٢٩:ق]

٣١٥ – قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف قال: ﴿بظلام﴾ على لفظ المبالغة، قلت فيه وجهان أحدهما: أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده، وظلام لعبيده. والثانى: أن يراد لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاماً مفرط الظلم، فنفى ذلك»(١)

قال ابن المنير: «وذكر فيه وجهان آخران، أحدهما: أن فعالاً قد ورد بمعنى فاعل، فهذا منه، والثانى: أن المنسوب فى المعتاد إلى الملوك من الظلم مخت ظلمهم: إن عظيماً فعظيم، وإن قليلاً فقليل، فلما كان ملك الله تعالى على كل شيء ملكه قدس ذاته عما يتوهم مخذول – والعياذ بالله – أنه منسوب إليه من ظلم مخت شمول كل موجود، ولقد بدل القدرية فتوهموا أن الله تعالى لم يأمر إلا بما أراده وبما هو من خلق العبد، بناء على أنه لو كلف على خلاف ما أراد، وبما ليس من خلق العبد، لكان تكليفاً بما لا يطاق، واعتقدوا أن ذلك ظلم فى الشاهد، فلو ثبت فى الغائب لكان كما هو فى الشاهد ظلماً ، والله تعالى مبراً من الظلم ، ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الله تعالى ظلاماً لعبيده ، تعالى الله عن ذلك ، لأن الحق الذى قامت بصحته البراهين، هو عين ما اعتقدوه ظلماً فنفوه ، فلمثلهم وردت هذه الآية وأشباهها، لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، والله الموفق للصواب»(٢).

#### التعليسق :

الذى يريد ابن المنير تقريره فى هذا الموضع قد قرره فى عدة مواضع، وهو أن كل ما تصور وجوده من الله فهو عدل كائن ما كان، ومن ذلك تكليف العبد بما لا يطيق، وعقابه على ما ليس من فعله .

فالتكليف بما لا يطاق جائز في مذهبه ، والعقاب عليه ليس من الظلم في شيء، بل لو عذب رسله وأنبياءه وسائر أوليائه ، وفعل عكس ذلك مع أعدائه لكان ذلك منه

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣٨٨/٤).

ففى مذهبه أن الله لا يفعل لعلة ولا يراعى الحكمة ولا المصلحة ، فى خلقة وفعله وأمره، فمن التمس شيئاً من ذلك فى أفعال الله وأمره، فهو مشبه لله بخلقه، وهذا المذهب الذى ذهب إليه الأشاعرة فى هذا الجانب، إنما هو ردة فعل لمذهب المعتزلة فى ذلك كما قد سبق بيانه(۱)، فإنهم لما رأو المعتزلة يشبهون الله بخلقه فيما يحسن منه ويقبح ، ويقيدون حكمته بمصالح العباد الدنيوية التى تقترحها عقولهم ويوجبون عليه فعل ما تقتضيه تلك المصالح، خالفوهم فى ذلك بإنكار الحكمة وأن يكون الله يفعل فعل ما تقتضيه تلك المصالح، خالفوهم فى ذلك بإنكار الحكمة وأن يكون الله يفعل لعلة وغاية مقصودة، وهو قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح، وهو طرف، وقول المعتزلة طرف آخر، وليس الصواب واحداً منهما، كما قد سبق بيانه فى عدة مواضع (٢)

فابن المنير لكى ينفى الظلم عن الله جعل كل ما يتصور أنه ظلم فى الشاهد ولو كان أظلم الظلم عدلاً فى حق الله، لأن الظلم فى مذهبه مجرد التصرف فى ملك الغير، وهو منتف عن الله، فلذلك كان كل ما يتصور وجوده منه عدل محض(٣). كما أن القدرى لما أراد أن ينفى الظلم عن الله أخرج أفعال العباد عن خلق الله، وزعم أنها من خلق العباد أنفسهم لأنه لا يستقيم فى مذهبه أن يخلقها لهم ويعذبهم عليها؟!

وهذان المذهبان باطلان بلا شك كما قد سبق بيان ذلك، وبيان وجه الحق في حد الظلم الذي يجب نفيه عن الله(٤). وهذه الآية من أعظم الأدلة لمذهب أهل الحق، فإن الظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد بين سبحانه في هذه الآية أنه ليس بظلام للعبيد ، فهو حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ، ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة ، فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها، لما في ذلك من الحكمة والعدل، ولا يظلم مثقال ذرة ، ولا يجزى أحداً إلا بذنبه ، ولا يخاف

<sup>(</sup>۱)،(۱) انظر: ص (۲۰۰ – ۲۰۱، ۲۲۷ – ۲۲۸، ۳۹۹ – ۴۱۶ – ٤١٦)ت

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأصفهانية (١٦١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (۱۷۸–۱۸۳، ۱۸۴۰ ع.۲۰۲) د.

أحد ظلماً ولا هضماً ، لا يهضم من حسناته ، ولا يظلم فيزاد عليه في سيئاته بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . (١)

قال الله تعالى : ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد﴾ [٢٠:ق]

٣١٦ – قال الزمخشرى : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته» (٢).

قال ابن المنير: «قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخييل في غيرما موضع (٣)، والنكير ههنا أشد عليه، فإن إطلاق التخييل قد مضى له في مثل قوله: ﴿والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة﴾ [٦٧: الزمر] وفي مثل قوله: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ [٦٤: المائدة] وإنما أراد به حمل الأيدى على نوع من الجاز، فمعنى كلامه صحيح، لأنا نعتقد فيهما الجاز، وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقي، فلا بأس عليه في معنى إطلاقه، غير أنا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق جلال الله تعالى، وإن كانت معانيها صحيحة، وأى إيهام أشد من إيهام لفظ التخييل، ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ [٢٦: طه]، فلا يشك في وجوب اجتنابه، وأما المعنى فلأنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة، وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه، وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك: منها هذا، ومنها : لجاج الجنة والنار. ومنها: اشتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين. وهذه وإن لم تكن نصوصاً فظواهر يجب حملها على حقائقها، لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع، ولا مانع ههنا، فإن القدرة صالحة، والعقل يجوز، والظواهر قاضية بوقوع ما يمنع مانع، ولا مانع ههنا، فإن القدرة صالحة، والعقل يجوز، والظواهر قاضية بوقوع ما يمنع مانع، ولا مانع ههنا، فإن القدرة صالحة، والعقل يجوز، والظواهر قاضية بوقوع ما يمنع مانع، ولا مانع ههنا، فإن القدرة صالحة، والعقل يجوز، والظواهر قاضية بوقوع ما

انظر : جامع الرسائل (۱۲۲/۱)، وتفسير القرطبي (۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>۲) الكشاف (٤/٨٨٨–٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الانتصاف (٢٠١/١) الآية (٢٥٥: البقرة)، (١٧٦/٢) الآية (١٧٢: الأعراف)، (١٨٩/٤)
 الآية (١١: فصلت).

صوره العقل، وقد وقع مثل هذا قطعاً في الدنيا، كتسليم الشجر(١) وتسبيح الحصا في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أصحابه ، وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها ، فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق ، فاشدد يدك بما فصل في هذا الفصل، مما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل. والله الموفق»(٢).

#### التعليـــق :

سبق وأن بينت أن الأشاعرة يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى ثلاثة أقسام:

۱ - قسم مصدره العقل وحده ، وهو معظم الأبواب ، ومنه باب الصفات ، وهو ما
 يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحى عندهم .

٢ - قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية .

٣ – قسم مصدره النقل وحده، وهو السمعيات ، أي المغيبات من أمور الآخرة

فالحاصل أنهم في توحيد الله وصفاته وما ينبغي له من ذلك وما ينفي عنه جعلوا العقل حاكماً ، وفي إثبات الآخرة وأحوال المعاد جعلوا العقل عاطلاً ، وفي الرؤية جعلوه مساوياً .(٣)

وعلى هذا المفهوم بنى ابن المنير كلامه في هذا الموضع، فوافق الزمخشري في حمله لفظ التخييل (٤)، لأن العقل حمله لفظ البدين والقبضة على الجاز وإن أنكر عليه مجرد لفظ التخييل (٤)، لأن العقل

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذى في سننه / كتاب المناقب / باب الشجر والحجر يسلمان على النبي صلى الله عليه وسلم ... (۲٤٧/٩) من رواية على بن أبي طالب رضى الله عنه وقال : حسن غريب وقد ضعفه الألباني . انظر : ضعيف سنن الترمذى (٤٨٦). وأخرجه الدارمي في سننه / باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به .. (۲۰/۱). وأبي نعيم في دلائل النبوة/ ذكر ما روى في تسليم الأشجار واطاعتهن له صلى الله عليه وسلم (۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٣٨٨/٤-٣٨٩). (٣) انظر: ما سبق بيانه ص (٧٣١- ٧٣٦) ث.

<sup>(</sup>٤) انظر : الكلام في ذلك ص (٣ُ٧١ - ٤٧٦)ث.

لا يجيز إطلاقها في حق الله بزعمه، ولابد من الانقياد لحكمه ، أما الأدلة النقلية المصرحة بذلك فيجب صرفها عن ظاهرها في هذا الباب إذا تعارض مع العقل، أما في مبحث السمعيات فهو لا يمانع من إبقاء الظواهر السمعية على ظاهرها؛ لأن العقل لا يحكم باستحالتها، ولذلك أنكر على الزمخشرى لفظ التخييل لفظاً ومعنى في هذا الباب وهذا بلا شك تناقض ظاهر، وتفريق لا دليل عليه، إلا ما زعمه من ضرورة الانقياد لأدلة العقل ، فيقال من يزعم هذا الزعم، ما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟

فإن قال : مادل القاطع العقلي على استحالته تأولناه ، وإلا أقررناه، قيل له، وبأى عقل نزن القاطع العقلي ؟

فإن القرمطي(١) الباطني (٢) يزعم قيام القواطع العقلية على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع وقية الله تعالى ، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعسالى، وباب التأويلات التي يدعى أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا

<sup>(</sup>۱) نسبة إلي القرامطة : وهم فرع من فروع الإسماعيلية ، ينتسبون إلى شخص يقال له : حمدان القرمطى ، وكان رجلاً متوارياً ، صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة ، ثم صار يدعو الناس إليها وضل بسببه خلق كثير ، وكان ظهورهم سنة (۲۸۱)هـ ، في خلافة المعتضد ودخلوا مكة سنة (۳۱۷)هـ ، واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين في الحرم . وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السرى العسكرى، والتظاهر بالتشيع لآل البيت ، وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية ، والقضاء على الدولة الإسلامية .

انظر : الفرق بين الفرق (٢٨٢) ، الملل والنحل (٢٢٨/١) ، اعتقادات فرق المملمين والمشركين (١٢٢)، وفيات الأعيان (١٤٧/٢) ، تاريخ المذاهب الإسلامية (٥٠).

<sup>(</sup>Y) نسبة إلى الباطنية وسموا بذلك، لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهراً وباطناً ، ولكل تنزيل تأويلاً ، ولهم القاب كثيرة منها: القرامطة والخرمية والإسماعيلية ، ومنهم النصيرية والدروز ، وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ، ولا هو معلوم ولا مجهول، ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة ، ويقولون: إنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق ، يرجع إليه في تأويل الظواهر ، واتفقوا على إنكار القيامة ، والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ، ورفع الحجاب واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع .

انظر : الفهرست (۲۳۸) ، الفرق بين الفرق (۲۸۱) ، الملل والنحل (۲۲۸/۱) ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۱۱۹) .

المقام ١٠٠٠

وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالمعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذى ذهبت إليه والقواعد التى أصلتها. فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. وكل من هؤلاء يتأول دليلاً سمعياً ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولاً للتأويل منه، لأنه ليس عندهم فى نفس الأمر ضابط كلى مطرد منعكس يفرق ما يتأول وما لا يتأول إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ. (٢)

وهذا يكفى فى الدلالة على فساد قول هؤلاء ، فإنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل ، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى الآخر أن العقل أحاله ، وقد قال الإمام مالك رحمه الله : «أو كلما جاءنا رجل أحدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء ؟ ١٥(٦)

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وذلك من وجوه(٤).

أحدها : بيان أن العقل لا يحيل ما زعموه محال بالعقل .

والثاني : أن النصوص الواردة لا تختمل التأويل .

والثالث: أن عامة هذه الأمور التي يقومون بتأويلها وإنكار حقائقها في باب الإلهيات قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار ، كما أنه جاء بصلاة الخمس وصوم شهر رمضان ، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات .

والرابع: أن يعلم أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وأن في النصوص من التفصيل من التفصيل من التفصيل فيه منفرداً، وإنما يعلمه بطريق الإجمال، ويقال أيضاً لهؤلاء المعارضين للوحى بعقولهم:

<sup>(</sup>١) أنظر : شرح الطحاوية (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : الصواعق المرسلة (٢٠٠١٦–٢٣٣).

<sup>(</sup>٣)،(٤) انظر : الحموية (١٨) .

إن من أثمتكم من يقول: إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن النقائص، ولم يقم على ذلك دليل عقلى أصلاً ، وإنما نفينا عنه النقائص بالإجماع(١)، وقد قدح هؤلاء النفاة في دلالة الإجماع وبينوا أنها ظنية لا قطعية(٢)، فكيف تقوم الأدلة القطعية على نفى صفات كمال الله ونعوت جلاله ، وعلوه على خلقه ، واستوائه على عرشه ، وتكلمه بالقرآن، وغير ذلك، حتى يدعى أن الأدلة السمعية على ذلك قد عارضها صريح العقل. وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص، فلم يقم عليه دليل عقلى، وإنما ثبت بطريق الإجماع وهي ظنية لا قطعية ؟ (٣)

ثم يقال أيضاً لهؤلاء : إن القول بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرها بزعم معارضتها لأدلة العقل يلزم منه محذوران عظيمان:

أحدهما : أنا لا نقر بشىء من معانى الكتاب والسنة، حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل ، وكل طائفة من هؤلاء المختلفين في الكتاب يدّعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه ، فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة .

الثانى : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشىء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة ، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد (٤)

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: الإرشاد (٨٨)، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (١٦٠)، وأصول الدين (٢٤) مشكار الآثار لابن فورك (٤١، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) صرح متكلموا الأشاعرة أن الدلائل النقلية من الكتاب والسنة ظنية الدلالة ، ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها : الإضمار ، والتخصيص ، والنقل، والاشتراك . والمجاز .. إلخ وسلمت بعد ذلك من المعارض العقلى ، أو من احتمال المعارض العقلى .

انظر : أصول الدين (٢٤) ، والمواقف (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الطحاوية (١٧٨-١٧٩).

ولهذا كان أهل التأويل الباطل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة، للاعتضاد لا للاعتماد ، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه ، وإن خالفته أولوه، ومما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص في مرادهم لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقفوه على التأويل .(١)

وحسب الأشاعرة في باب التأويل ما فتحوه على الإسلام من شرور بسببه ، فإنهم لما أولوا ما أولوا تبعتهم الباطنية، واحتجت عليهم في تأويل الحلال، والحرام والصلاة، والصوم ، والحشر والحساب، وما من حجة يحتج بها الأشاعرة عليهم في الأحكام والآخرة، إلا احتج الباطنية عليهم بمثلها أو أقوى منها من واقع تأويلهم للصفات (٢)

وهنا لابد من بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله في المذهب البحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك :

« لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم ، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام :

أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره .

الثاني : ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره .

الثالث : ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى بيان

فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه وتخميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها ، كنصوص آيات الصفات، والتوحيد... فهذا القسم إن سلط التأويل عليه ، عاد الشرع كله متأولاً، لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتاً وأكثرها وروداً، ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع، فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير .

<sup>(</sup>١) انظر : الصواعق المرسلة (٣٨٨/١) ، وطريق الهجرتين (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : الصواعق المرسلة (٤٥٢/٢ ٤٥٧) ، وشرح الطحاوية (١٨٧).

القسم الثانى: ما هو ظاهر فى مراد المتكلم، ولكنه يقبل التأويل ، فهذا ينظر فى وروده، فإن اطرد استعماله على وجه واحد، استحال تأويله بما يخالف ظاهره ، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادراً خارجاً عن نظائره منفرداً عنها، فيؤول حتى يرد إلى نظائره... والقصد أن الظاهر فى معناه إذا اطرد استعماله فى موارده مستوياً امتنع تأويله، وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد فى موارد استعماله ، ومثال ذلك اطراد قوله: ﴿الوحمن على العرش استوى على العرش أ إنها إلى آخرها على جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل ، وإنما كان يصح أن لو كان من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل ، وإنما كان يصح أن لو كان يصح تأويله باستولى، فهذا كان يصح تأويله باستولى، فهذا كان يصح تأويله باستولى، فتفطن لهذا الموضع ، واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله ...

القسم الثالث : الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضاً لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بينه، وقد يكون بيانه معه، وقد يكون منفصلاً عنه .

والمقصود أن الكلام الذى هو عرضة التأويل، قد يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور، بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنة، وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره . (1) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٣٨٢/١ – ٣٨٩) بتصرف .



الأيتان:

﴿ فَا لَهُ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

قال الله تعالى : ﴿ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين﴾ [٠٠:الذاريات]

٣١٧ - قال الزمخشرى: «أى إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ، ووحدوه ولا تشركوا به شيئاً، وكرر قوله: ﴿إنى لكم منه نذير مين وعند الأمر بالطاعة والنهى عن الشرك ، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما ... (١)

قال ابن المنير : «حمل الآية ما لم مختمله ، لأنه لا يكاد يخلى سورة حتى يدس في تفسيرها بيده إلى معتقده ، فدس ههنا القطع بوعيد الفساق ، وخلودهم كالكفار ، ولا مختمل الآية لما ذكر ؛ فإن العناية في قوله : ﴿فَهُرُوا إلى الله﴾ الفرار إلى عبادة الله فتوعد من لم يعبد الله ، ثم نهى عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره ، وتوعده على ذلك ، وفائدة تكرار النذارة للدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الإشراك بل حكم المشرك حكم الجاحد المعطل ، لا كما قال الزمخشرى : المأمور به في الأول الطاعة الموظفة بعد الإيمان ، فتوعد تاركها بالوعيد المعروف له وهو الخلود، وعلى هذا لا يكون تكراراً على اختلاف الوعيدين فهو أولى ، فكيف يحمل الآية على خلاف ما هو أولى بها ليتم الاستدلال بها على معتقده الفاسده (۲).

#### التعليسق :

ليس الأمر كما ذكر ابن المنيَّر، والظاهر من تفسير الزمخشرى للآية لا غيار عليمه (٣)

صحيح أن الزمخشرى من المعتزلة وهم وعيدية في هذا الجانب ، أى أنه ممن يقولون بخلود العصاة من الموحدين في النار ، وأن من ارتكب المعاصى ولو معصية واحدة زال عنه الإيمان، لأن الإيمان عنده حقيقة كلية لا تتبعض، فإذا زال بعضها زالت كلها كما قد سبق بيانه .(٤)

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤٠٤/٤).

 <sup>(</sup>۲) الانتصاف (٤٠٤/٤-٤٠٥) . (۳) انظر : تفسير الطبرى (٤٧٢/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (۲٤٤ – ۲٤٦، ۲۸۰، ۲۵۹ – ۲۵۷)ث.

إلا أنه لم يصرح بذلك في هذا الموضع ، وابن المنير إنما بني كلامه على ما يعلم من حاله وملزومات كلامه، وهو – أى ابن المنير – مرجئ في باب الإيمان كما ظهر ذلك فيما سبق (١) وهو القول المقابل لمذهب الوعيدية في هذا الباب. فهو لا يرى الإيمان إلا مجرد التصديق، أما العمل فقدر زائد عليه ، ومن ثم أنكر على الزمخشرى اشتراط العمل في صحة الإيمان وقبوله .

وعلى العموم، فالقولان متقابلان ومتناقضان ، والحق الذي عليه سلف الأمة وأثمتها وسط بينهما ، فإن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زواله كله ، فإن الإيمان شعب ومراتب قد يزول بعضها ويبقى البعض الآخر، ولذلك كان من أصول مذهبهم أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى ، والكبائر كما يفعله الخوارج ، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى ، ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية ، ولا يخلدونه فى النار كما تقول المعتزلة وإنما يقولون فيه : إما مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، فلا يعطى الاسم المطلق كما تفعل المرجئة ، ولا يسلب عنه مطلق الاسم كما تفعل الخوارج والمعتزلة، (٢) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : المواضع السابقة و ص (٧٤٦–٧٤٧)ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة الواسطية (١٦١-١٦٥) ، وانظر ما سبق بيانه في هذا الشأن في المواضع التالية : ص

<sup>.</sup> ン (191-391, 771-371, 773) と .

قال الله تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥٠:الذاريات]

٣١٨ - قال الزمخشرى: «أى وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة ، ولم أرد من جميعهم إلا إياها، فإن قلت: لو كان مريداً للعبادة منهم لكانوا كلهم عباداً؟ قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها ، لأنه خلقهم ممكنين، فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً لها، ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم (١)

قال ابن المنير: «من عاداته أنه إذا استشعر أن ظاهراً موافق لمعتقده نزله على مذهبه بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالاً ، وإيراد معتقده جواباً ، فكذلك صنع ههنا، فنقول : السؤال الذى أورده مما لا يجاب عنه بما ذكره ، فإنه سؤال ، مقدماته قطعية عقلية ، فيجب تنزيل الآية عليه ، وهى أن ظاهر سياق الآية دليل لأهل السنة ، فإنها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجل، وأن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم ، فإن عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم، والله تعالى لا يطلب من عباده رزقاً ولا إطعاماً ، وإنما يطلب منهم عبادته لا غير ، وزائد على كونه لا يطلب منهم رزقاً أنه هو الذى يرزقهم ، فهذا المعنى الشريف هو الذى بجلى على كونه الآية، وله سيقت، وبه نطقت، ولكن الهوى يعمى ويصم، فحاصله: وما خلقت الجن والإنس إلا لأدعوهم إلى عبادتى، وهذا ما لا يعدل عنه أهل السنة ، فإنه خافق معتقدهم وبالله التوفيق» (٢).

## التعليـــق :

القول الصحيح في هذه الآية الذي عليه جمهور المسلمين، أن اللام في قوله: ﴿ليعبدون﴾ بمعنى التعليل، والمعنى : أن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وفعل ما أمر به .(٣)

الكشاف (٤٠٦/٤). (٢) الانتصاف (٤٠٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١١٨٥ - ٥٧) ، ورسالة: مراتب الإرادة. ضمن مجموعة الرسائل الكبري /
 لشيخ الإسلام (٧٥/٢-٧٨).

وتفسير ابن كثير (٤٠٢/٧) ، وأضواء البيان (٦٧٣/٧).

وهذا هو الذي أراده منهم ديناً وشرعاً، ورضيه لهم وأحبه منهم .

فمنهم من وقعت منه العبادة، فاجتمعت فيه إرادة الله الكونية القدرية، والشرعية الدينية، ومنهم من لم تقع منهم العبادة، وهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بإرادته الكونية القدرية، مع أنه قد أمرهم بالعبادة، وأرادها منهم ديناً وشرعاً .

فعدم التغريق بين هاتين الإرادتين والتسوية بينهما، هو الذي أوجب الخطأ للزمخشري وابن المنيّر في فهمهما لهذه الآية ومثيلاتها من قبل (١)

وقد سبق الكلام في هذا المعنى وحول هذه الآية بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع .(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۹۷ – ۱۹۹، ۴۹۸، ۴۰۰ – ۳۲۸ (۳۲۹ – ۳۲۸)ث. (۲) انظر : ص (۷۷۰–۷۷۲، ۷۷۷– ۷۷۸)ث.

# ﴿سورة النجم

الآية:

﴿ إِنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ

قال الله تعالى : ﴿وَأَنْ عَلَيْهُ النَّشَأَةُ الْأَخْرِي ﴾ [٤٧ : النجم]

٣١٩ - قال الزمخشرى : «وقال : ﴿عليه﴾ لأنها واجبة عليه في الحكمة ليجازى على الإحسان والإساءة»(١)

قال ابن المنير: «هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة للصلاح والحكمة، وأى فساد أعظم مما يؤدى إلى اعتقاد المعتزلة الإيجاب على رب الأرباب، تعالى الله عن ذلك، ومثل هذه القاعدة التي عفت البراهين القاطعة رسمها، وأبطلت حكمها لا يكفى فيها كلمة محتملة: هي لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوافق بينها وبين القواطع، والذي حملت عليه لفظة ﴿عليه﴾ غير هذا المعنى: وهو أن المراد أن أمر النشأة الأحرى يدور على قدرته عز وجل وإرادرته كما يقال: دارات قضية فلان على يدى، وقول المحديث، أى هو الأصل فيه والسند، والله أعلم (٢).

## التعليـــق :

الحكمة التي يثبتها المعتزلة لله هي مراعاة مصالح العباد فقط، والمقدر لهذه الحكمة، وتلك المصالح في مذهبهم هم العباد أنفسهم؟! ولما كانت للعباد أعواض واجبة على الله في مقابل أعمالهم لابد أن يجزيهم بها كما يقررون ذلك في مذهبهم، وقد أخبر أنها تكون في الآحرة، فمن الواجب المحتم عليه أن يبعثهم بعد الموت ليدفع إليهم تلك الأعواض وإلا كان ظالماً جائراً ؟! هكذا يقررون وعليه يعقدون.

ولاشك أن مذهبهم هذا مذهب باطل، وقد سبق بيان بطلانه في غيرما موضع (٣) والمقصود هنا إنما هو بيان أن المعنى الذي أورده الزمخشري معنى باطلاً بناه على معتقد باطل (٤)

<sup>(1)</sup> الكشاف (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٤٦ - ٢١٢، ٢١١ - ٢١٤، ٢١١ - ٣١١)ث

<sup>(</sup>٤) انظر ما قرره في هذا المعنى والرد عليه ص (٤١٧–٤١٨)ث.

أما ابن المنيِّر فكلامه صحيح، وهو الأقرب للصواب.

والآية فيها بيان أن أمر النشأة الآخرة بيد الله، وعليه مدارها وهي تحت مشيئته ، فكما خلق البداءة هو قادر على الإعادة متى شاء، وليس ذلك لأحد غيره سبحانه ، وقد بين تعالى هذا المعنى في قرله : ﴿قَتَلَ الإنسانَ مَا أَكْفُره \* مَن أَى شيء خلقه \* من نطفة خلقه فقدره \* ثم السبيل يسره \* ثم أماته فأقبره \* ثم إذا شاء أنشره \* [۱۷-۲۲: عبن].

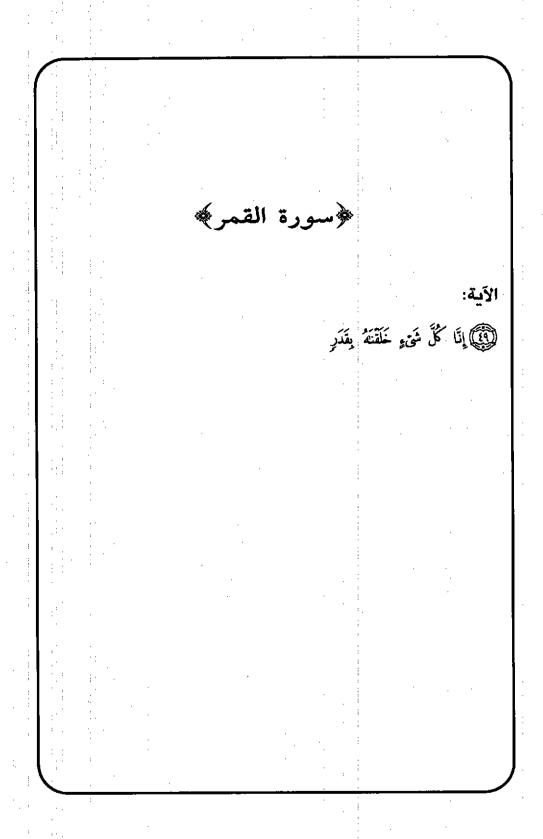

قال الله تعالى : ﴿إِنَا كُلُّ شَيءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ﴾ [٤٩: القمر]

وقرئ : كلُّ شيء ، بالرفع . والقدر . والقدر : التقدير . وقرئ بهما أى : خلقنا كل شيء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة ، أو مقدراً مكتوباً في اللوح معلوماً قبل كونه ، قد علمنا حاله وزمانه (۱).

قال ابن المنيّر : ◊كان قياس ما مهده النحاة : اختيار رفع ﴿ كُل ﴾ لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة، وإنما كان كذلك ، لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة ، ومع النصب جملتان ، فالرفع أخصر ، مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستة ، أعنى : الأمر ، والنهى ... إلى آخرها ، ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدونه من مجال اختيارهم للنصب ، فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعاً لسر لطيف يعين اختيار النصب : وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التي هي ﴿ خلقناه ﴾ صفة لشيء ، ورفع قوله : ﴿بقدر خبراً عن كل شيء المقيد بالصفة ، ويحصل الكلام على تقدير : إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر ، فأفهم ذلك أن مخلوقاً ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر ، وعلى النصب يصير الكلام : إنا خلقنا كل شيء بقدر، فيقيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى ، فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع، مع ما في الرفع من نقصان المعنى، ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاماً واضحاً كفلق الصبح ، لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب ، لكن الزمخشري لما كان من قاعدة أصحابة تقسيم المخلوقات إلى مخلوق الله ومخلوق لغير الله ، فيقولون : هذا لله بزعمهم ، وهذا لنا : فغرت هذه الآية فاه ، وقام إجماع القراء حجة عليه ، فأحذ يستروح إلى الشقاء، وينقل قراءتها بالرفع ، فليراجع له ويعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه الرواية، مع أنها هي الأولى في العربية ، لولا ا ما ذكرناه ، أيجوز في حكمه حينئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظاً ومعنى من غير

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤٤١/٤).

اختلف أهل العربية في وجه نصب قوله : **﴿كُلُّ شَيء خَلَقناه بَقدر﴾** . فقال سيبويه: إن نصبها على لغة من قال : زيداً ضرَبتُهُ ، وهي في كلام العرب كثير (٢)

أما الكوفيون فقالوا: «إنا» تطلب الفعل ، والفعل بها أولى من الاسم ، والمعنى: إنا خلقنا كلَّ شيء ، قالوا : وليس هذا مثل قولنا : زيداً ضربته : لأنه ليس ههنا حرف هو بالفعل أولى ، ألا ترى أنك تقول : أزيداً ضربته ، فيكون النصب أولى : لأن ههنا حرفاً هو بالفعل أولى(٣). وقد اختار ابن جرير رحمه الله هذا الوجه وصوبه(٤).

وهناك قول ثالث : وهو أنه إنما جاء هذا بالنصب ، وحالف (زيد ضربتُهُ) ليدل ذلك على خلق الأفعال(٥).

والذى يظهر لى أن الوجه الذى استصوبه ابن جرير هو الأقوى والأدل على العموم في المخلوقات لله تعالى ، لأنك لو حذفت ﴿خلقناه﴾ المفسر ، وأظهرت الأول لصار ؛ إنا خلقنا كل شيء بقدر ؛ ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء ، لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله (٦). وهذه من المسائل الست التي

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٤٤١/٤)

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن (٣٠٠/٤) ، وتفسير الطبرى (٦٩/١١) . .

وانظر : أيضاً أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك (٢/ ١٧٠) .

وهذا الباب هو المسمى فى كتب النحو بـ وباب الاشتغال؛ وهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل فى ضمير ذلك الاسم أو فى سببه ، فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان : أحدهما راجح لسلامته من التقدير وهو الرقع بالابتداء ، والثانى مرجوح لاحتياجه إلى التقدير وهو النصب .

انظر : أوضح المسالك (٨/٢٥ ( -١٧٥) ، شرح ابن عقيل (١٠/١ ٤ -٤٢١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القرآن (٣٠٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١٩/١١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : إعراب القرآن (٣٠٠/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر : تفسير القرطبي (١٤٧/١٧).

يترجح النصب فيها على الرفع عند ابن مالك (١) وبكل حال فالتوجيه الذى ذكره ابن المنير لقراءة النصب توجيه سديد ينم عن فهم عميق بأساليب القرآن اللغوية ، وقد مكنه ذلك من إدراك مرامى ومقاصد الزمخشرى التى يخفيها فى ثنايا كلامه واستدلالاته .

والآية فيها بيان أن الله تعالى هو وحده الخالق لجميع المخلوقات والعوالم العلوية والسفلية لا خالق لها سواه . وأنه خلقها بقضاء سبق به علمه ، وجرى به قلمه بوقتها، ومقدارها وأوصافها (٢). فلا يحدث حدث في العالم العلوى والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته (٣). وقد ورد بمعناها آيات أخرى، كقوله تعالى : ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا [٢: الفرقان] ، وقوله : ﴿سبح اسم ربك الأعلى \* الذي خلق فسوى \* والذي قدر فهدى إ [١-٣: الاعلى] أي قدر قدراً، وهدى الخلائق إليه .

وهذه الآية – أعنى قوله تعالى : ﴿إِنَا كُلِ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدْرِ﴾ – يستدل بها أثمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برثها ، وردوا بها وبما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة (٤).

ومن الأحاديث التي توافق المعنى الذي دلت عليه الآية :

ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت : ﴿يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر \* إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ [٤٨، ٤٩ : القمر]» (٥)

وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) (وهي أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة) انظر : أوضح المسالك (١٦٩/٢-١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدى (٢٤١/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١٤٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٧/٧٥ -٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القدر / باب كل شيء بقدر (٢٠٤٦/٤).

قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»(١) (٢).

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » (٣)

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: « ... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام ، وجفت الصحف» .(٤)

<sup>(</sup>۱) (العجز والكيس) روى برفع العجز والكيس عطفاً على كل ، وبجرهما عطفاً على شيء. ومعنى العجز : يحتمل أن يكون على ظاهره : أى عدم القدرة ، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته ، ويحتمل العجز عن الطاعات ، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة ، والكيس ضد العجز : وهو النشاط والحذف بالأمور . ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه . انظر : شرح النووى لصحيح مسلم (٢٠٥/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القدر / باب كل شيء بقدر (٢٠٤٥/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القدر / باب في الأمر بالقوة وترك العجز.. (٢٠٥٢/٤)..

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى في سننه / كتاب صفة القيامة/ باب ولكن يا حنظلة ساعة وساعة (٢٠٣/٧). وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والإمام أحمد في مسنده (٣٠٧,٣٠٣,٢٩٣١).

# ﴿سورة الرحمن

## الآيات:

( الرَّحْمَنُ

﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ

﴿ عُلَقَ ٱلْإِنسَانَ

النَّا عَلَمُهُ الْبَيَانَ

الله عَلَيْهَا فَانِ

﴿ لَهُ مَنْهُ رَبِّكَ ذُو الْمُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ

قال الله تعالى : ﴿الرحمُّن \* علم القرآن \* خلق الإنسان \* علمه البيان > [١-٤] . الرحمن]

٣٢١ – قال الزمخشوى: «عدد الله عز وعلا آلاءه ، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدماً من ضروب آلائه ، وأصناف نعمائه ، وهي نعمة الدين ، فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقبها ، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ، لأنه أعظم وحي الله رتبة ، وأعلاه منزلة ، وأحسنه في أبواب الدين أثراً ، وهو سنام الكتب السماوية، ومصداقها والعيار عليها وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره، ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين ، وليحيط علماً بوحيه وكتبه، وما خلق الإنسان من أجله ، وكان الغرض في إنشائه كان مقدماً عليه وسابقاً له . (١)

قال ابن المنير: «نغير من هذا الكلام قوله: إن خلق الإنسان كان الغرض فيه، أى المراد منه، أن يحيط علماً بالكتب والوحى، ويعوض بأن المراد بخلقه: أن يدعى إلى ذلك، لا أن يقع ذلك منه، فيهذا هو المراد العام، ثم منهم من أراد الله منه أن يحيط علماً بالدين فيسر له ذلك، ومنهم من أراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوفق، والله الموفق للصواب»(٢)

## التعليـــق :

وجه خطأ الزمخشرى في هذه المسألة ، اعتقاده أن ما يقع من العباد من كفر ومعاص مما لا يحبه الله ولا يرضاه ، واقع على خلاف مشيئته تابعة لمجبته ورضاه ، فهو إنما شاء منهم الإيمان ، وهم عصوا على خلاف تلك المشيئة ؟!

أما ابن المنير فوجه خطئه اعتقاده أن ما خلق العباد له لابد أن يقع ، فلو كانوا مخلوقين للعبادة لتحتم وقوع ذلك منهم ، فحصول الكفر من بعضهم دليل على أنه خلق ذلك البعض للكفر ، وأنه لم يرد غير ذلك منهم ، ومن مقولات أصحاب هذا الانجاه : أن من ذرأه الله لجهنم، لم يخلقه لعبادته (٣). وهذه المسألة قد تمت مناقشتها

الكشاف (٤٤٣/٤). (٢) الانتصاف (٤٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (٤٤/٨).

وبيان وجه الحق فيها من عدة جوانب في غير هذا الموضع(١).

قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا فَانَ \* وَيَبْقَى وَجَهُ رَبُّكُ ذُو الجَّلَالُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [٢٦، ٢٧ : الرحمن]

۳۲۲ - قال الزمخشرى : « ﴿وجه ربك﴾ ذاته، والوجه يعبر به عن الجملة والذات، ومساكين مكة يقولون : أين وجه عربي كريم ، ينقذني من الهوان . (٢)

قال ابن المنير: «المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دل عليها العقل ، فكيف بالصفات السمعية ؟! على أن من الأشعرية من حمل الوجه واليدين والعينين على نحو ما ذكر، ولم ير بيانها صفات سمعية (٣).

### التعليق:

كلا الفريقين من المعتزلة والأشاعرة ، غالط في هذا الزعم الذي خالفوا به ظاهر القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية، وما عليه سلف الأمة وأثمتها من إثبات هذه المعانى والحقائق لله عز وجل على ما يليق به سبحانه ، والإيمان بها كما وردت ، وإبقائها على ظاهرها الذي خاطبنا الله به واعتقاد أن ذلك هو المعنى الذي أراد الله منا فهمه والإيمان به .

وقد سبق الرد على من زعم أن المراد بالوجه الذات. وبيان بطلان قوله هذا من عدة وجوه (٤)، أو صرف اليدين والعينين عن حقيقتهما الثابتة، بالنصوص من الكتاب والسنة (٥).

<sup>(</sup>۱) انسطسر: ص (۱۹۷ – ۱۹۹ ، ۳۵۳ – ۲۱۵ ، ۲۱۲ – ۲۲۲ ، ۷۷۰ – ۷۷۰، ۲۲۸–۲۶۵، ۳۳۱ – ۹۳۱)ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٨٨١ ٨٨٣)ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٣٧٠–٣٧٦، ٩٧٩–٨٨٣)ٿ.

# ﴿سُورة الحديد

## الآيات:

﴿ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظُّاهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ

﴿ وَمَا لَكُو لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِلْؤَمِنُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُو لِنَوْمِنُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُو لِنَوْمِنُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُو لِنَ كُنُّم مُقْمِنِينَ

﴿ اللَّهِ مُنْ مَقَيْنَا عَلَىٰ ءَائَىٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبِنِ مَرْدِيَمَ وَءَاتَيْنَكُ الْإِنِيسَ أَنْ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً آتِدَعُوهَا الْإِنْ وَمَنْ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايِنِهَا فَعَاتَيْنَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ أَجْرَهُمْ وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَلِسِقُونَ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايِنِهَا فَعَاتَيْنَا اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ مِعْمَا مِنْهُمْ فَكُوبُ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ

قال الله تعالى : ﴿هــو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شــىء عليم﴾ [٣: الحديد]

٣٢٣ – قال الزمخشرى: «﴿الأول﴾ هو القديم الذى كان قبل كل شىء ﴿والآخر﴾ الذى يبقى بعد هلاك كل شىء ، ﴿والظاهر﴾ بالأدلة الدالة عليه، ﴿والباطن﴾ لكوند غير مدرك بالحواس ...، وفى هذا حجة على من جوز إدراكه فى الآخرة بالحاسة... (١)

قال ابن المنير: «لا دليل فيه على ذلك، فإن لنا أن نقول: إن المراد عدم الإدراك بالحاسة في الدنيا لا في الآخرة، ونحن نقول به، أو في الآخرة والمراد: الكفار والجاحدون للرؤية كالقدرية ، ألا ترى إلى قوله: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون﴾ [١٥: المطففين] فإنه قيل: تقييد وتخصيص على خلاف الظاهر، قلنا والمسألة قطعية ، فيكفى الاحتمال، وأيضاً فقسيمه لابد فيه من تخصيص، فإنه تعالى لم يظهر جميع خلقه على الأدلة الموصلة إلى معرفته، بل أخفاها عن كثير منهم وحرمهم الفوز بالإيمان به عز وجل، فالظاهر إذا معناها في التخصيص كالثاني طبقاً بينه وبين الأول (٢٠).

## التعليـــق :

فى كلام ابن المنير تنظير لا بأس به، وهو من باب التنزل مع الخصم، وإلا فالمسألة ليست بحاجة إلى ذلك، فإن الاستنتاج الذى استنتجه الزمخشرى من الآية وجعله حجة فى إنكار رؤية الله فى الآخرة، استنتاج باطل من أساسه، والآية ليس فيها دليل على ما زعمه من قريب أو بعيد، ويكفى فى الرد على زعمه هذا الذى بناه على الوهم والظن والتكلف، أن رؤية الله عز وجل ثابتة بخبر الله عز وجل عن نفسه، وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة كما فى قوله : ﴿وجوه يؤمنك ناضوة \* إلى ربها ناظرة ﴾ [٢٢، ٢٢ : القيامة]، وبخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى، عن ربه عز وجل أن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم ، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤٧٢/٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (٤/٢/٤).

رؤيته (١) وغير ذلك من الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة التي بلغت حد التواتر، والتي لا ينكرها إلا مبتدع ضال قد أعمى الله بصره وبصيرته (٢)

والعجب كل العجب من هذه المحاولات المستمينة التي بذلها الزمخشرى لطمس الحق الواضح المبين في هذه المسألة (في غيرما موضع من كتابه) بالاستنتاجات الواهية التي يسميها بزعمه حجة ، والتحريفات المتعمدة لأدلتها التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار ، لكنها البدعة والهوى التي تضل صاحبها عن سواء السبيل إلى سواء الجحيم ، ومن يضلل الله فما له من مبيل

والتفسير الحق لمعانى هذه الأسماء الواردة في هذه الآية ، قد جاء عن أعلم الخلق بربه عز وجل وبمعاني أسمائه، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان . (٣)

ففى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٥... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الطاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء .. ٥٤٠.

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن آل سعدى رحمه الله : «فتدبر هذه المعانى الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله : ﴿الأول والآخر﴾ والمكانية في قوله : ﴿الظاهر والباطن﴾ .

فالأول : يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن ، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية ، إذ السبب والمسبب منه تعالى .

والآخر : يدل على أنه هو الغاية ، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث الدال على هذا المعنى وغيره ص (٢٢٨)ث .

وانظر الكلام في مسألة الرؤية في المواضع التالية : ص (٢٢٨- ٢٣١ ، ٢٧٨ – ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ - ٣٢٧ ،

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية (١٤٦/ ١٥١–١٥٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر : شِرح العقيدة الواسطية / للهراس (١٢١) ، وشرح القصيدة النونية (٦٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٠٨٤/٤). من راوية أبي هريرة رضي الله عنه .

ورغبتها، ورهبتها، وجميع مطالبها .

والظاهر: يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات ، وعلى علوه .

والباطن : يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء كما يدل على قربه ودنوه ، ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت . (١)

قال الله تعالى: ﴿وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين﴾ [٨: الصيد]

٣٧٤ - قال الزمخشرى: «والمعنى: وأى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج، وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان، حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر، وأزاح علتكم فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول، وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمنون.» (٢)

قال ابن المنير: «وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله فى آية غير هذه ، إذ يقول تعالى: ﴿وَإِذَ أَخِذُ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ﴿ [١٧٧: الأعراف] ولقد يريبنى منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها ، مع إمكانها عقلا ووقوعها بالسمع قطعا إلى ما يتوهمه من تمثيل يسميه تخييلاً ، فالقاعدة التي تعتمد عليها كى لا يضرك ما يومئ إليه أن ما كل ما جوزه العبقل، وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره. والله الموفق (٣).

<sup>(</sup>۱) الحق الواضح المبين . ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدى (۲۲۳/۳-۲۲۶). وانظر أيضاً : تفسير الطبرى (۲۱/۱۱). وطريق الهجرتين / لابن القيم (۱۸-۲۶) فيه كلام نفيس حول هذه الأسماء ومعانيها وآثارها في حياة العبد.

<sup>(</sup>۲) الكثاف (٤٧٣/٤). (٣) الانتصاف (٤٧٣/٤).

#### التعليـــق :

احتلف المفسرون في المراد بالميشاق في قوله تعالى في هذه الآية : ﴿وقد أخدُ ميثاقكم﴾ :

فقال بعض المفسرين : الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد بذلك بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن كثير (١)

وقال بعضهم: الضمير عائد إلى الله ، والمراد بذلك الميثاق الذى أخذه عليهم في صلب أبيهم آدم ، وهو مذهب مجاهد ، ومال إليه ابن جرير ، وذكر ذلك جماعة من المفسرين (٢)

وقيل: أحذ ميشاقكم: بأن ركب فيكم العقول، وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول، والزمخشرى يميل إلى هذا المعنى الأخير، لأنه ممن يرى أن أدلة العقل تكفى حجة على الناس، حتى لو لم يبعث إليهم الرسل، وفي كلامه ما يدل على أن الرسل إنما جاءوا للتنبيه على تلك الأدلة ليس إلا، وفي مذهبه أن جميع ما جاء به الأنبياء، أو أخبروا به يمكن أن يستقل العقل بمعرفته وإدراكه، وهذا رأى فاسد ومذهب كاسد، قد سبق الرد عليه وبيان بطلانه في غير هذا الموضع (٣) كما أن إطلاقه لفظ التخييل على كلام الله عز وجل، إطلاق فيه اتهام لله وسوء أدب معه، وقد بينت معناه الباطل ولازمه في موضع سابق (٤). كما بينت ضعف القاعدة التي ذكرها ابن المنير هنا واعتمدها أساساً منهجياً للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، وبينت أيضاً ما فيها من التناقض والمعانى الفاسدة فيما سبق (٥)

أما الآية التي أوردها ابن المنيّر مستدلاً بها على أن المراد بالميثاق هنا هو الميثاق الوارد

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير ابن كثير (۳۷/۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى: (۱۱/۲۷۲). وزاد المسير (۱۹۳۸)، تفسير القرطبي (۲۳۸/۱۷)، وفتح القدير.(۱۹/۵).

<sup>(</sup>۳) انظر: ص (۲۰۶–۲۰۸، ۲۱۳–۲۱۲، ۶۰۰–۲۰۲)ث.

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (٥١١ه، ٩٨٩ – ٩٨٩، ١٠١١)ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٧٣١- ٧٣٧، ١٨٩- ٩٨٧)ث.

فيها، أى : أنه الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم وهم فى صلب أبيهم آدم ، وهى قوله تعالى : ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبِكُ مِن بنى آدم مِن ظهورهم ذريتهم﴾ الآية ، فقد بينت عند التعليق عليها فى موضعها فيما سبق من البحث أنه لا دليل فيها عليه على الصحيح من أقوال العلماء لعدة أسباب بينتها فى ذلك الموضع .(١)

والذى يظهر أن المعنى الذى اختاره ابن كثير رحمه الله هو الأقرب والأنسب لسياق الآية والله أعلم .

قال الله تعالى: ﴿ثم قفينا على ءآثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وءاتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فسسقون﴾ [٢٧:الحديد]

الرهبان (۲) ... وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوا رهبانية ﴿ابتدعوها﴾ الرهبان (۲) ... وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوا رهبانية ﴿ابتدعوها يعنى : أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها، ﴿ما كتبناها عليهم﴾ لم نفرضها نحن عليهم، ﴿إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع أى: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ... ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها، وابتدعوها : صفة لها في محل النصب، أى : وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة، ورهبانية مبتدعة من عندهم، بمعنى وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها ... (٣).

قال ابن المنير: «في إعراب هذه الآية ، تورط أبو على الفارسي و تحيز إلى فئة الفتنة، فأعرب رهبانية على أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهر، وعلل امتناع العطف فقال: ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على ﴿جعلنا ﴾ مع وصفها بقوله: ﴿ابتدعوها ﴾ لأن ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم، والزمخشرى ورد أيضاً مورده الذميم،

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۳۰۰ – ۳۰۳)ث.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير : هي من رهبنة النصاري ، وأصلها من الرهبة : الخوف . كانوا يترهبون بالتخلى عن أشغال الدنيا ، وترك ملاذها .. انظر : النهاية (۲۸۰/۲).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٤٨١/٤ – ٤٨٢).

وأسلمه شيطانه الرجيم، فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلها معطوفة : أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى التوفيق، فراراً مما فر منه أبو على : من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله تعالى ، وجنوحاً الى الإشراك واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه، وكفى بما فى هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه، فإنه ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بأن محلها القلب، فجعل قوله : ﴿فَى قلوب اللين اتبعوه﴾ تأكيداً لخلقه هذه المعانى وتصويراً لمعنى الخلق بذكر محله، ولو كان المراد أمراً غير مخلوق فى قلوبهم لله تعالى كما زعما ، لم يبق لقوله فى قلوب الذين اتبعوه موقع، ويأبى الله أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له، ألهمنا الله الحجة ونهج بنا واضح المحجة، إنه ولى التوفيق وواهب التحقيق، (١)

### التعليـــق :

كل منهما يريد أن يحمل الآية على الوجه الذي يوافق مذهبه منها، ويضعف ما يخالفه ، بغض النظر عما هو الأقوى في نفس الأمر .

فاختيار الزمخشرى كون كلمة ﴿الرهبانية﴾ منصوبة بفعل مصمر، وإن أجاز وجه النصب على العطف بنوع من التحريف في المعنى، قد بين ابن المنيَّر سببه، وهو الفرار من اعتقاد أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد!!

وابن المنيّر يرى في قراءة العطف تقوية لمذهبه الجبرى في اعتقاد أن أفعال العباد هي فعل الله في الحقيقة، وأن نسبتها إليهم إنما هي من باب المجاز!!

وقد سلكا هذا المنهج الخاطئ في جميع المسائل التي يكون فيها رأى المذهبين (المعتزلة والأشاعرة) طرفين متقابلين ، ووقعوا تبعاً لذلك في متناقضات عدة، وارتكبوا عدة محاذير، من أشدها وأعظمها فساداً، ما شابهوا فيه أهل الضلال من الأمم السابقة، من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر.

فهم إذا جاء في دليل الوحي ما يتوهمونه مؤيداً لأهوائهم وآرائهم أذاعوا به، واعتبروه نصاً في المسألة لا يجوز العدول عنه ، وإذا جاء العكس غمطوه وضعفوه وردوه ،

<sup>(</sup>١) الانتصاف (٤٨٢/٤).

زاعمين أنه قد عارض دليل العقل ومقتضاه، وهم في كل ذلك مبتدعون واهمون ﴿إنْ يَتِبعُونَ إِلاّ الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ [٢٣:النجم].

والحق في هذه الآية التي هي موضوع هذا التعليق أن كلى الوجهين جائزان فيها :

وهو أن تكون معطوفة على ما قبلها، أو تكون منصوبة على الاشتغال ، أى بإضمار فعل تقديره (وابتدعوا رهبانية) وهو الأحسن .(١)

فالمعنى على الوجه الأول: أن الله عز وجل جعل فى قلوب أتباع عيسى ابن مريم رهبانية قد علم أنهم يبتدعونها ، ويفعلونها بغير أمره الشرعى الدينى (٢). فكونهم مبتدعين لها بغير أمر وتكليفه شيء، وكونه خلقها فى قلوبهم شيء آخر ، ولا منافاة بين ذلك كما زعمه من زعمه ، فإن ابتداعهم لها معناه : أنهم فعلوها بغير أمره وتكليفة بدليل قوله تعالى : ﴿مَا كَتَبناها عليهم ﴾ وليس معناه أنهم فعلوا ذلك مستقلين عن علم الله وقدرته وإرادته ؟! هذا فهم باطل لا مستند له، بل هو الذى أقدرهم عليها وخلقها فى قلوبهم وشاءها منهم بمشيئته الكونية القدرية، وقد علم بعلمه السابق أنهم يبتدعونها، وكتب ذلك فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة.

والوجه الثانى : وهو النصب على الاشتغال بتقدير فعل ﴿ابتدعوا ﴾ يقال فيه نظير ما قيل في الوجه الأول من توجيه ، وتصور المعنى على الوجهين يتضح من خلال مراجعة ما سبق بيانه في مسألة الإرادة والمشيئة والفرق بينهما .(٣) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: إعراب القرآن (٣٦٧/٤).

وانظر: تفسير القرطبي (٢٥٩/١٧) ، وفتح القدير (١٧٨/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (٦٩٠/١١) ، وتفسير ابن كثير (٥٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر:ص (١٩٧ - ١٩٩)، ٢٩٨ - ٣٠٠، ٢٥٣ - ٣٥٣، ٢٥٦ - ٣٥٣، ٢٢٢ - ٣٢٣)ث.

﴿سورة الحشر﴾

الآيتان:

اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَسَلَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ

 قال الله تعالى : ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفسقون﴾ [19] : العشر]

۳۲٦ - قال الزمخشرى: «نسوا حقه فجعلهم ناسين أنفسهم بالخذلان، حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده»(١)

قال ابن المنيّر: «بل خلق فيهم النسيان» (٢).

### التعليـــق:

الله هو الذى أنساهم حقيقة كما دل عليه ظاهر الآية، وهو من باب العقوبة والجزاء بالمثل(٣)، وهو لم يضعل ذلك بهم ابتداء، وقد بين الله هذا المعنى فى آيات كثيرة: كقوله: ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون [٦٧: التوبة] وقوله: ﴿فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ثما ذكروا به ﴾ [١٤:١٤١٤].

وقوله : ﴿الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ﴿ [٥٠:الاعراف] .

وقوله : ﴿قَالَ كَذَلَكُ أَتَتَكَ آيَاتُنَا فَنسيتُهَا ، وكَذَلَكُ اليَّوْمِ تُنسى﴾ [٢٦١:طه] وقوله : ﴿فَاوَوْلُه عَلَمُ اللَّهِ السَّالِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

والنسيان الحاصل منهم والإنساء الذي هو عقوبة لهم ، كله من الله بعلم منه وتقدير سابقين ، وله سبحانه الحجة البالغة على عباده ، بما ركبه فيهم من العقول ومنحهم من القدرة والاختيار وهداية النجدين ، فله الأمر من قبل ومن بعد : ﴿والله على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ [٢١:يوسف] .

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۵۰۸/٤). (۲) الانتصاف (۵۰۸/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٥٠/١٢) ودقائق التفسير (٢١٢/٦) ، وتفسير ابن كثير (١٠٣/٨) ، وتفسير السعدى (٣٤٣/٧) .

والزمخشرى لا يثبت هذا المعنى على ظاهره لله عز وجل، أى أنه فعل من الله عاقبهم به، بل فسره بمعنى الخذلان ، وأورد رأياً ضعيفاً جداً ليدعم به هذا المفهوم الباطل، وهو أن الله أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم، كل ذلك فراراً من نسبة الإنساء إلى الله على حقيقته التى هى ظاهر آيات كتابه العزيز؛ لأنه يتعارض مع مذهبه الباطل فى أفعال العباد، ومع القاعدة الفاسدة التى يسمونها بالصلاح والأصلح!! (١)، والذى عليه أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها أن حقيقة النسيان، والإنساء والتذكير والتذكر كحقيقة أى معنى من المعانى ، وأنها كلها من الله كما قال تعالى : وقل كل من عند الله إلى النساء وقوله : ﴿قُل لَن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ [٥٠] التوبة]

والمقام في قوله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم﴾ [١٩:الحشر] مقام إحبار من الله عما أوقعه بهؤلاء الذين نسوا ما أمرهم به فأنساهم ، أنه أوقع عليهم النسيان لأنفسهم مجازاة لهم على أعمالهم ، فكان نسبته إلى الله وبإخبار من الله عين الحق، وهو أقوى من أسلوب المقابلة في : ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ [١٧: التوبة]

وهنا تنبيهان تجدر الإشارة إليهما ، هما :

\* التنبية الأول: أن النسيان الذى ذم الله أهله فى الآيات التى ورد ذكرها قبل قليل، المراد به: الترك، فلا ينافى كون الترك عمداً ، والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ومنه قوله تعالى: ﴿قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى﴾ [١٢٦: طه] . فالمراد بالنسيان فى هذه الآية الترك قصداً .(٣)

أما النسيان الذي هو صد الذكر، وهو الترك من غير قصد، فليس داخلاً هنا، لأن

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۳۱ - ۱۳۲ - ۲۱۲ - ۳۱۳، ۲۱۲ – ۳۲۸، ۳۱۳ – ۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان (٩٣/٨) إ، وانظر: مجموع الفتاوي (١٣٥/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (١٥/٤٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية يري أن حمل النسيان على معنى الترك هنا ليس بجيد، فلو حمل على النسيان المناقض للذكر لجاز، فإن الإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساه، فلا يذكره، انظر: دقائق التفسير (٢١٤/٦).

الله قد أعفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤاخذة عليه . كما في قوله تعالى : 
﴿ رَبُّنَا لا تَوْاخِذُنَا إِنْ نَسِينًا أُو أَخِطَأْنا ﴾ [٢٨٦: البقرة] (١)

وفى الحديث أن الله تعالى قال عندما تلاها صلى الله عليه وسلم : «...قد فعلت قد فعلت، وفي الحديث الآخر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله قد مجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

\* التنبية الثانى : جاء فى الآيات التى مر ذكرها آنفاً نسبة النسيان إلى الله ، وجاء فى آيات أخرى نفيه عنه ، كما فى قوله تعالى : ﴿وما كان ربك نسيا ﴿ [٦٤:مريم] . وقوله : ﴿لا يضل ربى ولا ينسى ﴾ [٢٥:طه] ويجاب عن هذا : بأن النسيان المثبت هو الذى بمعنى الترك كما تقدم ، والمنفى عنه تعالى : هو الذى بمعنى السهو لأنه محال على الله .(٢)

ويبين هذا أيضاً: أن النسيان المخبر عنه في الحال لا يكون إلا عن قصد وإرادة ، وكذلك لا يخبر عن نسيان سيكون في المستقبل إلا عن قصد وإرادة، وهذا في النسيان بمعنى الترك عن قصد، أما الذي بمعنى السهو فيكون بدون قصد ولا إرادة ، فلا يصح التعبير عنه بصيغة المضارع، ولا الإخبار بإيقاعه عليهم في المستقبل، فصح بهذا أن كل نسيان نسب إلى الله فهو بمعنى الترك .(٣) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ لُو أَنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ [٢١: الحشر].

۳۲۷ - قال الزمخشرى : «هذا تمثيل وتخييل كما مر(٤) في قوله تعالى : ﴿إِنَا عَرْضِنَا الْأَمَانَةِ ﴾ [۷۷: الأحزاب] (٥)

<sup>(</sup>١) انظر : المزيد من الكلام في هذه المسألة في تفسير الطبري (١٥٥/٣-١٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان (٩٤/٨) ، ودفع إيهام الاضطراب (١٣٣-١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان (٩٤/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (٥٦٤/٣).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٥٠٩/٤).

قال ابن المنير: «وهذا مما تقدم إنكارى عليه فيه(١)، أفلا كان يتأدب بأدب الآية : حيث سمى الله هذا مثلاً ولم يقل : وتلك الخيالات نضربها للناس ، ألهمنا الله حسن الأدب معه . والله الموفق، (٢).

### التعليـــق :

الاعتراض على مجرد استخدام اللفظ مع الموافقة على المعنى ، ليس هو الموقف الصحيح الذى يجب اتخاذه حيال هذا اللفظ وما يحمله من معنى باطل ، وموقف ابن المنير من استخدام الزمخشرى له موقف متذبذب ، لم يسر فيه على قاعدة ثابتة ، ففى بعض المواضع ينكره، لفظاً ويقره معنى ، ويعتذر للزمخشرى بأن مراده به التمثيل ، وهذا في المسائل التي يتفق معه على وجوب صرف النصوص فيها عن ظاهرها ، وحملها على المجاز لأنها تخالف دليل العقل بزعمه ؟! وفي مواضع أخرى ينكر استخدامه لفظاً ومعنى وهذا في المسائل التي لا يرى ابن المنير في إبقائها على ظاهرها بأساً لأنها لا تخالف العقل، والسمع قد أخبر بها!!(٣)

وهذا بلا شك موقف متناقض وضعيف ، بل هو من الأسباب التي زينت للنفاة وأصحاب التعطيل التمادى في غيهم وباطلهم(٤)، وإلا فإن هذا اللفظ ظاهر البطلان لفظاً ومعنى، بل مجرد إطلاقه على كلام الله ، اتهام لله بالتدليس والكذب وكفى به دليلاً على خبثه وشناعته ، وقد سبق بيان معناه الباطل وما فيه من محذور في غير هذا الموضع(٥)، والمحذور الذي ارتكبه الزمخشرى هنا ، بحمله ما أخبر الله به في هذه الآية على التخييل الذي لا حقيقة له ، قد أقدم على مثله عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال وانه قد حمل كل ما ورد فيها من

 <sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٢٠١/١) الآية (٢٥٥: البقرة) ، (١٧٦/٢) الآية (١٧٢: الأعراف).
 (٢) الانتصاف (٥٠٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر كلامه في هذا الشأن في المواضع التالية : ص (٥١١، ٩٨٩ – ٩٨٨، ١٠١١)ث.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (۱۱ه، ۹۸۸ – ۱۹۸۹، ۱۰۱۱، ۹۸۰)ث.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٥١١) ٩٨٨- ٩٨٩) ث.

حقائق على الجاز، فعرض الأمانة على السموات والأرض والجبال، وإباؤها وإشفاقها، كل ذلك عنده مجاز لا حقيقة له، وهو في هذا إنما يبنى على الوهم والتخرص الذى لا مستند له ولا دليل عليه . وهذا هو ديدن أهل الأهواء والبدع، فإنهم إذا فاجأتهم أدلة الوحى بأمور تخالف ما قرروه بعقولهم وأهوائهم سارعوا إلى إنكاره بلا هدى ولا كتاب منير، مدعين أن ذلك إنما هو من باب التخييل والجاز .

وهذا الطاغوت المسمى بالمجاز قد جعله هؤلاء المبتدعة ملجاً لهم وجنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحى المبين(۱). وقد لزم من قولهم به فى نصوص الوحى محاذير عدة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة منها، فقال وإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه فى الكتاب والسنة وكلام القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون ، ولا فى كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدى بهم، بل ما فى الكتاب والسنة، وكلام السلف والأثمة يوجد دالاً على خلاف الحق عندهم، إما نصاً وإما ظاهراً، بل دالاً عندهم على الكفر والضلال لزم من ذلك لوازم باطلة منها :

أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبية من هذه الألفاظ ما يصلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل .

ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به، بل رمز إليه رمزاً وألغزه إلغازاً، لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد .

ومنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك ..

ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم، عن قول الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافى العلم، وإما كتمان ينافى البيان ، ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق، تولد من بينهما جهل

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الصواعق المرسلة (٢٤١/٢-٢٥١).

الحق وإضلال الخلق ، ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل ، صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفى نصآ وظاهراً ، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصاً ولا ظاهراً ، وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر فى الإثبات حرفوه أنواع التحريفات، وطلبوا له مستكره التأويلات.

ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف ، وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم

ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب ، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علماً بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها. (١)

أما منهج أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها في نصوص الوحي، فهو أعدل المناهج وأسلمها وأحكمها، فإنهم يؤمنون بالله وبكل ما جاء عن الله على مراد الله ، ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم ، وطريقتهم في ذلك إمرار النصوص على ظاهرها، والإيمان بأن المعنى الذي دل عليه ظاهرها هو الذي أراد الله منا فهمه، ولو أراد منا خلاف ذلك لبينه لنا أو لبينه رسوله صلى الله عليه وسلم .(٢)

قال ابن عبد البر رحمه الله : ١٠.. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به الجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء الجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعية (٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر هذا النص في الصواعق المرسلة / لابن القيم (٣١٤/١-٣١٦) يتصرف .
 (٢) انظر : مختصر الصواعق (٢٨٦/٢). وشرح الطحاوية (١٥٧) .

<sup>(</sup>۳) التمهيد (۱۳۱/۷).

فقوله تعالى: ﴿إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتُ والأَرْضُ والجَبَّالُ فَأَبِينَ أَنْ يَحْمَلُنُهَا وأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَحَمِلُهَا الْإِنْسَانَ إِنْهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً [٢٧:الاحزاب]

هو إخبار منه عز وجل بحصول ذلك، وهو أصدق القائلين : ﴿ وَمِن أَصدق مِن الله قيلا ﴾ [١٢٧: النساء] فالواجب الإيمان بذلك على حقيقته وبما يليق به عز وجل أما كيفية ذلك فعلمها عند الله ، والله لم يتعبدنا بالبحث عنها، فالسؤال عنها بدعة، وقد قدمت عند قوله تعالى : ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ [١١:فصلت] من الحجج ما يكفى دليلاً على أن هذا الأمر وأمثاله ، مما وردت به الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يستغربها إلا من فرغ قلبه من تقدير الله ورسوله حق قدرهما .(١)

أما قوله تعالى: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ [٢١: الحشر] فالموقف منها هو الموقف ذاته مما سبق ، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه فيها بأن هذا القرآن من شدة تأثيره في القلوب ، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وهذا أمر لا يستغرب ولا يستنكر، فإنه ما من شيء في السموات ولا في الأرض إلا ويسبح بحمد الله، وقد ذل وخضع لعظمته كما قال تعالى : ﴿ويسبح الرعد بحمده والملا نكة من خيفته﴾ [١٦:الرعد] . وقوله : ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً﴾ [٤٤: الاسراء] ، وقد أخبر تعالى في آية أخرى أنه لما تجلى للجبل اندك الجبل وتدهده من تعظيمه لربه فقال تعالى: ﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما الواضح المبين يستغرب أن يخشع الجبل ويتصدع من تعظيمه لربه وإجلاله لكلامه لو الواضح المبين يستغرب أن يخشع الجبل ويتصدع من تعظيمه لربه وإجلاله لكلامه لو نزل عليه، أو يقال : إنه من باب التمثيل والتخييل الذي لا حقيقه له !! سبحانك هذا نزل عليه، أو يقال : إنه من باب التمثيل والتخييل الذي لا حقيقه له !! سبحانك هذا بهتان عظيم ، فإن المثل الذي أخبر به هنا مثل حق وصدق يمكن محققه في الشاهد، بهتان عظيم ، فإن المثل الذي أخبر به هنا مثل حق وصدق يمكن محققه في الشاهد،

 <sup>(</sup>١) انظر : ص (١٠١١ – ١٠١٣)ث وانظر: أضواء البيان (٦٠٥/٦ – ٦٠٦).

وليس هو على الله بعزيز، فإنه القادر الذى لا يعجزه شيء، الذى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، وما ينقم هؤلاء إلا أن عقولهم الضعيفة، وقلوبهم السقيمة، قد صورت لهم الحق في صورة الباطل فأصبحوا ينظرون إلى الحقائق بأبصار معكوسة وقلوب منكوسة: ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ﴾ [٢٨:

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان (٦٠٥/٦).

# ﴿سورة التغابن

## الآيتان:

﴿ اللَّهِ مُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَيَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً

قال الله تعالى : ﴿هُو الذِّي خَلَقَكُم فَمَنْكُم كَافُر وَمَنْكُم مُؤْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونُ بصير﴾ [٢: التغابن]

**۳۲۸ - قال الزمخشوي : «يعني فمنكم آت بالكفر وفاعل له، ومنكم آت** بالإيمان وفاعل له ١٥٥٠)

قال ابن المنير : «لقد ركب عمياء وخبط خبط عشواء (٢). واقتحم وعرآ ، السالك فيه هالك ، والغابر (٣) فيه عاثر (٤)، وإنما ينصب إلى مهاوى الأراك (٥)، ويحوم حول مراتع(٦) الإشراك، ويبحث ولكن على حتفه بظلفه ، ويتحذق وما هو إلا يتشدق، ويتحقق وما هو إلا يتفسق، وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية المتظافرة، على أن الله تعالى حالق كل شيء ، واطرد له في الشاهد ما ادعاه، ومن مذهبه قياس الغائب على الشاهد ، قد التجأ إلى الاعتراف بأن الله خالق العبد الفاعل للقبيح، وأن خلق العبد الفاعل للقبيح بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجر ، وأن هذا قبيح شاهدا ، ولا يلزم أن يكون مثله قبيحاً في خلق الله تعالى ، أفلا يجوز أن يكون منطوباً على حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، فما يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالى، وفي خلقها حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، وهل الفرق إذا إلا عين التحكم، ونفس اتباع الهوى ، هذا ودون تمكنه من اتباع هذه

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٥٤٥ –٤٥٥).

<sup>. (</sup>٢) خبط عشواء: هي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقي شيقاً. قال زهير(وأخطأ فيما

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب المنه ومن تخطع يعمر فيهرم. انظر: لسان العرب (٢٨١/٧).

<sup>(</sup>٣) الغابر: أي الباقي أو الماضي. أنظر: لسان العرب (٣/٥).

<sup>(</sup>٤) عاثر: من العثر وهو الكبو. وعثر يُهم الزمان إذا أخنى عليهم. انظر: جمهزة اللغة (٢١/١)، ولسان العرب (١/١٤).

<sup>(</sup>٥) الأراك: شجر السواك المعروف ينبت في الأودية السحيقة انظر: خزانة الأدب (٢٨١/٥).

<sup>(</sup>٦) المرتع: المرعى

انظر: لسان العرب (١٣٣/٨).

القواعد: أن يمكن من القتاد اختراط(١)، ومن الجمل أن يلج في سم الخياط.» (٢)

اختلف المفسرون في تفسيرهم لهذه الآية وقد ذكروا في ذلك عدة معان يحتملها لفظ الآية، والمعنى الذي لعله أن يكون الأقرب لسياق الآية هو : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، وقدر على قوم منهم الكفر، وعلى قوم منهم الإيمان، ثم بعد ذلك يهدى كلاً لما قدره عليه، كما قال تعالى : ﴿والذي قدر فهدى﴾ [٢:١٧علي] فيسر الكافر إلى العمل بالكفر، ويسر المؤمن للعمل بالإيمان(٣) ، كما قال صلى الله عليه وسلم : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهى ، وهو البصير سبحانه بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال (٤) (\*) ، وقد نقل القرطبي كلاماً للزجاج حول هذه الآية نصه : «إن الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر، وخلق المؤمن ، وإيمانه فعل له وكسب ، مع أن الله خالق الإيمان، والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه ، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه ، لأن وجود خلاف المقدر عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل». ذلك عليه وعلمه منه ، لأن وجود خلاف المقدر عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل». قال القرطبي : وهذا أحسن الأقوال ، وهو الذي عليه جمهور الآمة .(٥)

<sup>(</sup>١) القتاد: شجر صلب ملآن ما بين أعــلاه واسفله شوكاً ينبت بتهامة ونجد، وفي المثل. من دون ذلك خرط القتاد. انظر: لسان العرب (٣٤٢/٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٣٣٢/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدى (٢٩٣/٧). وانظر: دفع إيهام الاضطراب (٣٣٠).

<sup>(\*)</sup> ذكرت أن هذا هو الأقوي والأقرب من المعانى التى فسرت بها الآية ، ومن المعانى : قول الطبرى معناها : « فضنكم كافر بخالقه وأنه خلقه ، ومنكم مصدق به موقن أنه خالقه » تفسير الطبرى (١١٢/١٢) . وقال ابن كثير: «أى هو الخالق لكم على هذه الصفة ، وأراد منكم ذلك ، فلابد من وجود مؤمن وكافر » تفسير ابن كثير (١٦١/٨) .

<sup>(</sup>a) انظر : تفسير القرطبي (١١٣/١٨).

ومن المعلوم أن هذه الآية من مآزق القدرية والجبرية ، وقد ضلوا فيها وفي مثيلاتها على حد سواء، فالقدرية يرون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله صلة بذلك البتة، وعلى عكسهم جاء مذهب الجبرية بقولهم : إن العبد مجبور على فعله لا قدرة له ولا اختيار .

والذى يقرره الزمخشرى وابن المنير في هذا الموضع لا يعدو كونه تكراراً مملاً لما سبق وأن قرراه في عدة مواضع في هذه المسألة المسماة (أفعال العباد)، وكل منهما يمثل مذهباً من مذاهب الضلال فيها، فالأول قدرى ، والثاني جبرى، وقد تقدم بيان ما في مذهبيهما من الضلال ومجانبة الصواب في غير هذا الموضع . (١) والله المستعان وهو الهادى إلى سواء الصراط .

قال الله تعالى : ﴿ ذَلَــك بِـانه كانـــت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد ﴾ [٦:التغابن]

٣٢٩ – قال الزمخشرى: «فإن قلت : قوله : ﴿وتولوا واستغنى الله﴾ يوهم وجود التولى والاستغناء معا والله لم يزل غنيا ، قلت : معناه : وظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك»(٢).

قال ابن المنير : «إنما الحق أنه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه ، فكان قادراً أن يخلق لهم الإيمان والقدرة عليه ، وإنما حرفها الزمخشرى إلى قاعدته (٣).

التعليـــق :

المقصود بالاستغناء في الآية استغناء العقوبة، وهو الترك والهجر والإهمال، عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم واستكبارهم وجزاء من جنس عملهم، والمعنى في هذه الآية شبيه بما سبق عند قوله تعالى (٤): ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم

<sup>(</sup>۱) أنظر: ص (۱٤٥-۱٤٨، ۱۹۲، ۱۹۳ – ۳۲۲، ۳۲۳ – ۳۲۷)ث.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٤٧/٤٥).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٠١٤–١٠١٦) ٿ.

أنفسهم المالية المنافية المنافية الله قد أرسل الرسل بالبينات إلى هؤلاء الكفار، وأراد هدايتهم بإرادته الدينية الشرعية، وأحب ذلك منهم ورضيه لهم ، لكنهم لما لم يقبلوا ما دعتهم إليه الرسل وكفروا وأعرضوا عنه عاقبهم الله على ذلك بالإعراض عنهم وإهمالهم، وذلك كله بعلمه تعالى ومشيئته وتقديره السابق، وهم مستحقون لذلك ، وحجة الله قائمة عليهم ، والله غنى عنهم وعن طاعتهم قبل ذلك وبعده، كما قال تعالى : ﴿وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد اله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : «... يا عبادى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادى: لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مازاد خلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادى: لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» .

هذا هو المعنى الحق الذى يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، والزمخشرى من عادته أن يحمّل الآية ما لا تختمل، فيحملها على المعنى الذى يوافق مذهبه، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يكون ذلك المعنى عكس ظاهرها تماماً، وابن المنير ينظر فى الرد عليه فى مدى موافقته ومخالفته لمذهبه، وعلى ذلك الأساس يصوبه أو يخطئه ويرد عليه .

فالمعنى الذى يريد الزمخشرى أن يجعل الآية دالة عليه هو أن الله ليس الخالق لأفعال العباد بدليل أن كفرهم جاء على خلاف مراد الله، ولو كانت أفعالهم مخلوقة له لجاءت موافقة لمراده، وهو هداية الناس كافة ؟!

وابن المنيَّر يرى أن الله لم يرد إيمانهم، وإنما أراد كفرهم، فإنه لو أراد إيمانهم لوقع ذلك لا محالة، وهذا عنده مبنى على أن إرادة الله واحدة وهى التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو لا يثبت لله إرادة في أفعال العباد غير هذه الإرادة!!

وهذا التقرير والذي قبله تقريران باطلان كما قد سبق بيان ذلك في عدة مواضع(١). فإن حدوث الكفر من الكفار لا يعني أن الله لم يرد منهم غيره، بل إيمانهم

<sup>(</sup>۱) انظر : ص ( ۱۹۷ – ۱۹۹ ، ۲۹۸ – ۳۰۳ ، ۳۵۳ – ۳۵۳ ، ۳۵۳ – ۳۵۷ ، ۲۳۸ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲

وعبادتهم مرادة له ديناً وشرعاً ، كما قال تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥٦: الداريات] ، غير أن هذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادها ، إلا إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها ، وذلك فضل الله الذي يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ، وقد قال تعالى : ﴿والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ [٢٥: يونس].

كما أن إرادة الله إيمان العباد، لا يعنى أن كفرهم كان على خلاف مراده ، بل كفرهم كان منهم بمشيئته وإرادته الكونية القدرية الشاملة لكل شيء، وهو قد علم أن ذلك سيحصل منهم (بعلمه الأزلى) وكتبه عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف منة .

هذا الخلل الحاصل في تصور الزمخشرى وابن المنير لهذه المسألة منشؤه من التسوية بين الإرادة والمشيئة، والحبة والرضاء كما قد سبق بيان ذلك فيما سبق (١)

والواجب أن يصان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عن أن يكونا عرضة للأهواء والتأويلات الباطلة، فإن من عادة أهل الأهواء والبدع، أن يجعلوا ما قررته عقولهم من بدع أساس لمعتقداتهم، ثم بعد ذلك يقومون بمحاولة تطويع نصوص الكتاب والسنة لتوافق ما قرروه من بدع وضلالات، إما بطريق التحريف المسمى عندهم تأويلاً وإما بطريق التعطيل .(٢)

أما أهل الحق فإنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، الأساس الذى يبنون عليه معتقداتهم ، فيقبلون ما وافقهما من الأقوال والآراء ويردون ما خالفهما، وبذلك سلمت معتقداتهم من التناقض والزيغ والتحريف .(٣) والله أعلم خالفهما،

<sup>(</sup>١) انظر المواضع السابقة .

<sup>(</sup>۲) (۳) انظر : في بيان هذه المسألة : مجموع الفتاوي (۱۳ /۱۳۵، ۱۳۳، ۱۲۰، ۱٤۲ –۱٤٥). درء تعارض العقل والنقل (۸/۱–۱۲).

مختصر الصواعق (٣٣/١)، طريق الهجرتين (١٤٢-١٤٣).

شرح الطحاوية (١٦٠, ١٥٤) . ٣٣٦-٣٣٥).

إيثار الحق (١١٨ –١٢١).

# ﴿سورة الطلاق﴾

الآية:

(إِنَّ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَن يَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

قال الله تعالى : ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً [٣:الطلاق]

• ٣٣٠ - قال الزمخشرى : « ﴿قدرا ﴾ تقديرا وتوقيتاً، وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه ، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته، لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل .١٠٥٠

قال ابن المنير: «ليس بعشك فادرجي (٢)، أيرى القدرى التسليم للقدر، وليس هذا دينه ولا معتقده من تقسيم الحوادث إلى ثلاثة أقسام : فمنها ما يريد الله تعالى وجوده وهو المأمورات، ولا يقع أكثر مراده منها ، ومنها ما يريد عدمه وهو المنهيات فيوجد أكثرها على حلاف مراده، ومنها ما لا يريد عدمه ولا وجوده، فإن وجد فبغير إرادته عز وجل، وإن عدم فكذلك، فيتحصل من هذا الهذيان الذي لا يتصور، أن الكائنات إنما تتبع إرادة الخلق لأنها لا تقع إلا بها ، فإن وافقت إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعاً لها، لأنها وقعت بدونها، وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن لخالفتها للإرادة الربانية تأثير في منع وقوعها ، فمن يتوغل في أدغال هذا الضلال ، كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أن الكائنات جميعها إنما تتوقف على إرادة الله عز وجل ١٤ فمهما أراده وقع ، ومهما لم يرده لم يقع ، شاء العبد أو أبي ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة الله تعالى وإرادته لا غير، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ، فما القدرى من هذا المقام الشريف إلا على مراحل، لا يقربه إليها إلا راحلة الإنصاف وزاد التقوى ، ودليل التوفيق ، والله حسبنا ونعم الوكيل» (٣).

### التعليـــق :

ما ذكره ابن المنيّر هنا عن مذهب الزمخشري في هذه المسألة حق لا مرية فيه، لكن

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) في مجمع الأمثال : (ليس هذا بعشك فادرجي) يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره(٩٣/٣) (٣) الانتصاف (١/٤٥٥).

ينبغى فى المقابل أن يعلم أن مذهب ابن المنيّر فيها لا يقل شناعة وفساداً عنه ، إن لم يكن أسوأ منه كما قد سبق بيان ذلك فيما مضى .(١)

وإنما يؤخذ من كل واحد منهما ما وافق فيه الحق ، فيرد به على الآخر، لأنهما في هذه المسألة ومسائل أخرى كثيرة ، يقفان فيها على طرفي نقيض .

فيؤخذ من كلام الزمخشرى فى هذه المسألة ، ما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وأنه مريد له مختار له حقيقة ، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ، ويرد ما زاد على ذلك من اعتقاد أن أفعال العبد غير مقدورة لله ، وأنها واقعة بغير مشيئته وقدرته ؟

ويؤخذ من كلام ابن المنير فيها ما يدل على أن الله خالق كل شيء ، وأنه على كل شيء وأنه على كل شيء وأنه على كل شيء قدير ، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته ، وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ويرد ما زاد على ذلك من اعتقاد أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ، ولا مريدا ولا مختارا ، وأن قدرته لا تأثير لها في مقدورها، إلا بطريق الاقتران، وما إلى ذلك مما يقرره في هذا الجال ؟!

فإذا ضم ما عند هذا من الحق إلى ما عند الآخر من الحق أيضاً ، ظهر الحق الذى الختلف فيه هؤلاء وهدى الله إليه أهل السنة والجماعة ، والذى هو مضمون ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما فى الكون من الأعيان والأفعال ، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم .(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۳۱ – ۱۹۲، ۱۳۲ – ۲۰۲، ۲۰۳ – ۳۱۳، ۵۵۰ – ۲۱۶،۵۶۳ – ۲۱۵ ت

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (٤٣١).

# ﴿سورة التحريم

الآيات:

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحَمُّ

( ) يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكُمْ اللَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِينَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِينَ

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النبي لَم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ﴾ [١: التحريم]

۳۳۱ - قال الزمخشرى: «روى: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية (۱) فى يوم عائشة ، وعلمت بذلك حفصة (۲) ، فقال لها اكتمى على وقد حرمت مارية على نفسى ، وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى ، فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين (۳) ... وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله عز وجل..» (٤)

قال ابن المنير : «ما أطلقه الزمخشري في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقول

<sup>(</sup>۱) هي : مارية بنت شمعون القبطية ، أم إيراهيم : من سرارى النبي صلى الله عليه وسلم . مصرية الأصل ، بيضاء ، ولدت في قرية «صفن» من كورة «أنصنا» بمصر ، وأهداها المقوقس القبطي (صاحب مصر والإسكندرية) سنة (٧هـ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخت لها تدعي «سيرين» فولدت له «إبراهيم» ماتت في خلافة عمر ، بالمدينة سنة (١٦هـ) .

انظر : معجم البلدان (٣١٨/٢) ، أسد الغاية (٢٦١/٧) ، الإصابة (١٨٥/٨) ، الأعلام (٥/٥٥٠) .

<sup>(</sup>٢) هى : حفصة بنت عمر بن الخطاب ، صحابية جليلة صالحة ، من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمى ، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام ، فأسلما ، وهاجرت معه إلى المدينة فمات منها ، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها ، فزوجه إياها ، سنة اثنتين أو ثلاث للهجرة ، واستمرت فى المدينة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت بها سنة (٤٥)هـ. روى لها البخارى ومسلم فى الصحيحين ٦٠ حديثاً .

انظر : أسد الغابة (٦٥/٧) ، سير أعلام النبلاء (٢٢٧/٢) ، الإصابة (١١/٨) ، الأعلام (٢٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر رحمه الله في تخريجه لهذا الأثر أنه لم يقف في شيء من طرقه على أن ما حصل كان في يوم عائشة إلا في طريق رواها ابن سعد عن الواقدي، وذكر السند إلى ابن عباس. انظر: الكاف الشاف (بهامش الكشاف)(٥٦٣/٤).

وذكر محقق كتاب تخريج أحاديث الكشاف / للزيلعي . أن الأثر له طريق أخري عن ابن عباس رواها ابن جرير الطبرى في تفسيره (١٤٨/١٢). وهو كما قال .

وهذا الأثر : رواه الطيراني في معجمه باختلاف يسير ، وابن مردويه في تفسيره .

انظر : تخريج أحاديث الكشاف اللزيلعي (٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الكثاف (٤/٢٥–٢٥٥).

وافتراء، والنبى صلى الله عليه وسلم منه براء ، وذلك أن تخريم ما أحله الله على وجهين: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه ، فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه الله عز وجل، وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيمان، وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه ، الثانى: الامتناع مما أحله عز وجل، وحمل التحريم بمجرده صحيح، لقوله: ﴿وحرمنا عليه المواضع من قبل﴾ [١٦: القصص] أى منعنا لا غير، وقد يكون مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله ، وهذا مباح صرف وحلال محض، ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استحالت حقيقة الحال بلا إشكال، فإذا علمت بون ما بين القسمين، فعلى القسم الثانى تخمل الآية، والتفسير الصحيح يعضده فإن النبى صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا أقرب مارية، ولما نزلت الآية كفر عن يمينه، ويدل عليه : ﴿قَدْ فُرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ [٢: التحريم]. وقال مالك في المدونة عن زيد بن أسلم (١): إنما كفر النبى صلى الله عليه وسلم في تحريمه أم ولده وإنما قيل له : لم تخرم ما أحل الله لك؟ رفقاً به وشفقة عليه، وتنويها لقدره ولمنصبه بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر والذين هم أتباعه ومن أجله بنبيه، ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر والذين هم أتباعه ومن أجله

<sup>(</sup>۱) هو: زيد بن أسلم العدوى العمرى، مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . أبو أسامة : فقية مفسر ، من أهل المدينة . كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته ، واستقدمه الوليد ابن يزيد ، في جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق ، مستفتياً في أمر، وكان ثقة كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوى، وله كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن .

انظر : سير أعلام النبلاء (٣١٦/٥) ، تقريب التهذيب (٢٢٢) ، الأعلام (٧/٣٥).

<sup>(</sup>٢) هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، الشعبي الحميري ، أبو عمرو : راوية من التابغين ، يضرب المثل بحفظه . ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام (١٠٣)هـ . استقضاه عمر بن عبد العزيز ، وكان فقيها ، شاعراً . نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان .

انظر : وفيات الأعيان (١٢/٣) ، سير أعلام النبلاء (١٤ ٢٩٤) ، تقريب التهذيب (٢٨٧) ، الأعلام (٢٥١/٣) .

خلقوا(۱). ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه، والزمخشرى قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه، لأنه جعله زلة، فيلزمه أن يحمله على المحمل الأول، ومعاذ الله وحاش لله وإن آحاد المؤمنين يحاشى عن أن يعتقد تحريم ما أحل الله له!! فكيف لا يربأ بمنصب النبى عليه الصلاة والسلام عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة؟! وما هذه من الزمخشرى إلا جراءة على الله ورسوله، وإطلاق القول من غير تحرير، وإبراز الرأى الفاسد بلا تخمير، نعوذ بالله من ذلك وهو المسئول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيماً لنبينا صلوات الله عليه، وأن يجنبنا خطوات الشيطان، ويقيلنا من عثرات اللسان، آمين»(٢).

#### التعليــــق :

كلام ابن المنير هنا سديد وموفق ، والوجه الذى حمل الآية عليه هو الصواب لأنه هو اللائق بمقام النبى صلى الله عليه وسلم ، والزمخشرى قد زلت به قدمه فى هذا المقام إلى اقتراف هذه المأثمة التى لم يراع فيها ما ينبغى أن يراعى فى حق أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، من كمال التوقير والإجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل الهداية وأن يتولانا بلطفه وعفوه .(٣)

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة: لم يأت بإثبات معناها حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم . بل هى كلام لا يدري قائلة ، ويمكن أن تفسر بوجه صحيح، على أساس ما ورد فى بعض آيات القرآن من مثل قوله تعالى : ﴿وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض﴾ [۱۲: الجاثية] وقوله : ﴿وسخر لكم الليل والنهار ﴾ [۲۲: إبراهيم] ، وأمثال ذلك من الآيات التى يبين الله فيها أنه خلق المخلوقات لبنى آدم ، ولما كان الإنسان هو خاتم المخلوقات وآخرها ، وهو الجامع ما فيها ، وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاً ومحمد صلى الله عليه وسلم هو إنسان هذا العين ، وقطب هذه الرحى ، كان كأنه غاية الغايات فى المخلوقات ، فما ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعها ، وإنه لولاه لما خلقت ، فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل، وإما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو النصاري بإشراك بعض المخلوقات فى شىء من الربوبية كان ذلك مردوداً غير مقبول .

انظر : مجموع الفتاوي (٩٦/١١–٩٨).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۹۳/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر المواضع التالية: (٣١٧، ٣٠٢ – ٦٠٥، ٦٤٣، ١٠٥٣).

قال الله تعالى : ﴿يساَيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون [٦: التحريم]

٣٣٧ – قال الزمخشرى: «فإن قلت: قد خاطب الله المشركين المكذبين بالوحى بهذا بعينه فى قوله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة﴾ [٢٤ البقرة] وقال: ﴿أعدت للكافرين﴾ فجعلها معدة للكافرين، فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفار، فإنهم مساكنون الكفار فى دار واحدة فقيل للذين آمنوا: قوا أنفسكم باجتناب الفسوق، مساكنة الكفار الذين أعدت لهم هذه النار الموصوفة ، ويجوز أن يأمرهم بالتوقى من الارتداد، والندم على الدخول فى الإسلام ، وأن يكون خطاباً للذين آمنوا بالسنتهم وهم المنافقون، ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره: ﴿يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تعذروا ، لأنه لا عذر لكم ، أو لأنه لا ينفعكم الاعتذار»(١).

قال ابن المنير: «جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفساق في جهنم ، ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عما في نفسه مما لا يطيق كتمانه من هذا الباطل – نعوذ بالله منه – وإلا فالسؤال غير وارد، فإنه لا يمتنع أن المؤمن يحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيمان، كقوله في آل عمران خطاباً للمؤمنين: ﴿واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ [١٢٧] العمران] ٥(١)

#### 

ما قاله ابن المنير عن الجواب الأول من أجوبة الزمخسرى ، صحيح بالحمل على حقيقة معتقده في هذه المسألة، مما صرح به وسبق بيانه فيما مضى .(٣)

الكشاف (١٩/٤٥). (٢) الانتصاف (١٩/٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٥١ – ١٥٤، ٢٣٩ – ٢٩٢، ٢٩٠ – ٢٩٣)ث.

غير أنه (أى ابن المنير) قد وقع فيما هو أشنع وأشد خطأ مما عابه على الزمخشرى، فقد أجاب عن الآية بجواب ينقصه التوفيق ، بقوله : إنه لا يمتنع أن المؤمن يحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيمان؟!

وقد بنى هذا اللغو من القول على القاعدة الفاسدة فى مذهبه ، وهى نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله ، فإنهم يجعلون أفعال الله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة ، ولا تعليق لصفة أحرى – كالحكمة مثلاً – بها ، ويرتبون على ذلك أصولاً فاسدة ، كقولهم بجواز أن يخلد الله فى النار أخلص أوليائه ، ويخلد فى الجنة أفجر الكفار .

وهذا بلا شك مذهب باطل، يفوق في بطلانه مذهب الزمخشري السالف الذكر، وقد سبق بيان ذلك في غير هذا الموضع .(١)

فلا يصح بحال أن تحمل عليه الآية أو يظن أنها تدل عليه من قريب أو بعيد، بل الآية بحمد الله من الظهور في معناها بحيث لا تختاج إلى شيء من هذا التكلف المشين البتة .

والآية فيها خطاب للمؤمنين ، بأن يقوموا بلوازم الإيمان وشروطه، من وقاية الأنفس والأهل النار التي وقودها الناس والحجارة ، ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره .

ووقاية النفس تكون بإلزامها أمر الله، امتثالاً، ونهيه اجتناباً ، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد، بتأديبهم، وتعليمهم ، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيمن تخت ولايته وتصرفه (٢) ومن يفرط في شيء من ذلك فإنه يخشى عليه العقوبة بدخول النار التي هذه صفتها وصفة أهلها . نعوذ بالله من ذلك .

\_\_\_ (۱) انظر : ص (۱۹۹- ۲۲۷، ۲۲۷ – ۲۳۳ \_ ۴۱۶، ۱۱۶ \_ ۴۱۲)ث.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير الشيخ السعدى (٤٢٢/٧) وانظر أيضاً : تفسير الطبري (١٥٦/١٢ -١٥٧) .

قال الله تعالى : ﴿ ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمـــت ربها وكتبه وكانت من القسنتين ﴾ [١٢ التحريم].

٣٣٣ - قال الزمخشرى : «فإن قلت: فما كلمات الله وكتبه؟ قلت : يجوز أن يراد بكلماته: صحفه التى أنزلها على إدريس وغيره سماها كلمات لقصرها ، وبكتبه: الكتب الأربعة ، وأن يراد جميع ما كلم الله به ملائكته وغيرهم ، وجميع ما كتبه فى اللوح وغيره... (١)

قال ابن المنير: «وهو يعتقد حدوث كلام الله ويجحد الكلام القديم ، فلا جرم أن كلامه لا يعدو الإشعار أن كلمات الله متناهية ، لأنه في الوجه الأول جعلها مجموعة جمع قلة لقصرها ، وفي الثاني حصرها بقوله : (جميع) ، وأين وصفه لها بالقصر والحصر من الآيتين التوأمتين اللتين إحداهما قوله : ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات وبي ١٠٩٠ : الكهف] والأخرى قوله : ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام... > [٧٧ لقمان] . وما هو في الحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات الله تعالى ، فالحق أن كلام الله تعالى صفة من صفات كماله أزلية أبدية غير متناهية ، فكهذا آمنت (امرأة فرعون)(٢) المتلو ثناؤها في كتاب الله العزيز ، ثبتنا الله على الإيمان ، ووقانا الخذلان والله المستعان (٣)).

#### التعلينة :

للزمخشري وابن المنير في كلام الله مذهبان مختلفان ومتناقضان وكلاهما باطلان، وقد بينت ذلك مع مناقشتهما والرد عليهما في غير هذا الموضع (٤)

أما قوله تعالى في الآية : ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾ فمعناه : صدقت بقدره

<sup>(</sup>١) الكشاف (٧٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ المطبوعة وهو الموافق لما في (ح): ص (٤٩٥) وهو خطأ ، والصواب : مريم عليها السلام .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٤٨٣- ٤٨٨، ١٤١١ – ٦٤١) ث.

وشرعه ۱۱)

والتصديق بكلماته تعالى يشمل كلماته الدينيه والقدرية ، والتصديق بكتبه: أى بالعلم والعمل بها ولهذا قال : وكانت من القانتين : أى المداومين على طاعة الله بخشية وخضوع ، والجامعين بين العلم والعمل، فإنها - رضى الله عنها - صديقة ، والصديقية هي : كمال العلم والعمل (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير (٢٠٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير السعدى (٢٧/٧) .

# ﴿سورة الملك

# الآيات:

اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيُوهَ لِبَنْلُؤَكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْعَفُورُ

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُمًّا فِي أَصْمَكِ ٱلسَّعِيرِ

اللهُ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدَّ إِنَّامُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلشَّدُورِ

﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

قال الله تعالى : ﴿ الذي خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ [٢:١١٤].

٣٣٤ - قال الزمخشرى: «والحياة : ما يصح بوجوده الإحساس، وقيل: ما يوجب كون الشيء حياً، وهو الذي يصح منه أن يعلم ويقدر، والموت عدم ذلك فيه (١)

قال ابن المنير: «أخطأ في تفسير الموت ديدنه المعروف أن يفسر ويتبع التفسير آراء القدرية، ومنها قطع الله ذكرها: أن الموت عدم ، وهو خطأ صراح، ومعتقد أهل السنة أنه أمر وجودى يضاد الحياة، وكيف يكون العدم بهذه المثابة، ولو كان العدم مخلوقاً حادثاً وعدم الحوادث مقرراً أزلاً: للزم قطع الحوادث أزلاً، وذلك أبشع من القول بقدم العالم ، فانظر إلى هذا الهوى أين مؤداه، وكيف أهوى بصاحبه فأرداه ، نعوذ بالله من الزلل والخطل (٢).

## التعليـــق :

هناك عدة أقوال في تفسير المراد بالحياة والموت :

فقيل في الحياة : إنها تعلق الروح بالبدن واتصالها به، وقيل: هي ما يصح بوجوده الإحساس، وقيل: ما يوجب كون الشيء حيا ، وقيل: هي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر، وقيل غير ذلك .(٣)

وقيل في الموت: إنه انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقتها له، وقيل هو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً، وقيل: إنه نهاية الحياة، وقيل: هو كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحي، وقيل: هو عدم الحياة عما اتصف بها، وقيل غير ذلك (٤)

هذه الجملة من الأقوال على كثرتها ينقصها الدقة والشمول وفي إطلاق بعضها

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٥٧٥).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۹/۵/٤).

<sup>(</sup>٣)،(٤) انظر: فتح القدير (٢٥٨/٥)، والتعريفات (٢٠٠، ٢٥٥)، والمعجم الفلسفي رصليبا (٢٠٠، ٥٠٠) ، (٤٤١-٤٤٠/٢) .

نظر(۱). وإيرادى لها إنما هو من باب نقل ما قيل ليس إلا؛ لأن الكلام في تفاصيل هذا الأمر ليس هذا موضعه .

والذى يجب القطع به فى هذا الأمر ، هو أن الحياة والموت أمران وجوديان ، يضاد أحدهما الآخر، وأنهما مخلوقان بدليل قوله تعالى: ﴿اللَّذِى خَلَقَ المُوتِ وَالْحِياة لِيبلُوكُم أَحْسَنَ عَملاً﴾ [٢: اللك] . وهذا هو معتقد أهل السنة كما ذكر ابن المنير(٢).

غير أنهما (أى الحياة والموت) في كل موجود من الموجودات بحسبه ، فهما في الإنسان وسائر الحيوان غيرهما في النبات، وهما في النبات غيرهما في الجماد، ولذلك يتعذر إطلاق تعريف كامل لهما بدون اعتبار هذا المعنى، فالحياة في الإنسان وسائر الحيوان يصح أن يقال فيها إنها تعلق الروح بالبدن، واتصالها به، والموت هو انقطاع ذلك الاتصال؛ لكن هذا التعريف لا يستقيم إطلاقه على النبات أو الجماد .

فالنبات له حياة تخصه، وموت يخصه ، وكذلك الأمر في الجماد ، كما قال الله تعالى في شأن الأرض : ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون﴾ [٣٣: يس].

وقال : ﴿ اعلموا أن الله يخيى الأرض بعد موتها ﴾ [١٧: الصديد].

وانطلاقاً من هذا المفهوم الشامل فقد تطلق الحياة ويراد بها الإيمان ، ويطلق الحي ويراد به المؤمن كما يطلق الموت ويراد به الكفر، ويطلق الميت ويراد به الكافر ، كما في قوله تعالى : ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ، ليست مجرد الحس والحركة الإرادية ، أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته ، كأبي الحسين البصرى . قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر ، بل الحياة صفة قائمة بالموصوف ، وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية ، وهي أيضاً مستلزمة لذلك ، فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي، ١ ه. . انظر : مجموع الفتاوي وعمل اختياري . ١ هـ . انظر : مجموع الفتاوي

<sup>(</sup>۲) انظر : تفسير ابن كثير (۲/۸) ، شرح الطحاوية (۲٦) .

فى الظلمات ليس بخارج منها > [۱۲۲:الانعام]. وقسوله : ﴿وما يستوى الأحياء ولا الأموات > (٢٢: فاطر]. وقوله تعالى : ﴿وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي > (٢٧: ال عمران] فسرها بعض السلف بأن المراد به المؤمن والكافر .(١)

وهناك إطلاقات أخرى للحياة والموت ليس هذا مجال ذكرها ، وإنما المقصود هنا بيان أن الحياة والموت أمران وجوديان مخلوقان لحكمة أرادها الله ، وأنهما في كل موحود بحسبه ، وأن لهما معانى عند التخصيص غيرها عند الإطلاق والعموم .(٢)

والزمخشرى قد أخطأ فى تصوره للأمرين معا أعنى (الحياة والموت) وقد بينت خطأه فيما يتعلق بمعنى الحياة ، أما قوله عن الموت : بأنه العدم ، ففيه مشابهة لقول الفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان(٣)، وهذا القول مخالف لما ورد فى القرآن من كونه مخلوقاً فى قوله تعالى : ﴿اللَّهِى خلق الموت والحياة﴾ ، فإن العدم لا يوصف بكونه مخلوقاً ، وابن المنير قد بين ما فى مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة من الشفاعة بما لا مزيد عليه والله الموفق .

قال الله تعالى : ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحب السعير﴾ [١٠: الله) .

٣٣٥ - قال الزمخشرى : «لو كنا نسمع الإنذار سماع طالبين للحق أو نعقله عقل متأملين، وقيل : إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٢٢٤/٣-٢٢٥) وتفسير ابن كثير (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام في هذا الموضوع في المصادر التالية :

<sup>\*</sup> لسان العرب (۲۱۱/۱۶) (۹۳–۹۰/۲).

<sup>\*</sup> كشاف اصطلاحات الفنون (٤٠١-٣٩٨/١) (١٣١٧-١٣١).

<sup>\*</sup> التعريفات (١٠٠).

العجم الفلسفي/ صليبا (٢/١١-٥٠٤)، (٢/١٠٤-٤٤).

<sup>\*</sup> موسوعة المورد (١١٨/٦)،(١٦٢/٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: رسالة أضموية في أمر المعاد/ ابن سينا (٥٣- ٦٩)، وكتاب النجاة/ لابن سينا
 (٣) ومجموع الفتاوي (٤/٤ ٣١٦ - ٣١٤).

السمع والعقل ١١٥٠)

قال ابن المنير: «إن عنى أن الأحكام الشرعية تستفاد من العقل كما تستفاد من السمع بناء على قاعدة التحسين والتقبيح ، فهو غير بعيد من أصحاب السعير، وإن عني أن العقل يرشد إلى العقائد الصحيحة ، والسمع يختص بالأحكام الشرعية، فهو مع أهل

#### التعليسق :

بل يكون مع الأشاعرة لا مع أهل السنة، فإن مذهبهم أعنى الأشاعرة في هذه المسألة من مذهب أهل الحق على مراحل .

فعند أهل الحق أن حسن بعض الأشياء وقبحها يمكن إدراكه بالعقل ، غير أن العقل لا يمكنه أن يستقل بإدراك ذلك على سبيل التفصيل، وهذا يخالف ما يقرره الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون للعقل دور في إدراك ذلك بالكلية ؟ إرس)

وعند أهل الحق أيضاً أن التواب والعقاب، وقبلها أحكام التكليف لا يمكن أن تستمد إلا من الشرع ولا تترتب إلا بعد وروده، وفي هذا غلط المعتزلة حينما جعلوا ذلك ممكناً حتى قبل ورود الشرع ؟ ا(٤)

وهنا أمر بجدر الإشارة إليه، وهو أن مذهب الأشاعرة يشتمل على تناقض ظاهر في هذه المسألة، فهم في مسائل التحسين والتقبيح ينكرون دور العقل في إدراكها بالكلية، ويقصرون معرفة ذلك على الشرع وحده، بينما هم في أصول الدين ومسائل العقيدة المهمة، يجعلون العقل مقدماً على النقل، بل هو الأساس الذي تبني عليه العقائد الصحيحة وتستمد منه، والنقل إن وافقه قبل وإن خالفه رد أو أول (٥). وهذا بلا شك تناقض ظاهر وهو غيض من فيض من تناقضهم مع أصولهم ومكابرتهم للعقل السليم ،

الكشاف (١/٩/٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۱۹/۶).

<sup>(</sup>٣)،(٤) انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص (۲۰۶ ــ ۲۱۳ ، ۲۱۳ – ۲۱۲، ۲۲۰–۲۲۲)ث .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإرشاد (٣٠٢) ، أساسُ التقديس (٢٢٠) .

ومرد ذلك إلى أنهم لم يسلموا للوحى تسليماً كاملاً، وبعرفون للعقل منزلته الحقيقية، وحدوده الشرعية ، ولم يلتزموا بالعقل التزاماً واضحاً ، ويرسموا منهجاً عقلياً متكاملاً ، بل خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا.(١)

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأثمتها، فقد عافاهم الله من هذا التناقض والاضطراب، إذ بنوا مذهبهم على أسس متينة ، أولها التسليم لله عز وجل فى قدره وخلقه وأمره، فإنه ما سلم فى دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أى سلم لنصوص الكتاب والسنة ، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه ، والتأويلات الفاسدة، أو بقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل أو العقل أصل النقل. فالعقل عندهم تابع للنقل ، وليس هو مصدر مستقل كما يقول أهل الضلال والبدعة!! بل جميع أمور الدين أصوله ، وفروعه ، عقيدته ، وأحكامه إنما تستمد من الشرع، والعقل فى ذلك تابع له ، حاكم بصحة ما دله عليه ، ولا يمكن بأى حال أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبداً ، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك ، فإن كان النقل صحيح أ، فذلك الذى يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة . (٢) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور \* ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ [١٦، ١٤: اللك].

٣٣٦ – قال الزمخشرى: «ظاهره الأمر بأحد الأمرين: الإسرار، والإجهار، ومعناه: ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الله بهما، ثم أنه علله بــ ﴿أنه عليم بدات الصدور﴾ أى بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنها، فكيف لا يعلم ما تكلم به، ثم أنكر أن لا يحيط علماً بالمضمر والمسر، والمجهر ﴿من خلق﴾ الأشياء وحاله أنه اللطيف الخبير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه ، وما بطن، ويجوز أن يكون ﴿من خلق﴾

<sup>(</sup>١) انظر : منهج الأشاعرة (٦٠-٦٣) . يتصرف .

وانظر : أمثله لتناقضهم مع أصولهم : التسعينية لشيخ الإسلام .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية (١٥٩) ، وانظر ما سبق بيانه في هذا المعني ص (٧٣١-٧٣٦، ٩٨١-٩٨٦)ث.

منصوباً بمعنى : ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله.١(١)

قال ابن المنير: «هذه الآية رد على المعتزلة وتصحيح للطريق التى يسلكها أهل السنة فى الرد عليهم، فإن أهل السنة يستدلون على أن العبد لا يخلق أفعاله بأنه لا يعلمها ، وهو استدلال بنفى اللازم الذى هو العلم على نفى الملزوم الذى هو الخلق ، وبهذه الملازمة دلت الآية ، فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له عز وجل بثبوت الخلق ، وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، فهو نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للبارى عز وجل ، وإبطال خلق العبد لأفعاله، وإعراب الآية ينزل على هذا المعنى ، فإن الوجه فيها أن يكون «من» فاعلاً مراداً به الخالق، ومفعول العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر ، ومفعول خلق محذوف ضميره عائد إلى ذلك ، والتقدير فى الجميع: ألا يعلم السر والجهر من خلقهما ؟! ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب ألقانا إلى مضايق التكلف والتعسف ، فمن المحتمل أن يكون «من» مطابقاً للمفصل، فإنه لم يقع على ذوات الفاعلين، وإنما وقع على أفعالهم من السر مطابقاً للمفصل، فإنه لم يقع على ذوات الفاعلين، وإنما وقع على أفعالهم من السر والجهر، والله الموقى ، والأولى هو الأولى الفظاً والمعنى، والله الموقى . «٢»)

#### لتعليـــق :

«من» في قوله تعالى: ﴿إلا يعلم من خلق﴾ لها معنيان جائزان وصحيحان(٣).

الأول : أن تكون فاعلاً مراداً به الخالق وهو الله تعالى . أي أن الذي خلق يعلم ما خلق ومنه ما في الصدور، وهذا المعنى هو الذي استظهره ابن المنيّر وقواه .

الثانى : أن تكون «من» مفعولاً، والفاعل ضمير مستتر في الفعل ﴿يعلم والمعنى : الثانى : إن الله مخلوقه، وهو واضح ومحتمل . قال القرطبي : «وقال أهل المعانى : إن

الكشاف (١/٠٨٥).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۷۹/٤–۸۸۰)

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير (٦/٨ : ٢) ، وفتح القدير (٢٦٢/٥) .

شئت جعلت «من» اسما للخالق جل وعز ، ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق خلقه . وإن شئت جعلته اسما للمخلوق ، والمعنى ألا يعلم الله من خلق ولابد أن يكون الخالق عالماً بما خلقه وما يخلقه » ١ .هــ(١)

والذى يظهر أن كونها مفعوله أولى وأقرب للصواب، وهو الذى تشهد له النصوص، كما فى قوله تعالى : ﴿إنه بكل شىء عليم \* يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور﴾ [١٨، ١٩ : غافر] .

وقوله تعالى : ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [٩٦: الصافات] ومن أعمالهم ما يسرون وما يجهرون، وهذا المعنى لا يمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله، وإنما فيه نسبة الفعل إلى من قام به الفعل وصدر منه ، وأن الله مطلع على عبده في تلك الحالة لا يخفى عليه من أمره شيء، فإنه هو الذي خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومكنه منه، فهو سبحانه الخالق للعبد وفعله (٢). والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢١٤/١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (٤٠٣/٨) .



الأية:

اللهُ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْثُونِ

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَكَ لَأُجِرا عَيْرِ مُمْنُونَ ﴾ [٣: القلم].

٣٣٧ -- قال الزمخشرى : «﴿غير ممنون﴾ غير مقطوع كقوله : ﴿عطاءٌ غير مجدودٌ ﴿ ١٠٨ : هود] و غير ممنون عليك به، لأنه ثواب تستوجبه على عملك . وليس بتفضل ابتداء، وإنما تُمنَ الفواضل لا الأجور على الأعمال ﴾ (١)

قال ابن المنير: «ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يرضى من الزمخشرى بتفسير الآية هكذا، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قبل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة ولقد بلغ بالزمخشرى سوء الأدب إلى حد يوجب الحد، وحاصل قوله: إن الله لا منة له على أحد ولا فضل فى دخول الجنة، لأنه قام بواجب عليه نعوذ بالله من الجراءة عليه . «(٢)

#### التعليـــق :

صدق ابن المنير فيما قال: فإنها والله زلة تكاد من سوئها أن تنفطر منها السموات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لكنه عمى البدعة، وضلال الهوى، الذين يهديان من ابتلى بهما إلى أودية الباطل السحيقة، ويصدانه عن سواء السبيل والمنهج القويم، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، وهذه المسألة قد جرى الكلام فيها بشىء من التفصيل في غير هذا الموضع والله أعلم .(٣)

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤/٥٨٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المواضع التالية : ص (١٣٨ – ١٤٢، ٣٣٠ - ٣٣٧، ٣٤٧ – ٣٤٨، ٥٣٥ – ٥٣٥)ث.



الآيتان: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـُـلُوعًا

اللِّيِّ وَالَّذِينَ ثُمْ عَلَى مَكَرْمِهُمْ يُحَافِظُونَ

# قال الله تعالى : ﴿ إِن الإنسن خلق هلوعاً ﴾ [١٩: المعارج].

۳۳۸ – قال الزمخشرى: «أريد بالإنسان الناس؛ فلذلك استثنى منه إلا المصلين، والهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير، والمعنى: إن الإنسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنه مجبول عليهما مطبوع، وكأنه أمر خلقى، وضرورى غير اختيارى ... ولأنه ذم والله لا يذم فعله...» (1)

قال ابن المنير: «هو يشرك باطناً، وينزه ظاهراً، فينفى كون الهلع الذى هو موجود للآدمى مخلوقاً لله تعالى تنزيهاً له عن ذلك، ويثبت خالقاً مع الله، ويتغافل عن اقتضاء نظم الآية لذلك، فإنك إذ قلت: بريت القلم رقيقا، فقد نسبت إليك الحال وهو ترقيقه، كما نسب إليك البرى، وكذلك الآية ، وأما قوله: والله لا يذم خلقه؛ فالله تعالى له الحمد على كل حال؛ وإنما المذموم العبد بحجة أنه جعل فيه اختياراً يفرق بالضرورة بين الاختياريات والقسريات، ألا لله الحجة البالغة ، والله أعلم» (٢).

## التعليـــق:

الآية فيها وصف لطبيعة الإنسان التي جبل عليها من حيث هو إنسان بأنه هلوع (٣) كما وصف الله في آية أخرى بأنه خلق من عجل ، أو عجولا قال تعالى: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ [٣٧:الانبياء]، وقال تعالى: ﴿وكان الإنسان عجولا..﴾ [١٧:الإسراء].

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير السعدى ( ٤/ ٤٧٤).

هذه الطبيعة أو الجبلة أمر فطرى مركوز في أساس الخلقة التي خلق الله الناس عليها، لا يكاد ينفك عنها أحد، وإنما استثنى الله المصلين من عموم الناس في هذا، كونهم يغالبون تلك الطبيعة بالصبر واليقين والثقة برب العالمين، كما استثنى الله المؤمنين من عموم الخاسرين في قوله تعالى : ﴿ والعصر \* إن الإنسان لفي خسر إلا المؤمنين من عموم الخاسرين في قوله تعالى : ﴿ والعصر \* إن الإنسان لفي خسر إلا اللين آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر ﴾ [سودة: العصر] كونهم آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر عليه، وقد استحقوا لأجل هذا المدح والثناء من ربهم جل وعلا .

فالمدح والذم وكذلك الثواب والعقاب ، ليسوا راجعين إلى أصل الخلقة التي خلق الناس عليها؛ وإنما لأمور اعتبارية أخرى، فإن الله لم يذم الكافرين أو يعاقبهم على أمور مخلوقة فيهم، لا حيلة لهم في جلبها، أو دفعها، وإنما لحقهم الذم والعقاب لأمور اختاروها واكتسبوها وأصروا عليها.

وكذلك المدح والشواب إنما ناله المؤمنون بتوفيق الله لهم لاكتساب الأعمال الصالحة والصبر على أقدار الله المؤلمة .

ومن هنا فإن ذم الهلع في الإنسان ليس راجعا إلى أصل الخلقة التي خلقه الله عليها، وإنما هو راجع إلى تفريطه في اكتساب الأخلاق، التي تخفف من غلوائه والتي فيها صلاح الطبع واستقامته، كما أن ذلك التفريط يحمل في ثناياه إعراض عن دين الله الذي جاء ليهذب النفوس ويصلح الطباع، ويهدى من اتبعه إلى أحسن الأخلاق وأقومها، وكفى بهذا الإعراض مناطأ للذم وسبباً للعقوبة

وقد مدح الله المؤمنين الذين آمنوا بالله وتابعوا المرسلين بأن أمرهم لهم كله خير،

وما ذاك إلا لأنهم كبحوا جماح نفوسهم ، وصابروا وصبروا على ما أصابهم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته صراء شكر ، فكان خيراً له ، وأن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له ، وأن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » (١).

هذا التحقيق كما ترى يحمل في ثناياه قولاً وسطاً بين طرفين جافيين يتمثلان في كلام الزمخشرى وابن المنيَّر في هذا الموضع ، فإنه يرد على الزمخشرى قوله : إن الله لا يذم فعله!! حيث أراد أن يتوصل بهذا الزعم إلى إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله .

كما وأنه في نفس الوقت يرد على ابن المنيّر من حيث أنه يريد الغاء دور العبد في اكتساب فعله ، وجعل اللوم والذم يلحقه رغم ذلك ، وهذه القضية تزداد فهما بمراجعة الكلام في أصل المسألة المسماة (أفعال العباد) فإن الكلام في هذا الموضع ما هو إلا فرع عنها(۲) والله أعلم .

قال الله تعالى : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ [٣٤:المعارج].

٣٣٩ - قال الزمخشرى : « ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها، ومواقيتها ويقيموا أركانها، ويكملوها بسنتها وآدابها ، ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم» (٣)

قال ابن المنيّر: و حفظها من الإحباط نص عند أهل السنة على حفظها من الكفر

<sup>(</sup>١) أخرجه : مسلم في صحيحه/ كتاب الزهد والرقائق / باب المؤمن أمره كله خير، من روايه صهيب رضى الله عنه (٤/ ٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المواضع التالية : ص ( ١٣١ - ١٩٢، ١٩٢ - ١٩٣، ٢٣٢ - ٢٣٣). ث

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٦١٣/٤).

خاصة، فلا يحبط ما سواه خلافاً للقدرية، وقد تقدمت أمثاله(١) والله أعلم»(٢).

التعليـــق :

من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن الكبيرة الواحدة لا تخبط جميع الحسنات خلافاً للخوارج والمعتزلة في ذلك وأنه لا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر.

لكن هناك مسألة للمنتسبين إلى السنة فيها قولان وهى : إذا كانت السيئات لا تخبط جميع الحسنات، فهل تخبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟!

فمنهم من ينكره ،ومنهم من يثبته وعليه أكثر أهل السنة ، كما قد سبق بيانه (٣). وعليه فقد يقترن بالصلاة من السيئات المآثم ما يفسدها ويمحو أثرها ، فحفظ الصلاة من ذلك هو شأن المؤمنين المتقين من عباد الله .

ومع أن القول في هذه المسألة يبقى أمراً محتملاً للوجهين عند أهل الحق، فهو مع ذلك يخالف ما عليه طائفتا الوعيدية والمرجئة فيها، فالوعيدية يرون أن الكبيرة الواحدة محبطة لجميع الحسنات، والمرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب خلا الكفر وقد تنازعوا في قوله تعالى : ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ [٧٧ المائدة] فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة، وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك ، فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم ﴿ المتقين ﴾ وعند أهل السنة والجماعة، يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه، فعمله خالصاً لله موافقاً لأمر الله، فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصياً في غيره، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه، وإن كان مطبعاً في

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصاف (٢٢٨/٤) الآية (٣٣:محمد).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۱۶/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۱۰۵۱ ، ۱۰۵۱ – ۱۰۵۸ ، ۱۰۵۸ – ۱۰۹۰) ث.

غيره(١) ومن لم ير من أهل الحق حبوط الحسنات بذنب غير الكفر، لا ينفى تأثير تلك السيئات فى ذلك العمل وفى قبوله، كما أن الأمر فى الآخرة يبقى فى دائرة الموازنة بين ما اكتسبه من الحسنات والسيئات ، وهذا يخالف تماماً ما عليه المرجئة فى هذا الأمر والله أعلم

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي ( ۱۰/ ۳۲۲) .



الآية:

﴿ لَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِوَالِدُى وَلِهَا وَلِهَا وَلَهُومِنَا وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا

قال الله تعالى : ﴿ رَبِّ اغفر لى ولوالدى ، ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنيت ولا تزد الظـــلمين إلا تباراً ﴾ [٢٨: نوح ] .

• ٣٤٠ – قال الزمخشرى : « فإن قلت : ما فعل صبيانهم حيث أغرقوا ؟ قلت : غرقوا معهم لا على وجه العقاب، ولكن كما يموتون بالأنواع من أسباب الموت، وكم منهم من يموت بالغرق والحرق، وكأن ذلك زيادة في عذاب الآباء والأمهات، إذا أبصروا أطفالهم يغرقون (١).

قال ابن المنير: «هذا السؤال مفصح عما في باطنه من وجوب تعليل أفعال الله تعالى، وعليه يبنى أنه لا يجوز الألم من الله تعالى إلا باستحقاق سابق ، أو لأعواض مترقبة ، أو لغير ذلك من المصالح ، بناء على القاعدة لهم في الصلاح والأصلح ، والصبيان لا جناية سبقت منهم ولاعوض يترقب فيهم ، فيرد السؤال على ذلك ، وأما أهل السنة ، فالله تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: ﴿ لا يسئل عما يفعل ﴾ أهل السنة ، فالله تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: ﴿ لا يسئل عما يفعل ﴾ و٢: الانبياء] وهذا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم نوح ، وينجر الكلام منها إلى حكم الله علينا في العدو إذا خيف من مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم أن ذلك لا يوجب الإكفاف عن مقاتلتهم، بالآلات المهلكة لهم وللذرية ، ويستدل برمى النبي ملى الله عليه وسلم على أهل الطائف بالمجانيق ، وقيل له: فيهم الذرية ، فقال : «هم من آبائهم» (۲) ، وأما رميهم بالنار وفيهم الذرية ، فمنعه مالك رحمه الله ، إلا أن يخاف غائلتهم فيرمون بها إن لم يندفعوا بغيرها، والله تعالى أعلم» (۳) .

#### التعليـــق :

كلتا القاعدتين فاسدتان، أعنى – قاعدة (الصلاح والأصلح ووجوب العوض) عند الزمخشرى وقاعدة (نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله) عند ابن المنيَّر – وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع كما بينت أيضاً غلط الاستدلال بقوله تعالى : ﴿اليسئل عما

الكشاف ( ٦٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث بمعناه في صحيح مسلم من رواية الصعب بن حثامة رضى الله عنه / كتاب الجهاد والسير / باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد (١٣٦٥/٣).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ١٤/ ٦٢١).

يفعل ﴾ على نفى تعليل أفعال الله (١).

والآية الكريمة ليست في شيء مما يقرره هؤلاء في معناه فإن ديدنهم تخريف معاني كلام الله عز وجل وتحويره ليوافق هوى في نفوسهم ، وآراء قرروها بعقولهم

وإلا فإن في آيات هذه السورة الكريمة مايدل دلالة واضحة على أن الكفار من قوم نوح إنما أخذوا وأغرقوا بسبب ذنوبهم وإصرارهم على خطاياهم وكفرهم، وأن ذراريهم وأهليهم تبعاً لهم في ذلك البغى والإجرام.

أولاً: بإيحاء الله لنوح أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد آمن، فمفهومه أن من سيأتي بعد منهم لن يكون إلا فاجرا كفاراً.

ثانياً : أنه ومن خلال مكثه الطويل في دعوة قومه وصبره على أذاهم ، تجلت له هذه النتيجة عن دراية ويقين(٢).

فكان إيقاع العذاب بهم فيه تطهير للأرض من شرهم وبغيهم ، وقطع لدابر الفساد وأهله، على أنه لا يلزم أن لا تقع العقوبة على قوم حتى يكونوا كلهم مجرمين كافرين مستحقين للعقوبة جميعاً، بل في الكتاب والسنة ما يدل على أن الله قد يأخذ بعض الصالحين بجريرة المفسدين، كما قال تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ [ ٢٥ الانفال ] .

وقال أيضاً : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا ﴾ [١٠] الإسراء] .

وفى الحديث: عن عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء (٣) من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ، قالت : قلت : يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ( ۲۰۰ – ۲۰۱، ۲۱۲ – ۲۱۲، ۳۹۹ – ۳۹۶، ۱۱۵ – ۲۱۱) ث .

<sup>(</sup>۲) انظر : أضواء البيان (۳٤/۸ – ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) البيداء : المفازة التي لا شيء يها أ انظر : لسان العرب ( ٣/ ٩٧) .

منهم ؟! قال : يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ، (١).

وفى الحديث الآخر عن زينب بنت جحش رضى الله عنها قالت: «قلت : يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثر الخبث»(٢).

فالعقوبة إذا قد تقع على الإنسان إما بظلمه وعدوانه، وإما بجريرة غيره عليه إن هو فرط وأهمل ما أوجب الله عليه والله سبحانه أعلم بالمستحقين لذلك من عباده، وله فى ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، ولا ينازعه فى شىء من ذلك إلا مطموس البصر والبصيرة عياذاً بالله من ذلك.

<sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيحين : انظر : صحيح البخاري / كتاب البيوع / باب ما ذكر في الأسواق..( ١٩/٣). وصحيح مسلم / كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب اقتراب الفتن . (١٤/ ٢٢١٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين برواية زينب بنت جحش رضي الله عنها .

انظر: صحيح البخاري / كتاب الفتن / باب يأجوج ومأجوج ( ١٠٤/٨).

وصحيح مسلم اكتاب الفتن وأشراط الساعة / باب اقتراب الفتن .. (٢٢٠٧/٤).



الآيات:

اللهُ وَأَنَّا لَا نَدْرِى آَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِيمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

﴿ أَمْلِكُ لَكُو صَرًّا وَلَا رَشَدُا

﴿ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَدِيهِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ أَحَدًا

الله مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَا لا ندرى أَشَرّ أَريد بمن في الأَرض أم أَراد بهم ربّهم رشدا ﴾ [١٠: الجن].

۳٤۱ – قال الزمخشرى : ۵ يقولون : لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومنع الاستراق، قلنا : ما هذا إلا لأمر أراده الله بأهل الأرض ،ولا يخلو من أن يكون شرآ أو رشداً أى خيرا من عذاب أو رحمة ، أو من خذلان أو توفيق ١٠٥٠).

قال ابن المنير: «ومن عقائدهم أن الرشد والضلال جميعاً مرادان لله تعالى بقولهم: ﴿ وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ﴾ ولقد أحسنوا الأدب فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل ، والمراد بالمريد : هو الله عز وجل، وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد ، فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب المليحة » (٢).

## التعليـــق :

إرادة الله لما فيه شر ليس شراً ، فإن الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في صلى الله عليه ولا في صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: «والخير كله في يديك، والشر ليس إليك»(٤).

فإنه تعالى لا يخلق شراً محضاً ، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة ، هو باعتبارها خيرٌ، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، و هو شر جزئى إضافى، فأما الشر الكلى أو الشر المطلق، فالرب منزه عنه، وهذا الشر الذي ليس إليه .(٥)

ولهذا لم يجئ في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إصافة الشر وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة(٦):

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۱/ ۲۲۷) (۲) الانتصاف ( ۲/۵/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: طريق الهجرتين ( ١٢٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم في صحيحه / كتاب المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من رواية على بن أبي طالب رضي الله عنه ( ١/ ٥٣٥-٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: دقائق التفسير (١٩٥/١-١٩٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي (٩٤/٨-٩٥) ( ٢٦٦/٤) وطريق الهجرتين (١٢٧).

فإنه إذا دخل في العموم، أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم .

وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل، كقوله تعالى : ﴿ مِن شُر ما خلق﴾ [٢ الفلق].

وقوله : ﴿ فأردت أَنْ أَعِيبِها ﴾ [٧٩: الكهف] مع قوله : ﴿ فأراد ربك أَنْ يبلغاً أَسُدهما ﴾ [٨٠: الكهف] وقوله تعالى : ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ [٧٩: النساء] وقوله : ﴿ أُولِما أَصَابِتكُم مَصِيبَة قلد أُصبتُم مثليها قلتُم أَنى هذا قل هو من عند أنفسكم ﴾ [ ١٦٥: الله عمران ] .

وإما أن يحذف فاعله ، كقول الجن في الآية السابقة : ﴿ وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض ﴾ وقوله تعالى في سورة الفائخة : ﴿ صواط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ [٧: الفاتحة] ونحو ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذه الوجوه الثلاثة:

«وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل، فرقة كذبت بهذا وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد، ولا يشاء كل ما يكون ، لأن الذنوب قبيحة ، وهو لا يميد القبيح !!

وفرقة : لما رأت أنه حالق هذا كله ولم تؤمن أنه حلق هذا لحكمة، بل قالت: إذا كان يخلق هذا، فيجوز أن يخلق كل شر، ولا يخلق شيئا لحكمة ، وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكناً جاز أن يفعله ، وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية ، وينهى عن كل إيمان وطاعة وصدق وعدل وأن يعذب الأنبياء، وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك، ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول، وهذا منكرمن القول وزور، كالأول قال تعالى : فأم حسب اللين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كاللين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون (٢١:الجاثية] وقال تعالى : فافنجعل المسلمين

كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون • [٣٦: القلم] ونحو ذلك مما يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيئات، وبين المحسن والمسىء ، وأن من جوز عليه التسوية بينهما، فقد أتى بقول منكر وزور ينكر عليه .

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان ، لا يكون فيه حكمة ، بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم ، مما لا يقدر قدره إلا الله ، وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر جزئى بالإضافة، يكون شراً كلياً عاماً، بل الأمور العامة الكلية، لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد، كالمطر العام وإرسال رسول عام» (١).

وأهل الحق يقولون: إن الله هو الخالق للعباد، وأفعالهم، وحركاتهم، وأقوالهم، والعبد إذا فعل القبيح المنهى عنه، كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذى جعله فاعلا لذلك، وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلاً خير، والمفعول شر وقبيح، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيباً ونقصاً وشراً. (٢)

قال الله تعالى : ﴿ قل إنى لا أملك لكم ضرًا ولا رشداً ﴾ [٢١:الجن].

انما والنافع الله، أو لا أستطيع أن أقسر كم وأن أنف عكم، إنما الضار والنافع الله، أو لا أستطيع أن أقسر كم على الغي والرشد، إنما القادر على ذلك الله عز وجل (T).

قال ابن المنير: «فى الآية دليل بين على أن الله تعالى هو الذى يملك لعباده الرشد والغى أى يخلقهما لا غير، فإن النبى صلى الله عليه وسلم إنما سلب ذلك عن قدرته ليمحص إضافته إلى قدرة الله وحده. وفطن الزمخشرى لذلك، فأخذ يعمل الحيل، فتارة يحمل الرشد على مطلق النفع ،فيضيف ذلك إلى الله تعالى، وتارة

مجموع الفتاوي ( ۱۱ ۲۲۲ – ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر : شفاء العليل ( ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٤/ ٦٣١).

يكنع(١) عنه لأن فيه إبطالاً لخصوصية الرشد المنصوص عليه في الآية ، فيثور له من تقليده الرأى الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق، وعن اعتقاد أن الله تعالى هو الذي يخلق الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة القسر، لأن معنى ما ورد من إضافة الرشد إلى قدرة الله تعالى عندهم أنه يخلق أن يخضع لها الرقاب فيخلق العبد لنفسه عند ظهورها رشداً، فيضاف إلى قدرة الله تعالى ، لأنه خلق السبب وهو في الحقيقة مخلوق بقدرة العبد، هذه قاعدة القدرية وعقيدتهم ، وما الجن بعد هذا إلا أوفر منهم عقلاً وأسد منهم نظراً؛ لأنهم قالوا : ﴿ وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أواد بهم ربهم رشدا ﴾ [١٠: الجن] فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرته (٢).

### التعليـــق :

الآية الكريمة ظاهرة المعنى، وفيها دليل على أن الضر والنفع ، والهداية والضلال كلها بيد الله عز وجل، وأنه لا أحد من الخلق من ذلك الأمر شيء، حتى أفضلهم صلى الله عليه وسلم ، أمره الله بالتبرى من ذلك ورد الأمر إلى من بيده الأمر (٣) وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضى الله عنه – قال : لما أنزلت هذه الآية: ﴿وَانَدْرِ عَشَيْرِتُكُ الْأَقْرِبِينِ ﴾ [ ٢٧٤: الشعراء] دعا رسول الله صلى الله قريشا، فاجتمعوا فعم وخص، فقال : (يا بني كعب بن لؤى، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد الطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك

<sup>(</sup>١) كنع: تقبض وانظم ، قال ابن الأثير: كَنَعَ يَكُنّعُ كَنُوعًا، إذا جبن وهرب. انظر لسان العرب (٣١٤/٨) . (٢) الانتصاف ( ٤/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري ( ١١٢ ٢٧٤) وابن كثير ( ٢٧٢/٨) والسعدي (٤٩٤/٧)

<sup>(</sup>٤) هى: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب ، الهاشمية ، القرشية، وأمها خديجة بنت خويلد، من نابهات قريش وإحدي الفصيحات العاقلات، تزوجها أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، وولدت له الحسن، والحسين، وأم كلثوم ، وزينب، وعاشت بعد أبيها ستة أشهر، ولها ١٨ حديثاً ، توفيت رضى الله عنها سنة (١١)ه.

انظر : طبقات ابن سعد (١٩/٨)، أسد الغابة (٧/ ٢٢٠)، الإصابة ( ١٥٧٨)، الأعلام (١٣٢٥).

لكم من الله شيئا ١١٥٠٠).

وقد بين الله هذا المعنى في مواضع من كتابه الكريم: كما قال تعالى: ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ [١٢٨: آل عمران] وقوله: ﴿ إنما أنت منذر ولكل قسوم هاد ﴾ [٧: الرعد] وقوله: ﴿ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب﴾ [٤٠: الرعد] وقوله: ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء﴾ [٢٥:القصص] فبين الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يملك البلاغ والإنذار، وهداية الدلالة والارشاد أما ما فوق ذلك من التوفيق للهدى أوعدمه، فأمره راجع إلى الله عز وجل(٢).

هذا هو المعنى المفهوم من ظاهر الآية، وهو الذى يجب اعتباره والأخذ به، أما حملها على معنى القسر والإلجاء كما زعم الزمخشرى فكلام باطل لا دليل عليه، فوجب اطراحه وعدم النظر إليه ، كما أن دعوى الاقتران – في كلام ابن المنير – بين فعل الخالق والمخلوق خطأ واضح سبق التنبيه عليه (٣) والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ عــلــم الغيــب فلا يظهــر عـلى غيبــه أحــدا \* إلا مــن ارتضى من رّسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصـداً ﴿ ٢٦] . ١٤٠٠ البن].

٣٤٣ – قال الزمخشرى: « يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى ، الذى هو مصطفى للنبوبة خاصة ، لا كل مرتضى ، وفى هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم، وإن كانوا أولياء مرتضين ، فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب (٤).

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .

انظر: صحيح البخارى / كتاب المناقب / باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ( ١٦١/٤). وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب في قوله تعالى :﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ (١٩٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۷۲/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ۱۲۰–۱۲۱، ۱٤٤–۱٤٥)ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ( ٦٣٢/٤).

قال ابن المنير : « ادعى عاماً واستدل خاصاً، فإن دعواه إبطال الكرامات بجميع أنواعها ، والمدلول عليه بالآية إبطال إطلاع الولى على الغيب خاصة، ولا يكون كرامة وخارقا للعادة إلا الاطلاع على الغيب لا غير، وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالها، وذلك أن الله عز وجل لا يتخذ منهم وليا أبداً ، وهم لم يحدثوا بذلك عن أشياعهم قط، فلا جرم أنهم يستمرون على الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية وهي مسلوبة عنهم اتفاقاً ،وأما سلب الإيمان فمسألة خلاف، فما أطمع من يكون إيمانه مسألة خلاف وهو يريد الكرامة ؛ لأنه لم يؤتها، والله الموفق» (١)

## التعليـــق :

إنكار كرامات الأولياء قول مشهور في مذهب المعتزلة، وعليه جمهورهم، وهم ليس لهم دليل صحيح على ذلك من الكتاب والسنة، وإنما عندهم شبهة عقلية فاسدة، حاصلها أن إثبات الكرامة أو غيرها من الأحوال الشيطانية ، يقتضى عدم التفريق بينها وبين معجزات الأنبياء والتباس النبي بالولى(٢).

وهذا بلا شك مذهب فاسد قد سبق بيان فساده ، وفساد ما ذهب إليه الأشاعرة فيه أيضاً في غير هذا الموضع (٣).

وأكتفى هنا ببيان أن مذهب المعتزلة هذا فيه تكذيب بأمر شهد له الكتاب والسنة(٤) ويؤكده الواقع ، والحوادث التي ينقلها الثقات (٥) بل بعض هذه الكرامات ، قد تواترت عند كثير من الناس أعظم نما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء .

وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمنازع لهم أى المعتزلة يقول : هى أى – الخوارق – موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس، أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٦٣٢/٤-٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الطحاوية ( ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ( ٧٤١ – ٧٤٥) ث.

<sup>(</sup>٤)، (٥) انظر ما أورده اللألكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، الجزء التاسع .

الأنبياء، فكيف يكذبون بما شهدوه ، ويصدقون بما غاب عنهم ، ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره ١٥٠٥).

وقد أورد التاج السبكى رحمه الله عدة أوجه لإثبات الكرامات في معرض رده على المعتزلة، منها قوله :

ه أحدها: وهو أوحدها: ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنواع الكرامات للعلماء، والصالحين الجارى مجرى شجاعة على وسخاء حاتم، (٢) بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة ، فإنه أشهر وأظهر، ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ بالله (٣).

أما استدلال الزمخشرى بالآية على ما ذهب إليه فهو كما ذكر ابن المنيّر، دعوى عامة ودليل خاص، هو استدلال باطل، فإن الكرامة ليست مقيدة بكونها فى الإخبار عن المغيبات حتى يلزم إبطالها بهذه الآية، بل هى أنواع وأشكال مجتمع فى ثلاثة أمور لا تخرج عنها هى : العلم، والقدرة، والعنى، فالكرامة قد تكون فى جنس العلم، بأن يعلم من أكرمه الله أموراً تخفى على غيره، وقد تكون من جهة الغنى، بأن يستغنى عما لا يستغنى عنه غيره .

وتكون من جهة القدرة ، وذلك بالقدرة على أمور مخالفة للعادة المطردة، أو لعادة أغلب الناس، وهكذا(٤).

فالآية فيها بيان أنه لا أحد يمكنه الاطلاع على الغيب الذي استأثر الله بعلمه إلا

<sup>(</sup>١) النبوات لابن تيمية ص (٦).

<sup>(</sup>۲) هو : حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى القحطانى ، أبوعدى : فارس ، شاعر ، جواد ، جاهلى يضرب المثل بجوده ، كان من أهل نجد ، وزار الشام فتزوج ماوية الغسانية وشعره كثير ضاع معظمه وبقى منه ( ديوان - ط) وأخباره كثيرة أرخوا وفاته فى السنة الثامنة بعد مولد النبى صلى الله عليه وسلم .

انظر : البداية والنهاية (٢/ ١٩٧) وشرح شواهد المغنى للسيوطى ( ١/ ٢٠٨) خرانة الأدب (٣/ ١٢٧)، الأعلام (١٥١/٢).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبري ( ١٢ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (٧٧) وشرح الطحاوية (٤٩٥–٤٩٦).

المرتضين من رسله، وهذا في الوحى المباشر، أو من شاء من غيرهم بطريق الإلهام والتوفيق للعلم، كما في قوله تعالى: ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ [٢٥٤: البقرة] أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل ، وأطلعه عليه(١).

فكل من انكشف له من علم الغيب شيء فإنما ذلك بإذن الله، ومشيئته لا يخرج عن هذا مخلوق ، كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبى مرسل، ومن هو دونهم من باب أولى وأحرى، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير ( ٤٥٧/١).

# ﴿سورة المزمل﴾

الآيتان:

المُزَّمِّلُ المُزَّمِّلُ المُزَّمِلُ

﴿ أَنِلَ إِلَّا غَلِيلًا

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الْمُزْمِلُ \* قَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلْيُلا ﴾ [٢٠١].

\* **٣٤٤** – قال الزمخشرى : «...وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائماً بالليل متزملاً في قطيفة، فنبه ونودى بما يهجن (١) إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم، كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن، ألاترى إلى قول ذي الرمة (٢):

وكائن تخطت ناقتي من مفازة ﴿ وَمِنْ نَائِمٌ عَنْ لَيْلُهَا مَتَزَمَّلُ (٣)

يريد : الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم الأمور وكفايات الخطوب، ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب ، ونحوه :

فأتت به حوش الفؤاد مبطناً سُهدا إذا ما نام ليل الهوجل (٤)

وفي أمثالهم :-

أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا توردُ يا سعدُ الإبلْ (٥)

(١) يهجن: قال في اللسان: «تهجين الأمر: تقبيحه والهجنة من الكلام، ما يَعيبُك، انظر: لسان العرب (٣١/١٣).

(۲) هو : غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى من مضر ،أبو الحارث ، ذو الرمة، شاعر ، من فحول الطبقة الثانية في عصره ، قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذى الرمة، أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال ، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين كان مقيماً بالبادية ، وامتاز بإجادة التشبيه توفي بأصبهان، وقيل : بالبادية سنة (١١٧)هـ له ديوان شعر مطبوع ، انظر: طبقات فحول الشعراء (١١٧) بأصبهان، وقيل : بالبادية سنة (١١٧)هـ له ديوان شعر مطبوع ، انظر: طبقات فحول الشعراء (١١٧٥) ، خزانة الأدب (١٧١) الشعر والشعراء (٢٢٧/٥) ، وفيات الأعيان (١١/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢١٧/٥) ، خزانة الأدب (٢٠١/٥) ، الأعلام (١٢٤/٥)

(٣) البيت لذى الرمة ، انظر: ديوان ذى الرمة (٥٠٥). ومشاهد الانصاف/ للمررزوقى (بهامش الكشأف)
 (٦٣٤/٤).

(٤) البيت لأبى كبير الهذلى : وحوش الجنان أى وحشى الفؤاد ،ومبطناً أى خميص البطن، والهوجل : الشقيل الجسم، وقيل الرجل الأهوج : انظر: جمهرة اللغة (٣٦٠/١)، ولسان العرب (١١/ ٢٩٠)، ومشاهد الانصاف / للمرزوقي بهامش الكشاف) (٢٣٥/٤).

(٥) البيت لمالك بن زيد مناة، يخاطب أخاه سعد، وصار هذا البيت مثلاً يضرب لكل من لم يحسن القيام بشأن متولاه ، انظر: مجمع الأمثال (٣/ ٢٧). ومشاهد الانصاف/ للمررزوقي (٦٣٥/٤).

.... وقیل: کان متزملاً فی مرط لعائشة یصلی ، فهو علی هذا لیس بتهجین، بل هو ثناء علیه و تحسین لحاله التی کان علیها... وقیل: دخل علی خدیجة (۱) وقد جثث(۲) فرقاً أول ما أتاه جبریل وبوادره(۳) ترعد ، فقال : زملونی، زملونی، وحسب أنه عرض له ، فبینا هو علی ذلك إذ ناداه جبریل : یا أیها المزمل(٤)»(٥).

قال ابن المنير: «أما قوله الأول: إن نداءه بذلك تهجين للحالة التي ذكر أنه كان عليها واستشهاده بالأبيات المذكورة ، فخطأ وسوء أدب ، ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام: علم بطلان ما تخيله الزمخشرى ؛ فقد قال العلماء:إنه لم يخاطب باسمه نداء، وأن ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إكراماً له وتشريفاً ، فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه، واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذما في جفاة حفاة من الرعاء ، فأنا أبرأ إلى الله من ذلك، وأربأ به صلى الله عليه وسلم، ولقد ذكرت بقوله أوردها سعد وسعد مشتمل \* ما وقعت عليه من كلام ابن خروف

<sup>(</sup>۱) هي : أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد، من قريش، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى ، وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة ،ولدت بمكة ، ونشأت في بيت شرف ويسار، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وأولاده كلهم منها، غير إبراهيم ابن مارية ، كانت أول من أسلم من الرجال والنساء، توفيت بمكة سنة (٣) ق.هـ رضى الله عنها وأرضاها . انظر: طبقات ابن سعد (١٤/٨) ، أسد الغابة (٧٨/٧)، الإصابة (٧٠/٢) ، الأعلام (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) جَثَثُ : أَى أَفْرَعُ، فهو مجؤوث أَى مذعور . انظر: لسان العرب (١٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) يوادر : جمع بادرة وهي من الإنسان وغيره : اللحمة التي بين المنكب والعنق. انظر: لسان العرب (٣) . (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: لم أره هكذا ، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها.

انظر: الكاف الشاف ( بهامش الكشاف ) (٦٣٦/٤) والذى أشار إليه ابن حجر أنه فى الصحيحين هو من رواية عائشة رضى الله عنها وجابر ابن عبد الله رضى الله عنهما، أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب بدء الوحى / باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم....؟ (٣/١) . وأخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٤/ ١٣٤ – ١٣٦).

النحوى(١) يرد على الزمخشرى ويخطئ رأيه في تصنيفه المفصل ، وإجحافه في الاختصار بمعانى كلام سيبويه حتى سماه ابن خروف : البرنامج ، وأنشد عليه :

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل

وأما ما نقله أن ذلك كان في مرط عائشة رضى الله عنها فبعيد ، فإن السورة مكية وبنى النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله عنها بالمدينة ، والصحيح في الآية ما ذكره آخراً؛ لأن ذلك كان في بيت حديجة ، عندما لقيه جبريل أول مرة فبذلك وردت الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم (٢).

### التعليــــق :

لا شك أن التزام الحدر وحدود الأدب في الحديث هو الأولى والأليق بالمؤمن ، سيما إذا كان هذا الحديث عن أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه ، فقد أمر الله المؤمنين بالتأدب في مخاطبته بترك الجهر له بالقول ، وجعل غض الصوت عنده من علامات التقوى ،وبين أن مخالفة ذلك قد تؤدى إلى حبوط الأعمال والعياذ بالله ، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون \* إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوي لهم مغفرة وأجر عظيم﴾ [٢، ٣ الحجرات].

والزمخشرى لما لم يراع هذا الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شطحات شنيعة ، اعتبرت من أسوأ المآخذ التي عيبت عليه وشنع العلماء عليه بسببها، (١) هو: على بن محمد بن على بن محمد الحضرمي ابن خروف النحوى أبوالحسن، عالم بالعربية، أندلسي ، من أهل إشبيلية نسبته إلى حضرموت، ولعل أصله منها ، قال ابن الساعي : كان يتنقل في البلاد ولا

من أهل إشبيلية نسبته إلى حضرموت، ولعل أصله منها ، قال ابن الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولا يسكن إلا فى الخانات ،ولم يتزوج قط ولا تسري، توفى بأشبيلية سنة (٦٠٩) هـ له كتب منها بشرح كتاب سيبويه، وسماه و تنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب ، وشرح الجمل للزجاجى.

انظر: معجم الأدباء (٤/ ٣٢٧) وفيات الأعيان (٦/ ٣٣٥)، بغيبة الوعباة (٢٠٣/٢). الأعلام ٣٣٠/٤).

(۲) الانتصاف ( ۲۳٤/٤).

وهذا الموضع مما يضاف إليها وينتظم في سكلها، نسأل الله العافية والسلامة (۱) أما ما يتعلق بالمعنى الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من التزمل، فالوجه الذي ذكر فيه الزمخشرى أن النبي نودى وهو في مرط لعائشة وجه ضعيف على القول بأن السورة مكية (۲) أما الوجه الذي ذكره الزمخشرى في آخر كلامه وذكر ابن المنير أنه هو الصواب وهو أن ذلك كان أول ما أتاه جبريل، فغير صحيح أيضاً، فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها ما يدل أن هذه السورة نزلت عليه بعد أن دخل على خديجة وقال: زملوني زملوني، كما أورده الزمخشرى ، بل الذي في رواية عائشة في الصحيحين ، أنه بعد أن زملوه وذهب عنه الروع، ذهبت به خديجة إلى ابن عمها (۳) أما في رواية جابر ففيها : « .. فرجعت فقلت : زملوني، زملوني ، دثروني فأنزل الله تبارك وتعالى : فيا أيها المدثر قم فأندل الله تبارك وتعالى : فيا

والذى عليه أهل التأويل فى المقصود بالمزمل فى هذه السورة قال بعضهم : وصفه بأنه متزمل فى ثيابه متأهب للصلاة ، وقال آخرون: وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالة، والذى اختاره ابن جرير رحمه الله هو الأول : أى المتزمل فى ثيابه تأهباً للصلاة لأنه عقبه بقوله : ﴿قَمَ اللَّهِ ﴾(٥) وهو كما قال رحمه الله .

أما وجه كون الله خاطب نبيه بهذا الوصف فقد ذكر بعض العلماء (٦) في خطابه بهذا الاسم فائدتين (٧)

إحداهما : الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى حين

<sup>(</sup>١) انظر المواضع التالية: ص ( ٣١١، ٥٥٩– ١٥٦١) ث .

 <sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي : أن رواية أنه كان في مرط لعائشة تدل علي أن السورة مدنية؛ لأن الرسول لم يبن بها إلا
 في المدينة، وما ذكرمن أن السورة مكية لا يصح . انظر: نفسير القرطبي ( ٣٢/١٩).

<sup>(</sup>٣) (٤) سبق تخريجهما قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير الطبرى ( ٢٧٨/١٢).

<sup>(</sup>٦) هو السهيلي رحمه الله .ث (٥٨١)هـ .

<sup>(</sup>٧) نقلت ذلك من تفسير القرطبي (١١٩/ ٣٣).

غاضب فاطمة رضى الله عنهما، فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب، فقال له : «قم يا أبا تراب» (١) وإشعاراً له أنه غير عاتب عليه ، وملاطفة له .

وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة : «قم يا نومان»(٢) وكان نائماً ملاطفة له وإشعاراً لترك العتب والتأنيب

الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الصلاة / باب نوم الرجال في المسجد (١١٤/١). ومسلم في صحيحه / كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه

<sup>(</sup>١٨٧٥/٤) . من رواية سهل بن سعد رضى الله عنه . ح

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب غزوة الأحزاب (١٤١٥/٣).

# ﴿سورة المدثر﴾

# الآيات:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيسَتَيْفِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ وَيَزَدَادَ الَّذِينَ مَامَنُوا إِيهَانًا وَلَا يَزَنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ وَالْتَقُومِينَ أُولُولُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ كَذَلِكَ يُضِلُّ وَالْكَفْرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ يَهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةُ ۗ

اللهِ الله

﴿ إِنَّ خَنَّتِ يَشَادَلُونَ

الْهُجْرِمِينُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينُ

﴿ مَا سُلَكُكُمْ فِي سَقَرَ

اللهُ عَالُوا لَوْ نَكُ مِنَ ٱلمُصَلِّينَ

قال الله تعالى: ﴿ وما جعلنا أصحب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتب ويزداد الذين ءامنوا إيمنا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكفرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكري للبشر ﴾ [٣١ الدثر].

۳٤٥ – قال الزمخشرى : «فإن قلت : قد جعل افتتان الكافرين بعدة الزبانية سبباً لاستيقان أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافقين ، فما وجه صحة ذلك؟ قلت : ما جعل افتتانهم بالعدة سبباً لذلك ، وإنما العدة نفسها هي التي جعلت سبباً»(١)

قال ابن المنير: « السائل جعل الفتنة هي في تقرير الصفة للعدة ، إذ معنى الكلام ذات فتنة سببا فيما بعدها ، والجيب جعل العدة التي عرضت لها هذه الصفة سببا ، لا باعتبار عروض الصفة لها ، ويجوز أن يكون ﴿ليستيقن الجمعا إلى ما قبل الاستثناء ، كأنه قبل : جعلنا عدتهم سبباً لفتنة الكافرين وسبباً ليقين المؤمنين ، وهذا الوجه أقرب مما ذكره الزمخشرى ، وإنما ألجأه إليه اعتقاد أن الله تعالى ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم ، بناء على قاعدة التبعيض في المشيئة ، وبئست القاعدة فاحذرها » (٢) .

### لتعليـــق :

الصحيح أن العدة - عدة الملائكة - هي سبب الفتنة، وفي المراد بالفتنة هنا احتمالان(٢):

الأول : أن تكون بمعنى العقاب والعذاب بالنار، والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى : ﴿ يُوم هم على النار يفتنون ﴾ [١٣: الدرايات] وقوله: ﴿ إِنْ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ [١٠: البروج] والمعنى: إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ۲۵۱/۶)

<sup>(</sup>۲) الانتصاف (۲/ ۲۱ه).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي ( ١٩/ ٨١) ، وتفسير السعدي ( ٧/ ١١٥).

الثانى: أن تكون بمعنى : الاختبار والامتحان(١) أى : ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب، وهذا الاحتمال هو الأقوى والأقرب لسياق الآية ، بدليل ما ذكره بعده فى قوله: ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ﴾ فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق ، والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا، ازداد إيمانهم (٢).

وبدليل قوله تعالى أيضاً : ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾ وقوله : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ أى عددهم.

فإنه لو كان المراد بالفتنة العذاب والوعيد بالنار، لما كان هناك مجال لتساؤل الذين في قوبهم مرض ، والكافرين عن هذا المثل، ولما كان يصلح أن يجعل مثلاً ،ولما كان الحديث عند عدد جنود ربك بحال .(٣)

فالعدد المذكور في هذه الآية جعله الله فتنة ، لتوجه السؤال أو مقابلته بالإذعان، فقد تساءل المستبعدون المرتابون ، واستسلم وأذعن المؤمنون ، هذا وذاك من هداية الله لمن يهديه، وإضلاله لمن يضله ولهذا قال : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ومن هداه الله جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه واستيقانه بربه.

ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمه في حقه(٤).

وقد جاء هذا المعنى صريحاً فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يستحيى أَنْ يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ (٢٦:البقرة].

ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء في الآية هنا : ﴿ يضل به كثيراً

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢٩٤/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدى ( ٧/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان ( ٦٢٢/٨-٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير السعدى ( ١٥/٧).

ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين﴾ فهذه الآية من سورة البقرة مبينة تماماً لاية المدر(١).

أما قول ابن المنيِّر عند تفسير الزمخشرى للآية إنه إنما ألجاً اليه اعتقاد أن الله تعالى ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم، بناء على قاعدة التبعيض في المشيئة .

فمراده أن الزمخشرى ينفى أن يكون الله أراد فتنة هؤلاء الكفار، فإنه إنما أراد هدايتهم وهم فتنوا أنفسهم على خلاف مراد الله، وهذا هو مراده بالتبعيض في المشيئة، أي أن الله يشاء الا يكون ويكون ما لا يشاء!!

وهذا الانتقاد من ابن المنيّر وإن كان صحيحاً إلا أنه يقابل بمثله، فإن في مذهبه -أي ابن المنيّر - في هذه القضية جانباً من الخلل شبيه بما عند الزمخشري.

فهؤلاء لا يثبتون لله إلا إرادة واحدة محضة مجردة عن الحكمة مؤداها أن إرادة الله للكفر والإيمان سواء ، وأن اله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه، فيكون بهذا الاعتبار مرضياً لله محبوباً له ، لأن كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ، وكل ما لم يرده فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط ما لم يشأه، والمحبوب المرضى هو ما شاءه، ومن ذلك الكفر والمعاصى كما أثر ذلك عن شيخ مذهبه أبى الحسن الأشعرى (٢) وهذا يكفى في الدلالة على فساد هذا القول وشناعته ، كما أن سابقه قسيمه في هذه الشناعة والفساد، والله أعلم.

٣٤٦ – عاد كلام الزمخشرى قال : « فإن قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء الارتياب وقول المنافقين والكافرين ، فهب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضاً؟ قلت: أفادت اللام معنى العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون غرضاً.. (٣)

قال ابن المنيّر: «أطلق الغرض على الله عز وجل ، مع أنه موهم ولم يرد فيه

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان ( ٦٢٣/٨).

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۸/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٦٥٢/٤).

سماع، وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك، لكن فى أن الله لم يرد من المنافقين ، والكافرين أقوالهم ، وإنما قالوا على خلاف ما أراد، وقد عرفت فساد القاعدة فأرح فكرك من هذاالسؤال، فالكل مراد، وحسبك تتمة الآية ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ [21: الدثر] » (١)

### التعليسق:

كلاهما مخطىء في هذه المسألة ووجه ذلك :-

إن الزمخشرى أثبت الغرض ونفاه بناء على قاعدته فى الصلاح والأصلح ، التى مفادها أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده فى الدنيا!! وأن الحكمة هى مراعاة هذه المصلحة وعدم الإخلال بها؟!

فأثبت الغرض في الاستيقان وانتفاء الارتياب؛ لأنه أمر فيه مصلحة للعباد فكان واجباً عليه أن يفعله!! ونفاه عن قول المنافقين، لأن ذلك ضد مصلحتهم ، فالرب لا يفعله ، ولا يريده بل هو منهم على خلاف مراده؟!

وابن المنيَّر ينطلق في الإنكار عليه من قاعدته في نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله وأمره وإرادته، فعنده أن هذين الأمرين (الاستيقان وانتفاء الارتياب ،وقول المنافقين والكافرين) مرادان بإرادة واحدة لا تمييز فيها بين كفر وإيمان، وعدل وظلم، فإرادته لقول المنافقين والكافرين، هي نفس إرادته ليقين المؤمنين، وكلاهما محبوب له مرضى لأنهما بمشيئته وكل ما شاءه الرب فقد أحبه رضيه ، و كل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض .

هذا هو تقرير المسألة وهو المقصد هنا، أما مناقشتها فقد تقدمت في عدة مواضع(٢) والله الموفق .

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) انسطسسر: ص (۱۹۷ – ۱۹۹، ۲۰۰ – ۲۱۲، ۲۱۲ – ۲۱۳، ۲۸۳ – ۲۸۳، ۱۹۹ – ۲۰۹، ۱۹۹ – ۲۱۵، ۱۹۹ – ۲۱۵، ۱۹۹ – ۲۱۵، ۲۵۳ – ۲۱۵ (۲) اند.

قال الله تعالى: ﴿ كُلُ نَفْسَ بِمَا كَسِبَتَ رَهِينَةُ \* إِلاَ أَصِحَالَى: ﴿ كُلُ نَفْسَ بِمَا كُسِبَتَ رَهِينَةُ \* إِلاَ أَصِحَالِينَ \* فَي حَلَى الْخُرَمِينَ \* مَا سَلْكُكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مَن الْمُصَلِّينَ ﴾ [۲۸- ۲۲: الدير]

٣٤٧ -قال الزمخشرى: «فإن قلت : أيريدون أن كل واحد منهم بمجموع هذه الأربع دخل النار، أم دخلها بعضهم بهذه ،وبعضهم بهذه؟ قلت: يحتمل الأمرين جميعاً»(١)

قال ابن المنير: «إنما أورد السؤال ذريعة وحيلة لتحميل الآية الدلالة على أن فساق المسلمين تاركى الصلاة مثلاً يسلكون في النار مخلدين مع الكفار ،فجعل كل واحدة من الخلال الأربع توجب ما توجب الأخرى من الخلود، والصحيح في معنى الآية أنها خاصة بالكفار ،ومعنى قولهم: ﴿ لم نك من المصلين ﴾ لم نك من أهل الصلاة ، خاصة بالكفار ،ومعنى قولهم: ﴿ لم نك من المصلين ﴾ لم نك من أهل الصلاة ، وكذلك إلى آخرها ؛ لأنهم يكذبون بيوم الدين، والمكذب لايصح منه طاعة من هذه الطاعات، ولو فعلها لم تنفعه وقدرت كالعدم ، وإنما يتأسفون على ترك فعل هو نافع لهم، (٢)

### التعليـــق :

صحیح أن هذا قد یکون هو ما قصده الزمخشری ، وهو أمر لا یوافق علیه إن کان یقصد بذلك ما ذكره ابن المنیر، لكن قد یحمل كلام الزمخشری علی وجه صحیح ، یتبین به وجه الخطأ فی كلام ابن المنیر.

وذلك في مسألة ترك الصلاة فإنها فرع من الفروع المذكورة في الآية، وتاركها كافر باتفاق إن كان جاحداً لوجوبها، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم إن كان ذلك تهاوناً وكسلاً (٣).

<sup>(</sup>۱) الكثاف ( ۱/ ۵۵۵).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢) ١٥٥/١)

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النووى على صحيح مسلم (٧٠/٢- ٧١)، الفتاوي ( ٧٢/ ٤٨، ٤٩) ورسالة الصلاة وحكم تاركها (٤-٣٣)، ونيل الأوطار (١٦٠٧/٢) وحاشية الروض المربع، (٢٢/١٤- ٤٢٣).

فهو من هذا الوجه متوعد بالخلود في النار سواء أضم إليها بقية ما ذكر في الآية، أم لم يضم(١).

فعلى هذا الوجه يصح ما يذكره الزمخشرى ، ويظهر خطأ ما ذكره ابن المنير ، فإن المنير مرجئ في باب الإيمان ٢) فترك الصلاة عنده غير مؤثر في الإيمان ما دام تاركها قد صدق بقلبه، ولذلك حمل الآية على أن المراد بها الكافرون أى ما عدا المصدقين ، فهو من هذا الوجه لا يوافق على ما ذهب إليه ، كما أن الزمخشرى لا يوافق على أن كل واحد من الفروع المذكورة في الآية يكون سبباً في الخلود في النار ، فإن ظاهر مياق الآية يدل على أن أولئك المجرمين قد جمعوا بين الكفر بتكذيبهم بيوم الدين، وبين الفروع ، وهي ترك الصلاة ، والزكاة المعبر عنها بإطعام المسكين، والخوض مع الخائضين ، وأن ذلك الأمر استمر معهم حتى الموت ، فلذلك قال تعالى : ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ [٤٨: المدئر] لأنهم – أى الشافعين – لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم ، فلذلك استوجبوا الخلود في النار (٣).

على أنه لو حملت الآية على معنى أن كل وصف من الأوصاف المذكورة فيها مستوجب للإجرام والعقوبة بذاته، وهو وجه قوى فيها لم يكن فى ذلك دليل للوعيدية على أن عصاة الموحدين مخلدون فى النار، فإن هؤلاء المذكورين فى الآية كفار مجرمون، ليس معهم من الإيمان شىء، وقد جعل الله الجرمين ضد المسلمين كما قال تعالى : ﴿ إِن الذين أجرموا كانوا من الدين آمنوا يضحكون ﴾ [٢٩:المطففين] فبطل استدلالهم بهذا (٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة الصلاة وحكم تاركها (١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : ص ( ۱۵۷ - ۱۹۲ ، ۲۰۲ – ۲۰۳) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير (٢٩٨/٨) وتفسير السعدى (١٨/٧)، و أضواء البيان ( ٨/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة الصلاة وحكم تاركها (١٦).



الآيتان:





# قال الله تعالى : ﴿ وجوه يومنذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة ﴾ [٢٢ ٢٣:القيامة]

النصورة النعيم الفرة: تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول، ألا ربها ناظرة: تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول، ألا ترى إلى قوله: ﴿ إلى ربك يومئل المستقر ﴾ [١٦: القيامة ] ﴿ إلى الله تصير الأمور ﴾ [٥٠: الشورى ] ... كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص، ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم، لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محال ، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى ، تريد معنى التوقع والرجاء (۱).

قال ابن المنير: ١٥ أقصر لسانه عند هذه الآية، فكم له يدندن ويطبل في جحد الرؤية ويشقق القباء(٢) ويكثر ويتعمق ، فلما فغرت هذه الآية فاه، صنع في مصادمتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول، لأنها حينئذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى ،وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ، ولا يؤثر عليه غيره، ولا يعدل به عز وعلا منظوراً سواه ، وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شيء، ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظة ، ولم يؤثر عليه، فكيف بالحب لله عز وجل إذا أحظاه النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه ،وأن يعيذنا من مزالق البدعة، ومزلات الشبهة، وهو حسبنا ونعم الوكيل (٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٦٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) القباء من الثياب الذي يلبس ، والجمع أقبية ، وقبى ثوبه : قطع منه قباء وتقيَّى قباءه : لبسه. انظر: لسان العرب ( ١٦٨ /١٥) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٤/ ٦٦٢).

### التعليـــق :

هذه الآية التي أبي الزمخشري إلا تخريفها عن موضعها هي من أظهر الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة عياناً بالأبصار.

فإن إضافة النظر إلى الوجه الذى هو محله فى هذه الآية، وتعديته بأداة «إلى» الصريحة فى نظر العين وإحلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى حلاف حقيقته وموضوعه صريح فى أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التى فى الوجه إلى نفس الرب جل جلاله (١)

فالنظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه ، فإن عدى بنفسه ، فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى : ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ [١٦] الحديد] وإن عدى بـ «في» فمعناه التفكر والاعتباركقوله : ﴿ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ﴾ [١٨٥:الأعراف] . وإن عدى بـ «إلى» فمعناه المعاينة بالأبصار، كقـ وله تعالى : ﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر ﴾ [٩٩ الانعام] (٢) وقد جاء هذا المعنى صريحاً واضحاً بإضافة النظر إلى الوجه الذى هو محل البصر في قوله تعالى : ﴿ وجوه يومعد ناضرة \* إلى ربها ناظرة ﴾ ؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه، فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه ، كما قال تعالى : ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ [١٤٤ البقرة] (٣) ولا يجوز أن يحمل النظر في قوله : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ على نظر التفكر والاعتبار أو نظر الانتظار، أو نظر التعطف والرحمة ، فإن حملها على تلك المعاني يفسد معنى الآية (٤) .

كما لا يجوز أن يكون معنى قوله : ﴿ إلى ربها فاظرة ﴾ أى : إلى ثواب ربها ناظرة ، لأن الثواب غير الله ، وإنما قال الله عز وجل ﴿ إلى ربها ولم يقل : إلى غير ربها ناظرة ، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة (ه)

<sup>(</sup>۱) انظر : حادی الأرواح ( ۳۳٦)

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ( ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة / البيهقي ( ٥٩).

<sup>(</sup>٤) (٥) الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة / للبيهقي (٥٩ – ٦٠).

وقد استدل بهذه الآية جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة عياناً بأبصارهم، منهم عبد الله بن عمرو ، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم(١) وهذا هو قول جماهير المفسرين من أهل السنة والجماعة» (٢).

وابن المنيِّر قد أجاد وأحسن الرد على الزمخشرى في زعمه أنه لو كان المراد بالآية الرؤية البصرية لما انحصرت بتقديم المفعول ، والتوجيه الذى ذكره لمعنى الحصر توجيه سديد لم يبق للزمخشرى شبهة يتعلق بها. والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر مروياتهم في المصادر التالية :

السنة / لعبد الله بن أحمد (١١/ ٢٦٠ - ٢٦٣).

تفسير الطبري ( ۱۲/ ۳٤۲ – ۳٤٤)، الشريعة / للآجري ( ۲۵۱ – ۲٦٩) .

كتاب الرؤية / الدارقطني ( ۲۷۱ – ۲۷۶).

شرح أصول اعتقاد أهل السنة / اللألكاتي ( ٣/ ٥٠١).

كتاب الاعتقاد / للبيهقي (٦٣).

وحادى الأرواح ( ٣٣٧، ٣٧٣ ، ٣٧٥، ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : حادى الأرواح ( ٣٣٧) .

﴿سورة الإنسان﴾

الآيتان:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

# قال الله تعالى : ﴿ إِنَا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾ [٣:الإنسان]

٣٤٩ – قال الزمخشرى : « شاكراً وكفوراً : حالان من الهاء فى هديناه ، أى: مكناه وأقدرناه فى حالتيه جميعاً ، أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع، وكان معلوما منه أنه يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة، ويجوز أن يكونا حالين من السبيل، أى عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما سبيلاً كفوراً كقوله : ﴿وهديناه النجدين ﴾ [١٠١٠البلد] ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز » (١)

قال ابن المنيّر: « هذا من تحريفه المنكر ، وهو عند أهل السنة على ظاهره» (٢). التعليــــق :

الهداية المذكورة في هذه الآية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، كما في قوله عمالية الهداية المذكورة في هذه الآية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، كما في قوله عمالية: ﴿ وَهَا يُمُودُ فَهَا لَيْهَا الشَّرَ، وقوله : ﴿ وَأَمَا تُمُودُ فَهَا لَيْهَا اللَّهِمَ الطَّرِيقِينَ، فَاحْتَارُوا طُرِيقَ العمي على طريق الهدى (٣) وهذا النوع من الهداية ، هو الذي أثبته الله عز وجل لنبيه بقوله : ﴿ وَإِنْكُ لِتَهَادِي إِلَى صُواطً مُسْتَقِيمٍ ﴾ [٥: الشّوري].

والزمخشري يقصر هداية الله لعباده على هذا المعنى – أى الدلالة والبيان – بناء على قاعدته الفاسدة في أفعال العباد، فهو يفسر كل ما جاء في القرآن من آيات الهداية بهذا المعنى!!

وينكرأن يكون في مقدوره تعالى خلق الهداية والضلال لأحد من خلقه، بل العباد هم الذين يخلقون الهداية والضلال لأنفسهم، وليس لله في ذلك إلا مجرد الدلالة والبيان لسبيلي الخير والشر!! وابن المنير أراد أن يبين فساد معتقده هذا، غير أنه أخطأ في

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤/ ٦٦٦) .

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١٤/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الطبرى (١١/ ٩٧ – ٩٨) ( ٢١/ ٥٩١، ٥٩١)، وابن كثير (١٥٨/٧) و(٣١٠/٨ – ٣١٠/٨) .

فهم الآية، فتفسير الزمخشرى لجها صحيح في ظاهره (١) لكنه يخفي فيه معنى فاسداً كما بينت .

فالرد عليه هنا لا يكون بتخطئته في نفسيره للآية، وحملها على معنى خلق الهداية والضلال في النفوس، وهو معنى ليس مقصوداً فيها، ولا يدل عليه سياقها، وإنما ببيان أن هناك نوعا من الهداية غير ما ذكره في هذه الآية، هو أخص منها ويسمى هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهوالمذكور في نحو قوله تعالى : ﴿ من يشأ الله فهو المهتدى ﴾ [٩٧: الإسراء] وقوله : ﴿ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ [٩٧: الإنعام].

وقوله : ﴿ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ [٢٧٢:البقرة]

وهذا النوع اختص الله به دون سائر خلقه، ولهذا قال تعالى لنبيه : ﴿إِنْ تَحْرَضُ عَلَى هداهم فَإِنْ الله لا يهدى من يضل ﴾ [ ٢٧: النحل ] وقال في الآية الأخرى : ﴿من يضلل الله فلا هادى له ﴾ [ ١٨٠: الأعراف] وقد ضل جهال القدرية بإنكار هذه المرتبة من مراتب الهداية، وخالفوا بذلك جماهير الأمة من السلف والخلف، كما قد سبق بيانه في غير هذا الموضع(٢).

قال الله تعالى : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما و ٣٠. الإنسان] .

• ٣٥٠ - قال الزمخشرى : «وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقسرهم عليها» (٣).

قال ابن المنير: «هذا من تحريفاته للنصوص وتسوره على حزائن الكتاب كدأب الشطار (٤) واللصوص، فلنقطع يد حجته التي أعدها، وذلك حكم هذه السرقة وحدها،

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير الطبرى ( ۱۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) انظر : ص (۱۵۷ – ۱۵۹، ۲۱۲ – ۲۱۲، ۲۱۲ – ۲۱۲) ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٤/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) الشطار: جمع شاطر : وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه حبثاً، وقول الناس فلان شاطر معناه : أنه أخذ في نجو غير الاستواء ، ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء . انظر السان العرب ( ٤٠٨/٤)

فنقول: الله تعالى نفى وأثبت على سبيل الحصر الذى لا حصر ولا نصر أوضح منه ، الا ترى أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفى والإثبات؛ لأن هذا النظم أعلق شيء بالحصر وأدله عليه ، فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شيئا له فيه اختيار ومشيئة، إلا أن يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعل، فمقتضاه ما لم يشأ الله وقوعه من العبد ، لا يقع من العبد ، وما شاء منه وقوعه وقع ،وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلها كيف ناقض به، فإن معنى الآية عنده :أن مشيئة العبد لا تكون إلا إذا قسره الله عليها، والقسر مناف للمشيئة ، فصار الحاصل أن مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت، فإذا لا مشيئة للعبد البتة ولا اختيار، وما هو إلا فر من إثبات قدرة ومشيئة مؤثرين، فوقع في سلب القدرة والمشيئة أصلاً ورأساً، وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف بالكلية إلى الطرف الأقصى متحيزاً إلى الجبر، فيا بعد ما توجه بسوء نظره، والله المؤقى، (۱)

## التعليـــق :

هذه الآية والتى قبلها وهى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَخَذَ إِلَى رَبّه سبيلا ﴾ [٢٩:الإنسان] من أبلغ الأدلة فى الرد على فرقتى الجبرية والقدرية، فالأولى رد على الجبرية (مذهب الزمخشرى) ففى الأولى : وهى قوله : ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَخَذَ إِلَى رَبّه سبيلا ﴾ أثبت للعبد مشيئة وفعلاً ،وهذا يخالف ما يقرره ابن المنير فى مذهبه الجبرى من أن قدرة العبد غير موثرة وإسناد الفعل إليه مجازى، فليس للعبد عنده مشيئة وفعل على الحقيقة ، وهذه الآية ترد هذا وتبطله (٢).

وفى الثانية: وهى قوله تعالى: ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ بيان أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله، وهذا يرد على الزمخشرى وأشباهه من القدرية الذين يقولون : قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون إن الله يشاء ما لا يشاؤون .(٣)

<sup>(</sup>۱) الانتصاف ( ۱۷۲/۶).

<sup>(</sup>٢) (٣) انظر: مجموع الفتاوي ( ٤٨٨/٨ - ٤٨٩) والدرة البهية / للسعدى (ضمن المجموعة الكاملة ) (٣) (١٥٥/٣).

وحقيقة الأمر هنا أن كلا من الزمخشرى وابن المنير تعلق بجزء من الحقيقة وغالى فيه ، فهو يأخذ من الأدلة ما يوافقه ويرد ما يخالفه ، فإذا ضم ما عند هذا من الحق إلى الحق الذى عند الآخر، ظهر القول الوسط الذى عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كما قد سبق بيانه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر : ص ( ۱۳۱ – ۱۳۶) ث .

# ﴿سورة النبأ﴾

الآيتان:

اللهُ عَمَلِ الأَرْضَ مِهَدَا

﴿ يَكُومُ يَقُومُ ٱلرَّوْحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا قال الله تعالى : ﴿ أَلِم نَجْعَلِ الأَرْضِ مَهَادًا ﴾ [ ٦: النبأ] .

٣٥١ – قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف اتصل به قوله: ﴿ أَلَم بَجْعَلَ الأَرْضَ مهاداً ﴾ ؟ قلت: لما أنكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة، الدالة على كمال القدرة ؟! فما وجه إنكار قدرته على البعث، وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات، أو قيل لهم: ألم يفعل هذه الأفعال المتكاثرة ؟! والحكيم لا يفعل فعلاً عبثاً، وما تنكرونه من البعث والجزاء مؤد إلى أنه عابث في كل ما فعل. » (١)

قال ابن المنير : جوابه الأول سديد، وأما الثانى فغير مستقيم، مفرع على المذهب الأعوج في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح، واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلاً، ثواباً وعقاباً، بمقتضى إيجاب الحكمة، وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة (٢) (٣).

والأمر ليس كما ذكر ابن المنير ، فإن سياق الآية محتمل للوجهين والمعنى فيهما صحيح، وما ينقم ابن المنير من الوجه الثانى إلا لكونه يخالف معتقده الفاسد في نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله، وخلقه، وأمره ، وهي قاعدة قد سبق بيان فسادها وبيان ما في مذهب الزمخشرى فيها من القصور والخلل أيضاً في غير هذا الموضع (٤)

قال الله تعالى: ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ﴾ [٣٨] .

٣٥٢ − قال الزمخشرى : «هما شريطتان : أن يكون المتكلم مأذوناً له في الكلام، وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى ، لقوله تعالى: ﴿لا يشفعون إلا لمن ارتضي﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٤ ه٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتساف ( ١/ ٣١ ٥ – ٣٦٥) الآية ( ٧٠: النساء ) ( ١٣٠/٢) الآية ( ٨٩: الأعراف )، (١٣٩/٤) الآية (٢٠: الزمر ).

<sup>(</sup>۳) الانتصاف (۲۸۵/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر اص ( ۲۰۰ – ۲۰۱، ۷۲۷ ، ۲۲۸ – ۲۸۲ ، ۳۸۳ – ۲۹۹ – ۲۱۶ – ۲۱۶ ) ث.

[۸۲: الأنبياء]»(۱).

قال ابن المنير: «يعرض بأن الشفاعة لا تخل على مرتكبى الكبائر من الموحدين، وقد صرح بذلك في مواضع تقدمت له، (۲) ويتلقى ذلك من أنها مخصوصة بالمرتضين ،وذوو الكبائر ليسوا مرتضين، ومن ثم أخطأ، فإن الله عز وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد وتوفاهم عليه ، إلا وقد ارتضاهم لذلك ، بدليل قوله تعالى: ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ﴾ [ ٧: الزمر] فجعل الشكر بمعنى الإيمان المقابل للكفر، مرضياً لله تعالى ، وصاحبه مرتضى ، (٣)

## التعليـــق:

الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولم يخالف في ذلك إلا الوعيدية من (الخوارج والمعتزلة) كما قد سبق بيانه .(٤)

والزمخشرى لم يصرح بشيء من ذلك في هذا الموضع ،وظاهر كلامه هنا لا غبارعليه وإنما ابن المنير يستصحب ما تقدم له من كلام في هذه المسألة، ويحاول استبطان كلامه لإظهار خفاياه ،مع أن في كلامه هو أيضاً في هذه المسألة خللا ظاهرا، وذلك من جهة إطلاق الإيمان على مرتكب الكبيرة، فإن الزمخشرى ينفى عن مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان، ومن ثم أنكر الشفاعة فيه ،وقد أخطأ في هذا وتعدى، وابن المنير يجعله مؤمناً كامل الإيمان ، مرضياً عنه تمام الرضى، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم > [٧: الزمر] وهو استدلال ضعيف وفي غير محله، وهذا القول كسابقه في التعدى ومجافاة الحق، فالزمخشرى نفى عنه مطلق الاسم وابن المنير أعطاه الاسم المطلق ، وكلاهما غالط متجاف عن الحق الذى دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ، وقد بينت مذهب أهل الحق في هذه المسألة

<sup>(</sup>۱) الكشاف (٤/ ٦٩١).

<sup>(</sup>٢) انظ: الانتصاف (١/ ١٣٦ - ١٣٧) الآية ( ٤٨: البقرة ) ( ١٧٨/٢) الآية (٦٤: الإسراء) .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٦٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ص : (٢٢٥ – ٢٣٧ ، ٢٥٠ – ٢٥١ ، ٢٥٣ – ٢٥٤)ث .

فى غير هذا الموضع(١) وبينت أنهم وسط فى ذلك، فإنهم لا يسلبونه مطلق الاسم، ولا يعطونه الاسم المطلق، وإنما يقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا ينفون عنه الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه فى النار كما تقول المعتزلة والخوارج، ولا يعطونه الإيمان المطلق، كما تفعل المرجئة وأشباههم.

وقد انبنى على هذا عند أهل السنة والجماعة أن من مات من أهل التوحيد مصراً على المعاصى، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله ،وإن شاء آخذه بقدر ذنبه الذى مات مصراً عليه ، ثم يخرج المنها برحمة أرحم الراحمين ،ثم بشفاعة الشافعين (٢).

والذى أثبتته الآيات القرآنية ،والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة، والتابعون لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات (٣):

الأولى : قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة، ولا تمسهم النار أبداً .

الثانية : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دحول الجنة .

الثالثة : قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد ، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم إلى أن يأذن الله في حروجهم، ولا يخلد في النار أحد من الموحدين، ولو عمل ما عمل أن يأذن الله في حروجهم،

والذى نخلص به من هذا أن الاهتداء التام، والرضى التام، والأمن التام، إنما هو للمخلص من المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بالمعاصى والسيئات ،فهؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى : ﴿ فَمَن آمَن وأصلح فلا خوف عليهم

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۱۹۳ – ۱۹۷، ۲۶۶ – ۲۶۳) ث .

<sup>(</sup>٢) انظر : ص (١٥١ – ١٥٤، ٢٢٥ – ٢٢٧) ث.

<sup>(</sup>٣) انظر : معارج القبول ( ٢٣/٢ – ٤٢٤).

ولا هم يحزنون﴾ [٤٨:الانعام] وقوله: ﴿ أَلا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي آمنوا وكانوا يتقون ﴾ [٦٣: يونس] وأما من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئا، فيكون له من الاهتداء والرضى والأمن، بقدر ما قام بقلبه من الإيمان، ويكون له من ضدها بقدر ما كسب من الفسوق والعصيان والله أعلم.



الآيات:

﴿ اللَّهِ اللّ

الله مُنِيَّا الْمَدَ مُنَّا

الله من المن المن المن المنافقة المنافق

قال الله تعالى : ﴿ فلينظر الإنســن إلي طعامه \* أنا صببنا الماء صباً \* ثم شققنا الأرض شقا ﴾ [٢٤ - ٢٦ عبس] .

٣٥٣ - قال الزمخشرى: «وشققنا من شق الأرض بالنبات، ويجوز أن يكون من شقها بالكراب(١)على البقر، وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب (٢)

قال ابن المنير: « ما رأيت كاليوم قط عبداً ينازع ربه، الله تعالى يقول : «ثم شققنا فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة ، كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله : ﴿ من نطفة خلقه ﴾ [١٩: عبس] وهلم جرا والزمخشرى يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببه، فيجعل إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحراث لأنه السبب ، قتل القدرى ما أكفره على قول، وأما أضله على آخر، وإذا جعل شق الأرض مضافاً إلى الحراث حقيقة وإلى الله مجازاً ، فما يمنعه، أن يجعل الحراث هو الذي صبب الماء وأنبت الحب والعنب والقضب حقيقة، وهل هما إلا واحد؟ ١٥(٣)

### التعليـــق:

الذى ذكره ابن المنير هو الصواب، فإن المقام مقام تذكير وامتنان، والحمل على المجاز يضعف هذا المعنى ولا يتناسب مع السياق ،والمعنى أن الله عز وجل صب الماء من السماء على الأرض فأسكنه فى تخومها، وتخلل فى أجزاء الحب المودع فيها، فنبت وارتفع فشق الله له الأرض حتى ظهرعلى وجهها (٤). وعموماً فالزمخشرى وابن المنير هنا لكل منهما مغرى من الآية له علامة بمسألة أفعال العباد ويريد أن يوجه الآية بما يتفق وما هو مقرر فى مذهبه فيها وقد تقدم عرض مذهبيهما فيها وبيان ما فيهما من مجانية للحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فى غير هذا الموضع (٥).

<sup>(</sup>١) الكراب : من كرّب الأرض يكربها كرباً وكراباً : قلبها للحرث، وأثارها للزرع. انظر: لسان العرب (١٤/١) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٧٠٤/٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٧٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن كثير ( ٢٤٧/٨ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١٣١ – ١٩٢، ١٩٢ – ١٩٣)ث.



الآيات:

﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيهِ

﴿ إِنَّ مُورِّقٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ

الله مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ

الله وَمَا صَاحِثُكُم بِمَجْنُونِ

قال الله تعالى: ﴿ إنه لقول رسول كريم \* ذى قوة عند ذي العرش مكين \* مطاع ثم أمين \* وما صاحبكم بمجنون ﴾ [١٩-٢٢: التكوير].

\* ٣٥٤ – قال الزمخشرى: « ﴿ لقول رسول كريم ﴾ هو جبريل صلوات الله عليه.. ﴿ وما صاحبكم ﴾ يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ﴿ بمجنون ﴾ كما تبهته الكفرة ، وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل عليه السلام ، وفضله على الملائكة ، ومباينة منزلته أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم ، إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين قوله: ﴿ إنه لقول رسول كريم \* ذى قوة عند ذى العرش مكين \* مطاع ثم أمين ﴾ وبين قوله : ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ ١٠٥٠ .

قال ابن المنير: «ما كان جبريل صلوات الله عليه يرضى منه هذا التفسير المنطوى على التقصير في حق البشير النذير، عليه أفضل الصلاة والسلام، ولقد اتبع الزمخشرى هواه في تمهيد أصول مذهبه الفاسد ، فأخطأ على الأصل والفرع جميعاً، ونحن نبين ذلك بحول الله وقوته فنقول: أولا اختلف أهل التفسير، فذهب منهم الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: محمد صلى الله عليه وسلم، فإن يكن كذلك والله أعلم ، فذلك فضل الله المعتاد على نبيه، وإن كان المراد جبريل عليه السلام، فقد اختلف الناس في المفاضلة بين الملائكة والرسل، والمشهور عن أبى الحسن(٢): تفضيل الرسل ومذهب المعتزلة: تفضيل الملائكة، إلا أن المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة، ومعين من الملائكة، على ونس بن متى (٣) أى لا حمل الحذاق قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تفضلوني على يونس بن متى (٣)

الكشاف (٤/ ٧١١ – ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن الأشعرى وقد تقدمت ترجمته ص (٢٧٤).

 <sup>(</sup>٣) الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيحين :«
 لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » من حديث ابن عباس رضى الله عنه .

أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب تفسير القرآن / سورة الأنعام (٦) باب قوله ﴿ويونس ولوطآ وكلا فضلنا علي العالمين﴾ (٥/ ١٩٣). وأخرجه مسلم في صحيه / كتاب الفضائل / باب في ذكر يونس عليه السلام (١٨٤٦/٤).

تعينوا مفضولاً على التخصيص ؛ لأن التفضيل على التعمييم ثابت بإجماع المسلمين، أى تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على النبيين أجمعين ، وكان جدى رحمه الله (١) يوضح ذلك بمثال، فيقول : لو قلت بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره لكان في الجماعة احتمال لهذا التفضيل وإن لزم اندراجهم في المفضولين، ولوعينت واحداً منهم لقلت؛ فلان أفضل منك وأتقى لله ، لأسرع به الأذى إلى بغضك وإذا تقرر ذلك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل على التعميم جواز إطلاق التفضيل على التخصيص ، علمت أن الرمخشري أخطأ على أصله؛ لأنه بتقدير أن تكون الملائكة أفضل كما يعتقد، لا يجوز أن يقال أحد من الملائكة على التخصيص إنه أفضل من أحد الأنبياء على التخصيص ، لا سيما في سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ، ثم يعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل ، وبعد أن نكله في تعيينه النبي صلى الله عليه وسلم وعده مفضولًا إلى الله، فنقول : لم يذكر فيها نعتا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله : أولها : رسول كريم ، فقد قال في حقه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحاقة: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ﴾ [٤٠:الحاقة] وقد قيل أيضاً: إن المراد جبريل، إلاأنه يأباه قوله: ﴿وَمَا هُو بَقُولُ شَاعُرِ﴾ [٤١: الحاقة] وقد وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدم (٢)، فهذا أول النعوت وأعظمها وأما قوله : ﴿ ذَى قُوقَ ﴾ فليس محل الخلاف، إذ لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية، ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه، مراء في فضل قوته على قوة البشر وقد قيل هذا في تفسيرقوله: ﴿ ذُو مِرةَ فاستوي ﴾ [١:النجم] وقوله: ﴿عند ذي العرش مكين مطاع ثم ﴾ فقد ثبتت طاعة الملائكة أيضاً لنبينا صلى الله عليه وسلم ورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقرئك السلام ، وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عندما آذته قريش فسلم عليه الملك، وقال: إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فصبر النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) هو : كمال الدين أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير، ورد ذكره في : الانتصاف (١٩٨/٣) . وطبقات المفسرين المداوودي (٨٩/١). ولم أجد له ذكراً فيما توفر لي من كتب التراجم غير ما ذكرت . (۲) انظر: الكشاف (٦٠٦/٤).

وسلم واحتسب، (١) . وأعظم من ذلك وأشرف : مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد ، إذ يقول الله تعالى له «ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفعه، وأما ﴿أمين﴾ فقد قال وهو الصادق المصدوق: «والله إنى لأمين في الأرض، أمين في السماء»(٢) وحسبك قوله : ﴿وما هو على الغيب بضنين ﴾ ( إن قرأته قراءته بالظاء، فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم. أمين على الغيب غير متهم، وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم) فكيف يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول سواء؟! ومالى مباحثة في أصل المسألة ، ولكن الرد عليه في خطئه على كل قول يتعين، وإلا فالمسألة في غير هذا الكتاب ، فنسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ، وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعمر قلوبنا بحبهم وأن يجعل توسلنا إليهم بهم ٢٤) وهو حسبنا ونعم الوكيل، (٤).

#### التعليـــق :

الحديث أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في
 السماء آمين، فوافقت إحدامها الأخري، غفرله ما تقدم من ذنبه (٨١/٤).

من رواية عائشة رضى الله عنها وأخرجه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضى الله عنها/ كتاب الجهاد والسير / باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذي المشركين والمنافقين ( ١٤٢٠/٣).

 <sup>(</sup>٢) الحديث في الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه بلفظ : ٩ ألا تأمنونى وأنا أمين من
 في السماء....

أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب المغازى / باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضى الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع( ٥/ ١١٠) .

وأخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٧٤٢/٢).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة بهذا اللفظ لا بجوز ،وقد بينت السبب المانع من ذلك في موضع سابق. انظر صفحة (٥٨٣) و والأولي أن يقول: ( وأن يجعل توسلنا إليه بحبهم ) وهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع راجع شرح الطحاوية (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) الانتصاف (٤/ ٢١٢).

﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم(١) وإلى هذا الحد أصاب الزمخشرى .

أما تعديه بعد ذلك إلى القول بأن في الآية دليلاً على تفضيل جبريل على محمد ، بأسلوب يظهر فيه الإزراء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو كلام باطل لا مستند له وقد أجاد ابن المنير الرد عليه في هذا الجانب بما لا مزيد عليه ، وكلامه في المفاصلة بين الأنبياء كلام جيد، وقد تقدم البحث فيه في موضع سابق(٢).

أما أصل هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ، فقد سبقت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها في غير هذا الموضع (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع المصادر التالية : تفسير الطبرى ( ۲۱/۱۲ - ٤٧٣)، وزاد المسير (٤٣/٩) .وتفسير القرطبي ( ٢٤٠/١٩) ، وتفسير السعدى ( ٣٩١/٥) ، وتفسير السعدى ( ٥٧٨-٥٧٩) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۶۸ – ۲۶۹) ٿ. دسم ايا

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ( ٣٣٥ - ٣٤٤ ، ٢١٦ - ٤١٨) ث .

## ﴿سورة الانفطار﴾

الآية:

﴿ يَالَيْهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

### قال الله تعالى : ﴿ يسأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴿ [٢:الانفطار]

٣٥٥ – قال الزمخشرى : « فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿ما غرك بربك الكريم﴾ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به ، وإنما يغتر بالكريم... ؟ قلت معناه: أن حق الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله عليه، حيث خلقه حياً لينفعه ، وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعدما مكنه، وكلفه ، فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب ، وطرح العقاب، اغتراراً بالتفضل الأول ، فإنه منكر حارج عن حد الحكمة ١٠٥٥)

قال ابن المنير: «حجة الزمخشرى ههنا فارغة ، فإن الآية إنما وردت في الكفار ، بدليل قوله: ﴿ كلا بل تكذبون بالدين ﴾ [٩] الانفطار] ونحن نوافقه على خلودهم وانقطاع معاذيرهم ، لا على أن تخليدهم واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة ، فإن الله لا يجب عليه شيء ، ويجوز عقلاً أن يثيب الكافر ويخلده في الجنة، وبالعكس في المؤمن، ولولا ورود السمع بإثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليه، لكان ما ذكرناه في الجواز والاحتمال ، فإن الله عز جل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» (٢)

#### التعليـــق :

كلام ابن المنير هنا كلام باطل، وهو من نتائج معتقده الفاسد المؤسس على إنكار الحكمة والتعليل ، في أفعاله تعالى وخلقه وأمره ،والذي هو في أساسه رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب على الله !!

وقد بينت فيما سبق بطلان هذين المعتقدين، وما ترتب على القول بهما من أصول فاسدة (٣) كان منها ما صرح به ابن المنير هنا في قوله : (ويجوز عقلاً أن يثيب الكافر، ويخلده في الجنة، وبالعكس في المؤمن. إلخ كلامه .

أما ما يتعلق بتفسير الآية ، فالمعنى الذي ذكره الزمخشري معنى صحيح ، لكن

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ۲۱۵/۶)

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١٤ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر المواضع التساليسية : ص (١٤٦- ١٧٩،١٥٠ – ١٧٩، ٢١٢ – ٢١٢، ٢١٣ – ٣١٠، ٤١٤ – ٤١٦)ث.

ينبغى أن يعلم أن مذهبه في الحكمة غير سديد ، وقد نبهت على ذلك في غير هذا الموضع (١).

والآية كما ذكر غير واحد من المفسرين فيها تهديد وعتاب وتنبيه، على أنه لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة، وأعمال السوء (٢).

قال ابن كثير رحمه الله : « وقوله : ﴿ يا أيها الإنسان ما غوك بربك الكريم ﴾ هذا تهديد ، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب ، حيث قال : ﴿ الكويم ﴾ حتى يقول قائلهم : غره كرمه ، بل المعنى في هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم ، أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق...، قال البغوى : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال : ﴿ بربك الكريم ﴾ دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة ، وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل ، لأنه إنما أتى باسمه ﴿ الكريم ﴾ لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة ، وأعمال السوء » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٢) راجع المصادر التالية : تفسير الطبري ( ١٦٢/ ٤٧٩)، زاد المسير ( ٤٧/٩)، وتفسير ابن كثير (٣٦٤/٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣٦٤/٨).

# ﴿سورة المطففين

الآية:

اللَّهُ إِنَّهُمْ عَن رَّيِّهِمْ لِوَمَهِدِ لَمُحْجُونُونَ

قال الله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُم عَن ربهم يومنُدُ مُحِوبُونَ ﴿ ١٥: المُطْفَفِينَ ]

٣٥٦ - قال الزمخشرى: «وكونهم محجوبون عنه: تمثيل للاستخفاف بهم، وإهانتهم؛ لأنه لا يؤذن على الملوك إلا الوجهاء المكرمين لديهم ،ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم» (١).

قال ابن المنير: « هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية ، فإن الله تعالى لما خص الفجار بالحجاب، دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب، ولا معنى لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين، وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال، (٢) هذا هو الحق وما بعد الحق إلا الضلال، وما أرى من جحد الرؤية المدلول عليها بقواطع الكتاب والسنة يحظى بها، والله المسئول في العصمة» (٣).

#### التعليـــق :

والأمر كما ذكر ابن المنير، ووجه الاستدلال بهذه الآية على الرؤية عند أهل السنة والجماعة هو كما ذكر ابن المنير، وأيضاً فقد جعل الله عز وجل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته ، واستماع كلامه ، فلو لم يره المؤمنون ، ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضاً محجوبين عنه(٤) ولما كان للتخصيص فائدة .

وقد احتج الشافعي رحمه الله، وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، وقد جاءته رقعة من صعيد مصر ، فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : ﴿ كلا إنهم

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٧٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الإطلاق من ابن المنيَّر غلط ، فقد ثبت في الحديث وأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه انظر : صحيح مسلم (١٦١/١) فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تعالى احتجب عن المخلوقات بحجابه النور، وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه ومعلوم أن بصره لا يفوته شيء .

<sup>(</sup>٣) الانتصاف (٤/ ٧٢٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر : اعتقاد أهل السنة / لأبي بكر الإسماعيلي (٣٩) وانظر : حادى الأرواح (٣٣٢) وشرح الطحاوية
 (١٤٨).

عن ربهم يومئل محجوبون ﴾ [١٥:المطففين] فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضي(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر ذكره اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦/٣) والسبكي في طبقات الشافعية (١٧) هذا الخبر ذكره اللألكائي في الاعتقاد (٦٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٦٨ ٤٦٨).

## ﴿سورة الانشقاق﴾

## الآيتان:

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ

﴿ وَهُلَّتَ لِرَبَّهَا وَخُلَّتَ

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاء انشقت \* وأذنت لربُّها وحقت ﴾ [٢.١؛الانشقاق]

۳۵۷ – قال الزمخشرى : « ﴿وحقت ﴾ من قولك هو محقوق بكذا، وحقيق به، يعنى: وهى حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع، ومعناه الإيذان بأن القادر بالذات، يجب أن يتأتى له كل مقدور، ويحق ذلك» (١)

قال ابن المنير: «نغص تفسير الآية بقوله: القادر بالذات، وما باله لا يقول: القادر الذي عمت قدرته الكائنات، حتى لا يكون إلا بقدرته: حقيق أن يسمع له ويطاع، فيثبت لله صفة الكمال، ويوحده حق توحيده، وهو خير من سلب صفة الكمال عن الله تعالى وإشراك مخلوقاته به—جل ربنا وعز—» (٢)

#### التعليـــة.:

صحیح ما قاله ابن المنیر، فإن الزمخشری ینکر صفة القدرة كما یلیق بالله عز وجل، وفی مذهبه أنه تعالى قادر بلا قدرة، قد سبق بیان بطلان مذهبه هذا والرد علیه فی غیر هذا الموضع (۳).

<sup>(</sup>١) الكشاف (١٤ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٩٥، ٣٩٣ – ٣٩٣، ٩٦٥ – ٩٩٥، ١٨٥ – ٦٨٨) ث.



الآية:

الله نَعَالُ لِمَا يُرِيدُ

### قال الله تعالى : ﴿ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ ﴾ [١٦: البروج]

**۳۵۸ – قال الزمخشرى : « وإنما ق**يل فعال : لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة (۱).

قال ابن المنير: «ما قدر الله حق قدره، هلا قال : إنه لا فاعل إلا هو، وهل المخالف لذلك إلا مشرك ، وكم أراد الله تعالى على معتقد القدرية من فعل فلم يفعله، وهب أنا طرحنا النظر في مقتضى مبالغة الصيغة، أليس قد دل بقوله : ﴿ لما يويد ﴾ على عموم فعله في جميع مراده ؟! فما رده إلى الخصوص إلا نكوص عن النصوص (٢).

#### التعليـــق :

كلاهما قد تعدى وظلم ، فالزمخشرى جاء بعبارة ضعيفة موهمة، وما ذاك إلا لأن مذهبه في إرادة الله مذهب فاسد ، حاصله أن الله يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء ؟! وأما ابن المنير فحمله على ما قال معتقده الجبرى الفاسد المبنى على أساس أن كل فعل في الوجود هو فعل الله ، وإنما تنسب الأفعال إلى فاعليها من المخلوقات بطريق الجاز، وأنه لا موجود حقيقة إلا الله وأسماؤه وصفاته وأفعاله ، فهذا القول وقول الزمخشرى قبله قولان باطلان، قد سبق بيان بطلانهما في غير هذا الموضع (٣).

أما الآية فمعناها : أن الله مهما أراد شيئاً فعله، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس ذلك لأحد إلا الله عز وجل ، فإن المخلوقات، ولو أرادت شيئاً، فإنه لابد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ، ولا ممانع له مما أراد ، لأن له ملك السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (٤).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۷۳۳/٤).(۲) الانتصاف ( ۱/ ۷۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (١٣١ – ١٣٤، ١٩٢ – ١٩٣، ١٩٧ – ١٩٩، ٢٣٣ – ٢٣٤) ث .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطيري ( ٣٠/١٢) ، تفسيراين كثير ( ٣٩٣/٨) ، وتفسير السعدي ( ٧/ ٥٠٥).

## ﴿سورة الأعلى﴾

## الآيتان:

اللهِ سَيَذَكَّرُ مَن يَغْشَىٰ

﴿ وَمِنْجَنَّتُهُمْ ٱلْأَشْقَى

قال الله تعالى : ﴿ سيد كر من يخشى \* ويتجنّبها الأشقى > [١٠١١١٠١ الاعلى]

٣٥٩ – قال الزمخشرى : ﴿ ﴿ الأشقى ﴾ الكافر، لأنه أشقى من الفاسق، أو الذى هو أشقى الكفرة لتوغله في عدواة رسول الله صلى الله عليه وسلم... ﴿ النار الكبرى ﴾ السفلى من أطباق النار ١٠٤٠)

قال ابن المنير: « يشير إلى خلود الفاسق مع الكافر في أسافل النار والفاسق أعلى منه كما تقدم (٢) له التصريح بذلك كثيراً» (٣).

#### التعليني :

والأمر كما ذكر ابن المنير، وقد تقدم الرد على الزمخشرى في زعمه أن الفاسق من الموحدين مخلد في النار كالكافر في غيرما موضع ، ببيان أن مذهبه هذا مخالف للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون، وأن من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يخرج منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، وهذا الذي عقد عليه أهل السنة والجماعة مذهبهم في هذه المسألة، وقد تقدم بيان ذلك في غيرما موضع كما ذكرت (٤).

أما المراد بالأشقى فى هذه الآية، فهو المكتوب عليه الشقاء أولاً من الكفار والمشركين والمنافقين الذى مصيره الخلود فى النار، فهو الذى يصلى النار الكبرى وهى الدركات السفلى من النار .(٥) ثم لا يموت فيها ولا يحيا ، ومعنى كونه لا يموت فيها ولا يحيا ، أى : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه بل تضره؛ لأنه بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال (٦) وهذا المعنى قد جاء موضحاً فى آيات أخرى؛ كقوله تعالى : ﴿ إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا

<sup>(</sup>١)الكشاف ( ٧٤٠/٤)

<sup>(</sup>٢) انظر : الكشاف ( ٣/ ١٧٤) الآية (١ : المؤمنون)، (٦٩/٤) الآية (٦: التحريم).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ٧٤٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : ص (١٥١–١٥٤، ١٦٥–١٦٧، ٢٣٩–٢٤٠) ث .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي ( ٢٠/٢٠ -٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر : تفسير ابن كثير ( ١٨ ٢٠٤).

يحيى﴾ [٤٧: طه]، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارَ جَهَنُمُ لَا يَقْضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُوتُوا وَلا يَخْفُفُ عَنْهُمْ مَنْ عَذَابِهَا كَذَلَكُ نَجْزَى كُلْ كَفُورٍ ﴾ [٣٦: فاطر]، وقوله تعالى : ﴿وَاسْتَفْتُحُوا وَخَابُ كُلْ جَبَارِ عَنِيلًا \* مِنْ وَرَاتُهُ جَهَنُمْ وَيَسْقَى مِنْ مَاء صَدَيْدُ\* يَتَجَرَعُهُ وَلا يَكَادُ يَسِيغُهُ وَيَأْتِهُ المُوتَ مِنْ كُلُ مَكَانُ وَمَا هُو بَمِيتَ وَمِنْ وَرَاتُهُ عَذَابُ عَلَيْكُ ﴾ [٢٥-١٧: إبراميم] (١).

وقد ثبت معنى ما تقدم فى السنة من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ( أو قال بخطاياهم ) فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر (٢) فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون فى حميل السيل(٣)» .(٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان( ٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) الضبائر : جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها، وهم الجماعات المتفرقة من الناس، انظر: لسان العرب (۲) الضبائر : جمع ضبارة بفتح لصحيح مسلم ( ۱/ ۳۸).

<sup>(</sup>٣) حميل السيل : ما يحمله من الغثاء والطين ، انظر: لسان العرب (١١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (١٧٢/١-١٧٢).

## ﴿سورة الفجر﴾

الآيتان:

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُكُمُ فَأَكُّرُمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَقِت أَكْرَمَنِ

الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وِزْقَامُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهُمُنَّنِ

قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الإنســـن إذا ما ابتــلــه ربّه فأكرمه ونعّمه فيقول ربى أكرمن \* وأمّا إذا ما ابتلــه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهــنن ﴾ [١٥، ١٦: الفجر].

• ٣٦٠ – قال الزمخشرى : ﴿ فإن قلت : بما اتصل قوله : ﴿ فأما الإنسان ﴾؟ قلت : بقوله : ﴿ إِنْ رَبِكُ لِبالمُرصاد ﴾ كأنه قيل : إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعى للعاقبة ، وهو مرصد بالعقوبة للعاصى ، فأما الإنسان فلا يريد ذلك ، ولا يهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها »(١).

قال ابن المنير: «قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة، ولا يأمره إلا بها، فاسد الصدر، مبنى على أصله الفاسد، سليم العجز، (٢)

#### التعليــق:

فى كلا القولين خطأ ظاهر، قد نبهت على مثله فى غيرما موضع، ووجه ذلك فى كلام الزمخشرى هنا: أن الله لا يريد من العبد إلا الطاعة، والعبد يعصى على خلاف مراد الله؟!

وفى كلام ابن المنيَّر: أن الله لم يرد من العباد غير ما وقع منهم ؟ ومرد الخطأ فى هذا وذاك كما أسلفت، هو التسوية بين الإرادة والمشيئة، والمحبة والرضا، وكذا عدم التفصيل فى مسألة الأمر والإرادة (٣).

وخلاصة القول هنا : أن الله أراد من عباده الطاعة والسعى للعاقبة الحميدة، وهو لأجل ذلك خلقهم، كما قال تعالى : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [٥٠:الذاريات] (٤)، وبذلك أمرهم ، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ [٢١: البقرة] (٥) هذان هما أمره وإرادته الشرعيان .

<sup>(</sup>١) الكشاف (٧٤٩/٤). (٢) الانتصاف ( ٧٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر بص (١٩٧ - ١٩٩، ٢٩٨ - ٢٩٩، ٣٥٣ - ٢٥٤، ٣٦٨ - ٣٦٩) ث .

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على هذه الآية ص (٧٧٠- ٧٧٧) ٧٧٧- ٩٩١، ٩٩١) ث.

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام على هذه الآية ص ( ١٩٩١) ث .

فمن اهتدى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن عصى فذلك مقتضى عدله وحكمته ومشيئته الشاملة لكل شيء في هذا الوجود ، والله قد علم ذلك في الأزل وكتبه وقدره على من شاء من عباده قبل خلقهم . والله الموفق.

٣٦١ - عاد كلام الزمخشرى: قال : «فإن قلت : هلا قال : فأهانه وقدر عليه رزقه، كما قال : فأكرمه ونعمه؟ قلت : لأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاً من غير سابقة ، وأما التقدير فليس بإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة؛ ولكن تركاً للكرامة» (١)

قال ابن المنير: « قيد زائد تفريعاً على أصله الفاسد ، والحق أن كل نعمة من الله كذلك» . (٢)

#### التعليــــق :

ما قاله ابن المنير صحيح والأصل الفاسد الذي يقصده هو قول الزمخشرى: إن إثابة العباد واجبة على الله في مقابل أعمالهم ليس في ذلك فضل، بل هم مستحقون لها في مقابل أعمالهم، والتفضل من الله قدر زائد على ذلك كما ذكره هنا ،وهذا مذهب باطل قد تقدم بيان بطلانه في غير هذا الموضع (٣).

٣٦٢ – عاد كلام الزمخشرى، قال : «فإن قلت: قد قال: ﴿ فاكرمه ﴾ فصحح إكرامه وأثبته، ثم أنكر قوله: ﴿ وله أكرمن ﴾ وذمه عليه ؟ قلت فيه جوابان، أحدهما : أنه إنما أنكر قوله: ربى أكرمن وذمه عليه ؛ لأنه قال عليه قصد خلاف ما صححه الله عليه وأثبته، وهو قصده إلى أن الله أعطاه ما أعطاه إكراماً له، مستحقاً مستوجباً على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم عندهم » (٤)

قال ابن المنيّر ﴿ والقدرى لا يبعد عن ذلك، لأنه يرى أن النعيم الأعظم في الآخرة

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ٧٤٩/٤).

<sup>(</sup>۲) الانتصاف ( ۷٤٩/٤). دس رو

<sup>(</sup>٣) انظر : ص(١٤٦ – ١٥٠، ٣١١ – ٣١٣) ث.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ( ٧٥٠/٤).

حتى على الله واجب له عليه ، ليس بتفضل ولا ممنون ١٠٥٠.

#### التعليسق :

قول ابن المنيَّر صحيح، وقريب من مذهب القدرية هذا ، مذهب الجبرية الذين ينكرون أن تكون الأعمال سبباً في حصول الثواب، وهو ما يدندن به ابن المنيَّر ويروم تأكيده في مواضع سابقة، وكلا المذهبين باطل كما قد سبق بيانه (٢).

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ٧٥٠/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر عص ( ۱۶۱ – ۱۸۰، ۳۱۱ – ۳۱۳ ۲۱۳ ث.



الآيات:

﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُما خُوْرَهَا وَتَقُونُهَا

﴿ اللَّهُ عَن زَكَّنْهَا لَا اللَّهُ مَن زَكَّنْهَا

﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا

قال الله تعالى: ﴿ فألهمها فجورها وتقواها \* قدأفلح من زكَّها \* وقد خاب من دسَّها ﴾ [ ٨ ، ١٠:الشمس]

٣٦٣ – قال الزمخشرى : « ومعنى إلهام الفجور والتقوى: إفهامهما وإعقالهما، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح، وتمكينه من اختيار ما شاء منهما، بدليل قوله: ﴿قلا أفلح من زكاها \* وقد خاب من دساها ﴾ فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما... وأما قول من زعم أن الضمير في زكى ودسى لله تعالى، وأن تأنيث الراجع إلى من؛ لأنه في معنى النفس : فمن تعكيس القدرية الذين يوركون (١) على الله قدراً هو برىء منه ومتعال عنه، ويحيون لياليهم في تحمل فاحشة ينسبونها إليه »(٢).

قال ابن المنير: «بين في هذا الكلام نوعين من الباطل، أحدهما في قوله: (معنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح)، والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن الحسن والقبع مدركان بالعقل، ألا ترى إلى قوله: إعقالهما، أي : خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن، وقبع القبيع ؟! وإنما اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك، فإنه ربما يظن أنه إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيد، والذي يقطع دابر هذه النزغة أنا وإن قلنا إن الحسن والقبع لا يدركان إلا بالسمع؛ لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال، فإنا لا نلغي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية، بل لابد في علم كل حكم شرعي من المقدمتين : عقلية، وهي الموصلة إلى العقيدة، وسمعية مفرعة عليها وهي الدالة على خصوص الحكم، على أن تعلقه بظاهر، لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعزل عن خصوص الحكم، على أن تعلقه بظاهر، لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعزل عن مخلوقين لله تعالى، بل لشركائه المعتزلة ، وإنما اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته على أهل السنة، فنقول : لا مراء في احتمال عود الضمير إلى الله تعالى وإلى ذي النفس، لكن عوده إلى الله تعالى، أولى الوجهين ، أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة النفس، لكن عوده إلى الله تعالى، أولى الوجهين ، أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة

<sup>(</sup>١) في الصحاح : ورك فلان ذنبه على غيره ، إذا قرفه به ( ١٦١٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٧٦٠/٤).

واحدة من قوله: ﴿والسماء وما بناها....﴾ [٥ الشمس]، وهلم جرا، والضمائر فيما تقدم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالاتفاق ، ولم يجر لغير الله تعالى ذكر، وإن قيل بعود الضمير إلى غيره، فإنما يتمحل لجوازه، بدلالة الكلام ضمناً واستلزاماً، لا ذكراً ونطقاً، وما جرى ذكره أولى أن يعود الضمير عليه، والثانى : أن الفعل المستعمل في الآية التي استدل بها في قوله :﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ [١٤ الاعلي] (تفعل) ولا شك أن (تفعل) مضارع (فعل) فهذا بأن يدل لنا أولى من أن يدل له ، لأن الكلام عندنا نحن قد أفلح من زكاه الله فتزكى، وعنده الفاعل في الاثنين واحد ، أضاف إليه الفعلين المختلفين، ويحتاج في تصحيح الكلام إلى تخديد اعتبار وجهه، ونحن عنه في غنية، على المختلفين، ويحتاج في تصحيح الكلام إلى العبد، على طريقة أنه الفاعل، كما يضاف أن لا نأبي أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد، على طريقة أنه الفاعل، كما يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الطاعات، لأن له عندنا اختياراً وقدرة مقارنة ، وإن منعنا البرهان العقلى الدال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك، أن نجعل قدرة وإن منعنا البرهان العقلى الدال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك، أن نجعل قدرة العبد مؤثرة خالقة، فهذا جوابنا على الآية تنزلاً، وإلا فلم يذكر وجها من الرد، فيلزمنا الجواب عنه، وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة، فالسكوت ،والله الموفق» (١)

### التعليــق :

قبل الحديث عن معنى الآية، أشير أولا إلى ما ذكره ابن المنير عن استدلال الزمخشرى بالآية، على أن حسن الأشياء وقبحها يعلم بالعقل وإنكاره ذلك عليه، وأقول إن هذه المسألة قد خالف فيها كل من الزمخشرى وابن المنير قول أهل الحق، وقد بينت وجه ذلك في غير هذا الموضع (٢).

أما معنى هذه الآية فهو مما ضل فيه القدرية والجبرية على حد سواء، ولأجل ذلك ذهب كل من الزمخشرى وابن المنيَّر في معناها إلى تقوية الوجه المؤيد لمذهبه منها

فالزمشخرى يجعل الإلهام بمعنى الإفهام والإعقال فقط، منكراً أن يكون بمعنى خلق ذلك في القلوب؛ لأنه يتعارض مع معتقده في أفعال العباد، القائم على أساس أن

الانتصاف ( ۱۶/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>۲) انظر :ص ( ۱۷۱، ۱۷۷ – ۱۷۸، ۲۰۶ – ۲۰۸)ت.

العباد هم الخالقون لأفعالهم، وليس الله؟! وقد اتبع نفس الأسلوب في إنكاره أن يكون الضمير في ﴿ زَكَاهَا ﴾ و ﴿ دساها ﴾ راجع إلى الله أيضاً لنفس السبب السالف الذكر.

أما ابن المنيّر، فيقوى وجه كون الإلهام بمعنى الخلق ، ليكون دليلاً لمعتقده الجبرى القائم على أساس أن العبد لا عمل له أصلاً، وإن العمل على الحقيقة عمل الله؟!

ولأجل هذا قوى وجه كون الضمير عائدا إلى الله في ﴿ زَكَاهَا ﴾ و﴿دساها ﴾ .

أما أهل الحق ( أهل السنة والجماعة ) فالأوجه المذكورة في الآية كلها محتملة للصواب عندهم ؛ لأنهم لم يُفرطوا ولم يفرطوا، فقد أثبتوا للعبد أفعالا اختيارية تقوم به وتتأتى بمشيئته، وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وتأثيره قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله . (١)

فقوله تعالى : ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ محتمل الأن يكون بمعنى، خلق فيها الفجور والتقوى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ [٢:التغابن] (٢)

وقوله تعالى: ﴿ والذي قدّر فهدى ﴾ [٣: الأعلى ] (٣).

وقوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مـخـتلفين ۞ إلا من رحم ربك ولذلك خلقـهم﴾ (١١٩.١١٨: هود]. (٤)

ومعنى الإلهام هنا: إيقاع الشيء في النفس، وبه قال جماعة من السلف، قال ابن

 <sup>(</sup>۱) انظر: دفع إيهام الاضطراب ( ۳۳۰) وانظر ما سبق بيانه في هذه المسألة من هذا البحث ص : (۱۳۱ –
 ۱۹۲، ۱۳۶ – ۱۹۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على هذه الآية ص (١٠٢٣– ١٠٢٤) ث .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير( ٤٠١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطبري ( ١٣٧/٧ - ١٤١ ) وابن كثير ( ١٤ ٢٩١ – ٢٩١).

زيد(۱) معنى ألهمها فجورها وتقواها: جعل فيها فجورها وتقواها (۲) وعليه حديث عمران بن الحصين (۲) رضى الله عنهما أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون بما أتاهم به نبيهم؟ قال: بل شىء قضى عليهم ومضى، قال : ففيم العمل ؟ قال: من حلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها، وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ ونفس وما سواها \* فألهمها فجورها وتقواها ﴾ [٧٨ الشمس] (٤)

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث: « فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق، يدل على أن المراد بالإلهام، استعمالها فيما سبق لها، لا مجرد تعريفها ، فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر»(٥)

فهذا الوجه يرد به على القدرية، نفاة حلق أفعال العباد، ففيه أن التقوى والفجور مخلوقان لله تعالى .

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن زيد بن المهاجر ، القرشى، التيمى، المدنى من صغار التابعين رأي ابن عمر، وروي عن أبيه وأمه أم حرام ، وروي عنه الزهرى ومالك وهشام ابن سعد، وثقه الإمام أحمد وابن معين ، وأبو زرعة، عمر حتى بلغ مائة سنة ، ولم أقف على تاريخ وقاته .

انظر : الجرح والتعديل ( ٢٥٥/٧) ، تهذيب التهذيب ( ١٧٣/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : زاد المسير( ١٤٠/٩) وتفسير ابن كثير ( ٤٣٤/٨).

<sup>(</sup>٣) هو : عمران بن حصين بن عبيد ، أبو نجيد الخزاعى ، من علماء الصحابة، أسلم عام خيبر سنة (٧) هـ وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة ، وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم، وولاه زياد قضاءها

وتوفى بها سنة (٥٢) هــ وهو ممن اعتزل حرب صفين له في كتب الحديث ( ١٣٠) حديثاً .

انظر: طبقات ابن سعد (٩/٧) أسد الغابة ( ٤/ ٢٨١) تهذيب التهذيب (١٢٥/٨). الأعلام (٧٠/٥). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة زرقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ( ٤/ ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل (١٠١).

الاحتمال الثاني: أن تكون بمعنى: بين لها الخير والشر وهداها إلى ما قدر لها، كذا فسرها جماعة من العلماء، والمعنى في هذا ظاهر، وهو معنى صحيح لا إشكال فيه(١).

وهذا الوجه يرد به على الجبرية القسرية، الزاعمين: أن العبد مقسور لا فعل له، ففيه أن العبد حر في اختيار ما يشاء على بصيرة، أما قوله تعالى : ﴿ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ فالضميرفي قوله ﴿زكاها ﴾ و﴿ دساها﴾ يحتمل أن يكون عائداً إلى العبد نفسه، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أى بطاعة الله، وقد خاب من دساها :أى أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز وجل، وبهذا قال جماعة من المفسرين، ويشهد له قوله تعالى : ﴿قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ﴾ [15، ١٥ : الاعلى] (٢).

وهذا الوجه فيه رد على الجبرية القسرية، فقد أضاف الفعل إلى العبد، وهم ينكرون ذلك .

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله ويكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه ،وقد خاب من دسى الله نفسه، وبه قال جماعة أخرى من المفسرين (٣) .

ويشهد لهذا المعنى حديث : «اللهم آت نفسى تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها...» وهذا الوجه فيه رد على القدرية النفاة، ففيه أن التزكية والتدسية من الله، تفضل وعقوبة، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : دفع إيهام الإضطراب ( ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر : تفسير ابن كثير ( ٤٣٥/٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٣٥/٨).



الآيات:

﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْكَ وَتَوَلَّىٰ

الله عَلَيْهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى

﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْفَى

قال الله تعالى : ﴿ لا يصلها إلا الأشقى \* الذي كذب وتولى \* وسيجنّبها الأتقى > [١٥ -١٧:الليل].

٣٦٤ – قال الزمخشرى : « فإن قلت : كيف قال : ﴿لا يصلاها إلا الأشقى .. وسيجنبها الأتقى ﴾، وقد علم أن كل شقى يصلاها، وكل تقى يجنبها، ولا يختص بالصلى أشقى الأشقياء، ولا بالنجاة أتقى الأتقياء، وإن زعمت أنه نكر النار فأراد نارأ بعينها مخصوصة بالأشقى، فما تصنع بقوله : ﴿ وسيجنبها الأتقى ﴾ فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار المخصوصة ، لا الأتقى منهم خاصة ؟ قلت: الآية واردة فى الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين، وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ فى صفتيهما المتناقضتين ، فقيل: الأشقى، وجعل مختصا بالصلى ، كأن النار لم تخلق إلا له ، (١)

قال ابن المنير: و لاشك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم الآية لورودها بصيغة التخصيص، فحاصل جواب الزمخشرى أن التخصيص ههنا لفائدة أخرى غير النفى عما عدا المخصص، وتلك الفائدة المقابلة ، وحيث تمحض لك السؤال والجواب ، فهو يلاحظ نظر الشافعى رحمه الله فى قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه﴾ [ ١٤٥: الانعام ] فإنه لم يقل بمفهوم حصرها، وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية، لا لنفى ماعدا المحصور، على أن الزمخشرى إنما ضيق عليه الخناق فى هذه الآية، حتى التزم ورود السؤال المذكور، التفاته إلى قاعدته الفاسدة وحذره أن تنقض ويأبى الله إلا نقضها ورفضها، وإذا نزلت الآية على قواعد أهل السنة وضح لك ما قلته ، فنقول: المصلى فى اللغة أن يحفروا الآية على قواعد أهل السنة وضح لك ما قلته ، فنقول: المصلى فى اللغة أن يحفروا يشوى فوق الجمر، أو على المقلى ،أو على التنور، فليس بمصلى، وهذا التفسير بعينه يشوى فوق الجمر، أو على الملغة فى سورة الغاشية أيضاً، (٢) وأنا وقفت عليه فى

الكشاف (۲۱٤/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف (۷٤٢/٤): الآية (٤: الغاشية).

كتبهم ، فإذا عرفت معنى التصلية لغة ، وأنها أشد أنواع الإحراق بالنار، وفي علمك أن الناس عند أهل السنة ثلاثة أصناف: مؤمن صالح فائز ومؤمن عاص ، وكافر ، وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفئ نوره لهبها ولا يؤلم بمسها البتة ، وإنما يردها تخلة القسم، والعاصى إن شاء الله تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى باتفاق، حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه ، وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع سجوده فيحسه ١١) ولا يعذب أحد من المؤمنين بين أطباقها البتة بوعد الله تعالى، والكافر هو المعذب بين أطباقها ، تبين لك أن النار لا يصلاها أى : يعذب بين أطباقها – كما علمت تفسيره في اللغة – إلا الكافر وهو الأشقى ؛ لأن المؤمن العاصى لا يبلغ مبلغه في الشقاء، وأن المؤمن الفائز وهو الأتقى بالنسبة إلى المؤمن العاصى يجنب النار بالكلية ؛ لأن وروده تخلة القسم لا يصل إليه مسها ولا ألمها، وأن المؤمن العاصى الذي ليس بالأتقى ولا بالأسقى لا يصل إليه مسها ولا ألمها، وأن المؤمن العاصى الذي ليس يعذب فيها لا بالصلى، فهذا أحسن ما حملت الآية عليه، لكن إنما ينزل على جادة السنة، وأما الزمخشرى فينحرف عنها، فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدر والله أعلم » (٢)

#### التعليـــق :

والوجه الذى اختاره ابن المنير هو الأقرب للصواب (٣) والأليق بقواعد أهل الحق، وكلامه فى هذا الموضع لا مزيد عليه وقد تقدم الكلام على هذا المعنى فى التعليق على قوله تعالى ﴿سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى﴾ [١٠، ١١: الاعلي] (٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أهل النار : « منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته » .

انظر صحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها / باب في شدة حر نار جهنم (٢١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ١٤/ ٣٦٧ – ٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير ( ٤٤٣/٨).

<sup>(</sup>٤) وانظر : ( ٦٨٧) ٿ.

## ﴿سورة الزلزلة﴾

### الآيتان:

﴿ فَهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ

قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرُهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَةً شُـرًا يُوه ﴾ [∨، ٨ : الزلزلة ]

٣٦٥ - قال الزمخشرى: «فإن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر، وسيئات المؤمن معفوة باجتناب الكبائر، فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الخيروالشر؟ قلت: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة شراً من فريق الأشقياء؛ لأنه جاء بعد قوله: ﴿ يصدر الناس أشتاتا ﴾ [٢-الزازلة]» (١).

قال ابن المنير: «السؤال مبنى على قاعدتين، إحداهما: أن حسنات الكافر معبطة بالكفر، وهذه فيها نظر، فإن حسنات الكافر معبطة ، أى: لا يثاب عليها ولا ينعم ، وأما تخفيف العذاب بسببها، فغير منكر ، فقد وردت به الأحاديث الصحيحة ، وقد ورد أن حاتماً يخفف الله عنه لكرمه ومعروفه (٢) وورد ذلك في حق غيره كأبي طالب أيضاً، فحينفذ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف العذاب، فيمكن أن يكون المرئى هو ذلك الأثر، والله أعلم، وأما القاعدة الثانية: وهي تقول بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصغائر ويكفرها عن المؤمن ، فمردود عند أهل السنة ، فإن الصغائر عندهم حكمها في التكفير في حكم الكبائر، تكفر بأحد أمرين: إما بالتوبة النصوح المقبولة، وإما بالمشيئة لا غير ذلك، وأما اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب التكفير للصغيرة ، فالسؤال المذكور إذا ساقط عن أهل السنة، ولكن الزمخشرى التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته الفاسدة ، والله الموقيه (٣).

#### التعليـــق :

الوجه الذي ذكره ابن المنيّر في معنى رؤية الكافر أثر ما عمله من خير، وجه لا بأس

<sup>(</sup>١) الكشاف ( ١٤ ٥٨٥).

 <sup>(</sup>۲) لم أعثر على حديث بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت من حديث عدى بن حاتم
 رضى الله عنه خلافه، وسيأتى بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) الانتصاف ( ١٤/ ٧٨٥).

به ، لكن يعكر عليه حديث عائشة أنها قالت : «قلت يا رسول الله : ابن جدعان (۱) كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ، فهل ذلك نافعه ؟ قال : لا ينفع ، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين (۲) وأما أبو طالب فإن الذي نفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ،وليس عمله ، وحاتم طيئ لم يثبت في انتفاعه بأعماله حديث، والمعروف من ذلك حديث عدى بن حاتم (۳) قال: «قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم، ويفعل كذا وكذا، فقال : إن أباك أراد أمراً فأدركه يعني الذكر » (٤)

قال النووى في تعليقه على حديث ابن جدعان: « معنى هذا الحديث، أن ما كان يفعله من الصلة ، والإطعام ، ووجوه المكارم ، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ، ولا ينفعه عمل، قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها أبنعيم، ولا تخفيف عذاب؛ لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم» .(٥)

وقد ذكر البيهقي هذا القول عن بعض أهل العلم والنظر، ثم قال: وقد يجوز أن

<sup>(</sup>١) هو : عبد الله بن جدعان التيمي القرشي : أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب ،وله أخبار كثيرة .

انظر: البداية والنهاية ( ٢/ ٢٠٢)، خزانة البغداى ( ٨/ ٣٦٦)، الفتح الرباني(١٦٦/٢٠)، الأعلام (٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينقعه عمل ( ١٩٦/).

<sup>(</sup>٣) هو : عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى ، أبو وهب : أمير ، صحابى من الأجواد العقلاء كان رئيس طبئ فى الجاهلية والإسلام ، أسلم سنة (٩) هـ وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد الجمل، وصفين والنهروان مع على، وفقئت عينه يوم صفين، ومات بالكوفة سنة ( ٦٨) هـ روي عنه المحدثون ( ٦٦) حديثاً عاش أكثر من مائة سنة وهو ابن حاتم الطائى الذى يضرب المثل بجوده .

انظر: أسد الغابة ( ٨/٤ )، سير أعلام النبلاء ( ٣/ ١٦٢) ،الإصابة ( ٢٢٨/٤)، الأعلام ( ٢٢٠/٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٤ ٢٥٨) .

قال البنا في الفتح الرباني : سنده جيد (٢٠/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووى المجلد الأول ( ٨٧/٢).

يكون حديث ابن جدعان، وما ورد من الآيات والأحبار، في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر، ورد في أنه لا يكون لها موقع التخليص من النار وإدخال الجنة ، لكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات (١).

وعلى العموم فالآية قد دلت على أن كل إنسان كافرا كان أو مسلماً يرى يوم القيامة مثاقيل الذر مما عمله من خير وشر ، وفي معنى الرؤية هنا قولان (٢):

أحدهما : أنه يراه في كتابه، وهذا لا إشكال فيه فإن الكافر قد يرى أعماله المحبطة بالكفر زيادة في تحسيره وحزنه ،والمؤمن يرى ما عمل من صغائر الذنوب تقريراً ، وتعريفاً بفضل الله عليه ، ومغفرته إياها له.

الثانى: رؤية الجزاء، وهذا المعنى هو الذى فيه الإشكال، حيث جاءت آيات أخرى تدل على خلاف هذا العموم، فهناك آيات تصرح بإحباط ما فعله الكافر من الخير، كقوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ﴾ [١٦: هود] وقوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ﴾ [٢٠: الفرقان] .

إلى غير ذلك من الآيات، وجاءت آيات أخرى تصرح ، بعدم لزوم مؤاخذة المسلم بما عمل من الشر، لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بها، كقوله تعالى : ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [٤٨: النساء] وقوله: ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ [٣١: النساء] إلى غير ذلك من الآيات، وللإجابة عن هذا الإشكال ثلاثة أوجه، ذكرها الشنقيطي رحمه الله هي: (٣)

الأول : أن الآية من العام المخصوص، والمعنى، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب البعث والنشور ( ٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير ( ٢٠٥/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: دفع إيهام الاضطراب (٣٤١ - ٣٤٢).

يحبطه الكفر، بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكافر، ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره، إن لم يغفره الله له، بدليل آيات احتمال الغفران والوعد به .

الثانى : أن الآية على عمومها، وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن فى الدنيا، كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ نوف إليهم أعمالهم فيها ﴾ [١٥: هود] وقوله : ﴿ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ﴾ [٢٠: الشودي]

والمؤمن يرى جزاء عمله السيئ في الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام.

الثالث: أن الآية أيضاً على عمومها، وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر فيغفر الله له الشر، ويثيبه بالخير، والكافر يرى كل ما قدم من خير وشر فيحبط ما قدم من خير، ويجازيه بما فعل من الشر.

أما قول ابن المنير في القاعدة الثانية : إن حكم الصغائر في التكفير في حكم الكبائر، فغير سديد والصحيح أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم، والصدقة، وغيرها بشرط اجتناب الكبائر، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ [٢١:النساء] يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ [١١٤: هود] .

وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي معناه أحاديث أخرى، وهذه المسألة قد جرى الكلام فيها في غير هذا الموضع (١)

<sup>(</sup>۱) انظر : ص (۱۵۹–۱۶۱) ث.



الآيات:

الله المُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ

اللهِ الْمُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

﴿ وَلا آلتُهُ عَدِدُونَ مَا أَعَبُدُ

اللهُ وَلا أَنَّا عَائِدٌ مَا عَبَدَتُمْ

الله وَلا أَنتُهُ عَكِيدُونَ مَا أَعْبُدُ

قال الله تعالى : ﴿ قل يسانيها الكسفرون \* لا أعبد ما تعبدون \* ولا أنتم عسبدون ماأعبد \* ولا أنا عابد ما عبدتم \* ولا أنتم عبدون ما أعبد \* ولا أنا عابد ما عبدتم \* ولا أنتم عبدون ما أعبد \* ولا أنا عابد ما عبدتم \*

٣٦٦ – قال الزمخشرى: ﴿ لا أعبد﴾ أريدت به العبادة فيما يستقبل لأن «لا» لا تدخل إلا على مضارع فى معنى الاستقبال ، كما أن « ما» لا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال ، ألا ترى أن «لن» تأكيد فيما تنفيه «لا»...، ﴿ ولا أنا عابد ماعبدتم أى ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه يعنى لم تعهد منى عبادة صنم فى الجاهلية، فكيف ترجى منى فى الإسلام ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ أى : وما عبدتم فى وقت ما أنا على عبادته ، فإن قلت : فهلا قيل: ما عبدت، كما قيل: ما عبدتم؟ قلت : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث، وهو لم يكن يعبد الله تعالى فى ذلك الوقت ... (١)

قال ابن المنيّر: «هذا الذى قاله خطأ على الأصل والفرع جميعاً، أما على أصله القدرى، فإنه وإن كان مقتضاه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعث على دين نبى قبله، لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة فى منصبه، ومنفر من اتباعه، فيستحيل وقوعه للمفسدة، إلا أنهم يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر فى آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته، وأن وجوب النظر بالعقل لا بالسمع ، فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا به صلى الله عليه وسلم الإخلال بها ، فحينئذ يقتضى أصلهم أنه كان قبل البعث يعبد الله تعالى ، فالزمخشرى حافظ على الوفاء بأصله فى عدم اتباعه لنبى سابق، فأخل بالتفريع على أصله الآخر فى وجوب العبادة بالعقل، والحق أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعبد قبل الوحى ويتحنث فى غار حراء فإن كان مجىء قوله أعبد – لأن الماضى لم يحصل فيه هذه العبادة المرادة فى الآية – فيحمل الأمر فيها والله أعلم على مجموع العبادات الخاصة التى لم تعلم إلا بالوحى ، لا على مجرد توحيد الله تعالى ومعرفته ، فإن ذلك لم يزل ثابتاً له صلى الله عليه وسلم قبل البعث، والله أعلم، أو يكون مجيئه مضارعاً لقصد تصوير عبادته فى نفس عليه وسلم قبل البعث، والله أعلم، أو يكون مجيئه مضارعاً لقصد تصوير عبادته فى نفس

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ۱/ ۸۰۸ – ۸۰۹).

السامع وتمكينها من فهمه ، كقوله : ﴿ أَلُم تر أَنْ الله أَنْزَلَ مَنْ السماء مَاء فتصبح الأَرْضُ مَخْضُرة ﴾ [١٦: المحنى المذكور ، وهو وجه حسن ، فتأمله ، والله أعلم ١٤٥٠)

#### التعليـــق :

ابن المنير مصيب فيما ذكره عن الزمخشرى في مسألة وجوب العبادة بالعقل قبل ورود الشرع ، وقد سبق التنبيه على هذا المعنى في غير هذا الموضع(٢)، والتوجيه الذي ذكره عقيب ذلك المعنى في قوله تعالى : ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ محتمل غير أنه لا يفي بالغرض .

والكلام عن هذه السورة سيكون بمشيئة الله في إزالة الإشكال عن: قوله تعالى : 
﴿ وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبِدَ ﴾ فإن ظاهر الآية يدل على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا ، مع أنه دلت آيات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالى، كقوله تعالى : ﴿ وَمَن هؤلاء مِن يؤمن به ﴾ [٤٠] العنكبوت] .

وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله وجهين في الإجابة عن هذا الإشكال(٣):

الأول : أنه خطاب لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم حينت مؤمنون لا كافرون، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب، واختار هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(٤).

الثانى : هو أن الآية من العام المخصوص، وعليه فهى فى حصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى : ﴿ إِن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ﴾ [٩٦ بيونس].

لكن قال شيخ الإسلام إن هذا غلط، فإن قوله: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافُرُونَ ﴿ خَطَابِ

<sup>(</sup>١) الانتصاف ( ١٤ ٨٠٨)

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۰۱۶–۲۱۱، ۲۱۵–۲۱۲، ۳۳۳، ۲۰۰۰) ت.

<sup>(</sup>٣) انظر : دفع إيهام الاضطراب (٣٤٩) ،

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ( ١٦/ ٥٥٥–٥٥٦).

لكل كافر، وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين، ويأمر بها ،ويقول هي براءة من الشرك، فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين أو لمن علم منهم أنه يموت كافراً، لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك .

وأيضاً فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم، فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على الكفر، والقول بأنه إنما خاطب بها معينين ، قول لم يقله من يعتمد عليه(١).

والزمخشرى هنا يميل إلى أن ما يتعلق بالكفار في هذه الآية خاص بالحاضر، لأن (ما) إذا ادخلت على اسم الفاعل تعينه للحاضر، وقد يظهر من سياق الآية ما يشهد الما ذهب إليه .

فإن السورة تتكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهة الكفار في عدم عبادة كل منهما معبود الآخر، ولكنها لم تساو في اللفظ بين الطرفين، فمن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الجملة الأولى: ﴿ لا أعبد ما تعبدون عبر عن كل منهما بالفعل المضارع الدال على الحال، أي لا أعبد الآن ما تعبدون الآن بالفعل، ثم قال: ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ فعبر عنهم بالاسمية وعنه هو بالفعلية، أي ولا أنتم متصفون بعبادة ما أعبد الآن

وفى الجملة الثانية قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فعبر عنه بأنه ليس متصفا بعبادة ما يعبدون ، ولا هم عابدون ما يعبده، فكان وصفه هو صلى الله عليه وسلم فى الجملتين بوصفين مختلفين بالجملة الفعلية تارة، وبالجملة الاسمية تارة أخرى، فكانت إحداهما لنفى الوصف الثابت، والأخرى لنفى حدوثه فيما بعد ، أما هم فلم يوصفوا فى الجملتين إلا بالجملة الاسمية الدالة على الوصف الثابت، أى فى الماضى إلى الحاضر، ولم يكن فيما وصفوا به جملة فعلية من خصائصها التجدد والحدوث، فلم يكن فيها ما يتعرض للمستقبل، فلا يكون فى ذلك إشكال (٢)

لكن هذا المعنى قد يكون فيه نقص لمعنى الآية، من جهة كونه يتبرأ من عبادة ما

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (١٦/١٦). (٢) انظر : أضواء البيان ( ٥٨٢/٩-٥٨٣).

يعبده الكفار في الماضى دون مايعبدونه في المستقبل. (١) وهذا يبقى الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، وهو (أن الخطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد) هو الأقوى والأقرب لعموم الآية، ويظهر ذلك من خلال استعراض معنى بعض آيات السورة.

فقوله : ﴿ لا أعبد ﴾ يتناول نفى عبادته لمعبودهم فى الزمان الحاضر ، والزمان المستقبل ، وكلاهما المستقبل ، وكلاهما مضارع، والمضارع يكون لما هو من الزمان دائماً لم ينقطع ، وقد يتناول الحاضر والمستقبل (٢).

وقال فى الجملة الثانية عن نفسه: ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾، فلم يقل: ﴿ لا أعبد ﴾ بل قال : ﴿ ما تعبدون ﴾ فاللفظ فى فعله وفعلهم مغاير للفظ فى الجملة الأولى .

والنفى بالجملة الثانية أعم من الأولى، فإنه قال : ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾ بصيغة الماضى فهو يتناول ما عبدوه فى الزمن الماضى؛ لأن المشركين يعبدون آلهة شتى، وليس معبودهم فى كل وقت هو المعبود فى الوقت الآخر، كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى، ولأجل هذا المعنى جاء بلفظ «ما» فى الآيتين الدالتين على الصفة، ولم يأت بـ «من» الدالة على الذات والعين فإن «ما» فى اللغة إما لما لا يعلم ولصفات ما يعلم، كما فى قوله: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ [٢: النساء] أى الطيب، وقوله: ﴿ والسماء وما بناها ﴾ [٥:الشمس]

ومثله كثير : وقوله تعالى: ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ جار على أصل اللغة (٣)

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٦/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>۲) انظر : الكتاب / لسيبويه (۱۲/۱ ) ومجموع الفتاوي ( ۱۱٪ ٥٥٢)، وبدائع الفوائد ( ۱٪ ١٣٥) . (٣) انظر : أوضح المسالك ( ۱٪ ١٥٠)، ومجموع الفتاوي ( ۱۱٪ ٥٥٠، ٥٦٣).

والمعنى لا أعبد معبودكم ولا أنتم عابدون معبودى وهذا يعم كل ما عبد من دون الله(١).

فتضمنت هاتان الآيتان معاً البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل .(٢)

وأما قوله عن الكفار: ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ فهو خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد ، فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك ، فإنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون ، فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافراً، والفعل المضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع ، فهو ما دام كافراً لا يعبد معبود محمد صلى الله عليه وسلم ، لا في الحاضر ولا في المستقبل (٣).

وقد جاءت تبرئتهم من عباة الله في هذه الآية بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضى براءة ذواتهم من عبادة الله، ولم تقتصر على نفى الفعل، وهي متناولة لشركهم، فإنه ليس بعبادة لله؛ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ، فإذا أشركوا لم يكونوا عابدين له، وإن دعوه وصلوا وصاموا (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم – أى الكفار – ويخبرهم أنهم برآء منه، وتبريه منهم إنشاء ينشئه، كما ينشئ المتكلم بالشهادتين، وهذا يزيد وينقص، ويقوى ويضعف، وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه فى هذه الحال ، ولا ينشئ شيئاً لم يكن فيهم، فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم، والخبر مطابق للمخبر عنه، فلم يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا فى كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد، فهذا اللفظ الخبرى مطابق لحالهم فى جميع الأوقات زادوا أو نقصوا» .(٥) والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٦/ ٥٥٠)، وبدائع الفوائد (١٣٣/١).

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاري ( ۱٦/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٦/ ٥٥٥–٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ( ١٦/ ٥٥٠ – ٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ( ١٦/ ٥٥٩).



الآيات:

إِنَّ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ

﴿ مَا خَلَقَ

﴿ وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَكُنُتِ فِي ٱلْمُقَدِ

قال الله تعالى : ﴿ قُل أُعودُ بربِّ الفلق \* من شر ما خلق ﴾ [٢٠١:الفلق].

٣٦٧ – قال الزمخشرى: « ﴿ من شو ما خلق ﴾ من شر خلقه ، وشرهم : ما يفعله المكلفون من الحيوان من المعاصى، والمآثم ، ومضارة بعضهم بعضا من ظلم، وبغى، وقتل، وضرب، وشتم، وغير ذلك، وما يفعله غير المكلفين منه من الأكل، والنهس، واللدغ، والعض كالسباع والحشرات، وما وضعه الله فى الموات من أنواع الضرر كالإحراق فى النار، والقتل فى السم» (١)

قال ابن المنيو: « لا يسعه على قاعدته الفاسدة التى هى من جملة ما يدخل خت هذه الاستعاذة، إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقاً لأفعاله، أو لما هو غير فاعل له البتة كالموات، وأما صرف الاستعاذة إلى ما يفعله الله تعالى بعباده من أنواع المحن والبلايا وغير ذلك، فلا؛ لأنه يعتقد أن الله لا يخلق أفعال الحيوانات، وإنما هم يخلقونها لأنها شر، والله تعالى لا يخلقه لقبحه، كل ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح التى وضح فسادها، حتى حرف بعض القدرية الآية ، فقرأ: من شر ما خلق بتنوين شر وجعل ما نافية ه(٢).

### التعليـــق :

ظاهر كلام الزمخشرى هنا صحيح لا غبار عليه، وإن كان قد يخفى فيه إنكار خلق الله لأفعال العباد، لاعتقاده أن الشر الصادر عنهم ليس مخلوقاً له!! لكن قوله في هذا الموضع هو الموافق لظاهر الآية ، فإن الشر منسوب فيها إلى المخلوق وليس إلى الخالق، كما يزعم ابن المنير .

فإنه - أى ابن المنير - يزعم أن الشر الصادر عن المخلوقات هو فعل الله، وأنه ينسب إليه بهذا المعنى بناء على قاعدته الفاسدة المننية على أساس أن كل فعل فى الوجود هو فعل الله على الحقيقة، وإن نسب إلى من قام به بطريق المجاز، وأن الله إنما يفعل لمحض المشيئة من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة فيما يفعل، وقد بينت فيما سبق ما

<sup>(</sup>۱) الكشاف ( ۱۶/ ۸۲۰).

<sup>(</sup>٢) الانتصاف ( ٨٢٠/٤).

اشتمل عليه هذا القول من أصول فاسدة ومعان باطلة(١).

ولو كان الأمر كما زعم ابن المنير هنا لكان المستعاذ منه هو الله؟! وكفى بهذا المعنى دليلا على بطلان هذا القول وفساده.

والقول الفصل في هذه الآية إن شاء الله، هو أن «ما» في قوله: ﴿ هَمَا خَلَقَ ﴾ هي الموصولة ليس إلا ، والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر (٢) فإن الشر في الآية مسند إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا شر فيه بوجه ما، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلى ولعاد له منه حكم، تعالى وتقدس عن ذلك منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد له منه حكم، تعالى وتقدس عن ذلك. (٣)

وهنا أمران لابد من ملاحظتهما:

الأول : أن ما هو شر أو متضمن للشر، فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً ، لا يكون وصفاً له ولا فعلاً من أفعاله .

الثانى: أن كونه شراً هو أمر نسبى إضافى، فهو حير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسته إلى من هو شر فى حقه، فله وجهان أحدهما: حير وهو الوجه الذى نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التى استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما يشاء منها، والثانى

<sup>(</sup>۱) انظر : ص(۲۰۰ – ۲۰۱، ۲۲۷ – ۲۸۲، ۲۸۲ – ۲۸۳، ۶۰۰ – ۴۰۹، ۱۱۵ – ۴۱۹) ث.

<sup>(</sup>۲) انظر : تفسير ابن كثير ( ٤/٨ ٥٥)، وتفسير المعوذتين / لابن القيم (٧٧)، وتفسير السعدى (٦٨٧/٧) والاستعادة هنا تكون من كل شر في أي مخلوق قام يه الشر من حيوان وغيره .

فإن العموم في (ما) عموم تقييدي وصفى لا عموم إطلاق، فإن في المحلوقات ما هو خير محض لا شر فيه كالجنة والملائكة والأنبياء . انظس : تفسير المعوذتين ( ٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر :تفسير المعودتين / ابن القيم (٧٧).

:شر، وهو الوجه الذي ينسب إلى من صدر منه الشر من مخلوقاته .(١)

فالرب سبحانه وتعالى هو الغنى الحميد ، وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافى لحمده، فيستحيل صدور الشر من الغنى الحميد فعلاً، وإن كان هو الخالق للخير والشر، وقد تبين مما سبق أن كونه شراً هو أمر إضافى ، وهو فى نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه(٢).

قال الله تعالى: ﴿ ومن شر النفسشست في العقد ﴾ [٤: الفلق]

٣٦٨ – قال الزمخشرى: ﴿ ﴿ النَّفَاتُاتِ ﴾ النساء: أو النفوس، أو الجماعات السواحر اللاتى يعقدن عقداً فى خيوط وينفئن عليها ويرقين، والنفث: النفخ مع ريق، ولا تأثير لذلك، اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شىء ضار، أو سقيه، أو إشمامه، أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه، ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفثهن، والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به » .(٣)

قال ابن المنيّر: « وقد تقدم أن قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحر، (٤) على أن الكتاب والسنة قد وردا بوقوعه، والأمر بالتعوذ منه ، وقد سُحر صلى الله عليه وسلم في

 <sup>(</sup>۱) (۲) انظر: تفسير المعوذتين / لابن القيم (۷۸) وانظر ما سبق بيانه في هذا المعني في المواضع التالية من
 البحث ص (۱۷۳ – ۱۷۸ ، ۲۰۲ – ۳۰۲ ، ۶۹۰ ، ۵۰۰ – ۸۵۰)ث.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ١٤/ ٨٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر : الانتصاف ( ٣٢٠/١) الآية ( ٢٧٥: البقرة ).

مشط، (۱) ومشاطة، (۲) في جف طلعة ذكر، (۳) والحديث مشهور، وإنما الزمخشرى استفزه الهوى حتى أنكر ماعرف، وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطى بكفه وجه الغزالة» (٤)

### التعليســق :

والأمر كما ذكر ابن المنيَّر ، وقد سبق بيان بطلانه مذهب الزمخشرى هذا في غير هذا الموضع .(٥)

٣٦٩ – عاد كلام الزمخشرى، قال: ﴿ فإن قلت : فما معنى الاستعادة من شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة أوجه، أحدها: أن يستعاذ من عملهن الذى هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . والثانى : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن، وما يخدعنهم به من باطلهن ، والثالث : أن يستعاذ عما يصيب الله به من الشر عند نفثهن، ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله : ﴿ إِن كيدكن عظيم ﴾ [٢٨: يوسف ] تشبيها لكيدهن بالسحر والنفث في العقد . ١٠٥٠)

قال ابن المنير : « وهذا من الطراز الأول فعد عنه جانباً، ولو فسر غيره النفائات في العقد بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات، حتى يتم إنكار وجود السحر لعده من بدع التفاسير » (٧).

<sup>(</sup>١) المشط : بضم الميم ، ويجوز كسرها ، وبالسكون فيها وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط، هو الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية ، ويطلق بالاشتراك على أشياء أخري .

انظر : مسلم بشرح النووى المجلد الخامس ( ٣/ ١٧٧) وفتح البارى (١٠/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) المشاطة : بضم الميم، هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه.

انظر: مسلم بشرح النووى / المجلد الخامس ( ۳/ ۱۷۷) وفتح البارى (۲٤٢/۱۰).

 <sup>(</sup>٣) وجف طلعة ذكر : هو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى .
 انظر : مسلم بشرح النووى المجلد الخامس ( ١٧٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف ( ٨٢١/٤). (٥) أنظر بص (٢٦٧– ٢٧٠، ٤٧٩– ٤٨٢)ث.

<sup>(</sup>٦) الكشا*ل* ( ١١/٤ – ٢٢٨)

<sup>(</sup>٧) الانتصاف ( ٨٢١/٤).

### التعليـــق :

والذى عليه أهل التحقيق أن المراد بالنفائات هنا الأرواح والأنفس الشريرة، لا النساء النفاثات؛ لأن السحر يكون من الذكور والإناث (١).

والسحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، وسلطانه إنما يظهر منها، فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير (٢).

والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذى يريده بالمسحور واستعان عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ فى العقد التى يعقدها نفخاً معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك يساعده فى ذلك الروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكونى القدرى لا الأمر الشرعى الدينى (٣).

وهذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن السحر له تأثير وحقيقة، وقد جرى بيان وجه ذلك في غير هذا الموضع والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) (٣) (٣) انظر : تفسير المعوذتين / لابن القيم (١٠٠ – ١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ص ( ٢٦٧- ٢٧٠، ٤٧٩- ٤٨٢ ) ث .

# خاتم

# الخاتمسة

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وأصلى وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . أما بعد:

فإنه يطيب لى وقد أزف هذا البحث على التمام أن أذكر جملة من النتائج التى توصلت إليها من خلال مباحثه التى اشتملت عليها خطته، فأقول مستعيناً بالله عز وجل:

- 1- ترجع أهمية هذا البحث إلى كونه يصلح خللاً اعتور كتابين من كتب التراث لهما أهميتهما ومكانتهما، هما كتاب (الكشاف للزمخشرى) وكتاب (الانتصاف لابن المنير) ولكون الخلل فيهما يمس الجانب الأهم من جوانب الفكر الإسلامى، وهو جانب العقيدة، فقد كانت الحاجة إلى ذلك الإصلاح ماسة، سيما وأنه يقدم خدمة للكتابين تؤدى إلى الاستفادة منهما مع الأمن من غوائلهما.
- ٢- إن الرد على أهل البدع وإبطال مقالاتهم التى خالفوا فيها الحق، سواء أكان ذلك باللسان أم بالقلم سنة درج عليها أهل الحق من سلف الأمة وأثمتها وتناقلوها جيلاً بعد جيل، وأخذها المتأخر منهم عن المتقدم، وقد شكلوا بذلك حاجزا منيعاً، أمام البدع والمبتدعين، كى يبقى دين الأمة سالماً نقياً من أوضار البدعة وأدناسها.
- ٣- كتاب الكشاف للزمخشرى يعد ممثلاً لمذهب المعتزلة، إذ هو تعبير عن عقائدهم من خلال تفسير آيات القرآن، ولكون الزمخشرى مؤلف الكتاب يتمتع بمقدرة فائقة على دس أفكاره في ثنايا كلامه بما أوتى من براعة في تصريف الكلمات وتنميق العبارات، مع إجادة لفن المراوغة، فقد سخّر كل ذلك لخدمة معتقده الاعتزالي

بإبراز الأوجه الدالة عليه من أدلة القرآن وصرف ما يتعارض معه عن ظاهره بأساليب شتى يغلب على كثير منها الابتذال والتكلف.

وفى المقابل فقد جعل ابن المنير كتابه الانتصاف بمثلاً لمذهب الأشاعرة، إذ أنه وكما ذكر فى سبب تأليفه إنما دعاه إلى ذلك ما رأى فى كلام الزمخشرى فى كشافه من بجن على الأشاعرة، وسوء أدبه معهم على حسب قوله، فأراد أن يأخذ بحقهم ويثأر لهم منه.

وعلى كل فابن المنير سلك الطريقة ذاتها التى سلكها الزمخشرى فى الانتصار لمذهبه، فهو يبرز الآيات التى يرى أنها مؤيدة لمذهبه ويعمل جهده فى صرف ما يخالفه عن ظاهره، وقد مثل هذا تناقضاً ظاهراً فى كلام ابن المنير فى كثير من الأحيان، فبينما ينعى على الزمخشرى هذا المسلك إذ به يعتمده فى التعامل مع الأدلة التى لا توافق ما هو متقرر فى مذهبه.

٤- على الرغم مما اشتمل عليه الكتابان (الكشاف، والانتصاف) من عقائد باطلة وأفكار فاسدة فإنهما مع كل ذلك لا يخلوان من مباحث مهمة ونكات حسنة وفوائد جمة، سواء أكان ذلك في التفسير أم علوم القرآن أم الفقه أم اللغة أم البلاغة، فإن الزمخشرى ذا قدم راسخة وقلم سيال في علم اللغة والبيان، وهو فيها الفارس الذي لا يبارى ومباحثه في هذا الجانب إذا جردت مما يشوبها من مكنونات الاعتزال فهي مباحث جيدة ونكات لطيفة قد لا يعثر عليها طالب العلم في غيره من الكتب وابن المنير لا يقل عنه رسوخا في هذا المجال، فله من التحقيقات المتعمقة والتنبيهات اللطيفة في العلوم المذكورة آنفاً، ما يدل على رسوخه وإمامته في تلك العلوم، يظهر ذلك جلياً للمتتبع لتعقيباته وتنبيهاته التي ضمنها كتابه الانتصاف.

ملك ابن المنير في تعامله مع الزمخشرى من خلال تعقيباته على كلامه مسلك العدل والإنصاف في العموم، فقد أثنى عليه وأشار إلى إمامته ورسوخ قدمه في علم البلاغة والبيان في غيرما موضع، وقد أفرد بعض تعقيباته فقط للإشادة به والإشارة إلى بعض نكاته المستحسنة وتنبيهاته اللطيفة، ومع ذلك فإنه كثيراً ما يغلظ له في

القول، بل وحتى إلى الدرجة التي يصفه فيها بالضلال أو الشرك، وهو – أى ابن المنير – قد أشار إلى ذلك معتذراً لنفسه بأنه إنما يفعل ذلك من باب المقابلة بالمثل، مثلاً بمثل سواء بسواء؛ لأنه قد نصب نفسه مدافعاً عن مذهب الأشاعرة كما أن الزمخشرى داعية إلى مذهب الاعتزال .

آب المنير في تعقيباته على الزمخشرى يخالفه في العموم الأغلب، وقد يوافقه أحياناً، وقد يوافقه في بعض كلامه ويخالفه في البعض الآخر، (والمرجع أو الضابط عنده في الموافقة والمخالفة إنما هو قواعد مذهبه الأشعرى التي بني عليها عقائده وأفكاره، وقد يترك بعض المواضع التي يتفق فيها معه الزمخشرى دون تنبيه وهي مواضع قليلة ، وهو لم يستوعب التنبيه على المخالفة في كل مواردها في الكتاب، بل يكتفى بالتنبيه عليها في عدة مواضع تقل في بعض المسائل وتكثر في بعضها الآخر. وقد يمر على بعض المواضع المشابهة دون تنبيه اكتفاء بما قد نبه إليه من مواضع.

٧- محاسن وفوائد الكتابين كثيرة نبهت إلى بعض منها هنا وأشرت إليه أيضاً فى
 المقدمة؛ لكن فى الوقت نفسه هناك بعض المآخذ عليهما.

فمن المآخذ على كتاب الكشاف أن مؤلفه قد شحنه بالأفكار الاعتزالية وتكلف حمل معانى آيات القرآن الكريم لتوافق تلك الأفكار، كما أن مؤلفه ليست له دراية بعلم الحديث، وقد وقعت له بسبب ذلك بعض الأغلاط الشنيعة من إنكاره لبعض الأحاديث المتفق عليها أو روايته لها بصيغة التمريض الدالة على الضعف أو الوقيعة في رواتها، لمجرد كونهم رووا ما يخالف مذهبه، حتى ولو كان الراوى من الصحابة الكرام.

وقد وقع له – أى الزمخشرى – فى حق المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء كآدم ، ونوح، شطحات شنيعة سجلها عليه العلماء واعتبرت من أسوأ المآخذ التى أخذت على الكتاب ومؤلفه، وكان لها أثر فى الحط من قدرهما.

أما كتاب الانتصاف فالمأخذ الرئيس عليه الذى قلل من قيمته وفائدته؛ أن مؤلفه لم ينطلق في تعقيباته على الزمخشرى من منهج الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة، المبنى على أساس اعتماد الأدلة من الكتاب والسنة كمصدرين أساسين تستمد منهما أمور العقيدة. وتقديمهما عند الاستدلال على مسائلها، وجعل العقل تبعاً لها في ذلك ببيان أنه إن صح النقل فلا يمكن أن يعارضه العقل أو يحكم بما يخالفه.

لا بل إن ابن المنير إنما اعتمد في ذلك مذهب الأشاعرة المبنى على أساس تقديم العقل على النقل، واعتماد العقل طريقاً أساسياً لمعرفة مسائل الاعتقاد، بل ووحيداً في أغلبها وجعله الحاكم على ما يقبل أو يرد من الأدلة النقلية إذا احتاج إلى الاستدلال بها. ولذلك فقد اتسمت ردوده على الزمخشرى في أغلب الأحيان بالطابع العقلى الصرف، فاختفت فيها دلائل الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة.

ورغم أن مذهب الأشاعرة الذى ينتحله ابن المنير وجعله عمدته فى الرد على الزمخشرى أخف ابتداعاً من المعتزلة وأقرب إلى أهل الحق منهم؛ إلا أنه لا يمكن أن يكون ممثلاً لمذهب أهل السنة والجماعة كما يزعمه الأشاعرة ويدعونه لأنفسهم، فإن نقاط الاختلاف بين المذهبين (أهل السنة والأشاعرة) أكثر من نقاط الاتفاق ، بل إن نقاط الاختلاف بينهما تمس جوانب وركائز أساسية فى العقيدة لا يمكن التغاضى عنها أو الجمع بين المذهبين فيها إلا برجوع الطرف المتجافى عن الحق وهم الأشاعرة إلى الحق وأهل الحق، وهذا ما لم يحصل منهم بعد إلى الآن ، نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى الحق والثبات عليه حتى نلقاه إنه سميع بصير.

وبعد فإنى لا أقول إنى قد أعطيت هذا البحث كل ما يستحقه، وما قمت به على كل حال جهد مُقلِّ معترف بالعجز والتقصير، وفوق ذلك هو جهد بشرى لابد أن يعرض له الخطأ ويعتوره التقصير، مهما حاول الإنسان تدارك ذلك.

لكن حسبى فى ذلك وعزائى أنى بذلت قصارى جهدى فى أن يظهر بالشكل المرضى ، فما كان فيه من صواب فهو من الله وما كان فيه من خطأ وتقصير فمنى ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك وأسأله العون والسداد والتوفيق لصالح الأعمال، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

# الفمسارس العامسة

١- فهرس موضوعي للمسائل.

٢ - فهرس الآيات المفسرة.

٣\_ فهرس الأحاديث والآثار.

٤ - فهرس الأبيات الشعرية.

هرس الأمثال.

٦- فهرس البلدان والقبائل والدول.

٧- فهرس لبعض عبارات ابن المنير.

٨- فهرس الفرق والطوائف.

٩- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة.

١٠ - فهرس الأعلام المترجم لهم.

١١ - فهرس المراجع والمصادر.

١٢ - فهرس الموضوعات.

# ١ = { الفِهرس الموضوعي للمسائل}

\* التوحيد :\_

أ \_ توحيد الألوهية :\_

ـ ألفاظ نابية من الزمخشري في حق الله جل جلاله : ٧٤٨، ٦٥٥، ٦٥٤ . (979 \_ 97V).

\_ التوسل بجاه المخلوق وحقه : ٩٤٨ ، ٩٤٧

– دعوة الرسل إلى توحيدُ الألوهية : ٢١٦، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٦٩١/٦٩٠ ، ٨٩٦ \_ الشرك محبط للأعمال (أظلم الظلم) : ٢٩١، ٢٩١، (١٠٢٨ \_ ١٠٣٢).

ب - توحيد الربوبية : -

\_ إقرار الكفار بتوحيد الربوبية : ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٦٩١ . ـ تثبيت الأرض بالجبال : (٦٩٥ \_ ٦٩٧).

ـ التوحيد عند المتكلمين : (٢١٦ \_ ٢١٨)، ٦٩١/٦٩٠ ، ٨٩٥.

ـ دليل التمانع: ٦٨٩، ٦٩١ ، ٦٩٢

ـ طريقة القرآن في إثبات الربوبية ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠، ٨٩٦.

- العقل والنقل (مصادر التلقى عند الأشاعرة) : ٧٣١، ٧٣١، ٧٣٧، ١٠٠٥، ١٠٢٢، ٩٩٧، ٩٦٤، ٤٢٩، ٧٢٤، ٣٢٠، ٥٢٠١، . 1110

\_ الفطرة: ٢١٨.

### جـــ توحيد الأسماء والصفات ـــ

### ١ \_ الأسماء :

- \_ أسماء الله كلها حسنى : (١٤ ـ ٥١٦) ، ٥١٧ .
- \_ الإلحاد في أسماء الله: (١٣٥ ١٤٥)، (١٥٥ ١٩٥٧)، ٩٢٧.
  - \_ الأول والآخر والظاهر والباطن : (٩٨٧ \_ ٩٨٩).

### ٢ \_ الصفات ــ

- \_ أخص وصف الله: ١٤١.
- \_ الإرادة والمشيئة : (١٩٧ \_ ١٩٩) ، ٦٤٦ ، ٦٤٦ .
- \_ الاستواء على العرش: (٨٣٩ \_ ٨٥٠) ، ٨٨٨ ، ٨٩٩ .
  - \_ الاستحياء : (٢٠١ \_ ٢٠١)
  - \_ البصر والسمع: ٦٨٠ ـ٦٨٤ ، ٦٨٨.
    - \_ الجنب: (۸۷۹ ـ ۸۷۹).
      - \_ الحياة : ٨٦٦ .
  - \_ الرحمة : (١٤١\_٥١)، (٥٠٥\_٧٠٤)، ٨١٤ .
    - \_ الرضا: (١٥٨ ١٣٦٨).
- - \_ العينان : (٢٦-٧٤٥)، (٨٢٨-٧٢١)، (٣٧٨-٧٧٨)، ٥٨٥ .

\_ العلو : ٥٦٣، ٥٢٩، ٥٣٩، ١٤٨، ٢٤٨، ٤٧٨، ٥٧٨، ٨٩، ٨٨٨ .

\_ الغضب: (١٥٤\_٥٥٠)، (٧٠٠\_٧٧٢).

- القدرة والقوة : ١٩٥، (٣٩٣\_٣٩٣)، (١١٤\_٢١٢)، ٧٥٢، ٥٢٥، (٦١٦\_٨١٤)، ١٠٩٠، (٥٠٩\_٩٠٩)، (١٠٩٠\_٨١٤)،

\_ القدم : ۲۲۸، (۲۷۸\_۸۷۸) .

ـ الكرسي : (۲۵۱\_۲۵۳) .

\_ الكلام: (١٨٦ ـ٨٨٤)، (١٤٢\_١٤٢)، ٢٢٨، ١٩٠٤ . ٩٠٥ .

– كلام النفس (عند الأشاعرة): ٩٠٠ <u>–</u> 9٠٠ .

- (القرآن كلام الله ): ۳۹۸، ۲۸۱،۵۸۱، ۱۹۶۱ ۲۶۲.

\_ المحبة (محبة الله ومحبة العبد): (٣٦٨\_٣٦٠)، ٢٦٩/ ٦٧٠.

ـ المكر والكيد والاستهزاء والخداع والنسيان : (١٨٤\_١٨٦)، (١٨٩\_١٨٩)، (٩٩٧\_٩٩).

> – النزول : (۲۷۱\_۳۷۳). – الوجه : ۸۲۷، (۸۷۷\_۸۷۹)، ۹۸۰

.478 ((((47)(())))

ـ الوقار : (۷۰۰\_ ۷۰۱).

- اليدان والقبيضة والأصابع: (٣٧٠-٣٧٦)، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٨، (٢٥٨\_٥٥٥) ، ٧٢٨، ٣٧٨، (٤٨٨ـ٢٨٨)، ٥٨٥ .

ــ الصفات والأفعال الاختيارية : (١٣٦\_١٤١)، ٦٧١، ٨٦٢ .

– طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات : (٨٧٤\_٨٧٣).

- طريقة أهل السنة في إثبات الصفات لله : (١٣٦\_١٣٦)، ١٤٣، ١٨٤، ٥٠٠، ٥٧٠، ٨٨١، ٨٨٣)

۳۷۸، ۱۸۸، ۳۸۸، (۷۰۹\_ ۹۰۹).

– ظواهر النصوص في باب الأسماء والصفات (مفهوم الظاهر): (٧٣٠ \_ ٧٣٠)، ٩٦٣، ١٠٠١ / ١٠٠١.

- المنحرفين في آيات الصفات وشبههم: (١٣٥-١٥٥)، ٢٠١، ٨٧٣، ٩٨٥/٩٦٤، ٩٨٥.
- - \_ التجسيم : ۷۷۳، ۸۸۸،۸۸۸، ۸۹۰.
    - \_ التحريف: ١٠٠٨، ١٤٣.
  - \_ الحوادث (الأعراض): (١٣٨\_١٤٠) .
- - \_ المشبهة (التشبيه): ٥٨، ١٤٣، ١٦٥، ٩٠٥، ٩٩٩ / ١٠٠٠.
- - \_ المفوضة: ٧٣٢/ ٧٣٢.
  - \_ ملا حدة الفلاسفة: ١١٥، ٨٨٣، ١٦٤، ٢٦٩.

### \* الملائكة ــ

- \_ إبليس والملائكة : (١٥٦\_١٥٤) .
- \_ خزنة جهنم (التسعة عشر): (١٠٥٦\_١٠٥٨).
  - رؤية حملة العرش لله : (٨٨٨\_٨٨٩) .
    - \_ صلاة الملائكة على العباد :٨١٤ .
- المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر : (٣٣٩\_٣٤٤)، (٤١٦\_٤١٦)،
   (٥٧٥\_٥٧٥)، ٥٩٤، (٦٣٥\_٦٣٥)، ٦٩٤.
  - \_ الملائكة الكروبيون: ٣٣٦/٣٣٥

\* الكتب :\_

ـ التوراة والإنجيل : ٣٩٨/ ٣٩٩.

\_ القرآن كلام الله : (انظر : الكلام).

\_ أحكام القراءات : (٢٤٠\_٢٤٠)، (٤٥١\_٤٥١)، ٦٥٠،٦٤٩

\_ آداب التفسير: ٧٢١/٧٢١.

\_ إعجاز القرآن : (٩١ ٥٩٣٥).

- طريقة المنحرفين في كلام الله :

\_ أهل التأويل : انظر: (التأويل) ، ٩٦٨ / ٩٦٨ .

ـ أهل التعطيل : (انظر: المعطلة: التعطيل)، ٧٣٠ .

ـ القول بخلق القرآن (مذهب المعتزلة): ٣٩٨، ٣٥٣، ٤٦٠، ٥٤٥، ٥٤٥،

730, (0F0\_FF0); FFF, PYV, (0TV\_YTV), 00X

- مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن: (٣٩٨-٣٩٩)، (٤٨٨،٤٨٤)، (٦٤٣-٦٤١)، (٧١١-٧١٥)، ١٠١٨.

\_ النسخ : (۸۳۷\_۸۳٤) .

الرسل (النبوات):

\_ إقامة الحجة بالأنبياء (حكم أهل الفترة): (٣٣١\_٣٣١)، (٨٠٠\_٨٠٠)،

- .987 /981
- \_ أنبياء بني إسرائيل وملوكهم : (٣٤٩\_٣٥٠).
  - \_ الإيمان بالرسل كلهم : ٧٤٨ .
  - \_ تعريف المعجزة: ٧٤١/ ٧٤٢.
- \_ تعظیم قدر النبی صلی الله علیه وسلم : (انظر: شطحات الزمخشری)، ۱۰۱۶/
  - \_ دلالة المعجزة على النبوة : ٧٤٠، ٧٤١، (٧٥٣\_٧٥٩).
- \_ السحر وحقيقته: (۲۲۷-۲۷۷)، (۶۷۹-۲۸۲)، ۵۵۰، ۵۵۱، ۷٤۱، ۵۵۱، ۵۵۱، ۱۱۲۳، ۱۱۲۳، ۱۱۲۵، ۱۱۲۳، ۱۱۲۵، ۱۱۲۳، ۱۱۲۵، ۱۲۳
- \_ شطحات الزمخشرى في حق الأنبياء : ٢٩٦ (٥٣٥ـ٥٣٦)، ٥٦٩، ٩٢٨، (٩٢٨ـ٥٣١) . (١٠٨٢\_١٠٧٩) .
  - \_ عبادة النبي قبل المبعث : (١١١٥\_١١٩).
- \_ عـصـمـة الأنبياء (الكبائر والصـغـائر في حق الأنبياء): (٢٢٣ـ٢٢١)، (٣٣١ـ٤٣١)، (٣٧٥ـ٤٣١)، (٥٠٩ـ٥٠٥)، (٨٥١ـ٤٣١)، (٣٢ـ٩٣١)، (٩٣٢-٩٣١)، (٩٣٠-٩٣١)،
- \_ الفرق بين المعجزة والكرامة والأحبوال الشيطانية: ٧٤٠، ٧٤٢، (٧٤٠).
  - \_ كرامات الأولياء (مذهب المعتزلة في الكرامة): ٧٤١، ١٠٤٨ \_ ١٠٤٨ \_ .
    - الكهانة : (انظر: الفرق بين المعجزة والأحوال الشيطانية) ، ٧٤١ .
- \_ معجزات الأنبياء : ٢٥٤، (٢٥٥ \_ ٢٥٧) ، ٢٥٨، (٢٥٩\_٢٦٢)، ٤٣١، ٢٣١، ٢٥٨، (٢٥٩\_٢٦٢)، ٤٣١، ٤٣٢
  - \_ المفاضلة بين الأنبياء : (۲٤٨\_٢٤٩) ، ۲۳۷ ، ۱۰۸۲/۱۰۸۱ .

- المفاضلة بين الأنبياء والملائكة : (٣٣٥ـ٤٣٤)، (٢١٦ـ١١٨)، ٢٦٦، (٢٠٥ـ٥٠٥)، (٢٠٥ـ١٠٨)، ٢٦٠٠)

\_ النبوة والحكمة (لقمان): (٩٠٨\_٩٠٨).

\_ وجود الجن : (۲۲۷\_۲۲۷)، ۸۸۷، ۲۸۹، (۲۲۲\_۲۲۲)، (۲۷۱\_۲۷۱)،

\* اليوم الآخر :

\_ اختصام الجنة والنار : ٧٣٠

\_ إخفاء يوم القيامة : (٢٦٦\_١٦٨).

\_ بقاء الجنة والنار: (٤٣٩ ـ ٤٤٦).

ـ خروج الموحدين من النار : (١٥١\_١٥٤)، (٢٣٩\_٢٤٠).

\_ دركات النار (أطباقها): (۱۰۹۵\_۱۰۹۰)، (۱۱۰۷\_۱۱۰۸).

\* الـرؤيــة ــ

\_ جهة الرؤية ، (٣٥٥ \_ ٣٣٤)، ٨٨٤ ، (٣٩٤ \_ ٩٨٤) ، ١٠٥/ ٢٠٥، ٢٠٠/ ٢٠٥، ٢٠٥/ ٢٠٠).

050, 550, 850, 850, 170, 715, 815, (+75\_175), 005, 178, 388, 888, 7001, 8001, (1001\_7071), (3771\_0771).

\_ رؤية الكفار لربهم: ٢٩٤، (٢٩٥\_٢٩٦). \_ رؤية الله في الدنيا : ٢٩٣

\_ رؤية النار وكلامها : (٨٣٠\_٨٣١).

\_ منكرو الرؤية في الآخرة : ٢٢٨، ٢٧٧، ٢٨٥، ٣٢٦، ٣٥٠، ٤٣٧، ٤٣٧،

AA3, PA3, 1P3, YP3, 3P3, AP3, ··o, Y·o, Y·o, 3·o, o·o\r\o, AYo, PYo, r\u00e3o, PYo, r\u00e7A, (YA, AAA, PAA, YAP, Yr\u00e7, Y\u00e7A, Y\u00e7A,

### \* الشفاعة:

- \_ الشفاعة ثبوتها وأدلتها: (٢٢٥ \_ ٢٢٧) ، (٢٥٠ \_ ٢٥١) ،
- \_ منكرو الشفاعة في أهل الكبائر: ٢٢٥، ٢٣٩، ٢٥٠، ٢٨٧، ٢٥٠، ٤١٨، ٣٢٠، ٢١٨، ٤١٩، ١٠٧٣، ١٠٧٢.
  - \* عذاب القبر وأدلة ثبوته : (٣٠١\_٣٠٣).
    - \_ منكرو عذاب القبر: ٣٠٢، ٣٠٢.
- \* المعاد وحشر الأجساد وأدلته: ۱۱۰، (۲۲۲–۲۷۷)، ۱۹۰۸(۲۹۰)، (۲۹۷–۲۹۰)، (۲۹۷–۲۹۷)، ۲۹۷
- \_ إعادة المعدوم (وهل المعدوم شيء؟): (١٩٤\_١٩١)، (٢٣٧\_٢٣٩)، ٤٠٧، ٨٠٤، ٨٥٨، (٢٦٢\_٣٦٢).
  - \_ الإعادة أهون من الإنشاء : (٦٦٢\_٦٦٣)، (٧٩٤\_٧٩٥).
  - \_ معنى الموت والحياة (الأجل) :(٢٩٦\_٢٩٨)، (١٠٢١\_١٠٢٣).
  - \_ نطق الجوارح وشهادتها على ابن آدم : (٩٠٥\_٩٠٥)، ( ١٠٠٢\_١٠٠٢ .

### القدر :

\_ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية : (۱۹۷\_۱۹۹)، ۲۲۷، (۲۹۸\_۲۹۳(۲۰۰\_۲۹۳)، ۲۹۳(۳۰۰\_۲۹۳)، ۲۹۳(۳۰۰\_۲۹۳)، ۲۹۳(۳۰۰\_۲۹۳)، ۲۹۳(۱۹۶۰)، ۲۰۱۱، (۲۰۰ \_ ۲۰۱۱)، ۲۰۱۱، (۲۰۰ \_ ۲۲۳)، ۲۰۱۱، (۲۰۰ \_ ۲۲۳)، ۲۰۱۱، (۲۰۰ \_ ۲۰۱۷)، ۲۰۱۷)، (۲۷۷\_ ۲۰۷)، (۲۷۷\_ ۲۰۷)، (۲۰۰ \_ ۲۰۱۸)، (۲۰۸ \_ ۲۰۱۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)، (۲۰۸\_۲۲۸)

٥٨٩)، ٧٠٠١، ٨٠٠١، ٧٥٠١، ٩٥٠١، (٧٩٠١ـ٨٩٠١).

- الإرادة والمشيئة : (١٠٠ ـ ١١١)، ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ٣٦٨ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ، ١٢٤ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢ .

(03F\_F3F), FVF, FSV, 30V, YFV, PFV, YVV, A.A., (YPA\_

3PA)APA, 71P, (YYP\_TYP), TVP, (3AP\_0AP), YPP, V·1,

73-1, 50-1, 40-1, 45-1, 79-1, 49-1

\_ الأسباب ومسبباتها (مذهب الأشاعرة في الأسباب):

\_ الاستطاعة : (۲۷۳\_٤٧٢) ، ۳۹۳ ، (٥٦٥\_٨٥٥) ، ٢٨ .

\* أفعال العباد \_

\_ خلق أفعال العباد: ١٧٣، ١٨٣، ١٨٢، ١٩٣، ٢٨٤، ٣١٣، ٢١٣،

(\lambda 17-17), \lambda 773, \cdot 773, \lambda 773, \la

(07.1\_77.1), (77.1\_37.1), 73.1, 77.1, 79.1, 1.11,

. 1141

73-1, 95-1, 7-11, (7-111\_0-11).

# \_ قول الجبرية في أفعال العباد :

- and  $\mathbb{R}$   $\mathbb{R}$ 
  - ــ الأمر الكوني والأمر الشرعي : (٤٧١\_٤٧١) ، ٦٢٧ ، ٦٢٨ ، ٦٣٠ ، ٧٧١ .
- \_ الأمر والإرادة : (۱۹۷\_۱۹۷)، ۲۲۸، (۲۸۳\_۲۸۳)، ۲۲۱، (۱۷۱\_۲۷۱)، ۸۲۲، ۷۲۸، (۲۸۳\_۲۸۳)، ۲۲۱، (۱۷۱\_۲۲۷).
  - \_ البعث الكوني : ٦٢٧ .
  - \_ التحسين والتقبيح (حكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع):

```
1.11, 7.11, (0111_ 1111).
```

ترتیب الجزاء علی الأعمال (والقول بالوجوب علی الله): (۱٤٦\_۱۵۰)،
 ۳۲۷ (۳۰۸ – ۳۲۸)، (۳۱۳ – ۳۲۲) ( ۲۷۵ – ۲۷۶) ، ۲۰۲۱،
 ۱۰۲۸ (۳۰۸ – ۸۸) ( ۸۱۹ – ۸۲۰) ، ۸۹۱، ۸۹۱، ۱۰۲۹، ۱۰۲۸،

1. (1.99 \_1.9A

\_ تكليف مـا لا يطاق : (۲۳۱\_ ۲۷۰) ، (۱۲۸\_ ۲۲۰) ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، (۸۲۸\_ ۲۸۰) ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

\_ الحكمـة والتـعليل: ۱۹۷، ۱۹۹، (۲۰۰\_۲۰۱)، ۲۰۸، ۲۱۳، ۲۲۷
۸۲۲، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۸۲، ۲۸۲، (۹۹۳ \_ ۳۰۶)، ۱۱۶، ۱۲۱۶، (۱۱۶ \_

7/3) , 373 , (773\_+73), (803\_+73), 773, 3A0, A75, 875, 7/3), (805\_805), 775, 777, 777 , 777 , 377 , 377, 777,

\$\lambda \text{PF} \ \text{9Y} \ \text{PV} \ \text{PV}

٧٣٠١(٨٥٠١\_٩٥٠)٢٧٠١، (٤٨٠١\_٥٨٠١).

\_ القول بالعوض : (۸۷۲\_۸۷۰)، (۱۰۰۸\_۲۰۰۹)، ۱۰۳۷ .

- \_ كفر القدرية (مجوس الأمة) وأنواعهم : (٢٣٤\_٢٣٥)، ١٠٩/ ٢٠٩، (٢٧٤) (٢٣٥\_ ٢٠٩، ٢٠٩)
  - \_ مراتب القدر : ۲۰۸، ۹۲۹، (۹۷۹\_۹۸۲)، ۹۹۲، ۱۰۰۸ .
- \_ مراتب الهداية : (١٥٦ـ١٥٩)، ٢١٢، ٦١٣، ١٠٤٥ (٢٦٠هـ ١٠٢٨)، ١٠٤٥ (٢٦٠هـ ١٠٢٨)، ١١٠٣
- \_ مـعني الظلم ونسبته إلى الله: (۱۸۷ـ۱۸۳)، ۲۸۲، (۲۰۰-۲۰۰)، ۹۲۸ ونسبته إلى الله: (۱۸۷ـ۱۸۳)، ۲۸۲، (۲۰۰-۲۰۰).
  - \_ المثاق : (۸۰ م\_۷۱ م) ، (۹۸ م\_۹۹ ) .

### \* الإيمان ــ

- \_ إسماع الكافرين: (٢٣٥-٥٢٦)، ٢٠٦، ٧٥٤.
  - \_ أقسام الظلم : ٣٣٥، ٣٣٥ .
  - \_ أقسام العباد : (١٦٨ـ٨١٦).
  - \_ أقسام عصاة الموحدين : ١٠٧٥ /١٠٧٤، ١٠٧٠ .
    - \_ أقسام الفسق : ٥٣٩، ٨١٠، ٩١١، ٩٥٨ .
      - \_ الإيمان بعد ظهور الآيات : ٧١٧ .
        - \_ إيمان الصابئين : (٣٨٦\_٣٨١).
- \_ الإيمان عند أهل السنة والجماعة : ١٦٦، ١٦٧، ٢٤٦/٢٤٥، ٢٨١/٣٨٠

٤٤٥، (٥٠٧\_٧٠١)، ٠٨٧، ١٧١، ١٧٠٥،

- الإيمان عند ألوعيدية (المعتزلة): ١٦٢، ٢٤٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥،

۹۳۵، ۲۰۷، ۲۸۷، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۹، ۵۳۰۱ ، ۱۲۰۱، ۳۷۰۱

- تعريف الإيمان (الفرق بين الإيمان والإسلام): ١٦٤، (٣٥٧\_٣٥٩)،

(۸۷۳\_ ۰۸۳) , ٤٠٧, ۸۸۸, ۷۱۶

التوبة (تبعیض التوبة): ۳۹۲، (۳۰۵–۳۰۹)، ۳۰۹، ۳۱۰، (۳۱۸–۳۲۰)،
 ۲۲۲، (۳۲۲–۳۲۰)، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۰۵، ۵۰۰، ۵۰۰، (۷۰۳–۲۰۵)،

377, 110, 100, 100, 100, 100, 100

- حبوط أعسال الكفسار: ٧٧١، (٧٢١\_٧٢١)، ٩٣٢، ٩٧١، ١٠٩٤، ١٠٩٤، (١١١٠\_١١١٠).

ـ حبوط الحسنات بما دون الكفر : ٥٣١ ( ٩٣٨ \_ ٩٤١)، (٩٤٥ \_ ٩٤٦)، (٩٤٠ ـ ٩٤٩)، (٩٤٠ ـ ٩٤٩)، (

\_ حكم تارك الصلاة وحكم تارك الحج : (٢٨٩\_٢٩١)، ١٠٦٠ .

- حكم الشرك وما دونه من الذنوب في المغفرة : ١٥٣ ، ٢٤٧ ، ٢٨٧ ، ٢٩٢، ٩٦٢ ، ٢٨٧ ، ٢٤٠ ، ٢٩٢، ٩٠٤ ، ٣٣٤ ، ٨٠٤ ، ٨٠٤ ، ٣٣٤ ، ٨٠٤ ،

۸۵۸ ، ۱۹۸ ، (۲۳۹\_۲۳۶) ، ۲۶۴ ، ۲۷۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۸ ، ۱۸۹۱

(373 \_ 073), (103\_703), 703, 703, 870, 877, 7791 374,

- - \_ خطاب الكفار بفروع الشريعة : (٥٣١\_٥٣٤)، ٥٧١ .
- \_ دخول الأعمال في مسمي الإيمان: (١٦٥-١٦٧)، ٢٤٥، ٨٣٨١،٣٧٨، ٥٤٤.
  - \_ ذنوب الكافر إذا أسلم : (٩٣٢-٩٣٦).
- \_ الرجاء والخوف : (۷۷۹ ـ ۷۸۳) ، ۸۲۳ ، (۱۰۱۸ ، ۸۶۸ ، ۸۹۳ ، ۱۰۱۷ ، ۸۹۳ ، ۱۰۱۷ ، ۸۹۳ ، ۱۰۷۷ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۷ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۷ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۶ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۷۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ،
  - \_ زيادة الإيمان ونقصانه : (١٦٧-١٦٥) ، ٧٠٥
  - \_ ضباط التكفير عند أهل السنة : ٢٣٥، (٢٨٩\_٢٩١).
    - \_ الماقية : (٢٨٥\_٧٨٥)، (٨٢٧\_٩٢٧)، ٢٧٧ .
- \_ عقوبة الطبع والختم والنسيان والعذاب: ۱۷۱، (۱۷۳\_ ۱۷۷) ۲۳۲، ۲۳۸\_ ۲۲۹, (۱۲۰\_ ۱۷۲) ، ۳۲۹, ۲۳۳) ، ۳۲۹, (۲۰۱\_ ۲۰۲) ، ۳۲۹ کار ۲۰۲ کار ۲۰۲۰، (۱۰۳۹\_ ۱۰۳۸) ، ۲۰۱ .
  - \_ الغلو: (٣٨٣\_٢٨٣).
- \_ الفساسق الملَّى : ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۶۰ ، ۲۲۰ ، ۲۸۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۷۰۷ ، ۷۰۷ ، ۷۰۷ ، ۷۰۷ .
  - \_ كفر فرعون ونمروذ: ٢٥٣\_٢٥٤، ٧٧٣ .
  - \_ كفر اليهود والنصار (الرهبانية): (٣٤٧ـ٣٤٧)، ٣٨٣، (٩٩١-٩٩٣).
    - \_ المصطفون من عباد الله: (٨٢٨ـ٨٢٥).

الصحابة رضوان الله عليهم : \_\_\_

ـ إساءة الزمخشري إلى بعض الصحابة : ٩٤٧،٤٣٩ .

ــ الإمساك عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم : ٩٥٠، ٩٥٢/٩٥١

\_ عدالة الصحابة . ٩٥٠ .

\_ فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه : (٩٥٤\_٩٥٢).

ـ موقف أهل السنة من الصحابة : (٩٤٩ـ٩٥٩).

ـ موقف بعض الفرق من الصحابة : (٩٤٧ ـ ٩٤٨)، ٩٤٩، ١٩٥١ ، ٩٥٢.

\* أهل السنة والجماعة :

الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم : ٣٩٣ /٣٩٢ .

\_ مفهوم أهل السنة : ٥٨، ٧٧ .

ــ نبز المبتدعة لأهل السنة : ٥٨ ، ٣٩٠/٣٨٩ .

\_ وسطية أهل السنة والجماعة : (٣٩٣\_٣٩٠).

# ٢-﴿ فهرس الآيات المفسرة ﴾ (\*)

### ١ - سورة الفاتحة :

413 AY1, 403 531, 4V3 101.

# ٢ - سورة البقرة :

 $\{(, \gamma)\}$ ,  $[, col., \epsilon\gamma\}$ ,  $[, col., \epsilon\gamma]$ , [

# ٣ - سورة آل عمران :

 $\langle V \rangle VVY, \cdot \Lambda Y, \langle \Lambda \rangle I\Lambda Y \setminus Y \Lambda Y, \langle 2I \rangle 3\Lambda Y, \langle PI \rangle \circ \Lambda Y \setminus \Gamma \Lambda Y, \langle 2Y \rangle V\Lambda Y \setminus \Lambda \Lambda Y, \langle 2Y \rangle V\Lambda Y \setminus \Lambda \Lambda Y, \langle 2Y \rangle V\Lambda Y \setminus \Lambda \Lambda Y, \langle 2Y \rangle V\Lambda Y \setminus \Lambda \Lambda Y, \langle 2Y \rangle V\Lambda Y, \langle$ 

## ع سورة النساء :

﴿٢٤ ٥٠٣، ﴿١٧ ك٠٧، ﴿٨٤ ٤٠٠، ﴿٠٧ ٠١١/١١٣، ﴿٢٨﴾

 <sup>(\*)</sup> ما بين القوسين هو رقم الآية ، وما بعده رقم الصفحة .

7/7/3/7, 600) V/7, 670) A/7/0/7, 601/6 .77/177, 637/6
/77, 677/6 777/777, 603/6 .077 \ 777, 6 .06/6 .777 \ 406/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .7777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .777, 606/6 .7777, 606/6

٥ - سورة المائدة:

《F》 F3T、 《 3 I》 Y3T、 《 A I》 A3T\P3T、 《·Y》 P3T\·0T、 《3Y》
·0T\IOT、 《PT》 IOT\TOT、 《VT》 30T、 《·3》 00T\F0T、 《I3》
VOT、 《33》 VOT\A0T、 《30》 ·FT、 《·F》 AFT\PFT、 《3F》 ·VT,
VYT\AVT、 《0F》 AVT、 《 PF》 IAT\YAT、 《VV》 TAT\3AT、 《PV》
FAT\VAT 《··I》 PAT\·PT、 《YII》 TPT\3PT、 《VVI》 FPT\VPT、

٦ – سورة الأنعام :

⟨Γ() 0·3, ⟨P() ∨·3, ⟨Oγ) Λ·3\P·3, ⟨Oγ) P·3\·13 ⟨Pγ)
(13\Υ13 ⟨·3, 13) Υ13\Ψ13, ⟨·0) Γ13\V13, ⟨10) Λ13\P13,
⟨P0) ·Υ3\173, ⟨ΛΓ) 173\ΥΥ3, ⟨ΓΛ) ΥΥ3\ΨΥ3, ⟨ΥΛ) 373\
O73, ⟨ΛΛ) 173, ⟨·Λ) 773, ⟨ΥΛ) 373\O73, ⟨Ψ·1) O73\Γ73,
⟨111) Υ73\Λ73, ⟨ΛΥ1) P73, ⟨ΥΠ1) Γ3\Υ33 ⟨Γ31) 103\Υ03,
⟨Λ31, P31) Ψ03, ⟨Λ01) Γ03\Υ03.

٧ - سورة الأعراف :

### ٨ – سورة الأنفال :

⟨11⟩ .70, ⟨ VI⟩ 170, ⟨₹₹⟩ ₹₹0\VY0, ⟨₹₹⟩
ΛΥ0\ΡΥ0.

### ٩ - سورة التوبة :

### ١٠ – سورة يونس :

⟨P⟩ 330, ⟨(/)₀30, ⟨ 3/⟩ Γ30\V30, ⟨ΓΥ⟩ V30\Λ30, ⟨(¬)⟩
,00 ⟨ (Λ )⟩ .00\/00, ⟨ ΛΛ )⟩ 300\000 ⟨ .P )⟩
Voo\Λ00⟨PPPFO\·Vo.

### ٩١ --- سورة هود :-

⟨г⟩ зго, ⟨ ·γ⟩ ого, ⟨(3⟩ ∧го\рго ⟨г3⟩ рго\·∨ο ⟨г∧⟩
(∨o\γ∨o .

### ۲ ۱\_ سورة يوسف :

(17) 000, (10) VV0\AV0 ( 77) 0V0\·A0.

### 14- سورة الرعد :

⟨₹⟩ ·Λο\/Λο ⟨₹⟩ /Λο ⟨ΥΥ⟩ οΛο\/ΚΛο ⟨ΨΨ⟩ ∨Λο\ΛΛο.

### 14- سورة إبراهيم:

⟨3⟩ (PO, (•1⟩ 3PO (PI) OPO\ΓPO(•Y) ΓPO\VPO (IY)
ΛΡΟ\ΡΡΟ (ΥΥ) (•Γ\Υ•Γ.

### 10 - سورة الحجر:

17 - سورة النحل: ←P>117, ←V, → 317/017 ←07,77> 017/717 ←1P> X17/P)T .771 49T> 1٧ - سورة الإسراء: €0> 777, € 71> A77, P77 €00 077, T77 €30> 077, T78 €30> .781/78. 14 - سورة الكهف : €V9> 701 €0.> 70./759 €55> 757/757 €7A>750 €75 €77 . 708 ١٩ - سورة مريم: 4A> YOT , 4P> AOT / POT , 4FF , YOY 4A> ۲۰ سورة طه : 4117 TVE 4AAD TV1/TV+ 4A1D TT9/TTA 48+ 1897TT 410D ٢١ - سورة الأنبياء : **ፋኔቅ • ላ፫ ፋላረቅ ኔላ፫ ፋ( ሃ, ሃ ሃቅ ለለ**፫ / <mark>የለን , ፋ</mark>ሃሃቃ *ሃ ዮ ፫* / ካ*ዩሮ* ፋ፫ሃቃ . 79X/79V €1+ €> 790 €٣1>79£ ٢٢ - سورة الحج: V.Y/V. 1 4V.> V.. 4EV> ٢٣ - سورة المؤمنون : 41 > 3 · V , 43 > A · V , 41 a > · I V 4 · V > F I V 4 · I > F I V \ Y I Y V V

### ٢٤- سورة النور :

.VY0{TY

# 20- سورة الفرقان:

YT7 <1 X , 1 Y> , YT < 1 X ; X 1 Y </p>

### ٢٦ - سورة الشعراء :

### 27 - سورة النمل :

### ٢٨ – سورة القصص:

⟨үү⟩ ∧гү ⟨۸ү⟩ үүү\३үү ⟨१३⟩ гүү\үүү ⟨үз⟩ үүү\∧ү ⟨ро⟩
∧үү\рүү ⟨үх⟩ рүү\.

### ٢٩ - سورة العنكبوت:

⟨Y⟩ 0ΛΥ, ⟨Y⟩ ΛΛΥ\PΛΥ, ⟨Y / ⟩ • PY ⟨33⟩ Y PY.

# ٣٠ سورة الروم:

. V9 £ 4 YV>

# ٣١ - سورة لقمان :

. Y9Y €1Y>

### ٣٢- سورة السجدة :

23 - سورة الأحقاف :

.977 **⟨**17} 971 **⟨**∧}

\$ 4 - سورة محمد :

. ዓሦለ ﴿٣٣﴾

20 - سورة الفتح :

.984 418>

**٤٦ - سورة الحجرات :** 

.90A 411 >. 9EV 4V, 7> 9E0 4Y>

٤٧ - سورة ق :

.978 48. 971 479

٤٨ - سورة الذاريات:

.977 477 471 400)

٤٩ – سورة النجم :

.977 (27)

• ٥- سورة القمر:

.474 (24)

01- سورة الرحمن :

(1-3) 3AP , ⟨FY, YY) 0AP.

٥٢ سورة الحديد :

.997/991 **{YY**} 990/989 **{X**} 9AY **{T**}

```
٥٣ سورة الحشر:
                        ,991,999, €17) ¥99\19.
                                    $ ٥- سورة التغابن :
                      .1..٧/1. - 7 (7) .1..٤(٢)
                                  00- سورة الطلاق:
                                     .1.1. (4)
                                   ٥٦- سورة التحريم :
                 . 1 • 1 A € 1 Y Þ 1 • 1 E 7 A 7 + 1 € 7 P
                                    ٥٧ - سورة الملك :
           ٥٨ سورة القلم:
                                     .1.49 44>
                                    ٥٩- سورة المعارج:
                         . 1 · 77 · 1 · 427 } 37 · 1 .
                                     ٦٠-- سورة نوح:
                                    .1.47 474
                                     ٣١ سورة الجن :
4.1 / 13.1 , (17) 73.1/33.1 (FF) VY 63.1/F3.1
                                    ٣٢ - سورة المزمل:
                                   .1.0. (7,1)
```

٦٣ – سورة المدثر:

«17» ro·1, «A7-73» ·r·1.

٦٤ - سورة القيامة :

.1.77¥77 . 77}

٦٥ سورة الإنسان:

33- سورة النبأ:

.1.VY {XY} ~1.VY {7}

٦٧- سورة عبس :

.1.77 477 -71>

٦٨- سورة التكوير :

.1.V9 <TY -19>

٦٩ سورة الانفطار:

.1 • 8 4 47>

٧٠ سورة المطففين :

.1.44 (10)

٧١- سورة الانشقاق:

.1.9. 47.1>

٧٢– سورة البروج :

.1.97 4.17>

۷۳- سورة الأعلي : ﴿١٠، ١٠}

> ۷4- سورة الفجر : ﴿١٦،١٥٩ المجر .

٧٥ سورة الشمس :

۸۶ - ۱۱۰۱ (۱۰۰ میرة اللیل : ۰

رو ۱۰۰ ۱۱۰۷ ﴿۱۷ – ۱۱۰﴾ ۱۱۰۷. ۷۷ – سورة الزلزلة :

> ﴿٧، ٨﴾ ١١١٠. ٧٨ - سورة الكافرون : ﴿١-٠٥ ما ١١١٥.

۷۹– سورة الفلق : ﴿١، ٢﴾ ١٢٦٢، ﴿٤﴾ ١١٢٣.

#### فهرس الأحاديث والآثــــار أ ــ فهرس الأحاديث

| الصفحة         | السراوى    | طرف الحديث                                                                   |  |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |            | <b>∢1</b> ≯                                                                  |  |
| 177            | ابن عباس   | <ul> <li>١ - • آمركم بأربع: الإيمان بالله»</li> </ul>                        |  |
| 1 £ £          | زيد الجهنى | ٢ – أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟،                                           |  |
| 410            | عائشة      | ٣ – ﴿أخبروه أن الله يحبه٥                                                    |  |
| ٧٣٠            | أبو هريرة  | ٤ – «اختصمت الجنة والنار»                                                    |  |
| ۷٦٥ _ ٧٦٤      | أبو هريرة  | <ul> <li>د حادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة</li> </ul>                      |  |
| 770            | أبو هريرة  | <ul> <li>٦ - (إذا أحب الله العبد نادي جبريل)</li> </ul>                      |  |
| 019_011        | صهيب       | <ul> <li>٧ - «إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار»</li> </ul>         |  |
| <b>٧٦٥_٧٦٤</b> | أبو هريرة  | <ul> <li>٨ - «إذا دعا أحدكم فلا يقل»</li> </ul>                              |  |
| ٣٠٣_٣٠٢        | أبو هريرة  | <ul> <li>٩ - (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر)</li> </ul>                      |  |
| V18_V1T        | أبو هريرة  | <ul> <li>١٠ وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها»</li> </ul> |  |
| ۸۷۸_۵۷۸        | عمار       | ١١ – وأسألك لذة النظر إلي وجهك٥                                              |  |
| ۲۰۸_۲۰۸        | أبو هريرة  | ۱۲ – ۱۰ستأذنت ربى أن أستغفر لأمى،                                            |  |
| ٣٠٣            | البراء     | ١٣ – داستعيذوا بالله من عذاب القبر٥                                          |  |
| 940_948        | عمرو       | ١٤ – ١٤ سلام يهدم ما كان قبله٥                                               |  |
| ٧٣٠            | أبو هريرة  | ٥٠ – داشتكت النار إلي ربهاه                                                  |  |
| 118-718        | ابن عباس   | ١٦ – واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك،                                 |  |
| 777_777        | عمران      | ١٧ – ١١عملوا فكل ميسر لما خلق له،                                            |  |
| ۷۷۸_۵۷۷        | ابن عمرو   | ١٨ – وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم٥                                       |  |

| الصفحة          |                  | i de la companya de<br>La companya de la co |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171             | ابن عمرو         | ١٩ - وأعوذ بكلمات الله التامة»                                                                                                                                                                                                  |
| PVĀ             | جابر             | ۲۰ – ۵أعود بوجهكه                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7 <i>\</i> _\ | سلمة بن الأكوع   | ۲۱ – «اغسلوها»                                                                                                                                                                                                                  |
| 797 <u>7</u> 91 | جماعة من الصحابة | ٢٢– دافترقت اليهود على إحدي وسبعين،                                                                                                                                                                                             |
| 1.41_1+4.       | أبو سعيد         | ٢٣– «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءه                                                                                                                                                                                        |
| 478             | جابر             | ٢٤ – «التقطوا صبيانكم أول العشاءً»                                                                                                                                                                                              |
| V1V-9           | زيد بن أرقم      | ٢٥- واللهم آب نفسي تقواهاه                                                                                                                                                                                                      |
| 4 1 1 4 1 4 1   | أبو هريرة        | ٢٦ – ٥ اللهم أنت الأول فليس قبلكِ شيء٥                                                                                                                                                                                          |
| 091_097         | جابر             | <ul><li>٢٧ - «اللهم إنى أستخيرك بعلمك»</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| 945_944         | مسورة ومروان     | <ul><li>٢٨ - «أما الإسلام فأقبله، وأما المال»</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| 1-90_1-98       | أبو سعيد         | <ul><li>٢٩ «أما أهل النار الذين هم أهلها»</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| * 111×11        | ابن عمر          | ٣٠- وأمرت أن أقاتل الناس حتى ٥٠٠٠                                                                                                                                                                                               |
| 1111-1111       | عدی بن حاتم      | ٣١- وإن إباك أراد أمرآ فأدركهه                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٠٢ـ٨٠١         | أنس              | ٣٢- وإن أبي وأباك في النار»                                                                                                                                                                                                     |
| 777             | ابن مسعود        | ٣٣- وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الناره                                                                                                                                                                                             |
| 0.9             | ابن عباس         | ٣٤- وإن الله أحد الميثاق من ظهر آدم عليه السلام،                                                                                                                                                                                |
| YXY_YXY         | غیاض بن حمار     | ٣٥- وإن الله أوحي إلى أن تواضعواه                                                                                                                                                                                               |
| 777_77          | ابن عمر          | ٣٦- وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور،                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳۳             | أبو سعيد         | ٣٧– وإن الله تعالى يقول لأهل الجنة»                                                                                                                                                                                             |
| Y•1             | سلمان الفارسي    | ٣٨– وإن الله حيى كريم يستحى٥                                                                                                                                                                                                    |

#### الصفحة

| 791_79.          | مجاهد وعكرمة    | ٣٩- وإن الله فرض علي المسلمين حج البيت،                          |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۸_۴۷۸          | أبو موسي        | ٠٠٠٠ وإن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام                       |
| <b>775_777</b>   | عمر بن الخطاب   | ٤١ ـ وإن الله مسح ظهر آدم بيده                                   |
| ۲۷۲              | أبو موسي        | ٤٠٠ وإن الله بيسط يده بالليل ليتوبه                              |
| 177_17X          | حذيفة           | ٤٣ - «إن الله يصنع كل صانع»                                      |
| 74 <b>7_</b> 744 | ابن مسعود       | ٤٤ - وإن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع ٢                |
| £V\_£V•          | أبو سعيد        | ٥٠٠ - دان بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا٥                      |
| 100              | أبو هريرة       | ٤٦ – ډان ربي قد غضب اليوم غضباً١                                 |
| <b>777_77</b>    | صفية            | ٤٧ – دإن الشيطان يجري من ابن آدم،                                |
| 981_98.          | أبو هريرة       | ٤٨ – وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها                      |
| ٤٦٨_٤٦٧          | أبو هريرة       | ٩ ٤ – ﴿إِنْ عَفْرِيتًا مَنِ النَّجِنِ جَعَلَ يَفْتُكُ عَلَى ٤٠٠٠ |
| T-1_T            | أبو سعيد الخدري | • ٥- وإن القبر روضة من رياضِ الجنة أوه                           |
| ٤٨٨_٥٨٨          | ابن عمر         | ۱ ه- ډان قلوب بني آدم کلها»                                      |
| ۵۸۳ <u>ـ</u> ۲۸۳ | عائشة           | ٢٥- «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة،                           |
| ۲۱.              | سعد بن أبى وقاص | ٥٣ - وإن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما                       |
| ۱۷٤              | أبو هريرة       | ٤ ٥- وإن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء                         |
| <b>"</b> ለገ_ፖለን  | أنس             | 00- وإن هذا الدين متين؟                                          |
| 777_777          | أبو هريرة       | ٥٠٦ وإن هذه القبور مملؤة على أهلها ظلمةه                         |
| 777_ <b>7</b> 77 | أبو هريرة       | ٧٥– وإن وجدتم فلاناً وفلاناً٥                                    |
| ٨٨٤              | أبو هريرة       | ٥٨ - وإن يمين الله ملأي لا يغيضها نفقة،                          |
|                  |                 |                                                                  |

| الصفحة                    |               |                                                         |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 759                       | أبو هريرة     | ٥٩ – وأنا سيد ولد آدم ولا فخر؛                          |
| 441                       | جرير البحلي   | ٦٠ – وإنكم سترون ربكم عياناً؛                           |
| £70_£7£                   | : ابن مسعود   | ٦١- وإنما هو الظلم في قول لقمانه                        |
| £V+_£79                   | اين مسعود     | ٦٢ – ٥إنه أتاني داعي الجن،                              |
| 790                       | ابن عباس      | ٦٣ – وإنه بعث طلائع فغنمت٩                              |
| :<br>- 1131 <u>-</u> 155- | عائشة         | ٦٤− «إنه لم يقل يوماً: رب اعفرلي                        |
| 7.7_7.1                   | ابن عباس      | ٦٥- «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»                  |
| ۲۸٥_۲۸٤                   | این عیاس      | ٦٦ – ١١ياكم والغلو في الدينه                            |
| 909_901                   | ابن عمر       | ٦٧ - (أي أمرئ قال لأخيه: يا كافر)                       |
| ۱٦٥                       | . أبو هريرة   | ٦٨ - «الإيمان يضع وسبعون شعبة»                          |
| ٤٤٨_٥٤٨                   | معاوية السهمى | ٦٩ – وأين الله؟ قالت : في السماء . ٥ حديث سؤال الجارية. |
| 175_775                   | أبو موسي      | ٧٠- وأيها الناس: اربعوا علي أنفسكم،                     |
|                           | T.            | <b>←ب</b>                                               |
| ١٠٨١_١٠٨٠                 | عائشة         | ٧١– «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهمه                   |
| 11-8_11-8                 | عمران         | ٧٢- دبل شيء قضي عليهم ومضيه                             |
|                           |               | (ت                                                      |
| 777_770                   | العرباض       | ٧٣– «تركتم علي المحجة البيضاء»                          |
| 2V3_3V3                   | أبو ذر        | ٧٤ - «حديث تسبيح الحصي١                                 |
| 0.40.4                    | این مسعود     | ٧٥ – دحديث تسبيح الطعام)                                |

علي بن أبي طالب ع ٦ ٩

| الصفحة      | 1         |                                                                        |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١_٤٧٠     | أبو هريرة | ٧٧٧ وتعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال»                                      |
| 9 • 0_9 • ٤ | أبو هريرة | ٧٨- دحديث تكلم البقرة والذئب،                                          |
|             |           | <b>﴿ث</b> ﴾                                                            |
| 770_778     | أنس       | ٧٩- وثلاث من كن فيه٤                                                   |
| ۷۸۱_۷۸۰     | أبو هريرة | ٨٠- ٥ثم ذكر الرجل يطيل السفر»                                          |
|             |           | <b>←چ</b>                                                              |
| 118-718     | أبو هريرة | ٨١ - ٩جاء مشركو قريش يخاصمون الرسول في القدر،                          |
| ſ           | أنس       | ٨٢- ٥جاهدوا المشركين بأموالكم٥                                         |
|             |           | <del>⟨_</del> }                                                        |
| ۱۰۸۷        | ابو موسي  | ۸۳ - دحجابه النور لوكشفه،۵                                             |
| ۲۱۰         | سلمان     | ٨٤ - والحلال ما أحله الله»                                             |
| 174-174     | عائشة     | ٨٥- والحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات                                   |
| 9 • 0_9 • ٤ | به جابر   | ٨٦ - دحديث حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلي الله علي            |
|             |           | وسلم»                                                                  |
|             |           | <b>﴿خ</b> ﴾                                                            |
| 701_307     | عائشة     | ۸۷– ەخلقت الملائكة من نور،،                                            |
| 401         | عمران     | ۸۸ – دخير القرون قرني                                                  |
|             |           | <b>↔</b>                                                               |
| 115-115     | أبو هريرة | ٨٩– ٥رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ |
|             |           | یأمرکم﴾٩                                                               |

الصفحة ٩٠- ﴿ وَفِعُ عِنْ أُمِّنِي الخَطَّأُ وَالنَّسِيانَ ... ٩ 177\_771 ابن عباس ٩١- (روجكن أهاليكن وزوجني الله...) **131-034** ۹۲ - «زملونی ، زملونی...» عائشة وجابر (1.07\_1.07)\_1.01 ٩٣- اسأخبركم غداً...، 750 این عباس 9. - ٥ سألت الله تعالى فيه وإنه بعد ذلك لفي ضحضاح... أبو سعيد - 'V\A\_V\V ٩٥- «سابقنا سابق ومقتصدنا...» عمرين الخطاب ٢٥٨ـ٢٦٨ ٩٦٠ (سياب المسلم فسوق...٥ 175 ابن مسعود ٩٧ - ٥سحر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه..، عاتشة 177 ۹۸ - ۵ شاهبت الوجوه...۵ عروة وحكيم بن حزام ٢١٥ ٩٩- ٥ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . ٥ 777 ١٠٠ - ١الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة.... 171\_17. أبو هريرة ١٠١- «صنفان من أمتى ليس لهما في الإسلام.... ابن عباس 91. ١٠٢ – ٥طلب من أبنائه إذا هو مات أن يحرق وه..٥ حديث أبو هريرة 404 الرجل الذي من بني إسرائيل.

#### الصفحة

|                    |                     | <b>€</b> € <b>→</b>                                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.77_1.77          | صهيب                | ١٠٣ – «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير»                           |
| 171                | أبو هريرة           | ٤ - ١ - والعينان زناهما النظر                                       |
|                    |                     | <b>⇒</b>                                                            |
| 777~               | أبو هريرة           | ١٠٥ – دفأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله،         |
| 777_777            | أنس                 | ٦٠٠- وفيأتوني فأقول: أنا لها»                                       |
| £ \$ £ \$ \$ \$ \$ | أنس                 | ١٠٧ – وفيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقى،                          |
| 777                | أبو سعيد            | ١٠٨ - ﴿ فِيقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ شَفَعَتَ المَلائكَةُ؛           |
| 224_227            | أبو هريرة وأبو سعيا | <ul> <li>١٠٩ هفينادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا»</li> </ul> |
|                    |                     | -<br>خق>                                                            |
| 90989              | على                 | ١١٠ – وقال الله لأهل بدر : اعملوا ما شتتم فقد غفرت                  |
| 919.9              | این عمر             | ١١١ – ١القدرية مجوس هذه الأمة٥                                      |
| 477_77             | سلمان               | ١١٢ - وقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة         |
| YY_YY1             | ابن عباس            | ۱۱۳ - وقد فعلته.                                                    |
| 1.01_1.07          | سهل بن سعد          | ۱۱۶ – دقم یا أبا تراب۵                                              |
| 1.05_1.07          | حنيفة               | ۰ ۱۱۵ - وقم یا نومان»                                               |
|                    |                     | <b>∢</b> ±}                                                         |
| 797                | عمران               | ١١٦ – وكان الله ولم يكن شيء قبله                                    |
| 90989              | جابر                | ١١٧ – ٥ كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، حديث أصحاب بيعة الرضوان.       |
| <b>79</b> V        | ابن عمر             | ١١٨ «كتب الله مقادير الخلائق»                                       |

الصفحة

۱۰۸۰\_۱۰۷۹

\£\\\

| •                                             |               |                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| V90_V9E                                       | ابن عباس      | ۱۱۹ – دكذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلكه                  |
| 778_77                                        | أبو هريرة     | <ul><li>١٢٠ «كل ابن آدم يأكله التراب»</li></ul>       |
| 14.274                                        | ابن عمر       | ١٢١ - ٥ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس٥                 |
| <b>Y1</b> A                                   | أبو هريرة     | ١٢٢ – وكل مولود يولد علي الفطرة،                      |
| \\\\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u> | شداد بن أوس   | ۱۲۳ – ۱الکیس من دان نفسه۵                             |
|                                               |               | (ن                                                    |
| 77°E_777                                      | المغيرة       | ١٢٤ - ولا أحد أحب إليه العذر من الله»                 |
| 729                                           | أبو هريرة     | ١٢٥ – ١لا تخيروني علي موسي»                           |
| /YA_YYA                                       | أنس           | ۱۲٦ – «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟»                |
| 90989                                         | أبو سعيد      | ١٢٧ – ٤لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده٩              |
| 440_47                                        | عمر بن الخطاب | ١٢٨ – ١لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم،           |
| 7 2 9                                         | أبو هريرة     | ١٢٩ – ١لا تفضلوا بين الأنبياء١                        |
| 791_79.                                       | المقداد       | ١٣٠ – ١٧ تقتله فإن قتلته،                             |
| 9 • 1 _ 9 • 1                                 | أبو موسي      | ١٣١ – ﴿لاَ حُولُ وَلاَ قُوهُ إِلَّا بِاللَّهِ كُنْزِ٥ |
| 1 1 1 Y 1 1                                   | عبادة         | ۱۳۲ – ۱۷ ضرر ولا ضرار.»                               |
| F31" - "187"                                  | عائشة         | ١٣٣ – «لا يدخل الجنة أحد بعمله»                       |
| . ٧٨٣_٧٨٢                                     | ابن مسعود     | ١٣٤ – ٤لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة             |
| 90989                                         | جابر          | ١٣٥ – ١لا يدحل النار أحد بايع تخت الشجرة»             |
|                                               |               |                                                       |

ابن عباس

١٣٦ – الا ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس...،

١٣٧ - دلقد حكمت فيهم يحكم الله من فوق سبع سموات. أهو سعيد

# الصفحة

| عمر بن الخطاب ١٤٥ |             | ۱۳۸ – الله أرحم بعباده من هذه»                             |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ٧٥٥٨٥٥            | ابن عباس    | ١٣٩ – ١٤ أغرق الله فرعون قال»                              |
| 73 <i>1</i> _33   | قتادة       | ١٤٠ - دلما فرغ الله من خلقه استوي علي عرشه،                |
| 1 £ £             | أبو هريرة   | ١٤١ – دلما قضي الله الخلق ، كتب                            |
| 11.               | علي         | ١٤٢ – ولو كان أيوك مسلما»                                  |
| ۸ه                | ابن عمرو    | ١٤٣ – الميأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها،              |
|                   |             | <b>∢</b> م≯                                                |
| V£9               | أيو الدرداء | ١٤٤ – وما أحل الله في كتابه فهو حلال،                      |
| 411               | أنس         | ١٤٥ – «ما أعددت لها؟»                                      |
| ۰۰۷_۲۰۵           | اين عمر     | ١٤٦ – دما رأيت من ناقصات عقل ودين                          |
| Y78_Y7٣           | عبادة وجابر | ١٤٧ – وما على الأرض مسلم يدعو الله٥                        |
| ٥٥                | أبو هريرة   | ١٤٨ – هما من مولود إلا والشيطان يمسه = وإلا طعن الشيطان في |
|                   |             | خاصرته١                                                    |
| 471               | ابن عمر     | ١٤٩ – والمقسطون عند الله على منابر من نور،                 |
| APY               | أنس         | ١٥٠ – دمن أحب أن يسط لهه                                   |
| 1 • 40_1 • 44     | ابن مسعود   | ١٥١ - ومن أحسن منكم في الإسلام؟                            |
| ۳۷۲               | أبوهريرة    | ١٥٢ – دمن تصدق بعدل تمرة من كسب طيبه                       |
| V•V_V•٦           | أبو سعيد    | ١٥٣ – دمن رأي منكم منكراً فليغيره بيده                     |
| <b>۲۷۹_۲۷</b> ۸   | أبو ذر      | ١٥٤ – ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة                   |
| 190               | أبو قتادة   | ١٥٥ – دمن قتل قتيلاً فله سلبه٥                             |

| ١٥٦ – دمن قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها،               |
|--------------------------------------------------------------|
| ١٥٧ – ٥من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة٥ ابر |
| ١٥٨ – دمن قرأ سورة طه أعطى                                   |
| ١٥٩ – ١من يدخل الجنة ينعم لا يُباس                           |
| ١٦٠ – دمن يرد الله به خيراً يفقهه                            |
| ١٦١ - ٥منهم من تأخذه النار إلى كعبيه٥                        |
| ١٦٢ – ١٨ؤمن القوى خير وأحب إلى الله٥                         |
| ۱۶۳ – ۱۱۸ؤمن مفتن تواب،                                      |
| €00                                                          |
| ١٦٤ – انحن أحق بالشك من إبراهيم.                             |
| ١٦٥ – وحديث نسخ فرض خمسين صلاة، حديث الإسراء. أن             |
| ١٦٦- «نعم إذا كثر الخبث؛                                     |
| <b>←_a&gt;</b>                                               |
| ١٦٧ – دحديث هرقل؛                                            |
| ١٦٨ - همل تضارون في القمر ليلة البدر؟ه أبو                   |
| ۱۲۹ – «هم من آبآئهم»                                         |
| ١٧٠ - «هو في ضحضاح من نار» الع                               |
| <b>⇔</b>                                                     |
|                                                              |

171\_17.

917\_910

أبو هريرة

۱۷۱ - «والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات....

۱۷۲ - «والذي نفسي بيده ما يصيبُ المؤمن ...»

| الصفحة          |                    |                                                        |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| irr             | البراء             | ۱۷۳ – دوالله لو لا الله ما اهتدينا»                    |
| ٣•٣_٣•٢         | البراء             | ١٧٤ – دوإنه ليسمع خفق نعالهم،                          |
| ٣٠٨             | معاذ               | ١٧٥ – دوحق العباد على الله،                            |
| ٥٨٥             | على                | ١٧٦ – «والخير كله بيديك٥                               |
| 797_791         | أنس                | ١٧٧ – اوستفترق أمتى عن ثنتين وسبعين فرقة؛              |
|                 |                    | €€                                                     |
| 707_707         | أبو ذر             | ١٧٨ – ويا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي،           |
| 1.50_1.55       | أبو هويرة          | ١٧٩ – ١٤ بني كعب بن لؤى، أنقذوا أنفسكم من النار        |
| 1 £ 9           | أبو ذر             | ۱۸۰ – ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني             |
| 1 £ 9           | <b>أ</b> بو ذر     | ١٨١ - (يا عبدادي إني حسرمت الظلسم عملي نفسسي) =        |
|                 |                    | عبادی إنكم لن تبلغوا ضری۵                              |
| VY •_V\ •       | أبو سعيد بن المسيم | ١٨٢ – ١يا عم قل: لا إله إلا الله٥                      |
| 977             | عمرو بن العاص      | ١٨٣ – ويا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله،   |
| Y11_X17         | ابن عباس           | ۱۸۶ – ویا معاذ إنك تأتی قوماً؛                         |
| ٥٢٨ـ٥٢٧         | عائشة              | ١٨٥ – ويا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك؛ .             |
| V£ 1_V£ ·       | أبو سعيد           | ١٨٦– «يأتمي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة؛ |
| 311/2-011       | ابن عمر            | ١٨٧ – ويأخذ الرب عز وجل سمواته وأرضه بيديه،            |
| 73 <b>/_</b> 73 | أبو هريرة          | ١٨٨ – ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل،                    |
| 14.71           | ابن مسعود          | ١٨٩ – ايجمع خلق أحدكم في بطن أمهه                      |
| ٧٠٥_٧٠٤         | أنس                | ١٩٠ – ويخرج من النار من كان في قلبه                    |

الصفحة ١٩١ - ديستجاب لأحدكم ما لم يعجل... أبو هريرة V75\_V7T ١٩٢ – ايغزو جيش الكعبة ... 1.44\_1.44 عائشة ١٩٣ – ويقبض الله الأرض يوم القيامة...، أبو هريرة 344\_644 ١٩٤ - ويقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين.. ۸٠٦ أبو هريرة ١٩٥ - ايقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي.... أبو هريرة TEE\_TET ١٩٦ - «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً ..... أنس · **VV**Y\_**V**YY ١٩٧ - ٥ يقول الله تعالى : من عادي لي وليا ...» أبو هريرة 770 ١٩٨ - ﴿ يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم .... أبو سعيد - £ + Y ١٩٩- «يلهمون التنبيع ... 1119 جابر • ٢٠٠ «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء ...، أبو هريرة 771\_77 ۲۰۱ – «يهود تعذب في قبورها» أبو أيوب T.T\_T.Y ۲۰۱ – «يۇتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش ..» أبو سعيد 1 2 2 T \_ 2 2 Y ب- فغرس الاثنار طرف الأثر الصفحة قسالله ۱ – داجلس بنا فلؤمن ساعة .. » V.V\_V.7 معاد بن جبل ٢ - ١ أما أحد فقد عفا الله عنه وأما يوم بدر ... 908 904 ابن عمر ٣ - ١ إن الرجل ليعجبه أن يكونُ شراك تعله .... على VA+\_VV9

٤ - ٥ إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئًا من عبد الله بن شفيق ٢٩١

الأعمال تركه كفر.....

#### تابع فهرس الأثــــار

#### الصفحة

| ٥ – ﴿ تُوبَةَ قَاتِلَ المُؤْمَنِ عَمْداً غَيْرِ مَقْبُولَةً      | ابن عباس         | T19_T1X          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ٦ - د الصلاة من الله تعالى هي ثناؤه على العبد ٥                  | أبو العالية      | ۸۱٤              |
| ٧ - ٥قالوا : إن محمداً يزعم أن الجحيم تخرق الحجارة٥              | قتادة            | 721_720          |
| ٨ - ﴿ قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة ،                            | قتادة            | V9 <i>X_</i> V9V |
| ٩ – و الكرسي موضع القدمين٥                                       | ابن عباس         | 707              |
| ١٠ – وكنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعــــالي ذكره فــــ | وقلأوزاعى        | 13A_03A          |
| عرشه)                                                            |                  |                  |
| ١١ – ډلو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج                    | عمر بن الخطاب    | 110_111          |
| ١٢- د ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني                            | الحسن البصرى     | ١٦٤              |
| ١٣ – و ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد                       | عبد الله بن سلام | TE1_TE•          |
| ١٤ – و من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه                             | أبو الدرداء      | ۰۰۷_۲۰۰          |
| ١٥ – ٩ والله ما رضى الله لعبد ضلالة                              | أتعادة           | ۰۲۸_۲۲۸          |
|                                                                  |                  |                  |

### ٤ \_ فهرس الأبيات الشعرية

|     | الصفحة                | القائل        | 4    | عجز           | صدر البيت    |
|-----|-----------------------|---------------|------|---------------|--------------|
|     | ٤٤٠                   | المتنبى       |      | بكاء          | ١ – حائلاً   |
| . , | , ०९                  | ابن المنير    |      | مأواه         | ۲ – طمع      |
| :   | :<br>۹ه :             | ابن المنير    | . 1  | مرعاه         | - Tu - T     |
| ;   | ٤٤٩                   | جندل الطهوى   |      | المحالج (رجز) | ٤ - الكنافج  |
| :   | <b>۸۸7_P</b> ۸7       | ابن الرومي    |      | يولد          | ه – صروفها   |
| ٠.  | 709_P07               | حسان بن ثابت  |      | يمحمد         | ٦ - بقصيدتي  |
|     | T09_T0A               | المتنبى       |      | زبرجدها       | ٧ - ليلتها   |
| :   | <b>۹۹3_۰۰</b> ۵       | ابن مالك      | :    | فاعضدأ        | ۸ – موبداً   |
| :   | 1 5 7 _ 7 5 -         | الخساء        |      | إدبار         | ۹ – ادكرت.   |
|     | <b>"","_""</b> "      | امرئ القيس    | 1. 5 | جرجرا         | ۱۰ - بمناره  |
|     | 150_950               | لبيد بن ربيعة |      | اعتذر         | ۱۱- علیکما   |
| :   | 12 2 9                | عمرو بن كلثوم |      | الدائس (رجز)  | ١٢ – القوانس |
| :   | 113_7/3               | أنس بن مرداس  |      | الراقع        | ۱۳ – خلة     |
|     | £77_£77               | مجهول         |      | بلقع          | ۱٤ – بقربتي  |
|     | ٤١                    | الزمخشرى      |      | وحنايفا       | ۱۵- ومذهبي   |
|     | ٤١                    | الزمخشرى      |      | الزعانفا      | ١٦- حنفية    |
|     | 70                    | الزمخشرى      |      | الصيارفا      | ۱۷- نضارة    |
| · . | <b>a</b> [ <b>Y</b> ] | الزمخشرى      | ,    | كشافي         | ۱۸ – عدد     |
|     | 04                    | الزمخشري      |      | كالشافي       | ١٩ – قراءته  |
|     |                       |               |      | i             |              |

#### تابع فهرس الأبيات الشسعرية

| الصفحة           | الزمخشرى        | عناق             | ۲۰ الذلي    |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 13               | الزمخشرى        | ساق              | ۲۱- عويصة   |
| ٤١               | الزمخشرى        | الأليل           | ۲۲– جناحها  |
| ٤١               | الزمخشرى        | النحل            | ۲۳– تحرها   |
| ٤١               | الزمخشرى        | الأول            | ۲۶- فرطاته  |
| ٧٩               | ابن المنير      | وكلا             | ٢٥- الدين   |
| ٧٩               | ابن المنير      | ظلاً             | ۲۲ ظلاً     |
| ۷۱۸              | أبو طالب        | الأباطل          | ۲۷- مکنب    |
| 1.0.             | ذو الرمة        | متزمل            | ۲۸ مفازة    |
| 1.0.             | أبو كبير الهذلى | الهوجل           | ٢٩ مبطناً   |
| 1.0.             | مالك بن مناة    | الإبل            | ۳۰ مشتمل    |
| ٧٩               | ابن المنير      | أعلم             | ٣١ - بالجهل |
| ٧٩               | ابن المنير      | محرم             | ۳۲– يوماً   |
| 100_700          | ذو الرمة        | سالم             | ۳۳– جلاجل   |
| 977_794          | مجهول           | قدم              | ۳۴– طلل     |
| 11.5             | زهير            | فيهرم            | ٣٥- تصب     |
| ۴3 <i>۸</i> _۰۵۸ | ابن القيم       | <del>الجسم</del> | ٣٦- استوائه |
| 747_747          | ذو الرمة        | بغامها           | ٣٧- بلدة    |
| ٤١               | الزمخشرى        | سمطين            | ۳۸- التي    |
| ٤١               | الزمخشرى        | عینی             | ۳۹ حشا<br>ا |
|                  |                 | <del>-</del>     |             |

# تابع فهرس الأبيات الشمعرية

| الصفحة           | ابن القيم     | الشال       | ۲۰ واجب              |
|------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 10.              | المتنبى       | السفن       | ٤١ - أيدركه          |
| 710_718          | ابن القيم     | سلطأن       | 137 - 87             |
| 4 • 9_9 • ٨      | ابن القيم     | والسلطان    | ٤٣ - جمعاً           |
| ۸ - ۹_۹ - ۸      | أبو طالب      | دينا        | ٤٤- أمحمد            |
| V19_V1A          | أبو طالب      | ميينا       | ده - سبة             |
| V19_V1A          | ابن رواحة     | الكافرينا   | ٤٦ حتى               |
| A££_A£٣          | اين رواحة     | العالمينا   | 2٧ - طاف             |
| A84_A8T          | اين رواحة     | مسومينا     | ۸۵ – اشداد           |
| VIA              | أبو طالب      | عيونا       | ٤٩ غضاضة             |
| 0.7,0.0,09       | لأحد المعتزلة | موكفة       | ۰۵۰ سنة              |
| ٥٩               | لأحد المعتزلة | بالبلكفة    | ٥١ – تخوفوا          |
| Po,0.0, F.0      | ابن المنير    | يخلفه       | ۲۵- ريهم             |
| ٩٥               | ابن المنير    | سفه         | ٥٣ أجل               |
| 09               | ابن المنير    | سفه         | ٥٥- إنهم             |
| , · · <b>\</b>   | ابن الحاجب    | الإسكندرية  | ەە- لولا             |
| ££ <b>V_</b> ££7 | مجهول         | مزادة (رجز) | ١٥- مزجة             |
| 749              |               | _ :         | ۰ ماد نا<br>۱ ماد نا |

### ه \_ فهرس الأمشـــال

#### 

| ٨٣١              | ١ – إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . |
|------------------|-------------------------------------|
| 149_14           | ۲ – بین الصبح لذی عینین .           |
| 707              | ٣ – الحق أبلج والباطل لجلج          |
| ٣١٠ <u>-</u> ٣٠٩ |                                     |
| £17_£11          | ه قد أتسع الخرق على الراقع .        |
| <b>ΥΓΛ_</b> ΛΓΛ  |                                     |
| 174-774          | ٧ - كالمستغيث من الرمضاء بالنار .   |
| 1.1.             |                                     |
| 110.             | ٩ - ما هكذا تورد يا سعد الإبل .     |
| 1 • • • •        | ١٠ – من دونه خرط القتاد             |
| ۸٥٣_٨٥٢          |                                     |

#### ٦ \_ فهرس البلدان والدول والقبائل والوقائع (\*)

|        | :                                                |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | 1 - البلدان :                                    |
| . **   | ۱ – أصبهان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YY     | ۲ – بخاري .                                      |
|        | ٣ - جرجانية .                                    |
|        | ٤ – خراسان .                                     |
| 19_1A  | ه – خوارزم .                                     |
| **     | ٦ – زمخشر .                                      |
| Yo .   | ٧ – قوص .                                        |
|        | ب - الدول :                                      |
| 77     | ١ – الدولة الأيوبية .                            |
| 19     | · ·                                              |
| 19     | ٣ - الدولة السامانية                             |
| . 19   |                                                  |
| المية) | <ul> <li>الدولة العبيدية (الفاء</li> </ul>       |
| 11     |                                                  |
|        | جـ - القبائل:                                    |
| 1.44   | ١ - بنى المسطلق .                                |

\* هذا الفهرس خاص بالمعرف به في هوامش البحث فقط

#### تابع فهرس البلدان والدول والقبائل والوقائع

```
۲ - جذام .

۲ - جرى .

۳ - جرى .

۲ - القبط .

۱ - القبط .

۱ - المقول .

۱ - وقعة الجمل .

۲ - وقعة حطين .

۲ - وقعة عين جالوت .
```

#### ٧ \_ فهرس لبعض عبارات ابن المنيّر \*

| الصفحة                  | العـــــبارة                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 077/1                   | <ul> <li>١ واللهم اختم لنا باقتفاء السنة ، وأدخلنا بفضلك المحض الجنة».</li> </ul>        |
| 111/1                   | ٢ – «اللهم إلا أن يكون الهوي إذا تمكن أري الباطل حقاً، وغطي سني مكشوف                    |
| •                       | العبارة فسحقاً سحقاً.                                                                    |
| , <b>£AA</b> / <u>)</u> | ٣ – قالهمنا الله الأدب في حق جلاله ، وعصمنا من زيغ القول وضلالهه.                        |
| 777/2                   | <ul> <li>٤ - «تلجلج والحق أبلج ، وزاغ والسبيل منهج ، وقاس الخلق بالواحد الحق.</li> </ul> |
| 19/1                    | <ul> <li>مفانطوي كلامه على ضلالات أعدها وأردها،</li> </ul>                               |
| 7.47                    | ٦ – «فإنه نظر أعوج، وباطل مخلج، والحق أبلج،                                              |
| 07/1                    | <ul> <li>٧ - ٥ فتأمل هذا الفصل ، فله على سائر القصول القضل،</li> </ul>                   |
| 189/1                   | <ul> <li>٨ - «فقد اتصف في هذه المباحثة بحال من بحث بظلفه على حتفه ، وتعريضه</li> </ul>   |
| :                       | معتقده الفاسد لهتك ستره وكشفه                                                            |
| ٤٧٧/٢                   | ٩ – «فقد وضح أن المصنف لا إلى معالى السنة رقى، ولافى حضيض الاعتزال بقي.                  |
| 707/1                   | ١٠ – «فلا وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد الضئيل، وارتكاب الهوي الوبيل،               |
| ۱۱۲۳۰                   | ١١ – وفله الفضل علي كل حال، والمنة في الفائخة والمآل،                                    |
| 799/1                   | ١٢ – ٥ فهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ، ويرتاح السره                                         |
| 144/8                   | ١٣ – ٥قد عدا طور التفسير لمرض في قلبه ، لادواء له إلا التوفيق الذي حرمه، ولا             |
| !                       | يعافيه إلا الذي قدر عليه هذا الصلال وحتمه،                                               |
| 11887                   | ١٤ – ﴿ لأَنه الدائرة القاطعة لدابرة، الكافلة بالرد على منتحله وناصره،                    |
| 010/1                   | ١٥ - (لقد ركب عمياء، وخبط حبط عشواء، واقتحم وعراً، السالك فيه هالك ،                     |
|                         | والغاير فيه عاثرا                                                                        |
| :                       | و و الأن الله الله الله الله الله الله الله الل                                          |

#### تابسع فهرس لبعض عبسارات ابن المنير

| 077/1 | ١٦ – ولقد مكر بهذا الفاضل ، فلا يأمن بعده عاقل،                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144/1 | ١٧ – ﴿ لُولًا شَرَطَ الْكَتَابِ لأَصْرِبنا عَنه صَفَّحاً ، ولوينا عن الالتفات إليه كشحاًه |
| ۳٠٩/٣ | ١٨ – دليته سلم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الأباطيل، وكلف هذا التكليف في كيده                 |
|       | لأهل السنة، وإن كيده لفي تضليل،                                                           |
| 107/7 | ١٩ – وما أشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية ، لأن غرضه أن يدحض الحق                          |
|       | بالضلالة، ويشين بكفه وجه الغزالة،                                                         |
| ۲۷۲/۲ | <ul> <li>٢٠ هذا من دسه الاعتزال مخلساً ، وخلط الباطل بالحق مدلساً»</li> </ul>             |
| 178/1 | ٢١ - «هذا هو الحق الأيلج ، والصراط الأبهج»                                                |
| 19/1  | ٣٢٠- دهذه أول عشواء خبطها ، في مهواة من الأهواء هبطها».                                   |
| 107/7 | ٢٣- دهيهات قد تبين الصبح لذي عينين ، فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي                  |
|       | رين\$                                                                                     |
| 118/1 | ٢٤ – وياله من تمثيل صار به مثله ، وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح مردود              |
|       | على التفصيل والجملة،                                                                      |

#### ٨ ـ فهرس الفرق والطوائف

|    | الصفحة                  |                | الصفحة           | الفرقة أو الطائفة                            |
|----|-------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|
|    | ١٨,٩                    | ٧١ - المطلة .  |                  | · ١ – الأشاعرة .                             |
|    | 717                     | ۲۲- النصاري .  | ۸۵               | ٢ – أهل السنة والجماعة .                     |
|    | 901_900                 | ٢٣- النواصب .  | 378              | ٣ – الباطنية .                               |
| :  | 107                     | ٢٤- الوعيدية . | 149              | ٤ – الجهمية .                                |
| :  | <b>71</b>               | ٢٥- اليهود .   | VAY_VA1          | ٥ – الحرورية .                               |
|    |                         |                | ۸ه               | ٦ – الحشوية .                                |
| :  | •                       |                | 777              | ٧ – الرافضة .                                |
| :  |                         |                | 18.              | <ul> <li>۸ – الزنادقة = الزندقة .</li> </ul> |
| :. |                         |                | <b>7</b> 87_781  | ٩ – الصابئة .                                |
|    |                         |                | 777              | ١٠ - الصوفية .                               |
| ٠. | $z = -\frac{1}{\theta}$ |                | 1+9              | ١١- الفلاسفة .                               |
|    | 1                       |                | 171              | ١٢ القدرية .                                 |
|    | :                       | •              | 978              | ١٣ - القرامطة .                              |
|    |                         |                | ۲۸۵              | ١٤– الكلابية .                               |
|    |                         |                | 1.9              | ١٥- المتكلمون .                              |
| :  |                         |                | 09               | ١٦- المجبرة .                                |
|    | •                       |                | £9 <b>/_</b> £9V | ١٧ - المجوس .                                |
| ٠, | i                       |                | 107              | ١٨- المرجعة .                                |
| ;  |                         | •              | <b>⊘</b> ∧       | - ١٩ المشبهة .                               |
| :  |                         |                | ۳.               | ٢٠- المعتزلة .                               |
|    |                         |                |                  | -                                            |

# ٩\_ فهرس المصطلحات والألفاظ الغربيةأ\_ المصطلحات

| الصفحة           | الصطلح                      | الصفحة          | المطلح                   |
|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>٣٩٩_٣٩</b> ٨  | ۱۸ _ السريانية              | ١٣٨             | ١ – الأعراض .            |
| 011              | ١٩ - السفسطة = السفسطائية . | <b>719_71</b> A | ٢ – الأشعبية .           |
| 1 + £            | ٢٠- ظواهر النصوص .          | <b>YY</b>       | ٣ – أهل السنة والجماعة . |
| <b>٣٩٩_</b> ٣٩٨  | ٢١ – العبرية                | ەرە             | ٤ – أهل العدل .          |
| ٤٠               | ٢٢ - العدلية .              | ٥٠٦_٦٠٦         | ه – البلكفة              |
| ***              | ٢٣- العصمة .                | ۱۰۸             | ٦ – التأويل .            |
| 440              | ۲۶– الغلول .                | 127             | ٧ - التحريف .            |
| ۲۸۰ <u>-</u> ۲۸٤ | ٢٥- الغلو .                 | 1.4             | ٨ – التخييل .            |
| 4.1              | ٢٦- القديم.                 | ١٤٣             | ٩ – التثبيه .            |
| V£Y_V£1          | ٢٧ – الكرامة .              | 1 £ f           | ١٠ – التعطيل .           |
| 19.              | ۲۸- الكسب.                  | VTT_VT1         | ١١- التفويض .            |
| V£Y_V£\          | ٢٩ - الكهانة .              | 187             | ١٢ - التكييف .           |
| 1 • ٢            | ٣٠- المجاز .                | 127             | ١٣ – التمثيل .           |
| V£Y_V£1          | ٣١ - المعجزة .              | ١٣٨             | ١٤– الجوهر الفرد .       |
|                  |                             | ٣٣٦             | ۱۰ – النم <i>ي</i> .     |
|                  |                             | Y • 7_Y • Y     | ١٦ – السبب = السبية .    |
|                  |                             | V£Y_V£1         | ١٧ - السحر والشعوذة .    |

# 

| الصفحة           | الكلمة                | الصفحة                   | الكلمة         |
|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 3000             |                       |                          | 1              |
| 1177             | جفف : جف طلعة ذكر     | 797                      | أثر : أثره     |
|                  | ,<br>*                | 1                        | أرك : الأراك   |
| £17 <u>-</u> £17 | حجر : يحجُر           | 777_771                  | أنف            |
| ٨٥               | حشا : الحشو من الكلام | !<br>!                   | ·<br>ب         |
| 1 - 9 0_1 - 9 &  | حمل : حميل السيل      | 1.01                     | يدر : بوادر    |
| ۷۵۵۸۵۵           | حول : حال البحر       | VoV & 9                  | یرد : برود     |
| 790              | حيف : حاف             | <b>Y</b> XY_ <u>Y</u> XY | بطر : بطر الحق |
| 7.0              | حيف                   | 1.0.                     | بطن : مبطناً   |
| 1                | خ                     | 707                      | بلج : أبلج     |
| 191              | خبب : يخبون           | 1.44_1.44                | بيد : البيداء  |
| :<br>Y:• Y_Y • Y | خبص: الأخبصة          | •                        | ت              |
| 1.4.8            | خبط : خبط عشواء       | - 447 <sup>4</sup> 444   | تبب : تبأ ،    |
| TV7_TV0          | خرأ : الخراءة         | £ £ A_£ £ Y              | تيه: تاه       |
| ۸۵۸_۲۵۸          | خرت : الخريت          | £ £ Å _ £ £ Y            | تيه : تيهاء    |
|                  | •                     |                          | <b>≜</b> 2     |

5 17Y

ثنى : الثنايا

٤٣٨ ١

#### تابع الألفاظ الغريسبة

| الصفحة          | ص              | الصحفة          | ذ                |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 7 £ 1_7 £ •     | صما : مصمي     | AFY             | ذراً : ذرء النار |
| 797             | صمم : يتصامون  |                 | ر                |
|                 | ض              | ٥٢              | ربط : الرباط     |
| 1.90_1.98       | ضبر : ضبائر    | <b>0</b> \Y_F\Y | ربق: ربقة        |
| P/Y_YY          | ضحع : ضحضاح    | 1 • • £         | رتع : مرتع       |
| YW1_YW•         | ضرر : تضارون   | <b>ዕለ</b> ሃ_ፓለሃ | رسن : الرسن      |
| 737             | ضمم : تضامُّون | 470             | ركض : الركضة     |
|                 | ط              | 997_991         | رهب : رهبانية    |
| 739             | طمر : طمرة     | ٣٠٧             | روح : مستروحاً   |
|                 | ظ              | ۸۰۸_۴۰۸         | ري <i>ن</i>      |
| <b>FFA_YF</b> A | ظن : الظنين    |                 | j                |
|                 | ع              | F\$3            | زجج : زحُ        |
| 707             | عتي : العتى    | 111             | زجج : مزجة       |
| 1 • • •         | عثر : عاثر     | ۲۰۲_۸۰۱         | زوي : يزوى       |
| 470             | عثر : تعثرنی   |                 | می               |
| 118-718         | عجز : العجر    | 797             | سلق : تسلّق      |
| ۸ • ٤           | عرص : عرصات    | ٣٠٩             | سین : سیان       |
| <b>Y9/_X9Y</b>  | عزم : عزمة     |                 | ش<br>ش           |
| ۳۲۷             | عسف : يتعسف    | ۲۳۲             | شدق : تشدق       |
| 777             | عشق : العشق    | 1.17            | شطر : الشطار     |
|                 |                | ۵۸٤_٥٨٣         | شقق : الشقشقة    |

### تابع الألفاظ الغريبة

| :                        | ق               | £}\_£••          | عطب : العطب       |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1-75                     | قبا: القباء     | ٨٨٣٠             | علا : عليته       |
| 1                        | قتد : القتاد    | 9 - 7_9 - 0      | عمي : عمه         |
| 7VA_YYA                  | قط : قط         | £ £ V_£ £ 7      | عمي : عمياء       |
| : <b>/33_V33</b>         | القلوص : القلوص | 771              | عنق : عنقاء       |
| 111                      | قنس : القوانس   | 9.7_9.0          | عنه               |
| £ ٣٩٩                    | قير : القار     | /VV_VV1          | عود               |
|                          | <u>ವ</u>        |                  | :<br>غ            |
| 1.44                     | كرب : الكراب    | 1 • • \$         | غير : الغابر      |
| TT7_TT0                  | كرب : الكروبيون | 777 <u>7</u> 771 | غبر : غبّروا      |
| ٨٦                       | كشح: الكشح      | ٨٥٨_٨٥٨          | غثر : مغاثر       |
| <b>T9.</b> _ <b>T</b> A9 | كفح : تكفح      | £\19_£\1         | غسق: اغتسق        |
| TT1_TT•                  | كلم: الكلم      | 0.7_0.7          | غمص : العمص       |
| 1-11-17                  | کنع             | YAY_YAY          | غمط : غمط الناس   |
| 119                      | كنفج : الكنافج  | 771              | غول : الغول       |
| 1112                     | كيس: الكيس      | ۸۵۸۷۵۸           | غين               |
|                          | ن               |                  | ن                 |
| 779                      | لبد: اللبد      | 70789            | فلق : الفلق       |
| TTT_TTT                  | لحب : لاحب      | ١٦٢              | فوق : فواق الناقة |
| T07_ 1AT                 | لجع : تلجلج     |                  | : :               |
| **                       | _               | 1                |                   |

#### تابع الألفاظ الغريسبة

|         | و                 | 0.7_0.7          | لكز : يلكزونه |
|---------|-------------------|------------------|---------------|
| 1.0.    | وحش : وحشى الجنان | 77709            | لمظ           |
| ١٧١     | وخم : استوخم      | <b>***</b>       | لوحً          |
| 11.1    | ورك : يوركون      |                  | ř.            |
| 911     | وصب               | ££¥_££7          | متن : المتن   |
| 140_148 | وضر               | 77 <b>7_7</b> 77 | محز : المحز   |
| ٥٢٥     | وعوع              | 119              | مذي: الماذيّ  |
| 0.0_7.0 | وكف: موكفة        | 1175             | مشط: المشط    |
|         |                   | 1175             | مشط : المشاطة |
|         |                   |                  | ن             |
|         |                   | £ • 9_£ • A      | نبا : نبوً    |
|         |                   | 4.4              | نبا : نبت     |
|         |                   | 781_78+          | نبت : نوابت   |
|         |                   | 707              | نجع : تنجع    |
|         |                   | 018_018          | نخا : نخی     |
|         |                   | 918              | نصب           |
|         |                   | 0 + 2_0 + 4      | نفي: النفيان  |
|         |                   |                  |               |
|         |                   | 1.0.             | هجن : يهجن    |
|         |                   | 1.0.             | هجل : الهوجل  |

| *             | !                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة        | Ф                                                                    |
| £ 47          | ۱ – إيراهيم بن السرى بن سهل (الزجاج).                                |
| 197           | ٢ – إبراهيم بن سيار النظام . (النَّظام).                             |
| ٧٦            | ۳ – إبراهيم بن على بن محمد (ابن فرحون).                              |
| Y09_T0A       | ٤ - أحمد بن الحسين بن الحسن . (أبو الطيب المتنبي) .                  |
| 787_781       | <ul> <li>ه – أحمد بن الحسين بن على (البيهقي).</li> </ul>             |
| 10A_A0A       | ٦ - أحمد بن الحسين الهمذاني . (بديع الزمان) .                        |
| ۳۵            | ٧ - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (شيخ الإسلام ابن تيمية) |
| 904_901       | <ul> <li>٨ – أحمد بن عبد الله الإصبهاني (أبو نعيم).</li> </ul>       |
| ***           | ٩ – أحمد بن على بن محمد العسقلاني .(ابن حجر).                        |
| 1.1.4.1.14    | ١٠ - أحمد بن فارس (كمال الدين).                                      |
| ٦٨ .          | ١١ - أحمد بن محمد بن إبراهيم (ابن خلَّكان).                          |
| 144           | ١٢– أحمد بن محمد بن حنبل (أبو عبد الله الإمام).                      |
| <b>۲۹_۲</b> ۸ | ١٣ – أحمد بن محمد السَّلَقي .(أَبُو طاهر الحافظ).                    |
| A£Y           | ١٤ - أحمد بن محمد بن عبد الله (الطلمنكي).                            |
| ۷۹،۲۰         | ١٥ – أحمد بن محمد بن منصور الجذامي .(ابن المنير).                    |
| <b>138_73</b> | ١٦ - أحمد بن محمد بن يزيد الخلال .(الخلال)                           |
| ٨٢            | ١٧ – إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن (ابن قريش).                    |
| ۸٤٧           | ١٨ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد (الصابوني).                       |
| 170           | ١٩– إسماعيل بن عمر بن ضوء بأن درع .(ابن كثير).                       |
| T19_T1A       | ٢٠ - أشعب بن جبير (الطفيلي).                                         |
|               |                                                                      |

| 070              | ٢١ - امرؤ القيس بن جحر الكندى. (امرؤ القيس).                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 777              | ٢٢ - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. (الصحابي).                       |
|                  | ب∢                                                                   |
| ١٣٣              | <ul><li>٢٣ – البراء بن عازب بن الحارث الأنصارى. (الصحابي).</li></ul> |
| ۸۸۱ <b>ـ</b> ۸۸۰ | ۲۶ - بشر بن غیات العدوی (المریسی).                                   |
| 7 £              | <ul><li>۲۰ بوری بن طغتکین .(تاج الملوك).</li></ul>                   |
| ٦٤               | <ul> <li>٢٦ بيبرس بن عبد الله العلائي .(الملك الظاهر).</li> </ul>    |
|                  | <del>⟨</del> <sub>€</sub> }                                          |
| 771              | ۲۷ - جرير بن عبد الله البجلي .(الصحابي).                             |
| ~~~_~~           | ٢٨ - الجعد بن درهم .                                                 |
| 707              | ۲۹ – جندب بن جنادة الغفارى. (أبو ذر).                                |
| 10.              | ۳۰ جهم بن صفوان السمرقندي                                            |
|                  | <b>←</b>                                                             |
| 1 • £ Y_1 • £ 7  | ٣١ – حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي. (حاتم الطاني).                  |
| 07V_007          | ٣٢- الحارث بن حلَّزة الوائلي .                                       |
| 019              | ٣٣- حذيفة بن حسل بن جابر العبسى. (حذيفة بن اليمان).                  |
| ٥٠٥_٢٥٠٥         | ٣٤ - حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري . (الصحابي) .                   |
| 99               | ٣٥– الحسن بن أحمد بن عبد الغفار .(أبو على الفارسي).                  |
| 178              | ٣٦- الحسن بن يسار البصرى. (الحسن البصرى).                            |
| <b>٣٣%_٣</b> ٣0  | ٣٧- الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم . (الحليمي).                     |
| ٥٠               | ٣٨- الحسين بن محمد بن عبد الله (الطيبي) .                            |
|                  |                                                                      |

٣٩- الحسين بن مسعود بن محمد . (البغوى) . 11.18 ·٤- حفصة بنت عمر بن الخطاب (أم المؤمنين). 370\_972 ٤١ - حكيم بن حزام بن حويلة القرشي. (الصحابي). **Y14\_Y1Y** ٤٢ - حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. (الصحابي). ٤٣- حيدر بن محمد بن إبراهيم . (حيدر الهروى) . **\*\*\*\*\_\*\***\*\* ٤٤ - خالد بن عبد الله القسرى. 1.10 ٤٥- خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية .(أم المؤمنين). ٤٦ - خير الدين بن محمود بن على. (الزركلي) . 110 ٤٧ – رفيع بن مهران الرياحي (أبو العالية). ٤٨- ركن الدين بن محمد الأصولي. 98 - 979 ٤٩ - زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري . (الصحابي). 1 • 1 {\_1 • 1 ~ ٥٠- زيد بن أسلم العدوى. 128 ٥١ - زيد بن خالد الجهني المدني. 131634 ٥٢ - زينب بنت جحش الأسدية (أم المؤمنين). 44 ٥٣ - زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعرى. 271 ٥٤ - سارة بنت هاران . (زوجة إبراهيم عليه السلام).

٥٥- السديد الخياطي.

| P73_• Y3          | ٥٦ - سراقة بن مالك بن جعشم الكناني. (الصحابي).                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 418               | ٥٧- سعد بن أبي وقاص القرشي. (الصحابي).                                  |
| 777               | <ul> <li>٥٨ سعد بن مالك بن سنان الأنصارى .(أبو سعيد الخدرى).</li> </ul> |
| 13A_73A           | ٥٩ - سعد بن معاذ الأنصاري. (الصحابي).                                   |
| 7 - 1             | ٦٠- سلمان الفارسي (أبو عبد الله الصحابي).                               |
|                   | -<br><b>(ش</b> )                                                        |
| 470               | ٦١- شمر بن عطية الأسدى الكوفي.                                          |
|                   | ﴿ص﴾                                                                     |
| 0 £               | ٦٢ – صالح بن عمر بن رسلان .(البلقيني).                                  |
|                   | ﴿ض﴾                                                                     |
| T.7_T.1           | ٦٣- ضرار بن عمرو الغطفاني.                                              |
|                   | <b>(∀)</b>                                                              |
| £77_773           | ٦٤ – طاووس بن كيسان الخولاني.                                           |
|                   | <del>(</del> e <b>)</b>                                                 |
| 1 - 1 & _ 1 - 1 T | ٦٥- عامر بن شراحيل (الشعبي).                                            |
| ለ <i>ፖ</i> ሃ      | ٦٦- عائشة بنت أبي بكر الصديق .(أم المؤمنين).                            |
| V1/\_V1/\         | ٦٧ - العباس بن عبد المطلب الهاشمي. (الصحابي).                           |
| 448               | ٦٨- عبد بن أحمد بن محمد (الهروي).                                       |
| T · Y_T · 1       | ٦٩ - عبد الجبار بن أحمد الهمذاني .(القاضي عبد الجبار).                  |
| 17109             | ٧٠- عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن.(ابن عطية).                          |
| ۸٧                | ٧١ - عبد الحميد بن عيسي بن عمويه .(الخسروشاهي).                         |

| 72 • <u>_</u> 779       | :   | ٧٢ - عبد الرحمن بن إبراهيم البدري (تاج الدين الفزاري).                     |
|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| T1                      |     | ٧٣- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد .(السيوطي).                              |
| 177                     |     | ٧٤ - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البعدادي .(ابن رجب).                        |
| £9 <b>.</b>             |     | ٧٥- عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي .(الزجاجي).                              |
| <u> </u>                |     | ٧٦ - عبد الرحمن بن صخر الدوسي .(أبو هريرة).                                |
| , A) d                  |     | ٧٧- عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (السهيلي).                              |
| 277_277                 | i . | ٧٨- عبد الرحمن بن عبد الله أبي بكر الصديق. (الصحابي).                      |
| \$\$ <b>\_</b> 0\$\$    | • • | ٧٩ - عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (الأوزاعي) .                               |
| ٥٣٤                     |     | <ul> <li>۸۰ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى .(ابن أبي حاتم).</li> </ul> |
| ••                      |     | ٨١ - عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون .(ابن خلدون).                     |
| 011                     | :   | ٨٢- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدى (السعدى).                       |
| 771_77.                 |     | ٨٣- عبد السلام بن محمد الجبائي .( أبو هاشم) .                              |
| ••                      |     | ٨٤ - عبد الكريم بن على بن عمر (ابن بنت العراقي).                           |
| 79.                     |     | ٨٥- عبد الكريم بن محمد (السمعاني) .                                        |
| V19_V1A                 |     | ٨٦ - عبد الله بن أبي أمية بن المبيرة المخزومي . (الصحابي).                 |
| <b>۲</b> ٦٧ <u></u> ۲٦٦ |     | ٨٧ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل .                                      |
| 717_710                 | ;   | ٨٨ - عبد الله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسي) .                        |
| 111_11.                 |     | ٨٩- عبد الله بن جدعان القرشي . (ابن جدعان).                                |
| 737-337                 |     | ٩٠ - عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري. (الصحابي)                        |
| TE1_TE.                 |     | ٩١ – عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي. (الصحابي)                      |
| 791                     |     | ٩٢ - عبد الله بن شقيق العقيلي                                              |

| <b>77, 78</b>    | ٩٣ – عبد الله بن طلحة اليابرى.                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٨               | ٩٤- عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصيي .(ابن عامر).             |
| 177              | ٩٥ – عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي .(ابن عباس).      |
| <b>£ £</b>       | ٩٦- عبد الله بن عثمان القرشي .(أبو بكر الصديق).               |
| £A+_£V9          | ٩٧ – عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى . (ابن عمر).            |
| ٥٧               | ٩٨- عبد الله بن عمرو بن العاص. (ابن عمرو).                    |
| 019              | ٩٩ – عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب . (أبو موسى الأشعرى).     |
| 7 <b>.</b> 7.7.7 | ۱۰۰ – عبد الله بن كثير الدارى .(ابن كثير).                    |
| ٨٤٦              | ١٠١ – عبد الله بن المبارك المروزي. (ابن المبارك).             |
| ٧٩٠              | ١٠٢ – عبد الله بن محمد بن العباس (أبو جعفر المنصور).          |
| 179              | ١٠٣ – عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي .(ابن مسعود).          |
| 01               | ١٠٤ – عبد الله بن يوسف بن أحمد .(جمال الدين ابن هشام).        |
| 01               | ١٠٥ – عبد الله بن يوسف بن محمد (الزيلعي).                     |
| 00/_00+          | ١٠٦ – عبد الملك بن عبد الله الجويني (أبو المعالى) .           |
| 179              | ١٠٧ – عبد الملك بن قريب بن على (الأصمعي).                     |
| ۲۱۲              | ١٠٨ – عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم .(أبو طالب).             |
| ٧١               | ١٠٩ عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير.                    |
| 78               | ١١٠ – عبد الوهاب بن إبراهيم (الزنجاني) .                      |
| 79               | ١١١ – عبد الوهاب بن رواج الإسكندراني.                         |
| 070              | ١١٢ – عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي .(التاج السبكي). |
| ۸۸۱_۸۸۰          | ۱۱۳ – عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي.                          |
| ٤٨١              | ١١٤ – عثمان بن سعيد بن عثمان الداني.                          |

١١٥ – عثمان بن عفان بن أمية القرشي . (دُو النورين).

١١٦- عثمان بن عمر بن أبي بكر .(ابن الحاجب).

١١٧ - عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. (الصحابي). 111\_111. ١١٨- عروة بن مسعود بن معتب الثقفي. (الصحابي). ١١٩ – عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم (العز بن عبد السلام). ١٢٠ - عكرمة بن عبد الله المدنى . (مولى ابن عباس) . 791\_79· ١٢١ - على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي. ۵۷ ١٢٢ - على بن أحمد بن حزم الطاهري. (ابن حزم) YV-\_Y79 ١٢٣ - على بن إسماعيل بن إسحاق .(أبو الحسن الأشعرى). X + 9\_Y + A ۱۲٤ – على بن العباس بن جريج .(ابن الرومي). **1777\_PX7** ١٢٥ - على عبد الكافي بن على السبكي . (تقي الدين السبكي). 077 ١٢٦- على بن على بن محمد (ابن أبي العز). TE .\_TT9 ١٢٧ - على بن عيسى بن وهاس .(أبو الطيب). , 'YA ۱۲۸ – على بن محمد بن عبد الصمد . (السخاوى). 71 ١٢٩ – على بن محمد على (ابن خروف النحوي). 1.07\_1.0 ١٣٠- على بن محمد العمراني الخوارزمي . ١٣١ - على بن محمد بن منصور الجذامي . · V1 ١٣٢ - على بن يوسف بن إبراهيم .(القفطي). ١٣٣ - عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي . (الفاروق) £ £ £ \_ £ £ ¥ ١٣٤ - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . (الخليفة الأموى) . 727\_TE1 ١٣٥ - عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي . (الصحابي) . 19.02\_19.5 ١٣٦ – عمرو بن العاص بن وائل القرشي . (الصحابي) . 977\_970

# 

| 700, 298    | ١٣٧ – عمرو بن عبيد بن باب التيمي .                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Y£          | ۱۳۸ – عمرو بن عثمان بن قنبر .(سيبويه).                               |
| V19_V1A     | ١٣٩– عمرو بن هشام بن المغيرة ( أبو جهل).                             |
| 070         | 150 – عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي .                               |
| V.7_V.0     | 1£1 – عويمر بن عامر الأنصارى . (أبو الدرداء).                        |
| ٧٣          | ۱٤۲ – عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . (القاضي عياض).                  |
|             | <b>(e)</b>                                                           |
| 1.0.        | <ul> <li>1٤٣ غيلان بن عقبة العدوى (ذو الرمة).</li> </ul>             |
|             | <b>(ن)</b>                                                           |
| 1.50_1.55   | ١٤٤ – فاطمة بنت محمد (رسول الله) بن عبد الله الهاشمية .              |
| PYY\\Y      | ١٤٥ – الفضيل بن عياض بن مسعود اليربوعي .                             |
|             | ت ب                                                                  |
| ٥٣٥         | ١٤٦ – قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي .                              |
| A11_A17     | ۱٤۷ – قتادة بن النعمان بن زيد الأنصارى . (الصحابي) .                 |
|             | <b>∢</b> ≙ <b>&gt;</b>                                               |
| ١٦٤         | ١٤٨ – كعب بن الأشرف الطائمي .                                        |
| 1.18        | ١٤٩ – مارية بنت شمعون القبطية . (أم المؤمنين) .                      |
| 772         | <ul> <li>١٥٠ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى . (الإمام مالك).</li> </ul> |
| Y • T_Y • Y | ۱۵۱ – مالك بن دينار البصرى .                                         |
| PAY_• PY    | ١٥٢ – مجاهد بن جبر أبو الخجاج المكيي .                               |
| 77_70       | ١٥٣ – المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي (أبو السعد).                    |
|             |                                                                      |

| ٤١٥ :                   | ١٥٤ – محمد بن إبراهيم بن المرتضى .(ابن الوزير).                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 127                     | ١٥٥ – محمد بن أبي بكر بن أيوب .(ابن قيم الجوزية)                |
| <b>***</b>              | ١٥٦ – محمد بن أبي القاسم بايجوك                                 |
| 170                     | ١٥٧ – محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج . (القرطبي).               |
| Y7                      | ١٥٨ – محمد بن أحمد بن عبد الله . (المقتفى لأمر الله).           |
| ٣٠                      | ١٥٩ – محمد بن أحمد بن عثمان . (الذهبي).                         |
| ٨٤٨                     | ١٦٠ - محمد بن أحمد بن محمد . (ابن رشد الحفيد) .                 |
| 144                     | ١٦١ – محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي .(الشافعي).        |
| ۱۷۸_۵۷۸                 | ١٦٢ – محمد بن إسحاق بن وحزيمة السلمي . (ابن حزيمة).             |
| <b>£ • •</b> ;          | ١٦٣ – محمد بن إسحاق بن محمد . (القونوي).                        |
| Alt                     | ١٦٤ – محمد بن إسماعيل البخارى .(البخارى).                       |
| 14.                     | ١٦٥ – محمد بن جرير بن يزيد الطبرى . (ابن جرير الطبرى) .         |
| A£9                     | ١٦٦ – محمد بن الحسن بن محمد الهمذاني .                          |
| ٨٤٦                     | ١٦٧ – محمد بن الحسين بن عبد الله . (الآجرى).                    |
| .11-1-11-1              | ١٦٨ – محمد بن زيد بن المهاجر (القرشي)                           |
| , <b>47</b> %           | ١٦٩ – محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني . (القاضي أبو بكر).       |
| [ · <b>۲۱</b>           | ١٧٠– محمد بن عبد الكريم بن أحمد . (الشهر ستاني) .               |
| <b>ገለ</b> ሊ_ገለ <b>ሃ</b> | ١٧١~ محمد بن عبد الله الإشبيلي .(أبو بكر بن العربي).            |
| ٧١                      | ١٧٢ - محمد بن عبد الله بن راشد القَفصي.                         |
| 199_294                 | ١٧٣ – محمد بن عبد الله بن مالك الجياني . (جمال الدين ابن مالك). |
| £9£                     | ١٧٤ – محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي .(أبو علي).            |
| 4.5                     |                                                                 |

| ۸۱                                      | ١٧٥ – محمد بن على بن أحمد . (الداوودي).                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                                      | ١٧٦ – محمد بن على بن وهب . (ابن دقيق العيد).                                 |
| ٧٥                                      | ١٧٧ – محمد بن على بن يوسف . (الرضى الشاطبي).                                 |
| 740                                     | ١٧٨ محمد بن القاسم بن محمد الأنبارى .(ابن الأنبارى).                         |
| TEY_TE1                                 | ۱۷۹ – محمد بن كعب القرظى .                                                   |
| <b>Y9</b>                               | ١٨٠– محمد بن محمد البلخي .(رشيد الدين الوطواط) .                             |
| 778                                     | ١٨١ – محمد بن محمد الجكني . (الأمين الشنقيطي).                               |
| ٨٨                                      | ٠٠ – محمد بن محمد بن محمد الغزالي .(أبو حامد الغزالي) .                      |
| 79                                      | ۱۸۳ – محمد بن منصور بن أبي القاسم .                                          |
| ٧٤                                      | ۱۸۶ – محمد بن منصور بن یحیی . (القباری) .                                    |
| 895                                     | - ١٨٥ - محمد بن الهذيل العلاف .                                              |
| 7 £ 1_7 £ •                             | ۱۸۶ – محمد بن يزيد بن عبد الأكبر . (المبرد) .                                |
| ٧١                                      | ۱۸۷ – محمد بن يوسف بن على (الجباني) .                                        |
| Y0                                      | بن ير - بن عرير الضبي .(أبو مضر) .<br>۱۸۸ – محمود بن جرير الضبي .(أبو مضر) . |
| ٤١،١٧                                   | ۱۸۹ – محمود بن عمر الخوارزمي .(الزمخشري).                                    |
| AY                                      | ١٩٠ – مصطفى بن عبد الله القسطنطيني . (حاجي خليفة).                           |
| Y1/_Y1Y                                 | ۱۹۱ – معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري . (الصحابي).                              |
| <b>129_12</b>                           | ١٩٢ – معمر بن المثنى .(أبو عبيدة).                                           |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١٩٣ – المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي . (الصحابي).                           |
| /AY_YAY                                 | ١٩٤ – مقاتل بن سليمان الخراساني .                                            |
| Y91_Y9+                                 | ۱۹۵ - المقداد بن عمرو الكندى الحضرمي . (الصحابي).                            |
| 770                                     | ۱۹۵ - مكحول بن أبي مسلم الهذلي .                                             |
|                                         | ١١١ = محدول بن ابي مسم الهداي .                                              |

١٩٧ - الموفق بن أحمد بن محمد . (أخطب خوارزم). ١٩٨ – موهوب بن أحمد الجواليقي . (أبو منصور). ١٩٩ - نافع بن الأزرق بن قيس (الحروري). . To £ • ٢٠٠ نصر بن أحمد بن البطر البغدادي . (أبو الخطاب). ٢٠١ - النعمان بن ثابت الكوفي (أبو حنيفة). T98\_T9T ٢٠٢- واصل بن عطاء الغزال. . £98 ٢٠٣ - الوليد بن عقبة بن أبي معيط . **۸) ۱\_۸).** ٢٠٤ - ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. (ياقوت الحموي). ٢٠٥- يحيى بن سعدون الأزدى القرطبي . (أبو بكر). ۲۰۲- يحيي بن شرف بن مړي . (النووي). ٢٠٧- يحيى بن عبد الرحمن الشيباني . (أبو المعالي). ۲۰۸ - يعقوب بن على البلخي . (أبو يوسف). ٢٠٩ - يوسف بن أيوب بن شاذي . (صلاح الدين) . 77 ٢١٠ – يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . (ابن عبد البر). X-8\_X.T ٢١١ – يوسف بن عبد المعطى بن نجا . (ابن الخيلي).

## ١١ \_ فهرس المصادر والمراجع

#### **(1)**

- ١ آكام المرجان في أحكام الجان، تأليف/الشيخ عمر بن عبد الله الشبلي الحنفي، ت(٧٦٩) هـ. يخقيق/
   الشيخ قاسم الرفاعي ط. الأولى، ( ١٤٠٨) هـ. دار القلم، بيروت.
- ٢ الإبائة عن أصول الليانة. لأبي الحسن الأشعرى، ت ( ٣٢٤)هـ ، تحقيق/د. فوقية حسين محمود،
   جامعة عين شمس ، ط. الأولى ( ١٣٩٧)هـ. دار الأنصار بالقاهرة .
- ٣ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، للشيخ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى
   ت (٣٨٧)هـ، محقيق / رضا بن نعسان معطى، ط. الأولى (١٤٠٩) هـ دار الراية بالرياض.
  - ع ابن تيمية والتصوف. تأليف / د. مصطفى حلمى ، دار الدعوة ، الإسكندرية .
- ابن تيمية وجهوده في التفسير. تأليف / إبراهيم خليل بركة ، الطبعة الأولى (١٤٠٥) هـ، المكتب
   الإسلامي، بيروت.
- ٦ ابن حزم وموقفه من الإلهيات ؛ تأليف/ د. أحمد بن ناصر الحمد، ط. الأولى (١٤٠٦)هـ جامعة أم
   القري، مكة .
- ابو حامد الغزالي والتصوف، تأليف / عبد الرحمن دمشقية، ط. الأولي (١٠٦)هـ، دار طيبة للنشر
   والتوزيع بالرياض .
- ٨ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، تأليف / د. فهد بن عبد الرحمن الرومي، ط. الأولي (
   ١٤٠٧) هـ .
- ٩ الإتقان في علوم القرآن ، تأليف / الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت(٩١١) هـ دار المعرفة
   . بيروت .
- 1 إثبات صفة العلو تأليف/ الإمام عبد الله بن قدامة المقدسى ت (٥٤١)هـ، محقيق / بدر بن عبد الله البدر، ط. الأولى (١٤٠٩) هـ مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
- 11- اجتماع الجيوش الإسلامية ، للإمام ابن القيم، مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق، مخقيق/ د.عواد عبد الله المعتق، ط. الأولى (١٤٠٨) هـ ، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض .

17 - الاحتجاج بالقدر، لشيخ الإسلام، ابن تيمية، ت (٧٢٨)هـ، (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى المجلد الثاني) - دار إحياء التراث العربي، بيروت .

1۳ - أحسن التقاصيم في معرفة الأقاليم ، تأليف/ شمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي، ط. الثانية (١٩٠٩) م ، طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل، دار صادر ، بيروت .

14- أحكام أهل اللمة، تأليف / الشيخ ابن قيم الجوزية ، مخقيق / د. صبحى الصالح ط. الثالثة (١٩٨٣)م ، دار العلم للملايين ، بيروت

10- أحكام الجنائز وبدعها، للشيخ المحمد ناصر الدين الألباني ، ط. الأولى، بيروت (١٣٨٨)هـ، المكتب المكتب الإسلامي.

17 - الإحكام في أصول الأحكام ، تأليف/ الشيخ أبي الحسن على بن أبي على الآمدى، راجعها ودققها جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٠)هـ.

۱۷ - أحكام القرآن، للإمام/ عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف بالكيا الهراسي، ت (٥٠٤)هـ، طالعات الثانية (١٤٠٥)هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

۱۸ - إحياء علوم الدين، تصنيف / الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، ت(٥٠٥)هـ، مخقيق / سيد
 بن إبراهيم بن عمران ، دار الحديث ، القاهرة (١٤١٤)هـ .

١٩ - الأذكار النووية ، للإمام يحيى بن شرف النووى، ت(٦٧٦)هـ، ط. الثانية (١٤)هـ، مكتبة دار
 التراث ، المدينة المنورة ، دار ابن كثير، دمشق .

٢٠ - آراء المعتزلة الأصولية، تأليف/ د. على بن سعد الضويحى، ط. الأولي(١٤١٥)هـ، مكتبة الرشد ،
 الرياض.

٢١ - الأربعين في أصول الدين ، الإمام / فخر الدين محمد بن عمر الرازى، ت(٦٠٦) هـ مخقيق اد.
 أحمد حجازى السقا، ط. الأولى بالقاهرة (١٤٠٦)هـ، مطبعة دار التضامن بالقاهرة، نشر مكتبة الكليات الأزهرية .

٢٢ - الأربعين في صفات رب العالمين، للإمام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي، ت(٧٤٨)هـ ، تحقيق / عبد
 القادر بن محمد صوفي، ط. الأولى ( ١٤١٣) هـ مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

- ٧٣ الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد، تأليف/ إمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك الجوينى، ت (٤٧٨) هـ، مخقيق / أسعد تميم ، ط. الأولى (١٤٠٥) هـ مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ٢٤ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف / محمد بن على الشوكاني ( ١٢٥٥) هـ .
   دار المعرفة، بيروت .
- ٢٥ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف / محمد ناصر الدين الألباني ، ط. الثانية
   ١٤٠٥) هـ المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ٢٦- أزهار الرياض في أخبار القباضي عيباض ، لأحمد بن محمد المقرى، ط. بمصر (١٣٥٨-
- ۲۷ أساس البلاغة ، تأليف / أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ت( ٥٣٨)هـ تحقيق / أ. عبد الرحيم محمود، دار المعرفة ، بيروت (١٤٠٢) هـ.
- ۲۸ أساس التقديس ، تأليف / فخر الدين محمد عمر الرازى ت (٦٠٦) هـ مخقيق/د. أحمد حجازى السقا. مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة (١٤٠٦) هـ.
- ٢٩ أسباب النزول ، تأليف / الإمام على بن أحمد الواحدى النيسابورى ت (٢٦٨) هـ . تعليق وتخريج /
   د. مصطفى ديب البغا، ط. الثانية ، (١٤١٣) هـ دار ابن كثير ، دمشق بيروت .
- ٣٠ الاستقامة ، لابن تيمية أبى العباس أحمد بن عبد الحليم ، تحقيق / د. محمد رشاد سالم ، ط. الثانية ،
   مؤسسة قرطبة ، القاهرة .
- ٣٦- الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، مخقيق / على محمد البجاوى : نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، الفجالة، مصر .
- ٣٢ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي الحسن على بن محمد بن الأثير الجزرى ت (٥٥٥) هـ .
   مكتبة ابن تيمية ، كتاب الشعب القاهرة .
- ٣٣ أسماء الكتب، تأليف / عبد اللطيف بن محمد رياض زاده. تحقيق / د. محمد التونجى ، ط. الثانية ( ١٤٠٣) هـ. دار الفكر ، دمشق .
- ٣٤- الأسماء والصفات ، للدكتور/ عمر سليمان الأشقر ، ط. الأولى ( ١٤١٣) هـ. دار النفائس ،

. الأردن.

٣٥- الأسماء والصفات ، للإمام أبي بكر أجمد بن الحسين ،البيهقي ت (٤٥٨) هـ. محقيق / الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ط. الأولى (١٤٠٥) هـ دار الكتاب العربي، بيروت .

٣٦- الأسني في شوح أسماء الله الحسني، للإمام أبي عبد الله القرطبي ت(٦٧١) هـ . يحقيق مجموعة من العلماء ط. الأولى (١٤١٦) هـ دار الصحابة للتراث بطنطا.

٣٧ - الأشاعرة ، تأليف/ د. أحمد محمود صبحى (ضمن سلسلة في علم الكلام) مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ( ١٩٩٢) هـ.

٣٨- الأشباه والنظائر ، تأليف / الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت (٩١١) هـ. ط. الأخيرة (
 ١٣٧٨ هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ، مكتبة المؤيد .

۳۹- اشتقاق الأسماء، لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ت (۱۲۲) هـ حققه درمضان عبد التواب و د.صلاح الدين الهادي، مكتبة الخانجي بمصر (۱٤٠٠)هـ.

• ٤ - الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ت ( ٢٢٣) هـ. تحقيق / عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بمصد .

1 ٤- الإصابة في تمييز الصحابة ، تأليف / شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت (٧٧٣) هـ . دار الكتب العلمية ، بيروت .

٤٢ - أصول الدين، تأليف / الإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي ت ( ٤٢٩) هـ. ط. الثالثة (١٤٠١) هـ ط. الثالثة (١٤٠١)

87- أصول الدين ، للرازى، وهو الكتاب المسمى معالم أصول الدين، محمد بن عمر الخطيب الرازى ، راجعه / طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، مص

\$ 3 - الأصول والفروع، لابن حزم الأندلسى ، تحقيق / د. محمد عاطف العراقى والدكتوره / سهير فضل الله أبو وافية، و د. إبراهيم هلال، ط. الأولى (١٩٧٨) م. دار النهضة العربية ، القاهرة . هـ - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، تأليف / د. ناصر بن عبد الله القفارى ، ط. الأولى

23- أضحوية في أمر المعاد، لابن سيناء الحسين بن عبد الله ، تحقيق/ أ. سليمان دنيا ، ط. الأولى

- (١٣٦٨) هد. دار الفكر العربي ، مصر .
- 47 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف /محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة (١٤٠٨) هـ .
- 4.4 إظهار الحق، تأليف/ الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الهندى ت (١٣٠٨)هـ. محمد أحمد محمد ملكاوى، ط. الأولى (١٤١٠)هـ. طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
  - ٩ الاعتصام ، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، المكتبة التجارية الكبري بمصر .
- ٠٥- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهةى ، ت -٥٠ الاعتقاد على مذهب الثانية (١٤٠٦)هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ١٥- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، تأليف / فخر الدين محمد بن عمر الرازى ت ( ٦٠٦) هـ
   مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ( ١٣٩٨) هـ .
  - ٥٧ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ، لمنير سلطان، منشأة المعارف ، الإسكندرية ( ١٩٧٦) م .
- وعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ، ت (٣٣٨) هـ. محقيق/د. زهير غازى زاهد ،
   ط. الثانية ( ١٤٠٥) هـ . عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية، بيروت.
- 20- أعلام السنة المنشورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، تأليف/ الثبيخ حافظ بن أحمد الحكمى ت (١٣٧٧) هـ. يخقيق / أحمد على علوش مدخلى. ط. الثانية (١٤١٤) هـ. مكتبة الرشد ، الرياض .
- أعلام الموقعين عن رب العالمين متأليف / ابن قيم الجوزية (٧٥١) هـ . راجعه اطه عبد الرؤوف سعد،
   دار الجيل، بيروت.
  - ١٤٠١ الأعلام ، تأليف / خير الدين الزركلي،ط السابعة ( ١٩٨٦) م. دار العلم للملايين . بيروت.
- ابن قيم الجوزية ت (٧٥١) هـ. محقيق / محمد الجوزية عن (٧٥١) هـ. محقيق / محمد سيد كيلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، بمصر.
- ٥٨ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ، تأليف / شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن
   تيمية ، تحقيق / د. ناصر بن عبد الكريم العقل،ط. الأولى (١٤٠٤) هـ .

- ٩٥ الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد، تأليف/ محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق / شريف بن
   محمد فؤاد بن هزاع، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ٦- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ، تأليف / أدورد فنديك، صححه، محمد على البيلاوى، مطبعة التأليف (الهلال)، مصر (١٣١٣) هـ. دار صادر، بيروت .
- 71- الإكليل في المتشابه والتأويل ، لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الكبري) المجلد الثاني ، دار إجياء التراث العربي، بيزوت
- ٣٧- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التاويل ، تأليف / محمد السيد الجليند، منشورات المكتبة العصرية ،
- 77 الإمامة والرد علي الرافضة، للحافظ أبى نعيم الأصبهاني ت(٣٣٦) هـ . محقيق/ د. على بن محمد الفقيهي، ط . الأولى (١٤٠٧) هـ . مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة .
- ٦٤- الإملاء عن إشكالات الإحياء، لأبي حامد الغزالي ، ملحق في آخر كتاب الإحياء ، تحقيق / سيد
- ٥٠- إلياه الرواة علي أنباه النحاة ، تأليف / أبي الحسن على بن يوسف القفطي ، ت ( ٦٢٤) هـ. تحقيق

إبراهيم، دار الحديث ، القاهرة ( ١٤١٤)هـ . .

- / محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. الأولى ( ١٤٠٦) هـ. دار الفكر العربي ، القاهرة .
- ٦٦- الأنساب ، للسمعاني ، الأجراء الأولى بتحقيق / عبد الرحمن المعلمن ، والباقي تحقيق آخرين الناشر /
   محمد أمين دمج، بيروت ط. الثانية (١٤٠٠) هـ
- ٧٧ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، للقاضى أبي بكر الباقلاني ت(٤٠٣) هـ
- . تحقيق / محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث (١٤١٣)هـ.
- 7. أوضع المسالك إلي الفية ابن مالك، للإمام عبد الله بن يوسف بن هشام ت(٧٦١) هـ. ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضع المسالك، تأليف/ محمد محيى الدين عبد الحميد، ط. الخامسة (١٣٩٩)هـ دار الجيل ، بيروت.
- ١٩٠ إيشار الحق علي الحلق، في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، تأليف/ أبي عبد الله محمد بن الوزيرات(٨٤٠) هـ تصحيح/ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط. الأولى (١٤٠٣) هـ. دار الكتب العلمية. بيروت.

- ٧٠ إيضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لإسماعيل باشا البغدادي. تصحيح محمد شرف الدين ورفعت الليسي ، دار الفكر، بيروت (١٤١٠) هـ .
- ٧١ كتاب الإيمان، للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ت (٢٢٤) هـ. محمد ناصر الدين الألباني.
   ط. الثانية ( ١٤٠٣) هـ . المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ٧٧- كتاب الإيمان ، لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ت( ٢٣٥) هـ. تحقيق/محمد ناصر الدين الألباني، ط الثانية ( ١٤٠٣) هـ. المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٧٣- كتاب الإيمان ، للحافظ محمد بن يحيي العدنى ت ( ٢٤٣) هـ. تحقيق / حمد بن حمدى الحربى ط. الأولى (١٤٠٧) هـ. الدار السلفية ، الكويت .
- ٧٤- كتاب الإيمان، للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيي بن منده. ت ( ٣٩٥) هـ، محقيق/ د. على بن محمد الفقيهي ط. الثانية ( ١٤٠٦) هـ. مؤسسة الرسالة، بيروت .

## ﴿ بٍ﴾

- ٧٥- باب ذكر المعتزلة . لأحمد بن يحيى بن المرتضى اعتنى بتصحيحه/ توما آرنلد، طبع بمطبعة دائرة
   المعارف ، بحيدر آباد الدكن ( ١٣١٦) هـ دار صادر ، بيروت.
- ٧٦- البحر المحيط . محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت (٧٥٤) هـ. بعناية / الشيخ عرفان المحر المحيونة دار الفكر/ بيروت (١٤١٢) هـ .
- ٧٧- بدائع الفوائد ، للإمام أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، عنى بتصحيحه والتعليق عليه الناشر ، دار الكتاب العربي ، يبروت .
- ٧٨- البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير الدمشقى ت ( ٧٧٤)هـ . تحقيق / مجموعة من العلماء ط. الخامـة (١٤٠٩) هـ. دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٧٩ بدع التفاسير ، تأليف / عبد الله بن محمد صديق الغمارى ، مكتبة القاهرة ، القاهرة ( ١٣٨٥) هـ .
- ٨- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للقاضى محمد بن على الشوكانى ت (١٢٥٠) هـ .
   دار المعرفة / بيروت ، توزيع دار الباز ، مكة المكرمة .
- ٨١ البرهان في علوم القرآن ، للإمام محمد بن عبد الله الزركشي ، محقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ،

ط. الثالثة ، دار الفكر ( ١٤٠٠ ) ه. .

٨٢ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، / لعباس بن منصور السكسكي الحبلي ت (٦٨٣) هـ. تحقيق

/ خليل أحمد إيراهيم الحاج / ط. الأولى (١٤٠٠) هـ. دار التراث العربي مصر .

۸۳ - البعث والنشور ، للحافظ أبى بكر البيهقى ت (٤٥٨) هـ . تحقيق / أبو هاجر محمد السعيد الإبياني ط. الأولى (١٤٠٨) هـ مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت .

٨٠ بغية المرتاد(المعروفة بالسبعينية) للإمام ابن تيمية ، تحقيق / سعيد اللحام ، ط. الأولى (١٩٩٠) م، دار
 الفكر العربي ، بيروت .

٨٥- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي ت
 ١٥٩٩) هـ ، دار الكتاب العربي / مصر

٨٦- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، بيروت، وطبعة أخري لمطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، ط. الأولى (

. ـ . (ነፖለኒ

٨٧ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، أو نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تصحيح / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مؤسسة قرطبة

٨٨- البيان لمواضع الآيات المفسرة في أضواء البيان ، إعداد / أبي أسامة حسن على العواجي ، دار الإيمان ،

٨٩- البيان والتبين ، لأبي عثمان الجاحظ، تحقيق / عبد السلام محمد هارون ، ط. الخامسة (١٤٠٥) هـ
 مكتبة الخانجي، القاهرة .

٩٠ البيهقى وموقفه من الإلهيات ، تأليف / د. أحمد بن عطية الغامدى ، ط. الثالثة (١٤١٢ ) هـ مكتبة
 العلوم والحكم ، المدينة المنورة .

#### ﴿ ت ﴾

91 - التماج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لصديق حسن خان ت(١٣٠٧) هـ بتصحيح وتمايق الدكتور عبد الله آل ثاني المراد المحكم شرف الدين، طبع على نفقه الشيخ: على بن عبد الله آل ثاني المراد المحكم المراد المحكم شرف الدين، طبع على نفقه الشيخ: على بن عبد الله آل ثاني المراد المحكم الحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحك

- المطبعة الهندية العربية / بمباي/ (١٣٨٢)هـ. ط. الثانية سنة (١٩٦٣)م.
- ٩٢ تاريخ الأدب العربي ، لكارل بروكلمان ترجمه وراجعه مجموعة من العلماء، الناشر : دار المعارف ،
   القاهرة .
- 9٣ تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، ترجمه وراجعه مجموعة من العلماء (١٤٠٨) هـ، أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- 94- تاريخ الدولة العلية العثمانية ، تأليف / أ. محمد فريد بك المحامى ، تحقيق / د. إحسان حقى، ط. السادسة ، (١٤٠٨) هـ. دار النفائس ، بيروت.
- 90 تاریخ الطبری ( تاریخ الأم والملوك ) لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری ت (۳۱۰) هـ مخقیق / محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار سویدان ، بیروت .
- 97- تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، للدكتور/ محمد على أبو ديان ، ط. الرابعة ( ١٩٨٥)م . دار المربخ الفرفة الجامعية ، الإسكندرية .
  - تاريخ قضاة الأندلس = قضاة الأندلس.
- 99- تاريخ المذاهب الإصلامية ، تأليف / د. عبد الرحمن بدوى ، ط. الثالثة (١٩٨٣) م . دار العلم للعلم للعلم للعلم بيروت.
- ٩٨- تأويل مختلف الحديث، للإمام أبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦) هـ. صححه .محمد زهري النجار . دار الجيل، بيروت ( ١٣٩٣) هـ .
- 99 التبصير في الدين ، تأليف / الإمام أبي المظفر الإسفرايني مخقيق / كمال يوسف الحوت، ط. الأولى (١٤٠٣) هـ عالم الكتب، بيروت.
- ١٠٠ تبيين كذب المفترى فيما نسب إلي الإمام أبي الحسن الأشعرى ، للإمام أبي القاسم على بن الحسن المستن عساكر، ت (٥٧١) هـ. ط. الثالثة ( ١٤٠٤) هـ، دار الكتاب العربي، بيروت .
- 1.1- تجريد التوحيد المفيد، للشيخ أحمد بن على المقريزى ت(٨٤٥)هـ نقحه/أحمد بن محمد طاحون، مكتبة التواث الإسلامي (١٤١٤)هـ.
- 1 · ٢ التحف في مداهب السلف ، للشيخ محمد بن على الشوكاني (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) عنيت بنشرها وتصحيحها ، إدارة الطباعة المنيرية (١٣٤٣)هـ القاهرة ، مكتبة طيبة، الرياض .

١٠٣ - التحقة المهدية شرح الرسالة التدمرية ، تأليف / الشيخ فالح بن مهدى آل مهدى ، تصحيح /الشيخ

عبد الرحمن بن صالح المحمود ط. الثانية (١٤٠٥) هـ. مكتبة الحرمين، الرياض .

١٠٤ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشرى ، تأليف / عبد الله بن يوسف

الزيلعي ت ( ٧٦٢) هـ اعتني به / سلطان بن فهد الطبيشي، ط. الأولي ( ١٤١٤)هـ .

دار ابن جزيمة ، الرياض :

• ١٠ - التعمرية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية . محقيق / محمد بن عودة السعوى، ط. الأولى ( ١٤٠٥ ) هـ . 
١٠٦ - تلكرة الحفاظ ، للإمام شمس الدين الذهبي ت ( ٧٤٨) هـ تصحيح وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

۱۰۷ - التذكرة في أحوال الموتي والأخرة ، للإمام أبي عبدالله القرطبي ت(٦٧١)هـ. دار الريان للتراث/ مصر .ط. الثالثة ١٤١١هـ .

۱۰۸ - توجمة النووى ، أو (المنهل العذب الروى في ترجمة قطب الأولياء النووى) ، تأليف / الحافظ محمد السخاوى ، ت ( ۱۲۰۹) هـ محمد العيد الخطراوى، ط. الأولي ( ۱۲۰۹) هـ. مكتبة دار التراث، المدينة المنورة .

1.9 - التسعينية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (صمن الفتاوي الكبري) المجلد الخامس ، ط. الأولى (

١١٠ التشيع والشيعة ، لأحمد الكسروى ، محقيق / ناصر بن عبد الله القفارى ، وسلمان بن فهد العودة ،
 ط. الأولى ( ١٤٠٩) هـ .

111- التعریفات، للعلامة علی بن محمد الجرجانی ت (۸۱٦) هـ طبعة جدیدة (۱۹۸۵) م . مکتبة لبنان، بیروت.

117 - تعظيم قدر الصلاة . للإمام محمد بن نصر المروزى ت(٣٩٤) هـ مكتبة الدار، المدينة المنورة . تحقيق / ١٤٠٦ عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي ط. الأولى (١٤٠٦) هـ.

117 - تفسير سورة الإخلاص ، لابن تيمية ، ط الثالثة ( ١٣٩٧) هـ ، مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت . 118 - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) للحافظ ابن كثير .دار الدعوة استانبول، توزيع مكتبة الحرمين بالرياض ، وطبعة أخري بتحقيق مجموعة من العلماء، كتاب الشعب ، القاهرة ، مكتبة

- الرشد بالرياض .
- ۱۱۵ تفسير المعودتين ، للإمام ابن قيم الجوزية ، راجع نصوصه /د. عبد العلى عبد الحميد حامد، ط.
   الثانية (۱٤۰۸) هـ ، الدار السلفية ، بومباى.
- 117- التفسير والمفسرون ، تأليف/ . د. محمد حسين الذهبي، الطبعة الثانية (١٣٩٦)هـ، دار الكتب الحديثة .
- 11۷ تقريب التهذيب ، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى ، اعتنى به / محمد عوامة، ط. الأولى (١٤٠٦) هـ دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، دار الرشيد، حلب.
- 11A تلبيس إبليس ، تأليف / الإمام الحافظ أبى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى، ت( ٥٩٧) هـ، مكتبة المدنى، جدة .
- 119- التمهيد ، (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل) للقاضى أبي بكر الباقلاني ت(٤٠٣) هـ ، تحقيق / الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، ط الأولي (١٤٠٧) هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت، وطبعة أخري بضبط وتعليق / محمودمحمد الخضيرى، ومحمد عبد الهادى أبو ريدة، دار الفكر العربي ، ونسخة نشرتها جامعة الحكمة ببغداد، طبعة المكتبة الشرقية ، بيروت . تصحيح الأب/ رتشرد يوسف اليسوعي.
- ١٢٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرت (٤٦٣) هـ عقيق / مجموعة من المحققين ، مؤسسة قرطبة .
- 171- التنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع ، لأبي الحسن محمد بن أحمد الملطى الشافعي، تحقيق / يمان بن سعد الدين المياديني ، ط. الأولى (١٤١٤) هـ رمادي للنشر ، الدمام .
- 177 التنبيهات اللطيفة فيما أحتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى، تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، قام بنشرها/ عبد الرحمن بن رويشد ، وسليمان بن حماد، مطبعة البيان ، بيروت.
  - **١٣٣ تهافت التهافت** ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، منشورات دار المشرق، بيروت.(١٩٩٢)م.
- 174- تهذيب التهذيب ، للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ت(٨٥٢) هـ ، ط. الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند سنة (١٣٢٥) هـ.

170- تهديب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت ( ٢٨٢) هـ مخقيق مجموعة من العلماء، دار القومية العربية للطباعة ( ١٣٨٤) هـ مكتبة ابن تيمية .

١٢٦ - كتاب التوحيد، وإثبات صفات الرب عز وجل ، للإمام أبى بكر محمد بن خزيمة ت ( ٢٢٣) هـ

محقيق / د. عبد العزيز إبراهيم الشهوان ، ط. الأولي (١٤٠٨) هـــ دار الرشد ، الرياض ً ··

۱۲۷ – تيسيو التحوير ، شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، دار الكتب العلمية، بيروت، توزيع دار الباز، مكة المكامة.

17۸ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تأليف/ الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب، ط. الثامنة ( ١٤٠٩) هـ المكتب الإسلامي، ، بيروت .

1۲۹ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى، ت (۱۳۷٦) هـ ، حققه / محمد زهرى النجار ، طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ، الرياض

#### ﴿جٍ﴾

۱۳۰ جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير الطبرى أو تفسير ابن جرير) لأبي جعفر محمد بن جرير
 الطبرى، ت (۳۱۰) هـ الطبعة الأولى (۱٤۱۲) هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

**١٣١– جامع الرسائل ا**لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق / د. محمد رشاد سالم ، ط. الأولى (١٤٠٥) هـــ دار المدنى ، جدة

۱۳۲ - جامع العلوم والحكم، تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحبلي، دار المعرفة ، بيروت /مكتبة المبارف بالرياض.

1۳۳- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ط الثالثة (١٩٨٧)م، مركز تحقيق التراث/ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

174- الجرح والتعديل ، تأليف /الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى، ت(٣٢٧)هـ ط. الأولى (١٢٤- الجرح والتعديل) هـ دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

170 - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ، تأليف/ السيد نعمان خير الدين ابن الآلوسي البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

- ۱۳۹- جمهرة اللغة ، لأبى بكر محمد بن دريد ، تحقيق / د. رمزى منير بعلبكى ، ط. الأولى ( ١٩٨٧) م، دار العلم للملايين ، بيروت .
- 187 جهاد المسلمين في الحروب الصليبية ، تأليف / د. فايد حماد محمد عاشور ، ط. الأولى (١٤٠١) هـ ، مؤسسة الرسالة ببيروت .
- 1۳۸ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، قدم له اعلى السيد صبح المدنى ، القاهرة .
- 1٣٩ الجواهر المضيعة في طبقات الحنفية ، للقرشي ، مخقيق / عبد الفتاح الحلو ، عيسي البابي الحلبي (١٣٩٨ ) هـ .
- 14- الجوهر الغمين في سير الحلفاء والملوك والسلاطين ، تأليف / إبراهيم بن محمد العلائي بن دقماق، دراج ، دراج ، مراجعة / درأحمد السيد دراج ، جامعة أم القري/ مكة المكرمة .

### (ح﴾

- 181 حادى الأرواح إلي بلاد الأفواح ، للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق /د. السيد الجميلي ، ط. الأولى (١٤٠٥ ١٤٠٥) هـ دار الكتاب العربي ، بيروت.
- **١٤٢ حاشية مقدمة التفسير** ، لعبد الرحمن بن محمد النجدى، ت ( ١٣٩٢)هـ، ط. الثانية ( ١٤١٠)
- 127- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، للشيخ عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي ( ١٤٠٣- ما ١٣٩٢) هـ .
- 128- حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي، على تفسير الكشاف، رتبه وضبطه / مصطفي حسين أحمد. الطبعة الثالثة (١٤٠٧) هـ، دار الريان للتراث ، مصر.
- ١٤٥ الحافظ أبو طاهر السلفى ، تأليف /د. حسن عبد الحميد صالح ، ط. الأولى ، المكتب الإسلامى ،
   بيروت .
- 127 الحبائك في أخبار الملائك ، للإمام جلال الدين السيوطي، صححه / عبد الله الصديق ، الناشر /

مطبعة دار التأليف بمصر.

ييروت .

18۷ - الحجة في بيان المحجة وضرح عقيدة أهل السنة ، للحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهائي ت ( ٥٣٥ - الحجة في بيان المحجد بن ربيع بن هادى المدخلي ، ط. الأولي (١٤١١) هـ، دار الراية ، الرياض.

18۸ - كتاب الحدود ، لابن سينا، حققته وترجمته / أمليّة مارية جواشون ، منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

189 - الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، تأليف / د.محمد أحمد الخطيب، ط الثانية (١٤٠٦) هـ مكتبة الأقصى، عمان، دار عالم الكتب، الرياض.

• 10 - حروف القرآن وأصواتنا به الشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن شدرات البلاتين) الجزء الأول المتحقيق / محمد حامد الفقى المطبعة السنة المحمدية القاهرة (١٣٧٥) هـ.

101 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، للحافظ جلال الدين السيوطي ، محقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. الأولى(١٣٨٧) هـ .

١٥٢ - الحضارة الإسلامية، تأليف / آدم متز، تعريب/ محمد عبد الهادى أبو ريده ، ط الرابعة (١٣٨٧) هـ
 دار الكتاب العربي ، بيروت.

107 - الحق الواضح المبين ، للشيخ عبد الرحمن السعدى (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدى) ط. الثانية (١٤١٢) هـ. مركز صالح الثقافي عنيزة.

104 - حلية الأولياء ، وطبقات الأصفياء، للحافظ أي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت (٤٣٠) هـ ط. الثالثة (١٤٠٠) هـ. دار الكتاب العربي، بيروت.

100- حياة سلطان العلماء العزبن عبد السلام ، لحمود شلبي، ط. الأولى (١٤١٢) هـ دار الجيل ،

### (÷)

107 - خزانة الأدب، لعبد القادر بن عمر البغدادى ت (١٠٩٣) هـ تحقيق / عبد السلام محمد هارون طائلة ( ١٤٠٩) هـ مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية.

١٥٧ - الخطط المقريزية (كتاب المواعظ والاعتبار) تأليف / أحمد بن على المقريزي ت (٨٤٥) هـ. دار

صادر ، بیروت .

10۸ - خلق افعال العباد ، للإمام محمد بن إسماعيل البخارى، خرج أحاديثه وصححه، سالم بن أحمد السلفي ومحمد السعيد الإبياني ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة .

#### **(.)**

- ١٥٩ دائرة المعارف، تأليف: بطرس البستاني، دار المعرفة ، بيروت .
- ١٦٠ دائرة المعارفة الإسلامية ، أصدرها بالألمانية والإنجليزية والفرنسية مجموعة من المستشرقين ترجمها / أحمد الشنتناوى، وإيراهيم خورشيد، وعبد الحميد يونس ، دار المعرفة ، بيروت .
- 171- دائرة معارف القرن العشرين ( الوابع عشر) نحمد فريد وجدى ، مطبعة دائرة معارف القرن العشرين ، مصر ( ١٣٤٣) هـ .
- 177 درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق اد. محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية
- 177 دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) للدكتور أحمد محمد جلى ، ط. الأولى (١٤٠٦ دراسة عن الفرق في تاريخ الملك فيصل للبحوث ، الرياض.
- 174 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت(٩١١) هـ . مؤسسة الرسالة / الناشر محمد أمين دمج / بيروت .
- 170- الدرر الكامنة في أعيان المنة الشامنة ، لابن حجر العسقلاني ، طبع في حيدر آباد ( ١٩٤٥-١٩٤٥) م
- 177- الدرة البهية . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدى) المجلد الثالث / العقيدة الإسلامية ،ط. الثانية (١٤١٢)هـ، مركز صالح الثقافى ، عنيزة
- 17۷ درة الحجال في أسماء الرجال ، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناس ابن القاضى ، تحقيق / محمد الأحمدى أبو النور ، دار التراث، القاهرة .
- 17.٨ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ،للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الناشر، مكتبة ابن تيمية ،

#### القاهرة.

- 979 دقائق التفسير، للإمام ابن تيمية ، تحقيق/د. محمد السيد الجليند، ط الثالثة (١٤٠٦) هـ، دارالقبلة للثقافة الإسلامية، جدة موسسة علوم القرآن، دمشق.
- ۱۷- دلائل الإعجاز، تأليف / الإمام عبد القاهر الجرجاني ، صححه وعلق عليه / السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة ، بيروت ( ۱٤٠٢) هـ .
- ١٧١ دلائل النبوة ، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهائي ت (٤٣٠) هـ . ط . الأولى (
   ١٤٠٩ عالم الكتب ، يبروت .
- 1۷۲ دلائل النبوة ومعوفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر البيهةي ، تحقيق / عبد المعطى قلعجي ، ط الأولى، (١٤٠٥) هـ دار الكتب العلمية ، بيروت.
- 1۷۳ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، للقاضى إبراهيم بن على بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، بيروت، وطبعة أحري مخقيق / محمد الأحمدى أبو النور ، دار التراث ، القاهرة .
  - 174- ديوان ابن الرومي ، مخقيق / حسين نصار ( بدون رقم الطبعة ولا اسم الدار ).
- -۱۷۵ ديوان أبي الطيب المتنبي ، بشرح أبي البقاء العكبري، ضبطه وصححه. مصطفي السقا، إبراهيم الأمياري ، عبد الحفيظ شلبي، دار الفكر / بيروت.
- 177 ديوان ذى الرصة ،بشرح الخطيب التبريزى ، كتب مقدمته وهوامشه / مجيد طراد، ط. الأولى ( 181 ديوان ذى الرسة ،بشرح الكتاب العربي ، بيروت .

#### €٤}

- 1۷۷ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ، تأليف الحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقى ، ملحق بتذكرة الحفاظ المحاس ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ۱۷۸ ذيل طبقات الحفاظ لللهبي ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ملحق بتذكرة الحفاظ المجلد الخامس دار الكتب العلمية بيروت .
- 1۷۹ ذيل مرآة الزمان ، لأبي الفتح موسي بن محمد اليونيني ، ط ، الأولى (١٣٧٤) هـ دائرة المعارف العثمانية، الهند .

- ۱۸۰ الرد الأثرى المفيد علي البيجورى ، لعمر بن محمود أبو عمر ،ط. الأرلى (١٤٠٩) هـ دار الكتب
   الأثرية ، الأردن ، دار الراية ، الرياض.
- ۱۸۱ رد الإمام الدارمي علي المريسي ، للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ، (ضمن عقائد السلف) إخراج د. سامي النشار ، وعمار جمعي الطالبي، منشأة المعارف بالإسكندرية ( ۱۹۷۱) م.
- ۱۸۲ الرد علي الجهمية، للإمام الحافظ ابن منده، ت ( ٣٩٥) هـ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ الدكتور على بن ناصر الفقيهي الطبعة الأولى (١٤٠١) هـ .
- ۱۸۳ الرد علي الجهمية، لأبي سعيد الدرامي (ضمن عقائد السلف) إخراج د.سامي النشار، عمار جمعي الطالبي، منشأة المعارف الإسكندرية (۱۹۷۱) م.
- 114 الرد علي الجهمية والزنادقة ، للإمام أحمد بن حنبل ت ( ٢٤١) هـ. المطبعة السلفية ، القاهرة (١٣٩٣) هـ وطبعة أخري ( ضمن شذرات البلاتين ) مخقيق محمد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة (١٣٧٥)هـ.
- ١٨٥ -- الرد علي المخالف من أصول الإسلام ، بقلم / بكر بن عبد الله أبو زيد، ط. الثانية (١٤١١) هـ،
   دار الهجرة ، الدمام .
- 110- الرد علي من أنكر الحرف والصوت، للإمام عبد الله بن سعيد السجزى ت(٤٤٤) هـ محقيق / محمد باكريم باعبد الله ، ط. الأولى (١٤١٤) هـ. دار الرابة ، الرياض .
- ۱۸۷ الرد علي المنطقيين ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ط. الثانية (١٣٩٤)هـ. إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، مكتبة الحرمين ، الرياض .
- 1100 رسالة إلى أهل الثغر ، لأبى الحسن الأشعرى ، محقيق / عبد الله شاكر الجنيدى ط.الأولى (١٤٠٩) هـ مكتبة العلوم والحكم، المدنية المنورة ،مؤسسة علوم القرآن، دمشق.
- 114 رسالة في الرد علي الرافضة، تأليف / أبو حامد محمد المقدسي ، تحقيق / عبد الوهاب خليل الرحمن ط. الأولى ( ١٤٠٣) هـ الدار السلفية ، الهند .
- ١٩ رسالة في الرد على الرافضة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن مؤلفات ابن عبد الوهاب (جـ

۱۳) المصنفات) صنفها وأعدها عبد العزيز زيد الرومي و دمحمد بلتاجي و د. سيد حجاب، مكتبة ابن تيمية، المركز الإسلامي للطباعة، الهرم

191 - الرسالة القشيرية، للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيرى ، الناشر، دار الكتاب العربي ، بيروت.

197- الرسل والرسالات ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ،ط. الرابعة ( ١٤١٠) هـ. مكتبة الفلاح، الكميت .

19۳ - كتاب الرؤية ، للإمام الحافظ أبي الحسن على بن عمر الدارقطني، ت (٣٨٥) هـ حققه / إبراهيم محمد العلمي ، وأحمد فخرى الرفاعي ، ط. الأولى (١٤١١) هـ. مكتبة المنار ، الأردن .

194- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، للفقيه الحدث أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الرؤوف الله بن أحمد الخنعمي السهيلي ت (٥٨١) هـ ، قدم له وعلق عليه / طه عبد الرؤوف

سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ومعه السيرة النبوية لابن هشام، وطبعة أخري بتحقيق وتعليق وشرح عبد الرحمن الوكيل دار الكتب الحديثة، مصر، ط. الأولى سنة (١٣٨٧)هـ.

190 - روضة المحين ونزهة المشتاقين ، للعلامة ابن قيم الجوزية ، تحقيق / د. السيد الجميلي ط. الأولى
 (١٤٠٥) هـ. دار الكتاب العربي ، بيروت.

197 - روضة الناظر ( ابن قدامة وآثاره الأصولية ) دراسة علمية أعدها / د . عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. ط. الثالثة ( ١٤٠٣) هـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .

19**۷ - رياض الصالحين ،** للإمام النووى ، محقيق / محمد ناصر الدين الألباني ، ط. الثالثة / ( ١٤٠٦) هـ المكتب الإسلامي ، بيروت

### ﴿ز﴾

19۸ - زاد المسير في علم التفسير، الإمام عبد الرحمن بن على بن الجوزى ت(٥٩٧)هـ، ط الثالثة (١٤٠٤) هـ. المكتب الإسلامي ، بيروت .

199- زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن قيم الجوزية ، حققه / شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط . ط. السادسة عشر ( ١٤٠٨) هـ. مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت .

- ٢٠ الزمخشري، تأليف / د. أحمد محمد الحوفي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة (١٩٨٠) م .
- ۲۰۹ الزمخشرى لغوياً ومفسراً ، تأليف / مرتضي آية الله زاده الشيرازى ، تقديم / د. حسين نصار (۱۹۷۷) م. طبعة دار الثقافة ، القاهرة .

#### (س)

- ۲۰۲ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، للشيخ محمد أمين السويدى ، دار الكتب العلمية . بيروت (١٤٠٩ مبائك ١٤٠٩)
- ٣٠٣ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للشيخ الألباني ، ط. الثانية ( ١٤٠٧) هـ مكتبة المعارف الرياض ،
   وطبعة أخرى للمكتب الإسلامي ، بيروت ط. الرابعة (١٤٠٥)هـ .
  - ٢٠٤ سلسلة الأحاديث الضعيفة ، للشيخ الآلباني، ط. الثانية ( ١٤٠٨) هـ مكتبة المعارف ، الرياض .
- ٢٠٥ السلوك لمعرفة دول الملوك / لتقى الدين أحمد بن على المقريزى، صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة، مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة (١٩٣٤)هـ.
- ٣٠٦ السنة ، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، ت ( ٣١١) هـ تحقيق / د. عطية الزهراني ط.الأولي ( ٣٠١) هـ ، دار الراية ، الرياض .
- ۲۰۷ كتاب السنة ، للحافظ عمرو بن أبي عاصم الشيباني ت(۲۸۷) هـ. ط. الثانية (١٤٠٥) هـ .
   المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ٢٠٨ كتاب السنة ، للإمام أحمد بن حنبل (ضمن شذرات البلاتين ) تحقيق / محمد حامد الفقى مطبعة السنة المحمدية ( ١٣٧٥) هـ. القاهرة.
- ٧٠٩ كتاب السنة، للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، ت(٢٩٠) هـ. يخقيق / د. محمد بن سعيد القحطاني ،ط. الأولى ( ١٤٠٦) هـ، دار ابن القيم ، الدمام .
- ٢١- سنن ابن ماجة ، للحافظ أبى عبد الله محمد ابن ماجة ، ت (٢٧٥) هـ. حققه / محمد فؤاد عبد الباقى المكتبة الإسلامية ، إستانبول .
- ٢١١ سنن أبى داود ، للإمام الحافظ أبى داوود سليمان الأزدى ، راجعه وضبطه / محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة الإسلامية ، إستانبول .

٢١٢ - سنن الترمذى ، للإمام أبي عيسي محمد بن عيسي الترمذى ، أشرف على التعليق والطبع / عزت عبيد الدعاس، المكتبة الإسلامية ، إستانبول .

٣١٣ - سنن المعارمي ، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، مخقيق/ السيد عبد الله هاشم الناشر، حديث أكادمي ، فيصل آباد ( ١٤٠٤) هـ.

٢١٤- سنن النسائى ، للإمام أبى عبد الرحمن ، أحمد النسائى ، بشرح الحافظ السيوطى، وحاشية الإمام المائي السندى، بعناية / عبد الفتاح أبو غدة ، طالثانية (١٤٠٦) هـ دار البشائر الإسلامية ،

٢١٥ السنن الكبري ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، أعد فهرس الأحاديث /د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت (١٤١٣)هـ.

٣١٦ - سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت (٧٤٨) هـ حققه عدد من الباحثين ، خرج أحاديثه وأشرف عليه شعيب الأرنؤوط ،ط . الثامنة (١٤١٢) هـ مؤسسة الرسالة ، بيروت .

٧١٧ - السيرة النبوية ، لابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام ، تحقيق / مصطفى السقا ، إبراهيم الأبيارى عبد الحفيظ شلبى، مؤسسة علوم القرآن ، دار القبلة للثقافة الإسلامية .

## ﴿ش﴾

۲۱۸ – الشامل في أصول الدين ، للإمام الجويني ، تحقيق / على شامى النشار وآخرين ، منشأة المعارف
 الإسكندرية ( ۱۹۲۹) م .

٧١٩- شأن الدعاء، لأبي سليمان الخطابي، تحقيق / أحمد يوسف الدقاق ، ط الأولى (١٤٠٤) هـ دار المأمون للتراث ، دمشق، بيروت .

• ٢٢- الشرح والإبانة علي أصول السنة والديانة، للإمام عبيد الله محمد ابن بطة العكبرى تحقيق درضا نعسان معطى. المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة (١٤٠٤) هـ.

٧٢١ - شارات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري، أشرف على تحقيقه ا

- عبد القادر الأرناؤوط، وحققه محمود الأرناؤوط، ط الأولى (١٤١١) هـ دار ابن كثير، محمق ، وطبعة مكتبة القديس المحمود ، وطبعة مكتبة القديس القاهرة .
- ٣٧٧ شوح ابن عقيل علي الفية ابن مالك، للقاضى عبد الله بن عقيل الهمدانى (٧٦٩) هـ . تعليق الشيخ / قاسم الرفاعى ، ط . الأولى (١٤٠٨) هـ . دار القلم ، بيروت .
- ٧٧٣ شرح الأشموني علي الفية ابن مالك ، ومعه شرح الشواهد للعيني، دار إحياء الكتب العربية ، عيسي البابي الحلبي ، مكتبة ابن تيمية .
- ٣٢٤ شرح الإصفهانية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، قدم له / حسنين محمد مخلوف، دار الكتب الحديثة.
   ٣٢٥ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، تأليف الإمام أبى القاسم هبة الله اللالكائى ت(٤١٨) هـ يتقيق/ د. أحمد بن سعد الغامدى ، ط الثانية (١٤١٥)هـ، دار طيبة ، الرياض.
- ٣٧٦ شرح الأصول الخمسة ، للقاضى عبد الجبار بن أحمد ، تعليق / الإمام أحمد بن أبي هاشم ، تحقيق / ٢٧٦ شرح الأصول الخمسة ، للقاضى عبد الكريم عثمان ،ط. الثانية (١٤٠٨) هـ، أم القري للطباعة، مكتبة وهبة ، القاهرة
- ٧٧٧ شرح جوهرة التوحيد ( تحفة المريد) للشيخ إبراهيم بن محمد البيجورى ، ط الأولى (١٤٠٣) هـ دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ۲۲۸ شرح حدیث أبی ذر ، لابن تیمة ( ضمن مجموعة الرسائل المنیریة المجلد الثانی الجزء الثالث ) عنی
   بنشرها إدارة الطباعة المنیریة سنة ( ۱۳٤٦) هـ. مكتبة طیبة، الریاض .
- ٣٢٩ شرح السنة ، للإمام البغوى ، مخقيق / زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط ، ط.الثانية ( ١٤٠٣) هـ المكتب الإسلامي ، بيروت.
- ٧٣٠ شرح شواهد المغنى ، تأليف / الإمام جلال الدين السيوطى ت ( ٩١١) هـ علق عليه / محمد محمود الشنقيطي منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- ۲۳۱ شرح شواهد المغنى، لعبد القادر بن عمر البغدادى ت (١٠٩٣)هـ . حققه / عبد العزيز رباح،
   أحمد يوسف الدقاق، ط الثانية (١٤٠٧) هـ . دار المأمون للتراث، دمشق.
  - ٣٣٧ شرح صحيح مسلم ، للإمام النووى ، ط . الأولى (١٤٠٧) هـ دار الريان للتراث، القاهرة .

۳۳۳ - شرح العقيدة الطحاوية ، تأليف القاضى على بن على بن أبى العز الدمشقى ت(٧٩٧) هـ. مخقين المعيب الأرنؤوط ط الأولى ( ١٤٠١) هـ . الناشر دار البيان، دمشق ، وطبعة أجري بتحقيق جماعة من العلماء، وخرج أحاديثها/ محمد الألباني، ط . التاسعة (١٤٠٨) هـ . المكتب الإسلامي ، بيروت .

٣٣٤ - شرح العقيدة الواصطية ، للدكتور / صالح بن فوزان الفوزان ، ط . الخامسة (١٤١١) هـ . الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ، الرياض.

٣٣٥ شرح العقيدة الواسطية ، تأليف / محمد خليل الهراس ، راجعه / عبد الرزاق عفيفي ، صححه ،
 إسماعيل الأنصاري ، طبع الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية ، الرياض ( ١٤٠٣)هـ...

٣٣٦ - شرح العقيدة الواسطية ، تأليف / الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، مكتبة العلم ، القاهرة .

۲۳۷ - شرح العقيدة الواسطية ، لمصطفى العالم، ط.الثانية ( ١٣٨٥) هـ مطبوعات دار الثقافة ، دمشق . ٢٣٨ - شرح القصيدة النونية لابن القيم ، للدكتور محمد حليل هراس ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ٢٣٨ - شرح القصيدة النونية . ١٤٠٧)

٣٣٩- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى ، تأليف / عبد الله بن محمد الغنيمان ، الطبعة الثانية (١٤١٣- شرح كتاب العرجيد مكتبة لينة ، دمنهور

• ۲٤٠ شرح الكوكب المنيو ، للشيخ محمدبن أحمد الفتوحى ابن النجار ، عقيق د محمد الزحيلي، و د. نزيه حماد ، دار الفكر ، دمشق ( ١٤٠٠ ) هـ .

۲٤١ - شرح المقاصد ، للإمام مسعود بن عمر التفتازاني ت (٧٩٣) هـ مخقيق / د.عبد الرحمن عميرة. ط.
 الأولي (١٤٠٩) هـ عالم الكتب ، بيروت .

٧٤٢ - شرح المواقف ، للشريف الجرجاني مع حاشيتين إحداهما لعبد الحكيم السيالكوني، والثانية للمولي حسن جلبي الفناوي ، مطبعة السعادة ، ط . الأولى (١٣٢٥) هـ مصر .

٣٤٣ - الشويعة ، للإمام أبى بكر محمد الحسين الأجرى ت (٣٦٠) هـ . تحقيق / محمد حامد الفقى، أنصار السنة المحمدية ، لاهور .

٢٤٤ – الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، جزآن ، دار الثقافة ، بيروت ( ١٩٦٤) م .

• ٢٤٥ - شفاء العليل ، للإمام ابن قيم الجوزية ، ط. الأولى ( ١٤٠٧)هـ، دار الكتب العلمية بيروت .

٧٤٦ - الشفا بتعريف حقوق المصطفي، للقاضى عياض بن موسي البحصبى ت(٥٤٤) هـ . محمد البجاوى ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة .

#### ﴿ص﴾

- ٧٤٧- الصحاح ، تأليف / إسماعيل بن حماد الجوهرى ، تحقيق / أحد عبد الغفور عطار، ط. الرابعة ( ١٤٠٧) هـ دار العلم للملايين ، بيروت .
  - ٧٤٨ صحيح البخارى، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى المكتبة الإسلامية ، إستانبول .
- ٧٤٩ صحيح الجامع الصغير وزيادته ، للشيخ محمد الألباني ، أشرف علي طبعه / زهير الشاويش، ط .
   الثانية (١٤٠٦) هـ . المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ٢٥٠ صحيح سنن ابن ماجة ، للشيخ محمد الألباني ، ط الأولى ( ١٤٠٧) هـ . المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ۲۵۱ صحیح سنن أبی داوود، للشیخ محمد الألبانی، اختصر أسانیده وعلق علیه / زهیر الشاویش ط.
   الأولی (۱٤۰۹) هـ . المكتب الإسلامی، بیروت .
- ٧٥٧ صحيح سنن النسائي ، للشيخ محمد الألباني ، تعليق وإشراف / زهير الشاويش ، ط . الأولى (١٤٠٨ صحيح سنن النسائي ، للكتب الإسلامي، بيروت .
- ٣٥٣ صحيح مسلم ، للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج ت (٢٦١) هـ تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى . المكتبة الإسلامية ، إستانبول .
- ۲۵٤ صريح السنة ، للإمام أبي جعفر محمد الطبرى ، تخقيق / بدر بن يوسف المعتوق، ط . الأولي
   ۱٤٠٥ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت .
  - ٢٥٥ الصفات الإلهية بين السلف والحلف ، تأليف عبد الرحمن الوكيل ، مطبعة المدنى ، القاهرة .
- ۲۵۲ صفة الصفوة ، للإمام جمال الدين أبي الفرج بن الجوزى (٥٩٧) هـ . دار المعرفة، بيروت، حققه وعلق عليه المحمود فاخورى ، خرج أحاديثه د.محمد رواس قلعجي ط. الثانية (١٣٩٩) هـ
- ٧٥٧ الصفدية ، للإمام ابن تيمية ، تحقيق / د. محمد رشاد سالم .ط . الثانية (١٤٠٦) هـ. مكتبة ابن

تبمية ، القاهرة

٢٥٨ - الصلاة وحكم تاركها ، لابن قيم الجوزية ، دار الحديث ، مكتبة ابن القيم.

٧٥٩ - الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة ، للإمام أبى عبد الله محمد ابن قيم الجوزية تحقيق / د.على بن محمد الدخيل الله ، النشرة الأولى (١٤٠٨) هـ. دار العاصمة ، الرياض.

- ٢٦٠ الصوفية معتقدا ومسلكاً ، للدكتور صابر طعيمة ، ط . الأولى (١٤٠٥) هـ .

**٢٦١ – الصوفية نشأتها وتطورها** ، تأليف / محمد العبده، وطارق عبد الحليم ، ط الأولى (١٤٠٦) هـ دار الأرقم، الكويت

#### ﴿ض﴾

٣٦٢ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، للشيخ محمد الألباني ، بإشراف / زهير الشاويش ط. الثالثة (١٤١٠) هـ المكتب الإسلامي، بيروت .

۲۲۳ - ضعیف سن الترمذی ، للشیخ محمد ناصر الدین الألبانی، علق علیه / زهیر الشاویش، ط. الأولی
 ۱۱۵۱۱) هـ . المكتب الإسلامی، بیروت .

٢٦٤ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوى، طبع في مصر (
 ١٣٥٣ - ١٣٥٥) هـ .

#### **€ 4 ♦**

٢٦٥ - طبقات الشافعية الكبري لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى طبع على نفقه المورية .
 مولاى أحمد بن عبد الكريم القادرى الفارسيء المطبعة الحسينية المصرية .

٢٦٦ - طبقات فحول الشعراء، لحمد بن سلام الجمحى ت (٢٣١) هـ مع تمهيد للناشر/ جوزيف هل،
 دراسة/ الأستاذ طه أحمد إبراهيم ط. الأولى (١٤٠٢) هـ.

۲۲۷ - الطبقات الكبري، لابن أحد ، دار صادر ، بيروت ، دار الفكر . بيروت .

۲٦٨ طبقات المفسرين ، للسيوطى ت (٩١١) هـ بتحقيق : على محمد عمر، مكتبة وهبة . القاهرة ط.
 الأولى (١٣٩٦) هـ .

- ٣٦٩ طبقات المفسرين، للحافظ محمد بن على بن أحمد الداوودى ت ( ٩٤٥) هـ محقيق / على محمد عمر، ط. الأولى ( ١٣٩٢) هـ مكتبة وهبة ، القاهرة .
- ۲۷۰ طبقات النحويين واللغويين، لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى ، محقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم
   ط الثانية . دار المعارف ، مصر .
- ۲۷۹ طريق الهجرتين، للإمام محمد بن قيم الجوزية ت (٧٥١) هـ عني بمراجعته/ السيد محب الدين الخطيب . الطبعة الثالثة (١٤٠٠) هـ المطبعة السلفية، القاهرة .

#### € 4 €

- ٣٧٢ ظلال الجنة في تخريج السنة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، مع كتاب السنة لابن أبي عاصم
   ط الثانية، (١٤٠٥) هـ المكتب الإسلامي / بيروت.
  - ٣٧٣ ظهر الإسلام ، تأليف / أحمد أمين ط . الخامسة (١٣٨٨) هــ دار الكتاب العربي/ بيروت .

### (3)

- ٣٧٤ عالم الجن والشياطين ، للدكتور / عمر سليمان الأشقر، ط.الرابعة (١٤٠٤)هـ مكتبة الفلاح .
   الكويت .
  - ۲۷۵ العبر في خبر من غبر ، للإمام الذهبي ، وزارة الأوقاف بالكويت .
- ٣٧٦- العرش ، لابن أبي شيبة . تحقيق محمد بن حمد الحمود/ مكتبة العلا. الكويت ط. الأولى (١٤٠٦)
- ٧٧٧ العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها ، للدكتور صابر طعيمة ، ط . الأولى (١٤٠٦) هـ المكتبة المتعانية ، بيروت
- ۲۷۸ العقد الثمين ، في تاريخ البلد الأمين / لتقى الدين محمد بن أحمد الحسنى الفاسى المكى، تحقيق /
   فؤادسيد مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية (١٤٠٦) هـ
  - ٧٧٩ عقيدة أهل السنة والجماعة، للشيخ محمد العثيمين (بدون معلومات أخري).
- ٢٨٠ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني ت(٤٤٩) هـ محقيق/ أبو عبد الله نبيل بن سابق السبكي، ط . الأولى(١٤١٣) هـ وطبعة أخري ( ضمن مجموعة

- الرسائل المنيرية) إدارة الطباعة المنيرية (١٣٤٣)هـ . مكتبة طيبة، الرياض .
  - ٢٨١ عقيدة المؤمن ، لأبي بكر الجزائري ، دار الكتب السلفية ، القاهرة (١٤٠٥)هـ
    - العقيدة الواسطية = شرح العقيدة الواسطية للهراس.
- ٧٨٧ العقيدة النظامية، لإمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك الجوينى ت (٤٧٨) هـ. تصحيح وتعليق: محمد زاهد الكوثرى مطبعة الأنوار/ ١٣٦٧ هـ.
- ۱۸۳ العلم الشامخ في تفضيل الحق علي الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ ، للملامة صالح بن المهدى المقبلي اليمني مكتبة دار البيان ، بشير محمد عيون/دمشق
- ۲۸٤ العلو في صحيح الأخبار وسقيمها . للذهبي ت (٧٤٨) هـ المكتبة السلفية . المدينة المنورة / ط.
   الثانية (١٣٨٨) هـ تقديم وتصحيح : عبدالرحمن محمد عثمان .
- ۲۸۵ العواصم من القواصم ، تأليف / القاضى أبى بكر بن العربى ت(٥٤٣) هـ حققه / محب الدين الخطيب ، ط. السادسة المكتبة السلفية . القاهرة .

## ( j )

٧٨٦ - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ، للشيخ محمد الألباني ط الرابعة (١٤١٤) هـ المكتب الإسلامي، بيروت .

#### 4.11

- ٣٨٧ الفتاوي الكبري ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ط. الأولى (١٤٠٩) هــ دار المعرفة، بيروت .
- ٧٨٨ فتح البارى بشرح صحيح البخارى، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق / محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي ، ط. الأولى (١٤٠٧)هـ دار الريان للتراث، القاهرة .
- ٢٨٩ الفتح الرباني ، للإمام أحمد عبد الرحمن البنا ( الساعاتي) ط. الثانية ، دار إحياء التراث العربي،
  - ۲۹۰ فتح القدير ، تأليف ، محمد بن على الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت (١٤٠٣) هـ .
- ۲۹۱ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، تأليف / الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ت ( ١٢٥٨)
- هـ محقيق/ محمد حامد الفقى ، ط . العاشرة (١٣٩٩) هـ. المكتبة الدينية ، مكة المكرمة .

- 797- الفتوي الحموية الكبري، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، نشرها / قصى محب الدين الخطيب ، ط. الرابعة (١٤٠١) هـ المطبعة السلفية ، القاهرة .
- **٣٩٣** الفخوى فى الآداب السلطانية، لأبى جعفر محمد بن على بن طباطبا، مراجعة محمد محمد على بن طباطبا، مراجعة محمد محمد على الجارم، مكتبعة المعسارف، القاهرة (١٣٤٢)هـ .
- 744 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية ، بيروت (١٤٠٢ الفرقان بين أولياء الحمن مجموع الفتاوى جــ١١).
- ۲۹۰ الفرق بين الفرق ، للإمام عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني، تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد،
   دار المعرفة، بيروت .
- **٢٩٦ الفرق الكلامية الإسلامية**، للدكتور على عبد الفتاح المغربي. ط. الأولى (١٤٠٧) هـ الناشر ا مكتة وهمة .
- ٢٩٧ الفصل في الملل والنحل، للإمام على بن أحمد بن حزم، ط. الأولى (١٣١٧)هـ المطبعة الأدبية،
   يمصر دار الندوة الجديدة ، بيروت .
- **٢٩٩ فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تأليف/** (أبى القاسم البلخى) ، والقاضى عبدالجبار، والحاكم الجشمى، الدار التونسية للنشر/ تونس (١٣٩٣) هـ . خقيق/فؤاد سيد .
- ٣٠٠ الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن عبد الخالق، ط، الثالثة (١٤٠٦) هـ. مكتبة ابن تيمية ، الكويت .
- ٣٠١- فهارس أعلام كشف الظنون، إعداد/ أحسد شمس الدين ، ط الأولي (١٤١٣)هـ. دار الكتب العلمية، يبروت .
  - ٣٠٢ الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم ، تحقيق / رضا ججدد.
- ٣٠٣ فهرس أحاديث وآثار المستلوك ، إعداد مجموعة من الباحثين، ط. الأولى (١٤٠٦) هـ. عالم الكتب ، بيروت .
  - ٣٠٤ فهرس كتب الخزانة المتوكلية بصنعاء، مطبعة وزارة المعارف المتوكلية، صنعاء.
- ٣٠٥ فهرس الكتب العربية، الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سنة (١٩٢١) م . دار الكتب المصرية ،
   القاهرة (١٣٤٢) هـ.

- ٣٠٦ الفوائد ، لابن قيم الجوزية، حققه/ بشير محمد عيون، ط . الثانية (١٤٠٨) هـ . مكتبة دار البيان، دمشق، ومكتبة المؤيد، الطائف
- ٣٠٧- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للإمام محمد بن عبد الحي اللكنوى الهندى، عني بتصحيحه/ محمد بدر الدين النعساني، مكتبة خير كثير آرام باغ كراجي.
  - ٣٠٨ فوات الوفيات، تأليف/ محمد بن شاكر الكتبي. مخقيق/ د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- ٣٠٩ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوى ت (١٠٣١) هـ علق على عليها نخب من العلماء، دار المعرفة ، بيروت .
- ٣١٠ في الفلسفة الإصلامية ، للدكتور / إبراهيم مدكور الناشر المكتب المصرى للطباعة والنشر ، مسميركو.

#### {ق}

- ٣١١- قاعدة في صفة الكلام ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول المجزء التاني) عنيت بنشرها إدارة الطباعة المنيرية (١٣٤٣) هـ مكتبة طبية، الرياض .
  - ٣١٧- القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب ، ط . الثانية ( ١٤٠٨) هـ، دار الفكر ، دمشق .
- ٣١٣ القاموس المحيط ، للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ت (٨١٧) هـ مخقيق / مكتب مخقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط. الثانية (١٤٠٧) هـ دار الريان للتراث .
- ٣١٤ قانون التأويل، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق / محمد السليماني، ط الأولى . (١٤٠٦) هـ. دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق .
- ٣١٥ القائد إلي تصحيح العقائد، للشيخ عبد الرحمن بن يحيي العتمى تعليق / محمد الألباني ، ط. الثانية (١٤٠٢) هـ المكتب الإسلامي ، بيروت .
- ٣١٦ قرة عيون الموحدين، حاشية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ث(١٢٨٥)هـ على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، صححه/ إسماعيل الأنصاري، ط. الثالثة (١٤٠٤)
  هـ ـ الرئاسة العامة لإدارات البحوث ، الرياض.
- ٣١٧- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ، للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، ط. الأولى (١٤١٤) هـ دار النشر الدولي ، الرياض

- ٣٩٨- قضاة الأندلس ( المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ) للنَّباهي ، طبع بمصر (١٩٤٨) م .
- ٣١٩ القواعد الحسان لتفسير القرآن، للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدى، طبع بموافقة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (١٢٢٢) بتاريخ ١٤٠٨/٨/٢٢هـ .
- ٣٢- القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ، تأليف / د . إيراهيم بن محمد البريكان ، ط . الأولى (١٤١٤) هـ دار الهجرة ، الرياض .
- ٣٣١ القواعد المثلي في صفات الله وأسمانه الحسني، للشيخ محمد صالح العثيمين، مكتبة المعارف، الرياض (١٤٠٥) هـ .

#### (4)

- ٣٧٢ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، للحافظ ابن حجرالعسقلاني (بهامش الكشاف) رتبه وضبطه/ مصطفى حسين أحمد، الطبعة الثالثة (١٤٠٧) هـ دارالريان للتراث ، القاهرة .
  - ٣٧٣ الكامل في التاريخ ، للشيخ على بن محمد الشيباني المعروف بابن الألير ، دار صادر، بيروت.
- ٣٧٤ الكتاب، لسيبويه عمرو بن عثمان ، تحقيق / عبد السلام محمد هارون، ط. الثانية (١٩٧٧) م مكتبة الخانجي، مصر .
- ٣٢٥ كشاف اصطلاحات الفنون، تأليف/ القاضى محمد على التهانوى ت(١٩١١) هـ اهتم بطبعه محمد أسلم سهيل، ط. الأولى (١٤١٣) هـ . سهيل اكيديمي، لاهور .
- ٣٢٦ كشف الأسعار عن زوائد البزار علي الكتب الستة، للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى ( ٧٣٥ ٧٣٥) هـ تحقيق الشيخ / حبيب الرحمن الأعضمى ، مؤسسة الرسالة / بيروت . ط. الأولى (١٣٩٩) هـ .
- ٣٧٧- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، للملامة مصطفي بن عبد الله (حاجى خليفة) ت (١٠٦٧) هـ المكتبة الفيصلية ، بمكة المكرمة ، دار الفكر.
- ٣٧٨ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد (ضمن كتاب فلسفة ابن رشد) تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي ط. الأولى (١٤٠٢) هـ . دار الآفاق الجديدة ، بيروت.
- ٣٢٩ الكواكب الدرية في مناقب الجعهد ابن تيمية ، تأليف الإمام مرعى بن يوسف الكرمى، تحقيق / نجم

عبد الرحمن خلف ط. الأولى (١٤٠٦) هـ دار الغرب الإسلامي ، بيروت .

#### {ن}

٣٣٠ اللباب في تهليب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزري، دار صادر ، بيروت.

٣٣١- لسان العرب ، للإمام أبي الفصل محمد بن مكرم ابن منظور، ط. الأولى (١٤١٠) هـ . دار صادر ، بيروت .

۳۳۲ - لسان الميزان، للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت (٨٥٢) هـ ط. الثانية (١٣٩٠) هـ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

٣٣٣- محات في علوم القرآن واتجاهات التفسير ، لحمد بن لطفي الصباغ ، المكتب الإسلامي ، بيروت (١٤١٠) هـ .

٣٣٤- كتاب اللمع ، للإمام أبي الحسن الأشعري ، صححه / د.حمودة غرابة، المكتبة الأزهرية للتراث .

٣٣٥ لواتح الأنوار السنية، للإمام محمد بن أحمد السفاريني، تحقيق / عبد الله بن محمد البصيرى ط.
 الأولي ( ١٤١٥) هـ مكتبة الرشد ، الرياض .

٣٣٦ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، للشيخ محمد بن أحمد السفاريني، مع تعليقات عليها للشيخ عبد الرحمن أبابطين ، والشيخ سليمان بن سحمان، ط. الثانية ( ١٤٠٥) هـ. المكتب الإسلامي، بيروت ، مكتبة أسامة ، الرياض .

### $(\cdot)$

٣٣٧ - مباحث في علوم القرآن ، تأليف / مناع القطان، ط. الثامنة ( ١٤٠١) هـ مكتبة المعارف، الرياض.

٣٣٨ - متشابة القرآن ، للقاضى عبد الجار ، مخقيق / عدنان محمد زرزور ، دار التراث ، القاهرة . ٣٣٩ - المتوارى علي تراجم أبواب البخارى ، للملامة ناصر الدين أحمد بن المنير ، حققه / صلاح الدين مقبول أحمد، ط. الأولى ( ١٤٠٧) هـ مكتبة المعلا ، الكويت ، وطبعة أخري ، بتحقيق ا على حسان على عبد الحميد ط . الأولى (١٤١١) هـ . المكتب الإسلامى ، بيروت ، دار

عمار ، عمان

- ٣٤- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضياء الذين بن الأثير .حققه/ د.أحمد الحوفي، د.بدوى طبانة. دار نهضة مصر، القاهرة .
  - ٣٤٦ مجلة عالم الكتب / العدد الرابع / المجلد الحادى عشر ، ربيع الآخر (١٤١١)هـ .
    - ٣٤٧ مجلة لواء الإسلام / العدد الثالث / ذو القعدة ( ١٣٦٨) هـ .
    - ٣٤٣- مجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة العدد ( ٢١) عام (١٣٨٦) هـ. .
- ٣٤٤ مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي ، وشركاه .
- ٣٤٥ مجمع الزوائد ومنبع القوائد، للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى ت(٨٠٧) هـ عنيت بنشره / مكتبة القدسي / القاهرة سنة (١٣٥٢) هـ .
  - ٣٤٦ مجموعة الرصائل الكبري ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ٣٤٧- مجموعة الرسائل والمسائل، للإمام ابن تيمية ، علق عليها/ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط. الأولى (١٤٠٣) هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٤٨ مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب /عبد الرحمين بن محمد بن قاسم وابنه محمد، إشراف الزئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين .
- **٣٤٩** المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي ، للباحث / عقل بن عبد الكريم العقل، رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة ، عام (١٤٠٧) هـ جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية أصول الدين ، الرياض .
- ٣٥- المحجة في سير الدلجة ، للحافظ ابن رجب الحبلى ، تحقيق/ يحيي مختار غزاوى ، ط. الثالثة (١٤٠٩) هـ دار البشائر الإسلامية .
- ٣٥١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لابن محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، مخقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصارى ، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني ، طبع على نفقة الشيخ / خليفة بن حمد آل ثاني، ط. الأولى، الدوحة (١٤٠٢)هـ.
- ٣٥٢ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، لمحمد بن عمر الرازى، راجعه طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

٣٥٣- اغيط بالتكليف، للقاضى عبد الجبار الهمدانى ، جمع الحسن بن متوبة، محقيد العمر السيد عزمين ، مراجعة د. أحمد الأهواني، الدار المضرية للتأليف والترجمة.

404 - مختصر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، لابن الملقن ، جمع الشيخ محمد بن درويش الحوت البيروتي ، تحقيق / كمال يوسف الحوت ، ط. الأولى (١٤٠٧) هـ مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت .

- ٣٥٥ مختصر التحفة الالتي عشوية، تأليف/ شاه عبد العزيز الدهلوى، نقلة إلى العربية/ غلام محمد بن عمر الأسلمى، اختصره وهذبه/ محمود/ شكرى الألوسى. حققه/ محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، (١٣٧٣) هـ.

٣٥٦- مختصر الصواعق، لحمد بن عمر الخطيب الرازي ت (٦٠٦) ه. .

٣٥٧ - مختصر الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة ، اختصره الشيخ / محمد بن الموصلي، دار الندوة الجديدة، بيروت (١٤٠٥) هـ .

٣٥٨ - مختصر العلو للعلى الغفار ، تأليف / الحافظ الذهبي ، عقيق / محمد ناصر الدين الألباني ، ط. الأولى (١٤٠١) هـ. المكتب الإسلامي ، بيروت .

٣٥٩- مختصرالفتاوى المصرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، تأليف محمد بن على الحنبلي البعلي ت (

٧٧٧) هـ . صححه وعلق عليه / محمد حامد الفقى دار التقوي (١٤٠٩) هـ . - المختصر في أخبار البشو، تاريخ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل، دار المعرفة، بيروت .

٣٦١- مدارج السالكين ، للإمام أبى عبد الله محمد بن قيم الجوزية ، بتحقيق / محمد حامد الفقى، مكتبة السنة المحمدية ، مكتبة ابن تيمية .

٣٦٢ - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، لعثمان جمعة ضميرية، ط. الأولى (١٤١٤)هـ .مكتبة السوادى

٣٦٣- مدخل إلي تاريخ الحروب الصليبية ، للدكتور سهيل زكار ، ط. الرابعة (١٤٠١) هـ مطبعة السنة المحمدية، القاهرة .

٣٦٤ - مذاهب الإسلاميين ، تأليف / عبد الرحمن بدوى ، ط. الثالثة ( ١٩٨٣)م دار العلم للملايين ، بيروت .

- ٣٦٥ مذكرة أصول الفقه علي روضة الناظر، للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي دار القلم . يروت.
- ٣٦٦ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، لعبد الله بن أسعد اليافعي ، ت (٧٦٨) هـ. حيدر آباد ( ١٣٣٧) هـ. وطبعة أخرى حيدر آباد الدكن ( ١٣٣٨) هـ. الهند .
- ٣٦٧ الموشد الأمين إلي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، تأليف / طه عبد الرؤوف سعد ، ومصطفى الهوارى، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة (١٣٩٨)هـ.
- ٣٦٨ مسالك الممالك ، لأبى إسحاق إبراهيم الكرخى ،طبع فى مدينة ليدن مطبعة بريل سنة (١٩٣٧) م دار صادر ، بيروت .
- ٣٦٩- المسائل الخمسون في أصول الدين، للإمام محمد بن عمر الرازى ، مخقيق / د.أحمد حجازى السقا، ط. الثانية (١٤١٠) هـ دار الجيل ، بيروت، المكتب الثقافي، القاهرة .
- ٣٧٠ المستدرك علي الصحيحين ، للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى، تحقيق امصطفى عبد القادر عطا، ط. الأولى (١٤١١) هـ. دار الكتب العلمية، يبروت.
- ٣٧١ المستصفي من علم الأصول ، لأبى حامد الغزالى ، الطبعة الأولى (١٣٢٢) هـ المطبعة الأميرية بيولاق مصر، دار صادر .
- ٣٧٢ مسلم الثيوت ، للإمام محب الله ابن عبد الشكور ( بحاشية المستصفي ) ط. الأولى (١٣٢٢) هـ. يالمطبعة الأميرية ببولاق مصر، دار صادر .
  - ٣٧٣ المسند ، للإمام أحمد بن حنبل ، دار صادر ، بيروت.
- ٣٧٤ مسئد الفردوس ( فردوس الأخبار بمأثور الخطاب ) للديلمي ، تحقيق/ فؤاد الزمزلي ، محمد المعتصم بالله البغدادي، ط الأولى (١٤٠٧) هـ دار الكتاب العربي، بيروت .
- ۳۷۵ المسودة في أصول الفقه ، تصنيف ثلاثة من أثمة آل تيمية جمعها وبيضها / أحمد بن محمد بن عبد الغنى ت عبد الغنى ت ( ٧٤٥) هـ مخقيق / محمد صحبى الدبن عبد الحميد، مطبعة المدنى ، القاهرة .
- ٣٧٦ مشاهد الإنصاف علي شواهد الكشاف، للشيخ محمد عليان المرزوقي ، ضمن حاشية الكشاف، ضرب مصطفى حسن أحمد، الطبعة الثالثة (١٤٠٧) هـ دار الريان للتراث، مصر.

۳۷۷ - المشتبه في أسماء الرجال (أسمائهم وأنسابهم)، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ۲۷۷ من على محمد البجاوى، دار إحياء الكتب العربية، عيسي البابي الحلي وشركاه

٣٧٨ - مشكاة المصابيح تأليف/ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى، بتحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني، ط. الثانية (١٣٩٩) هـ المكتب الإسلامي/ بيروت.

٣٧٩ مشكل الآثار. لأبي جعفر الطحاوى ت(٣٢١) هـ ط. الأولى . مطبعة دائرة المعارف النظامية / حيدر آباد الدكن / سنة (١٣٣٣) هـ.

-٣٨٠ المصادر العامة للتلقى عند الصوفية، تأليف/ صادق سليم صادق ، ط.(١٤١٥) هـ مكتبة الرشد، الرياض.

٣٨٢ معارج القبول ، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى ، المطبعة السلفية ، ومكتبتها، القاهرة.
 معالم أصول الدين = أصول الدين .

۳۸۳ - معالم التنزيل (تفسير البغرى) للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود البغوى ت( ٥١٦) هـ بهامش تفسير ابن كثير مطبعة المنار مصر (١٣٤٣) هـ .

٣٨٤ - المعتزلة ، للدكتور / أحمد محمود صبحى ( ضمن سلسلة في علم الكلام ) مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، (١٩٩٢) م.

-٣٨٥ المعتزلة بين القديم والحديث ، تأليف / محمد العبده ، وطارق عبد الحليم ، ط. الأولى (١٤٠٨) هـ دار الأرقم ، برمنجهام

٣٨٦– معجم الأدماء ، لياقوت الحموى ، ط . الأولى ( ١٤١١) هـ دار الكتب العلمية ، بيروت .

۳۸۷ معجم البلدان، للشيخ ياقوت بن عبد الله الحموى ت (٦٢٦) هـ مخقيق/ فريد عبد العزيز الجندى ط. الأولى (١٤١٠) هـ دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٨٨ – المعجم الفلسفى، للدكتور/ جميل صليبا. دار الكتاب اللبناني، بيروت . دار الكتاب المصرى القاهرة ، الشركة العالمية للكتاب .

- ٣٨٩ المعجم الفلسفي، لمجمع اللغة العربية، مصر، إخراج /د.توفيق الطويل ، والأستاذ سعيد زايد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (١٤٠٣) هـ القاهرة.
  - ٣٩- معجم قبائل العرب ، تأليف عمر رضا كحالة، ط السابعة (١٤١٤) هـ مؤسسة الرسالة، بيروت .
    - ٣٩١ معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة ، للدائرة الإعلام المحدودة ،ط. الثانية (١٤١٣) هـ .
      - ٣٩٢ معجم المؤلفين، تأليف اعمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٩٣ معجم المخطوطات المطبوعة ، الدكتور / صلاح الدين المنجد، ط. الأولى (١٣٩٨) هـ ، دار الكتاب المجديد بيروت .
- ٣٩٤ معجم المطبوعات العربية والمعربة ، جمعة / يوسف اليان سركيس ، مكتبة الثقافة الدينية، بورسميد، مصر، وطبعة أخرى مطبعة سركيس بمصر (١٣٤٦) هـ دار صادر، بيروت .
- ٣٩٥ معجم المعاجم ، تأليف / أحمد الشرقاوى إقبال، الطبعة الأولى ( ١٤٠٧) هـ دار الغرب الإسلامى ، يروث .
- ٣٩٦ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، للدكتور/ إميل بديع يعقوب ، ط. الأولى (١٤١٣) هـ دار الكتب العلمية ، بيروت.
- ٣٩٧ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ، رتبة ونظمه لفيف من المستشرقين نشره/ د.أى ونسنك ، دار الدعوة ، إستانبول ( ١٩٨٦) م.
- ٣٩٨ المعجم المفهوس المفاظ القرآن ، وضعه / محمد فؤاد عبد الباقى، دار الدعوة، إستانبول توزيع مكتبة الحرمين ، الرياض
- ٣٩٩- معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. ت(٣٩٥) هـ تحقيق / عبد السلام محمد هارون، ط. الثالثة (١٤٠٢) هـ مكتبة الخانجي، مصر.
- • ٤ المعجم الوسيط، إخراج مجموعة من المحققين، إشراف/ حسن على عطية، ومحمد شوقي أمين ،
   المكتبة الإسلامية ، إستانبول.
- ۴۰۹ معيار العلم في المنطق ، لأبي حامد الغزالي ، شرحه / أحمد شمس الدين ، ط. الأولي (١٤١٠)
   هـ دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢٠٤ معيد النعم ومبيد النقم ، للشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي ، حققه / مخمد على النجار / وأبو

- زيد شلمي ، ومحمد أبو العيون ط الثانية ( ١٤١٣) هـ مكتبة، الخانجي ، القاهرة .
- \* \* \* المغنى ، للشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة ت( ٦٢٠) هـ ط. الأولى ( ١٤٠٤) هـ دار الفكر بيروت.
- 4 4 المغنى عن الأسفار في الأسفار ( تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ) لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي ت (٨ ٦) هـ تحقيق / أبي حفص سيد بن إبراهيم بن عمران بهامش الإحياء ، دار العراقي ت (١٤١٤) هـ .
- • - المغنى في أبواب التوحيد والعدل ، للقاضى عبد الجبار الهمذانى ، تحقيق / محمود الخضيرى ، ومحمود قاسم ، مراجعة / إبراهيم مدكور . إشراف/ طه حسين ، الدار المصرية للتأليف . القاهرة (١٣٨٥) هـ .
- ٢٠٠٠ مفاتيح العلوم، للإمام محمد بن أحمد الخوازرمي ط. الثانية (١٤٠١) هـ مكتبة الكليات الأزهرية ،
   القاهرة.
- 4.۷ مفتاح السعادة ومصباح السيادة، تأليف/أحمد بن مصطفى الشهير (بطاش كبري زاده) عقيق/كامل كامل بكرى، وعبد الوهاب أبوالنور، دار الكتب الحديثة، مصر.
  - ٨٠٤ مفتاح دار السعادة ، للإمام ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- ٤٠٩ مفتاح كنوز السنة ، وضعه /د. أى فنسنك، ترجمة/ محمد قؤاد عبدالباقى ، ط. الثانية (١٩٨٥) م
   دار القلم ، بيروت .
- 13 المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، لحمد بن عبد الرحمن المفراوى ، ط. الأولى (١٤٠٥) دار طيبة ، الرياض.
- 113 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ت ( ٣٢٤) هـ عنى بتصحيحه / هلموت ريتر ط الثالثة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، وطبعة أخري بتحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد ، ط. الثانية ( ١٣٨٩) هـ مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
- 113- المقاصد الحسنة ، للعلامة محمد عبد الرحمن السخارى ، تحقيق امحمد عثمان الخشت ، ط. الأولى (١٤٠٥) دار الكتاب العربي ، بيروت .

- \*17 مقدمة ابن خلدون ، تأليف /عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، تحقيق / على عبد الواحد وافي، ط. الثالثة دار نهضة مصر ، القاهرة .
  - مقدمة في أصول التفسير = حاشية مقدمة التفسير .
- 113 المقفي الكبير ، لتقى الدين المقريزي ت (٨٤٥) هـ تخقيق / محمد البعلاوي، ط. الأولى (١٤١١) هـ المقفي الكبير ، لتقى الدين المقريزي ت (٨٤٥) هـ بيروت .
- 10 الملل والنحل، لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تحقيق/عبد الأمير على مهنا، وعلى حسن فاعور، ط. الأولى (١٤١٠) هـ دار المعرفة، بيروت.
- 113- المنار المنيف في الصحيح والضعيف البن قيم الجوزية ، تحقيق اعبد الفتاح أبو غدة ، ط. الثانية (١٤٠٣ ) هـ مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب.
  - 11 ٤ منع جواز المجاز ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، الناشر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
  - ١٨ منهاج السنة، للإمام ابن تيمية، مخقيق/د. محمد رشاد سالم، توزيع دار أحد.
- ١٩ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ، تأليف / عثمان بن على حسن ، ط. الثانية (١٤١٣) هـ.
   مكتبة الرشد، الرياض .
- ٤٢٠ منهج الأشاعرة في العقيدة ، للشيخ سفر الحوالي ط. الأولى (١٤٠٧) هـ. الدار السلفية، الكويت .
- 4 7 1 منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ، تأليف / د. عبد الله نومسوك ، ط. الأولى (١٤١٤) هـ مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض .
- 2 ٢٢ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله ، تأليف / خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور ط. الأولى (١٤١٦) هـ مكتبة الغرباء الأثرية .
- ٤٢٣ منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن وبيان إعجازه ، للدكتور/ مصطفى الصاوى الجوينى ط. الثالثة ،
  دار المعارف .
- 4 12 الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي، ت(٧٩٠) هـ بتحقيق / عبد الله دراز، ومحمد عبد الله دراز، دار المعرفة ، بيروت .
  - ١٠٤٠ المواقف في علم الكلام الملقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ، عالم الكتب، بيروت .
- ٤٢٦ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ، تأليف / ناصر بن عبد الله القفارى وناصر بن عبد الكريم

العقل، ط. الأولى (١٤١٣) هـ دار الصميعي ، الرياض.

٤٢٧ - موسوعة المورد ، لمنير البلعبكي ، ط. الأولى (١٩٨١) م دار العلم للملايين ، بيروت .

٢٢٨ - الموضوعات ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ، مخقيق / عبد الرحمن محمد عثمان ، ط. الأولى (١٣٨٦). هـ المكتبة السلفية – المدينة المنورة .

279 – الموطأ، للإمام مالك بن أنس ، تعليق / محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث. القاهرة .

 ٢٣٠ موقف ابن تيمية من الأشاعرة، تأليف / د. عبد الرحمن بن صالح المحمود، الطبعة الأولى (١٤١٥) ه مكتبة الرشد ، الرياض.

٤٣١ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تأليف / أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق / على محمد البجاوي، دار المعرفة ، بيروت .

#### (ن)

٤٣٢ - النبأ العظيم ، للدكتور/ محمد عبد الله دراز ، مطبعة السعادة، مصر (١٣٨٩) هـ. ٤٣٣ – النبوات، للإمام ابن تيمية ، دار الكتب العلمية ، بيروت (١٤٠٢) هـ .

\$42 - كتاب النجاة ، لأبن سينا ، مطبعة الكردى ، ط. الثانية (١٣٥٧) هـ. مصر .

**470 - النجوم الزاهرة ، لابن تغرَّى بردى - دار الكتب المصرية ( ١٩٣٢) م. وطبعة أخري (١٩٢٩م-**١٩٥٦م) القاهرة .

٤٣٦ - نزهة الألباب في الألقاب ، للعلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت(٨٥٢)هـ بخقيق / عبد العزيز بن محمد السديرى، ط. الأولى (١٤٠٩) هــ مكتبة الرشد، الرياض .

877 - كتاب النزول ، للإمام أبي الحسن على بن عمر الدارقطني ، تحقيق / د. على بن محمد الفقيهي ط

. الأولى (١٤٠٣) هـ سلسلة عقائد السلف .

4 TA - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، للدكتور/ عرفان عبد الحميد فتاح ، المكتب الإسلامي ، بيروت (۱۳۹٤)هـ

279 - نظرية التكليف (آراء القاضى عبد الجبار الكلامية ) د.عبد الكريم عثمان ، مؤمسة الرسالة ، بيروت

- \$ \$ ـ نقض أساس التقديس ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مخطوط بجامعة الملك سعود رقم (٢٥٩٠).
- 185- نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، تأليف / أبى العباس أحمد القلقشندى، ط. الأولى (١٤٠٥) هـ دا، الكتب العلمية ، بيروت .
- 125- نهاية الإقدام في علم الكلام ، للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، جرده / الفردجيوم، مكتبة الثقافة الدينية .
- 427 النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام مجد الدين بن محمد الجزرى ابن الأثير ، تحقيق / محمود محمد الطناحي ، وطاهر أحمد الزاوى ، أنصار السنة المحمدية، لاهور.
- \$\$2- النهج الأصني في شرح أسماء الله الحسني ، تأليف / محمد بن حمد الحمود ط الأولي الطبعة الجديدة (١٤١٧) هـ مكتبة الإمام الذهبي ، الكويت .
  - نونية ابن القيم = شرح نونية ابن القيم / للهراس .
- ٤٤٥ نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار ، للعلامة القاضى محمد بن على الشوكانى، تحقيق / طه عبد الرؤوف سعد، ومصطفى محمد الهوارى ، مكتبة الكليات الأزهرية .

#### (هـ)

- 253 هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري ، للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق/ د. أحمد حجازى السقا، دار المطبعة السلفية ، دار الريان للتراث.
  - # 224 هدية العارفين ، لإسماعيل باشا البغدادي ، دار الفكر ، بيروت (١٤١٠) هـ.
  - 41A هذه هي الصوفية ، تأليف / عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة ، أسامة، الرياض.

## ﴿رِ﴾

- 123- الوابل الصيب من الكلم الطيب، لشمس الدين ابن عبد الله محمد بن قيم الجوزية ت ( ٧٥١) هـ. حققه وخرج أحاديثه / شعيب الأرناؤوط، مكتبة دار البيان ، دمشق ط. الثانية (١٣٩٩)
- 3- الوافي بالوفيات، للصفدى، فرانز ستاينز ( بغيستبان ) ط. (١٣٩١) هـ. رطبعة أخري لأربعة أجزاء

منه فقط ، أولها في إستانبول (١٩٣١) م .

103 - الوصية الكبري في عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية، لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية ت (٧٢٨) هـ ط الثالثة ، (١٤٠٠) هـ المطبعة السلفية، مصر

207 - وفيات الأعيان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ت (٦٨١) هـ حققه/ د. إحسان عباس دار صادر، يبروت

#### · ( ,c )

20۳ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالي الثعالي النيان عبد الحميد . مكتبة الحسين النيان عبد الحميد . مكتبة الحسين التجارية / محمود توفيق . مطبعة حجازى بالقاهرة ، ط. الأولى عام (١٣٦٦) هـ.

### مخطوطات الكشاف والانتصاف :--

1- الانتصاف من الكشاف / أحمد بن المنير ت (٦٨٣هـ) ، دون اسم الناسخ، تاريخ النسخ: (٢٩ شوال ١٠١). (٢٧١٠) .

٢- الكشاف/ محمود بن عمر (ت ٣٨٥ هـ).

الناسخ: محمد بن علي الصديقي، تاريخ النسخ: ( رمضان ٩٩٦ ) هـ، عدد الأوراق : (٢٥٨) ورقه جزئين (مكتبة الحرم المكي: (٦٨٢).

٣- الكشاف/ محمود بن عمر (ت ٥٣٨ هـ) ، دون اسم الناسخ

تاريخ النسخ : (٩١٩) هـ، عدد الأوراق (٦٩٦) ورقة، (مكتبة الحرم المكي :٦٨٤).

# ١١ ـ فَهَرِ الْمُؤْضِةُ عَاتَ

| الصحفة        | الموضـوع                                    |
|---------------|---------------------------------------------|
| أ_ ج          | ١ ـ تقديم                                   |
| 0_71          | ٧ – القدمة                                  |
| 97_17         | ٣ – التمهيد :                               |
| ٧١_١٤         | أ - ترجمة الزمخشرى :                        |
| 77 <u>-</u> 7 | ٠- عصره عصره                                |
| <b>۲۳_۲</b> ۲ | ٢ – اسمه وكنيته ولقبه                       |
| <b>70_7</b>   | ٣ – نشأته ورحلاته العلمية                   |
| 67_67         | ٤ – شيوخه وتلاميذه ٤                        |
| T1_T9         | <ul> <li>مكانته العلمية</li> </ul>          |
| <b>44_41</b>  | ٦ – مؤلفاته٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٤١_٣٩         | ٧ – عقيدته ومذهبه٧                          |
| ٤١            | ۸ – شعره ۸                                  |
| ٤١            | ٩ – وفاته٩                                  |
| 09_£ Y        | ب - التعريف بكتاب الكشاف :                  |
| 23_33         | ١ – اسم الكتاب وتاريخ تأليفه                |
| ٤٥            | ٢ – موضوع الكتاب                            |
| ٤٦            | ٣ – سبب التأليف                             |
| ٤٩_٤٧         | ٤ – منهج المؤلف في كتابه                    |
| 07_89         | <ul> <li>قيمة الكتاب العلمية</li> </ul>     |
| 09_04         | ٦ – المآخذ على الكتاب                       |

| جـ - ترجمة اب |
|---------------|
| s - 1         |
| .i – Y        |
| · - 4         |
| ٤ – ٤         |
| ه – بر        |
| ۸ – ۲         |
| t - V         |
| > - <b>\</b>  |
| <b>:</b>      |
| ۱۰ و          |
| د – التعريف   |
| 1 - 1         |
| • - Y         |
| N - T         |
| i — £         |
| 0             |
| r – 1         |
|               |

|          | ١ - القسم الأول :                                | ۲ |
|----------|--------------------------------------------------|---|
| 114_90   | الفصل الأول : منهج ابن المنير في الاستدلال       |   |
| 97_97    | توطئة                                            |   |
| 1 - 2_97 | المبحث الأول : موقفه من العقل والنقل             |   |
| 1.4-1.5  | المبحث الثاني : تعامله مع ظواهر النصوص           |   |
| 111.4    | المبحث الثالث : مفهوم التأويل عنده               |   |
| 117_111  | المبحث الرابع : الاستدلال بالسنة                 |   |
| 311_571  | الفصل الثاني : مذهب ابن المنير في مسائل الاعتقاد |   |
| 110      | توطئة                                            |   |
| 111/110  | المبحث الأول : مذهبه في التوحيد والصفات          |   |
| 119_114  | المبحث الثاني : مذهبه في الملائكة والأنبياء      |   |
| 14119    | المبحث الثالث : مذهبه في اليوم الآخر             |   |
| 170_171  | المبحث الرابع : مذهبه في القدر                   |   |
| 177_170  | المبحث الخامس : مذهبه في الإيمان                 |   |
| 177      | المبحث السادس : مذهبه في الصحابة                 |   |
|          | - القسم الثاني :                                 | ٤ |
| 771_0711 | العرض والمناقشة                                  |   |
| 114114   | o - الحائمة                                      |   |
| 1171     | ٦ – الفهارس :                                    |   |
| 1144     | ١ – فهرس موضوعي للمسائل                          |   |
| 1127     | ٢ – فهرس الآيات المفسرة                          |   |

# -c &

|    |   | فهرس الأحاديث والآثار           | 1011 <sub>1</sub> | 117 |
|----|---|---------------------------------|-------------------|-----|
| ٤  |   | فهرس الأبيات الشعرية            | . 1179            | :   |
| ٥  | - | فهرس الأمثال                    | 1177              |     |
| ٦  | _ | فهرس البلدان والقبائل والدول    | 1177              |     |
|    | - | فهرس لبعض عبارات ابن المنير     | 1170              | ٠.  |
|    |   | فهرس الفرق والطوائف             | 1177              |     |
|    |   | فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة | , IVA             |     |
|    |   | فهرس الأعلام المترجم لهم        | 1100              |     |
|    |   | فهرس المراجع والمصادر           | 1198              |     |
| 14 | _ | فه سر الموضوعات                 |                   | . : |